# المفيصتيل سين نايرخ المجرسية باللاسكام

شألين الدكتورجواد**عاي** 

انجزؤ الأول



الفصّ يَّے يَّارِيخُ الْهُرِيكُومُ يَارِيخُ الْهُرِيكُومُ

# المفصِّل عير العَرَبِ فِي اللهِ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ ما رمح العَربِ فِي اللهِ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُ

<sup>تالین</sup> الد*کورهبَوادعلی* 

ساعدت جامعة بغداد على نشره

الخزاللأذك

الطبعة الثانية
 الطبعة الثانية
 الطبعة الثانية

#### مقتةمة

هذا كتاب في تاريخ العرب قبل الاسلام ، وهو في الواقع كتاب جديد ، غتلف عن كتابي السابق الذي ظهرت منه ثمانية أجزاء . يختلف عنه في إنشائه ، وفي تبويبه وترتيبه ، وفي كثير من مادته أيضاً ، فقد ضمّنته مادة جديدة ، خلا منها الكتاب السابق ، تهيأت لي من قراءاتي لكتابات جاهلية عُمْر عليها بعد نشر ما نشرت منه ، ومن صور كتابات أو ترجهاتها أو نصوصها لم تكن قد نشرت من قبل ، ومن مراجعاتي لموارد نادرة لم يسبق للحظ أن سعد بالظفر بها أو الوقوف عليها ، ومن كتب ظهرت حديثاً بعد نشر هذه الأجزاء ، فرأيت إضافتها كلها الى معارفي السابقة التي جسدتها في ذلك الكتاب .

وقد رأى أستاذي العالم الفاضل السيد محمد بهجت الأثري تسميته : والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام »، لما فيه من تفصيل لم يرد في الكتباب السابق ، فوجدت في اقتراحه رأياً صائباً ينطبق كل الانطباق على ما جاء فيه ، فسميته بما سماه به ، مقدماً إليه شكري الجزيل على هذا التوجيه الجميل .

وكتاباي هذان ، هما عمل فرد عليه جمع المادة بنفسه ، والسهر في تحريرها وتحبيرها، وعليه الإنفاق من ماله الخاص على شراء موارد غير متيسرة في بلاده ، أو ليس في استطاعته مراجعتها بسبب القيود المفروضة على إعارة الكتب، أو لاعتبارات أخرى ، ثم عليه البحث عن ناشر يوافق على نشر الكتاب ، ثم عليه تصحيح المسودات بنفسه بعد نجاحه في الحصول على ناشر ، الى غير ذلك من أمور تسلبه راحته وتستبد به وتضنيه . ولولا الولع الذي يتحكم في المؤلفين في هذه البلاد ، لما أقدم انسان على تأليف كتاب .

وإن عملاً يتم بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة ، لا يمكن أن يرضي المؤلف أو يسعده ، لأنه عمل يعتقد أنه مها انفق فيه من جهد وطاقة واجتهاد ، فلن يكون على الشكل الذي يتوخاه أو يريده ، والصورة التي رسمها في فكره وتصورها له . ولولا طمع المؤلف في كرم القراء بتبرعهم في تقويم عوجه وإصلاح أغلاطه وارشاده الى خير السبل المؤدبة الى التقويم والإصلاح ، ولولا اعتقاده أن في التردد أو الاحجام سلبية لا تنفع ، بل إن فيها ضرراً ، وان كتاباً يؤلّف وينشر على ما يجمع من عيوب ونقائص خير من لا شيء ، أقول: لولا هذه الاعتبارات لما تجرأت ، فأخرجت كتاباً وعددتني مؤلفاً من المؤلفين .

وأنا إذ أقول هذا القول وأثبته ، لا أريد أن أكون مراثياً لابساً ثوب التواضع لأتظاهر به على شاكلة كثير من المراثين . وإنما أقول ذلك حقباً وصدقاً ، فأنا رجل أعتقد أن الانسان مها حاول أن يتعلم ، فانه يبقى الى خاتمة حياته جاهلاً ، كل ما يصل اليه من العلم هو نقطة من بحر لا ساحل له . ثم اني ما زلت أشعر أني طالب علم ، كلما ظننت أني انتهيت من موضوع ، وفرحت بانتهائي منه ، أدرك بعد قليل أن هناك علماً كثيراً فاتني ، وموارد جمة لم أتمكن من الظفر ما ، فأتذكر الحكمة القديمة و العجلة من الشيطان » .

وقد رأيت في هذا الكتاب شأني في الكتاب السابق، ألا انصب نفسي حاكماً تكون وظيفته اصدار أحكام قاطعة ، وابداء آراء في حوادث تاريخية مضى زمن طويل عليها ، بل أكتفي بوصف الحادث وتحليله كما يبدو لي . وقد لا تعجب طريقتي هسذه كثيراً من القراء ، وعذري أني لا أكتب لإرضاء الناس ، ولا أدو ن لشراء العواطف ، وإنما أكتب ما أعتقده وأراه بحسب علمي وتحقيقي ، والرأي عندي أن التأريخ تحليل ووصف لما وقع ويقع ، وعلى المؤرخ أن بجهد نفسه كل الإجهاد للإحاطة به ، بالتفتيش عن كل ما ورد عنه ، ومناقشة ذلك مناقشة تمحيص ونقد عميقين ، ثم تدوين ما يتوصل اليه بجده واجتهاده تدويناً صادقاً على نحو ما ظهر له وما شعر به، متجنباً إبداء الأحكام والآراء الشخصية القاطعة على قدر الاستطاعة .

لقد قلت في مقدمة الجزء الأول من كتابي السابق : « والكتـاب عث ، أردت جهد طاقتي أن يكون تفصيلياً ، وقد يعاب على ذلك ، وعذري في هذا

التفصيل أني أريد تمهيد الجادة لمن يأتي بعدي فرغب في التأليف في هذا الموضوع، وأني أكتب للمتتبعين والمتخصصين، ومن حق هؤلاء المطالبة بالمزيد. وقد فعلت في هذا الكتاب ما فعلته في الأجزاء الثانية من الكتاب السابق من تقصي كل ما يرد عن موضوع من الموضوعات في الكتابات وفي الموارد الأخرى، وتسجيله وتدوينه، ليقدم للقارىء أشمل محث وأجمع مادة في موضوع يطلبه، لأن غايتي من هذا الكتاب أن يكون و موسوعة ، في الجاهلية والجاهلين، لا أدع شيئاً عنها أو عنهم الا ذكرته في محله، ليكون تحت متناول يد القارىء. فكتابي هذا وذاك هما للمتخصصين وللباحثين الذين يطمعون في الوقوف على حياة الجاهلية بصورة تفصيلية، ولم يكتبا للذين يريدون الإلمام بأشياء مجملة عن تلك الحياة.

والكتاب لذلك سيخرج في أجزاء ، لا أستطيع تحديد عددها الآن ، ولكني أقول بكل تأكيد انها ستزيد على العشرة ، وانها ستتناول كل نواحي الحياة عند الجاهلين : من سياسية ، واجتاعية ، ودينيسة ، وعلمية ، وأدبية ، وفنية ، وتشريعية .

لقد أشار علي بعض الأصدقاء أن أدخل في العرب كــل السامية ، وأن اتحدث عنهم في كتابي هذا كما أتحدث عن العرب ، لأن وطن السامين الأول هو جزيرة العرب ، ومنه هاجروا الى الأماكن المعروفة التي استقروا فيها ، فهم في ذلك مثل القبائل العربية التي تركت بلاد العرب ، واستقرت في العراق وفي بادية الشام وبلاد الشام ، لا يختلفون عنهم في شيء . ثم قالوا : فإذا كنت قد تحدثت عن تلك القبائل المهاجرة على أنها قبائل عربية ، فلم تسكت عن اولئك السامين ، ولم تجعلهم من العرب ؟

وجوابي أن القبائل العربية المهاجرة هي قبائل معروفة الأصل وقد نصت الكتابات والموارد الأخرى على عروبتها ، ونسبت نفسها الى جزيرة العسرب ، ولهجاتها لهجات عربية ، لا ريب في ذلك ولا نزاع ، وثقافتها عربية . أما الشعوب السامية ، فليس بين العلماء، كما سنرى، اتفاق على وطنها الأول ، وليس بينها شعب واحد نسب نفسه الى العرب ، وليس في الموارد التأريخية الواصلة الينا مورد واحد يشير الى أنها عربية ؛ ولهجانها وان اشتركت كلها في أمور ،

فانها تختلف أيضاً في أمور كثيرة ، هي أكثر من مواطن الاشتراك والالتقاء . ففرق كبير اذن بين هذه الشعوب وبين القبائل العربية من حيث العروبة . ثم ان العروبة في نظري ليس بها حاجة الى ضم هذه الشعوب اليها ، لاثبات أنها ذات أصل تؤول اليه ، فقد أعطى الله تلك الشعوب تأريخاً ثم محاه عنهم ، وأعطى العرب تأريخاً أينع في القديم واستمر حتى اليوم، ثم إن لهم من الحضارة الاسلامية ما يغنيهم عن التفتيش عن مجد غيرهم وعن تركانهم ، لإضافتها اليهم . فليس في العرب مركب نقص حتى نضيف اليهم من لم يثبت أنهم منهم ، لمجرد أنهم كانوا أصحاب حضارة وثقافة ، وأن جاعة من العلماء ترى أنهم كانوا من جزيرة العرب . والرأي عندي أن العرب لو نبشوا تربة اليمن وبقية الترب لما احتاجوا الى دعوة من يدعو الى هذا الترقيع . فأنا من أجل هذا لا أستطيع ان أضم أحداً من هؤلاء الى الأسرة العربية بالمعى الاصطلاحي المعروف المفهوم، من لفظة العرب عندنا ، إلا اذا توافرت الأدلة ، وثبت بالنص أنهم من العسرب حقاً ، وأنهم كانوا في جزيرة العرب حقاً .

نعم ، لقد قلت إن مصطلح الشعوب العربية هو أصدق اصطلاح يمكن اطلاقه على تلك الشعوب ، وإن الزمان قد حان لاستبدال مصطلح وعربي، و هعربية، بدر سامي و و سامية ، وقلت أشياء أخرى شرحتها في الجزء الثاني من الكتاب السابق في تعليل ترجيح هذه التسمية . ولكني لم أقصد ولن أقصد أن تلك الشعوب هي قبائل عربية مثل الشعوب والقبائل العربية المعروفة . فالساميسة وحدة ثقافية ، اصطلح عليها اصطلاحاً ، والعروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط دموية وتأريخية ، وبين المفهومين فرق كبير .

إن مما يثير الأسف والله في النفوس ان نرى الغربيين يعنون بتأريسخ الجاهلية وبجد ون في البحث عنه والكشف عن مخلفاته وتركاته في باطن الأرض، ونشره بلغاتهم ، ولا نرى حكوماتنا العربية ولا سيا حكومات جزيرة العرب، إلا منصرفة عنه ، لا تعنى بالآثار العناية اللازمة لها ، ولا تسأل الحبراء رسمياً وباسمها البحث عن العادبات والتنقيب في الحرائب الجاهلية لاستخراج ما فيها من كنوز، وجمعها في دار للمحافظة عليها ولاطلاع الناس عليها . وقد يكون عدر هذه الحكومات

۱ (ص ۲۸۷)

أن الناس هناك ينظرون الى الباثيل نظرتهم الى الأصنام والأوثان ، والى استخراج الآثار والتنقيب عن العاديات نظرتهم الى بعث الوثنية واحياء معالم الشيرك ، وهي من أجل هذا تخشى الرأي العام ، وإني على كـــل حال أرجو أن تزول هذه الأحوال في المستقبل القريب ، وأن يدرك عرب الجزيرة أهمية الآثار في الكشف عن تأريخ هذه الأمة العربية القديم .

كذلك أرجو أن تنتبه حكومات جزيرة العرب لأهمية موضوع التخصص بتأريخ العرب القديم ، وأن تكلف شبامها دراسة علم الآثار ودراسة لهجات العرب قبل الإسلام والأقلام العربية الجاهلية ، ليقوموا هم أنفسهم بالبحث والتنقيب في مواطن العاديات المنبثة في مواطن كثيرة من الجزيرة .

ورجاء آخر أتمنى على جامعة الدول العربية والدول العربية أن يحققوه ، وهو ارسال بعثات من المتخصصين بالآثار وباللهجات والآقلام العربية القديمة الى مواطن الآثار في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية والمواضع الأخرى من جزيرة العسرب للتنقيب عن الآثار ، والكشف عن تأريخ الجزيرة المطمور تحت الأتربة والرمال ، ونشره نشراً علمياً ، بدلاً من أن يكون اعتادنا في ذلك على الغربيين . أفلا يكون من العار علينا أن نكون عالة عليهم في كل أمر ، حتى في الكشف عن تأريخنا القديم !

وأضيف الى هـــذا الرجاء رجاء آخــر هو أن تقوم أيضاً بتدوين معجم في اللهجات العربية الجاهلية ، تستخرجه من الكتابات التي عُر عليها، وبتأليف كتب في نحوها وصرفها ، وترجمة الكتب الأمهات التي وضعها المؤلفون الأجانب في تأريخ الجاهلية ، ترجمة دقيقة تنأى عن المسخ الذي وقع في ترجمة بعض تلك المؤلفات فأشاع الغلط ونشر التخريف .

لقد راجعت بعض المستشرقين الباحثين في تأريخ العرب القدم ، وسألت بعض من ساح في جزيرة العرب في هذه الآيام ، وبعض الشركات العاملة فيها ، في آخر ما توصلوا اليسه من محوث ، وعثروا عليه من عاديات ، فوجدت منهم كل معونة ، وأرسلوا وما برحوا يرسلون أجوبتهم إلي بكل ترحاب ولطف ، وكتبت الى بعض حكومات جزيرة العرب والى بعض المسؤولين من أصحاب المكانة فيها والنفوذ مراراً ، أسألها وأسألهم عن العاديات وعن الآثار التي عثر عليها

حديثاً في بلادهم ، فلم أسمع من الاثنين جواباً ، وإني اذ أكتب هذه الملاحظة المر"ة المؤسفة ، إنما أرمي بها إلى التنبيه ولفت أنظار أولي الأمر أصحاب الحكم والسلطان . فمن واجب المسؤول اجابة السائل ، ولا سيا أن القضية قضية تخص البلاد المذكورة بالذات والعرب عموماً ، وقبيح أن ينبري الغريب ، فيساعد طالب محث عن تأريخ أمته واخوته ، ويستنكف المسؤولون من أبناء هذه الأمة عن تنفيذ طلب لا يكلفهم شيئاً ، وهو خطير يتعلق بتأريخ هذه الأمة قبل الإسلام واذاعته أولاً ، وهو واجب من واجباتهم التي نصبوا من أجلها ثانياً .

لقسد تمكن الباحثون في التأريخ الجاهلي ، من سياح وعلماء ، من الارتقاء بتأريخ الجاهلية بمثات من السنين قبل الميلاد ، وذلك على وجه صحيح لا مجال المشك فيه ، مع أن بحوثهم هذه لم تنزل سوى أمتار في باطن الآثار وفي أماكن محدودة معينة . وسوف يرتفع مدى هذا التأريخ الى مثات أخرى ، وربما يتجاوز الألفي سنة أو أكثر قبل الميلاد اذا أتيحت الفرص للعلماء في الحفر في مواضع الآثار حفراً علمياً بالمعنى الحديث المفهوم من ( الحفر ) . وأنا لا أستبعد بلوغ هذا التأريخ الجاهلي في يوم من الأيام التأريخ الذي وصل اليه العلماء في مصر وفي العراق ، أو في أماكن أخرى عرفت بقدم تأريخها ، بل لا أستبعد أيضاً أن يتقدم هذا التأريخ تأريخ بعض الأماكن المذكورة .

وبعد هذا ، لا بد لي هنا من الاعتراف بفضل رجل ، له على هذا الكتاب وعلى الكتاب الأول يد ومنة ، وله كذلك على مؤلفها فضل سابق ، يسبق زمن تأليف كتابيه بأمد طويل، هو فضل الارشاد والتوجيه والتعليم . وأريد به الاستاذ العلامة الفاضل السيد محمد بهجت الأثري ، العضو العامل في مجمع اللغة العربيب بالقاهرة وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق ، وعضو المجلس الأعلى الاستشاري المجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . فقد كان لي ولأمثالي من الدارسين والباحثين ولا يزال مرشداً وموجها ومشوقاً لدراسة التراث العربي والتراث الإسلامي والتأليف في ذلك ، مذ كنت تلميذه في الإعدادية المركزية ببغداد أتلقى عنه في جملة من كانوا يتلقون عنه الأدب العربي ، فكان يشوقنا بأسلوبه الجذاب ، وبتأثيره القوي المعروف ، الى التوسع في دراسة الأدب العربي وتأريخ الأمة العربية ، وهو ما برح محثي على الاسراع في اتمام هذا الكتاب واخراجه للناس ، قارئاً مسوداته ، ومبحياً آراءه وارشاداته وملاحظاته القيمة ، التي أفادتني ، والحق مسوداته ، ومبحياً آراءه وارشاداته وملاحظاته القيمة ، التي أفادتني ، والحق

أقول ، كثيراً . وهما فضلان لن ينساهما تلميذ يقدر الفضل لأستاذ كريم يفني نفسه في تربية الأجيال ونشر الأدب والعلم .

وبعد ، فهذا الكتاب هو جمعي وترتيبي ، فأنا المسؤول عنه وحدي، وليس لأحد محاسبة غيري عليه ، اجتهدت ألا اضمنه الا الحق والصواب من العلم على قلىر طاقتي واجتهادي ، فإن أكن قد وفقت فسيا قصدت اليه وأردته ، فذلك حسبي وكفى ، لا أريد عليه حمداً ولا شكراً ، لأني قمت بواجب، وعملت عن شوق ورغبة وولع قديم بهذا الموضوع يرجع الى أيام دراستي الأولى ، فليس لي فضل ولا منة ، وإن كان فيه حسناً فهو للعلماء الذين اعتمدت عليهم وأخذت منهم ، وليس لي فيه غير الجمع والتأليف . وإن أخفقت فيه فذلك مبلغ علمي واجتهادي ، أديته بعد تعب، لا أملك أكبر منه ، وبغيتي حسن التوحيه والإرشاد وتقويم الأود ، وتصحيح الأغلاط ، فالنقد العلمي الحق إنشاء وبناء ، والمدح والإطراء في نظري ابعاد لطالبي العلم من أمثاني عن العمل والتقدم، وسبب يؤدي الى الخيلاء والضلال ، وفوق كل ذي علم علم .

جواد على

### الفصل الأول

### تحديد لفظة العرب

نطلق لفظة « العرب » اليوم على سكان بلاد واسعة ، يكتبون ويؤلفون وينشرون ويخاطبون بالإذاعة و « التلفزيون » بلغة واحدة ، نقول لها لغة العرب أو لغة الضاد أو لغة القرآن الكريم . وإن تكلموا وتفاهموا وتعاملوا فيا بينهم وفي حياتهم اليومية أدّوا ذلك بلهجات محلية متباينة ، ذلك لأن تلك اللهجات إذا أرجعت رجعت الى أصل واحد هو اللسان العربي المذكور ، وإلى ألسنة قبائل عربية قديمة ، وإلى ألفاظ أعجمية دخلت تلك اللهجات بعوامل عديدة لا يلخل البحث في بيان أسبانها في نطاق هذا البحث .

ونحن إذ نطلق لفظة (عرب) و (العرب) على سكان البلاد العربية ، فإنما نطلقها اطلاقاً عاماً على البدو وعلى الحضر ، لا نفرق بين طائفة من الطائفتين ، ولا بين بلد وبلد . نطلقها بمعنى جنسية وقومية وعلم على رس له خصائص وسمات وعلامات وتفكير يربط الحاضرين بالماضين كما يربط الماضي بالحاضر.

واللفظة بهذا المعنى وبهذا الشكل ، مصطلح يرجع الى ما قبل الإسلام، ولكنه لا يرتقي تأريخياً الى ما قبل الميلاد ، بل لا يرتقي عن الإسلام الى عهد جد بعيد . فأنت إذا رجعت الى القرآن الكريم ، والى حديث رسول الله ، وجدت للفظة مدلولاً يختلف عن مدلولها في النصوص الجاهلية التي مُعثر عليها حتى الآن، أو في التوراة والإنجيل والتلمود وبقية كتب اليهود والنصارى وما بقي من مؤلفات

يونانية ولاتينية تعود الى ما قبل الإسلام . فهي في هذه أعراب أهل وبر ، أي طائفة خاصة من العرب . أما في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي ، وفي الشعر المعاصر للرسول ، فإنها علم على الطائفتين واسم للسان الذي نزل به القرآن الكريم ، لسان أهل الحضر ولسان أهل الوبر على حد سواء . وولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر " . لسان الذي يلحسدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين " » ، ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته أعجمي وعربي . قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والدين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك يناد ون من مكان بعيد " » .

وإذا ما سألتني عن معنى لفظة (عرب) عند علماء العربية ، فإني أقول لك: إن لعلماء العربية آراء في المعنى ، تجدها مسطورة في كتب اللغة وفي المعجات . ولكنها كلها من نوع البحوث المألوفة المبنية على أقوال وآراء لا تعتمد على نصوص جاهلية ولا على دراسات عميقة مقارئة ، وضعت على الحدس والتخمن ، وبعد حيرة شديدة في المجساد تعليل مقبول فقالوا ما قالوه ممسا هو مذكور في الموارد اللغوية المعرفة ، وفي طليعتها المعجات وكتب الآدب . وكل آرائهم في تفسير اللفظة وفي محاولة امجاد أصلها ومعانيها ، هو اسلامي ، دون في الاسلام .

وترى علماء العربية حيارى في تعين أول من نطق بالعربية ، فبيها يذهبون الى أن (يعرب) كان أول من أعرب في أسانه وتكلم بهذا اللسان العربي، ثم يقولون: ولذلك عرف هذا اللسان باللسان العربي ، تراهم يجعلون العربية لسان أهل الجنة ولسان آدم ، أي انهم يرجعون عهده الى مبدأ الخليقة ، وقد كانت الخليقة قبل خلق (يعرب) بالطبع بزمان طويل . ثم تراهم يقولون : أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه اسماعيل . ألهم اسماعيل هذا اللسان العربي إلهاماً . وكان أول من فنن لسانه بالعربية المبيئة ، وهو ابن أربع عشرة سنة " . واسماعيل هو جد" العرب المستعربة على حد قولهم .

والقائلون إن ( يعرب ) هو أول من أعرب في لسانه ، وانه أول من نطق

١ سورة النحل . رقم ١٦ الآية ١٠٣ .

١ سورة فصلت . رقم ١ الآية ٤٤ .

تاج العروس (۲ / ۳۵۲) ، « طبعة الكويت » « عرب » ، اللسان (۲ / ۷۰)
 المزهر (۱ / ۳۰ قما بعدها) ، ابن خلدون (۲ / ۸۱) .

بالعربية ، وان العربية إنما سميت به ، فأخذت من اسمه ، انما هم القحطانيون . وهم يأتون بمختلف الروايات والأقوال لإثبات أن القحطانيين هم أصل العرب ، وأن لسانهم هو لسان العرب الأول ، ومنهم تعلم العدنانيون العربية ، ويأتون بشاهد من شعر (حسان بن ثابت) على اثبات ذلك ، يقولون : انه قاله ، وان قوله هذا هو برهان على ان منشأ اللغة العربية هو من اليمن . يقولون انه قال :

تعلمه من منطق الشيخ يعرب أبينا ، فصرتم معربين ذوي نفر وكنتم تديماً ما بكم غير عجمة كلام ، وكنتم كالبهاثم في القفرا

ولم يكن يخطر ببال هؤلاء أن سكان اليمن قبل الإسلام كانوا ينطقون بلهجات تختلف عن لهجة القرآن الكريم ، وأن من سيأتي بعدهم سيكتشف سر والمستده ، ويتمكن بذلك من قراءة نصوصه والتعرف على لغته ، وأن عربيته هي عربية تختلف عن هذه العربية التي ندو ن بها ، حتى ذهب الأمر بعلماء العربية في الاسلام بالطبع الى اخراج الجميرية واللهجات العربية الجنوبية الأخرى من العربية ، وقصر العربية على العربية التي نزل بها القرآن الكريم ، وعلى ما نفرع منها من لهجات كما سأتحدث عن ذلك فها بعد . وهو رأي عمثل رأي العدنانيين خصوم القحطانين .

والقائلون إن يعرب هو جد العربية وموجدها ، عاجزون عن التوفيق بن رأيهم هذا ورأيهم في أن العربية قديمة قدم العالم ، وأنها لغة آدم في الجنة ، ثم هم عاجزون أيضاً عن بيان كيف كان لسان أجداد (يعرب) ، وكيف اهتدى (يعرب) الى استنباطه لهذه اللغة العربية ، وكيف تمكن من ايجاده وحده لها من غير مؤازر ولا معين ؟ الى غير ذلك من أسئلة لم يكن يفطن لها أهل الأخبار في ذلك الزمن . وللأخبارين بعد كلام في هذا الموضوع طويل ، الأشهر منه القولان المذكوران ، ووفق البعض بينها بأن قالوا : إن (يعرب) أول من نطق

ا كتاب الاكليل ، ( ١/٦/١ ) تحقيق ( محمد بن على الاكوع الحوالي ) ، القاهرة سنة ١٩٦٣ ( مطبعة السنة المحمدية ) ، الكتبة اليمنية ( ٢ ) ، الاصمعي .

عنطق العربية ، واسماعيل هو أول من نطق بالعربية الخالصة الحجازية التي أنزل عليها القرآن .

أما المستشرقون وعلماء التوراة المحدثون ، فقد تتبعوا تأريخ الكلمة ، وتتبعوا معناها في اللغات السامية، ومحثوا عنها في الكتابات الجاهلية وفي كتابات الآشوريين والبابليين واليونان والرومان والعبرانيين وغيرهم ، فوجدوا أن أقدم نص وردت فيه لفظة (عرب) هو نص آشوري من أيام الملك (شلمنصر الثالث)(الثاني؟) ملك آشور ٢ . وقد تبن لهم أن لفظة (عرب) لم تكن تعني عند الآشوريين ما تعنيه عندنا من معنى ، بل كانوا يقصدون بها بداوة وإمارة ، مشيخة ، كانت تحكم في البادية المتاخمة للحدود الآشورية ، كان حكمها يتوسع ويتقلص في البادية تبعاً للظروف السيامية ولقوة شخصية الأمير ، وكان يحكمها أمــير يلقب نفسه بلقب و ملك ، يقال له (جنديبو) أي (جندب) وكانت صلاته سيئة بالآشورين. ولما كانت الكتابة الآشورية لاتحرك المقاطع ، صعبُب على العلماء ضبط الكلمة، فاختلفوا في كيفية المنطق بها،فقرئت: ( Aribi ) و ( Arubu ) و ( Aribu ) و ( Arub ) و ( Arabi ) و ( Urbi ) و ( Arub ) الى غير ذلك من قراءات". والظاهر أن صيغة ( Urbi ) كانت من الصيغ القليلة الاستعال ، ويغلب على الظن أنها استعملت في زمن متأخر؟ ، وأنها كانت نمعني ( أعراب ) على نحو ما يقصد من كلمي ( عربي ) و (أعربي ) في لهجة أهل العراق لهذا العهد . وهي تقابل كلمة (عرب) التي هي من الكلمات المتأخرة كذلك على رأي بعض المستشرقين . وعلى كل حال فإن الآشوريين كانوا يقصدون بكلمة ( عربي ) على اختلاف أشكالها بداوة ومشيخة كانت تحكم في أيامهم البادية تمييزاً لها عن قيائل أخرى كانت مستقرة في تخوم البادية ° .

۱ ثاج العروس (۲ / ۳۵۲) ، « طبعة الكويت » .

Margollouth, The Relations between Arabs and Israelites Frior to the rise of Y Islam, P. 3, The Jewish Encyclopedia, New York, 1902, P. 41, Reallexikon der Assyriologie, erster Band, Zweite Lieferung, S., 125, James A. Montgomery, Arabia and the Bible, PP. 27.

Erich Ebling und Bruno Meissner, Realiexikon der Assyriologie, Erster Band, Berlin and leipzig 1922, P. 125.

Ency, Bibli, Vol., I, P. 273, E. Schrader Kellinschriften und Geschichtforschung, § PP. 100, Fr. Delityech, wo lag das Paradise?, P. 295, 304, F, Caussin de Perceval, Histoire des Arabes I, P., 4ff.

ENCYCLOPEDIA BIBLICA, by cheyne, vol., I, p. 278.

ووردت في الكتابات البابليسة جملة ( ماتواربي ) ( Matu A-Ra-bi ) ، ومعنى ( ماتو ) ( متو ) أرض ، فيكون المعنى ( أرض عربي ) ، أي ( أرض العرب ) ، أو ( العربية ) ، أو ( العربية ) ، أو ( بلاد العرب ) ، أو ( العربية ) ، أو ( بلاد الأعراب ) بتعبير أصدق وأصح . اذ قصد بها البادية ، وكانت تحفل بالأعراب ، وجاءت في كتابة ( بهستون ) ( بيستون ) ( ( العربية ) ( Behistun ) أو ذلك لدارا الكبير ( داريوس ) ألفظة ( ارباية ) ( عرباية ) ( عرباية ) وذلك في النص الفارسي المكتوب باللغة (الأخينية)، ولفظة ( Arabaya ) وهي اللهجة في النص المكتوب بلهجة أهل السوس ( Susiana ) ( Susian ) وهي اللهجة

W. Muss Arnolt, assyrisch — english — Deutsches handwort-erbuch, Berlin, 1903, s., 616, Winckler, A.O.F., Band, 2, S., 465, Margollouth, The relations between Arabs and israelites prior to the rise of islam, London, 1924, p., 3.

<sup>(</sup>بهستون) و (بسيستون) . «بهستون (بالفتح ثم الكسر): قرية بيسن همذان وحلوان ؛ اسمها ساسباتان ، بينها وبين همدان اربع مراحل ، وبينها وبين قرميسين ثمانية فراسخ . وجبل بهستون ؛ عال مرتفع ممتنع ، لا يرتقى الى فروته ، وطريق الحاج تحته سواء ، ووجهه من اعلاه الى اسفله الملس كانه منحوت ، ومقدار قامات كثيرة من الارض قد نحت وجههه وملس. فزعم بعض الناس أن الأكاسرة أراد أن يتخذ حول هذا الجبل موضع سوق ليدل به على عزته وسلطانه ، وعلى ظهر الجبل بقرب الطريق مكان يشبه الغار وفيه عين ماء جارية ، وهناك صورة دابة كأحسن ما يكون من الصور ، زعموا انها صورة دابة كسرى ، وقد نكرته مبسوطا في باب الشين » ، البلدان ( ٢ / ٢٥٠) ، (طبعة وستفلد ) ( ٢٩٩١) في باب الشين » ، البلدان ( ٢ / ٢٥٠) ) ، (طبعة وستفلد ) ( ٢٩٩١) ويقال : شيديز بالياء المثناة من تحت . . . . منزل بين حلوان وقرميسين في ويقال : شيديز بالياء المثناة من تحت . . . . منزل بين حلوان وقرميسين في الحموي الموضع ، وذكر آراء الناس فيه والقصص التي كانت تروى عسن الصور ، البلدان ( ٥ / ٢٢٨) )

بعرف في الكتب العربية بـ (دارا) ، كتاب تأريخ سني ملوك الارض والانبياء
 ص ( ٢٠) ، مــروج اللهــب ( ١٩٦/١ ، ٢٤٥ ) ، (دارا الكبـــي )
 ( دارا الاكبر ) تأريخ الطبري ( ١٩٨٧ ، ٢٠٧ ) طبعة اوروبة .

The Sculptures and inscription of Darius the great on the Rock of Behistun in persia, London, 1907, p., XIVIII, 161 Ency. Bibli., 273, Hastings, Dictionary of the Bible, p., 46 Hastings:

العيلامية لغة عيلام .

ومراد البابليين أو الآشوريين أو الفرس من ( العربية ) أو (بلاد العرب) ، البادية التي في غرب نهر الفرات الممتدة الى تخوم بلاد الشام .

وقد ذكرت (العربية) بعد آشور وبابل وقبل مصر في نص (دارا) المذكور؟، فحمل ذلك بعض العلماء على ادخال طور سيناء في جملة هذه الأرضن؟ . وقد عاشت قبائل عربية عديدة في منطقة سيناء قبل الميلاد .

وبهسذا المعنى أي معنى البداوة والأعرابية والجفاف والقفر ، وردت اللفظة في العبرانية وفي لغات سامية أخرى . ويدل ذلك على أن لفظة (عرب) في تلك اللغات المتقاربة هو البداوة وحياة البادية ، أي بمعنى (أعراب) . واذا راجعنا المواضع التي وردت فيها كلمة (عربي) و (عرب) في التوراة ، نجدها بهذا المعنى تماماً . ففي كل المواضع التي وردت فيها في سفر (أشعياء) (Isaiah) مثلاً نرى أنها استعملت بمعنى بداوة وأعرابية ، كالذي جاء فيسه : (ولا يخيم مناك أعرابييً ) و (وحي من جهة بلاد العرب، في الوعر في بلاد العرب تبيتن يا قوافل الددانين ) . فقصد بلفظهة (عرب) في هذه الآية الأخيرة البادية موطن العزلة والوحشة والحطر ، ولم يقصد بها قومية وعلمية لمجلس معين بالمعنى المعروف المفهوم .

ولم يقصد مجملة (بلاد العرب) في الآية المذكورة والتي هي ترجمة (مسا

<sup>(</sup>السوس بضم اوله وسكون ثانيه وسين مهملة اخرى . بلفظ السوس اللي يقع في الصوف: بلدة بخوزستان ) فيها قبر دانيال عليه السلام . قال حمزة: السوس تعريب الشوش بنقط الشين ) ومعناه الحسن والنزه والطيب . . قال ابن المقفع: اول سور وضع في الارض بعد الطوفان سور السوس وتستر ولا يدرى من بنى السوس وتستر والأبلة . وقال ابن الكلبي: السوس بن سام بسن نوح ) البلدان ( ٥ / ١٧١ وما بعدها )

Sculp. P., 4, 95, 161.

Ency., Bibli., P., 273, Hastings, P. 46.' Encyclopaedia Biblica, by Cheyne, I, P., 287, J. Hastings, A Dictionary of the Bible, I. P., 131, J. Hastings, A Dictionary of the Bible dealing with its Language Literature and Contents, p., 84.

الاصحاح الثالث عشر ، آية . ٢ ( ولا يضرب أعرابي فيها خباء ) ، الترجمسة الكاثوليكية ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٠

لاصحاح الحادي والعشرين ، الآية ١٣ ، J. Simons, The Georgraphical and Topographical Texts of the Old Testament, Leiden, 1959, P., 4.

هـ عراب ) ( Massa ha-Arab ) ، المعنى المفهوم من ( بلاد العرب ) في الزمن الحاضر أو في صدر الإسلام ، وإنما المراد بها البادية ، الستي بين بلاد الشام والعراق وهي موطن الأعراب .

وبهذا المعنى أيضاً وردت في (أرميا) ، ففي الآية (وكل ملوك العرب) الواردة في الاصحاح الحامس والعشرين ، تعني لفظة و العرب والاعرابي ، أي وعرب البادية و والمراد من ووكل ملوك العرب ووكل رؤساء العرب وو كل رؤساء العرب وو مشايخهم والمراد من ووكل ملوك العرب وو مشايخهم والمراد من والما الآية والمراد وحكومات وأما الآية والمرادة في الطرقات جلست لهم كأعرابي في البرية والما واضحة ، وهي من الآيات الواردة في (أرميا) والمراد بها أعرابي من البادية الاحضري من أهل الحاضرة والماهوم اذن من لفظة (عرب) في اصحاحات (أرميا) وأعرابية ليس غير .

ومما يؤيد هذا الرأي ورود (ها عرابة ha 'Arabah) في العبرانية ، ويراد بها ما يقال له : (وادي العربة) ، أي الوادي الممتد من البحر الميت أو من عر الجليل الى خليج العقبة على وتعني لفظة (عرابة) في العبرانية الجفاف وحافة الصحراء وأرض محروقة ، أي معاني ذات صلة بالبداوة والبادية . وقد أقامت في هذا الوادي قبائل بدوية شملتها لفظة (عرب) . وفي تقارب لفظة (عرب) و (عرابة ) ، وتقارب معناهما ، دلالة عسلي الأصل المشترك للفظتين . ويعد وادي (العربة ) وكذلك (طورسيناء ) في بلاد العرب . وقصد به (العربية ) برية سورية في (رسالة القديس بولس الى أهل غلاطية) .

قاموس الكتاب المقدس ( ٢ / ٨٨ فما بعدها ) ك A Religios Encylopaedia or Dictionary of Biblical, Historical Doctorinal, and Practical Theology, by, Philip Schaff, 1894, Vol., I, P., 122.

The Bible Dictionary, I, P., 98 4 7 { 4 y}

الأصحاح الثالث ، الاية الثانية .

Ency. Bibli., I, P., 271.

<sup>«</sup> مكتوب انه كان لابراهيم ابنان : احدهما من الأمة ، والآخر من الحرة . غير أن الذي من الامة ولد بقوة الجسد ، اما الذي من الحرة فبقوة الموعد . وذلك انما هو رمز ، لان هاتين هما الوصيتان احداهما من طورسيناء تلد للعبودية ، فهي هاجر ، فان سيناء هو جبل في ديار العرب ، ويناسب اورشليم الحالية ، لان هذه حاصلة في العبودية مع بنيها ) ، رسالة القديس بولس الى اهل غلاطية ) ، الرسالة الرابعة ، ٢٢ فما بعدها، قاموس الكتاب القدس ( ٨٩/٢) .

وقد عرف علماء العربية هذه الصلة بسين كلمة (عرب) و (عرابة) أو (عربة) ، فقالوا: (إنهم سمّوا عرباً باسم بلدهم العربات. وقال إسحاق بن الفرج: عربة باحة العرب، وباحة دار أبسي الفصاحة إسماعيل بن ابراهيم عليها السلام) . وقالوا: (وأقامت قريش بعربة فتنخت بها ، وانتشر سائر العرب في جزيرتها ، فنسبوا كلهم الى عربة ، لأن أباهم اسماعيل ، صلى الله عليه وسلم، نشأ وربسي أولاده فيها فكثروا . فلما لم تحتملهم البلاد، انتشروا ، وأقامت قريش بها ؟ . وقد ذهب بعضهم الى أن عربة من تهامة ؟ ، وهذا لا ينفي على كل حال وجود الصلة بين الكلمتين .

ورواية هؤلاء العلماء ، مأخوذة من التوارة ، أخذوها من أهل الكتاب ، ولا سيا من اليهود،وذلك باتصال المسلمين بهم ، واستفسارهم منهم عن أمور عديدة وردت في التوراة ، ولا سيا في الآمور السيّي وردت مجملاً في القرآن الكريم والأمور التي تخص تأريخ العرب وصلاتهم بأهل الكتاب .

ويرى بعض علماء التوراة أن كلمة (عرب) إلما شاعت وانتشرت عند العرائين بعد ضعف (الاشماعيلين) (الاسماعيلين) وتدهورهم وتغلب الأعراب عليهم حى صارت اللفظة مرادفة عندهم لكلمة (اشماعيلين) . ثم تغلبت عليهم ، فصارت تشملهم ، مع أن (الاشماعيلين) كانوا أعراباً كذلك ، أي قبائل بدوية تتنقل من مكان الى مكان ، طلباً للمرعى وللماء . وكانت تسكن أيضاً في المناطق الني سكنها الأعراب ، أي أهل البادبة. ويرى أولئك العلماء ان كلمة (عرب) لفظة متأخرة ، اقتبسها العبرانيون من الآشورين والبابلين ، بدليل ورودها في النصوص الآشورية والبابلية ، وهي نصوص بعود عهدها الى ما قبل التوراة . ولشيوعها بعد لفظة (اشماعيلين) ، ولأدائها المعنى ذاته المراد من اللفظة ، ربط بينها وبن لفظة (اشماعيلين) ، وصارت نسباً ، فصير جد هؤلاء العرب (اشماعيل) ،

اللسان (٢ / ٧٢) ، القاموس المحيط (١ / ١٠٢) .

۲ (۱۱/۲۷) ، تاج العروس ( ۳(۱۶۳ ) ، « طبعة الكويت » .

٣ - اللسان ( ٢/٢٧ ) ، تاج العروس ( ٣٤٤/٣ ) ، « الكويت » . .

راجع الالفاظ: (عرب) و (يشماعيل) في معجمات التوراة .

هذا ما يخص التوراة ، أما ( التلمود ) ، فقـــد قصدت بلفظة ( عرب ) و ( عربم ) ( Arbi'm) ( عربتم ) ( Arbi'm) الأعراب كذلك ، أي المعنى نفسه الذي ورد في الأسفار القديمة ، وجعلت لفظة ( عربي ) مرادفــة لكلمة ( اسماعيلي ) في بعض المواضع أ .

وقبل أن أنتقل من البحث في مدلول لفظة (عرب) عند العبرانيين الى البحث في مدلولها عند اليونان ، أود أن أشير الى أن العبرانيين كانوا اذا تحدثوا عن أهل المدر ، أي الحضر ذكروهم بأسمائهم . وفي سلاسل النسب الواردة في التوراة ، أمثلة كثيرة لهذا النوع ، سوف أتحدث عنها .

وأول من ذكر العرب من اليونان هو (أسكيلوس ، أسخيلوس) وأشيلس وأدل من ذكر العرب من اليونان هو (أمكيلوس ، أمخيلوس ) ( Aeschylus ) ، وقال الأخبار منهم ، ذكرهم في كلامه على جيش (أحشويرش ) ( Xerxes ) ، وقال : انه كان في جيشه ضابط عربي من الرؤساء مشهور ٢ . ثم تلاه (هيرودوتس ) شيخ المؤرخين (نحو ٤٨٤ – ٤٢٥ قبل الميلاد ) ، فتحسدت في مواضيع من تأريخه عن العرب حديثاً يظهر منه انه كان على شيء من العلم بهم . وقد أطلق تأريخه عن العرب والأرضين الواقعة لفظة ( Arabae ) على بلاد العرب ، البادية وجزيرة العرب والأرضين الواقعة الى الشرق من نهر النيل . فأدخل (طور سيناء ) وما بعدها الى ضفاف النيل في بلاد العرب .

فلفظة ( العربية ) ( Arabae ) عند اليونان والرومان ، هي في معنى (بلاد العرب ) . وقد شملت جزيرة العرب وبادية الشام. وسكانها هم عرب على اختلاف لغانهم ولهجانهم ، على سبيل التغليب ، لاعتقادهم ان البداوة كانت هي الغالبة على هذه الأرضين ، فأطلقوها من ثم على الأرضين المذكورة .

وتدل المعلومات الواردة في كتب اليونان واللاتين المؤلفة بعد (هيرودوتس) على تحسن وتقدم في معارفهم عن بلاد العرب ، وعلى أن حدودها قد توسعت في مداركهم فشملت البادية وجزيرة العرب وطور سيناء في أغلب الأحيان، فصارت لفظة (Arabae) عندهم علماً على الأرضين المأهولة بالعرب والتي تتغلب عليها

۱ موعید قطان ۱۲۴

Ency. Bibli., I, P., 273.

Ency. Bibli., I, P., 271.

الطبيعة الصحراوية ، وصارت كلمسة (عربي) عندهم علماً للشخص المقيم في تلك الأرضين ، من بدو ومن حضر ، إلا أن فكرتهم عن حضر بلاد العرب لم تكن ترتفع عن فكرتهم عن البدوي ، بمعيى الهم كانوا يتصورون أن العرب هم أعراب .

ووردت في جغرافية (سترابون) كلمة (أرمبي) (Erembi) ، ومعناها اللغوي الدخول في الأرض أو السكنى في حفر الأرض وكهوفها ، وقد أشار اللغوي الدخول في الأرض أو السكنى في حفر الأرض وكهوفها ، وقد أشار الى غوض هده الكلمة وما يقصد بها ، أيقصد بها أهل (طرغلوديته) (Troglodytea) أي (سكان الكهوف) أم العرب ؟ ولكنه ذكر أن هناك من كان يريد بها العرب ، وأنها كانت تعني هذا المعنى عند بعضهم في الأيام المتقدمة ، ومن الجائز أن تكون تحريفاً لكلمة (Arabi) فأصبحت بهذا الشكل . أما الإرميون ، فلم يختلفوا عن الأشوريين والبابليين في مفهوم (بلاد العرب)، أي ما يسمى به ( بادية الشام ) وبادية السياوة . وهي البادية الواسعة الممتدة من نهر الفرات الى تخوم الشام . وقد أطلقوا على القسم الشرقي من هده البادية ، وهو القسم الحاضع لنفسوذ الفرس ، اسم ( بيت عرباية ) (Beth 'Arb'aya) و ر باعرباية ) (Beth 'Arb'aya) ، ومعناها (أرض العرب ) . وقد استعملت هذه التسمية في المؤلفات اليونانيسة المتأخرة ٢ . وفي هدذا الاستعال أيضاً معنى الأعرابية والسكنى في المبادية .

ووردت لفظة و عرب ، في عدد من كتابات و الحضر ، وردت مثلاً في النص الذي وسم به و ٧٩ ، حيث جاء في السطرين التاسع والعاشر ووبخدا دعرب ، أي و وبجنود العرب ، وفي السطر الرابع عشر : و وبحطر وعرب ، أي و وبالحضر وبالعرب ، ووردت في النص : و ١٩٣ ، : ومردت في النص : و ١٩٣ ، : وملكادي عرب ، أي و ملك العسرب ، وفي النص و ١٩٤ ، وفي نصوص و ملكادي عرب ، أي و ملك العسرب ، وفي النص و ١٩٤ ، وفي نصوص أخرى . وقد وردت اللفظة في كل هذه النصوص بمعنى و أعراب ، ، ولم ترد علماً على قوم وجنس ، أي بالمعنى المفهوم من اللفظة في الوقت الحاضر .

Strabo, Vol., 3, P., 215.

Ency. Bibli., Vol., I, P., 273, Hastings, P., 46, Schrader, Kellinschr. und Gesch. 7 S., 100, Delitzsch, Wo lag das Paradies? S., 295.

وسیکون رمزه Delltmych

ال الكور كا 1971 كا Die Araber, IV, S., 261.

Die Araber, IV, S., 269.

هذا ، وليست لدينا كتابات جاهلية من النوع السذي يقول له المستشرقون (كتابات عربية شمالية ) ، فيها اسم ( العرب ) ، غير نص واحد، هو النص الذي يعود الى ( امرىء القيس بن عمرو ) . وقد ورد فيه : و مر القيس بر عمرو ، ملك العرب كله ، ذو اسرالتج وملك الأسدين ونزروا وملوكهم وهرب ملحجو ... ه . ولورد لفظة ( العرب ) في هذا النص الذي يعود عهده الى سنة "(٣٢٨ م) شأن كبير و غير اننا لا نستطيع ان نقول : ان لفظة ( العرب ) هنا ، يراد بها العرب بدواً وحضراً ، أي يراد بها العلم على قومية ، بل يظهر من النص بوضوح وجلاء انه قصد ( الأعراب ) ، أي القبائل التي كانت تقطن البادية في تلك الأيام .

أما النصوص العربية الجنوبية ، فقد وردت فيها لفظة ( اعرب ) بمعنى ( أعراب ) ، ولم يقصد بها قومية ، أي علم لهذا الجنس المعروف،الذي يشمل كل سكان بلاد العرب من بدو ومن حضر ، فورد : (واعرب ملك حضرموت) ، أي ( وأعراب ملك حضرموت ) ، وورد : ( واعسرب ملك سبا ) ، أي ( وأعراب ملك سبأ ) " . وكالذي ورد في نص ( أبرهة ) ، فاثب ملك الحبشة على اليمن عن . ففي كل هذه المواضع ومواضع أخرى ، وردت بمعنى أعراب " . أما أهل المدن والمتحضرون ، فكانوا يعرفون بمدنهم أو بقبائلهم ، وكانت مستقرة في الغالب . ولهذا قيل ( سبأ ) و ( حمير ") وقبائل أخرى ، في الغالب . ولهذا قيل ( سبأ ) و ( حمير ") وقبائل أخرى ، ناتبائل المتنقلة المسهاة ( اعرب ) في النصوص العربية الجنوبية ، نما يدل على أن لفظة ( عرب ) و ( العرب ) لم

Ephemeris, 2-34, Nabia, P., 4, Plate, 2, Dussaud, in rev. Archeologique, II, (1902), 409, ff., Arabes en Syrie avant L'Islam, P., 34, Montgomery, Arabia and the Bible, P., 28.

و سیکون رمزه Montgomery

لا كان المسند لا يعرف الحركات ، صعب علينا قراءة الكلمات قراءة صحيحة فتحوز قراءة كلمة « اعرب » مثلا : ( اعرب ) وتجوز قراءتها ( اعراب ) .

تشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها ، بقلم اللكتور خليل يحيى نامي (ص ٩٢) ، النقش ٧١ سطر ٢ ، وسأشير اليه ب: نشر ، (ص ٩٣) نص رقم ٧٢ ، و ٧٣ .

Glaser, Zwei inschriften über den Dammbruch von Marib, S., 33, Ency, Bibli., Į. I. P., 275, Cis, 541 Glasser, 618.

Albert Jamme, Sabaean Inscriptions from Mahram Biqis Baltimore, 1962, P., 445

تكن تؤدي معنى الجنس والقومية وذلك في الكتابات العربية الجنوبية المدونة والواصلة الينا الى قبيل الإسلام بقليل ( ٤٤٩ م ) ( ٤٤٠ م ) . والرأي عندي ان العرب الجنوبيين لم يفهموا هذا المعنى من اللفظة الا بعد دخولهم في الإسلام ، ووقوفهم على القرآن الكريم ، وتكلمهم باللغة التي نزل بها ، وذلك بفضل الإسلام بالطبع. وقد وردت لفظة ( عرب ) في النصوص علماً لأشخاص .

وقد عرف البدو ، أي سكان البادية ، بالأعراب في عربية القرآن الكريم . وقد ذكروا في مواضع من كتاب الله ، وقد نعتوا فيه بنعوث سيئة " ، تدل على أثر خلق البادية فيهم . وقد ذكر بعض العلماء ان الأعراب بادية العرب ، والمهم سكان البادية أ

والنص الوحبد الوحيد الذي وردت فيه لفظة ( العرب ) علماً عسلى العرب جميعاً من حضر وأعراب ، ونعت فيسه لسانهم باللسان العربي ، هو القرآن الكريم . وقد ذهب ( د . ه . ملر ) الى أن القرآن الكريم هو الذي خصص الكلمة وجعلها علماً لقومية تشمل كل العرب . وهو يشك في صحة ورود كلمة ( عرب ) علماً لقونية في الشعر الجاهلي، كالذي ورد في شعر لامرىء القيس ، وفي الأخبار المدونة في كتب الأدب على ألسنة بعض الجاهلين . ورأي (ملر ) هذا ، رأي ضعيف لا يستند الى دليل ، اذ كيف تعقل مخاطبة القرآن قوماً بهذا المعنى لو لم يكن لهم علم سابق به ؟ وفي الآيات دلالة واضحة على أن القوم كان لهم إدراك لهذا المعنى قبل الاسلام ، وأنهسم كانوا ينعنون لسانهم باللسان العربي ، وأنهم كانوا يقولون للألسنة الأخرى ألسنة أعجمية : ( أأعجمي وعربي ؟ قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) . . ( وكذلك أنزلناه حكماً

Margoliouth, The Relations, P., 2, Glaser, 554, 2, MVAG., VI, 7, CIH. 79. 9. (CIH, 348, 397, 7. CIH, IV, Pars Himyaritica, Nos, 79, 848, 397 Montgomery. P. 27.

۱ نشر ( ص ۸۹ ) نص ۱۹ ۲

Ansaldi, Cesare il Yemen, Nella Storia e nella Legenda, Roma, 1933, Nr., 17, 69, Ryckmans, in Le Muséon, Vol., I, Part., 3, (1937), Nr. 180.

٣ التوبة ؛ الآية ٩٧ ، ١٠١ ، الفتح ، الاية ١١ ، الحجرات ، الاية ١٤ .

<sup>؛</sup> بلوغ الارب ( ١٣/١ ) ، تاج العروس ( ٣٣٣/٣ فما بعدها ) .

<sup>·</sup> سورة فصّلت رقم ١٤ ، ألاية ٤٤ .

عربياً ) . ( وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا ) . ( لسان الذي يلحدون اليه أعجمي ، وهذا لسان عربسي مبين ) . ففسي هذه الآيات وآيات أخرى غيرها دلالة على أن الجاهلين كانوا يطلقون عسل لسانهم لساناً عربياً ، وفي ذلك دليل على وجود الحس بالقومية قبيل الإسلام .

ونحن لا نزال نميز الأعراب عن الحضر ، ونعتدهم طبقة خاصة تختلف عن الحضر ، فنطلق عليهم لفظة : (عرب) في معنى بدو وأعراب ، أي بالمعنى الأصلي القديم ، ونرى ان عشيرة (الرولة) وعشائر أخرى تقسم سكان الجزيرة الى قسمين : حضر و (عرب) . وتقصد بالعرب أصحاب الحيام أي المتنقلين. وتقسم العرب ، أي البدو الى (عرب القبيلة) ، و (عرب الديرة) ، وهم العرب المقيمون على حافات البوادي والأرياف ، أي في معنى (عرب الضاحية) و (عرب الضواحي) في اصطلاح القدامى .

ثم تقسم الحضر وتسمّيهم أيضاً بـ ( أهل الطين ) الى ( قارين ) ، والواحد ( قروني ) ، وهم المستقرون الذين لهم أماكن ثابتة ينزلونها أبداً ، والى (راعية) والمفرد راع ، وهم أصحاب أغنام وشبسه حضر ، ويقال لهم ( شوّاية ) و ( شيّان ) و ( شاوية ) و ( رحم الديرة ) محسب لغات القبائل .

وأشبه مصطلح من المصطلحات القديمة بمصطلح ( شوّاية ) و ( شاوية ) ، هو ( الأرحاء ) ، وهي القبائل التي لا تنتجع ولا تبرح مكانها ، إلا ان ينتجع بعضها في البرحاء وعام الجدب .

وخلاصة ما تقدم ان لفظة (عرب) ، (عرب) ، هي بمعنى التبدي والأعرابية في كل اللغات الساميــة ، ولم تكــن تفهم إلا بهذا المعنى في أقدم

١ سورة الرعد رقم ١٣ ، الآية ٣٧

٢ سورة الاحقاف ، رقم ٢٦ الاية ١٢
 ٣ النحل ، السورة رقم ١٦ ، الاية ١٠٣

ع سورة يوسف الآية ۲ ، سورة طه الآية ۱۱۳ ، سورة الزمر ، الآية ۲۸ ، سورة الشورى ؛ الآية ۷ ، سورة الزخرف ، الآية ۳ .

B.R. 527 (Restricted), Geographical Handbook Series for Official use only, Western Arabia and the Red Sea, June 1946, Naval Intelligence Division, PP., 398.

المقد الفريد ( ٣ / ٣٣٥ ) .

النصوص التاريحية التي وصلت الينا ، وهي النصوص الآشورية . وقد عنت بها البدو عامة ، مها كان سيدهم أو رئيسهم . وبهذا المعنى استعملت عند غيرهم . ولما توسعت مدارك الأعاجم وزاد اتصالهم واحتكاكهم بالعرب وبجزيرة العرب ، توسعوا في استعال اللفظة ، حتى صارت تشمل أكثر العرب على اعتبار انهم أهل بادية وان حياتهم حياة أعراب . ومن هنا غلبت عليهم وعلى بلادهم ، فصارت علمية عند اولئك الأعاجم على بلاد العرب وعلى سكانها ، وأطلق الذلك كتبة اللاتن واليونان على بلاد العرب لفظة ( Arabia ) ( Arabae ) أي ( العربية ) عنى بلاد العرب .

لقد أو قعنا هذا الاستعال في جهل بأحوال كثير من الشعوب والقبائل، ذكرت بأسمائها دون أن يشار الى جنسها . فحرنا في أمرها ، ولم نتمكن من ادخالها في جملة العرب ، لأن الموارد التي نملكها اليوم لم تنص على أصلها . فلم تكن من عادتها ، ولم يكن في مصطلح ذلك اليوم كما قلت اطلاق لفظة (عرب) إلا على الأعراب عامة ، وذلك عند جهل اسم القبيلة ، وكانت تلك القبيلة بادية غير مستقرة، وقد رأينا ان العرب أنفسهم لم يكونوا يسمون أنفسهم قبل الميلاد ، ولا بأسمائهم ، ولولا وجودهم في جزيرة العرب ولولا عثورنا على كتابات أو موارد أشارت اليهم ، لكان حاله من ذكرنا ، أي لمنا تمكنا من ادخالهم في العرب . ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً تجاه القبائل المذكورة ، وليس لنا إلا الانتظار ، فلعل الزمن يبعث نصاً يكشف عن حقيقة بعض تلك وليس لنا إلا الانتظار ، فلعل الزمن يبعث نصاً يكشف عن حقيقة بعض تلك القبائل .

هذا ويلاحظ أن عدداً من القبائسل العربيسة الضاربة في الشهال والساكنة في العراق وفي بلاد الشام ، تأثرت بلغة بني إرم ، فكتبت بها ، كما فعل غيرهم من الناس الساكنين في هذه الأرضين ، مع أنهم لم يكونوا من بني إرم . ولهذا حسبوا على بني إرم ، مع أن أصلهم من جنس آخر . وفي ضمن هؤلاء قبائل عربية عديدة ، ضاع أصلها ، لأنهسا تثقفت بثقافة بني إرم ، فظن لذلك انها منهم .

الآن وقد انتهيت من تحديد معنى ( عرب ) وتطورها الى قبيـل الإسلام ، أرى لزاماً على أن أتحدث عن ألفاظ أخرى استعملت بمعنى (عرب ) في عهد من العهود ، وعند بعض الشعوب . فقد استعمل اليونان كلمــة (Saraceni)

وذلك في معنى ( العرب ) وأطلقوها على قبائل عربيـة كانت تقيم في باديـــة الشأم٬ وفي طور سيناء٬ ، وفي الصحراء المتصلة بأدوم٬ . وقد توسع مدلولها بعد الميلاد ، ولا سما في القرن الرابع والخامس والسادس ، فأطلقت على العسرب عامة ، حتى أن كتبة الكنيسة ومؤرخي هذا العصر قلما استعملوا كلمة (عرب) في كتبهم ، مستعيضين عنها بكلمة (Saraceni) . وأقدم من ذكرها هــو ( ديوسقوريدس ( Dioscurides of Anazarbos ) الذي عاش في القــرن الأول للميلاد٦ . وشاع استعالها في القرون الوسطى حيث أطلقها النصارى على جميسع العرب، وأحياناً على جميع المسلمين . ونجد الناس يستعملونها في الانكليزية في موضع ( عرب ) ومسلمين حتى اليوم .

وقــــد أطلق بعض المؤرخــــن من أمثــــال ( يوسبيوس ) ( أويسبيوس ) ( Eusebius ) و (هرونيموس) ( Hieronymus ) هذه اللفطة على (الأشماعيلين) الذين كانوا يعيشون في البراري في ( قادش ) في برية ( فاران ) ، أو مدين حيث جبل (حوريب)^ . وقد عرفت أيضاً بـ ( الهاجرين ) ( Hagerene م دعیت بر (Saracenes ) عرب دعیت بر

ولم يتحدث أحد من الكتبـة اليونان والرومان والسريان عن أصل لفظـة ( Sarakenoi ) ( Saraceni ) . ولم يلتفت العلماء الى البحث في أصل التسمية إلا بعد النهضة العلمية الأخبرة ، ولذلك اختلفت آراؤهم في التعليــــل ، فزعم بعضهم انه مركب من ( سارة ) زوج ابراهيم ، ولفظ آخر ربما هو (قين) ،

۲

٣

ŧ

٧

Forster, Vol., 2, P., 9, Webester's New International Dictionary of English Language, Vol., 2, P., 2216, Ency. Brita., Vol., 19, P. 987

Ency. Brita., Vol., 19, P., 987

Forster, Band, 2, S., 9, Ptolemy, 5, 16, Ency. of Islam, Vol., 4, P. 155. Forster, Vol., P. 20. f.

Ency. of Islam, Vol., 4, P., 156.

وسيكون الرمز:

Ency., Vol., 4, P., 155, Bretzl, Botanische Forschungen des Alx Alexanderzuges, S., 282.

Ency. Vol. 4 P., 155.

قاموس الكتاب المقدس (١/ ٣٩٥) •

Ency., Vol., 4, P., 156, Eusebius, (ed. Schoene), II, 13, Chron. Pasch., 94, 18.

فيكون المعنى ( عبيد سارة ) ' . وقال آخسرون : انه مشتق من ( سرق ) ن فيكون المواد من كلمة ( Saraceni ) ( سراكين ) (السراقين) أو (السارقين) اشارة الى غزوهم وكثرة سطوهم ' . أو من ( Saraka ) بمعنى ( Sherk ) أي اشارة الى غزوهم وكثرة سطوهم ' . أو من القط النبط . وقال ( ونكلر ) انه من لفظة ( شرقو ) ، وتعني ( سكان الصحراء ) أو ( أولاد الصحراء ) استنتج رأيه هذا من ورود اللفظة في نص من ايام (سرجون) ن . ويرى آخرون انه تصحيف (شرقين) ، أو ( شارق ) في غو ما يفهم من كلمة (قدموني) ( Qadmoni ) في التوراة ، بمعنى شرقي ، أو أبناء الشرق ( Bene Kedem ) وكانت تطلق خاصة على القبائل التي رجع النسابون العرانيون نسبها الى ( قطورة ) أ

وقد مال الى هذا الرأي الأخير اكثر من محث في هذه التسمية من المستشرقين، فعندهم ان ( سرسين ) أو ( Sarakenoi ) من ( شرق ) ، وان ( Bene Kedem ) و ( Qadmoni ) العبر انيتين هميا ترجمتان الفظية ( Saraceni ) . ولهذا يرجحون هذا الرأي ويأخذون به .

الهلال السنة السادسة ، الجزء ( ١٥ دسمبر ) ١٨٩٧ ، ص ٢٩٦ ، المشرق : السنة السابعة ، الجزء ٧ ، ص ٣٤٠ ، حيث رأى ( الاب انستاس مسادي الكرملي ) أن Sarrasins من ( سرحة ) ، وهو مخلاف باليمسن . وعلى هذا فهم ( السرحيون ) . ( وسمعتهم يقولون : سراكنو ، سراكنو ، ومعناه السلمون ) ، رحلة ابن بطوطة ( ٢ / ١٤٤) ( طبعة أوربة ) ، تحف النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسغار : تهديب رحلة ابن بطوطة ، بقلم احمد العوامري بك ومحمد احمد جاد المولى بك ، ( بولاق ١٩٣٤ ) ، ( ١ / ٢٨٨ ) ، ( قل لهذا السركنو يعني المسلم ) ( ص ٢٩٣ ) ، ( وكانت السروم تسمى العرب سارقيوس ، يعني ذوي سارة ، بسبب هاجر أم اسماعيل ) ، ابن الاثير : الكامل ( ١ / ١١٧ ) .

٢ الهلال: السنة ٢ (ج٨) (١٨٩٧) ص ٢٩٦ ،

Musil, Arabia Deserta, P., 311, Stephen of Byzantium, Ethnica, P., 556, (Meineke), Fincy., Vol., 4, P., 156, Winckler, Altorient, Forschungen, II, Ser., I, 77f.

الهلال: الجزء المذكور ، ص ٢٩٦ ، مجلة لغة العرب ، الجـزء } السنـة ٧ ( ١٩٢٩ ) ص ٢٩٣ ، 156 ، ٩٦. يقتص العرب ، ١٩٢٩

١ التكوين: الاصحاح الخامس عشر ، الاية ١٩ .

۷ قاموس الكتاب المقدس ( ۲ / ۲ ) Hastings, P., 512, ( ۲.٦ / ۲

Hastings, P., 512, 1 \_ 1 よい いっぱい へ

Musil, Deserta, P., 494.

والقائلون ان ( سارقين ) من أصل لفظتين ( سارة ) ، زوج ابراهيم، ومن ( قين ) بمعنى (عبد) وان المعنى هو ( عبيد سارة ) ، متأثرون برواية التوراة عن سارة وبالشروح الواردة عنها . وليست لأصحاب هذا الرأي أيسة ادلة أخرى غير هذا التشابه اللفظي الذي نلاحظه بين ( سرسين ) وبين (سارقين )، وهو من قبيل المصادفة والتلاعب بالألفاظ ولا شك ، وغير هذه القصة الواردة في التوراة : قصة ( سارة ) التي لا علاقة لها بالسرسين .

هذا وما زال أهل العراق يطلقون لفظة (شروك) و (شروكية) عسلى جاعة من العرب هم من سكان (لواء العارة) والأهوار في الغالب، وينظرون اليهم نظرة خاصة ، ولا شك عندي ان لهذه التسمية علاقة بتلك التسمية القدمة.

ويستعمل اهل العراق في الوقت الحاضر لمفظة اخرى ، هي ( الشرجية ) ، أي ( الشرقية ) ، ويقصدون بها جهة المشرق . وتقابل لفظة ( بني قديم ) في العبرانية، وهي من بقايا المصطلحات العراقية القديمة التي تعبر عن مصطلح (شركوني) و ( بني قديم ) .

هذا وقد عرف العرب ان السروم يسمونهم (ساراقينوس) ، فقد ذكسر (المسعودي) ان الروم الى هذا الوقت (أي الى وقته) تسمي العرب (ساراقينوس). وذكر خبراً طريفاً عن ملك الروم (نقفور) المعاصر له (هارون الرشيد). فقد زعم أنه (أذكر على الروم تسميتهم العرب ساراقينوس. تفسير ذلك عبيد ساره ، طعناً منهم على هاجر وابنها اسماعيل ، وأنها كانت امة لسارة ، وقال: تسميتهم عبيد سارة ، كذب .

وقد كانت منسازل ( القدمونيين ) ، ( هقدمسني ) ، ( هاقدمونسي ) وقد كانت منسازل ( القدمونيين ) ، ( هاقدمونسي ) ، ( Kadmonites ) ، في المناطق الشرقية لفلسطين ، أي في بادية الشام . ولحا كان ( قيدما ) ( Kedemeh ) هو أحد أبناء اسماعيل في اصطلاح (التوراة) ، فيكون أبناء (قيدما ) من العرب الاسماعيلين " . وقد ذكر في موضع من التوراة المهم كانوا يقطنون المناطق الشرقية لفلسطين قرب ( البحر الميت ) المعروف في

١ لغة العرب ج ٤ ، من السنة ٧ ، ص ٢٩٤ .

٢ التنبيه ( ص ١٤٣ ) ( طبعة عبد الله اسماعيل الصاوى ) .

Hastings, P., 512, Hastings, A Dictionary of the Bible, I, P., 633.

العبرانية بـ ( هايم هقدموني ) ، أي ( البحر القدموني ) ( البحر الشرقي ) . وقد كان ( القدمونيون ) ، أي ( بنو قديم ) أعراباً يقطنون في بادية الشام. وأشباه أعراب ، أي رعاة وأشباه حضريين ، واللفظة لا تعني قبيلة واحدة معينة ، ولا تعني قبائل معينة ، ولا على الساكنين في الأماكن الشرقية بالنسبة الى العبرانيين .

ونجد في الكتب اليونائية لفظة لها علاقة بطائفة من العرب، هي ( Skenitae ) ، وقد أطلقت خاصة على أعراب بادية الشام . وقصد بها الأعراب سكان الخيام ، أي ( أهل الوبر ) في اصطلاح العرب . وقد ذهب بعض العلماء الى أنها من ( الخيمة ) التي هي منزل الأعرابي ، لأن الخيمة هي ( Skene ) . في اليونانية . فالمعنى إذن ( سكان الخيام )" .

وقد ذكر (سترابون) ان الم (Scenitae) كانوا نازلين على حدود (سورية) الشرقية ، كما ذكر ان منهم من كان ينزل شمال (العربية السعيدة) وهم سكان خيام ، وقد فرق (سترابون) بينهم وبين البدو تفريقاً ظاهراً ، وميزهم عن غيرهم من الأعراب بسكناهم في الخيسام . وقال عنهم في موضع انحر : انهم عثلون بصورة عامة (بدو) العراق . وأنهم يعتنون بتربية الإبل. وقد ذكرهم أيضاً في اثناء كلامه على ساحل (Maranitae) فقال : انه مأهول بالفلاحين وباك (Scenitae) وأراد بهم الأعراب الذين لا يسكنون إلا الخيام وبعيشون على تربية الإبل ، وقد ذكر أنهم كانوا قبائل ومشيخات .

وقد ذكرهم ( بلينيوس ) كذلك ، فدعاهم بـ ( Scenitae ) . وقسد كانوا يقيمون في البادية . وقسد حاربهم ( سبتيموس سفيروس ) ، وسأتحدث

ŧ

J. Simons, The Geographical and Topographical Texts of the Old Testament, P., 18.

Webester's New International Dictionary of the Englisch Language, Vol. 2, P. 2233, Strabo, XVI, 2: 2, Vol., I, P., 63, 196, 441, Vol., 2, P. 219, 252, Vol. 3, P. 160, 166, ,185, 190, 204, (Hamilton).

Strabo, Vol., I, P., 196, 441.

Musil, Palmyrena, p., 209, Strabo, Vol., 3, P., 166, 190, 204.

راجع المواضع الشار اليها من جغرافية ( سترابون ) 6 Dio., P., 254, A Cyclopaedia of Biblical Literature, by, John Kitto, I, P., 184.

Pliny, 6, 143, Der Araber, 1, 178.

عن ذلك فيا بعد ، كما أشار غره اليهم . والظاهر ان لفظة ( Nomadas ) عن ذلك فيا بعد ، كما أشار غره اليهم . والظاهر التي تعني (البدو) لا تؤدي معنى ( Scenitae ) أي سكان الحيام . اذ فرق الكتبة اليونان في مؤلفاتهم بين اللفظتين . وأغلب ظني ان المراد بسكان الحيام الأعراب المستقرون بعض الاستقرار ، أي الذين عاشوا في مضارب عيشة شبه مستقرة ، لهم خيامهم وإبلهم وحيواناتهم على مقربة من الريف والحضارة . أما الد ( نومادس ) ( Nomades ) فقد كانوا قبائل رحملا يعيشون في البوادي لا يستقرون في مكان واحد ، منى وجدوا فرصة اغتنموها فأغاروا على من مجدونهم أمامهم ، العيش على ما يقع في أيديهم . ولذلك كانت ظروف ضعف الحكومات أو انشغالها بالحروب من أحسن الفرص المناسبة لهم . ومن هنا فرق الكتبة اليونان وغيرهم بين الجاعتين المناسبة لهم .

إننا لا نستطيع أن تحدد الزمان الذي ظهر فيه مصطلح (سكينيته) بين اليونان واللاتين . وقد يكون ترجمة للفظة أخلوها من الفرس أو الآشوريين أو غيرهم من الشعوب . ومصطلح ( أهل الوبر ) ، هـو مصطلح يقابل جملة ( سكان الحيام ) في نظري . أما مصطلح ( أهل بادية ) أو ( أعراب بادية ) أو (سكان البوادي ) ، فانه تعبير يقابل ( Nomadas ) عند اليونان .

وعرف العرب عند الفرس وعند بني إرم بتسمية أخرى ، هي: (Taiy) و (Taiy) . أما علماء عهد التلمود من العبرانيين ، فأطلقوا عليهم لفظة (طي ي ع ا) (طيعا) و (طيايا) (طياية) وأصل الكلمتين واحد على ما يظهر ، أخذ من لفظة (طيء) اسم القبيلة العربية الشهيرة على رأي أكثر العلماء". وكانت تنزل في البادية في الأرضين المتاخة لحدود امبراطورية الفرس ، وكانت من أقوى القبائل العربية في تلك الأيام ، ولهذا صار اسمها مرادفاً للفظة (العرب) من أقوى القبائل العربية في تلك الأيام ، ولهذا صار اسمها مرادفاً للفظة (العرب) عرب ) . وقد ذكر ( برديصان ) اسم ( Tayaye ) ( Sarakoye ) .

Der Araber, I, S., 178.

The Uni. Jew. Ency., Vol., 2, P., 43, Margoliouth, P., 57, Ency, Vol. 4, p. 598.

Ency., Vol., 4, P., 598,

Ency., Vol., 4, P., 598, Cureton, Spicil. Syr., P., 16, Noldeke, in ZDMG. IXIX. 718, Margoliouth, The Relations, P., 57, Kraus, in ZDMG, IXX, 321, foli.

وقد شاعت هذه التسمية قرب الميلاد ، وانتشرت في القرون الأولى للميلاد ، كما يتبين ذلك من الموارد السريانية والموارد اليهودية ١ .

واستعملت النصوص ( الفهلوية ) ( Pahlawi ) لفظة ( تاجك ) المتعملت ( Tashik ) ( Tachik ) ( Tadgik ) أي مقابل ( عرب ) ، كما استعملت الفارسية لفطة ( تازي ) بهذا المعنى أيضاً . واستعمل الأرمن كلمة ( تجك ) ( Tachik ) في معنى عرب ومسلمين ، واستعمل الصينيون لفظة ( تشي ) ( Tachik ) لهذه التسمية . وقد عرف سكان آسية الوسطى الذين دخلوا في الإسلام بهذه التسمية ، كما أطلق الأتراك على الإيرانيين لفظة ( تجك ) ، من تلك التسمية ، حتى صارت لفظة ( تجك ) تعني ( الإيراني ) في اللغة التركية ٢ .

ويرى بعض العلاء ان (تاجك) و (تجك) و (تازك) ، هي من الأصل المتقدم . من أصل لفظة (طيء ٣٠ . ولكلمة (تازي) في الفارسية معنى (صحراوي) ، من (تاز) (Taz) ، بمعنى الأرض المقفرة الخالية، وللالك نسب بعض الباحثين كلمة (تازي) الى هذا المعنى ، فقالوا أنها أطلقت على العرب لما اشتهر عنهم أنهم صحراويون .

وقد زعم (حزة الأصفهاني ) ان الفرس أطلقوا على العرب لفظة (تاجيان) ، نسبسة الى ( تاج بن فروان بن سيامك بن مشى بن كيومرث ) ، وهو جد العرب .

وبعض هذه التسميات المذكورة ، لا يزال حياً مستعملاً ، ولكنه لم يبلسغ مبلغ لفظة ( عرب ) و ( العرب ) في الشهرة والانتشار . فقد صارت لفظة ( عرب ) ، علماً على قوميسة وجنس معلوم ، له موطن معلوم ، وله لسان

O'Leary, Arabia, P., 18, J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, S., 233. f.

Ency., Vol., 4, P., 598.

Ency., Vol., 4, P., 598.

الرسالة: الجزء ٢٥٤ ، السنة ١٩٤٦ ، تعليق بقلم (ح. م. ع) من النجف على كلمة « تاجك » ، وكنت قد كتبت فيها في مجلة الرسالة المصرية قبل هذا الجزء .

ه حمرة (۲۲) ه

خاص به بميزه عن سائر الألسنة، من بعد الميلاد حتى اليوم . وقد وسع الاسلام رقعة بلاد العرب ، كما وسع مجال اللغة العربية ، حتى صارت بفضله لغة عالمية خالدة ذات رسالة كبيرة ، غمرت بفضل الاسلام بعض اللغات مشل الفارسية والتركية والأردية ولغات اخرى، فزودتها عادة غزيرة من الألفاظ ، دخلت فيها حتى صارت جزءاً من تلك اللغات ، يظن ألجاهل أنها منها لاستعاله لها ، ولكنها في الواقع من أصل عربي .

وربّ سائل يقول: لقد كان للعرب قبل الإسلام لغات ، مثل المعينية والسبئية والحمرية والصفوية والثمودية واللحيانية وأمثالها ، اختلفت عن عربية القرآن الكريم اختلافاً كبيراً ، حتى إن أحدنا إذا قرأ نصاً مدوناً بلغة من تلك اللغات عجز عن فهمه ، وظن إذا لم يكن له علم بلغات العرب الجاهلين أنه لغة من لغات البرابرة أو الأعاجم ، فاذا سيكون موقفنا من أصحاب هذه اللغات ، وهل نعدهم عرباً ؟

والجواب أن هؤلاء ، وإن اختلفت لغتهم عن لغتنا وباينت ألسنتهم ألسنتنا ، فإنهم عرب لحماً ودماً ، ولدوا ونشأوا في بلاد العرب ، لم يردوا البها من الحارج ، ولم يكونوا طارئين عليها من أمة غريبة . فهم إذن عرب مشل غيرهم ، وكل لغات العرب هي لغات عربية ، وإن اختلفت وتباينت ، وما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم إلا لغة واحدة من تلك اللغات ، ميزت من غيرها ، واكتسبت شرف التقدم والتصدر بفضل الإسلام ، وبفضل نزول الكتاب بها ، فصارت شرف العربية الفصحى ) ولغة العرب أجمعين .

وحكمنا هـــذا ينطبق على النبط أيضاً وعلى من كان على شاكلتهم ، وإن عدهم علماء النسب والتاريخ واللغــة والأخبار من غير العرب ، وأبعدوهم عن العرب والعربية، فقد كان أولئك وهؤلاء عرباً أيضاً ، مثل عرب اليمن المذكورين ومثل ثمود والصفويين واللحيانيين ، لهم لهجاتهم الحاصة ؛ وإن تأثروا بالإرمية وكتبوا بها ، فقد تكلم اليهود بالإرمية ونسي كثير منهم العبرانية ، ولكن نسيان أولئك اليهود العبرانية ، لم يخرجهم مع ذلك عن العبرانيين .

وفي المرارد اللاتينية واليونانية والكتابات الجاهلية . واذا جاز لأحد الشك في أصل بعض القبائل المذكورة في كتب اليهود أو في مؤلفات الكتبة (الكلاسيكيين) على اعتبار أنها أخطأت في ادخالها في جهاعة العرب ، فإن هذا الجواز يسقط حتماً بالنسبة الى القبائل المذكورة في الكتابات الجاهلية ، وبالنسبة الى القبائل التي دونت تلك الكتابات . فهي كتابات عربية ، وإن اختلفت عن عربيتنا وباينت لغتها لغتنا، لأنها لهجة قوم عاشوا في بلاد العرب ونبتوا فيها ، وقد كان لسائهم هذا اللسان العربي المكتوب .

سئل أحد علماء العربيسة عن لسان حمير ، فقال : ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا ، . ولكن علماء العربية لم يتنصلوا من عروبة حمير ، ولا من عروبة غيرهم ممن كان يتكلم بلسان آخر نحالف للساننا ، بسل عد وهم من صميم العرب ومن لبها ، ونحن هنا لا نستطيع أن ننكر على الأقوام العربية المنسية عروبتها ، لمجرد اختلاف لسانها عن لساننا ، ووصول كتابات منها مكتوبة بلغة لا نفهمها . فلغتها هي لغة عربية ، ما في ذلك شك ولا شبهة ، وإن اختلفت عن لسان يعرب أو أي جد آخر يزعم أهل الأخبار أنه كان أول من أعرب في لسانه ، فتكلم بهده العربية التي أخدت تسميتها من

١ الجمحى: طبقات الشعراء (ص ) وما بعدها ) .

ذلك الإعراب.

وبعد أن عرفنا معنى لفظة العرب والألفاظ المرادفة لها ، أقول إن بسلاد العرب أو ( العربية ) ، هي البوادي والفلوات التي أطلق الآشوريون ومن جاء بعدهم على أهلها لفظة ( الأعراب )، وعلى باديتهم ( Arabeae ) و (Arabae) و وما شاكل ذلك . وهي جزيرة العرب وامتدادها الذي يكون بادية الشام حتى نهايتها عند اقتراب الفرات من أرض بلاد الشام ، فالفرات هو حدها الشرقي . أما حدها الغربي ، فأرض الحضر في بسلاد الشام . وتدخل في العربية بادية فلسطن و (طور سيناء) الى شواطىء النيل . وقد أطلق بعض الكتاب اليونان على الأرضن الواقعة شرق الد ( Arabia ) ، أي الحابور اسم ( Arabia ) ، كما أدخل ( هيرودوتس ) أرض طور سيناء الى شواطىء نهر النيل في ( العربية ) كما أدخل ( هيرودوتس ) أرض طور سيناء الى شواطىء نهر النيل في ( العربية ) ( Arabia ) أي بلاد العرب ٢ .

أما الآن ، وقد عرفنا لفظة عرب ، وكيف تحسددت ، وتطورت ، أرى لزاماً علينا الدخول في صلب موضوعنا وهو تاريخ العرب ، مبتدئين عقدمة عن الجاهلية وعن الموارد التي استقينا منها أخبارها ، ثم مقدمات عن جزيرة العرب وعن طبيعتها وعن الساميين وعقليتهم وعن العقلية العربية، تلبها محوث في أنساب العرب ، ثم ندخل بعد ذلك في التاريخ السياسي للعرب ، ثم بقية أقسام تاريسخ العرب من حضارة ومدنية ودينية واجهاعية ولغوية .

ولما كان الاسلام أعظم حادث نجم على الاطلاق في تاريخ العرب، أخرجهم من بلادهم الى بلاد أخرى واسعة فسيحة ، وميزهم أمة تؤثر تأثيراً خطيراً في حياة الناس .. صار ظهوره نهاية لدور ومبدأ لتاريخ دور ، ونهاية ابام عرفت بد ( الجاهلية ) وبداية عهد عرف بد ( الاسلام ) ما زال قائماً مستمراً ، وسيستمر الى ما شاء الله ، به أرخ تاريخ العرب ، فما وقع قبل الاسلام، عرف بتاريخ العرب قبل الاسلام، عرف بتاريخ العرب قبل الاسلام ، وما وقع بعده قبل له : تاريخ العرب بعد الاسلام .

Xenophon, An., I, 5, I, Der Araber, In der Alten Welt, I, S., 165. Heredot, 2, 15, Der Araber, I, S., 166.

تاريخ العرب ، وهو قسم تاريخ العرب قبل الاسلام ، أما القسم الثاني ، وهو تاريخ العرب في الاسلام ، فستأتي أجزاؤه بالتتالي أيضاً بعد الانتهاء من هذا القسم .

وبعد هذه المقدمة ، فلنطو صفحات هذا الفصل ، ولننتقل الى فصل جديد، هو الفصل الثاني من هذه الفصول ، فصل : الجاهلية ومصادر التاريخ الجاهلي .

#### الفصرك الشكاني

## الجاهلية ومصادر التاريخ الجاهلي

اعتاد الناس أن يسموا تأريخ العرب قبل الاسلام ( التأريخ الجاهلي ) ، أو ر تأريخ الجاهلية ) ، وان يذهبوا الى ان العرب كانت تغلب عليهم البداوة ، وانهم كانوا قد تخلفوا عمن حولهم في الحضارة ، فعاش أكثرهم عيشة قبائك رحل ، في جهل وغفلة ، لم تكن لهم صلات بالعالم الحارجي ، ولم يكن للعالم الحارجي اتصال بهم ، أميون ، عبدة أصنام ، ليس لهم تاريخ حافل ، لذلك عرفت تلك الحقبة التي سبقت الاسلام عندهم به ( الجاهلية ) .

و (الجاهلية) اصطلاح مستحدث ، ظهر بظهور الاسلام ، وقد أطلق على حال قبل الاسلام تمييزاً وتفريقاً لها عن الحالة التي صار عليها العرب بظهور الرسالة ، على النحو الذي يحدث عندنا وعند غيرنا من الأمم من اطلاق تسميات جديدة للعهود القائمة ، والكيانات الموجودة بعد ظهور أحداث تزلزلها وتتمكن منها ، وذلك لتمييزها وتفريقها عن العهود التي قد تسميها أيضاً بتسميات جديدة ١ . وفي التسميات التي تطلق على العهود السابقة ، ما يدل ضمناً على شيء من الازدراء والاستهجان للأوضاع السابقة في غالب الأحيان .

وقد سبق للنصارى ان أطلقوا عملى العصور التي سبقت المسيح والنصرانيسة

ا وفي كتاب ليس لابن خالويه أن لفظ الجاهلية أسم حدث في الاسلام للزمسن الذي كان قبل البعثة ) ، المزهر (١٧٦) ، بلوغ الارب (١ / ١٥) .

( الجاهلية ) ، أي ( ايام الجاهلية ) ، أو ( زمان الجاهلية ) ، استهجاناً لأمر تلك الأيام ، وازدراء مجهل أصحابها لحالة الوثنية التي كانوا عليهما ، ولجهالة الناس اذ ذاك وارتكابهم الحطايا التي أبعدتهم ، في نظر النصرانية ، عن العلم ، وعن ملكوت الله . ( وقد أغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فيبشر الآن جميع الناس في كل مكان الى ان يتوبوا ) .

وقد وردت لفظة (الجاهلية) ، في القرآن الكرم،وردت في السور المدنية ٢ ، دون السور المكية ، فدل ذلك على أن ظهورها كان بعد هجــرة الرسول الى المدينة ، وان اطلاقها بهذا المعنى كان بعد الهجرة ، وان المسلمين استعملوها منذ هذا المهد أما يعده .

وقد فهم جمهور من النساس أن الجاهلية من الجهل الذي هو ضد العلم أو عدم اتباع العلم، ومن الجهل بالقراءة والكتابة، ولهذا ترجمت اللفظة في الانكليزية " ( Zeit der Unwissenheit ) بوني الألمانية بـ ( The Time of Ignorance ) ب وفهمها آخرون أنها من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعبد لغسير الله ، وذهب آخرون الى أنها من المفاخرة بالأنساب والتباهي بالأحساب والكبر والتجبر وغير ذلك من الحلال البي كانت من أبرز صفات الجاهلين؛ .

ويرى المنتشرق (كولدتزهير) (Goldziher) أن المقصود الأول من الكلمة

أعمال الرسل ، الاصحاح السابع عشر ، الاية ٣٠

١ آل عمران ، الاية ١٥٤ ، المائدة ، الاية ٥٠ ، الاحزاب ، الاية ٢٣ ، الفسع ،

Ency., Vol., I, P., 999, Zwemer, Arabia the Cradle of Islam, P., 158.

لسان العرب (١٣ / ١٣٧) ، أساس البلاغة (١/ ١٤٥) ، صحاح الجوهري، (٢/ ١٦٩) ، القاموس المحيط (٣/ ٢٥٣) (الطبعة الرابعة) ، ذيل اقرب الموادبُ ( ص ١٤٧ ) ، شرح الملقات السبع للزوزني ( ١٧٦ ) ، شرح ديـوان عنترة بسن شداد ، ( ص ١٢٦ ) ، الاغاني ( ١٦ / ٢٠٧ ) ، بلسوغ الارب (١ / ١٦) ، فجر الاسلام (١ / ٨٧) .

لامية العرب ، للشنفرى ، « ولا يزدهي الاجهال حلمي » ، ٣٥ فجر الاسلام ص ٨٠ ( وهذا ص ٨٠ ) ( وهذا يؤيد قول المستشرق كولدزهير الذي أثبت أن الجهل ضد ألحلم ، لا ضلد

Ency., Vol., P., 999, Muh. Stu., I,S., 219, ff., Nicholson, A. Literary, 1941 P. 30.

(السفه) الذي هو ضد الحلم ، والأنفة والحفة والغضب وما إلى ذلك من معان، وهي أمور كانت جد واضحة في حياة الجاهلين ، ويقابلها الاسلام ، الذي هو مصطلح مستحدث أيضاً ظهر بظهور الاسلام ، وعمادة الحضوع لله والانقياد له اونبد التفاخر بالأحساب والأنساب والكبر وما إلى ذلك من صفات نهى عنها القرآن الكريم والحديث .

وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في مواضع منه ، منها آية سورة الفرقان: ( وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا ، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً ) " ، وآية سورة البقرة : ( قالوا أتخذ نا هزواً ؟ قال : أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) أ ، وآية سورة الأعراف : ( خسد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) أ ، وآية هود : ( اني أعظك أن تكون من الجاهلين ) أ ، وآية هود : ( اني أعظك أن تكون من الجاهلين ) وفي كل هدد المواضع ما يم على أخلاق الجاهلية . وقد ورد في الجديث : واذا كان أحدكم صائماً ، فلا يرفث ولا يجهل ) ا ، وورد أيضاً : ( إنك امرؤ فيك جاهلية ) وبهذا المعنى تقريباً وردت الكلمة في قول عمرو بن كلثوم:

# ألا لا بجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا^

أي : لا يسفه أحد علينا ، فنسفه عليهم فوق سفههم ، أي نجـازيهم جزاء يربـي عليه .

ا فجر الاسلام ( ص ۸۷ ) ٤ Ency., Vol., I, P., 999, Muh. Stud.,, Bd., I, S. 244 f.

٢ راجع فهارس القرآن الكريم

٣ سورة الفرقان ، اية ٦٣ ، تفسير الطبري ( ١٩ / ٢١ ) ( انهم يمشون عليها بالحلم ، لا يجهلون على من جهل عليهم ) ، بلوغ الارب ( ١ / ١٦ ) .

٦٧ سورة البقرة ، اية ٦٧ .

ه سورة الاعراف ٧ اية ١٩٨ ، تفسير الطبري ( ١٠٤/١ ) ، تفسير غرائبب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ، هامش تفسير الطبري ( ١٠٥/١ ) .

٦ سورة هود ١١ اية ٢٦ .

٧ بلوغ الارب (١/١١)٠

٨ ذيل اقرب الموارد (٣/ ١١٥) ، فجر الاسلام (١/ ٨٧) ، بلوغ الارب
 ١١ نما بعدها) .

٩ بلوغ الارب (١/ ١٦) ، محيط المحيط ص ٣٠٩ ، اساس البلاغة (١/ ١٤٥) فجر الاسلام (١/ ٨٧) ، شرح المعلقات السبع للزوزني ١٥١ .

واستعال هذا اللفظ بهذا المعنى كثيرا .

وجاء في سورة الماثدة : ﴿ أَفَحَكُمُ الْجَاهَلِيَةُ يَبِغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهُ حَكَماً ۖ لقوم يوقنون ٢٠ أي أحكام الملة الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال والجور في الأحكـــام والتفريق بين الناس في المنزلة والمعاملة" .

وأطلقوا على ( الجاهلية الجهلاء ) ، والجهلاء صفة للأولى يراد بها التوكيد، وتعني ( الجاهلية القديمة ) ٤ . وكانوا اذا عابوا شيئًا واستبشعوه ، قالوا : (كان ذلك في الجاهلية الجهلاء) . و ( الجاهلية الجهلاء ) هي الوثنية التي حاربها الاسلام . وقد أنب القرآن المشركين على حميتهم الوثنية، فقال : ١ اذ جعل الذين كفروا في قلومهم الحمية حمية الجاهلية ، ٦

والرأي عندي ان الجاهلية من السفه والحمق والأنفة والخفة والغضب وعدم الانقياد لحسكم وشريعة وارادة إلهية وما الى ذلك من حالات انتقصها الاسلام . فهي في معنى ( اذهب يا جاهل ) نقولها في العراق لمسن يتسفه ويتحمق وينطق يكلام لا يليق صدوره من رجل ، فلا يبالي أدباً ولا يراعي عرفاً ، و (رجل جاهل ) نطلقه على من لا يهم بمجتمع ودين ، ولا يتورع من النطق بأفحش الكلام . ولا يشترط بالطبع أنْ يكون ذلك الرجل جاهـــلاً أمياً ، أي ليس له علم ، وليس بقارىء كاتب.

وقد اختلف المفسرون في المراد من الجاهلية الأولى في قوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )<sup>٧</sup> ، فقيل : ( الجاهلية الأولى التي

بلوغ الارب (۱ / ۱۲) .

سُورة المائدة ٥ أية ٥٠ تفسير الخازن (١/ ١١٥) ، مدارك التنزيل وحقائق ۲ التأويل للنسفى ، حاشية على الخازن (١/١٥) .

محيط المحيط (٣٠٩) ، تفسير الخانن ( ١ / ١٥) . محيط المحيط ٢٠٩ ، اساس البلاغة ( ١ / ١٤٥) ، صحاح الجوهسري £ (٢ / ١٦٩ )، اقرب الموارد صّ (١٤٧ ) ﴿ وَقَالُواْ الْجَاهُلِيَّةُ الْجَهُلَاءَ فَبِٱلْغُــُواْ ﴾، لسأن العرب ( ١٣ / ١٣٧ ) شمس العلوم ، (ج ١ ي ٢ ، ص ٣٦٨) اقــرب الموارد ١٤٧ .

سورة الفتح ٨٨ اية ٢٦ . عن الجاهلية والجهل وما ورد بهذا المعنى في القرآن ٦ الكريم ، رآجع تفصيل ايات القرآن الحكيم ، تأليف جون لابوم ، نقلتُ السي المربية محمد فؤاد عبد ألباقي ص ٦٢١ .

سورة الاحزاب رقم ٣٣ ، اية ٣٣ ٧

ولد فيها ابراهيم ، والجاهلية الأخرى التي ولد فيها محمد ) . وقيل ( الجاهلية الأولى بين عيسى ومحمد) ، وقد أدى اختلافهم في مفهوم هذه الآية الى تصور وجود جاهليتين جاهلية قديمة ، وجاهلية أخسرى هي التي كانت عند ولادة الرسول .

واختلف العلماء في تحديد مبدأ الجاهلية ، أو العصر الجاهلي ، فذهب بعضهم الى أن الجاهلية كانت فيا بين نوح وإدريس . وذهب آخرون الى أنها كانت بين آدم ونوح ، أو انها بين موسى وعيسى ، أو الفترة التي كانت ما بين عيسى ومحمد . وأما منتهاها ، فظهور الرسول ونزول الوحي عند الأكثرين ، أو فتح مكة عند جاعة آ . وذهب ابن خالويه الى أن هذه اللفظة اطلقت في الإسلام على الزمن الذي كان قبل البعثة ٧ .

والذي يفهم خاصة من كتب الحسديث أن أصحاب الرسول كانوا يعنون بد (الجاهلية) الزمان الذي عاشوا فيه قبل الإسلام ، وقبل نزول الوحي، فكانوا يسألون الرسول عن أحكامها ، وعن موقفهم منها بعد اسلامهم ، وعن العهود التي قطعوها على أنفسهم في ذلك العهد ، وقد أقر الرسول بعضها ، ونهى عن بعض آخر م ، وذلك يدل على أن هذا المعنى كان قد تخصص منذ ذلك الحين،

طبقات ابن سعد (۱٤٣/۸ ، ١٤٥ ) .

٢ بلوغ الارب ( ١٠/١) ) مقتاح كنوز السنة ( تأليف فنسنك ) ص ١٠٩ ٠

وليس المعنى أن ثم جاهلية آخرى ، وقد أوقع لفظ الجاهلية على تلك المدة التي قبل الاسلام كما لا يخفى ) بلوغ الارب ( ١٨/١ ) .

ع تأريخ ألطبري ( ٨٣/١) ، الاساطير العربية قبل الاسلام ص ٢ .

م بلوغ الارب ( ١٦/١ فما بعدها ) ﴾ ( والفترة ما بين كل نبيين . وفي الصحاح : ما بين كل رسولين من رسل الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيهه الرسالة ، وفي الحديث فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ) ، لسان العرب ( ١٣٧/١٣ ) .

بلوغ الارب (۱/۱۱ فما بعدها) .

γ بَلُوغُ الارب ( 1 / ١٥ ) ، المزهر ١٧٦ وفي (كتاب ليس) لابن خالويه : أن لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام للزمن الذي كان قبل البعثة ) .

وأصبح للفظة (الجاهلية) مدلول خاص في عهد الرسول .

وأطلق بعض العلاء على الذين عاشوا بين الميلاد ورسالة الرسول (أهل الفترة) وهم في نظرهم جماعة من أهل التوحيد ممن يقر بالبعث ، ذكروا منهم: (حنظلة ابن صفوان) نبي (أصحاب الرّس) وأصحاب الأخدود ، وخسالد بن سنان العبسي ، و (وثاب السيّ ) وأسعد أبا كرب الحميري ، وقس بن ساعدة الإيادي وأمية بن أبي الصلّت ، وورقة بن نوفل ، وعداس مولى عتبة بن أبي ربيعة ، وأبا قيس صربة بن أبي أنس من الأنصار ، وأبا عامر الأوسي ، وعبدالله بن جحش وآخرين . فهم اذن طبقة خاصة من الجاهلين ، ميزوا عن غيرهم بهذه السمة ، لأنهم لم يكونوا على ملة أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان .

فلفظة ( الجاهلية ) اذن نعت اسلامي ، من نوع النعوت التي تطلق في العهود السابقة على حركة ما أو انقلاب . أطلقه المسلمون على ذلك العهد ، كما نطلق اليوم نعرتاً وأسماء على المهود الماضية التي يثور الناس عليها ، من مثل مصطلح (العهد المباد) الذي أطلق في العراق على العهد الملكي منذ ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨، ومثل المصطلحات الأخرى الشائعة في الأقطار العربية الأخرى ، والتي اطلقت على العهود السابقة للثورات والانقلابات .

# موارد التاريخ الحاهلي :

تاريخ الجاهلية هو أضعف قسم كتبه المؤرخون العرب في تاريخ العرب ، يعوزه التحقيق والتدقيق والغربلة . وأكثر ما ذكروه على انه تاريخ هذه الحقبة، هو أساطير ، وقصص شعبي ، وأخبار أخذت عن أهل الكتاب ولا سيا اليهود، وأشياء وضعها الوضاعون في الاسلام ، لمآرب اقتضتها العواطف والمؤثرات الخاصة .

وقد تداول العلماء وغير أصحاب العلم هذه الأخبار على انها تاريخ الجاهلية حتى القرن الناسع عشر . فلما أنتهت الى المستشرقين ، شكّوا في أكثرها ، فتناولوها بالنقد . استناداً الى طرق البحث الحديثة التي دخلت على العلوم النظرية، وتفتحت بذلك آفاق واسعة في عالم التاريخ الجاهلي لم تكن معروفة، ووضعوا الأسس للجادات التي ستوصل عشاق التاريخ الى البحث في تاريخ جزيرة العرب .

١ مروج الذهب ( ١ / ٣٨ قما يعدها ) .

وكان أهم عمل رائع قام به المستشرقون هو البحث عن الكتابات العربية التي دو له العرب قبل الاسلام ، وتعليم الناس قراء لها بعد أن جهلوها مدة تنيف على ألف عام . وقد فتحت هذه النصوص باب تاريخ الجاهلية ، ومن هذا الباب يجب أن نصل الى التاريخ الجاهلي الصحيح .

لقد كلف البحث عن هذه الكتابات العلماء والسياح، ثمناً غالياً كلفهم حياتهم في بعض الأحيان ، ولم يكن من السهل تجول هؤلاء الأوروبيين بأزياء مختلفة في أماكن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية للحصول على معلومات عن الحرائب والعاديات والحصول على ما يمكن الحصول عليه من نقوش وكتابات .

والتاريخ الجاهلي مع ذلك في أول مرحلة من مراحله وفي الدرجات الأولى من سلم طويل متعب . ولا يُنتظر التقدم أكثر من ذلك، إلا إذا سهل للعلماء التجوال في بلاد العرب ، لدراستها من جميع الوجوه ، وللبحث عن العاديات ، ويسرت لهم سبل البحث ، ووضعت أمسامهم كل المساعدات الممكنة التي تأخذ بأيديهم الى الكشف عن مواطن ذلك التاريخ والبحث عن مدافن كنوز الآثار تحت الأتربة واستخراجها وحل رموزها، لجعلها تنطق بأحوالها في تلك الأيام . وتلك مسؤولية لن تُفهم الا اذا فهم العرب وعلى رأسهم الحاكمون منهم أن من واجبهم المحافظة على تأريخ العرب القديم بصيانة مواطن الآثار ومنع الاعتداء عليها ، بانزال أشد عجره ، أو يهدم أثراً للاستفادة من حجره ، أو مهدم أثراً للاستفادة من حجره ، أو ما شابه ذلك من هدم وتخريب .

لم يطمئن المستشرقون الى هذا المرويّ في الكتب العربية عن التاريخ الجاهلي ولم يكتفوا به ، بل رجعوا الى مصادر وموارد ساعدتهم في تدوين هذا الذي نعرفه عن تاريخ الجاهلية ، وهو شيء قليل في الواقع ، ولكنه مع ذلك خبر من هذا القديم المتعارف وأقرب منه الى التأريخ ، وقد تجمعت مادته من هذه الموارد :

- (١) النقوش والكتابات.
- (٢) التوراة والتلمود والكتب العبرانية الأخرى .
- (٣) الكتب اليونانية واللاتينية والسريانية ونحوها .
  - (٤) المصادر العربية الاسلامية .

#### ١ \_ النقوش والكتابات:

تعد النقوش والكتابات في طليعة المصادر التي تكوّن التاريخ الجاهلي ، وهي وثاقق ذات شأن ، لأنها الشاهد الناطق الحي الوحيد الباقي من تلك الأيام، وأريد أن أقسمها الى قسمن : نقوش وكتابات غير عربية تطرقت الى ذكر العرب كبعض النصوص الآشورية أو البابلية ، ونصوص وكتابات عربية كتبت بلهجات مختلفة، منها ما عثر عليه في العربية الجنوبية ، ويدخل ضمنها تلك التي وجدت في مصر أو في بعض جزر اليونان أو في الحبشة ، وهي من كتابات المينيين والسبئيين ، ومنها ما عثر عليه في مواضع أخرى من جزيرة العسرب ، مثل أعالي الحجاز وبلاد الشام والعربية السعودية والكويت ومواضع أخرى ، وكل ما عثر أو سيعثر عليه من نصوص في جزيرة العرب مدوناً بلهجة من اللهجات التي تعارف علماء العرب أو المستشرقون على اعتدادها من لغات العرب .

وأغلب الكتابات الجاهلية التي عثر عليها هي ويا للأسف في امور شخصية ، ولذلك انحصرت فوائدها في نواح معينة ، في مثل الدراسات اللغوية ، وأقلها النصوص التي تتعرض لحالة العرب السياسية ، أو الأحوال الاجتاعية أو العلمية او الدينية أو النواحي الثقافية والحضاريسة الأخرى ، ولهذا بقيت معارفنا في هذه النواحي ضحلة غير عيقة . وكل أملنا هو في المستقبل ، فلعله سيكون سعنيا كريماً ، فيمدنا بفيض من مدونات لها صلة وعلاقة بهذه الأبواب، وينقذنا بذلك من هذا الجهل الفاضح الذي نحن فيه ، بتاريخ العرب قبل الاسلام .

بل حتى النصوص العربية الجنوبية التي عثر عليها حتى الآن ، هي في امور شخصية في الغالب ، من مثل انشاء بيت ، او بناء معبد ، او بناء سور ، او شفاء من مرض ، ولكنها أفادتنا ، مع ذلك ، فائدة كبيرة في تدوين تاريسخ العرب الجنوبين ، فقد أمدتنا بأسماء عدد من الملوك ، ولولاها لما عرفنا عنهم شيئاً . ونظراً الى ما نجده في بعض النصوص من اشارات الى حروب ، ومن صلات بين ملوك الدول العربية الجنوبية ، ونظراً الى كون بعض الكتابات أوامر ملكية وقوانين في تنظيم الضرائب وتعيين حقوق الغرباء وفي امور عامة أخرى لها

Reportoire D'Epigraphie Semitique, Nr., 2633, 2687, 3943.

علاقة بصلة الحكومات بشعوبها ، ونظراً الى ما عرفنساه من ميل الى الحضارة والاستقرار والعمل والبناء ، وفي حكوماتهم من تنظيم وتنسيق في الأعمال ، فاننا نأمل الحصول في المستقبل على وثائق، تعطينا مادة مهمة جديدة عن تأريخ العرب



كتابة عثر عليها في ظفار بمان ، ويعود عهدها الى القرن الثاني بعد الميلاد من كتاب Qataban and Sheba ( س ٣٠٤).

الجنوبيين وعن صلاتهم ببقية العسرب او بالعالم الخارجي ، لأن جاعة تهتم هذا الاهتمام بالأمور المذكورة ، لا يمكن ان تكون في غفلة عن اهمية تدوين التاريخ. وتختلف الكتابات العربية الجنوبية طولاً وقصراً تبعاً للمناسبات وطبيعة الموضوع،

وتتشابه في المضمون وفي انشائها في الغالب ، لأنها كتبت في أغراض شخصية مياثلة . ومن النصوص الطويلة المهمة ، نص رقمه العلماء برقم : ( C.I.H. 1450 ) وقد كتب لمناسبة الحرب التي نشبت بين قبائل حاشد وقبائل حمير في مدينة (ناعط) ، ونص رقمة ( C.I.H. 4334 ) ، وقسد أمر بتدويته الملك ( شعر أوتر بن علهان شهفان ) ( شعر أوتر بن علهان شهفسن ) ، ( ٨٠ - ٥٠ ق. م ) ، ونص شهفان ) ( أبرهــة ) نائب ملك الحبشة على اليمن (عزلي ) ، وهو يحوي كتابة مهمة تتألف من (١٣٦) سطراً ، يرتقي تاريخها الى سنة ٢٥٨ الحميرية أو ٥٤٣ م وقد كتب يحميرية رديئة ركيكة ، ونص يرتقي تاريخه الى سنة ٢٥٨ الحميرية أو ٥٤٣ م .

أما الكتابات المكتوبة باللهجات التي يطلق عليها المستشرقون اللهجات العربية الشهالية ، فقليلة . ويراد بهذه اللهجات القريبة من عربية القرآن الكريم . وأسا الكتابات التي وجد أنها مكتوبة بالثمودية أو اللحيانية أو الصفوية ، فإنها عديدة ، وهي قصيرة ، وفي أمور شخصية ، وقد أفادتنا في استخراج أسماء بعض الأصنام وبعض المواضع وفي الحصول على أسماء بعض القيائل وأمثال ذلك .

# تأريخ الكتابات :

والكتابات المؤرخة قليلة . هذا أمر يؤسف عليه ، اذ يكون المؤرخ في حرة من أمره في ضبط الزمن السذي دو ن فيه النص ، ولم نتمكن حتى الآن من الوقوف على تقويم ثابت كان يستعمله العرب قبل الإسلام ، مدة طويلة في جزيرة العرب . والذي تبين لنسا حتى الآن هو أنهم استعملوا جملة طرق في تأريخهم للحوادث ، وتثبيت زمانها ، فأرخوا محكم الملوك ، فكانوا يشيرون الى الحادث بأنه حدث في أيام الملك فلان ، أو في السنة كذا في حكم الملك فلان . وأرخوا كلك بأيام الرؤساء وسادات القبائل وأرباب الأمر وهي طريقة عرفت عنسد المعينين والسبئين والقتبانين وعند غيرهم في مختلف أنحاء جزيرة العرب .

Margoliouth, Lectures on Arabic Historians, Calcutta, 1930, P., 29

Lectures P., 30 وسأرمز اليه ب

ر شعراوتی » ) ( شاعر اوتر ) ر شاعر اوتار ) ، وقد ورد الاسم في كتاب ( الاكليل ) مكتوبا كتابة صحيحة ( شعرم اوتر ) في طبعة نبيه فارس ، واخطأ فيه انستاس الكرملي فكتبه ( سعوان اوثر ) ، كما ورد في احدى المخطوطات التي اعتمد عليها ، طبعة الكرملي ؟٢ .

والكتابات المؤرخة بهذه الطريقة ، وان كانت أحسن حالاً من الكتابات المهملة التي لم يؤرخها أصحابها بتاريخ ، الا اننا قلما نستقيد منها فائدة تذكر ، اذ كيف يستطيع مؤرخ أن يعرف زمانها بالضبط ، وهو لا يعرف شيئاً عسن حياة الملك الذي أرخت به الكتابة او حكمه ، أو زمانه ، او زمان الرجال الذين أرخ بهم ؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات أن شهرة الانسان لا تسدوم ، وأن الملك فلاناً ، أو رب الأسرة فلاناً ، أو الزعيم فلاناً ربما لا يعرف بعد أجيال ، وقد يصبح نسياً منسياً ، لذلك لا يجدي التأريخ به شيئاً ، وذاكرة الانسان لا تعي إلا الحوادث الجسام . له ألسب لم نستفد من كثير من هذه الكتابات المؤرخة على وفق هذه الطريقة ، وأملنا الوحيد هو أن يأتي يوم قد نستفيد فيه منها في تدوين التاريخ .

وترد التواريخ في الكتابات العربية الجنوبية ، ولا سيا الكتابات القتبانية ، على هذه الصورة : ( ورخس ذو سحر خوف .... ) ، او ( ورخس ذو تمنع خوف .... ) ، او ( ورخس ذو تمنع خرف .... ) ، أي : ( وأرخ في شهر سحر من سنة .... ) و ( أرخ في شهر تمنع من سنة .... ) . ويلاحظ ان ( ورخ ) و (توريخ) ، مثل (أرخ) و ( تاريخاً ) ، هما قريبتان من استعال تميم ، اذ هي تقول : ( ورخت الكتاب توريخاً ) أي : ( أرخت الكتاب تأريخاً ) ٣ . وأما حسرف ( السن ) اللاحق بكلمة ( ورخ ) ، فانه أداة التنكير . ويلي التاريخ اسم الشهسر ، مثل شهر ( ذو تمنع ) و ( ذو سحر ) وغير ذلك . وقد تجمعت لدينا أسماء عدد من الشهور في اللهجات العربية الجنوبية المختلفة تحتاج الى دراسة لمعرفة ترتيبها بالنسبة الى الموسم والسنة . ثم تلي الشهور في العادة كلمة ( خرف ) أي ( خريف ) ، وهي في العربية الجنوبية ، السنة أو العام او الحول . وعندئذ يذكر اسم الملك او الرجل الذي أرخ به ، فيقال : ( خرف شهر يكل ) أي سنة (شهر يكول) ، وهو ملك من ملوك قتبان . وهكذا بالنسبة الى الملوك او غيرهم .

نرى من ذلك ان التاريخ بأعوام الرجال كان يتضمن شهوراً . غير اننا لا

N. Rhodokanakis, Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft, Bd., I, S., 123.

KTB : وسأرمز أليه ب

Glaser 1395 — 1604, Se 84. Glaser 1412 — 1612, SE81, KTB, BD., 180. ٢ بلوغ الارب (٢١٤ / ٣) بلوغ الارب

نستطيع أن نجزم بأن هذه الشهور كانت ثابتة لا تتغير بتغير الرجال ، او أنها كانت تتبدل بتبدل الرجال . والرأي الغالب هو أنها وضعت في وضع يلائم المواسم وأوقات الزراعة . ويظهر أنهم كانوا يستعملون أحياناً مسع هذا التقويم تقويماً آخر هو التقويم الحكومي ، وكان يستند الى السنين المالية ،أي سني جمع الضرائب . وتختلف أسماء شهور هذا التقويم عن اسماء شهور التقاويم التي تؤرخ بالرجال!

ويظهر أن العرب الجنوبيين كانوا يستعملون التقويم الشمسي في الزراعة ، كما كانوا يستعملون التقويم القمري والتقويم النجمي أي التقويم الذي يقوم على رصد النجوم ٢ .

وقد اتخذ الحمريون منذ سنة ( ١١٥ ق. م ) تقويماً ثابتاً يؤرخون به، وهي السنة التي قامت فيها الدولة الحميرية ... على رأي بعض العلماء ... فأخذ الحميريون يؤرخون به...ذا الحادث ، واعتدوه مبدأ لتقويمهم . وقد درسه المستشرقون ، فوجدوه يقابل السنة المذكورة قبل الميلاد.والكتابات المؤرخة بموجب هذه الطريقة، لها فائدة كبيرة جداً في تثبيت التاريخ .

وقد ذهب بعض الباحثين حديثاً الى أن مبدأ تأريخ حمير يقابل السنة (١٠٩ق.م) اي بعد ست سنوات تقريباً من التقدير المذكور ، وهو التقدير المتعارف عليه . والفرق بن التقديرين غير كبير " .

ومن النصوص المؤرخة ، نص تأريخه سنة ٣٨٥ من سني التقويم الحميري . وإذا ذهبنا مذهب الغالبية التي تجعل بداية هذا التقويم سنة (١١٥ق.م)، عرفنا أن تاريخ هذا النص هو سنة ٢٧م تقريباً ، وصاحبه هو الملك ( يسر يهنعم )

KTB., I, S., 81. f.

N. Rhodokanakis, Studien zur Lexikographie und Grammatik des Altsudarabischen, 2 BD., BD., 2, S., 145.

Sab, Denkm., 21, Glaser, Zwei Inschriften, 47, note 7, ZDMG., 46, Glaser Die Sternkunde der Südarabischen Qabylen, in SBWA, Winckler, AOF., 2, 35, ff.

الوقوف على مبدأ التقويم الحميري ، راجع : Glaser, Skizze, I, S., 3. ff., F. Hommel, Geschichte Südarabiens, 1, 1937, S. 96. Ryckmans, Chronologie Sabéenne, C. Rend. Ac. Inscr. et Belles, Lettres, 1943, P., 236 — 246, Le Muséon, 1964, 8 — 4, P., 407 — 427, 429. f.

ا ياسر يهنعم ، (ياسر يتعم) ملك سبأ وذو ريدان وابنــه (شمر يهرعش) . وللملك (ياسر يهنعم) نص آخر يعود تاريخــه الى سنة ٣٧٤ من سني التقويم



كتابة قتبانية عثر عليها في تحنع وهي لرجل اسمه ثويب من كتاب Qataban صفحة (١٠٢)

الحميري ، أي الى سنة ( ٢٩٥ م )  $^{7}$  . ( ولشمر يهرعش )  $^{7}$  كتابة أمر بندوينها سنــة  $^{7}$  للتقـويم الحمـــيري ، اي سنة  $^{7}$  . وقـــد ورد

C.I.H. 46, Hartmann, Arabische Frage, S., 174,

Rhodokanakis, WZKM, XXXVII, S., 148, J.H. Mordtmann und EUgen

Mittwoch, Sabaische Inschriften, Hamburg, 1931, S., I. ff.

اسمه في نصوص أخرى ، وقد لقسّب نفسه بلقب ( ملك سبأ وذو ريـدان ) ، ولقسّب نفسه في مكان آخر بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت)، مما يدل على أنه كان قد وسمّع ملكسه ، وأخضع الأرضين المذكورة لحكمه ، ، وأخضع الأرضين المذكورة لحكمه ، وهي نصوص متأخرة بالنسبة الى النصوص الأخرى .

ولما أراد الملك (شرحبيل يعفر بن أبسي كرب أسعد) ( ملك سباً وذو ريدان وحضرموت وبمنت وأعرابها في الجبال والسواحل) بناء السد ، أمر بنقش تاريخ البناء على جداره ، وقد عثر عليه ، واذا به يقول : إن العمل كان في سنة ٢٥٥ – ٥٦٥ الحمرية ، وهذا يوافق عامي ٤٤٩ – ٤٥٠ من الأعوام الميلادية ، وبعد ثماني سنوات من هذا التأريخ ، أي في عام ٧٥٤ – ٤٥٨ من التأريخ الميلادي ( ٧٧٥ – ٧٧٥ حميري ) ، وضع عبد كلال نصا تاريخياً يذكر التأريخ الميلادي ( ٧٧١ – ٧٧٥ حميري ) ، وضع عبد كلال نصا تاريخياً يذكر فيه اسم ( الرحمن )، ولهذين النصين أهمية عظيمة جداً من الناحية الدينية . يذكر النص الأول ( إله السهاوات والأرضين ) ، ويذكر الثاني ( الرحمن ) . وتظهر من هذه الاشارة فكرة التوحيد على أسان ملوك اليمن وزعائها .

وقد عُثْر على نصين آخرين ورد فيهـــا اسم الملك ، شرحب آل يكف ، و اشرحبيل يكيف ، و تأريخ أحدهما عام ٥٨٧ الحميري ( ٤٦٧ م ) ، و تأريخ النص الثاني هو سنة ٥٨٥ الحميرية ، الموافقة لسنة ٤٧٠ م² .

ومن النصوص الآثارية المهمة ، نص حصن غراب . وهذا النص أمر بكتابته ( السميفع أشوى ) ( السميفع أشوع ) وأولاده ، تخليداً لذكرى انتصار الأحباش على اليانين في عام ٥٢٥م ( سنة ٦٤٠ الحميرية ) . ويليه النص الذي أمسر أبرهة حاكم اليمن في عهد الأحباش بوضعه على جدران سد مأرب لما قام بترميم السد واصلاحه في عام ٢٥٧ الحميري ، الموافق لعام ٥٤٢م .

وآخر ما نجده من نصوص مؤرخة ، نص وضع في عام ٦٦٩ لتقويم حمير ( يوافق عام ٥٩٤ م) . ولم يعثر المنقبون بعد هذا النص على نص آخر محمل

C.I.H. 628, C.I.H. 353, 407, 430, 481, 438

Sab. Inschr., S., 2, CIH 540.

BOASOR, 83 (1941), PP., 22, Sab. Inschr., S., 2.

CIH 537, 644, Sab. Inschr., S., 2.

Sab. Inschr., S., 2.

Sab. Inschr., S., 2, CIH 541, Margoliouth, P., 32.

Sab. Inschr., S., 2, CIH 325.

تأريخاً . نعم ، عثروا على نصوص كثيرة تشابه في مضمونها وعباراها وألفاظها النصوص التي أقيمت في الفترة بين ٤٣٩ م وسنسة ٤٥٥ م ، وهذا يبعث على احتمال كون هذه النصوص مكررة ، وأنها من هذا العهد الذي بحثنا عنه آنفاً ١. هذا ، وإن مما يلاحظ على الكتابات العربية الجنوبية أن التي ترجع منها إلى العهود القديمة من تأريخ جنوب بلاد العرب ، قليلسة . وكذلك الكتابات التي ترجع الى العصور الحميرية المتأخرة،أي القريبة المتصلة بالإسلام . ولذلك أصبحت أكثر الكتابات التي عثر عليها حتى الآن من العهود الوسطى المحصورة بين أقدم عهد من عهود تأريخ اليمن وبين أقرب عهود اليمن إلى تأريخ الإسلام. وأكثرها نخلو من التأريخ غير عدد منها يرد فيه أسماء ملوك وملكسات أرخت بأيّامهم . نظوم اليمن ، ولعدم وجود سلسلة لمن حكم أرض اليمن ، ولعدم وجود جداول بمدد حكمهم ، ولفقدان الإشارة إلى من كان ياصرهم من الملوك والأجانب .

وقد كان ما قدمناه يتعلق بالكتابات العربية الجنوبية المؤرخة . أما الكتابات العربية الشهالية المؤرخة ، فهي معدودة ، وهي لا تعطينا لهذا السبب فكرة علمية عن تأريخ الكتابات في الأقسام الشهالية والوسطى من بلاد العرب . وقد أرخ شاهد قبر (امرىء القيس) في يوم ٧ بكسلول من سنة ٢٢٣ (٣٢٨) . وهذه السنة هي من سني تقويم بصرى Bostra ، وكان أهل الشام وحوران وما يليها ، يؤرخون بهلا التقويم في ذلك العهد ، ويبدأ بدخول بصرى في حوزة الروم سنة ١٠٥ م٢ .

وعثر على كتابة في خرائب (زيد) بين قنسرين ونهر الفرات جنوب شرقي حلب ، كتبت بثلاث لغات : اليونانية والسريانية والعربية ، يرجع تأريخها الى سنة ( ٨٢٣ للتقويم السلوقي ) ، الموافقة لسنــة ١١٥ م . والمهم عندنا ، هو النص العربي ، ولا سيا قلمه العربي . أما من حيث مادته اللغوية ، فان أكثر ما ورد فيه أسماء الرجال الذين سعوا في بناء الكنيسة التي وضعت فيها الكتابة ٣.

Sab. Inschr., S., 2, CIH 541, CIH 45, KTB, S., 140.

<sup>،</sup> العرب قبل الاسلام ٢٠٣ ، مجلَّة سومر ، الجزء الاول ، كانون الثاني ، ١٩٤٧ المجلد الثالث ، ص ١٣١ .

Dussaud, Les Arabes en Syrie, PP., 34, Nabia, P., 4. Grund., I, S., 156, Edward Sachau, Eine Dreisprachige Inschrift aus Zebed, Monatsbericht der Preussiche Akademi der Wissenschaften, Berlin, 10 Febr., 1881, S., 169 — 190, zur Triliguis Zebedaea, in ZDMG., 36 (1882) S., 345 — 352.

وأرخت كتابة (حران) اليونانية بسنة أربع مئة وثلاث وستين من الأندقطية الأولى ، وهي تقابل سنة ٥٦٨م ، والأندقطية ، هي دائرة تماني سنين عند الرومانيين ، وكانت تستعمل في تصحيح تقويم السنة الما النص العربي ، فقد أرخ ( بسنة ٤٦٣ بعد مفسد خيبر بعم ) (عام) المرأى الاستاذ (ليتمن) أن عبارة ( بعد مفسد خيبر بعم )، تشير إلى غزوة قام بها أحد أمراء غسان لخيبر وفي استعال همله الجملة التي لم ترد في النص اليوناني ، دلالة على أن العرب الشهاليين كانوا يستعملون التواريخ المحلية ، كما كانوا يؤرخون بالحوادث الشهيرة التي تقع بينهم .

أما الكنابات الصفوية والثمودية واللحيانية ، فإن من بينها كتابات مؤرخة ، إلا أن توريخها لم يفدنا شيئاً أيضاً . فقد أرخت على هذا الشكل : ( يوم نزل هذا المكان ) أو ( سنة جاء الروم ) . ومثل هذه الحوادث مبهمة ، لا يمكن أن يستفاد منها في ضبط حادث ما .

هذا وقد أشار (المسعودي) إلى طرق للجاهلين في توريخ الحوادث ، تتفق مع ما عثر عليه في الكتابات الجاهلية المؤرخة ، فقال : (وكانت العرب قبل ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة ، فأما حمير وكهلان ابنا سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بأرض اليمن ، فإنهم كانوا يؤرخون بملوكهم السالفة من التبابعة وغيرهم ) ، ثم ذكر أنهم أرخوا أيضاً بما كان يقع لديهم من أحداث جسيمة في نظرهم ، مثل (نار صوان) ، وهي نار كانت تظهر ببعض الحرار من أقاصي بلاد اليمن ، ومثل الحروب التي وقعت بين القبائل والأيام الشهيرة . وقد أورد جريدة بتواريخ القبائل الى ظهور الإسلام . وذكر (الطبري) أن العرب ، لم يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك ، غير أن قريشاً كانوا – فيا ذكر – يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل ، وكان سائر العرب يؤرخون بأيسامهم الملاكورة ، كتأريخهم بيوم جبلة وبالكلاب الأول والكلاب الثاني ، " .

ا ولغنستون ؛ تاريخ اللغات السامية ص ١٩٢ ؛ وسارمز اليه ب: السامية .

۲ السامية ۱۹۲ ، سومر ، العدد المذكور ص ۱۳۲ . Rivista degli Studi Orientali, 1911, P., 195,

السامية ١٩٢ .

۱۲۲ ) ( القاهره ۱۹۳۸ ) ( دار الصاوي )

ه التنبيه والاشراف ( ص ١٧٢ وما بعدها )

۲ الطبری (۱/۱۹۳) رطبعة دار المعارف،

وقد ذكر المسعودي أن قدوم أصحاب الفيسل مكة ، كان يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ثمانمئة واثنتين وثمانين سنة للاسكندر ، وست عشرة سنة ومئتين من تاريخ العرب الذي أوله حجة العدد ( حجة الغدر ) ، ولسنة أربعين من ملك كسرى أنوشروان . ولم يشر المسعودي الى العرب الذين أرضوا بالتقويم المذكور ، غير أننا نستطيع أن نقول إن (المسعودي) قصد بهم أهل مكة ، لأن حملة ( أبرهة ) كانت قد وجهت الى مدينتهم ، وأن الحملة المذكورة كانت حادثاً تاريخياً بالنسبة اليهم ، ولذلك أر خوا بوقت وقوعها .

ويرى كثير من المستشرقين والمشتغلين بالتقاويم وبتحويـــل السنين وبتثبيتها ، وفقاً لها ، أن عام الفيل يصادف سنة ( ٥٧٠ ) أو ( ٥٧١ ) للميلاد ، وبذلك يمكن اتخاذ هذا العام مبدءاً نؤرخ به على وجه التقريب الحوادث التي وقعت في مكة أو في بقية الحجاز والتي أرّخت بالعام المذكور .

## ٢ ــ التوراة والتلموذ والتفاسير والشروح العيرانية :

وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة تشرح علاقات العبرانيين بالعرب. والتوراة مجموعة أسفار ، كتبها جاعة من الأنبياء في أوقات مختلفة ، كتبوا أكثرها في فلسطين . وأما ما تبقى منها ، مثل حزقيال والمزامير ، فقد كتب في وادي الفرات أيام السبي ، وأقدم أسفار التوراة هو سفر (عاموس) (Amos) ، ويظن أنه كتب حوالي سنة ٧٥٠ ق. م .

ا حجة العدد ) مروج الذهب ( ۱ / ۲۸۲ ) ، (حجة العدد ) ، مسروج ( ۲ / ۱۷۰ ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) ( سنة ثمان مئلة واثنتين وثلاثين سنة الاسكندر ، مروج ( ۲/۸ ) ( تحقيق محمد محي الدين )
 ٢ (حجة الغدر ) ، البدء والتاريخ ( ٤ / ۱۳۱ وما بعدها )

مُرونج (۲/ ۱۷۰) (تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید) (وسنة أربع واربعی مدر ملك أنوشروان بن قباذی ) البدء والتاریخ (٤/ ۱۳۱) .

وأربعين من ملك انوشروان بن قباذ ، البدء والتاريخ ( } / ١٣١ ) . الحد الإنبياء ، وكان راعيا في ( تقوع ) ( تقوعة ) مدينة صغيرة جنوبي يهوذا على بعد نحو « ١٢ » ميلا من جنوب القدس ، عاش في ايام عزيا ملك يهوذا وبربعام ملك اسرائيل نحو سنة . ٨٠ ق . م . وسفر عاموس هو الثلاثون مسن أسفار التوراة ، قاموس الكتاب القدس ( ترجمة الدكتور جورج بوست ) ٢ / ٥٩ للعدارة ، قاموس الكتاب المقدس ( ترجمة الدكتور جورج بوست ) ٢ / Наstings, Dictionary of the Bible, p., 27,

وسارمز اليه به Hastings

Encyclopaedia of the Bible, P., 147,

وسارمز اليه ب ency. Bibli. وسارمز

وأما آخر ما كتب منها ، فهو سفر ( دانيال ) ( Daniel ) والإصحاحان الرابع والخامس من سفر ( المزامير ) . وقد كتبت هذه في القرن الثاني قبل المسيح .

فَى ذَكُر فِي التوراة عن العرب يرجع تاريخه اذن الى ما بين سنة ٧٥٠ والقرن الثانى قبل المسيخ .

وقد وردت في التلمود ( Talmud ) اشارات الى العسرب كذلك . وهناك نوعان من التلمسود الفلسطيني أو التلمود الأورشليمي ( Yeruschalmi ) كما يسميه العبرانيون اختصاراً ، والتلمود البابلي نسبة الى ( بابل ) بالعراق، ويعرف عندهم بأسم ( بابلي ) اختصاراً .

أما التلمود الفلسطيني ، فقد وضع ، كما يفهم من اسمه ، في فلسطين. وقد تعاونت على تحبره المدارس اليهودية ( Academies ) في الكنائس (الكنيس) . وقد كانت هذه مراكز الحركة العلمية عند اليهود في فلسطين ، وأعظمها هسو مركز ( طبرية ) ( Tiberias ) ، وفي هسذا المحل وضع الحبر ( رابي يوحان ) ( Rabbi Jochanan ) التلمود الأورشليمي في أقدم صورة من صوره في أواسط القرن الثالث الميلادي وتلاه بعد ذلك الأحبار الذين جاؤوا بعد ( يوحنان )،وهم الذين وضعوا شروحاً وتفاسر عدة تكون منها هذا التلمود الذي اتخذ هيأته النهائية في القرن الرابع الميلادي .

وأما التلمود البابلي ، فقد بدأ بكتابته – على مـــا يظهر – الحبر ( آشي ) (Rabbi Ashi ) المتوفى عام ٤٣٠ م ، وأكمله الأحبار من بعده ، واشتغلوا به

ا (التلمود) (تعليم) Learning (راجع عن التلمود المصادر الاتية ). Hastings, P., 890, Ency. Britani., Vol., 21, P. 769, J.Z.

Lauterbach, Mishna and W. Bacher, Talmud, In Jew. Ency., Funk, Entstehung des Talmud, Leipzig, 1910, Rodkinson, History of the Talmud, New York, 1903, Strack, Einleitung in den Talmud, 1908.

ويتالف التلمود من (المشئة) Mishnah ، وهو الوضوع ومن (جمارة) (كماره Gemara) ، وهو التفسير ، فالمشئة (التكرار) عبارة عسن مجموع تقاليد اعطيت لموسى حين كان على الجبل ثم تداولها هارون واليعازر ويشوع، وسلموها للانبياء ثم انتقلت عن الانبياءالي اعضاء المجمع العظيم وخلفائهم حتى القرن الثاني بعد المسيع حيثما جمعها الحاخام (يهوذا) وكتبها ، ومسن شم صار بعد جامعا للمشئة ، و (الجمارة) (الكمارة) (التعليم) ، وهدو مجموع المناظرات والتعليم والتفاسير التي جرت في المدارس العالية بعد انتهاء المشئة ، قاموس الكتاب المقدس (ا/ ، ٢٩) ، ٢٩٠)

حتى اكتسب صيغته النهائية في أوائل القرن السادس للميلاد . ولكل تلمود من التلمودين طابع خاص به ، هو طابع البلد الذي وضع فيه ، ولذلك يغلب على التلمود الفلسطيني طابع التمسك بالرواية والحديث . وأما التلمود البابلي ، فيظهر عليه الطابع العراقي الحر وفيه عمق في التفكير ، وتوسع في الأحكام والمحاكمات، وغنى في المادة . وهذه الصفات غير موجودة في التلمود الفلسطيني .

وبهذا يكمل التلمود أحكسام التوراة ، وتفيدنا إشاراته من هذه الناحية في تدوين تأريخ العرب . أما الفترة بين الزمن الذي انتهي فيه من كتابة التوراة والزمن الذي بدأ فيه بكتابة التلمود ، فيمكن أن يستعان في تدوين تأريخها بعض الاستعانة بالأخبار التي ذكرها بعض الكتاب ، ومنهم المؤرخ اليهودي ( يوسف فلافيوس ) ( Josephus Flavius ) الذي عساس بن فلافيوس ) ( جوسفوس فلافيوس ) ( الليعة اليونانية في تأريخ عاديات سنة ٢٧ و ١٠٠ للمسيح تقريباً . ولسه كتاب باللغة اليونانية في تأريخ عاديات اليهود ( Joudaike Archaioloigia ) ، تنتهي حوادثه بسنة ٢٦ للميلاد ، وكتاب الميهود ( Peri tou Joudiakou Polemou ) مسن استيلاء العيوخس افيفانوس ) ( Antiochus Epiphanos ) على القدس سنة ١٧٠ قبل الميلاد الى الاستيلاء عليها مرة ثانية في عهد (طيطس ) ( Titus ) سنة ١٧٠ بعد الميلاد ، وكان شاهد عيان لهذه الحادثة. وقد نال تقدير (فسبازيان) ( Vespasian ) وأنعم عليه بالتمتع محقوق المواطن الروماني .

وفي كتبه معلومات ثمينة عن العرب ، وأخبار مفصلة عن العرب الأنباط ، لا نجدها في كتاب ما آخر قديم . وكان الأنباط في أيامه يقطنون في منطقة واسعة تمتد من نهر الفرات ، فتتاخم بلاد الشام ، ثم تنزل حتى تتصل بالبحر الأحمر . وقد عاصرهم هذا المؤرخ ، غير أنه لم يهتم بهسم الا من ناحية علاقة الأنباط بالعبرانيين ، ولم تكن بلاد العرب عنده الا مملكة الأنباط .

١

۲

٣

Hastings, P., 891.

Hastings, P., 891.

Peri tou Joudaikon Polemou, De Bello Judiaco.

Harvey, The Oxford Companion to Classical Literature, P., 228, Simon Dubnow, Weltgeschichte des Judischen Volkes, BD., 2, s., 83. ff., BD. 3, s., 105, Ency. Brita., Vol., 13, P., 153.

Josephus, Antiquities, BK., XIV, Ch., 14, I, The Jewish War, BK., I, ch. 1. 3. Ch. 4. 2.

Hastings, P., 68.

هذا وان للشروح والتفاسير المدونة على التوراة والتلمود قديماً وحديثاً، وكذلك المصطلحات العبرانية القديمة على اختلاف أصنافها أهمية كبيرة في تفهم تاريسيخ الجاهلية ، وفي شرح المصطلحات الغامضة التي ترد في النصوص العربية التي تعود الى ما قبل الإسلام ، لأنها ففسها وبتسمياتها ترد عند العبرانيين في المعاني التي وضعها الجاهليون لها . وقد استفدت كثيراً من الكتب المؤلفة عن التوراة مشل المعجات في تفهم أحوال الجاهلية ، وفي زيادة معارفي بها ، ولهذا أرى أن من اللازم لمن يريد درس أحوال الجاهلية ، التوغل في دراسة تلك الموارد وجميع أحوال الجاهلية ، التوغل في دراسة تلك الموارد وجميع أحوال الجاهلية .

## ۴ \_ الكتب الكلاسيكية:

وأقصد بالكتب ( الكلاسيكية ) الكتب اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام. ولهذه الكتب - على ما فيها من خطأ - أهمية كبيرة ، لأنها وردت فيها أخبار تاريخية وجغرافية كبيرة الخطورة ، ووردت فيها أسماء قبائل عربية كثيرة لولاها لم نعرف عنها شيئاً . وقد استقى مؤلفوها وأصحابها معارفهم من الرجال الذين اشتركوا في الحملات التي أرسلها اليونان أو الرومان الى بلاد العرب ، ومن السياح الذين اختلطوا بقبائل بلاد العرب أو أقاموا مدة بين ظهرانيهم ، ولا سيا في بلاد الأنباط ، ومن التجار وأصحاب السفن الذين كانوا يتوغلون في البحار وفي بلاد العرب للمتاجرة . وتعد الاسكندرية من أهم المراكز التي كانت تعنى عناية خاصة العرب فيها من تجار البحر المتوسط . وقد استقى كثير من الكتاب (الكلاسيكين) يرغب فيها من تجار البحر المتوسط . وقد استقى كثير من الكتاب (الكلاسيكين) معارفهم عن بلاد العرب من هذه المصادر التجارية العالمية .

وتتحدث الكتب الكلاسيكية جازمة عن وجود علاقات قديمة كانت بن سواحل بلاد العرب وبلاد اليونان والرومان ، وتتجاوز بعض هذه الكتب هذه الحدود فتتحدث عن نظرية قديمة كانت شائعة بين اليونان ، وهي وجود أصل دموي مشرك بين بعض القبائل العربية واليونان . وتفصح هذه النظرية ، على ما يبدو منها من سذاجة ، عن العلاقات العربقة في القيدام التي كانت تربط سكان

البحر المتوسط الشهالين بسكان الجزيرة الغربية .

ومن أقدم من ذكر العرب من اليونانيين (أخيلس) ( Aescylus ) ( ٥٢٥ – ٥٢٥ ق. م ) وقد زار مصر، ٤٥٦ ق. م ) وقد زار مصر، وتتبع شؤون الشرق وأخباره بالمشاهدة والسماع ، ودوّن ما سمعه ، ووصف ما شاهده في كتاب تاريخي . وهو أول أوروبي ألّف كتاباً بأسلوب منمق مبوب في التاريخ ووصل مؤلّفه الينا ، وقد لقبّه (شيشرون) ( Cicero ) الشهير بلقب ( أبى التأريخ ) .

تناول و هرودتس و تاريخ الصراع بين اليونان والفرس ، وان شت فسمة ( النزاع الأوروبي الآسيوي ) ، فألف عن تاريخه . والظاهر أنه لم يتمكن من إنمامه ، فقيه فصول وضعت بعد وفاته . وهو أول كاتب يوناني اتخد من الماضي موضوعاً للحاضر ومادة للمناقشة ، بعد أن كان البحث في أخبار الأيام السالفة مقصوراً على ذكر الأساطير والقصص الشعبية والدينية . وهو مع حرصه على النقد والمحاكمة ، لم يتمكن أن يكون بنجوة من الأفكار الساذجة التي كانت تغلب على ذلك العالم الابتداثي في ذلك العهدا ، فحشر في كتابه قصصاً ساذجاً وحكايات لا يصدقها العقل ، متأثراً بعقلية زمانه في التصديق بأمثال هذه الأمور . ومنهم (ثيوفراستوس) ( Theophrastus ) ، (حوالي ۲۷۱ – ۲۸۷ ق. م) ، وفي خلال حديثه عن النبات تطرق الى ذكر البقاع العربية التي كانت تنمو بها مؤلف كتاب (De Causis Plantarum ) وكتاب ( De Causis Plantarum ) . هغلف الأشجار ، ولا سيا المناطق الجنوبية التي كانت تصدر التمر واللبان والبخور والأفاويه . و ( ايراتو ستينس ) (Eratosthenes ) ( ۱۹۶ – ۱۹۶ ق. م ) . وقد استفاد الكتاب اليونانيون الذين جاؤوا من بعده من كتاباته، ونجد في مواضع غتلفة من جغرافية ( مترابون أقوالا معزوة المه عنه .

۲

٣

Agatharchides, De Rubro Mari, Opud Geograph, Vet Script minton, I, P., 59, ed., ) Oxon, 1698, Ch. Forster, The Historical Geography of Arabia, in two Vol., Vol., I, PP., XXXVI,

وسأرمز اليه بـ : Forster : وسأرمز اليه بـ Pliny, Nat. History, Vol., VI, P., 32, Vol., 2, PP., 718. ed. Paris, 1828. 8 Vol.

الانكليزية ك George Rawlinson الانكليزية ك The History of Herodotus, Translated by George Rawlinson, in 2 Vol., London, 1920 Theopheophrastus, Historia Plantarum, Ed., Hort, 1916.

H. Berger, Die Geogr. Fragmente des Eratosthenes, 1880.

ونضيف إلى من تقدموا (ديودورس الصقلي) (Diodorus Siculus) (١٤ق.م). وقد ألف باللغة اليونانية تأريخاً عاماً سماه (المكتبة التأريخيسة) Bibliotheke (بوليوس قيصر) (Historike) تناول تأريخ العالم من عصر الأساطير حتى فتح (يوليوس قيصر) لأقليم (الغال). وهو في أربعين جزءاً ، لم يبق منها سوى خمسة عشر جزءاً، تبحث في الحقبة المهمة التي تبتدىء بسنة ٤٨٠ ق. م. وتنتهي بسنة ٣٢٣ ق.م الكتب ويعرز هسذا المؤرخ النقد ، لأنه جمع في كتابه كل ما وجده في الكتب القديمة من أخبار ولم يمحصها ، وقد امتلاً كتابه بالأساطير ، والعسالم مع ذلك مدين له الى حد كبير بمعرفة أخبار الماضين ، ولا سها الأساطير الدينية القديمة مدين له الى حد كبير بمعرفة أخبار الماضين ، ولا سها الأساطير الدينية القديمة مدين له الى حد كبير بمعرفة أخبار الماضين ، ولا سها الأساطير الدينية القديمة مدين اله الى حد كبير بمعرفة أخبار الماضين ، ولا سها الأساطير الدينية القديمة مدين اله الى حد كبير بمعرفة أخبار الماضين ، ولا سها الأساطير الدينية القديمة مدين اله الى حد كبير بمعرفة أخبار الماضين ، ولا سها الأساطير الدينية القديمة مدين اله الى حد كبير بمعرفة أخبار الماضين ، ولا سها الأساطير الدينية القديمة مدين اله الى حد كبير بمعرفة أحبار الماضين ، ولا سها الأساطير الدينية القديمة مدين اله الى حد كبير بمعرفة أخبار الماضين ، ولا سها الأساطير الدينية القديمة مدين اله الى حد كبير بمعرفة أخبار الماضين ، ولا سها الأسوية المعرفة أخبار الماضية المهدين اله المهدين اله المهدين اله المهدين اله المهدين المه

ومن المؤلفين الكلاسيكيين، (سترابون) (سترابو) (Strabon) (Strabon) (من المؤلفين الكلاسيكيين، (سترابون) (سترابو) (من اللغة البونانية في سبعة عشر جزءً سمّاه (جغرافيا) (Geographica) . وقسد وصف فيه الأحوال الجغرافية الطبيعية لمقاطعات الأمبر اطورية الرومانية الرئيسية ، وتأريخها ، وحالات سكامها ، وغريب عساداتهم وعقائدهم . وللكتاب شأن كبير ، أذ اشتمل على كثير من الأخبار التي لا تتيسر في كتاب آخر . وقد اعتمد فيه على ما ذكره الكتاب السابقون .

وقد أفرد (سترابون) في جغرافيته فصلاً خاصاً من الكتباب السادس عشر ببلاد العرب، ذكر فيه مدائن العرب وقبائلهم في عهده، ووصف أحوالهم التجارية والاجتماعية والاقتصادية، وحملة (أوليوس غالوس) (أوليوس كالوس) ( Aelius Gallus) المعروفة لفتح بلاد العرب وما كان من اخفاقه. ولأخبسار هذه الحملة التي دو تها (سترابون) في جغرافيته، أهمية خاصة، اذ جاءت معلومات عن نواحي من تأريخ العرب نجهلها، وقد شارك هو نفسه في الحملة، وقد كان صديقاً لقائدها، فوصفه وصف شاهه عيان". وقد استهل وصف

۲

Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Vol., 1-3, Edited by Friedrich Vogel, Vol., 4 and 5, Edited by C.T. Fischer, in Bibliotheca Scriptorum Graeco rum et Romanum Teubneriana, Leipzig, 1888-1906.

Hamilton : وقيل (٢٤ - م - ٢٥ ) كاعتمات على ترجمة The Geography of Strao, Translated by Hamilton, London, 1912, in 3 Vols., Strabo, Geographia, Edited by August Meineke, in 3 Vols. Leipzig, 1907-1913, Strabo, BK., 16, Cha., I, ed. Hamiton, Vol., 3, PP., 170, 209.

الحملة بهذه العبارة : ( لقد علمتنا الحملة التي قام بها الرومان على بلاد العرب بقيادة أوليوس غالوس في أيامنا هذه أشياء كثيرة عن تلك البلادا .

وعمن تحدث عن العرب ( بلينيوس ) ( بليني الأقدم ) ( Pliny the Elder ) ( بليني الأقدم ) ( Pliny the Elder ) وعمن تحدث عن العرب ( Galus Plinius Secundus ) المتوفى سنسة ٧٩ م ، ومن كتبه المهمة كتابه ( التأريخ الطبيعي ) ( Naturalis Historia ) في سبعة وثلاثين قسماً ، وقد نقل في كتابه عمن تقدمه ، ولا سيا معلوماته عن بلاد العرب والشرق وجمع ما أمكنه جمعه ، غير أنسه أتى في أماكن متعددة من كتابه بأخبار لم يرد لها ذكر من كتب المؤرخين الآخرين " .

وهناك مؤلف يوناني مجهول، وضع كتاباً، سماه (الطواف حول محر الأريتريا) وهناك مؤلف يوناني مجهول، وضع كتاباً، سماه ( Periplus Maris Erythraei ) ( Periplus Maris Erythraei ) أمه في نهاية القرن الأول للمسيح في رأي بعض العلماء ، أو بعد ذلك في حوالي النصف الأول من القرن الثالث للميلاد في راي بعض آخر ، وقد وصف فيه تطوافه في البحر الأحمر وسواحل البلاد العربية الجنوبية . والظاهر أنه كان عالماً بأحوال الهنسد وشواطىء أفريقية الشرقية ، ولعله كان تاجراً من التجار الذين كانوا يطوفون في هذه الأنحاء للاتجار ، ولم يعنن إلا بأحوال السواحل . أما الأقسام الداخلية من جزيرة العرب ، فيظهر أنه لم يكن ملماً بها إلماماً كافياً . وقد ذهب (البرايت) إلى أن الكتاب المذكور قد ألف في حوالي السنة (٨٠)

وقد ذهب (البرايت) إلى أن الكتاب المدكور قد الف في حوالي السنة (٨٠) أو بعد الميلاد °. وذهب آخرون إلى أن مؤلفه قد ألفه في حوالي السنة (٢٢٥) أو (٢١٠) بعد الميلاد <sup>٣</sup>.

١

۲

Strabo, Vol., 3, PP., 209, O'Leary, Arabia, P., 75 Strabo, BK. 16 Ch. 4. 22.

Pliny, Naturalis Historia, edited by, C. Mayerhoff,

Teubner Series, 1882-1909, 2end Edition, 6 Vols., Leipzig, 1892-1909, D. Detlefson Die Geographischen Bucher (II.242 VI Schluss), Der Naturalis Historia des G. Plinius mit Vollstandigen Kritischen Appart., Edited by W. Sieglin, Vol., 9, Berlin, 1904.

The Periplus of the Erythraean Sea, Translated by W. H. Schof, New York, 1912.  $\gamma$  Franz Altheim und Ruth Stiehl, Die Araber in der Alten Welt, Berlin, 1964,  $\xi$  Bd., I, 108.

BASOR., Num. 176, 1964, P., 51.

J. Pirenne, La Date du Periple de la Mer Erythree, Journal Asiatique, 1961, PP., 441., F. Altheim, Geschichte der Hunnen, V. Berlin, 1962, PP., II, Le Museon, 1964, 3-4, P., 478.

وهناك طائفة من الكتّاب الذين تركوا لنا آثاراً وردت فيها اشارات الى العرب والبلاد العربية ، مثل (أبولودورس) (Apollodorus) ( المتوفى سنة ١٤٠ بعد المسيح ) . و ( بطلميوس ) ( Claudius Ptolemaes ) الله يعد المسيح ) . و ( بطلميوس ) ( مهر صاحب مؤلفات في الرياضيات منها الاسكندرية في القرن الثاني للمسيح . وهو صاحب مؤلفات في الرياضيات منها ( كتاب المجسطي ) المعروف في اللغة العربية . وله كتاب مهم في الجغرافية سمّاه ( وحترافية بطلميوس ) . ويعرف باسم ( جغرافية بطلميوس ) . ولهذا الكتاب شهرة واسعة ، وقد درس في أكثر مدارس العالم الى ما بعد انتهاء ولهذا الكتاب شهرة واسعة ، وقد درس ما عرفه العلماء اليونان وما سمعه هو بنفسه وما شاهده هو بعينه ، وقسم الأقاليم بحسب درجات الطول والعرض . وقد تكلم في كتابه على مدن البلاد العربية وقبائلها وأحوالها ، وزيس الكتاب بالخارطات في كتابه على مدن البلاد العربية وقبائلها وأحوالها ، وزيس الكتاب بالخارطات التي تصور وجهة نظر العلم الى العالم في ذلك العهد؟ .

وبرى بعض الباحثين أن ما ذكره ( بطلميوس ) عن حضرموت يشير الى أن المنبع الذي أخذ منه كان يعلم شيئاً عنها ، وانه كان قد أقام مدة في ( شبوة ) العاصمة . وبرون أن ذلك المنبع قد يكون تاجراً رومياً ، أو أحد المبعوثين الرومان في تلك المدينة ، لأن وصف ( بطلميوس ) للأودية والأماكن الحضرمية يشير إلى وجود معرفة بالأماكن عند صاحبه . أما ما ذكره ( بطلميوس ) عن أرض ( سبأ ) والسبئين ، فانه لا يدل، على حد قول المدكورين، على علم بالأماكن ، وإجادة لأسمائها ، وأن الذي أخذ منه ( بطلميوس ) لم يكن قد شاهدها . وإجادة لأسمائها ، وأن الذي أخذ منه ( بطلميوس ) لم يكن قد شاهدها .

ومن الذين أوردوا شيئًا عن أحوال بسلاد العرب (أريان) (Arrian) ( ومن الذين أوردوا شيئًا عن أحوال بسلاد العرب ( أريان ) ( Flavius Arrianus )

Geographia, Edited by C.F. Nobbe, 3 Vols, Leipzig, 1843-1845, Vol., I, Part, I, Carolus Mullerus, Paris, 1884, Vol., I, P., 2, by C. Th. Fisher, Paris, 1901.

رقال المسعودي: وقد ذكر بطليموس في الكتاب المعروف بجغرافيا صفة الارض ومدنها وجبالها وما فيها من البحار والجزائر والانهار والعيون ، ووصف المدن المسكونة والمواضع العامرة ، وا عددها اربعة آلاف وخمس مئة وألله في المدينة في عصره وسماها مدينة مدينة في اقليم اقليم . . . . ) ، مروج الذهب ( 1 / ٧٣) .

كتابه (Anabasis of Alexander the Great) في خمسة عشر قسماً ، وصف في سبعة منها حملات الإسكندر الكبسير ، وفي الثمانية الأخرى وصف الهند وأحوال الهنود ورحلة القائد (Nearchus) (نيرخس) (أميرال الإسكندر في الخليج العربي . ومنهم (هيروديان) (Herodianus) ( ١٦٥ – ٢٥٠ ب. م) ، وهو مؤرخ سرياني ألف في اليونانية كتاباً في تأريخ قياصرة الروم من وفاة القيصر (ماركوس أوريليوس) إلى سنة ٢٣٨م .

## الموارد النصرانية:

٣

وللمواد النصرانية أهمية كبيرة في تدوين تأريخ انتشار النصرانية في بلاد العرب وتأريخ القبائل العربية ، وعلاقات العرب باليونان والفرس ، وقعد كُتب أغلبها باليونانية والسريانية . ولها في نظري قيمة تأريخية مهمة الأنها عند عرضها للحوادث تربطها بتأريخ ثابت معين ، مثل المجامع الكنيسية ، أو تواريخ القديسين ، والحروب وأوقاتها في الغالب مضبوطة مثبتة .

وكان قد ألنّف كتاباً في التاريخ باللغة اليونانية، عرف بـ ( The Chronicon ) ، حوى بالاضافة الى التاريخ العام تقاويم وجداول بالحوادث التي حدثت في أيامه .

Anabasis, Edited by, A.G. Ross, Leipzig, 1907, C. Muller, Paris, 1846, Historia Indica, Edited by Carl Muller, in his Geographi Graeci Minoris, Vol., I, Paris, 1861, PP., 306-369.

Herodianus, Ab Excessu divi marci libri Octo, Edited by L. Mendelssohn, γ Leipzig, 1883.

William Smith, A Dictionary of the Bible, Vol., 8, P., 107.

وقد أفاد هذا الكتاب فائدة كبيرة في معرفة تاريخ اليونان والرومان حتى سنة ٣٢٥م، ولم يبق من أصله غير قطع صغيرة . غير أن له ترجمة باللاتينية عملها (جيروم) ( Jerome ) ، وأخرى باللغة الأرمنية ، وقسد سد" ( جوزيف سكالكر ) ( Joseph Scaliger ) النقص الذي طسرأ على النسخة الأصلية ، باستفادته من هاتان الترجمتان أ .

ولهذا الأسقف كتب مهمة أخرى ، في مقدمتها كتاب ( التاريخ الكنائسي ) ( Ecclesiastical History ) ، وهو في عشرة كتب ، يبدأ بأيام المسيح ، وينتهي بوفاة الامبراطور ( Licinius ) سنة ٢٣٤م . وقد استقى كتابه هذا من مصادر قديمة ، وأورد فيه أموراً انفرد بها ". ومن مؤلفاته : كتاب ( شهداء فلسطين ) ( The Martyrs of Palastine ) تحد ثن فيه عن تعذيبهم واستشهادهم في أيام ( Diocletian ) و و ( Maximin ) ( ٣٠٣ - ٣١٠ م ) ، وكتاب في فلسفة اليونان ( سبرة قسطنطين ) ( The Life of Constantine ) ، وكتاب في فلسفة اليونان وديانتهم " .

ومن مؤرخسي الكنيسة: ( Athanasius ) [ (حوالي ٢٩٦ – ٣٧١ م ) ومن مؤرخسي الكنيسة: ( Gelasius ) و حوالي ٣٢٠ – ٣٩٤ م ) أسقف قيصرية، وله تتمة لتاريخ ( Eusebius ) . و ( روفينوس تيرانيوس ) ( Eusebius ) المتسوفي سنة ٤١٠ م ، وصاحب كتاب ( Historiae Ecclesiaticae ) . وقد ضمّنه أقساماً من تاريخ ( أويسبيوس ) و ( ايرينوس ) ( Irenaeus ) ( ٤٤٤ م ) ، وكان أسقفاً على ( صور ) ( Tyre ) ، وقد كتب مؤلفاً عن مجمع (أفسوس) للنظر في النزاع مع النساطرة ، وكان يميل اليهم . والمؤرخ (سقراط) ( Socrates ) ، وقد اعتمد في تواريخه على من كتب وقد من الفقهاء في الكنيسة ، وقد اعتمد في ثناياها أخبار عن بالاد عن بالاد

Eusebius, Chronicorum, Edited by Alfred Schoene, in 2 Vols., Berlin, 1866-1875, Onomastikon der Biblischen Ortsnamen, by Erich Klostermann, Vol., II, Part, I, Eusebius, Vol., 3, Part, I, Leipzig, 1904.

۲ تاریخ الکنیسة ، تألیف یوسابیوس القیصری ، ترجمة القس مرقس داود ،
 الناشر ، دار الکرنك ، القاهرة ، ۱۹٦ .

Smith, A dictionary, Vol., 8, P., 40, 107.

العرب'. والمؤرخ (سوزومينوس) (Sozomenus) ( ٤٤٣ – ٤٤٤) وله كتاب في التأريخ الكناشي؟ ، و ( ثيودوريت) ( Theodoret) المتوفى حوالى مسنة ١٥٤ للميلاد. و ( زوسيموس) ( Zosimus) ، وهو مؤرخ يوناني التف في تاريخ الامبر اطورية الرومانية – اليونانية ، فأشار الى العرب وعلاقاتهم مها". و ( شعون الأرشامسي ) ( Simeon of Beit Arsham ) ، وهو صاحب ( رسائل الشهداء الحميرين ) التي تبحث في تعليب ذي نواس للنصارى في نجران ، وقد جمع أخبارهم ( على ما يدعيه ) من بلاط ملك الحيرة أيام أوفده اليه امبراطوار الروم في مهمة رسمية . و ( بروكوبيوس ) ( Procopius ) من رجال القرن السادس للميلاد ، وكان أمين سر القائد (بليزاريوس) ( Belisarius ) من أعظم قواد (يوسطنيانوس) ، وقد رافقه عدة سنن في بلاد فارس وشمال أفريقية وجزيرة صقليسة . ومن مؤلف في تأريخ زمانه ، لا سيا حروب (يوسطنيانوس) ، وكتاب ( De Bello Persico ) وقد وردت فيه أخبار ذات (يوسطنيانوس ) ، وكتاب ( De Bello Persico ) وقد وردت فيه أخبار ذات

ومن هؤلاء (زكريا) ( Zacharias ) ، المتوفى حوالى سنة ٦٨هم . و يوحنا)

Smith, A Dictionary, Vol., 3, P., 107. ff., Socrates, Ecclesiastical History, Oxon., 1844  $\$  Sozomenos, Ecclesiasticae Histria, in, J.P., Migne Patrologiae, 67, 1859, Smith,  $\$  A Dictionary, P., 107. ff.

Zosimus, Historia Nova, Edited by L. Mendelssohn, Leipzig, 1887.

Simeon of Bejt Arsham, (524), Letter on the Himiarite Martyrs, by Ign.
Guidi, entitled, La Lettra di Semeone Vescova di Beth Arsham (524), Spora i
Lincel atti, Anno, CCIXXVIII, Storiche e Filologiche, Vol., 7, Rome. 1881,
PP., 471-515.

J. Haury, Procopius De Bello Persico, in Bibliotheca Scriptorum Graecarum et  $\gamma$  Romanorum, Leipzig, 1905.

Zacharias, Historia Miscellanea, Edited by J.P.N. Land, Entitled Zacharia و Episcopi mitylenes Aliorumuae Scripta Historica Graece Plerumque deperdita, Constituting J.P.N. Land, Anecdata Syriaca, Vol., 3, Leiden, 1870. Zachariah of Mtiylene, The Syriac Chronicle, Translated by Hamilton and Brooks, London, 1899.

• الميلاد • ١٩٥٥ المي

ملالا ) (John Malalas ) المتوفى سنة ٥٧٨م . و (مينندر) (Menandar ) ملالا ) (John of (مينندر) (John of (مينندر) (Protector ) المتوفى حوالي سنة ٥٠٥م ، وتوفى سنة ٥٨٥م تقريباً ، وله وقد ولد في حوالي سنة ٥٠٥م ، وتوفى سنة ٥٨٥م تقريباً ، وله مؤلفات عديدة منها كتابه : (التأريخ الكنائسي) (Ecclesiastica Historia ) ، وهو في ثلاثمة أقسام يبتدىء بأيام (يوليوس قيصر ) وينتهي بسنة ٥٨٥م . ومن وكتاب (تأريخ القديسن الشرقين ) ، وقد فرغ من تأليفه سنة ٩٥٥٩ . ومن هؤلاء (اسطيفان البيزنطي ) (Evagrius ) المتوفي سنة ١٠٥٠٥ و (ايواكريوس) (Evagrius ) المعروف بـ (Scholasticus ) أي (المدرسي) المتوفي سنة ١٠٥٠م . وهو صاحب كتاب (التأريخ الكنائسي ) Scholasticus ) أي (المدرسي) المتوفي سنة ١٠٥٠م . وهو صاحب كتاب (التأريخ الكنائسي ) المنعقد (عمر من ١٤٠٠م وينتهي بسنة ١٩٥٩م . وهو من الكتب المهمة ، لأن مؤلفه لم يكتب عن هوى ، شأن أكثر مؤرخي الكنيسة . وقد استعان بالنصوص الأصلية وبالكتب عن هوى ، شأن أكثر مؤرخي الكنيسة . وقد استعان بالنصوص الأصلية وبالكتب المهمة ، المؤلفة سابقاً .

ومن هؤلاء أيضاً ( ثيوفليكت ) ( Theophylactus Simocatta ) المتوفي سنة  $^{\Lambda}$  .  $^{\Lambda}$  سنة  $^{\Lambda}$  المتوفي سنة  $^{\Lambda}$  بنا المتوفي سنة  $^{\Lambda}$  ،  $^{\Lambda}$  المتوفي سنة  $^{\Lambda}$  ،  $^{\Lambda}$  ( Elijah (Elis) of Nisibis ) ( وميخائيل السوري )  $^{\Lambda}$  .

John Malades, Chronographis, in J.P. Migne Patrologiae cursus Completus, Series Graeca, Vol., 97, Paris, 1865, Cols., 65-716, Also, Dindorf, Bonn 1831.

Menander Protector, (582), De Legationibus, in J.P. Migne, Patrologiae Cursus γ Completus, Series Graeca, Vol., 113, Paris, 1864, Cols 791-928.

John of Ephesus, Ecclesiastical History, Part, 3, Edited by William Cureton, Oxford, 1853.

٤

٦

٧

٩

Land, Anecdata Syriaca, 3 Vols., Leiden, 1862-1870, 1-288.

Ethnica, by August Meineke, Ethnicorum Quae Supersunt, Vol. 1, Berlin, 1879.

Evagrius Scholasticus, Historia Ecclesiasticae, Libri sex, in J.P. Migne, Petrologiae Graeca, Vol., 86, Part, 2, Paris, 1865, Cols, 2405-2906, Bury Byzant.

Historiae, Edited by, C. De Boor, Leipzig, 1887.

Texts, London, 1898.

Theophanes the Confessor, Chronographia, in J. P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Graea, Vol., 108, Paris, 1863, Cols., 1-1010, Also Edited by C. De Boor, Leipzig, 1887.

Elijah of Nisibis, Opus Chronologicum, Edited and Translated by, F.W. Brooks, (Part) and J.P. Chabot, (Part 2), in Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Ser., 3, Vol., 7 and 8, Paris, 19091911.

Michael the Syrian, Chronicle, by J.B. Chabot, Chronique de Michel le Syrien, , . Patriarche Jacobite D'Antioche (1166-1199), 4 Vols, Paris, 1899-1906.

وفي قائمة المخطوطات السربانية في المتحف البريطاني أسماء مخطوطات تأريخية ودينية أخرى ذات فائدة كبيرة في هذا الباب أ. وفي مجموعة الكتابات اليونانية واللاتينية وفي المجموعات التي تبحث في أعمال القديسين وفي انتشار النصرانية ، اشارات مهمة الى بسلاد العرب . وهناك كتاب نشره المستشرق (كارل مولر اشارات مهمة الى بسلاد العرب . وهناك كتاب نشره المستشرق (كارل مولر Carl Muller) ) ببحث في (آثار بلاد العرب) ".

وهناك طائفة من المؤرخين النصارى من روم وسريان عاشوا في أيام الدولة الأموية والدولة العباسية، ألفوا في التأريخ العام وفي تواريخ النصرانية الى أيامهم، فتحدثوا لذلك عن العرب في الجاهلية وفي الإسلام. ومؤلفات هؤلاء مفيدة من ناحية ورود معارف فيها لا ترد في المؤلفات الإسلامية عن الجاهلية والإسلام، تفيد في سد الثغر في التأريخ الجاهلي وفي الوقوف على النصرانية بين العرب وعلى صلات الروم والفرس بالعرب.

وأكثر الموارد المذكورة هي ، ويا للأسف ، مخطوطة ، ليس من المتيسر الاستفادة منها ، أو مطبوعة ولكنها نادة، لأنها طبعت منذ عشرات من السنين ، فصارت نسخها محدودة معدودة لا توجد الا في عدد قليل من المكتبات . ثم أنها في البونانية أو اللاتينية أو السريانية ، أي في لغاتها الأصلية ، ولهذا صعب على من لا يتقن هذه اللغات الاستفادة منها ، ولهذه الأمور ولأمثالها ، لم يستفد منها الراغبون في البحث في التاريخ الجاهلي حتى المستشرقون منهم استفادة واسعة ، فحرمنا الوقوف على أمور كثيرة من أخبار الجاهلية كان في الامكان الوقوف عليها لو تيسرت لنا هذه الكنوز .

#### الموارد العربية الإسلامية:

وأعني بها الموارد التي دو نت في الإسلام وقد جمعت مادتها عن الجاهلية من

Wright, W., Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum, in 8 Vols, London, 1870-1872.

Corpus Inscriptionum Latinarum, Consilio et Auctoritate Academiae Litterarum Y Regiae Porussicae, Berlin, 1862, (15 Vols).

Glaucus, Archaelogia Arabica, by, Carl Muller, in Fragmenta Historicorum  $\gamma$  Graecorum, Vol., 4, Paris, 1851, P., 409.

الأفواه ، خلا ما يتعلق منها بأخبار صلات الفرس بالعسرب وبأخبار آل نصر وآل غسان وبأخبار اليمن المتأخرة، فقد أخذت من موارد مرتبة يظهر أنها كانت مكتوبة كما سأتحدث عن ذلك .

والموارد المذكورة كثيرة ، منها مصنفات في التاريخ ، ومنها مصنفات في الأدب بنوعيه : من نثر ونظم ، ومنها كتب في البلدان والرحلات والجغرافيا وفي موضوعات أخرى عديدة، هي وإن كانت في أمور لا تعد من صميم التاريخ، إلا أنها مورد من الموارد التي يجب الاستعانة بها في تدوين تاريخ الجاهلية، لأنها تتضمن مادة غزيرة تتعلق بتاريخ الجاهلية القريبة من الإسلام والمتصلة به ، لا نجد لها ذكراً في كتب التاريخ ، فلا بد لمؤرخ الجاهلية من الأخذ منها لاتمام التاريخ .

الحق ، اننا إذا أردنا البحث عن مورد يصور لنا أحوال الحياة الجاهلية ، ويتحدث لنا عن تفكير أهل الحجاز عند ظهور الإسلام، فلا بد لنا من الرجوع الله القرآن الكريم ولا بد من تقديمه على سائر المراجع الإسلامية ، وهو فرقها بالطبع . ولا أريد أن أدخله فيها، لأنه كتاب مقدس ، لم ينزل كتاباً في التاريخ أو اللغة أو ما شاكل ذلك ، ولكنه نزل كتاباً عربياً ، لغته هي اللغة العربية التي كان يتكلم بها أهل الحجاز، وقد خاطب قوماً نتحدث عنهم في هذا الكتاب، فوصف حالتهم ، وتفحم وذكرهم بالأمم والشعوب العربية الخالية ، وطلب منهم ترك ما هم عليه ، وتطرق الى ذكر تجاراتهم ، وسياساتهم وغير ذلك . وقد مشلهم أناس كانت لهم صلات بالعالم الخارجي ، واطلاع على أحوال من كان حولهم . وفيه تفنيد لكثير من الآراء المغلوطة التي واطلاع على أحوال من كان حولهم . وفيه تفنيد لكثير من الآراء المغلوطة التي بعدها في المصادر العربية الإسلامية . فهو مرآة صافية للعصر الجاهلي، وهو كتاب صدق لا سبيل الى الشك في صحة نصه .

وفي القرآن الكريم ذكر لبعض أصنام أهل الحجاز،وذكر لجدلهم مع الرسول

سورة هود سورة ١١ ايـة ٩٥ ، سورة الحـج ، سورة ٢٢ اية ٢٢ ، سورة الشعراء ، سورة ٢٦ اية ٢٢ ، سورة ق ، الشعراء ، سورة ٢٦ اية ١٤ ، سورة ق ، سورة ٥٠ اية ١٤ ، سورة اللخان ، سورة ٤٤ اية ٣٧ ، سورة الفيل ، سورة ١٠٥ ، اية ١ ، سورة البروج ، سورة ٨٥ اية ٤ .

في الإسلام وفي الحياة وفي المثل الجاهلية. وفيه تعر"ض لنواح من الحياة الاقتصادية والسياسية عندهم ، وذكر تجارتهم مع العالم الخارجي ، ووقوفهم على تيارات السياسة العالمية ، وانقسام الدول الى معسكرين ، وفيه أمور أخرى تخص الجاهلية وردت فيه على قدر ما كان لها من علاقة بمعارضة قريش للقرآن والإسلام . وفي كل ما ورد فيه دليل على أن صورة الإخباريين التي رسموها للجاهلية ، لم تكن صورة صحيحة متقنة ، وأن ما زعموه من عزلة جزيرة العرب ، وجهل العرب وهمجيتهم في الجاهلية الجهلاء ، كان زعماً لا يؤيده القرآن الكريم الذي خالف كثيراً مما ذهبوا اليه .

والتفسير ، مصدر آخر من المصادر المساعدة لمعرفة تأريخ العرب قبل الإسلام. وفي كتب التفسير ثروة تأريخية قيمة تفيد المؤرخ في تدوين هذا التأريخ ، تشرح ما جاء مقتضباً في كتاب الله ، وتبسط ما كان عالقاً بأذهان الناس عن الأيام التي سبقت الإسلام ، وتحكي ما صمعوه وما وعوه عن القبائل العربية البائدة التي ورد لها ذكر مقتضب في السور، وما ورد عندهم من أحكام وآراء ومعتقدات .

ولكن كتب التفاسير ــ ويا للأسف ـ غير مفهرسة ولا مطبوعة طبعاً حديثاً، وهي في أجزاء ضخمة عديدة في الغالب ، ولهـــذا صعب على الباحثين الرجوع البها لاستخراج ما يُعتاج اليه من مادة عن التأريخ الجاهلي ، حتى ان المستشرقين المعروفين بصبرهم ومجلدهم وبعـــدم مبالاتهم بالتعب ، لم يأخذوا من معينها إلا قليلاً ،مع أن فيها مادة غنية عن نواح كثيرة من أمور الجاهلية المتصلة بالإسلام.

وكتب الحديث وشروحها ، هي أيضاً مورد غني من الموارد التي لا بد منها لتدوين أخبار الجاهلية المتصلة بالإسلام ، اذ نجد فيهما أموراً تتحدث عن نواح عديدة من أحوال الجاهلية لا نجدها في مورد آخر . فلا مندوحة من الرجوع اليها والأخد منها في تدوين تأريخ الجاهلية . ولكن أكثر من بحث في التأريخ الجاهلي لم يغرف من هذا المنهل الغزير ، بسبب عدم انتباههم لأهميته في تدوين تأريخ عرب الحجاز عند ظهور الإسلام ، فعلينا نحن اليوم واجب الأخد منه ، لنزيد علمنا بتأريخ هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام .

والشعر الجاهلي ، مورد آخر من الموارد التي تساعدنا في الوقوف على تأريخ الجاهلية والاطلاع على أحوالها ، وقديماً قيل فيه إنه (ديوان العرب) . • عن عكرمة . قال : ما سمعت ابن عبّاس فسّر آية من كتاب الله ، عز وجلّ ،

إلا نزع فيها بيتاً من الشعر ، وكان يقول : إذا أعياكم تفسير آيـة من كتاب الله ، فاطلبوه في الشعر ، فإنه ديوان العرب ، وبه حفظت الأنساب ، وعرفت الماثر ، ومنه تعلمت اللغة ، وهو حجة فيا أشكل من غريب كتاب الله وغريب حديث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وحديث صحابته والتابعين ، . وعن ابن سيرين . قال : قال عمر بن الخطاب : كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه ، ٢ . وقال الجمحي فيه ، أي في الشعر الجاهلي : ( وكان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم ، ومنتهى حكمهم ، به يأخذون ، وإليه يصيرون ٣ . )

وقد ُجمع الشعر الجاهلي في الإسلام ، جمعه رواة حاذقون ، تخصصوا برواية شعر العرب . قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : « وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها ، حمّاد الراوية ، وكان غير موثوق به . كان ينحل شعر الرجل غيره، ويزيد في الأشعار ه ، واشتهر بجمعه أيضاً ( أبو عمرو بن العلاء ) المتوفى سنة (١٥٤) للهجرة ، وخلف بن حيّان أبو محرز الأحمر ، وأبو عبيدة ، والأصمعي ، والمفضل بن محمد الضبيّ الكوفي صاحب المفضليات ، وهي ثمان وعشرون قصيدة ، قد تزيد وقد تنقص وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب الرواية .

ا المزهر (٢٠/٢) ) ، ( واخرج ابو بكر الانباري في ( كتاب الوقف ) من طريق عكرمة عن أبين عباس ) قال : اذا سالتم عن شيء من غريب القرآن ، فالتمسوه في الشعر فان الشعر ديوان العرب ) ، المزهر (٣٠٢/٢) ، التبريزي ، شرح الحماسة ( ٣/١ ) .

٢ الجمحى : طبقات الشعراء (ص ١٠) (طبعة لندن)٠

٣ طبقات الشعراء (ص ١٠) ٠

ع طبقات الشعراء (ص ١٤) ، توفي حماد سنة ١٥١ للهجرة ، الفهرست (ص ١٤) .

ه البيان والتبيين ( ٣٢١/١ ) ، المزهر ( ٣٠٤/٢ ) ، الفهرست ( ص ١٨ )-

۲ (وكان مـن امرس الناس لبيت شعر ، وكان شاعرا يعمل الشعر على لسان العرب ويتحله اياهم . . . وله مـن الكتب : كتاب العرب وما قيل فيها من الشعر ) ، الفهرست ( ص ۸۰ )

٧ طبقات الشعراء (ص ٩) ، الغهرست (ص ١٠٨) ،

۸ الفهرست رص ۱۰۸) ۰

وأبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني المترفى سنة ٢٠٦ للهجرة ، قبل : إنه جمع أشعار العرب ، فكانت نيفاً وثمانين قبيلة ، وأبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي، المتوفي سنة ٢٣١ للهجرة ، وأبو محمد جناد بن واصل الكوفي ، وخلاد بن يزيد الباهلي ، وغيرهم ممن تفرغوا له ، وصرفوا جل وقتهم في جمعه وحفظه وروايته .

(قال ابن عوف عن ابن سيرين . قال : عمر بن الخطاب : كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه ، فجاء الإسلام ، فتشاغلت عسه العرب ، وتشاغلوا بالجهاد ، وغزوا فارس والروم ، ولهيت عن الشعر وروايته . فلما كثر الإسلام ، وجاءت الفتوح ، واطمأنت العرب بالأمصار ، راجعوا رواية الشعر ، فلم يثلوا الى ديوان ملو " و لا كتاب مكتوب ، فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل ، فحفظوا أقل ذلك ، وذهب عنهم أكثره ) " . وورد عن ( أبي عمرو بن العلاء ) انه قال : ( ما انتهى اليكم عما قالت العرب إلا عن ( أبي عمرو بن العلاء ) انه قال : ( ما انتهى اليكم عما قالت العرب إلا اليوم في موضوع ذهاب أكثر الشعر الجاهلي ، وفي أن الباقي الذي وصل الينا مدونا في الكتب ، هو قليل من كثير . وقد عللوا سبب اندثار أكثره وذهابه مدونا في الكتب ، هو قليل من كثير . وقد عللوا سبب اندثار أكثره وذهابه وعوت الرواة ، وبانطاس أثره من الذاكرة ، وبانشغال الناس بأمور أخرى عن روايته ، ولا سيا رواية القديم منه الذي لم يعد يؤثر في العواطف تأثير الجديد منه الذي قبل قبيل الإسلام .

نعم جاء في الأخبار أنه (قد كان عند النعان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار

 <sup>(</sup> واخذ عند دواویسن اشعار القبائل کلها ) ، ( قیل مات فی الیوم الذی مات فیه ابو العتاهیة وابراهیم الموصلی سنة ثلاث عشرة ومائتیسن ) ، الفهرست ( ص ۱۰۷ و ما بعدها )

الفهرست (ص ۱۰۷) .

٣ الفهست ( ص ١٠٨ وما بعدها ) .

٤ ( كان من اعلم الناس بأشعار العرب وأيامها ) الفهرست ( ص ١٤١ ) .

الفهرست ( ص ۱۲۲ ) .

٦ طبقات الشعراء ( ص ١٠ ) ٠

٧ الصدر نفسه ٠

الفحول وما مدح به هو وأهل بيته ، فصار ذلك الى بسني مروان أو ما صار منه )\ . وورد عن وحمّاد الراوية، أنه ذكر أن النعان ملك الحيرة أمر فنسخت له أشعار العرب في الطّنوج ، وهي الكراريس ، فكتبت له ثم دفنها في قصره الأبيض . فلها كان المختار بن أبي عبيد ، قيل له : إن تحت القصر كنزاً ، فاحتفره ، فأخرج تلك الأشعار .

ووردت عنه أيضاً حكاية أهل مكة للمعلقات على الكعبة " . ووردت أخبار أخرى تدل على وجود تدوين للشعر عند الجاهليين . الا اننا لا نجد حماداً ولا غير حماد ينص على أنه نقل ما دو نه من تلك الموارد المدونة أو من غيرها مما وجده مدو نا . وهذا ما حدا بالعلماء قديماً وحديثاً إلى البحث في هذا الموضوع: موضوع الشعر الجاهلي من ناحية وجود تدوين له ، أو عدم وجود تدوين له . وأثر ذلك على درجة ذلك الشعر من حيث الصحة والأصالة والصفاء والنقاء على درجة ذلك الشعر من حيث الصحة والأصالة والصفاء والنقاء .

وفي الشعر الجاهلي الواصل الينا ، شعر صحيح وشعر موضوع منحول حمل على الشعراء . وقد شخص أهل الفراسة بالشعر الصحيح منه ونصوا على أكثر الفاسد منه . ولم يقل أحد منهم أن الشعر الجاهلي موضوع كله ، فاسد لا أصل له . فدعوى مثل هله ، هي دعوى كبيرة لا يمكن ان يقولها أحد . إنما اختلفوا في درجة نسبة الصحيح إلى الفاسد ، أو نسبة الفاسد إلى الصحيح .

و كان بمن هجّن الشعر وأفسده وحمل كل ُغثاء ، محمد بن اسحاق مولى آل غرمة بن المطلب بن عبد مناف . وكان من علماء الناس بالسير فنقل الناس عنه الأشعار ، وكان يعتذر منها ، ويقول لا علم لي بالشعر انما أوتى به فأحمله،

١ طبقات الشمعراء ( ص ١٠ ) ، المزهر ( ٧٤/٢ ) .

٢ تاج العروس (٧٠/٢) ، لسان العرب (٢/٣) الخصائص لابن جنبي ( ٢/٢١) الخصائص لابن جنبي ( ٣٩٢/١)

٣ المزهر (٢/ ٨٠٠) ، ياقوت ، ارشاد الاديب ( ١٤٠/٤) .

طه حسين ، في الشعر الجاهلي ، ١٩٢٦ ، ثم في الادب الجاهلي ، مصطفى صادق الرافعي : تاريخ اداب العرب ، وتحت راية القران، محمد الخضري : محاضرات في بيان الاخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي محمد الخضر حسين : نقض كتاب في الشعر الجاهلي ، محمد احمد الغمراوي: النقد التحليلي لكتاب في الادب الجاهلي ، محمد فريد وجدي : نقد كتاب الشعر الجاهلي ، محمد العلم الماسل الشعر الجاهلي ، محمد العلم عجمة : الشهاب الراصد .

ولم يكن ذلك له عدراً ، فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط ، وأشعار النساء فضلاً عن أشعار الرجال ، ثم جاوز ذلك الى عاد وثمود أفلا يرجع الى نفسه : فيقول من حمل هذا الشعر ، ومن أداه منسذ ألوف من السنين ، والله يقول : ( وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى ) . وقال في عاد : ( فهل ترى لهم من باقية ) . وقال : ( وعاداً وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) .

وا آبهم (حمّاد الرواية) بالكذب وبوضع الشعر على ألسنة الشعراء ، فقيل فيه : (وكان غير موثوق بسه . كان ينحل شعر الرجل غيره ، ويزيد في الأشعار) " . وقسال (أبو جعفر النحاس) المتوفى سنة ٣٢٨ للهجرة في أمر (المعلقات) : (إن حماداً هو الذي جمع السبع الطوال ، ولم يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة ) "، واتهم غيره ممن ذكرت من جهابذة حفظة الشعر الجاهلي بالوضع كذلك . وقد نصوا في كثير من الأحايين على ما وضعوه ، وحملوه على الجاهليين . وذكروا أسباب ذلك بتفصيل أن كالذي فعله مصطفى صادق الرافعي في (تأريخ آداب العرب) " .

وبعد هذه الكلمة القصرة في الشعر الجاهلي – الذي سأتحدث عنه بإطناب في الجزء الحاص باللغة – أقول: إن اليه يعود فضل بقاء كثير من الأخبار المتعلقة بالجاهلية ، فلولاه لم نعرف من أمرها شيئاً . ولست مبالغاً اذا قلت ان كثيراً من الأخبار قد ماتت لموت الشعر الذي قيل في مناسباتها ، وان أخباراً خلقت خلقاً، لأن واضع الشعر أو راويه اضطر الى ذكر المناسبة التي قيل فيها ، فعمد الى الحلق والوضع . وهو من ثم صار سبباً في تخليد الأخبارا ، لسهولة حفظه ، ولاضطرار راويه الى قص المناسبة التي قيل فيها .

وما قلته في أهمية الشعر الجاهلي بالقياس الى عمل مؤرخ الجاهليــة ، ينطبق

١ طبقات الشعراء (ص ٤) ٠

٢ طبقات الشعراء (ص ١٤) ٠

٣ المزهـر ( ٢/ ١٨٠) ٠

ع طبقات الشعراء ( ص ١١،٦٠١٥ وما بعدها ، ومواضع عديدة اخرى )

ه راجع الصفحات ۲۷۷ فما بعدها .

٣ دَائرة المارف الاسلامية ، مادة (تاريخ) (ص ١٨٤) ، الترجمة العربية ،

أيضاً على أهمية شعر الشعراء المخضرمين بالقياس الى عمل هذا المؤرخ ، فقد أسهم أكثر الشعراء المخضرمين في أحداث وقعت في الجاهلية ، وكان منهم من جالس ( آل نصر ) و ( آل غسان ) ، وبقيسة سادات العرب ، فورد في شعرهم أخبارهم وأحوالهم وطباعهم وغير ذلك . كما نجد في شعرهم مادة عن الحياة العقلبة والمادية في أيامهم . ثم أن حياتهم اتصلت بالإسلام ، فلم يكن شعرهم وما قالوه ورووه بعيد عهد عن أهل الأخبار ورواة الشعر ، وهو من ثم أقرب الى المنطق والواقع من شعر الجاهلين لبعدهم عن الرواة بعض البعد .

ولم بنج هذا الشعر أيضاً من الوضع ، فحمل على بعض الشعراء مثل (حسان ابن ثابت) بعض الشعر لأغراض ، منها العصبية القبيلية ، كها سأتحدث عن ذلك فيها بعد. وفي الجملة إن المؤرخ الحاذق الناقد لن تفوته هذه الملاحظة حين رجوعه الى هذا الشعر والى ما ورد على ألسنة الشر"اح .

وتعرضت كتب السير والمغازي لأخبار الجاهلية بقدر ما كان للجاهلية من صلة بتاريخ الرسول ، كما تعرضت لهما كتب الأدب وكتب الأنساب والمثالب والبيوتات وعجامع الأمثال والكتب التي ألفت في أخبار المعمرين ، وفي الأيام ، وفي البلدان ، وفي المعجات والجغرافية والسياحات وغير ذلك ، فورد في ثناياها أخبار قيمة عن هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . وهي موارد عظيمة الأهمية المؤرخ هذه الحقبة ، كثيرة العدد ، هيأها عدد كبير من العلاء ، لا يمكن استقصاؤهم في هذه المقدمة ، ولا التحدث عن مؤلفاتهم ، وهو حديث محتاج الى فصول . على أنا بجب أن نأخذ بعض هذه الموارد المذكورة محدر جد شديد ، ولا سياكتب ( الأخبار والمثالب والمناقب والمآثر والأنساب ) ، فإن جمال الوضع ميا واسع كبير ، لما للعواطف القبيلية فيها من يد ودخل ، وللحزبيسة والأغراض فيها من تد ودخل ، وللحزبيسة والأغراض فيها من تأثير . وطالما نسمع أن فلاناً وضع كتاباً في مثالب القبيلة ومن هنا وجب الاحتراس كل الاحتراس من هذه الموارد ، ووجوب نقد كل ومن هنا وجب الاحتراس كل الاحتراس من هذه الموارد ، ووجوب نقد كل رواية فيها قبل الاعتماد عليها والأخذ بها كمورد صحيح دقيق .

وفي كتب الأدب ثروة تأريخية قيمة ، مبثوثة في صفحاتها ، لا نجد لها مثيلاً ولا مكاناً في كثير من الأحايين في كتب أهل التأريخ عن التأريخ الجاهلي، حتى انى لأستطبع أن أقسول إن ما أورده رجال الأدب عنه هو أضعاف أضعاف ما

رواه المؤرخون عـن ذلك التأريخ ، وأن ما جاءت به كتب الأدب عن ملوك الحيرة وعن الغساسنة وعن ملوك كندة وعن أخبار القبائل العربية ، هـو أكثر بكثير مما جاءت به كتب التأريخ ، بل هو أحسن منها عرضاً وصفاء ، وأكثر منها دقـة . ويدل عرضه بأسلوبه الأدبي المعروف على أنه مستمد من موارد عربية خالصة ، وقد أخذ من أفواه شهود عيان ، شهدوا ما تحدثوا عنه . وقد أفادنا كثيراً في تدوين تأريخ الجاهلية الملاصقة للإسلام ، ولشأنه هـذا أود أن ألفت أنظار من يريد تدوين تأريخ هذه الحقبة اليه ، وأن يرعاه بالرعاية والعناية وبالنقد ، وسيحصل عند له على رأي لا يستطيع العثور عليه في كتب أهل التاريخ .

وقد صارت كتب المؤرخين المسلمين لذلك ضعيفة جداً في باب تأريخ العرب قبل الإسلام ، ومادتها عن الجاهلية هزيلة جداً قليلة بالقياس إلى ما نجده في كتب التفسير والحديث والفقه والأدب وشروح دواوين الشعراء الجاهليسين والمخضرمين والموارد الأخرى. والغريب أن تلك الكتب اكتفت في الغالب بإيراد جريدة لأسماء ملوك الحيرة أو الغساسنة أو كندة أو حمر ، مع ذكر بعض ما وقع لهم في بعض الأحيان ، على حين نجد كتب الأدب تتبسط في الحديث عنهم، وتتحدث عن حوادث وأمور لا نجد لهما ذكراً في كتب المؤرخين ، بل نجد فيها أسماء من حوادث وأمور لا نجد لهما صيرها في نظري أكثر فائدة وأعظم نفعماً لتأريخ الجاهلية من كتب المؤرخين .

### المؤرخون المسلمون :

لا نتمكن من الاطمئنان الى هذه الأخبار والروايات المدونة في الموارد الإسلامية عن الجاهلية ، الا اذا وقفنا بها الى حدود القرن السادس للميلاد أو القرن الحامس على أكثر تقدير . أما ما روي على أنه فوق ذلك ، فإننا لا نتمكن من الاطمئنان اليه ، لأنه لم يرد به سند مدون ، ولم يؤخذ من نص مكتوب ، وانما أخذ من أفواه الرجال ، ولا يؤتمن على مشل هذا النوع من الرواية ، لأننا حتى اذا سلمنا ان رواة تلك الأخبار كانوا منزهين عن الميول والعواطف ، والمهم كانوا صدوقين في كل ما رووا ، وكانوا أصحاب ملكة حسنة ذات قدرة في النقد وفي

التمييز بين الصحيح والفاسد، فإننا لا نتمكن من أن نسلم أن في استطاعة الذاكرة أن تحافظ على صفاء الرواية وان تروي القصة وما فيها من كلام وحديث بالنص والحرف حقبة طويلة. لذا وجب علينا الحذر في الاعتاد على هذه الموارد وتمحيص هذا المدون الوارد ، وان تكاثر واشتهر وتواتر، فقد كان من عادة رواة الأخبار رواية الخبر الواحد دون الإشارة الى منبعه ، ويتداول في الكتب ، فيظهر وكأنه من النوع المتواتر في حين انه من الأخبار الآحاد في الأصل .

ولا أدري كيف عكن الاطمئنان الى نص قصة طويلة فيها كلام وحوار أو قصيدة طويلة زعم ان التبع فلاناً نظمها ، في حين أننا نعلم أن الله كرة لا يمكن أن تحفظ نصا بالحرف الواحد إذا لم يكن مدوناً مكتوباً ، ولهذا جو ز أهل الحديث رواية حديث الرسول بالمعنى ، إذا تعدرت روايته بالنص . ولا أعتقد ان عناية العرب المسلمين محديث رسول الله كانت أقل من عنايتهم برواية ما جرى مثلاً بين النعان بن المندر وبين كسرى من كلام ، أو من رواية ذلك الكلام المنمق والحديث الطويل العدب ، الذي جرى بين وفد النعان الذي اختاره من خيرة ألسنة القبائل المعروفة بالكلام ، وبين كسرى المدكورا .

ومن هذا القبيل نصوص المفاخرات والمنافرات ، فإن مجال لعب العاطفة فيها واسع رحيب . وكذلك كل الأخبار والروايات النابعة عن الحصومات والمنافسات بين القبائل أو الأشخاص ، فإن الوضع والافتعال فيها شائع كثير ، ولا مجال للكلام عليه في هذا الموضع ، لأنه يخرجنا من حدود التأريخ الجاهلي ، الى موضوع آخر ، هو نقد الروايات والأخبسار والرواة ، وهو خارج عن هذا الموضوع .

لقد تحدث أهل الأخبار عن عاد وثمود وطسّم وجديس وجُرْهُمُ وغيرهم من الأم البائدة ، وتكلموا على المباني (العادية) وعن جن سليان وأسلحة سليان، ورووا شعراً ونثراً نسبوه الى الأمم المذكورة والى التبابعة ، بـل نسبوا شعراً إلى آدم ، زعموا أنه قاله حين حزن على ولمده وأسف على فقده ، ونسبوا شعراً الى (ابليس) ، قالوا إنه نظمه في الرد على شعر (آدم) المذكور ، وأنه أسمعه

١ داجع النصوص في بلوغ الارب ( ١٤٧/١ قما بعدها) .

( آدم ) بصوته دون أن يراه . ورووا أشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل . ولكن هل يمكن الاطمئنان إلى قصص كهذا يرجع أهل الأخبار زمانـــه إلى مثات من السنين قبل الإسلام ، والى أكثر من ذلك ، ونحن نعلم ، بتجاربنا معهم ، أن ذَاكرتهم اختلفت في أمور وقعت قبيـــل الإسلام ، واضطربت في تذكر حوادث حدثت في السنين الأولى من الإسلام . كيف عكننا الاطمئنان الى ما ذكروه عن التبابعة وعن أنَّاس زعموا أنهم عاشوا دهراً طويلاً قبل الإسلام ، ونحن نعلم من كتابات المسند ومن المؤلفات اليونانية والسريانية ، أنهم لم يكونوا على ما ذكروه عنهم ، وأنهم عاشوا في أيام لم تبعد بعداً كبيراً عن الإسلام ، وأنهم كانوا يكتبون بالمسند وبلسان يختلف عن هذا اللسان الذي نزل به القرآن. ثم خُد ما ذكروه عن حملة ( أبرهة ) على مكة وعن أبرهة نفسه ، وعن (أبي رغال) ، وعن حادث نجران وذي نواس ، وعن خراب سد مأرب ، وعن أمثال ذلك من حوادث وأشخاص سيرد الكلام عليهـــا في أجزاء هذا الكتاب، نجد أن ما ذكروه عنها وعنهم يتحدث مجلاء وبكل وضوح عن جهــل بالواقع وعن عدم فهم لما وقع ، وعن عدم ادراك للزمان والمكان ، وعن عدم معرفة بالأشخاص . فرفعوا تواريخ بعض تلك الحوادث إلى مئات من السنين ، وخلطوا في بعض منها ، وفي كل ذلك دلالة على أن ما حفظته الذاكرة ، لم يكن نقياً خالصاً من الشوائب، وأن الذاكرة لا يمكن أن تحافظ على ما تحفظه أمداً طويلاً وأن آفات النسيان وتلاعب الزمان بالحفظ لا بد أن يغير من طبائع المحفوظ.

والاخباريون إذ رووا ذلك ودو نوه ، لم يكونوا أول من وضع وصنع وافتعل وجاء بالقصص والأساطير على ألها باب من أبواب التأريخ ، فقد فعل فعلهم اليونان والرومان والعبرانيون وسائر الشعوب الأخر ، يوم أرادوا تدوين تواريخ العصور التي سبقت عندهم عصور الكتابة والتدوين ، إذ لم يجدوا أمامهم غير هذا النوع من الروايات الشفوية البدائية التي عبث بصفائها الزمان كلما طال أجلها الى زمن التدوين ، فدو نوه ورووه ، إلى أن وصل الينا على النحو المكتوب .

وللسبب المذكور نرى في الأخبار الواردة عن ملوك الحيرة ، أو عن صلات الفرس بالعرب أخباراً قريبة الى منطق التاريخ والى الواقع يمكن أن نأخذ بها وأن

١ مروج الذهب ( ٢٦/١ وما بعدها ) ٤ ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد )

نستعين بها في ثلوين تاريخ الحيرة وتاريخ الساسانين مع العرب. ويعود سبب ذلك الى رجوع الرواة الى موارد مدونة ، أو الى شهود عيان أدركوا أنفسهم الحوادث ، وكلها من الحوادث القريبة من الإسلام والتي وقسع بعضها في أيام الرسول . أما حوادث آل نصر ، أو أخبار الفرس مع العرب البعيدة ، فلا نجد فيها هذا الصفاء والنقاء ، بل نجد فيها قترة وغيرة ، لنقلها بالساع والمشافهسة وتقادم العهد على الساع . وهكذا صار تاريخ الحيرة المروي في التواريخ غيوماً تتخللها فجوات متبعثرة تنبعث منها أشعة الشمس .

نعم جاء أن أهل الحيرة كانوا يعنون بتدوين أخبارهم وأنساب ملوكهم وأعمار من ملك منهم ، وكانوا يضعون ذلك في بيع الحيرة . وورد ان النعلمان ملك الحيرة أمر فنسخت له أشعار العرب في الطنوج ، وهي الكراريس ، فكتبت له ثم دفنها في قصره الأبيض . فلما كان المختار بن أبيي عبيدة ، قيل له : إن تحت القصر كنزاً ، فاحتفره فأخرج تلك الأشعار ٢ . وذكر ابن سلام الجُمنَحي انه ( كان عند النعان بن المندر ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بيته ، فصار ذلك الى بني مروان ، أو ما صار منه ) ٣ .

ولكني على الرغم من ورود هذه الأخبار لا أستطيع أن أقف منها الآن موقفاً ابجابياً، إذ لم أسمع أن أحداً من رواة الشعر ذكر أنه رجع الى تلك الطنوج والدواوين فأخذ منها ، أو أن بني مروان عرضوها على أحد . ولو كانت تلك الدواوين موجودة ، لم يسكت عنها رواة الشعر الجاهلي وطلابه الذين كانوا يبحثون عنه في كل مكان . ثم إن الأخباريين يذكرون ان ( الوليد بن يزيد بن عبد الملك ) ، كان يرسل الى (حمّاد ) رسلا ليأتوا البه بما يريد الوقوف عليه من الشعر الجاهلي ، وأنه ( جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد الديوان الى حمّاد وجناد ) ، وأنه أحضره الى الشام ، واستنشده أشعار ( بكيبي ) وأشعاراً أخرى ، ولو كان لدى (بني

١ الطبري ( ٢٧/٢ ) .

 $<sup>\</sup>gamma$  تاج القروس (  $\gamma$   $\gamma$  ) ، السان العبرب (  $\gamma$   $\gamma$  ) ، ابن جني ، الخصائص (  $\gamma$   $\gamma$  ) وما بعدها )

٢ طبقات فحول الشمراء (ص ١٠) ٤ الزهر ( ٢/٤٧٤) .

٤ الفهرست (ص ١٤٠)

ه الاغاني (١/٤/١) .

مروان) ديوان (النعان بن المنذر) الذي جمع فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بيته ، لما احتاج (الوليد) الى أن يسأل حماداً وجناداً ليرسلا اليه ديوان العرب ، وهو ديوان لا ندري اليوم من أمره شيئاً ، ولم يذكر ( ابن النديم ) صاحب الحبر ، ما علاقة الرجلين المذكورين بذلك الديوان . هل كانا اشتركا معا في جمعه، أو أن كل واحد منها قد جمع بنفسه الأشعار في ديوان ، فأرسل الوليد اليها يطلب منها ما جمعاه ، ليجمعه مع ما عنده في ديوان .

ثم إذنا لم نسمع أحداً يقول: (كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر ابن ربيعة ، ومبالغ أعمار من عمل منهم ، لآل كسرى ، وتاريخ سنيهم مسن بيع الحيرة ، وفيها ملكهم وأمورهم كلها ) ، غير الراوية (هشام بن محمد الكلبي ) . فيلم وقف ( ابن الكلبي ) وحده على تلك الكنوز ، ولم يلجأ غيره الى بيع الحيرة ، ليأخذ منها أخبار نصر ؟ ألم يعلم بوجودها أحد غيره ؟ ثم لم اختلفت روايات ( ابن الكلبي ) وتناقضت في أمور من تأريخ الحيرة ، ما كان من الواجب وقوع اختلاف فيها، ولم لجأ أيضاً الى رواية القصص والأساطير عن منشأ ( الحيرة ) ، وعن ( عمرو بن عدي ) ، وعن جديمة ، وعن (قصر الحورنق ) وعن غير ذلك ، ليقصها على أنها تأريخ آل نصر الماثز أن يكون الحديد على أخذه من موارد قديمة مكتوبة مدوقة ؟ نعم ، من الجائز أن يكون قد أخذ من صحف كانت قد دو نت أسماء آل نصر المتأخرين ، وبعض الأخبار المتعلقة بهم ، أما أنه أخذ أخبارهم كاملة مدوقة من كتاب أو من كتب تأريخ بالمعني المفهوم من الكتساب ، فذلك ما أشك فيه ، لأن الذي ينقل أخباره من بالمعني المفهوم من الكتساب ، فذلك ما أشك فيه ، لأن الذي ينقل أخباره من كتاب في التأريخ لا يروي تاريخ تلك الأسرة وتاريخ عربها على الشكل الذي رواه.

قال (الطبري): (وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك الفرس وعمّالهم على ثغر العرب المسدين هم ببادية العراق عند أهل الحسيرة ، متعالماً ، مثبتاً عندهم في كنائسهم وأسفارهم ) "، وتدل هذه الملاحظة التي تؤيد رواية ( ابن الكلبي ) المتقدمة مس ولعل ( الطبري ) أخذها من رواية لابن

١ الطبري ( ٦٢٨/١ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) .

٢ الطبري ( ١/٩/١ وما بعدها ) ( طبعة دار العارف بمصر ) ٠

٣ الطبري ( ١/٨٢١ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠

الكلبي ، دون أن يشير اليه ، — على وجود أسفار في تواريخ أهــل الحيرة ، إلا أني أعود فأقول إن أكثر المروي عنهم ، لا يدل على أنه منقول من موارد مدر نة ، لما فيه من اضطراب وتناقض ، ولغلبة طابع الروايات الشفوية عليه . والأخبار الوحيدة التي عكن أن تكون منقولة من موارد مدو نه ، هي الأخبار المتأخرة التي تعود الى أواخر أيام الحيرة ، الأيام المقاربة للإسلام الى زمن فتح المسلمين لها . ثم إن لقربها من زمن التدوين علاقة بوضوح هذه الأخبار المتأخرة وبدرجة صفائها .

ولا تعني هذه الملاحظات اننا ننكر وجود مدو نات عند أهل الحبرة في التاريخ أو في السعر أو في أي موضوع آخر ، ولا أعتقد أن في استطاعة أحد نكران وجود التأليف عندهم . فقد ورد في التواريخ الكنائسية أسماء رجال من أهسل الحبرة ساهموا في المجالس الكنائسية التي انعقدت للنظر في أمور الكنيسة ومشكلاتها، ومنهم من برز وألف في موضوعات دينية وتاريخية ، كما ورد في أخبار أهل الأخبار أن أهل الحيرة كانوا يتداولون قصص رسم واسفنديار وملوك فارس ، وأن ( النصر بن الحارث ) الذي كان يعارض الرسول، تعلم منهم، وكان بحد ث أهل مكة بأخبارهم معارضاً رسول الله ، ويقول : أينا أحسن حديثاً ؟ أنا أم

ولا بد أن يكون معين القصص الذي تعلمه ( النضر بن الحارث هو في هذا المعين المدون في كتب الفرس . وقد كانت الفرس كتب في سير ملوكهم وآدابهم ترجم بعضها في الإسلام ، مثل كتاب ( سير العجم ) ، أو ( كتاب خداي فامه ) " ، أو كتاب ( سير الملوك ) أو (سير ملوك العجم ) ، ترجمة ( عبدالله بن المقفع ) و ( كتاب التاج ) " المترجم نفسه ، وكتب أخرى لم تترجم

<sup>1</sup> سيرة ابن هشام ( ٣٨١/١ ) ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ) .

٢ ابن قتيبة : عيون الاخبار ( ١١٧/١ ) .

٣ الفهرست ( ص ١٧٢ ) ، (خداي نامه ، وهو الكتاب الذي لما نقل من الفارسية الى المربية سمي كتاب تأريخ ملوك الفرس) ، حمزة ( ص ١٥ ) ، (وهو في حكاية جمل ما في خداى نامة لم يحكها ابن القفع ولا ابن الجهم ، فجئت بها في اخسر هذا الكتاب . . . . ) ، (كتاب خدينامه في السير ) ، حمزة ( ص ٣) ) .

٤ عيون الاخبار ( ١١٧/١ ) .

٥ عيون الاخبار ( ١/٥ ) ، ( كتاب التاج في سيرة انوشروان ) ، الفهرست (ص ١٧٢)

كانت شائعة عند الفرس معروفة ، محافظون عليها ويتداولونها ، منها استمسد المؤرخون العرب الإسلاميون أخبار الفرس ومن حكم منهم من ملوك .

ولقد قال (كولد تزهير) و ( بروكلمن ) بوجود أثر فارسي في ظهور علم التأريخ عند المسلمين ٢ . أما أثر الموارد الفارسيسة في مادة الفصول المدونة عن الفرس وعن ملوك الحيرة ، فواضح ظاهر ، ولا يمكن لأحد الشك فيه ، وأما أثرها فيا عسدا ذلك ، ولا سيا في كيفية عرض التأريسخ وفي أسلوب تدوينه وتبويبه ، فدعوى أراها غير صحيحة ، لأن طريقة الابتسداء بالزمان ثم ابتداء الخلق وعدد أيام الخلق وخلق آدم ثم التحدث عن الأنبياء بحسب تسلسل رسالاتهم ، وهي الطريقة التي سار عليها من دون في التأريخ العام من المسلمين مثلاً ، كما فعل ( الطبري ) في تأريخه ، طريقة لا يمكن أن تكون فارسية ، لأن الفرس مجوس ، والمجوس لا يعتقدون بهؤلاء الرسل والأنبياء . والصحيح ، أنها طريقة المؤرخين الذين جاؤوا بعد الميلاد ، فهسم الذين روجوا الأسلوب المذكور في تدوين التأريخ . ويمكن ادراك ذلك من المقابلة بين الأسلوبين : الأسلوب الإسلامي في تدوين التأريخ وفي كيفية تبويه وتصنيفه وأسلوب الكتب التأريخية المدونة في تدوين التأريخ عند المسلمين .

والرأي عندي أن علمنا بأسلوب التأريخ عند الفرس: كيفية عرضه وطرقه وتبويبه علم نزر ، لأن ما وصل الينا من كتبهم معدود محدود ، وما ورد فيه سير ملوكهم وأيامهم وما نجده مترجماً ومنشوراً في المؤلفات العربية ، هو من نوع القصص الذي يغلب عليه الطابع الأدبي ، فيه أدب السلوك ومواعظ الحكم وأقوال في الحكمة ، وحتى القسم المتصل منه بالتأريخ قد وضع بأسلوب عاطفي أدبسي . ومن هنا ابتعد عن أسلوب المؤرخين اليونسان واللاتين ، وعن أسلوب المؤرخين اليونسان واللاتين ، وعن أسلوب المؤرخين الذين ظهروا بعد الميلاد . وقد يكون لاختلاف الذوق دخل في اختلاف الأورخين الذين طهروا بعد الميلاد . وقد يكون لاختلاف الذوق دخل في اختلاف الأورخين التسرع في اصدار الأحكام حكم على فن التأريخ عند الفرس ، فأبغض الأشياء إلى التسرع في اصدار الأحكام

السعودي : مروج ( ١٤٦/١ ) › ( وقد ذكر ابو عبيدة معمر بـن المثنى التيمى ›
 عن عمر كسرى في كتاب له في اخبار الفرس يصف فيه طبقات ملوكهم ممن سلف وخلف . . . ) › المروج ( ١٩٩/١ ) › التنبيه والاشراف ( ص ٩٢ ) .
 الموسوعة الاسلامية › مادة : تاريخ .

في التأريخ ، ومن الحكمة وجوب النريث والانتظار ، فلعل الأيام تتحفنا بتواريخ فارسية ، ترينا أن للفرس رأياً أصيلاً في التأريخ ، وأن لهم طريقة المؤرخين في تدوين تأريخ العالم وتأريخ بلادهم وفي تدوين سير الملوك والأشخاص ، وأنهسم كانوا قد عينوا مراسلين يلازمون جيوشهم لتدوين أخبار الحروب ، كما فعسل الروم ، ولكن بعقلية مستقلة لم تتأثر بطريقة اليونان واللاتين .

ويكاد يكون أكثر ما دو "ن عن (الغساسنة) في المؤلفات العربية الإسلاميسة مأخوذاً من الروايات الواردة عن ملوك الحيرة وعرب الحيرة ، أنداد الغساسنة ، ولذلك لم تكن في جانبهم ، وتكاد تلك الأخبار ترجع في الغسالب إلى شخص واحد ، تحصص بأخبار الحيرة وملوك الفرس ، هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، وهو اللي روى هذه الأخبار اعماداً على بحوثه الحاصة ، وعلى البحوث والدراسات التي قام بها والده من قبله . وبجب أن نجعل لهذه الملاحظات الاعتبار الأول في تدوين تاريخ الغساسنسة . وقد وردت أخبارهم في الطبري مع أخبار مقتضبة ، وقسد اكتفى بعض المؤرخين بايراد جريدة بأسماء الملوك ، وهو عمل مقتضبة ، وقسد اكتفى بعض المؤرخين بايراد جريدة بأسماء الملوك ، وهو عمل ينبئك بقلة بضاعة القوم في تاريخ عرب الشام . وعلى كل حال ، فاننا نجد في يعض الفراغ في تاريخ عان الشعر عوناً لنا في تدوين ، تاريخ غسان ، قسد يسد بعض الفراغ في تاريخ هذه الإمارة ، وان كان ذلك كله لا يكفي ، بل لا بد من الاستمانة بأصول أعجمية من يونانية وسريانية ، فقيها مواد عن نواح بجهولة من هذا التاريخ ، كما أنها تصحح شيئاً مما ورد في الموارد العربية من أغلاطاً .

ولقد تأثرت روايات (ابن الكلبي) بطابع التعصب لأهل الحيرة على الغساسنة، لاعتماده على روايات أهل الحيرة وعلى أهل الكوفة في سرد تاريخ الغساسنة ،وقد كان ملوك الحيرة أنداداً لملوك الغساسنة ، ولهذا تتعارض روايات من استقى من هذا المورد مع روايات علماء اللغة والأدب والشعر التي وردت استطراداً عن أهل الحيرة أو الغساسنة ، وذلك في أثناء شرحهم لفظة أو بيت شعر أو عن قصيدة أو ديواناً أو حياة شاعر كانت له علاقة بالحيرة أو بالغساسنة ، أو عن

ا امراء غسان لنولدكه ، ترجمة الدكتور قسطنطين زريق والدكتور بندلي جوزي ، (بيروت سنة ١٩٣٣) (ص ١ - ٢) .

قصة من القصص، وما شاكل ذلك . ومرجع أولئك الروايات العربيـة الخالصة، وقد استمدت من رجال كانوا شاهدي عيان،أو رووا ما سمعوه من أفواه الناس، ويمكن ادراك اتجاهها وميولها بوضوح ، ولهذا تجب الموازنة بين الروايتين .

أما روايات أهـــل (يثرب) أي (المدينة) ، فهي في مصلحة الغساسنة في الأكثر ، وقد كانوا على اتصال دائم بهم، ولهم تجارات معهم ، وكان شعراؤهم يفتخرون بانتسابهم هم وآل غسان إلى أصل واحد ودوحة واحدة هي الأزد . ولهذا يستحسن التفكير في هذا الأمر بالنسبة الى روايات أهل المدينة ، ولا سيا أخبار حسان بن ثابت الأتصاري عن آل غسان .

ومما يؤسف عليه أن المؤرخين المسلمين لم يغرفوا من المناهل اليونانية واللاتينية والسريانية لتدوين أخبارهم عن تأريخ العرب قبل الإسلام ، لا قبل الميلاد ولا بعده ، مع أنها أضبط وأدق من الأصول الفارسية ، ومن الروايات التي تعتمد على المشافهة بالطبع وقد كان من عادة اليونان إلحاق عدد من المخبرين والمسجلين الرسميين بالحملات لتسجيل أخبارها ، كما حوت الموارد السريانية بصورة خاصة والموارد البونانية المؤلفة بعد الميلاد أموراً كثيرة فيما يخص انتشار النصرانيسة بين العرب ، وفيما مخص المجامع الكنائسية التي حضرها أساقفة من العرب ، وكذلك الآراء والمذاهب النصرانية التي ظهرت بين نصارى العرب .

نعم لقد وقف المؤرخون على تواريخ عامة وخاصة مدونة بالرومية والسريانية كانت عند جاعة من المشتغلين بالتأريخ من أهل الكتاب . وقد فسروها ، أو فسروا بعضها لهم ، ولا سيا ما يتعلق منها بموضوعات لها صلة بالقرآن الكريم، مثل كيفية الحلق والزمان والمكان وقصص الرسل والأنبياء والملوك ، نجد طابعها ومادتها وأسلوبها في هذا المدون عن قبل الإسلام ، والذي صار مقدمة لتاريخ الإسلام ، درج المشتغلون في التأريخ العام على وضعها قبل تاريخ الرسالة . وقد استفاد من بعضها بعض المؤرخين ، مثل المسعودي وحزة الأصفهاني وآخرين ،

مروج الله ب (٢٠٣/١٨٧/١) ، التنبيه ( ص ١٣٢ ) ، ( وهذه التواريخ اخذتها عن رجل رومي ) ، وقال وكيع : نقلت هذه التواريخ من كتاب ملك من ملسوك الروم ، تولى نقله الى العربية بعض التراجمة ) المستحملة : كتاب تاريخ سنى ملوك الارض والانبياء ( ص ٤٨ ) ٢٥ ) .

في تدوين تاريخ ملوك الروم ، وقسد صارت طريقتهم كها قلت سابقاً أنموذجاً للمؤرخين ساروا عليه في عرض التأريخ وفي تدوينه ، غير أن هذا النقل لم يكن ويا للأسف قد تجاوز هذا الحد ، فكان ضيق المجال محدود المساحة ، وقد كان من الواجب عليهم الاستعانة بتلك الموارد في علاقات العرب بالروم وفي موضوع النصرانية في بلاد العرب على الأقل،وهي موارد فيها مادة مفيدة في هذا الباب .

وأود أن أشير الى الحدمة التي أداها علماء الأخبار برجوعهم الى الشّيب والى حفظة أخبار القبائل من مختلف القبائل لجمع أخبار القبائل وأيامها وحوادثها قبل الإسلام . وقد وضعت في ذلك جملة مؤلفات ضاع أكثرها ويا للأسف ، ولم يبق منها الا الامم،ولكننا نجد مع ذلك مادة غنية واسعة منها في كتب الأدب، أستطيع أن أقول أنها أوسع وأنفع بكثير من هذه المواد المدونة المجموعة في كتب التأريخ . وهذا شيء غريب ، أذ المأمول أن تكون كتب التأريخ أوسع مادة منها في هذا الباب ، وأن تأخذ لب ما ورد فيها مما يخص التأريخ لتضيفه الى ما تجمّع عندها من مادة . والظاهر ان المؤرخين ، ولا سيا المتزمتين منهم المتقيدين بالتأريخ على أنه حوادث ــ مضبوطة مقرونةً بوقت وتمكان وبعيدة عن أسلوب الأيام والقصص ، رأوا أن ذلك المروي عن أخبار القبائـل والأنساب وحوادث الشعراء هو ذو طابع أدبسي أو طابع خاص لا علاقة له بالحكومات والملوك ، فلم يأخذوا به ، وتركوه ، لأنه خارج حدود موضوع التأريخ كما فهموه . وهو فهم خاطىء لمفهوم التأريخ ولمفهوم الموارد التي يجب أن يستعـــان بها لتدوينه . فأضاعوا بذلك مادة غزيرة لم بدركوا أهميتها وفاتدتها اذ ذاك . واهمالهم لتلك الموارد هو من جملة مواطن الضعف التي نجدها عند أولئك المؤرخين. أما نحن، فقد وجدنا فيمه ثروة تزيد كثيراً على الثروة الواردة في مؤلفات المؤرخين . واهمال المؤرخين لتلك الموارد هو من أسباب الضعف التي نجدها في فهمهم للمنابع التي بجب أن يستعان بها في تدوين التأريخ .

واذا كان القدامى قد أخطأوا في فهم معنى التأريخ ، ووقعوا من ثم في خطأ بالنسبة الى الموارد التي يجب أن يرجع اليها في تدوين تأريخ الجاهلية ، فعلينا يقع في الزمن الحاضر وعلى القادمين من بعدنا بصورة خاصة واجب مراجعة الموارد الأخرى من كتب في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي الأدب وغير ذلك، لاستخراج ما فيها من مادة عن الجاهلية ، لأنها كما قلت أغزر مادة وأقرب الى

المنطق في بعض الأحيان في فهم الحوادث من كتب المؤرخين .

والغريب أن المستشرقين الذين عُرفوا بجدهم ومحرصهم على الاحاطة بكل ما يرد عن حادث ، أهملوا مع ذلك شأن الموارد المذكورة ، ولم يأخلوا منها الا في القليل . ولو راجعوها ، لكان ما جاؤوا به عن الجاهلية أضعاف أضعاف ما جاؤوا به وكتبوه ، ولكانت بحوثهم أدق وأعمق مما هي عليه الآن .

وفي طليعة من اشتغل برواية أخبار ما قبل الإسلام : عبيد بن شرية، ووهب ابن منبه ، ومحمد بن السائب الكلبي ، وابنه أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، وآخرون . وبعض هؤلاء مثل عبيد بن شرية وكعب الأحبار ووهب ابن منبه ، قصاص أساطير ، ورواة خرافات ، وسمر مستمد من أساطير يهود، وأولئك وأمثالهم هم منبع الإسرائيليات في الإسلام .

فأما عبيد بن شرية ، فقد كان من أهل صنعاء ( في رواية ) أو من سكان الرقة ( في رواية أخرى ) . وكان معروفاً عند الناس بالقصص والأخبار ، فطلبه معاوية ، فصار محدثه بأخبار الماضن . ومن الكتب المنسوبة اليه : كتاب الأمثال ، وكتاب الملوك وأخبار الماضن ، وقد طبع في ذيل ( كتاب التيجان في ملوك حير ) المطبوع محيدراباد دكن بالهند بعنوان ( أخبار عبيد بن شرية الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها ) وقد وضع الكتاب إعلى الطريقة

ا الفهرست ( ص ۱۳۸ ) ، السنجستاني : كتاب المعمرين ( ص ٤٠ ) ، ياقـوت :

Brockelmann, Bd., I, S., 64, Suppl., Bd., I, S., 100

Von Kremer Sudarabische Sage, 16-32, Muh. Stud., Bd., I, S., 183.

<sup>(</sup>فأمر به معاوية ، فأنزله في قريه ، واخدمه ، وأمر من يجري وظيفته ، ووسع عليه ، والطفه فاذا كان في وقت السمر فهو سميره في خاصته من أهل بيته . وكان يقص عليه ليله ، ويذهب عنه همومه ، وأنساه كل سمير كان قبله ، ولم يخطر على قلبه شيء قط الا وجد عنده شيئا وفرحا ومرحا ، فأذا كان يحدثه وقائع العرب وأشعارها واخبارها أمر أهل ديوانه أن يوقعوه ويدونوه فسي وقائع العرب وأشعارها وأخبارها أمرية الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها (ص ٣١٧ فما بعدها) .

٣ (كتاب الإمثال نحو خمسين ورقة رايته) ، الغهرست ( ١٣٨ ) ، ارشاد ( ١٣٨ ) . ارشاد

ع طبع سنة ١٣٤٧ هـ ، ويرى المستشرق (كرنكو) ، ان الجامع ك ابن هشام ، راجع ملحوظة ١ ص ٣١٢ .

التي تروى بها الأسمار وأيام العرب ، وفيه أشعار كثيرة وضعت على لسان عاد وثمود ولقان وطَسَم وجَديس والتبابعة ، وفيه قصص اسرائيلي وشعبي يمثل في جملته السذاجة وضعف ملكة النقد ، وبساطة القص والقصة ، ومبلغ علم الناس في ذلك الوقت بأخبار الأوائل .

وقد حصل (كتاب الملوك وأخبار الماضين ) على شهرة بعيدة ، وطلب في كل مكان ، وكثرت نسخه ، ومع هذه الكثرة اختلفت نسخه ، حتى صعب العثور على نسختين متشابهتين منه " . وقد نقل الهمداني (المتوفى سنة ٣٣٤ للهجرة) بعض الأخبار المنسوبة الى عبيد أ . و لما نقله ، أهمية كبيرة في تثبيت مؤلفات عبيد ، اذ يمكن مقابلته بما نشر ، ومطابقته بما طبع ، فيمكن عندئذ معرفة ما اذا كان هناك اتفاق أو أختلاف . ويمكن عندئذ تعين هوية المطبوع .

والطابع الظاهر على أخبار عبيد ، هو طابع السمر والقصص والأساطير المتأثرة بالاسرائيليات . وأما الشعر الكثير الذي روي على أنه من نظم التبابعة وغيرهم ، وفيه قصائد طويلة ، فلا ندري أمن نظمه أم من نظم أشخاص آخرين قالوها على لسان من زعموا أنهم نظموها ، أو أنها اضيفت فيا بعد الى الكتاب ونسبت روايتها الى عبيد ؟ وعلى كل فإنها تستحق توجيه عناية الباحثين الى البحث عن زمن ظهورها وأثرها في عقلية أهل ذلك الزمن .

وأما (وهب بن منيه) ، فقد كان من أهل (ذمار)، وكان قاصاً أحبارياً ، من الأبناء ، ويقال انه كان من أصل يهودي ، واليه ترجع أكثر الاسرائيليات المنتشرة في المؤلفات العربية . وقد زعم أنه كان ينقل من التوراة ومن كتب بني اسرائيل ، وانه كان يقول : (قرأت من كتب الله تعالى اثنين وسبعين كتاباً ) ، وانه كان يتقن اليونانية والسريانية والحميرية ، ويحسن قراءة الكتابات القديمة التي لا يقدر أحد على قراء بها . قال المسعودي : ( وجد في

Muh. Stud., Bd., 2, S., 204.

٢ دائرة المعارف الاسلامية ، الترجمة العربية ( ص ٨٨٣ ) .

مروج الذهب ( ۱۵۳/۲ ) ( طبعة محمد محي الدين عبد الحميد ) Muh. Stud., Bd., I, S., 182. f., Brockelmann, Bd., I, S., 64. Wustenfeld Geschichte. S., 5, Lidsbarski, De Propheticis qu. d. Legendis Arabicis, Leipzig, 1893, 1-2.

ع الاكليل (طبعة الكرملي) ، ( ۱۸(۷۱/۸ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۴۰ ، ۲۴۰ ومواضع اخـــرى ) .

<sup>،</sup> ارشاد الاریب (۱۳۲/۷)

حائط المسجدا لوح من حجارة ، فيه كتابة باليونانية ، فعرض على جماعة من أهل الكتاب فلم يقدروا على قراءته ، فوجّه به الى وهب بن منبه ، فقال : هذا مكتوب في أيام سليان بن داوود ، عليها السلام ، فقرأه ، فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . يا أبن آدم ، لو عاينت ما بقي من يسير أجلك ، لزهدت فيما بقي من طوَّلُ أملك ، وقصرت عن رغبتك وحيلك ، وانما تلقي قدمك ندمك اذاً زلَّت بك قدمسك ، وأسلمك أهلك ، وانصرف عنك الحبيب ، وودعك القريب ، ثم صرت تدعى فلا تجيب ، فلا أنت الى أهلك عائد ، ولا في عملك زائد ، فاغتنم الحياة قبل الموت ، والقوة قبل الفوت ، وقبــل أن يؤخذ منك بالكظم ، ويُحال بينك وبين العمل . وكتب في زمن سليمان بن داوود٢).

وفي كتاب (التيجان في ملوك حمير ) رواية ابن هشام نماذج لقراءته ، وهي على هذا النسق الذي يدل على سخريته بعقول سامعيه ان كان ما نسب اليه حقاً، وأنه قرأه عليهم صدقاً ، ومن يدري ؟ فلعله كان لا يعرف حروف اليونانية ، ولا يميز بينها وبين الأبجديات الأخرى . ثم هل يعجز أهل دمشق عن قراءة نص يوناني أو سرياني أو عبراني وقد كان فيها في أيام وهب بن منبه علماء فطاحل حدقة بهذه اللغات هم نفر من أهل الكتاب ؟

والذي يهمنا من أمر ( وهب بن منبه ) أخباره عن الجاهلية . ولوهب أخبار عن اليمن والأقوام العربية البائـــدة ، ونجد روايته عن نصارى نجران وتعــذيب ( ذي نواس ) إياهم ، وقصة الراهب (فيميون) مطابقة للروايات النصرانيــة ولما جاء في كتاب ( شمعون الأرشامي ) عن هذا الحادث؟ . والظاهر أنــه كان قد أخلها من المؤلفات النصرانية أو من أشخاص كانوا قد سمعوا بمـــا ورد عن حادث (نجران) من أخبار . وقد ذكر أن وهبآ كان يستعسين بالكتب ، وأن أخاه ( همام بن منبه بن كامل بن شيخ الياني ) أبا عقبـة الصنعاني الأبناوي ، كان يشتري الكتب لأخيــه ؛ . ولعله استقى أخباره عن بعض الأمور المتعلقــة

يمني مسجد دمشق ، وذلك في ايام الخليفة الوليد .

مرويج اللهب ( ١٥١/٢ وما بقدها ) . (طبعة عبد الرحمن محمد) .

رآجع الطبرى ( ١٠٣/٢ ) ، أيضا ما كتبته فيه في الجزء الاول من مجلة الجمع العلمي المراقي في (موارد تاريخ الطبري) سنة . 190 م . تهديب التهديب ( ٣٩٥/٥) . تهديب التهديب ( ٣٩٥/٥) .

بالنصرانية مثل مولد وحياة المسيح من تلك الموارد ، أو من اتصاله بالنصارى . أما ما ذكره عن التبابعة والعرب البائدة ، فإنه قصص . وأما علمه بأخبار العرب الآخرين ، فيكساد يكون صفراً ، فلا نجد في رواياته شيئاً يعد تأريخاً لعرب الحيرة أو الغساسنة أو عرب نجد . فهو في هذا الباب مثل ( عبيد بن شرية ) من طبقة القصاص . لم يصل الى مستوى أهل الأخبار ، ولعله وجد نفسه ضعيفاً في التأريخ وفي أخبار العرب ، فمال إلى شيء آخر لا يدانيه فيه أحسد ، وهو مرغوب فيه مطلوب ، وهو القصص الإسرائيلي ، ومسا يتعلق بأقوام ماضين ، ودروا في القرآن الكريم ، وكانت بالمسلمين الأولين حاجة إلى من يتحدث لهم عن ذلك القصص وأولئك الأقوام .

ومن الكتب المنسوبة الى وهب (كتاب الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم) ، وقد تناول أخبار التبابعة . والظاهر أن (كتاب التيجان في ملوك حمير) الذي طبع في الهند ، رواية ابن هشام أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (المتوفى سنة ٢١٣ أو ٢١٨ ه) قد استند اليه ، بعد أن أضاف اليه أخباراً أخذها من مؤلفات محمد بن السائب الكلبي وأبي مخنف لوط بن يحيى وزياد بن عبدالله بن الطفيل العامري أبي محمد الكرفي المعروف بالبكائي رواية أبن اسحاق وهو خليط من الإسرائيليات والقصص الكوفي المعروف بالبكائي رواية أبن اسحاق وهو خليط من الإسرائيليات والقصص

ر تفسير الطبرى ( ۱۲۷/۳ ) ، ( مولىد المسيح وحياته ) ، ( ۱۲/۱۲ ) و الحمل ) ، المذاهب الاسلامية في تفسير القران تأليف ( كولدتزهير ) ، ترجمة على حسن عبد القادر ، ص ۸۸ ، تأريخ الطبري ( ۱۰۲/۱ ) ، تفسير الطبري ( ۴/۱۲ ) ، مجلة المجمع العلمي العراقي ( ۱۹۰۱ ) ، تفسير الطبري و الرشاد ( ۲۳۲/۷ ) ، ( كتاب الملوك المتوجة من حمير واخبارهم وغير ذلك ) ، وعثر على مجموعة من اوراق مخطوطة في خزانة كتب ( هايدلبرك ) بالمانية ، رأى ريكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، ينسب الى وهب بن منبه ، ( يبكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، ينسب الى وهب بن منبه ، ( ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، ينسب الى وهب بن منبه ، ( ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، ينسب الى وهب بن منبه ، ( ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، ينسب الى وهب بن منبه ، ( ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، ينسب الى وهب بن منبه ، ( ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، ينسب الى وهب بن منبه ، ( ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، ينسب الى وهب بن منبه ، ( ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، ينسب الى وهب بن منبه ، ( ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، ينسب الى وهب بن منبه ، ( ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، ينسب الى وهب بن منبه ، ( ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، ينسب الى وهب بن منبه ، ( ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، و ديكر ) و ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، و ديكر ) و ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، و ديكر ) و ديكر ) و ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، و ديكر ) و ديكر ) و ديكر ) انها جزء من كتاب في المغازي ، و ديكر ) و ديكر المغازي و ديكر ) و ديكر

في حيد راباد دكن سنة ١٣٤٧ هـ ، وبديله (كتاب اخبار عبيد بن شرية الجرهمي
 في اخبار اليمن واشعارها وانسابها ) ، وقد مر ذلك .

<sup>؛</sup> التيجان ص ١٣٢ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ومواضع اخرى .

ه التيجان ص ١٢٥ ، ١٨٠ ومواضع اخرى .

به التيجان ص ٢٥،٦٦ ) ومواضع آخرى . راجع عن البكائي : لسان الميسزان ( ٢/٣٨) ) سيرة ابن هشام ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) ) ( ١٦/١ ) ، وكتاب الكني والإلقاب ( ٢/٢٨ ) لعباس بن محمد رضا القمي ، طبع مطبعة العرفان بصيدا سنة ١٣٥٨ ه ،

الياني ومن مواد أخرى قد تكون من وضعه ، أو من صنعة آخرين ، صنعوها قبله ، فأخذها من ألسنة الناس ، مثل تلك القصائد والأشعار الكثيرة المنسوبة الى التبابعة وغيرهم . وقد أورد في الكتاب أسماء أخذت من التوراة ذكرها بنصها كما تلفظ بالعبرانية ، مما يبعث على الظن أنها أخذت من مورد يهودي . وأما سائر الأخبار الواردة في الكتاب ، فالغالب عليها السذاجة ، اذ لا نجد فيها عمقاً ولا مادة تأريخية غزيرة كالمادة التي نجدها في مؤلفات ابن الكلبي ، وفي مؤلفات الهمداني الذي عاش بعده .

وأود "أن ألفت أنظار العلماء الى أهمية روايات ( وهب بن منبه ) وأخباره بالنسبة الى من يريد الوقوف على الدراسات التورانية والتلمودية في ذلك العهد ، ففيها فقرات كثيرة زعم ( وهب ) أو آخرون قالوا ذلك على لسانه ، أنها قراءات أي ترجهات أخدت من التوراة ومن كتب الله الأخرى . واذا ثبت بعد مقابلتها بنصوص التوراة والتلمود والمشنا وغيرها من كتب اليهود ، أنها من تلك الكتب حقاً ، وأنها ترجهات صحيحة ، فنكون قد حصلنا بدلك على نماذج قديمة لمواضع من تلك الكتب قد تفيد في ارشادنا الى ترجهات أقدم منها ، كما تعيننا في الوقوف على النواحي الثقافية للعرب في ذلك العهد .

ولأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة ٢٠٤ أو ٣٠٦م، فضل كبير على دراسات تأريخ العرب قبل الإسلام ، فأغلب معارفنا عن هذا العهد تعود اليه ٢ . وقد سلك مسلكاً جعله في طليعة الباحثين في الدراسات الآثارية

Perser, S., XXVII, ZDMG., XLIII, Brockelmann, Bd., I, S., 211.

راجع ما كتبه (كرنكو) عن الكتابين : كتاب التيجان وكتاب اخبار عبيد، في مجلة: ( The Islamic Culture ) المجلد الثاني بعنوان : ( The Two Oldest Books on Arabic Folklore )

الترجمة العربية ص ١٨٤ مادة: (تأريخ) ،
والده ابو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المتوفى سنة ١٤٦ ه ، مــن
علماء الكوفة بالتفسير والاخبار والانساب ، الفهرست ١٣٩ ، الاغاني (١٦/٩) ،
(١٦/١٨) (١٦/١٨) ، ابن سعد: الطبقات (٢٥٠/١) ، ابن خلكان : وفيات
(٣/٤٣) وما بعدها ) ، ارشاد (٢٥٠/٧) ، تذكرة الحفاظ (٢٣/١٣) ، تأريخ
بغداد (١٢/١٥) وما بعدها ) ، انباري : نزهة الالباء في طبقات الادباء (١١٦) ،
تهذب التهذب (١٧/١) ، كتاب الاصنام ، تحقيق احمد زكي باشا ،
سهرب التهذب (٢٠/١٩) ، كتاب الاصنام ، تحقيق احمد زكي باشا ،

ولكنه لم يخل مع ذلك من مواطن الضعف التي تكون عادة في الأخباريين ، مثل سرعة التصديق ، ورواية الحبر على علاته دون نقد أو تمحيص . وقد الهم بالوضع والكذب من ولذلك تجنب جاعة من العلماء الرواية عنه ، وقالوا عن بعض أسانيده أنها سلسلة الكذب و و و بروكلمن ) الى أن ما الهم عليه ابن الكلبي لم يكن كله صحيحاً ، وأن البحوث العلمية التي قام بها المستشرقون دلتهم على أن الحق كان في جانبه في كثير من المواضع التي الهم عليها .

وأنا لا أربد أن ابرئه من الوضع أو من تهمة أخذه كل ما يقال له ، ولا سيا إذا كان القائل من أهل الكتاب ، دون مناقشة ولا ابداء رأي . ففي المنسوب اليه شيء كثير من الإسرائيليات والقصص الممسوخ الذي يدل على جهل قائله أو استخفافه بعقل السامع وعلمه ، مثل اختراع سلاسل من النسب زعم أنها واردة في التوراة،أو عند أهل النسب ، مع ان الوضع فيها بينن واضح،وهي غير واردة في التوراة ولا في التلمود . ولعل حرصه على الظهور بمظهر العالم المحيط بكل شيء من أخبار الماضين ، هو الذي حمله عسلى الوضع ، وقد وضع غيره من أقرائه شعراً ونثراً ، وصنع قصصاً ، ليتفوق بذلك على أقرائه وخصومه،وليظهر بمظهر العالم الذي لا يفوته شيء من العلم .

Brockelmann, Bd., I, S., 138.

لا لل الميزان ( ١٩٦/٦ فما بعدها ) ، تذكرة الحفاظ ( ٣١٣/١) ، الاغانسي ( ١٩/٩) ، ( ١٩/٩ ) ، ( ١٩/٩ ) ، ( ١٩/٩ ) ، ( وهذا الخبر مصنوع من مصنوعات ابن الكلبي ، والتوليد فيه بين ، وشعره شعر ركيك غث لا يشبه اشعار القوم ، وانما ذكرته لئلا يخلو الكتاب مسن شيء قد روي ) ، الاغاني (١٦١/١٨) .

مثل سنده عن ابي صالح عن ابن عباس ، ووجد من دافع عنه ، ارشاد
 ١ ( ١٥٨/٢ ) .

Brockelmann, I, S., 139, Noldeke, Ubers. d. Tabari, XXVII, Ency., 2, P., 689.

وقد عالج بعض الباحثين زعم «ابن الكلبي» أنه كان يستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر ومبالغ أعمار من عمل منهم، وتاريخ سنيهم من بيع الحبرة، فرأى أن كتابات أهل الحبرة كانت بالكتابة النبطية وبالأرقام النبطية، كما أثبت ذلك نص «المارة» أيضاً، وأن «ابن الكلبي» لم يكن يحسن قراءة النبطية ولم يفهمها، وعندما حاول قراءتها لم يتمكن من ذلك فوقع في أوهام، وجماء بأمثلة على ذلك تتعلق بما ذكره «ابن الكلبي» من مدد حكم أولئك الملوك، فوجد أنه لم يميز مثلاً بين الرقم « ۲۰ » والرقم « ۱۰ » وذلك لنشابه شكل الرقم الثاني في النبطية، فقرأ العشرين مشة، فزاد سي الرقم الأول مع شكل الرقم الثاني في النبطية ، فقرأ العشرين مشة، فزاد سي حكم الملوك. ومن هنا أخطأ في ضبط مدد حكم ملوك الحيرة، ولا سيا بالنسبة للقدامي منهم، لأن الكتابات النبطية المتقدمة لم تكن مثل الكتابات النبطية المتأخرة في قربها من الأبجدية العربية القديمة الم

هذا ولم يُبحث موضوع أخذ ( ابن الكلبي ) من بيع الحيرة حتى الآن بحثاً علمياً مركزاً . وهو موضوع أرى أنه جدير بالدراسة والعناية . وحري بأن يقارن ما ذكره ( ابن الكلبي ) بما جاء في الموارد النصرانية عن ( آل نصر ) ، لنرى مقدار الصحة من الحطأ في فهم ( ابن الكلبي ) لتلك الموارد التي ذكر أنه قرأها وانه استعان بها في جمع تأريخ عرب العراق قبل الإسلام .

ولم يبق من القائمة الطويلة التي ضمنها ( ابن النديم ) مؤلفات ابن الكلبي غير قليل ، وهي في المآثر والبيوتات والمنافرات والمؤودات وأخبار الأوائل ، وفيا قارب الإسلام من أمر الجاهلية ، وفي أخبار الشعر وأيام العرب ، والأخبار والأسماء والأنساب .

وهناك بعض الشبه بين بحوث أبي عبيدة ( المتوفى سنسة عشر

Die Araber, IV, S., 3. f.

١ الفهرست ١٤٠ ، ارشاد ( ٢٥١/٧ ) ،

Brockelmann, I, S., 138, Suppl., I, S., 211, f.

الفهرست ١٤٠ ، وفيات الاعيان ( ٢٥٨/٢ ) ، (قال ياقوت في معجم البلدان
 ٢ : ١٥٨ : لله دره ما تنازع العلماء في شيء من أمور العرب ، ألا وكان قوله
 اقوى حجة ، وهو معذلك مظلوم وبالقوارض مكلوم ) ، تأريخ الادب العربي لكارل
 بروكلمان ( ٣١/٣ ) ، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار .

وماثتين )\ الذي كان له علم بالجاهلية، ومصنفات وبحوث في القبائل والأنساب ، وبين أبن الكلبي في اتجاهه ومناحيه . ولكنه دونه في أخباره عن الجاهلية ، ومؤلفاته في أمور الجاهلية لا تعد شيئاً بالنسبة الى ما ينسب الى ابن الكلبي من مؤلفات ، كما ان أخباره ورواياته عنها قليلة بالنسبة الى أخبار ابن الكلبي ورواياته .

وهناك عدد آخر من العلماء ، كالأصمعي ، و ( الشرقي بن القطامي ) " ، وسائر من اشتغل بالأنساب واللغة والأدب ، كان لهم فضل كبير في جمع أخبار الجاهلية المتصلة بالإسلام ، وقد تولدت من شروحهم وأماليهم وكتبهم ثروة تاريخية قيمة لم ترد في كتب التاريخ . ولكن عرض أسمائهم هنا وذكر بحوثهم ومؤلفاتهم يضطرنا الى كتابة فصول طويلة عن جهودهم وأنعسابهم وعن ضعف رواباتهم أو قوتها ، وذلك يخرجنا عن حدود كتابنا ، ولهذا اكتفي هنا بمساكتبت وذكرت ، عسلى أن أتعرض لآراء الباقين في المواضع التي ترد فيها ، فأشير الى صاحبها والى روايته عن الحادث . ولكن لا بعد لى من التحدث عن عالمين من علماء اليمن ، ألفا في تأريخ اليمن القديم ، وجاءا بمعلومات ساعدتنا كثيراً في توسيع معارفنا بالأماكن الأثرية هناك، إذ أشارا الى أماء أبنية ومواضع ، وشخصا أمكنة ، ووصفا عاديات رأياها ، فأفادنا بذلك فائدة كبرة .

أما أحدهما ، فهو الهمداني ، أبو محمد الحسن بن أحمسد بن يعقوب بن يوسف المتوفى سنة ١٩٣٤م، أو بعد ذلك كما ذهب الى ذلك الحوالي . وأما

 <sup>(</sup> وقيل احدى عشرة ) وقال ابو سعيد : سنة ثمان ) وقيل سنة تسلم . ) )
 ( أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ) › ( وقيل : كان شعوبيا يطعن في الانساب )
 الفهرست ( ص ٧٩ ) ) ارشاد ( ١٦٥/٧ ) .

Ency., Vol., I, S., 195, Flugel, Die Grammatischen Schulen, S., 68, Brockelmann, 1, S., 103.

وقد اتهم بالوضع والتلفيق ، الفهرست (ص ١٣٢) .

راجع عن الهمداني : تاريخ اداب اللغة العربية (٢٠٤/٢) ، ابن القفطى : تاريخ الحكماء ( اخبار الحكماء ) ، ( طبعة ليوبية (١١٣ ) ، ارشاد (٩/٣) ، السيوطي : بغية الوعاة (٢١٧ ) ، مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق : المجزء الاول من المجلد الخامس والعشرين سنة ١٩٥٠ ص ٦٣ ، مقالة للسيد حمد الجاسر بعنوان : (الجزء العاشر من الاكليل ) .

Brockelmann, I, S., 229, Suppl., I, S., 409, Ency., 2 P., 246, Muller, Sudarab. Stud., 170.

واشتهر بـ ( ابن الحائك ) وبـ ( ابن ابي الدمينة ) ، الاكليل (  $797/\Lambda$  ) طبعـة الكرملـي .

<sup>،</sup> محمد بن على الاكوع الحوالي ، محقق الجزء الاول من كتاب الاكليل للهمداني الاكليل ( ١٠/١ ) .

الآخر ، فهو ( نشوان بن سعيد الحميري ) ، المتوفى سنة ٧٧٣ ه .

لقد بذل الهمداني مجهوداً يقدر في تأليف كتبه وفي اختيار موضوعاته، وسلك في محوثه سبيلاً حسناً بذهابه بنفسه الى الأماكن الآثارية وبوصفه لها في كتبه ، فأعطانا بذلك صوراً لكثير من العاديات التي ذهب أثرها واختفى رسمها ، بــــل طمست حتى أسماء بعضها . وعمحاولته قراءة المسند وترجمته الى عربيتنا،للوقوف على معناها ومضمونها ، يكون قد استحق التقدير والثنـــاء ، لأن عمله هذا يدل على ادراكه لأهمية الكتابات في استنباط التواريخ . على أننا يجب أن نذكر أيضاً أن الهمداني لم يكسن أول من عمد الى هذه الطريقة ، طريقة قراءة الكتابات لاستنباط التواريخ منها ، فقد سبقه غيره في هذه القراءات ، وكانوا مثله يبغون الوقوف على ما جاء فيها ، ومعرفة تواريخها . وقـــد أشار ( الهمداني ) نفسه اليهم وذكرهم بأسمائهم ، مثل ( أحمد بنّ الأغر الشهابي من كندة ) و ( محمد ابن أحمد الأوساني ) و ( مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحيواني ) وغيرهم ، فهم مثله يستحقون الثناء والتقدير أيضاً ، وهم بطريقتهم هذه في جمع مادة التأريخ يكونون على شاكلة الآثاريين المحدثين في ادراك أهمية دراسات الآثار والكتابات بالنسبة الى اكتشاف تواريخ العاديات ، وهم بطريقتهم هذه يكونون نجد مؤرخين في الأماكن الأخرى لجأوا الى دراسة الآثار ودراسة الكتابات ووصف الأمكنة الآثارية لاستنباط التواريخ منها كما يفعل الآثاريون في الزمن الحاضر .

وقد أثنى الهمداني بصورة خاصة على أستاذ له أخذ منه ، فوسمه بأنه (شيخ حمير ، وناسبها ، وعلامتها ، وحامل سفرها ، ووارث ما ادخرته ملوك حمير خزائنها من مكنون علمها ، وقارىء مساندها ، والمحيط بلغاتها ) وسمّاه ( أبا نصر محمد بن عبدالله اليهري ) . وقال انه كان مرجعه فيا كان يشكل عليه من أخبار أهل اليمن ، والمنبع الذي غرف منه علمه بأحوال الماضين ، الى أن قال: ( وكان محاثة ، قد لقي رجلا " وقرأ زبر حمير القديمة ومساندها الدهرية ، فربما نقل الاسم على لفظ القدمان من حمير ، وكانت أسماء فيها ثقل، فخففتها العرب ،

۱ الاکلیل (۱۰/۱۰) ۱۱ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۱۱۱) ۰

٢ الاكليل (١/١) .

وأبدلت فيها الحروف الذلقية ، وسمع بها النساس مخففة مبدلة . فإذا سمعوا منها الاسم الموفّر ، خال الجاهل انه غير ذلك الاسم ، وهو هو . فما أخذته عنه ، ما أَثْبَته هنا في كتابسي هذا من أنساب بني الهميسع بن حمير وعدة الأذواء وبعض ما يتبع ذلك من أمثالُ حمر وحكمها ، إلا ما أخذته عن رجال حمير وكهلان من سَجِل خولان القديم بصعدة ، ومن علماء صنعاء وصعدة ونجــران والجوف وخيوان وما أخبرني به الآباء والأسلاف )٠ .

ولملاحظة (الْهَسَمُـداني) على الأسهاء اليمانية القديمة ، وثقلها عسلى ألسنة الناس في أيامه وقبل أيامه ، "شأن كبير ، إذ" ترينا أنَّ لسان أهل اليمن كان قد تغير وتبدل ، وأن ذلك التغير قد تناول حتى الأسهاء ، فصارت الأسماء القديمة ثقيلة على أسماعهم ، غليظة الوقع عليهم ، فخففوها أو بدَّلوها ، والواقع أنَّنا نشعر من المسانسة المتأخرة التي وصلت الينا وقد دُدونت في عهود لا تبعد كثيراً عن الإسلام ، ومن الموارد الإسلامية أن الأسماء البانية المدوّنة في كتابات المسنّد التي يرجع عهدها الى ما قبل الميلاد ، هي أسماء أخدت تقل في كتابات المسند المدونة بعد الميلاد إلى قبيل الإسلام ، وأن أساء أخرى جديدة أخف على السمع حلت محل الأسهاء المركبة القديمة . وفي هذا التطور ، دلالة على حدوث تغير في عقلية أهل اليمن بعد الميلاد ، وعلى حصول تقارب بين لغتهم ولغة أهل اللجاز وبقية العرب الذين يسميهم المستشرقون ( العرب الشمالين ) .

وقـــد حملتي قول الهمداني إنه أخذ أخبار رجال حمير وكهلان من ( سجل خولان القديم بصعدة ٢٠ ، على مراجعة متن الجزء الأول من الاكليل للوقوف عنه ، ومن الحصول على فكرة عما جاء فيه . وقد وجدته يقول في موضع منه: ( وقرأت في السجل الأول : أولد قحطان بن هود أربعة وعشرين رجــــلاً ، وهم : يعرب ، والشلف الكبرى ، ويشجب ، وأزال وهو الذي بني صنعاء ، ويكلِّي الكبرى ، بكسر الياء ، وخولان : خولان رداع التي في القضاعة ، والحارث وغوثــا ، والمرتاد ، وجُرُهما ، وجديسا ، والمتمنع ، والملتمس ، والمتغشمر ، وعبادا ، وذا هوزن ، ويمنا ، وبه سميت اليمن ، والقطامي ،

الاكليل ( ۱۳/۱ نما بعدها ) .
 المصدر نفسه

و نباتة ، وحضرموت ، فدخلت فيها حضرموت الصغرى ، وسهاكاً ، وظـــالماً ، وخياراً ، والمشفترا) . ووجدته يقول في موضع آخر: (وأصحاب السجل يقولون مثل قول بعض الناس فيما بن عدنان واسماعيل ٢٠ ، ووجدته يقـــول : ( وفي سبجل خولان وحمر بصعَّدة : أولد مهرة الآمري ، والدين ، ونادغم، وبيدع...) ٣ ويقول في ( باب نسب خولان بن عمرو ) ، ( فهذه الآن بطونها على ما روى رجال خولان وحمر بصعدة . وقد سكنت مها عشرين سنة ، فأطللت على أخبار خولان وأنسامها ، ورجالها كما أطللت على بطن راحتي ، وقرأت بها سجل محمد ابن أبان الخنفري المتوارث من الجاهلية ، فمن أخبارهُم ما دخل في هذا الكتاب، ومنها ما دخل في كتاب الأيام) ٤ . وقال في موضع : ( وقال بعض وضعــة السجل ونساب الهميسع ) . ويتبن من هذه الملاحظات أن السجل المشار اليه هو عجمرعة أجزاء، وضعها جملة أشخاص، كل جزء سجل قائم بذاته في الأنساب، وهو متفاوت الأزمنة ، ويشمل القبائل والناس. وقد جمعت جمعاً ، على طريقة رواة النسب في رواية الأنساب. ولا استبعد أن يكون السجل قد وضع في صدر الإسلام ، حينًا شرع في أيام (عمر) بتسجيل النسب في ديوان. فدو نت عندثذ أنساب القبائل ، ورجع في ذلك إلى ما كان متعارفاً عليه من النسب في الجاهلية الملاصقة للإسلام وفي صدر الإسلام ، ثم أكمل على مرور الأيام . ولذلك تعددت الأيدي في كتابته ، وصار على شكل فصول في أنساب القبائل ، كل سمجل في نسب قبيلة وما يتفرع منها . والطابع البارز عليه هو الطابع الياني المحلّي المتأثر بالروايات التوراتية عن(اليقطانيين) ، الذين ُصيروا قحطانيين بتأثير روايات أهل اليمن من أهل الكتاب وعلى رأسهم كعب الأحبار ووهب بن منبه ، وربما من أناس آخرين سبقوهم ، ومن الروايات اليانية المحلية التي تعارف عليها أهل اليمن في أنساب قبائلهم آنئذ . ولهذا نجد الطابع الياني المحلي بارزاً في مؤلفات أهل اليمن التي نقل منها الهمداني وأمثاله ، ولا نجدها على هذا النحو في مؤلفات

١ الاكليل ( ١/١١١ وما بعدها )

٢ الاكليل (١/١٣١) .

٧ الاكليــل (١٩٣/١) ٠

١٩٩/١) ٠

ه الاكليل ( ١/م٥٥ ) ، « قال أهل السجل » ، الاكليل ( ١٦٠١/٢ ) ٠

النسابين الشهاليين الذين يتسبون أنفسهم الى اليمن مثل (ابن الكلبي) وأضرابه ، لأنهم كانوا بعيدين عن اليمن ، فعلمهم بالروايات اليانية ، ولا سيا روايات أهل حمير وصعدة وخولان وصنعاء وغيرهم من النسابين المحليين، لذلك ، قليل . وقد أورد الهمداني في الجزء الثاني من كتابه و الإكليل ، جملة تدل على أن و السجل القديم ، الذي يشير اليه في كتابه ، كان سجل نسابة عرف بد و ابن أبان ، ، اذ يقول : وقال الهمداني : قال علماء الصعديين وأصحاب السجل القديم : سجل ابن أبان ، ولعل و ابن أبان ، كان قد وضعه وجمعه في أبواب ، ثم جاء جمع من النسابين فأضافوا عليه فصولاً جديدة في الأنساب ، وعرف الكتاب كله ومجميع فصوله بد و السجل ، وقد كان أصحاب السجل من أهل صعدة ، لما ذكره الهمداني من قوله : وعن الصعديين أصحاب السجل من أهل صعدة ، لما ذكره الهمداني من قوله : وعن الصعديين من أصحاب السجل ، و

وكان ( الهمداني ) ، قد نص في الجزء الأول من ( الإكليسل ) على أن ذلك السجل ، هو سجل ( محمد بن أبان الحنفري ) ، وذلك في أثناء حديشه على بطون ( صعدة ) ، إذ قال : (فهذه الآن بطونها على ما روى رجال خولان وحمر بصعدة . وقد سكنت بها عشرين سنة ، فأطللت على أخبار خولان وأنسابها ورجالها، كما أطللت على بطن راحتي ، وقرأت بها سجل محمد بن أبان الحنفري المتوارث من الجاهلية ، فمن أخبارهم ما دخل في هذا الكتاب ، ومنها ما دخل في كتاب الأيام ، " . ويفهم من هذا النص ، أن السجل المذكور هو سجل في محمد بن أبان ، وكان محفظه ، وقد ورثه من الجاهلية .

ويظهر من اشارات و الهمداني ، اليه ، انه قصد بهذا السجل و السجل القديم ، وأما السجلات الأخرى ، فقد كانت من وضع علماء آخرين من علماء النسب كانوا بمدينة صعدة ، وقد جمعوا أنساب خولان وحمير وقبائل أخرى ، وأضافوها على شكل مشجرات نسب الى ذلك الديوان ، فصار مجموعة سجلات . ولهذا كان ينبه و الهمداني ، الى الموارد التي كان يستقي منها من غسير ذلك السجل ، كالذي ذكره من و أنساب بني الهميسع بن حمير ، ، اذ قال : والا

ا الاكليل ( ١٤/٢ ) .

ا الاكليل ( ١٦/٢ ) .

<sup>&</sup>quot; الاكليل ( ١٩٩/١ ) ، « وفي سجل خولان وحمير بصعدة » ( ١٩٣/١ ) .

ما أخذته عن رجال حمير وكهلان من سجل خولان القديم بصعدة وعن علماء صنعاء وصعدة ونجران والجوف وخيوان وما أخبرني به الآباء والأسلاف ١٠.

وأما ما يذكره و الهمداني ، من أن أصل السجل القسديم وأساسه جاهلي ، فأمر لا أريد أن أبت فيه الآن . لا أريد أن أنفيه ، ولا أريد أن أثبته أيضاً . بل أقف منه موقف المحايد الحذر ، لأني لا أجد في المنقول منه في كتـــاب و الاكليل ، ما يشير الى جاهلية وأصل جاهلي ، فالمشجرات المذكورة هي من هذا النوع المألوف الَّذي نراه في كتب الأنسابُ المؤلفة في الإسلام، وبعضه متأثر بروايات التوراة ، ولهذا فأنا لا أستطيع أن أرجعه الى ما قبـــل الإسلام ، ولا أستطيع أن أتبحر فيه وفي أصله ما دمت لا أملك « السجل ، نفسه ، لا القديم منه ولا الجديد ، أو نصوصاً طويلة أخذت منه ، حتى يسهل علي الحسكم من قراءتي لما ورد ومن دراسته على أصل ذلك الكتاب وصحة نسبته الى الجاهلية .

وأما ( الخنفري ) ، صاحب السجل ، فهو : ( محمد بن أبان بن ميمون ابن حريز الخنفري ٢٠. ولد في ولاية معاوية بن أبسي سفيان في سنة خسين ، وتوفي في سنة خمس وتسعين وماثة ، ودفن في رأس ﴿ حدبة صعدة ٣ . هذا ما رواه « الهمداني ۽ عنه ـ وذكر « الهمداني ۽ انه عاش « ١٢٥ ۽ سنة ، ولو أخذنا بهذا الرقم الذي ذكره و الهمداني ، نيجب أن تكون سنة وفاته و ١٧٥ ، ، لا و ١٩٥ ، للهجرة. ولذلك ، فيجب أن يكون في تأريخ المولد أو الوفاة وريما في مدة عمر ﴿ الْحَنفري ﴾ خطأ . واني أشك في طول ما ذكره عن عمره .

وكان لغير أهل صعدة كتب في الأنساب أيضاً ، دو"نوا فيها أنسابهم ، كما كان هنالك تسابون حفظوا أنساب قبائلهم أشار و الهمداني ، اليهم في مواضع من كتابه؟ . وهم من غير أصحاب السجل . وكان بعض منهم قد قابل بين ما دو"نه عن القبائل وبين ما دو"ن في السجل عنها، كما كان أهل السجل يعرضون

الاكليل ( ١٣/١ فما بعدها ) .

الليل ( ١٩٩/ ) ٢٢٧ ) ، الاكليل ( ١٩٩/ ) .

الاكليل ( ١١٩/٢ ) ٠

الإكليل ( ١٠٢/٢ ) ١٩٤ ) ، « قال الهمداني : فخبرني محمد بن احمد القهبي السمسار وكان خبرا بالخطيين » ، الاكليل ( ٢٥/٢ ) .

ما دو نوه عن القبائل على نسّابيها لبيــان رأيهم فيهـــا . قال الهمداني ( بطون الصدف، عن الصعديين من أصحاب السجل، مقروء على بعض نسّابة الصدف ، . .

ونجد في الجزء الثامن من الإكليل مواضع ذكر فيها الهمداني (أبا نصر) أيضاً. وقد راجعتها وراجعت الأماكن التي أشير فيها اليه في الجزء الأول، فتبين لي أن علم (أبسي نصر) بتأريخ اليمن القديم هو على هذا الوجه: احاطة بأنساب القبائل اليانية على النحو الذي كان شائعاً ومتعارفاً في أيامه ومسجلاً في سجلات الأنساب في تلك الأيام، ورواية للأساطير التي راجت عن التبابعة، وأخذ من موارد توراتية ظهرت في اليمن من وجود اليهود فيها قبل الإسلام.

أما علمه بالساند ومدى وقوفه عليها ، فأنا أعتقد أن علمه بها لا يختلف عن علم غيره من أهل اليمن : وقوف على الحروف ، وتمكن من قراءة الكلمات ، واحاطة عامة بالمسند . أما فهم النصوص واستنباط معانيها بوجه صحيح دقيق ، فأرى أنه لم يكن ذا قدرة في ذلك ، وهو عندي في هذا البساب مثل غيره من قراء الحط الحميري . ودليلي على ذلك أن القراءات المنسوبة اليهم هي قراءات لا يمكن أن تكون قراءات لنصوص جاهلية ، وإن تضمنت بعض أسماء عانيسة قديمة ، لسبب بسيط، هو أن أساليبها ومعانيها ونسقها لا تتفق أبداً مع الأساليب والمعاني المألوفة في الكتابات الجاهلية، فقراءات أبيي نصر وأمثاله قراءات بعيسدة جداً عن النصوص المعهودة ، هي قراءات إسلامية فيها زهد وتصوف وتوحيسه وحض " على الابتعاد عن الدنيا . أما نصوص المسند التي عثر عليها حتى الآن ، فإنها نصوص وثنية لا تعرف هذه المعاني ، وأسلوبها في الكتابة لا يتفق مع ذلك الأسلوب . وهي في أمور أخرى شخصية أو حكوميسة لا صلة لها بمثل هده الآراء والمعتقدات .

وقد أورد (الهمداني) نصاً قال إنه قراءة من قراءة (أبسي نصر) فيه نسب (عابر) ، هذا نصه : (قال أبو نصر : الناس يغلطون في عسابر ، وهو هود بن أيمن بن حلجم بن بضم بن عوضين بن شد اد بن عاد بن عوص بن إرم بن عوص بن عابر بن شالخ . وذكر أنه وجد هذا النسب في بعض مساند

۱ الاكليل (۲/۲۱) ٠

حمير في صفاح الحجارة) . وقارىء هذا النص الذي هو مزيج من رواية توراتية ومن إضافة غريبة ، يخرج من قراءته ، برأي واحد هو أن (أبا نصر)، كان لا يتوقف عن نسبة أمور من عنده إلى المساند ، فيحملها ما لا يعقل أن تحمله أبداً . فلو كان النص حميرياً صحيحاً مأخوذاً من التوراة ، لكان النسب على نحو ما ورد في التوراة ، ولو كان صاحبه وثنياً لا يدين بدين سماوي ، فإنه لا يعقل أن يخلط فيه هذا الحلط .

ولكني لا أريد هنا أن أكتفي بتقديم التقدير الى الهمداني والى الباقين من علماء اليمن الذين سبقوه أو جاؤوا من بعده والثناء على طريقتهم المذكورة ، بل لا بد لي من التحدث عن درجة علم هؤلاء العلهاء بالمسند ، وبقراءة الكتابات وبعلمهم بمعانيها، أي علمهم بقراعد وأصول اللهجات التي كتبت بها مثل اللهجة المعينية أو السبئية أو القتبانية أو الحضرمية وغيرها من بقية اللهجات ، وذلك للحين كلامنا كلاماً علمياً صادراً عن درس ونقد وفهم بعلم أولئك العلماء بتأريخ اليمن القديم .

ولن يكون مثل هذا الحكم ممكناً الا بالرجوع الى مؤلفات (الهمداني) وغيره من علماء اليمن لدراستها دراسة نقد عميقة . ومقابلــة ما ورد فيها من قراءات المنصوص مع قراءات العلماء المحدثين المتخصصين بالعربيات الجنوبية لتلك النصوص ان كانت أصولها أو صورها موجودة محفوظة ، وعندئذ يمكن الحكم حكماً علمياً سليماً على مقدار علم أولئك العلماء بلغات اليمن القديمة وبتأريخها المندرس . ولكننا ويا للأسف لا نملك كل أجزاء كتاب (الإكليل) ولا كل مؤلفات الهمداني أو غيره من علماء اليمن ، فالجزء الناسع من الإكليل مشلاً وهو جزء خصص بأمثال حمير وبحكمها باللسان الحميري وبحروف المسند، هو جزء ما زال مختفياً ، فلم نر وجهه ، وهو كما يظهر من وصف محتوياته مهم بالنسبة الينا ، وقد يكون دليلاً ومرشداً لنا في اصدار حكم على علم الهمداني بلغة حمير . ولكن ماذا نصنع دليلاً ومرشداً لنا في اصدار حكم على علم الهمداني بلغة حمير . ولكن ماذا نصنع

۱ الاكليل ( ۹۳/۱ ) ٠

للوقوف على الاجزاء الاخرى من كتاب ( الاكليل ) تراجع مقدمة ( نبيه فارس ) Brockelmann, Vol., I, S., 229, Ency., Vol., 2, P., 246.

<sup>(</sup> قال الهمداني : اكثر ما وجد في المساند القبورية بكلام الحميرية ، وأنا لما جعلنا الجزء السابع ؟ مقصورا على الكلام بالحميرية ) الاكليل (١٤٣/٨) ( طبعة الكرملي) وقد أخطأ الكرملي في كلمة ( السابع ) ، والواجب ان يكون الرقم : ( التاسم )

ونفعل ، وقد حرمنا رؤية هذا الجزء ، وليس في مقدورنا نشره وبعثه ، فهل نسكت ونجلس انتظاراً للمستقبل ، عسى أن ويبعث الى عالم الوجود ؟

هذا ، وقد طبع الجزء الثامن من الإكليل وكذلك الجزء العاشر منه ، فاستفاد منها المولعون بتأريخ اليمن القديم وبتأريخ بقية أجزاء العربية الجنوبية ، وطبع الجزء الأول من هذا الكتاب حديثاً برواية (محمد بن نشوان بن سعيد الحميري)، وقد ذكر أنه اختصر شيئاً في مواضع الاختلاف وفي النسب مما ليس له شأن في نظره دون أن يؤثر على الكتاب .

وطبع الجزء الثاني من الإكليل أيضاً ، أخرجه ناشر الجزء الأول : • محمد ابن علي الأكوع الحوالي • من عهد غير بعيد ، وليس لنا الآن إلا أن نرجو نشر الأجزاء الباقية من هذا الكتاب ، ليكون في وسعنا الحكم على ما جاء فيسه من أخبار عن أهل اليمن الجاهليين .

إن أقصى ما نستطيع في الزمن الحاضر فعله وعمله لتكوين رأي تقرببي تخميبي من علم الهمداني وعلم بقية علماء اليمن بلهجات أهل اليمن القديمة وبتأريخهم القديم، هو أن نرجع الى المتيسر المطبوع من مؤلفاتهم ، لدراسته دراسة نقد علمية عميقة، لاستخراج هذا الرأي منها . وهو وإن كان أقل من الضائع بكثير ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ، والموجود خير من المعدوم ، وفي استطاعته تقديم هذا الرأي التخميني التقريبي . فلنبحث إذن في هذا المطبوع لنرى ما جاء فيه .

أما مخصوص الحط المسند ، فقد ذكر (الهمداني) أن جاعة مسن العلماء في اليامه كانت تقرأ المسند، غير أن أولئك العلماء كانوا مختلفون فيا بينهم في القراءة، وكان سبب ذلك — على رأيه — اختلاف صور الحروف ، (الأنه ربما كان اللحرف أربع صور وخمس ، ويكون اللذي يقرأ الا يعرف إلا صورة واحدة)". وقد عرف (الهمداني) أن كتباب المسند كانوا يفصلون بين كل كلمة وكلمة في السطر مخط قائم ، وذكر أنهم كانوا يقرأون كل سطر مخط . غير أنه له يذكر عدد الحروف . وصرح أنهم لاكانوا يطرحون الألف إذا كانت بوسط لم يذكر عدد الحروف . وصرح أنهم لاكانوا يطرحون الألف إذا كانت بوسط

ا طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٩٦٣ ، ونشر برقم ٢ من الكتبة المعنية (ص ٥ )

٧ القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية ، سنة ١٩٦٦ م .

١ الاكليل ( ١٢٢/٨ ) ٠

الحرف ، مثل ألف همدان وألف رثام ، فيكتبون رثم وهمدن ، ويثبتون ضمة آخر الحرف وواو عليهمو، ١ وهي ملاحظات تدل على احاطة عامة بالمسند،سوى ما ذكره من أنه ربما كان للحرف أربع صور وخمس ، ويظهر أنه وغيره قـــد توصلوا إلى هذا الرأي من اختلاف أيدي الكتبّاب في رسم الحروف ونقرها على الحجر ، كالذي يحدث عندنا من تباين الخطوط باختلاف خطوط كتبته ، فأدى أنهم اختلفوا فيها من جراء تشابه بعض الحروف مثل حرف الهاء والحاء ، فان هذين الحرفين متشابهان في الشكل ، فكلاهما على هيئة كأس يرتكز على رجل، والفرق بينها ، هو في وجــود خط عمودي في وسط الكأس هو امتداد لرجل الكأس ، وذلك في حرف (الحاء) ، أما الهاء، فلا يوجد فيه هذا الخط الذي يقسم باطن الكأس إلى نصفين . ويشبه حرف (الخاء) حرف (الهاء) في رسم رأس الكأس ، ولكنه مختلف عنه في القاعدة ، اذ ترتكز هذا الرأس على قاعدة ليست خطأً مستقيماً ، بل على قاعدة تشبه كرسي الجلوس ذي الظهر . ومثــل التشابه بين حرفي الصاد والسين ، فكلاهما على هَيئة كأس وضعت وضعاً مقلوباً، بحيث صارت القساعدة التي ترتكز الكأس عليها إلى أعلى . أما الرأس ، وهو باطن الكأس ، فقد وضع في اتجاه الأرض . ولكن قاعدة (الصاد) هي عــلى هيئة رقم خمسة في عربيتنا ، أي على هيئة دائرة أو كرة بينا قاعدة حرف السين هي خط مستقيم، أما باطن كأس حرف (الصاد) ، ففيه خط يقسمه الى قسمين وذلك في الغالب ، وقد يهمل هذا الخط المقسم ، أما حرف السين ، فلا يوجُّد فيه هذا الخطا .

وجاء ( نشوان بن سعيد الحميري) بملاحظات عن (المسند) هي الملاحظات

الاكليل ( ١٢٢/٨ ) ، ( طبعة نبية ) ، ( ١٤١/٨ ) ، ... طبعة الكرملي ... ، ل... ه ملاحظات اخرى في كيفية الكتابة ب المسئد ، ذكرها في الجزء العاشر ص ١٦ ، ١٧ ، ( والمسئد : خط حمير ، مخالف لخطنا هذا ، كانوا يكتبونه ايام مسكهم فيما بينهم ، قال ابو حاتم : هو في ايديهم الى اليوم باليمن ) ، لسان العسرب ( ٢٠٦/٤ ) ، الفهرست ص ٨ ، الجزء الاول من مجلة المجمع العلمي العراقي في ( جمهرة النسب ) ، ص ٣٤٥ ، سئة ، ١٩٥٠ .

للوقوف على اشكال حروف السند ، يستحسن مراجعة جدول الحروف الموضوع في هذا الجزء .

التي أوردها (الهمداني) عنه ، فقال: المسند: خط حمر ، وهو موجود كثيراً في الحجارة والقصور ، وهذه صورته على حروف المعجم ... وله صور كثيرة ، إلا أن هذه الصورة أصحها . واعلم أنهم يفصلون بسين كل كلمتين بصفر ، لئلا يخلط الكلام ، وصورة الصفر عندهم كصورة الألف في العربي ... وما قلته عن تعدد صور الحرف قبل قليل ، ينطبق على ملاحظة (نشوان) أيضاً . وبظهر أن قوماً من أهل اليمن بقوا أمداً في الإسلام وهم يتوارثون هذا الحط ويكتبون به . فقد جاء في بعض الموارد : (والمسند خط حمر ، مخالف لحطنا هذا ، كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيا بينهم . قال أبو حاتم : هو في أيديهم إلى اليوم باليمن ) ، إلا أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الحط العربي الشهالي الذي دو ن به القرآن الكريم ، فغلب عسلى أمره ، وتضاءل عدد الكتاب به حتى صار صفراً .

ومما يؤسف عليه كثيراً اننا لا نملك النسخ الأصلية التي كتبها أولئك العلماء مخط أيديهم، حتى نرى رسمهم لحروف المسند. فإن الصور المرسومة في المخطوطات الموجودة وفي النسخ المطبوعة ، ليست من خط المؤلفين ، بل من خط النساخ، فلا أستبعد وقوع المسخ في صور حروف المسند في أثناء النقسل ، ولا سيا اذا تعددت أيدي النساخ بنسخ أحدهم عن ناسخ آخر . وهكذا . فليس للنساخ علم بالمسند ، ولذا لا أستبعد وقوعهم في الخطأ . ومن هنا فإن من غسير الممكن اصدار رأي في مقدار اتقان الهمداني وبقية العلماء لرسم حروف الحط ألمسند .

وقد أشار ( الدكتور كرنكو ) الى هذه الحقيقة، إذ ذكر أن صور الحروف الحميرية في ( الإكليل ) تختلف باختلاف النسخ اختلافاً كبيراً ، فقد صور كل ناسخ تلك الحروف على رغبته وعلى قدرته على محاكاة النقوش، ومن هنا تباينت وتعددت ، فأضاعت علينا الصور الأصلية التي رسمها الهمداني لتلك الحروف.

أما رأينا في علم علماء اليمن بفهم المسند ، فيمكن تكوينه بدراسة النصوص الواردة في مؤلفاتهم وبدراسة معرباتها ومقابلتها بالنصوص الأصلية المنقورة على الحجارة ان كانت تلك النصوص الأصلية لا تزال موجودة باقية ، أو بمراجعة

۱ منتخبات ( ص ۵۲ ) ۰

٢ لسان العسرب (٢٠٦/٤) .

٣ الاكليل ( ٣٢٨/٨ ) ( طبعة الكرملي ) .

النصوص المدونة ومقابلتها بمعرباتها لنرى درجة قرب التعريب أو بعده من الأصل. وعندئذ نستطيع ابداء حكم على مقدار فهم القوم لكتابات المسند . أما في حالة اكتفاء المؤلف بايراد التعريب فقط أي معى النص لا متنه ، فليس أمامنا من سبيل غير وجوب مراجعة المعربات ودراستها من جميع الوجوه ، لنرى مقدار انطباق أساليبها على الأساليب المألوفة في كتابات المسند ، وعندئــــذ نتمكن من تكوين رأي في هذا الذي ورد في المؤلفات على أنه ترجمات، ونتمكن بذلك من الحكم ممقدار قرب تلك الترجات والقراءات من المسند أو بعدها منه .

وخلاصة ما توصلت اليه من دراسي الاجالية للأجزاء المطبوعة من مؤلفات ﴿ الهمداني ﴾ أن الهمداني ، وإن كان يحسن قــراءة حروف المسند ، ويعرف القواعد المتعلقة بالحط الحميري ، الا أنه لم يكن ملماً بألسنة المسند . ولم يتمكن من ترجمة النصوص التي نقلها ترجمة صحيحة ، ولم يعرف على ما يتبين منها كذلك ما كان قد ورد فيها وما قصد منها ، فجعل ( تالباً ) ، وهو أسم إلَّه من آلهة اليمن المشهورة ، ومعبود قبيلة (همدان) الرئيس ، اسم رجل من رجال الأسرة المالكة لهمدان . وجعل (رياما) ، وهو اسم مكان من الأمكنة المشهورة، وكان به معبد معروف للإلـه ( تالب ) ، ابناً من أبناء ( نهفان ) ، ومن أبناء ( تالب ) . ولم يبخل الهمداني عليه ، فوهب له أُمَّا قال لها : ( ترعة بنت بازل بن شرحبيل بن سار بن أبسي شرح يحضب بن الصوار )١ .

وأورد ( الهمداني ) نصاً ذكر ان ( أحمد بن أبسي الأغر الشهابسي )، وحده ب ( ناعط ) ، فقرأه ، فإذا هو : ( علهان ونهفان ابنا بتع بن همدان ، لهم الملك قديماً كان ) ٢ . وقد عد " ( علهان نهفان ) رجلين هما (علهان)و(نهفان)، مع أن ( علهان نهفان ) ، هو رجل واحد ، وهو ملك من ملوك سبأ وسيأتي ذكره . وقد كان والده ( يريم أيمن بن أوسلت رفشان ) من قبيلة (همدان ) . وكلمة ( نهفان ) لقب له . أما اسمه فهو ( علهان ) . وكان له شقيق اسمــه ( برج بهركب ) ، كما ورد ذلك في كتابة عثر عليها في (ريام)" ، فلم يكن

الاكليل (١٠/١٠) ١٨٤) ١

الاكليل (١٦/١٠)

الألليل (١١/١٠) المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية ، تأليف (اغناطيوس غويدي) من نشريات المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية ، تأليف (١٩٣٠ ) من المحامعة المصرية ، القاهرة سنة ١٩٣٠ ، ص ٢١ ، راجع النص الوسوم بـ : الجامعة المصرية ، القاهرة سنة ١٩٣٠ ، ص ٢١ ، راجع النص الوسوم بـ : CLIH. 315

والده اذن رجلاً اسمه (بتع بن همدان ) كما جاء في القراءة .

وأما (بتع) ، فقبيلة من قبائل همدان ، وأما جملة : ﴿ لهم الملك قديماً كان ، فهي لا ريب من قول الشهابي ، وليست بعبارة حميرية . وليس التعبير وان فرضنا أنها ترجمة للأصل – من التعابير المستعملة في الحميرية ، التي ترد في الكتابات . ولما كنا لا نعرف المتن الأصلي للنص ، يصعب علينا الحكم عليه أكان قريباً من هذا المعنى أو كان شيئاً آخر ، عرف منه الشهابي بضع كلمات ثم فسره مهذا التفسير .

ويظهر على كل حال أن قراء المسند ( وقد قلت إنهم كانوا يحسنون في أيام الهمداني قراءة حروف المسند ) لم يكونوا على اطلاع بقواعد الحمرية ، ولا باللسان الحمري ، أو الألسنة العربية الجنوبية الأخرى . خد مثلاً على ذلك : (بن) وهي حرف جر عند العرب الجنوبيين ، وتعني (من) و (عن) بلغتنا قد أوقعتهم هذه الكلمة في مشكلات خطيرة . فقد تصور القوم عند قراءتهم لها، أنها تعني أبداً (ابناً) على نحو ما يفهم من هذه الكلمة في لغتنا . وفسروها أنها التفسير . ففسروا ( بن بتع ) أو ( بن همدان ) وما شابه ذلك (ابن بتع) أو ( ابن همدان ) وما شابه ذلك (ابن بتع) و ر من بتع ) و ( من همدان ) ، والمقصود من الجملتين هو ( من بتع ) و ( من همدان ) ، وبدلك تغير المعنى تماماً ، ومن هنا وقع القوم للواردة قبل ( بن ) وبعده ، أسماء حين حسبوا أسماء القبائل وأسماء الأماكن الواردة قبل ( بن ) وبعده ، أسماء أشخاص وأعيان، وأدخلوها في مشجرات الأنساب . فاقتصار علمهم على الأبجدية وجهلهم باللغة ، أوقعهم في مشكلات كثيرة ، وسبب ظهور هذا الخلط .

Ditlef Nielsen, Der Sabalsche Gott Ilmukah, Leipzig, 1910, 2,

١ الاكليل (١٠/١٠) ٠

حمري . بل لا بد من وجود أخطاء في القراءة وفي التفسير . ولا أريد أن أتجاوز على رجل مشى الى ربه ، فلعلسه كان يحسن قراءة بعض الحروف والكلات ، ويتصور أنه أحسن قراءة النص كله وفهمه ، فجاء بهذه العبارة . وعلى كل ، إن كل الذي جاء في النصوص التي وقفت عليها في كتب الهمداني لا يمكن أن يعطي غير هذا الانطباع ، ولعلنا سنغير رأينا في المستقبل اذا تهيأت لنا نصوص من شأنها أن تغيره .

ويأتي ( الهمداني ) أحياناً بأبيات شعر زاعماً انها من المسند . ففي أثنساء كلامه مثلاً على قصر ( شحرار ) قال : « وفي بعض مساند هذا البنيان بحرف المسند :

شحرار قصر العلا المنيف أسسه تبع ينوف يسكنه القيل ذي معاهر تخر قد امه الأنوف، ا

أما نحن ، فلم نعثر حتى اليوم على أية كتابة بالمسند ، ورد فيها شعر ، لا بيت واحد ولا أكثر من بيت . وأما متن البيتين المذكورين ، فليس حمريساً ولا سبئياً ولا معينياً وليس هو بأية لهجة بمانية أخرى قديمة ، وانما هو بعربيتنا هذه ، أي بالعربية التي نزل بها القرآن الكريم ، نظمه من نظمه من المحدثين مهذه اللغة البعيدة عن لغات أهل اليمن .

أما الباب الذي عقده في الجزء الثامن بعنوان: (باب القبوريات) ، فقد استمد مادته من روايات وأخبار (هشام بن محمد بن السائب الكلبي ) ، ، و ( ابن لهيعة ) و ( موهبة بن الدعام ) من همدان و ( أبي نصر ) و ( وهب بن منبه ) و ( كعب الأحبار ) و ( عبدالله بن سلام ) ، وقد

١ الاكليل ( ٦٦/٨ ) (طبعة الكرملي ) .

٧ الاكليل ( ٨/٤٤١ ) ١٤١ ) ١٥١ فما بعدها ، ١٧٧ ) ١٩٦ ومواضع اخسرى ) ( طبعة الكرملي ) .

٣ الاكليل (٨/٥٤١ ، ١٩٥٠) ٠

٤ الاكليل ( ٨/٢١١ ) •

ه الاكليل ( ۱۷۳/۸ ) .

٦ الاكليل ( ٨/ ١٨٠ ) ( وقد ذكر القصة كاملة وهب بن منبه في تيجان الملوك ) ،
 الاكليل ( ١٨٦/٨ ) .

٧ الاكليل ( ٣٠٩/٨) (طبعة الكرملي ) .

أورد فيه نصوصاً زعم انها ترجات لنصوص المسند ، عثر عليها في القبور عند الأجداث . وأورد بعضها شعراً ، زعم انه مما وجد في تلك القبور ، كالذي ذكره عند حديثه عن قبر ( مرشد بن شداد ) ، وعن قبرين جاهليين عثر عليها بد (الجند) وقد نص على ان الشعر المذكور كان مكتوباً بالمسند وقد دونه ٢. وهو وكل الأشعار الأخرى ومنها المراثي منظوم بعربية القرآن . وأما النثر ، فإنه بهذه العربية أيضاً ، وهو في الزهد والموعظة والندم والحث على ترك الدنيسا ، فكأن أصحاب القبور ، من الوعاظ المتصوفين الزهاد ، ماتوا ليعظوا الأحياء من خلال القبور ، ولم يكونوا من الجاهلين من عبدة الأصنام والأوثان .

وهو قسم بارد سخيف، يدل على ضعف أحلام رواته ، وعلى ضعف ملكة النقد عند (الهمداني) وعسلى نزوله الى مستوى القصاص والسمار والأخبارين الذين يروون الأخبار ويثبتونها وإن كانت مخالفة للعقل. إذ أنه لا يختلف عنهم هنا بأي شيء كان.

ومجمل رأيي في (الهمداني) أنه قسد أفادنا ولا شك بوصفة للعاديات التي رآها بنصه على ذكر أسمائها، وأفادنا أيضاً في ايراده ألفاظاً بمانية كانت مستعملة في أيامه استعال الجاهلين لها: وقد وردت في نصوص المستد، فترجمها علماء العربيات الجنوبية ترجمة غير صحيحة، فن الممكن تصحيحها الآن على ضوء استعالها في مؤلفات الهمداني وفي مؤلفات غيره من علماء اليمن. أما من حيث علمه بتأريخ اليمن القديم، فإنه وإن عرف بعض الأسماء إلا أنه خلط فيها في الغالب، فجعل اسم الرجل الواحد اسمين، وصير الأماكن آباء وأجداداً، وجعل أسماء القبائل أسماء رجال، ثم هو لا يختلف عن غيره في جهله بتأريخ اليمن القديم، فلا الفراغ بايراده الأساطير والخرافات والمبالغات. وأما علمه بالمسند فقد ذكرت أنه ربما قرأ الكلمات، ولكنه لم يكن يفقه المعاني، ولم يكن المهجات اليانيسة القديمة، وقد حاولت العثور على ترجمة واحدة تشير الى أنها ترجمة صحيحة لنص من نصوص المسند، فلم أتمكن من ذلك تشير الى أنها ترجمة صحيحة لنص من نصوص المسند، فلم أتمكن من ذلك

<sup>،</sup> الأكليل (  $\Lambda$ /٥ ) ( طبعة الكرملي ) .

الاكليل ( ١٧٨/٨ ) .

وعلم ( الهمداني ) مجغرافيــة اليمن والعربية الجنوبية ، يفوق كثيراً علمـــه بتأريخ هذه الأرضين القديم ، فقد خبر أكثرها بنفسه وسافر فيهـــا ، فاكتسب علمه بالتجربة . أمَّا علمه عِغرافية الأقسام الشهالية من جزيرة العرب ، فإنه دون هذا العلم١ .

وأفادت ( القصيدة الحميرية ) ، لصاحبها ( نشوان بن سعيد الحميري ) فائدة لا بأس بها في تدوين تأريخ اليمن ٢ . ولهذا المؤلف معجم سمَّاه ( شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكُّلوم ٣،ضمنه ألفاظاً خاصة بعرْب الجنوب؛ . وينطبق ما قلته في الهمداني على نشوان أيضاً . فاذا قرأت كتبه ، تشعر أنه لم يكن يفهم النصوص الحميرية ولا غيرها ، وإن كان عسن قراءة المسند . وما ذكره في كتابه (شمس العلوم) - وإن دل على حرص على جمع المعلومات، وعلى تتبع بحمد عليه للبحث عن تأريخ اليمن ولغاتها القديمة \_ بدل على أنـــه لم يكن يفهم نصوص المسند ، وليس له علم بتأريخها وبتواريخ أصحابها ، وأنه لا عتاز بشيء عن الهمداني أو سائر علاء اليمن الذين كانوا يدعون العلم بأخبار الماضين ، وأكثر الذي ذكره في كتابه على أنه من اللهجات الحمرية والعربية الجنوبية هو من مفردات معجات اللغة ، ومن لهجات العربية الفصحى خلا ذلك الذي كان يستعمله أهل اليمن ، وهو قليل إذا قيس إلى سواه ، وقد فسر معانيه على نحو ما كان يقصده الناس في أيامه . ومع هذا ، فهـذا النوع من الكلمات هو الذي نطمع فيه ، لأنه من بقايا اللهجات البائدة ، ويفيدنا فائدة عظيمة في فهم معاني النصوص وفي قراءتها وشرحها وتفسيرها ، ولعله لم يكثر منها، لأنها كانت من كلام العوام فأشفق على نفسه من البّحث في لغة العوام .

Brockelmann, I, S., 301, Suppl., I, 527, f., R. Basset,

La Qasidah Himyarite De N.B.S., Alger, 1914.

Moritz, S., 20.

تجد ترجمته في : ارشاد الاريب ( ٢٠٦/٧ ) ، بغية الوعاة ( ص ٣٠٤ ) ، W. F. Prideuaux, The Lay of the Himyarites, Schore, 1879, Von Kremer, Die Himjarische Qaside, Leipzig, 1865.

الاكليل ( ٨/ث وقيل : ( شمس العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم ) نشسسر منتخبّات منه عظيم الدين احمد في سلسلة تذكار (كب ) ليدن ، ١٩١٦ ، (منتخبات في اخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )، وسأشير الية ب: منتخبات .

راحع مثة مادة هجر منتخبات ص ١٠٨٠

ولم يزد (نشوان) في شروحه لأسماء الأعيان والأجدام والقبائل والعائر والأمكنة على ما أورده الهمداني أو سائر علماء التأريخ وأهل الأنساب ، فعد أسماء القبائل مثل همدان ، أسماء أشخاص لهم أنساب وأولاد وأقرباء ، وأخطأ في الأغلاط نفسها التي وقع فيها الهمداني، فذكر جملاً مسجوعة على أنها من وصايا التبابعة ، وعبارات متكلفة على أنها قراءات لنصوص حميرية مكتوبة بالمسندا .

ومحمد بن نشوان بن سعيد الحمري نفسه هو ممن اعتمد على علم الهمداني ، كما نص على ذلك في فاتحة الجزء الأول من الإكليل . فهذا الجزء الذي طبسع حديثاً هو برواية محمد بن نشوان ، رواه لمن سأله أن يوضع شيشاً من أنساب حمير وأخبارها وما حفظ من سيرها وآثارها ، فما كان منه الا أن أخد الإكليل فكتب له ، لم يغير فيه سوى ما قاله : (غير اني اختصرت شيشاً ذكره في النسب ، ليس هو من جملته بمحتسب . بل هو مما ذكره من الاختلاف في التأريخ ونحوه ، من غير أن أنسب الكدر الى صفوه ) ٢ . وفي مقدمته لهذا الجزء ثناء عاطر على الهمداني ، وتقدير كبير لعلمه في أخبار اليمن .

هذا هو كل ما أريد أن أقوله هنا عن مصادر التأريخ الجاهلي ، وهو قليل من كثير ، ولكسن التوسع في هذا الموضوع بخرجنا حتمساً عن حدود بحثنا المرسوم ، وبخرجنا الى التحدث في شيء آخر لا علاقة له بالجاهلية ، وانما يعود الى البحث في التأريخ ، وفي نقده ودروبه عند المؤرخين . على أني أراني قد توسيعت مع ذلك في هذا الباب ، وذلك للحاجة التي رأيتها في ضرورة توضيح بعض الأمور الحاصة بتلك الموارد .

١ منتخبات ص ٧٥،٦٠ ومواضع اخرى .
 ٢ الاكليل ( ١/٥ ) .

## الفنصُلُ الشَّالِث

## اهال التأريخ الجاهلي واعادة تدوينه

من الأمور التي تثير الأسف ، تهاون المؤرخين في تدوين التأريخ الجاهلي ، ولا سيا القسم القديم منه ، الذي يبعد عن الإسلام قرناً فأكثر ، فإن هذا القسم منه ضعيف هزيل ، لا يصح أن نسميه تأريخاً ، بعيد في طبعه وفي مادته عن طبع التواريخ ومادتها .

لقد وفق المؤرخون العرب في كتابة تأريخ الإسلام توفيقاً كبيراً ، من حيث العناية بجمع الروايات والأخبار واستقصائها ، وفي رغبتهم في التمحيص . أما التأريخ الجاهلي ، فلم يظهروا مقدرة في تدوينه ، بل قصروا فيه تقصيراً ظاهراً . فاقتصر علمهم فيه على الأمور القريبة من الإسلام ، على أنهم حتى في هذه الحقبة لم بجيدوا فيها إجادة كافية ، ولم يظهروا فيها براعة ومهارة ، ولم يطرقوا كل الأبواب أو الموضوعات التي تخص الجاهلية . فتركوا لنا فجوات وتُمغراً لم نتمكن من سدها وردمها حتى الآن ، ولا سيا في تأريخ جزيرة العرب ، حيث بمجد فراغاً واسعاً ، وهو أمسر يدعو الى التساؤل عن الأسباب التي دعت الى حدوثه : هل كان الإسلام قد تعمد طمس أخبار الجاهلية ؟ أو أن العرب عند ظهور الإسلام لم تكن لديهم كنب مدونة في تأريخهم ولا علم بأحوال أسلافهم، وكانت الأسباب قد تقطعت بينهم وبين من تقدمهم ، فلم يكن لديهم ما يقولونه عن ماضيهم غير هذا الذي وعوه فتحدثوا به الى الإسلاميين ، فوجد سبيله الى عن ماضيهم غير هذا الذي وعوه فتحدثوا به الى الإسلاميين ، فوجد سبيله الى الكتب ؟ أو أن العرب لم يكونوا عيلون الى تدوين تواريخهم ، فلم يكونوا مثل الكتب ؟ أو أن العرب لم يكونوا عيلون الى تدوين تواريخهم ، فلم يكونوا مثل

الروم أو الفرس يجمعون أخبارهم وأخبار من تقدم منهم وسلف ، فلمم كان الإسلام ، وجاء زمن التدوين ، لم يجد أهل الأخبار أمامهم شيئاً غير هذا الذي رووه وذكروه ، وكان من بقايا ما ترسب في ذاكرة المعمرين من أخبار .

لقد عزا بعض الباحثين هذا التقصير الى الإسلام ، فزعم ان رغبة الإسلام كانت قد الجهت الى استئصال كل ما يمت الى أيام الوثنية في الجزيرة العربية بصلة ، مستدلاً بحديث : ( الإسلام يهدم ما قبله ) ، فدعا ذلك الى تثبيط همم العلماء عن متابعة الدراسات المتصلة بَّالجاهلية ، والى محو آثار كل شيء يتفرع عن النظام القديم ، لم يميزوا بين ما يتعلق منه بالوثنية والأنصاب والأصنام،وبين ما يتعلق بالحالة العامة كَالثقافة والأدب والتأريخ . فعلوا ذلك كما فعل النصارى في أوروبة في أوائـــل القرن السادس للميـلاد ، فكان من نتائجه ذهاب أخبار الجاهلية ، ونسيانها ، وابتدأ التأريخ لدى المسلمين بعام الفيل؟ . ولهذا (كان المؤرخون أو الأخباريون ، الذين يترتب عليهــــم تدوين أخبــار الماضي وحفظ مفاخره ، من الذين ينظر اليهم شزراً في المجتمع الإسلامي ، وخاصة في العهد الإسلامي الأول . أما مؤرخو العرب العظام ، فلَّم يَنْبغوا الا بعـــد تلك الفترة ، وحتى هُولاء فإنهم صرفوا عنايتهم الى التأريخ الإسلامي ، ولم يدققوا فيها يخص الجاهلية . وبالإضافة الى ما سبق ، أصبح لكلمة مؤرخ ( اخباري ) معنى سيء بل أصبحت صفة تفيد نوعاً من الازدراء. وقد ألصقت هذه الصفة بابن الكلبي، كما ألصقت بكل عالم تجرأ على البحث في تأريخ العرب قبل عام الفيل . لكن لم يهاجم أحد من المؤرخين بعنف كما هوجم ابن الكلبي . والراجح أن السبب في دلك هو انصرافه لدراسة الأشياء التي قرر الإسلام طمسها ، أعني بذلك الديانات والطقوس الوثنية في بلاد العرب ٣٠.

ا مجلة الابحاث (ص ۱۸۹) > السنة ال ٣ > الجزء ال ٢ > حزيران ١٩٥٠ ، الأكليل : مقدمة نبيه امين فارس ص (ب) > دراسات عن المؤرخين العرب ، تعريب الدكتور حسين نصار > تأليف (مارغليوث) (ص ٥٣ وما بعدها) .

م مقدمة نبيه امين فارس للجزء الثامن من الأكليل ( ص ب ) ، قال : ( وقد يكون للحديث المنسوب الى النبي الر في ذلك ، فقد جاء في الحديث ان ( الاسلام يهدم ما قبله ) ، ولا بد ان عنى النبي في قوله هذا الديانات الوثنية الشائعة في الجزيرة قبيل ظهوره من عبادة الاصنام والانصاب وغيرها ، اما اتباعه ، فدفعتهم غيرتهم على تثبيت دعائم الدين الحنيف الى عدم التمييز بين الغث والسمين ، فكادوا يقضون على جميع معالم الثقافة والادب . . . الن ) .

ثم سبب آخر ، هو أن الإسلام ثورة على مجتمع قائم ثابت ، وعسلى مثل تمسك بها أهل الجاهلية ، وعلى قوم كانوا قد تسلطوا وتحكموا وتجبروا بحسكم العرف والعادات ، وككل ثورة تقع وكها يقع حتى الآن ، وسم الإسلام الجاهلية ، بكل منقصة ومثلبة ، وحاول طمس كل أثر لها وكل ما كان فيها ، حتى ظهرت تلك الأيام على الصورة التي انتهت الينا عن و الجاهلية ، وكأن الناس فيها جهلة لم يكن عندهم شيء من علم في هذه الحياة يومئذ ، وكأن عهدهم في هذا العالم لم يبدأ إلا ببدء الإسلام .

وجاءوا بدليل آخر في اثبات أن الإسلام كان له دخل في طمس معالم تأريخ الجاهلية ، إذ ذكروا أن الجليفة (عمر) سأل بعض الناس (أن يرووا بعض التجارب الجاهلية ، أو ينشدوا بعض الأشعار الجاهلية ، فكان جوابهم : لقد جب الله ذلك بالإسلام ، فلم الرجوع) . فوجدوا في امتناعهم عن رواية الشعر الجاهلي أو أخبار الجاهلية ، دلالة على كره الإسلام لرواية تأريخ الجاهلية وانتهاء ذلك الى طمس معالم ذلك التأريخ .

أما حديث ( الإسلام بهدم ما قبله ) ، فهو حديث لا علاقة له البتة بتأريخ الجاهلية ولا بهدم الجاهلية ، وقد استل من حديث طويـل ورد في صحيح مسلم في ( باب كون الإسلام بهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ) ، وبعد ( باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ) ، وقد ورد جواباً عن أسئلة الصحابة عن أعمال منافية للإسلام ارتكبوها في الجاهلية ، هل يغفرها الله لهم ، أو تكتب عليهم سيئات للإسلام ارتكبوها في الجاهلية ، هل يغفرها الله لهم ، أو تكتب عليهم سيئات محاسبون عليها ؟ فقالوا : ( يا رسول الله ، انؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟) ٢ . وقد ورد في صحيح مسلم بعد هذا الباب باب آخر بهذا المعنى ، هو ( باب ببان حكم عمل الكافر اذا أسلم بعده ) .

ولإعطاء رأي صحيح عن هذا الحديث ، أنقل الى القارىء نصه كما جاء في صحيح مسلم قال : ( حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شماسة المهري ، قال : حضرنا عمرو بن العاص ، وهو في سياقة الموت يبكي طويـلا ، وحول

دراسات عن المؤرخين العرب ( ص ٥٣ ) . وقد اقتطعت نص هذا الدليل مــن الترجمة العربية لكتاب المستشرق ( مرغليــوث ) ، المسمى : دراسات عــن المؤرخين العرب ، لعدم وجود النص الانكليزي لدي ، فانا ارويه على مسؤولية المعرب وان كنت ارى ان في الترجمة وهما .

وجهه الى الجدار ، فجعل ابنه يقول : يا أبتاه أما بشَّرك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بكذا ؟ قال: فأقبل بوجهه ، فقال : إن أفضل ما نعــد شهادة أن لا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وأن محمداً رسول الله . إني قد كنت على أطباق ثلاث ، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مني ، ولا أحب إلى أن أكون قد استمكنت منه فقتلته ، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار ، فلما جعل الله الإسلام في قلبي ، أتيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أبسط عينك فلأبايعك ، فبسط عينه . قال : فقبضت يدي ، قال مالك يا عمرو ؟ قال : قلت أردت أن اشترط ". قال : تشترط بماذا ؟ قلت : أن يغفر لي . قال : أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟ وما كان أحسد أحب إلي من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولا أجل في عيني منه ، وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له . ولو مت على تلك الحال ، لرجوت أن أكون من أهل الجنسة ، ثم ولينا أشياء ما أدري من حالي فيها ، فإذا أنا مت ، فــــلا تصحبني نائحة ولا نار ، فإذا دفنتموني ، فشنوا علي الراب شناً ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها ، حتى أستأنس بكم ، وانظر ماذا أراجع به رسل ربسي١ .

وبعد ، فأية علاقة إذن بين هذا الحديث وبين الحث على تهديم الجاهليــة وإهمال التأريخ الجاهلي يا ترى ؟

وأما اتخاذهم نهي بعض الصحابة عن رواية الشعر الجاهلي أو أخبار الأيام دليلاً على كره الإسلام لإحياء ذكرى الجاهلية، ومحاولته طمس معالمها وتأريخها ، وحكمهم من ثم عليه بمساهمته في طمس تأريخ الجاهلية واطفائه له ، فإنه دلبل بارد ليس في محله ، فإن الذين نهوا عن رواية الشعر الجاهلي أو رواية الأيام ، أو امتنعوا هم أنفسهم عن روايتها ، لم ينهوا ولم يمتنعوا عن روايتها مطلقاً ، أي عن رواية جميع أنواع الشعر الجاهلي أو أخبار كل الأيام التي وقعت في الجاهلية ، بل نهوا أو امتنعوا عن رواية بعض أبواب الشعر ، وبعض أخبار تلك الأيام ، لما كان يحدثه هذا النوع من الشعر أو يوقعه هذا الباب من رواية تلك الأيام ، لما كان يحدثه هذا النوع من الشعر أو يوقعه هذا الباب من رواية

١ صحيح مسلم ( ٧٨/١ ) .

الأخبار من شرّ في النفوس ومن فتن قد تجدد تلك العصبيات الحبيثة التي حاربها الإسلام ، لتمزيقها الشمل ، وتفريقها الصفوف . • ومن ثم نهى الفاروق ، رضي الله عنه ، الناس بدياً أن ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركي قريش ، وقال : في ذلك شم الحي بالميت ، وتجديد الضغائن ، وقد هدم الله أمر الجاهلية عا جاء من الإسلام . ومر عمر بحسان يوماً ، وهو ينشد الشعر في مسجد رسول الله ، فقال : أرغاء كرغاء البعير ؟ فقال حسان : دعنا عنك يا عمر ، فوالله لتعلم أني كنت أنشد في هذا المسجد من خسير منك ، فقال عمر : صدقت ، وانطلق ، أ . ولم يأخذ عمر على حسان رواية ذلك الشعر في مسجد رسول الله الأنه كان من ذلك الشعر المثير للنفوس المهيج للعواطف ، وانشاده في نظره يعيد الناس الى ما كانوا عليه من قتال قبل الإسلام. فللمصلحة العامة نهى بعض الصحابة عنه . ومع ذلك ، تساهل عمر مع حسان ، وتركه الشامة شعره ، بعد أن حاجة حسان عا رأيت .

وهناك رواية أخرى تشرح لنا الأسباب التي حملت عمر على النهي عن رواية بعض الشعر الجاهلي ، وهي انه (قدم المدينة ، في خلافة الفاروق ، عبدالله بن الزبعرى وضرار بن الحطاب – وكانا شاعري قريش في الشرك – فنزلا على أمي أحمد بن جحش ، وقالا له : نحب أن ترسل إلى حسان بن ثابت حتى يأتيك فتنشده وينشدنا مما قلنا له وقال لنا ، فأرسل اليه ، فجاءه . فقال له : يأ أبا الوليد : هذان أخواك ابن الزبعرى وضرار قد جاءا أن يسمعاك وتسمعها ما قالوا لك وقلت لها . فقال ابن الزبعرى وضرار : نعم يا أبا الوليد ، إن شعرك كان محتمل في الإسلام ولا محتمل شعرنا، وقد أحببنا أن نسمعك وتسمعنا . شعرك كان محتمل في الإسلام ولا محتمل شعرنا، وقد أحببنا أن نسمعك وتسمعنا . حتى فار فصار كالمرجل غضباً ، ثم استويا على راحلتيها يريدان مكة ، فخرج حسان حتى دخل على عمر ، فقص عليه قصتها وقصته . فقال له عمر : لن حسان حتى دخل على عمر ، فقص عليه قصتها وقصته . فقال له عمر : لن يدها عنك بشيء إن شاء الله ، وأرسل من يردهما ، وقال له عمر : لو لم تدركها الا بمكة ، فأرددهما على . . . فلم كان بالروحاء ، قال ضرار لصاحبه : تدركها الا بمكة ، فأرددهما على . . . فلم كان بالروحاء ، قال ضرار لصاحبه :

١ شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري ، لعبد الرحمن البرقوقي ، القاهـــرة
 ١٩٢٩ ( ص ٠ س ٠ م ) ٠

يا ابن الزبعرى ، أنا أعرف عمسر وذبته عن الإسلام وأهله ، وأعرف حسان وقلة صبره على ما فعلنا به ، وكأني به قد جاء وشكا اليه ما فعلنا ، فأرسل في آثارنا ، وقال لرسوله : إن لم تلحقها الا يمكة ، فارددهما على ... فأربح بنا ترك العناء ، وأقم بنا مكاننا ، فإن كان الذي ظننت فالرجوع من الروحاء أسهل منه من أبعد منها ، وان أخطأ ظني ، فلالك الذي نحب . فقال ابن الزبعرى : نعم ما رأيت . فأقاما بالروحاء ، فما كان الا كمر الطائر حتى وافاهما رسول عمر ، فردهما اليه . فدعا لها محسان وعمر في جاعة من أصحاب رسول الله . فقال لحسان : أنشدهما بما قلت لها فأنشدهما ، حتى فرغ مما قال لها ، فوقف . فقال له عمر : أفرغت ؟ قال : نعم . فقال له : أنشداك في الحكلا ، وأنشدهما في المكلأ ... وقال لها عمسر : إن شئها فأقيها ، وان شئها فانصرفا . وقال لمن حضره : اني كنت نهيتكم أن تذكروا بما كان بن المسلمين فالمسركين شيئاً ، دفعاً للتضاغن عنكم وبث القبيح فيا بينكم ، فأما أذ أبوا ، فاكتبوه ، واحتفظوا به . قال الراوي : فدو نوا ذلك عندهم . قال : ولقد أدركته والله وان الأنصار لتجدده عندها اذا خافت بلاه ..) .

بل كان الرسول كما رأينا في خبر (حسان) ، وكما ذكر في أخبار أخرى بجلس وأصحابه يتناشدون الأشعار ، ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية ، وهو يسمع ويساهم معهم في الحديث ، وينشدهم شيئاً مما حفظه ، ولم ينه عن رواية شعر ما إلا ما كان فيه فحش ، أو إساءة أو إثارة فتنة ، أما ما شابه ذلك ، لما كان بحدثه ذلك الشعر من أثر سيء في النفوس . لقد تمثل بشعر و أمية بن أبي الصلت ، مع أنه كان من خصومه اللد ، وسمع النساس ينشدون شعره ، ولم يكره منه إلا ما كان منه في تحريض قريش بعد وقعة (بدر) على المسلمين ورثاثه من قتل منهم .

وقد كان (أبو بكر) ، وهو الخليفة الأول ، من حفظة الشعر الجاهلي ،

شرح ديدوان حسان ( ص . س . م )

ا ابن سعد ، الطبقات ( ٢/١ ص ٩٥ وما بعدها ) ، الاغانسي ( ٧/٣ ، ١١٧ ) ، ا ( ١٢٩/٤ ) ، ( ٢٤٣/٨ ) الامالسي ( ٢٤١/١ ) ، المرزبانسي ( ٢٠٣ ) ، الفائسق للزمخشري ( ٣/٣٥ ) ، ابس سعد ، ( ٣٧٦٠ ) .

٣ ألاغاني (٤/١٢) وما بعدها ) ، الفائق (١/٤٣٤) .

الراوين له ، المتشهدين به الله وكان (عمر) من العالمين بذلك الشعر الحافظين له البصيرين به الله وكذلك كان شأن كثير من الصحابة لم يذكر أحد أنهم تحرجوا من روايته وانشاده ، وأنهم تهيبوا منه ، إلا ما ذكرته من إحجامهم عن رواية بعض منه ، وهو قليل جداً ، لأسباب ذكرتها ، وقد رووه مع ذلك ودو نوه .

لقد حرم الإسلام أشياء من الجاهلية ، وأقر أشياء أخرى نص عليها في الكتاب والسنة " ، ولم يرد أنه حرم أقلام الجاهلية أو الشعر الجاهلي أو النثر الجاهلية أو أي أدب أو علم جاهلي ، ولم يصل إلى علمنا أنه أمر بهدم المباني الجاهلية وطمس معالمها ، حى محجات الأصنام بقيت على حالها ، خلا الأصنام والأوثان وما يتعلق بها من أمور بما كان من صميم الوثنية أو كانت له علاقة بإعادتها إلى الذهن مثل التصوير . ولم نسمع أنه أمر بإتلاف كتابات الجاهلية ، أو أنه نهى عن قراءتها والاستفادة منها ، أو أنه منع استعمال اللهجات الأخرى، التي كان يستعملها الجاهليون ، أو أن علماء الإسلام منعوا رواية أخبار الجاهلية ، بل الذي نسمعه ونراه أن و ابن عباس ، كان يستشهد بالشعر الجاهلي في تفسير القرآن ، وبقية الصحابة يروونه ويحفظونه ، وأن خلفاء بني أمية كانوا يدفعون بلواية أخبار الجاهلية وحالتهم فيها، وما وقع لهم في تلك الأيام من نادر وطريف، بوايد أخبار الجاهلية وحالتهم فيها، وما وقع لهم في تلك الأيام من نادر وطريف، وقد سجل ما بقي منه في الذهن في كتب الأخبار والأدب ، يوم شرع الناس في التدوين .

وأما أنهم كانوا ينظرون الى (الأخباري) نظرة سيئة ، فيها شيء من ازدراء وعدم التقدير، فما كان ذلك لروايته أخبار الجاهلية واشتغاله بجمع تأريخها والتحدث عنها ، وما كانوا يريدون بلفظة (أخباري) راوي أخبار الجاهلية وحدها في أي يوم من أيام التأريخ الاسلامي، وإنما كان ذلك لإغراب الاخباريين في رواية الأخبار ومبالغتهم فيها مبالغة تجافي العقل ، وسردهم الإسرائيليات والنصرانيات والشعبيات وغر ذلك من القصص المدونة في الكتب، وكذب بعضهم كذباً مخالف

٢ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي (٣٩٣/١) .

۱ ابن سعد ( ۷/۲ه ) ، ابو بكر الصولي ، ادب الكتاب ( ص ۱۹۰ )

الأغاني ( ١٩٩/٨ ) ) خزانة الادب : للبغدادي ( ٢٩٢/٢ ) ) العقد الفريد ( ١٩٣/٩)
 وما بغدها ) ) البيان والتبيين ( ٢٣٩/١ وما بعدها ) ) الشعر والشعراء ( ١٩٣١)

أبسط قواعد المنطق، وما رُمي ( ابن الكلبي ) بالكذب أو نظر اليه نظرة ازدراء لكونه من رواة أخبار الجاهلية بل وثق في هذه الناحية وأخذ عنمه دون رد أو اعتراض ، كما يتبين ذلك من اعتماد العلماء عليه في هذا الباب واشارتهم اليمه ، وإنما ضعف في أمور أخرى هي أمور إسلامية لا علاقة لها بالجاهلية ولا صلة لها بها البتة ، مدوّنة في كتب التفسير والحديث .

ولو كان الإسلام قد حث على طمس أخبار الجاهلية أو اطفاء ذكر الأصنام والأوثان ، لما كان في وسع (ابن الكلبي) ولا غسيره التحدث عنها والإشارة البها ، ولما أخذ العلماء عنه ورووا كتبه وتوارثوا كتاب (الأصنام) ، بل القرآن نفسه حجة في ردّ هذا الزعم ، ففيه ذكر لرؤوس أصنام العرب ، وفيه مفصل حياة أهل الجاهلية ومثلهم وما كانوا بقومون به ، ولو شرآ وبساطلاً ، وروت كتب التفسير وكتب الحديث والسير والأخبار أوصاف بعض أصنام العرب وهيأتها وشكل محجانها وأوقات الحج ، كما ذكرت ما أقر الإسلام من أمور كانت قائمة في الجاهلية وما حرم منها ، ولو كان الإسلام قد تعمد طمس الجاهلية والقضاء على معالمها ، لتحرج القرآن وتحرج المسلمون من الإشارة اليها ومن إحياء أسمائها وبعثها في ذاكرة الناشئين في الإسلام .

وقد تحدث (ابن الندم) في كتابه (الفهرست)، في المقالة الثالثة الني خصصها (في أخبار الأخباريين والنسابين وأصحاب الأحداث)، عن (ابن الكلبي) وعن أبيه، كما تحدث عن غيره من مشاهير العلماء من أمثال (عوانة ابن الحكم) و (ابن اسحق) صاحب السيرة، و (أبي مختف) و (الواقدي) و (الهيم بن عدي) و (أبي البختري) و (المدائني) و (محمد بن حبب) و و الهيم بن عدي) و (أبي البختري) و (المدائني) و (محمد بن حبب) و وغيرهم ممن ألف في أمور وقعت قبل الإسلام في أمور وأحداث إسلامية محضة، وقد ضعف بعضهم، مع أنهم لم يؤلفوا في أمور تخص الجاهلية ولا في أحداث وقعت قبل عام الفيل أو قبل الاسلام . وأطلقت عليهم لفظة (أخباري) أو أحداث إسلامية من الإسلام أو في أحداث إسلامية عمة ، فلفظة (أخباري) إذن لم تكن قد علمت بالشخص الدائن إسلامية عمة ، فلفظة (أخبار الجاهلية الواقعة قبل عام الفيل فقط ، بل قصد بها الذي تخصص برواية أخبار الجاهلية الواقعة قبل عام الفيل فقط ، بل قصد بها هؤلاء وكل من اشتغل برواية الأخبار مها كانت صفتها وعادتها وطبيعتها، روى تاريخ ما قبل الفيل أو ما بعد الفيل الى الإسلام ، أو أخبار الإسلام .

والأخباري في عرف ذلك اليوم وقبل أن يتتشر التأليف وتتصنف المعارف ، هو من يروي الأخبار ، تمييزاً له عن الآخرين الذين اشتغلوا بالنسب ، فعرف أحدهم بـ ( النسابة ) ، وقيـل عن أحدهم ( أحـد النسابين ) أو ( وكان ناسباً ) ' ، أو بالتفسير أو برواية الشعر وما شاكل ذلك من معـارف . فهو مؤرخ ذلك الزمن اذن ، ولهذا نرى لفظة ( أخبار ) بمعنى تأريخ ، ورد في و الفهرست ، في أثناء الحديث عن عبيد بن شرية الجرهمي ومعاويـة : فسأله ( أي معاوية عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم ) ' ، وورد عن ( ابن د أب وكان ( عالماً بأخبار العرب وأشعارها ) " وذكر عن ( عوانة بن الحكم ) انه كان ( راوية للأخبار عالماً بالشعر والنسب ) أ . وورد عن ( أبي اليقظان النسابة ) أنه كان ( عالماً بالأخبار والأنساب والمائر والمثالب ) ". وورد مثل ذلك عن أشخاص آخرين هم في أوائل من اشتغل بالتأريخ عند المسلمـين ، يخرجنا ذكرهم هنا عن حدود هذا الموضوع " .

ويظهر من دراسة ( الفهرست ) لابن النديم والمؤلفات الأخرى ان العرب في صدر الإسلام لم يكونوا يطلقون لفظة ( المؤرخ ) على من يشتغل بالتأريخ، ذلك لأن التأريخ نفسه في ذلك العهد لم يكن قد تطور وبلسغ الشكل الدي بلغه في أواخر أيام الأمويين وفي الدولة العباسية. بل كانوا يطلقون على المؤرخ (الأخباري) كما ذكرت ، لاشتغاله بالأخبار كائنة ما كانت أخبار ما قبل الإسلام أو أخبار الإسلام ، وكانوا يطلقون على الموضوع نفسه ( الأخبار ) . ولهمذا نرى ان أكثرية المشتغلين بها ، أطلقوا على كتبهم : ( الأخبار المتقدمة ) و ( أخبار اللخبار أو أخبار العرب ) و ( كتاب السير في الأخبار والأحداث ) وأمثال ذلك، ولم يقولوا : ( تأريخ المتقدمة ) أو ( تأريخ الماضين ) أو ( تأريخ الماضين ) و ( السيرة) و (السير) في سير الأشخاص ، ولا سيا ( سيرة الرسول ) ، ويستعملون لفظة (سيرة) و (السير) في سير الأشخاص ، ولا سيا ( سيرة الرسول ) . وأما لفظة ( تأريخ ) ، فقد

الفهرست ( ص ۱۲۸ ) .

۲ الفهرست ( ص ۱۳۸ ) .

٣ الفهرست ( ص ١٣٩ ) ٠

۱٤٠ ص ١٤٠) ٠

ه الفهرست (ص ١٤٤) .

ر أجَع الباب المسمى ( المقالة الثالثة ) : في اخبار الاخباريين والنسابين واصحاب الاحداث . . . من كتاب الفهرست ، لأبن النديم ( ص ١٣٧ ) .

استعملت في عنونة بعض الكتب المؤلفة في التأريخ ، فقد كان لـ ( عوانة بن الحكم) المتوفى سنة ( ١٤٧ هـ ) كتاب اسمه ( كتاب التأريسخ ) كما كان له كتاب اسمه ( كتاب سيرة معاوية وبني أمية ) . وكان للهيثم بن عدي المتوفى سنة ( ۲۰۷ هـ ) كتاب يدعى ( كتاب تأريخ العجم وبني أمية ) و ( كناب تأريخ الأشراف ) ، و ( كتاب التأريخ على السنين ) \* ، وكانت للمداثني المتوفى سنة ( ٢٢٥ ) للهجــرة كتاب عنوانه : ( تأريخ أعمار الحلفاء ) وآخـــر اسمه ( كتاب تأريخ الخلفاء ) وثالث اسمه ( أخيار الخلفاء الكبير ٣ ، لا أستبعـد أن يكون هو هذا الكتاب.

الا أن هذا الاطلاق لم يكن واسعاً كثير الاستعمال ، وفي استطاعتنا ذكر هذه الكتب وعدُّها ، وما دامت الحال على هذا المنوال ، فليس من المعقول اطلاق لفظة ( مؤرخ ) و ( المؤرخ ) و ( تأريخ ) بصورة واسعة في هذا العهد،وفي جملة العهد الذي عاش فيه ( ابن الكلبي ) ، ما دام العرف فيه اطلاق لفظمة ( أخبار ) بمعنى ( تأريخ ) ، وانما طغت لفظة ( تأريخ ) و ( مؤرخ ) في الأيام التي تلت هذا العهد ، ولا سيا أواخر القرن الثالث للهجرة فما يعده .

هٰذَا مَن حيث استعمال لفظة (أخبَّاري). وأما من حيث اهمال التأريخ الجاهلي وصلة الإسلام به ، فقد ذكرت أنه لا علاقة للحديث المذكور بهدم الجاهلية أو باهمال تأريخها، وإنما الإهمال هو اهمال قديم ، يعود الى زمان طويل قبل الإسلام، فعادة قلع المباني القديمــة لاستخدام أنقاضها في مبان جديدة ، والاعتداء على الأطلال والآثار والقبور بحثاً عن الذهب والأحجار الكريَّمة والأشياء النفيسة الأخرى، هي عادة قديمة جداً ، ربما رافقت الإنسان منذ يوم وجوده . وهي عادة لا تزال معروفة في كُثير من بلدان الشرق الأوسط حتى اليوم ، بالرغم من وجود قوانين تحرم هذا الاعتداء وتمنع هـــذا التطاول . وقد كان من نتائجها تلف كثير من الآثار ، وذهاب معالمها ، فصارت نسياً منسياً . فتكبدت الآثار الجاهلية من أهل الجاهلية ، أي في الأيام السابقة للاسلام مثل ما تكبدته وتتكبده الآثار الجاهلية والإسلامية معاً في أيام الإسلاميين حتى اليوم ً .

الفهرست ( ص ١٤٠ ) . الفهرست ( ص ١٥١ وما بعدها ) . الفهرست ( ص ١٥٥ ) .

راجع عن فتح القبور الجاهلية للحصول على ما فيها من كنوز ، الاكليل ( ١٤٣/٨ العالم) .

وأما موضوع إهمال الآثار وعدم توجيه عناية الحكومات نحوها ، لرعايتها وللمحافظة عليها من التعرض للسقوط والتلف والأضرار ونحو ذلك ، فإنه موضوع لم يدرك الناس أهميته إلا أخيراً ، ولم تشعر الحكومات بأنه واجب مهم من واجباتها إلا حديثاً ، ولذلك لا نستطيع أن نوجه اللوم الى القدامى لاهمالهم الآثار ولعدم اعتنائهم بالمحافظة عليها .

وكان من آثار هذا الجهل بأهمية الآثار أن أزيلت معالم أبنية وقصور، وحطمت تماثيل وكتابات، لغرض استعالها في البناء ، وقد كان على مقربة من ﴿ سدوس) ، أبنية قديمة يظن أنها من آثار حمر وأبنية التبابعة، وأن من جملتها شاخص كالمنارة، وعليها كتابات كثيرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانها ، فهدمها أهل سدوس ، لاختلاف بعض السياح من الافرنج اليها ملاحظة التداخل معهم أ. ومثل ذلك حدث في اليمن وفي مواضع أخرى من أمكنة الآثار .

وقد هدمت قرى ومدن في الجاهلية وفي الإسلام من أجل استعال أنقاضها في بناء أبنية جديدة . ذكر ( الهمداني ) حصن ( ذي مرمر ) ، وهو من المواضع الجاهلية المهمة ، وكذلك ( شبام سخيم ) ( يسخم ) ، وبقيا معروفين زمنا طويلا بعده، ثم جاء أحد الأتراك واسمه ( حسن باشا ) فهدم حصن (ذي مرمر) لينشىء في أسفله مدينة جديدة ، أخذ معظم مواد بنائها من ( شبام سخيم ) ٢ . وذكر ان حكومة اليمن قامت بعد سنة ( ١٩٤٥ م ) ببناء ثكنة لجنودها في المنطقة الشرقية من اليمن في ( مأرب ) على نمط الثكنة التي بناها الأتراك في صنعاء ، فهدموا أبنية جاهلية كانت لا تزال ظاهرة قائمة ، واستعملوا الحجارة الضخمة التي كانت مترامية على سطح الأرض ، وأزالوا بعض الجدر والأسوار وحيطان البيوت عند بناء تلك الثكنة ، فطمسوا بذلك بعض معالم تأريخ اليمن والباحثين في تأريخ العرب قبل الإسلام .

ويضاف الى ما تقدم عامل آخر ، مسدرم الآثار وقضى عليها بالجملة ،

الالوسي ، تأريخ نجد ، تحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثرى ، الطبعة السلفية ،
 القاهرة ١٣٤٧ ( ص ٢٨ ) .

Beitrage, S., 18.

Beitrage, S., 28. 7

وأعني به الحروب . وسوف نرى حروباً متوالية اكتسحت جميع مناطق العربية الجنوبية ، وأتت على مدنها ، اذ استعمــل القادة سياسة حرق المدن والمراقــع والمزارع ، وقتــل السكان بالجملة فأدى ذلك الى اندثار الآئـــار وتشريد الناس وهربهم الى البوادي وتحول الأرضين الخصية الى أرضين جُرد ، حتى ضاعت بذلك معالم الحضارة القديمة ، فخسرنا من جراء ذلك علماً كثيراً ، واأسفاه . وهناك تقصير آخر لا يمكن أن ينسب الى الإسلاميين ، بل يجب عزوه الى الجاهلين فالظاهر من رجوع الصحابة الى ذاكرتهم وآلى ذاكسرة الشَّيَّبة الذين أدركوا الجاهلية في تذكير أيامها وما كانوا عليه قبـل الإسلام ، ومن جلب ( معاوية بن أبي سفيان ) المولع بسماع الأخبار له ( عبيد بن شرية ) ليقص عليه ﴿ الْاحْجَارِ ٱلْمُتَقَدِّمَةُ وَمَلُوكُ ٱلْعَرِبِ وَالْعَجِمِ وَسَبِّ تَبْلِيلُ الْأَلْسَنَةُ، وأَمْرِ افتراق الناس في البلاد ، ، ومن رجوع أهل الأخبار الى الأعراب لأخذ أخبار قبائلهم وأيامهم وأنسابهم وشعرهم وغير ذلك ، أن غالبية أهل الجاهلية لم تكن لهم كتب مدونة في تأريخهم ، ولم تكن عندهم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما يقع لهم في كتب وستجلات ، بُسل كانوا يتداكرون أيامهم وأحداثهم وما يقسع لَهم ، وبحفظون المهم من أمورهم مثل الشعر حفظاً . ولما كانت الذاكرة محدودة الطاقة ، لا تستطيع أن تحمل كل ما تحمل ، ضاع الكثير من الأخبار ، بتباعد الزمن ، وبوفاة شهود الحوادث ، ولم يبق بتوالي الأيام غير القليل منها . ومن هنا كان تعليل علماء العربية ضياع أكثر الشعر الجاهلي ، فقالوا : ( كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه ، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب،وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ، ولهت عن الشعر وروايته . فلما كثر الإسلام ، وجاءت الفتوح واطمأن العرب بالأمصار ، راجعوا رواية الشعر ، فـــلم يثلوا الى ديوان مدوَّن ، ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل ، فحفظوا أقل ذلك ، وذهب عنهم كثير ٢٠ . واذا كان هذا ما وقع للشعر مع مكانته عندهم وسهولة بقائه في الداكرة بالقياس الى النثر ، وتعصب القبائل لشعر شعرائها ، فهل في استطاعتنا استثناء الأخبار ، من هذا الذي يحدث للشعر ؟

ر الفهرست رص ۱۳۸) ٠

٧ المرهر (٢/٤٧٤) ٠

بل ما لنا وللجاهلية ، ولنراجع تأريخ الاسلام نفسه ، خذ تأريخ آباء الرسول وطفولة الرسول الى يوم مبعثه ، بل حتى بعد مبعثه ، ثم خذ سير الصحابة وما وقع في صدر الإسلام من أحداث ، تر أن ما ورد من سيرة آباء الرسول وسيرة الرسول الى الهجرة ، مقتضباً بعض الاقتضاب ، وأن ما ذكر هو من الأمور التي تحفظها الذاكرة عادة ، وما فيا عدا ذلك مما وقع للرسول ، فغير موجود ، وترى اقتضاباً مخلا في سيرة الصحابة ،واضطراباً في تواريخ الحوادث، واختلافاً بين الصحابة في ذلك . أما سبب ذلك فهو عدم تعود الناس اذ ذاك تسجيل أخبار الحوادث وما يقع لهم ، وعدم وجود مسجلين مع السرايا والغزوات والفتوح يكون واجبهم تسجيل أخبارها وتدوين وقائعها ، حتى ما سجل من أمر ديوان الجند والأنساب وأمثال ذلك ، لم يكن في نسخ عديدة ، فضاع أكثره ، ولم يصل الى الأخبارين لذلك يوم شرعوا في التدوين . وإذا كان هذا حال أخبار الاسلام ، وهي أمور على جانب خطير من الأهمية بالقياس الى المسلمين ، فهل يعقل بقاء أخبار الجاهلية كاملة الى زمن شروع الناس في التدوين في الإسلام ، وهي أمور على جانب خطير من الأهمية بالقياس الى المسلمين ، فهل يعقل بقاء أخبار الجاهلية كاملة الى زمن شروع الناس في التدوين في الإسلام ، وهي أمور على جانب خطير من الأهمية بالقياس الى المسلمين ، فهل يعقل بقاء أخبار الجاهلية كاملة الى زمن شروع الناس في التدوين في الإسلام ، وهي أمور على جانب خطير من الأهمية بالقياس الى المسلمين ، وقد ضاعت قبل الإسلام بزمان ؟

لقد قلت فيا سلف إن الهَمُداني وغره ممن عنوا بأخبار اليمن ، لم يعرفوا من تأريخ اليمن القديم إلا القليل، ولم يعرفوا من أخبار دول اليمن القديمة شيئاً، ولم يحفظوا من أسماء ملوكها إلا بعض الأسماء ، وقد حرف حي هذا البعض ، أما معارفهم من معبودات أهل اليمن القديمة ، فصفر ، فلسنا نجد في كتبهم إشارة ما الى عبادة ( أنبي ) و ( ذات صنتم ) و ( نكرح ) و ( سين ) و ( حوكم ) وحكم ، و ( هوبس ) ولا الى بقية المعبودات . نعم ، أشار ( الهمداني ) إلى اسم إلَه من آلهة ( همدان ) هو ( تالب ) ، وكانت محجته في ( ريم ) ( ريام ) ، يقصدها الناس في ذلك الزمن للزيارة والتبرك ، ولكنه في ( ريم ) ( ريام ) ، يقصدها الناس في ذلك الزمن للزيارة والتبرك ، ولكنه لم يعرف أنه كان إلها ، بل ظن أنه ملك من ملوك همدان ، فدعاه باسم ( تالب ) ، وزعم أنه ابن ( شهران ) ا . وجعسل ( المقه ) ، وهو إله سبأ العظيم ، المقدم على جميع الأصنام ، اسم بناء من أبنية جن سليان . وقد أبني على مسا

١ الاكليــل (١٠/١٠) ٠

زعمسه يأمر سليمان . وتحدث عن و رئام ، فقال : وأما رئام ، فإنه بيت كان متنسك ، تنسك عنده ومحج اليه . وهو في رأس جبل أقوى من بلد همدان ، ونسبه الى ( وثام ين نهفان بن تبع بن زيد بن عمرو بن همدان ) . وقد ذكره ( ابن السحاق ) و ( ابن الكلبي ) و ( السهيلي ) و ( ياقوت الحموي ) وغير هم أيضاً " وفي كل الذي ذكروه دلالة على أن ما رووه لم يكن عن مصدر مدو "ن ، وإنما هو روي عن أفواه الرجال . وأن تلك الأفواه قد نسبت كثيراً من الأصل ، فحاولت سد الشغر بالقصص المدكور .

بل خدا ما ذكره رجال هم أقدم من (ابن الكلبي) ومن (الهمداني) في الزمان ، وألصق منها عهدا بالجاهلية مثل (ابن عباس)و(عبسيد بن شر بة) وغيرهما ، تر آن ما ذكراه عنها لا يدل على أنها أخدا أخبارهما من مورد مكتوب ومن كتب كانت موجودة ، ولا أعتقد أن (معاوية بن أبي سفيان)، وهو نفسه ، من أدرك الجاهلية ، كانت به حاجة الى (عبيد) وأمثال (عبيد) من قو ال الأساطير ، وإلى الاسماع إلى أخبارهم ، لو كان عنده شيء مدو ن عن أمر الجاهلية ، شم إنه لو كانت عند (ابن عباس) و (عبيد) وطلاب الشعر عن أمر الجاهلية ، شم إنه لو كانت عند (ابن عباس) و (عبيد) وطلاب الشعر منهم الأخبار مدو نات ، لما لجأوا الى الذاكرة والى الرواة والأعراب يلتمسون منهم الأخبار والأشعار وأمور القبائل !

إن جهل أهل الأخبار بأصنام أهل اليمن القديمة التي ترد أسماؤها في كتابات المسند ، وذكرهم أسماء أصنام جديدة زعموا أنها كانت معبودة عند أهل اليمن لم يرد لها ذكر في كتابات المسند ، أشار ( ابن الكلبي ) وغيره إلى بعضها ، واشاراتهم الى دخول اليهودية والنصرانية الى اليمن ، والى تهود (تبيع) وهو في (يثرب) في طريقه الى اليمن ، وأخذه حبرين من أحبار يهود معه ، وأمره بهديم معبد ( رئام ) ، بناء على اشارة الحبرين ، ثم ظهور جمل وألفاظ في كتابات المسند تدل على التوحيد وعلى وقوع تغير وتطور في ديانات أهل اليمن، مثل عبادة ( الرحن ) وعبادة ( ذو سموي ) ، أي ( ذو الساء ) أو ( صاحب

Detlef Nielsen, Der Sab. Gott Ilmukah, S., 2, D.H. Mueller, Burgen und Schloesser, Bd., 2 S., 972.

الاكليل ( ٨/ ٦٦ ) ؛ ( ٨/ ٨٨ ) ، ( طبعة الكرملي ) .

٧ الاصنام (١٢١) ، الاكليل (٨٢/٨ قما بعدها) (طبعة الكرملي) .

الاصنام (١٢ قما بعدها) ، البلدان (١٢٥) .

السهاء )\ : إن كل هذه الأمور وأمثالها ، هي دلائل على حدوث تغير وتطور في عقليات أهل اليمن ، أثرت في معتقداتهم فجعلتهم ينسون آلهتهم القديمة ، بل يتنكرون لها ، ويبتعدون بذلك عن ثقافتهم الوثنية القديمة ، ومثل هذا التطور والتغير لا بد أن يؤدي طبعاً الى نسيان الماضي والى الالتهاء عنه بالتطور الجديد. وقد وقع هذا قبل الإسلام بزمان .

كان للخول اليهودية والنصرانية في اليمن وفي أنحاء أخرى من جزيرة العرب، دَخل من غير شك في إعراض القوم عن ديانتهم الوثنية وعن ثقافتهم وآدابهم. أما اليهود فقد سعوا بعد دخولهم في اليمن لتهويد ملوك اليمن وأقيالها ونشر اليهودية فيها للهيمنة على هذه الأرضين ، وأخذوا ينشرون قواعد دينهم وأمور شربعتهم بينهم ، ويذيعون قصص التوراة ، وأعاجيب سليهان وجن سليان ، وتمكنوا من اقناع بعض حكام اليمن بالتهود ، على نحو ما سنراه فها بعد .

ووجدت النصرانية سبيلها الى اليمن كذلك من البحر والبر، وسعت كاليهودية لتثبيت أقدامها هناك وفي سائر أنحاء جزيرة العرب ، ووجدت من سمع دعوتها هنا وهناك ، فتنصرت قبائل ، وشايعتها بعض المقاطعات والمدن، وتعرضت الوثنية للنقد من رجال الديانتين، واقتبس من دخل في اليهودية الثقافة اليهودية، ومن دخل في النصرانية الثقافة التصرانية ، وأعرض عن ثقافته القديمة ، وفي جملتها الحط المسند ، خط الوثنية والوثنيين ، وصار عدد قرائه يتضاءل بمرور الأيام . ومن يدري ؟ فلعل رجال الدين الجدد ، صاروا يعلمون الناس الكتابة بقلمهم الذي كانوا يكتبون به ، وهو قلم أسهل في الكتابة من المسند ، وخاصة على الورق والجلود والقراطيس . وقد يكون هذا سبباً من جملة أسباب تضاؤل عدد الكتابات المدونة في المسند ، في حقبة سأتحدث عنها فها بعد .

وآية ذلك عثور المنقبين والسياح في مواضع من نجــــد وفي العروض ، وهي مواضع بعيدة عن اليمن ، على كتابات سبئية يعود تأريخ بعضها الى ما تعده ، ثم اختفاء آثار كتابات المسنـــد من هذه

<sup>&</sup>quot;Zur Geschichte des Judentums im Jemen", in Alt-Orientalische Forschungen, I, 336. "A Monotheistic Himjarite Inscription", by F.V. Winnet, Glasser 399, Winckler, Asmare, I, Ryk 203, Le Muséon, LII, P., 51ff. BOASOR 83 (1941), P., 22, CIH537, 538, 539, 543, 645, Res 4109, Bose 13, RES 4069, Stambul, 7608 Res 3904

The Qariya Ruin Field, Geographical Journal, June, 1949.

Sanger, The Arabian Peninsula, P., 139, Philby, Two notes from Central Arabia.

المواضع في العهود المتأخرة من الجاهلية القريبة من الإسلام ، مما يبعث على الظن أمل الجزيرة كانوا قد استبدلوا بذلك القلم قبيل الإسلام قلماً جديداً مشتقاً من الأقلام الإرمية الشهالية ، وذلك بانتشاره بينهم على أيدي المبشرين وبالاتجار مع عرب العراق ، ولا سيا سكان الحيرة والأنبار ، وهو القلم الذي كان يكتب به أهل مكة وأهل يثرب عند ظهور الإسلام . وبذلك شارك هذا القلم الجديد في موت القلم المسند واختفائه من هذه المواضع، وبموته انقطعت صلات القوم بالثقافة العربية الجنوبية ، ثقافة القلم المسند .

ولا أستبعد أن يكون من بين رجال الدين من الديانتين أناس كانوا على قدر العلم والفهم بأمور التوراة والإنجيل وبالقصص الإسرائيلي والنصراني وعلى شيء من الالمام بالتأريخ . فقد كان من بينهم أناس هم من أصل رومي أو سرياني أو عبراني، فليس من المستبعد أن يكون لهم حظ من العلم بالأمور المذكورة أخذوه من كتبهم المكتوبة بلغاتهم ومن دراساتهم لأمور الدين . ومثل هؤلاء لا بد أن يستشهدوا في مواعظهم في (مدرائهم) أو (كنائسهم) في الأماكن التي نزلوا بها من جزيرة العرب ، بشيء من قصص التوراة والكتب اليهودية والأناجيل . ودليل ذلك أن معظم القصص الواردة عن الرسل والأنبياء وعن انتشار اليهودية والنصرانية في جزيرة العرب ، مصدره أناس من أهل الكتاب ، هم مسن أهل والنصرانية في جزيرة العرب ، مصدره أناس من أهل الكتاب ، هم ملى دلالته على يترب ، أي من يهود المدينة ، ومن أهل اليمن ، وهو قصص على دلالته على يرجع الى أهل الكتاب،وقد غُطتي بقصص وأساطير ساذجة . وهو على بساطته يرجع الى أهل الكتاب،وقد غُطتي بقصص وأساطير ساذجة . وهو على بساطته وسذاجته يصلح إن صحت نسبته الى من نسب اليهم ، أن يكون موضوعاً لدراسة مهمة ، هي دراسة مقدار علم يهود جزيرة العرب ونصاراها في الجاهلية بأمور دينهم ومقدار جهلهم بأحكام اليهودية أو النصرانية في تلك الأرضين .

 معرض كما قلت سابقاً لآفات عديدة ، أهمها تحكم العواطف القبلية على الرواة وتعرض الحبر للنسيان كلما تقدم العهد به في الذاكرة ، وكلما ابتعد به الزمن ، اذ تقل حماسة الناس له، ويضعف تأثيره في العواطف ، وتفتر عندئذ همم الرواة عن حفظه وبذلك يتعرض للموت والاندثار ، ومن هنا اندثرت وضاعت أخبار الجاهلية البعيدة عن الإسلام . أما الجاهلية القريبة من الإسلام ، فقد بقي منها ما يشبه ذكريات الطفولة ، خلا الأمور التي عاصرت ظهوره ، فقد أدركها الصحابة ، فكان في امكانهم تذكرها وروايتها ، وانتقلت منهم الى من جاء بعدهم حتى وصلت الى المدونن .

ما ذكرته هو أهم أسباب إهمال التأريخ الجاهلي ، فجاء ذلك التأريخ لذلك ناقصاً فجاً على نحو ما نقرأه في المؤلفات العربية القديمة . أما تدوينه مجدداً ، واعادة كتابته وتنظيمه وتنسيقه وسد الفجوات الواسعة فيه ، فقهد تم على هذا النحو :

## تدوين التأريخ الجاهلي :

المستشرقين مجهود يقدر في تدوين التأريخ الجاهلي وفي كتابت باسلوب حديث ، يعتمد على المقابلات والمطابقات ونقد الروايات والاستفادة من الموارد العربية والأعجمية . وقد أفادوا مما جاء عن العرب في التوراة وفي التلمود وفي الكتب اليهودية ، كما أفادوا مما جاء عن جزيرة العرب وسكانها في الكتابات الكتب اليهودية ومن الموارد ( الكلاسيكية ) والمؤلفات النصرانية سربانية ويونانية ولاتينية ، فأضافوا كل ما تمكنوا الحصول عليه في هذا الباب الى ما ورد في الموارد الإسلامية عن الجاهلين ، فصحت وا وقو موا ، وسدوا بهذه المواد بعض الما في التاريخ الجاهلي .

وعملهم في بعث الكتابات الجاهلية ونشرها ، مشكور مقدر ، فقد أعادوا الى الحط الذي كتبت به الحياة ، وجعلوه مقروءاً معروفاً ، وترجموا كشيراً من هذه النصوص الى لغاتهم ، وهي وثائق من الدرجسة الأولى ، وعملوا على نشر النصوص بالمسند وبالحروف اللاتينية أو العبرانية أو العربية في بعض الأحيسان ، وعلى استخلاص ما جاء فيها من أمور متنوعة عن التأريخ العربي قبل الإسلام .

وقد أمكننا بقضل هذا المجهود المضي الحصول على أخبار دول وأقوام عربية لم يرد لها ذكر في الموارد الإسلامية، لأن أخبسار تلك الدول وأولئك الأقوام كانت قد انقطعت وطمست قبل الإسلام ، فلم تبلغ أهل الأخبار .

وقد ساعدهم في شرح الكتابات الجاهلية وتفسيرها علمهم بلغات عديدة ، مثل اللغة العبرانية والسريانية والبابلية ، فإن في هذه اللغات ألفاظاً ترد في تلك الكتابات بحكم تقاربها واشتراكها في هذه الثقافة المتقاربة التي نسميها ( الرابطة السامية ) ، كما أن فيها أفكاراً وآراء ترد عند المتكلمين بهذه اللغات ، ولهذا صار في الامكان فهم ما ورد في الكتابات الجاهلية بالاستعانة بتلك الأفكار والآراء .

وقد كان للسياح الذين جابوا مواضع متعددة من جزيرة العرب ، ولا سيا المنطقة الغربية والجنوبية منها ، فضل كبير في بعث الحياة في الكتابات الجاهلية . فقد أخذ أولئك السياح بعض كتابات ، كما أخذوا صور بعض آخر ، وبفضل تعاونهم مع العلاء المبحرين باللغات الشرقية أمكن حل رموزها وبعث الحياة فيها بعد موت طويل .

وقد كانت اسفار أولئك السياح مغامرات ومجازفات، إذ تعرضت حياة أكثرهم المخطر ، بسبب عدم استقرار الأمن اذ ذاك ، وبسبب سوء الأوضاع الصحبة ، ولعدم وجود أماكن مريحة ، تناسب حياتهم التي تعودها ، إلا أنهم لم يبالوا ذلك ولم يحفلوا به ، وتحايلوا بمختلف الحيل للتغلب على تلك الصعوبات ولكسب ود رؤساء القبائل والحكام لتسهيل مهمتهم . وقد قضى نفر منهم نحبه في أسفاره هذه . وقد كانت أكثر أسفسار هؤلاء الرواد أسفاراً فردية قام بها أفراد من العلماء ومن الضباط والمغامرين . والأسفار الفردية ، مها كانت ، لا تأتي بالنتائج التي تنجم عن دراسات البعثات المتخصصة بمختلف الشؤون ، للذلك نتطلع الى اليوم الذي تتمكن فيه البعثات العلمية الكبيرة من اختراق آفاق بلاد العرب، وتقديم اليوم الذي تتمكن فيه البعثات العلمية الكبيرة من متخصصين من الناطقين بلغة هذه سيا الى العلمية العصرية التي تتألف من متخصصين من الناطقين بلغة هذه البلاد ، لأن هؤلاء أقدر من غيرهم على فهم اللهجات القديمة ومحتوياتها وروح ذلك التأريخ .

ونستطيع أن نعد السائح الدانماركي (كارستن نيبور) Carsten Niebuhr الذي

قام في سنة ١٧٦١ للميلاد برحلة الى جزيرة العرب ، أول رائد من رو دالغرب ظهر في القرون الحديثة ، وصف بلاد العرب ، ولفت أنظـــار العلماء الى المسند والرقم العربية . وقد أثارت رحلته هذه همم العلماء والسياح ، فرحل من بعده عدد منهم لا يتسع المقام لذكرهم جميعاً رحلات إلى مختلف أنحاء جزيرة العرب عادت على التأريخ العربي بفوائد جزيلة .

فزار الدكتور (سيتزن) Dr. Seetzen جنوبي بـــلاد العرب ، وتمكن من نقش صور نصوص عربية جنوبية أرسلها الى أوروبة عام ١٨١٠م وهذه النصوص على قصرها وغلطهـــا ، أفادت في تدوين تأريخ العرب قبل الإسلام افادة غير مباشرة ، لأنها لفتت أنظار المستشرقين اليها والى دراسة التأريخ العربي القديم ، حتى آل الأمر الى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها .

وتمكن الرحالة السويسري (ليدويك بركهارد) Johann Ludwig Burckhard من القيام برحلة الى الحجاز ، فتزيا بزي مسلم اسمه (ابراهيم بن عبدالله) يريد الحج وزيارة مسجد الرسول وقبره . وقد صحب الحجاج في حجهم ، ووصف موسم الحج وصفاً دقيقاً ، وكتب عن مكة والمدينة كتابة علمية . وقد زار آثار الأنباط وعاصمتهم (البتراء) " .

Carsten Niebur, Reisebeschreibung nach Arabien und anderen umliegenden Laendern, \( \) Kopenhagen, 1772-1837, in 2 Bande.

وهناك طبعة فرنسية وترجمة انكليزية ،

Carsten Niebuhr, Description de L'Arabie, Copenhagen, 1773, Voyage en Arabie, Amsterdam, 1774-80, R.H. Sanger, The Arabian Peninsula, Cornell University Press, 1954, P., 241.

Pfannmueller, S., 85, Seetzen, Travels in Yemen, 1810, Hommel, Explorations in Yarabia, in Hilprecht, Explorations in Bible Land, P., 702, Seetzen, Fundgruben des Orients, Vienna, 1811,

نشر مذكرات ( Seetzen ) التي ارسلها الى اوربة المستشرقون ( Fleischer ) و ( Kruse ) و ( Kruse ) في اربع مجلدات :

Reisen durch Syrien, Palaestina, Phoenizien, die Transjordan-Lander, Arabia Petraea und Unter-Aegypten.

Johann Ludwig Burckhardt, Travels in Arabia, London, 1829, Deutsch, Weimar, 1830, Burckhardt, Travels in Syria and Holy Land, London, 1822, Notes on the Bedouins and Wahabys, 2Vols., London, 1830, in German, Weimar, 1831, S. M. Zwemer, Arabia the Cradle of Islam, London, Explorations, P., 703.

وتمكن ضابط انكليزي يدعى James R. Wellsted من زيارة الأنحاء الجنوبية من جزيرة العرب، ومن الظفر بصور نصوص عربية قديمة قصيرة، ومن استنساخ كتابة حصن ( غراب ) التي يرجع تأريخها الى سنة ( ٦٤٠ ) من تأريخ أهل اليمن ، وتوافق سنة ٥٢٥ للميلاد . وبفضل هذا الضابط عرف المستشرقون هذا النص ١٠ .

وأضاف الرحالة ( هوتن ) T.G. Hutton عدداً آخر من الكتابات الجاهلية سنة المهمة الله ما كان قد عرف سابقاً . وجاء ( كروتندن ) Cruthenden سنة ١٨٣٨ م بنقوش أخرى جديدة . وكذلك ( الدكتور مكل ) Dr. Mackell الذي عاد بخمسة نصوص سبئية ، فتوسعت بذلك دوائر البحث قليلاً ، وتمكن العلماء بفضل هذه النقوش من حل رموز المسند؟ .

وقد قام الصيدلي الفرنسي (توماس يوسف أرنو) ( Thomas Joseph Arnaud ) برحلة الى اليمن ، كانت موفقة جداً ، اذ تمكن بفضل علمه بالعقاقسير ، من اكتساب صداقة المشايخ والزعماء . وبهذه الصداقة استطاع أن يتجول في بعض أنحاء اليمن ومدنها ، ولم يكن ذلك أمراً ميسوراً للغرباء ، فزار الجوف ووقف على خرائب ( مأرب ) ، ومكث في مدينة ( صنعاء ) أمداً ، وزار (صرواح) المدينة الأثرية القديمة ، واستنسخ ستة وخسين نصاً كتابياً قديماً ٣ .

وكتب التوفيق لسائح أوروبسي آخر ، هو الضابط الانكليزي ( Coghlan )، فحصل في سنة ١٨٦٠م على عشرين لوحاً برنزياً سليماً عثر عليها في أنقاض مدينة ( عمران ) ، وقد أرشدت هذه الألواح المعدنية المستشرقين الى ناحية مهمة

Otto Weber, Arabien vor dem Islam, S., 10, Wellsted, Travels in Arabia, London, 1838, in 2 Vols., Narrative of a Journey to the Ruins of Nakeb el Hajar, in Journal Royal Geogr. Soc., VII, 20, in German, Halle, 1842, by Rodiger, Saenger, The Arabian Peninsula, p., 221, 241.

Cruttenden C. J. Journy, of an Excursion to San'a the Capital of Yemen, Y Bombay, 1838, Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol., III, 276-289, and in the Proceedings of the Bombay Geographical Society, 1838, . PP., 39-55.

Otto Weber, S., 10, Pfannmüeller, S., 85, Hommel, Explorations, P., 704 Arnaud w Relation d'un Voyage a Mareb, in Journal Asiatique, 1845, 211, 309, 1874, 3.

 <sup>(</sup> عمران ) ، الاكليل ( ۱۳/۸ ) ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ) .

من نواحي الفن العربسي القديم .

وتوصل العلماء ، بعد جهود ، الى حل رموز هذه الكتابة العربية ، فعرفوا منها ـ وكان أغلبها قصراً ـ انها تبحث في موضوعات متشابهة ، وانها مؤلفة من حروف أطلقوا عليها اسم ( الكتابة الحميرية ) أو ( الحروف الحميرية ). وكان الرأي السائد بادىء بدء انها كذلك ، حتى تبين لهم ان هذه النصوص والنصوص التي جيء بها أخيراً لم تكن جميعها نصوصاً حميرية، بل كان بعضها من النصوص المعينية ، وبعضها كتابات سبئية ترجع الى عهدد دولة سبأ ، وبعضها بلهجات أخرى ، تختلف عن الحميرية بعض الاختلاف . وهذه الكتابة، هي الكتابة المساة أخرى ، تختلف عن الحميرية بعض الاختلاف . وهذه الكتابة، هي الكتابة المساة بد ( خط المسند ) وبد ( الهيئه ) وبد ( الهيئه ) في الموارد العربية .

عالج بعض العلماء ، من أولعوا بدراسة النقوش ، تلك النصوص ، وأعملوا رأيهم فيها حتى تمكن بعضهم من التوصل إلى حلّ رموز بعضها ، مثل العلم ( وليم كسنيوس ) ( Wilhelm Gisenuis ) والعالم ( رودكر ) ( E. Rodiger ) والعالم ( فريسنل ) ( Wilhelm Gisenuis ) والعالم ( فريسنل ) ( F. Fresnel ) والعالم ( فريسنل ) ( F. Fresnel ) الذي نشر النصوص التي جاء بها ، وعددها ستة وخسون نصاً محروف عربية وحمرية ، في الجريدة الآسيوية ( Journal Asiatique ) سنة ١٨٤٥ م ، إلا أن نشره لم يكن متقناً انقاناً تاماً وجاء القسيس (أرنست أوسيندر) ( Ernest Osiander ) نشره لم يكن متقناً انقاناً تاماً وجاء القسيس (أرنست أوسيندر) ( الكتابة العربية المجروف كلها ، ولذلك لم يستطيعوا قراءة أكثر النصوص التي الجنوبية من معرفة الحروف كلها ، ولذلك لم يستطيعوا قراءة أكثر النصوص التي جميه بها اللي أوروبة وفهم معناها ، كما ان النصوص المقروءة لم تكن مضبوطة ضبطاً تاماً ، فاستطاع هذا العالم مجهوده العظيمة قراءة كل النصوص التي جماء بعد ذلك باسم ( الدراسة العربية الجنوبية ) وقد استعان العلماء عمل فهم هذه الكتابات بالدراسات اللغوية السامية مثل العبرانية ، وباللغة العربية التي نزل بهما الكتابات بالدراسات اللغوية السامية مثل العبرانية ، وباللغة العربية التي نزل بهما القرآن الكرم ، وباللهجات اليانيمة ، وبالعلومات الجغرافية المدونة في الكتب

Pfannmueller, S., 85, Weber, S., 10.

Pfannmuller, S., 85, Fulgence Fresnel, in Journal Asiatique, 111, Series, V, 521, 1838. Lettres Sur Hist. des Arabes Avant l'Islamisme, 1853, Fresnel, Recherches sur les Inscriptions Himyariques de San'a, Kha'riba Marib in, Journal Asiatique, IV, Serie, Tom, 6, P., 169-1845.

العربية ، وبأسماء الملوك والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المؤلفات العربية . وترسم المستشرق (ليفي) ( M. A. Levy ) أثر (اوسيندر) ، وتتبع أسلوبه في البحث، وحاول استخراج مادة تأريخية من هذه النصوص التي ترجمت وعرفت. وقد تمكن من نشر ما تركه (أسيندر) من نصوص عاجلته المنية قبل أن يوفق لاخراجها الى الناس ، فتمكن (ليفي) من تنسيقها وتهذيبها ، وطبعها وعرضها على العلماء "

وفاق ( يوسف هاليفي ) ( Joseph Halévy ) ، وهسو مهودي فرنسي ، كل من تقدمه بكثرة ما جاء به الى أوروبة من نقوش ، وبسعة علمه في تأريخ اليمن ، وبدراسة الكتابات العربية الجنوبية . دخل هذا الفرنسي اليمن في هيشة مهودي متسول من أهل القدس ، ليتجنب بذلك ما يتعرض له الغسرباء وأهسل البلاد المسلمون على السواء من أخطار رجال القبائل وقطاع الطرق الذين لا يمسون أهل الذمة بسوء .

وقد استطاع ، بهذه الطريقة ، التطواف في أرجاء اليمن ، حتى بلغ أعاليها مثل ( نجران ) ، وأعالي الجوف وهي المنطقة التي كان فيها ( المعينيون ) . ووصل في تطوافه الى حدود ( مأرب ) عاصمة سبأ والى ( صرواح ) ، وهو بهذا أول أوروبي زار ( نجران ) " . ولما عاد الى أوروبة ، أحضر معه (٦٨٦) نقشاً جمعها من مواضع مختلفة من اليمن .

وفي سنة ١٨٧٧ – ١٨٧٤ م نشر هذا العالم في الجريدة الآسيوية ( Journal Asiatique ) ما كتبه في وصف رحلته الى بلاد اليمن ، وقد ضمن كتاباته وصفاً للأماكن التي حل بها والطرق التي اجتازها ، وترجمة لـ (٦٨٦) نصاً ، وهي النصوص التي كان قد جاء بها أو استنسخها من أصولها ، ونشر عثاً علمياً وانتقاداً قيداً للأبحاث اللغوية والتراجم والنصوص التي سبق أن نشرها العلماء من قبله ،

۳

٤

Pfannmueller, S., 85, Weber, S., 10.

Pfannmueller, S., 85. Y

Halévy, in, Bulletin de la Société de Géographie, 1878, et 1877, Rapport sur une Mission Archéologique dans le Yemen, in Journal Asiatique, Series O, Vol., XIX, Joseph Halévy, in Journal Asiatique, 1874, Pfannmueller, S., 86, Explorations, P., 709.

Pfannmueller, S., 85,

وكان ممين ذهب الى اليمين شاب نمساوي اسميه (سيكفريد لنكر) (Siegfrid Langer) ، وقد استطاع تصوير بعض النقوش واستنساخ قسم من الكتابات في عام ١٨٨٧ م . غير أن القدر عاجله اذ قتل هناك ، ففقد البحث في تأريخ اليمن بوفاته عضواً نشيطاً . غير أن نمساوياً آخر عو فض عن خسارة ذلك الشاب ، وهو العالم ( ادورد كلاسر ) ( Eduard Glaser ) . وقيد قام بأربع رحلات الى اليمن، ورجع بعدد كبير من النصوص والنقوش وبمادة غزيرة من المعلومات الى اليمن .

بدأ الرحلة الأولى ( في اكتوبر من سنة ١٨٨٧ م ) ، وختمها في شهر آذار ( مارس ) من سنة ١٨٨٤ م ، وكانت الحالة السياسية في ذلك الزمن مضطربة ، والأوضاع غير مساعدة ، والفوضى عامة في بلاد اليمن ، ولم يكن للحكومة على القبائل من سلطان . ومع ذلك تمكن من الحصول على ( ٢٥٠ ) نقشاً رجع بها الى أوروبة . أما الرحلة الثانية ، فكانت في نيسان سنة ١٨٨٥ م ودامت حــى فيراير سنة ١٨٨٦ ، وقد زار في أثنائها المناطق الجنوبية الشرقية والمنطقة الجنوبية الممتدة من جنوب ( صنعاء ) حتى مدينة ( عدن ) . وقد تمكن من جمسع معلومات مهمة عن طبغرافية البلاد وأماكنها الأثرية ، وعاد بنصوص معينة مهمة دخلت في ممتلكات المتحف البريطاني ٢ .

وقام بالرحلة الثالثة في سنة ١٨٨٧ م ، ومكث في اليمن الى سنة ١٨٨٨ م ، وكانت رحلته هذه موفقة جداً ، اذ حصل على آثار ونقوش كتابية كانت على جانب عظيم من الأهمية ، منها أربعمئة نص أخذها من مدينة ( مأرب ) عاصمة ( سبأ ) ، ومن هذه النصوص نصان عن تصدع سد مأرب يرجع عهدهما الى زمن قريب من ميلاد الرسول ، ونصوص أخرى من مدينة ( صرواح ) يرجع عهدها الى العصر السبئي ، وهي ذات أهمية كبيرة في تدوين تأريخ بلاد العرب الجنوبية " .

وكانت رحلته الرابعة ، وهي الأخيرة ، في سنة ١٨٩٢م ، وكانت موفقــة

O'leary, P., 221, Explorations, P., 722, Pfannmueller, P., 83, Weber S. 11 Weber, S., 11.

Explorations, P., 721, Mitheilungen der Vorder-Asiatischen Gesellschaft, Berlin,  $\gamma$ Beilage der Allgemeinen Zeitung, 1888, Nos, 298, f., Eduard Glaser, Reise nach Ma'rib.

جداً كذلك . اتبع فيها أسلوباً جديداً في الحصول على صور النصوص ، اذ استعان بالأعراب الذين فرقهم في مختلف الجهات التي لم يسبقه أحد من الأوروبيين الى زيارتها، بعد أن علمهم مختلف الطرق في الحصول على تلك النصوص بطريق الورق الذي يتأثر بالضوء وبطريقة القوالب الجبسية وبطرق أخرى . وقد تمكن بهذا الأسلوب الجديد من الظفر بصور مضبوطة بعض الضبط للكتابات القديمة التي لم يكن بوسعه الذهاب الى أماكنها واستنساخها بنفسه، وبها أيضاً تمكن من تصحيح أغلاط الصور التي أخذها (هاليفي) عن النقوش الأصلية ، ومن الحصول على أغلاط الصور التي أخذها من منطقة خرائب (مأرب). وفي متحف (فينا) قسم من الأحجار المكتوبة التي كان هذا العالم قد جلبها معه في المرة الأخيرة قسم من الأحجار المكتوبة التي كان هذا العالم قد جلبها معه في المرة الأخيرة إلى أوروبة النصور التي أوروبة التي كان هيا العالم قد جلبها معه في المرة الأخيرة الى أوروبة التي كان هيا العالم قد جلبها معه في المرة الأخيرة

وقد زار المستشرق ( جورج أغسطس والين George Augustus Wallin ) سنة ١٨٤٥ م نجداً ودو تن رحلت اليها ٢ . وزار الحجاز المستشرق الهولندي الشهير ( سنوك هرغونيه Snouk Hurgtonje ) ، فكتب في أحوال مكة ووصف الحياة في الحجاز وموسم الحج . وكان قد ذهب اليه سنة ١٨٨٥ -- ١٨٨٦ م وهو من العلماء المدقة ت ٢ .

وقد زار الحجاز ( السير ريشارد برتن ) ( Sir Richard Burton ) متنكراً بزي مسلم سمّى نفسه (عبدالله) زار الحرمين وكتب وصف رحلته هذه ً .

وتوغلت (حنة بلنت) (Anne Blunt) سنة ۱۸۷۹ م في شمال بلاد العرب حتى بلغت أرض نجد، وكانت مولعة بدراسة أحوال الخيول العربية . واخترق الرحالة الانكليزي (تشارلس دوتي ) (Charlis M. Doughty) الصحارى العربية وشمال بلاد العرب ، ووضع كتاباً مهماً وصف فيه أسفاره في بلاد العرب

Weber, S., 12, Pfannmueller, S., 86.

Ency. Brita., Vol., 2, P., 171, Explorations, P., 705.,

Ency. Brita., Vol., 2, P., 170, Mekka, den Haag, 1888, Explorations, P. 720.

Richard Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medina and Meccah, & London, 1857, in two Vols.

Lady Anne Blunt, A Pilgrimage to Najd, 2 Vols, London, 1883, The Bedouins of the Euphrates, London, 1879.

الصحراوية . وقد اهم خاصة بدراسة النواحي ( الجيولوجية ) والجغرافيسة للبلاد العربية ، ودوّن ملاحظاته عن الظواهر الجوّية وتغيرات الجو ولم يغفل عن دراسة طبائع البدو وحياتهم الاجتماعية وطرق تفكيرهم وعقائدهم . وقسد طبع كتابه ، في سنة ١٨٨٨ ، وترجم الى بعض اللغات الأوروبية لأهميته .

ويعد هذا الرحالة من المتعصبين على الإسلام ، وقد يكون لهذا التعصب سبب ، فقد لاقى من الأعراب وأهل المدن شيئاً كثيراً أثر في نفسه ، فصار يتحامسل على المسلمين ويقسو في حكمه على الرسول ، إلا أنه لم يتمكن مع ذلك من الغض من قيمة المبادىء الأخلاقية التي يتحلى بها . ومما لاحظه على البدو ، عدم اهتمامهم بعبادتهم كالصلوات الخمس والصوم ، كما لاحظ من جهة أخرى ان الخوف من وجود إلله يكاد يكون أعمق أثراً في نفوس هؤلاء من الحضر . ولاحظ أيضاً أن جدور الوثنية القديمة لا تزال راسخة حتى الآن في نفوس الأعراب وأكثر سكان القرى والمدن ، وقد أظهر هذا الرحالة ميلاً عظيماً للراسة حياة البدو وطرق معيشتهم ، وهو يتشوق الى الصحراء ويحن اليها حنين البدو ، ويتجلى ذلك العطف في رحلته التي تعد من روائع الأدب الانكليزي؟ .

ورحل (ثيودور بنت) ( Theodore Bent ) وزوجته الى البحرين وجنوب الجزيرة العربية فزارا الأمساكن الأثرية ، وتحدثا عن بعض الحرائب الجاهليسة والكتابات . وكانت زيارتهما للبحرين سنسة ١٨٨٩ م . أما زيارتهما لمسقط وعمان وحضرموت ، فكانت في هذه السنة ثم في سنين بعدها .

وتزيا الرحالة الألماني ( هاينرش فون مالنزن ) (Heinrich von Maltzen) بزي حاج مغربسي، وكان قد زار المغرب وتعلم لهجة سكانه ، وذهب إلى الججاز وتظاهر هناك بأنه منهم ، وبعد عودته من الحج وضع رحلته .

Travels in Arabia Deserta, Cambridge, 1888, in 2 Vols.

Charlis M. Doughty, Die Offenbarung Arabiens, Paul List Verlag, Leipzig, 1987. Y Passage from Arabia Deserta, Selected by, Edward Garnett, London, 1949, Y Pfannmueller, S., 54.

Th. Bent and Mrs Bent, Southern Arabia Sudan and Socotra, London, 1900.

von Maltzen, Meine Wallfart nach Mekka, Leipzig, 1865, Bd., 1, 2," bearbeitet

von F. Gansberg, Braunschweig, 1919, Reise in Arabien, Braunschweig, 1873,

Bd., 1, 2, Arabica, Parts 4 und 5, Leiden, 1896-1898.

ومن الجو ابين العلماء ( يوليوس أويتنك Julius Euting ) ، وقد الهم خاصة هدراسة أحوال البدو ، وكتب في الوهابيين والحركة الوهابية \ .

ومنهم الرحالة الجيكوسلوفاكي الأصل (ألويس موسل) ( Alois Musil )، والر ( العربية الحجرية ) وكتب عدة كتب في وصف شمال الحجاز وبادية الشام ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر ونجد ، ووضع في نهاية كل كتاب من كتب فصولاً علمية قبيمة فيها تحقيق تأريخي جليل في ويمة جوابون آخرون لا بد من فصولاً علمية قبيمة فيها تحقيق تأريخي جليل ( ويمة جوابون آخرون لا بد من ذكرهم مشل ( جوسن ) ( Antonine Jaussen ) و ( برونوف ) و ( Charles Huber ) و ( وبرترام و راماس ) الشاب الانكليزي المستشرق الذي استطاع في شباط سنة ١٩٢٩ م أن عقيرة لأول مرة ( الربع الحالي ) فكشف بذلك بقعة من أكبر البقاع المجهولة في بلاد العرب . ويضارعه في مخاطراته هذه ( فلبي ) السدي أسلم فأطلق على المانكيزية وصف فيها أسفاره في بلاد العرب ، وقد تهيأ له من الفرص ما لم بالانكليزية وصف فيها أسفاره في بلاد العرب ، وقد تهيأ له من الفرص ما لم بلانكليزية وصف فيها أسفاره في بلاد العرب ، وقد تهيأ له من الفرص ما لم الفيصل آل سعود والمقربين اليسه . وقسد مكث الرحالة الألمانسي ( راتجن ) الفيصل آل سعود والمقربين اليسه . وقسد مكث الرحالة الألمانسي ( راتجن ) عانية قديمة الى ألمانيا وضعت في ( متحف الشعوب ) في مدينة ( هامبرغ ) ٧ .

Julius Euting, Tagbuch einer Reise in Inner-Arabien, Leiden, 1896-1914, Bd., I.

The Northern Hegas, New York, 1926, Arabia Deserta, New York, 1927,  $\gamma$  Palmyrena, New York, 1928, Northern Negd, New York, 1928, The Middle Euphrates, New York, 1927, In the Arabian Desert, New York, 1930.

Antonine Jausen, Countems des Arabes au Pays de Moab, Paris, 1908, Pfannmueller,  $\gamma$  S., 29, Hitti, P. 7.

R.E. Bruennow und A.V. D omaszewski, Die Provincia Arabia, Strassburg, 1904-1909, 3 Baende.

Charles Huber, Voyage dans l'Arabie Centrale, Paris, 1885, Journal d'un Voyage en Arabie, (1888-1884, Paris, 1891.

Arabia Felix, Across The Empty Quarter of Arabia, New York, 1932.

The Empty Quarter, 1988, The Background of Islam, 1947, روکتب کتبا اخری

C. Rathjens und H. von Wissmann, Suedarabien-Reise, 3 Bd., Hamburg, 1934, v Rathjens und von Wissmann, "Sanaa, Eine Stuedarabische Stadtlandschaft" in, Zeitschrift der Gesellsch. f. Erdk. zu Berlin, Nos., 9-10, S., 329. ff.

وقامت بعثة أمريكيــة عرفت بـ ( المؤسسة الأمريكيــة لدراسة الانسان ) رقامت بعثة أمريكيــة عرفت بـ ( المؤسسة الأمريكيــة لدراسة الانسان ) (The American Foundation for the Study of Man ) ، وضمت بعض العلماء الواقفين على تأريخ اليمن القديم مثل ( البرايت ) ( Dr. W. F. Albright ) أستاذ الآثار في جامعة (جون هوبكنس ) بالولايات المتحدة ، وآخرين في مختلف الموضوعات وذلك ما بين سنتي ١٩٥٠ ــ بالولايات المتحدة ، وآخرين في منطقة ( عدن ) واليمن . وبالرغم من النهاية المحزنة التي انتهت أعمال البعثة اليها ، فقد تمكنت من الحصول على نتائج حسنة جديدة لم تكن معروفة عن تأريخ مملكة قتبان وسبأ ، وعادت ببعض الآثار ا .

وكانت في جملة ما درسته هذه البعثة نظم الري في مملكة (قتبان). ودراسة موضع ( هجر بن حميد ) ، حيث عثرت على فخار ومواد أخرى يعود عهدها، كما يرى خبراء البعثة الى ألفي سنة . ودراسة أخرى لمدينة (تمنه) عاصمة (قتبان) ولمعبدها الشهير ولبقايا مقبرتها ، وعثرت على كتابات جديدة ، وقدرت سقوط تلك العاصمة وخرامها بسنة (٢٥) قبل الميلاد؟ .

وقامت هذه البعثة في سنة (١٩٥٧) و (١٩٥٣) للميلاد بأعمال الحفر في (ظفار) بعمان . ثم عادت فنقبت في هذه المنطقة في ابتداء سنة (١٩٦٠)م ، حيث كشفت عن بعض الحقايا من تأريخ هذه المنطقة التابعة لسلطنة عمان ".

وقامت في سنة (١٩٦٢)م بعثة أمريكية من المستشرقين الأميركان ، لا علاقة لها بالبعثة المتقدمة بزيارة مواضع من المملكة العربية السعودية ، فزارت (سكاكة) و سككه ، والجوف وتياء ومدائن صالح والعلا وتبوك ، وظفرت بسياذج من فخار قديم ، ونقلت صوراً لكتابات ثمودية ونبطية ، أهمها الكتابات الي وجديها في قمة ( جبل غنيم ) الذي يقع على مسافة ثمانية أميال من جنوب ( تباء ) .

۲

وقد ترجم كتاب (وندل فليبس) ونشر بعنوان: (كنوز مدينة بلقيس) ترجمة (عمر الديراوي) سنة ١٩٦١ ، وفي الكتاب ، ويا للاسف أغلاط كثيرة في تدوين الاعلام ، زيد بن على عنان: تأريخ اليمن القديم (وقد اولاني ثقته حفظه الله حدين ارسلني مشرفا على اعمال الحفر بمأرب الذي قامت به البعثة الاميركية المشؤومة برئاسة وندل فيليبس ، ذلك اللص النصساب الذي جنى على دعائم محرم بلقيس ... الخ ) ، المقدمة ، Saenger, The Arabian Peninsula, P., 241.

Saenger, The Arabian Peninsula, P., 241, f.

BASOR., Num. 159, (1960), PP., 14.

وهي ، كما تقول البعثة ، من أقدم الكتابات التي عثر عليها حتى الآن في العربية الشمالية . وكان (فلبي) قد استنسخها بيده ، وتبن بعد مقارنة ما استنسخه فلبي بالصور ( الفوتوغرافية ) التي أخذتها البعثة أن في نقل ( فلبي ) أوهاماً عديدة . وفي جملة ما عثرت عليه البعثة صور نحتت على أحجار تمثل آلهة عربية قدمة ا .

وهناك طائفة أخرى من المستشرقين خدمت التأريخ العربي قبل الإسلام خدمة جليلة مهمة ، هي طائفة أساتدة الجامعات وأصحاب التتبع والبحوث ، استفادت من بحوث السياح ومسن الموارد المذكورة التي تحدثت عنها عن مصادر التأريخ الجاهلي ، ثم غربلتها ونقدتها وألفت منها مادة جديدة لتأريخ الجاهلية . ومن هؤلاء المستشرق : (بركر) (Berger) مؤلف كتاب (جزيرة العرب قبل محمد في الآثار) . (L'Arabie Avant Mahomet d'après les Inscriptions) , Paris 1885 (لأثار) . وسان دي برسفال ) العلامسة الفرنسي صاحب كتاب (تأريخ العرب قبل الإسلام) (Essai sur l'Histoire des Arabes Avant l'Islamisme) العرب قبل الإسلام) (Bessai sur l'Histoire des Arabes Avant l'Islamisme) الموضوعات ، غير أن الكتاب أصبح قديماً ، وفيه نواقص كثيرة ، وهو لا يتفق اليوم مع أساليب البحث الحديثة . وقد اعتمد مؤلفه على المصادر العربية ولاسيا اليوم مع أساليب البحث الحديثة . وقد اعتمد مؤلفه على المصادر العربية ولاسيا كتاب (الأغاني) وعلى مصادر أخرى كانت معروفة في ذلك الوقت ، غير أنه لم يتمكن من الوصول الى مصادر كثيرة أخرى مهمة ، لأنها لم تكن في متناول يده في ذلك المهد .

وللمستشرق الايطالي (كيتاني) ( I. Caetani ) بحث جيد في تأريخ العرب قبل الإسلام ، جعله مقدمة لتأريخ الإسلام . وهو على جهده في محاولة التعمق في فهم تأريخ الجاهلية والإسلام ، لا يخلو من هفوات ومن تغلب العاطفة عليه، ولا سيا في القسم الحاص بتأريخ الإسلام .

وممن كتب في حياة العرب قبل الإسلام المستشرق ( أوليري Delacy O'Leary ) ،

BASOR., Num 168, 1962, P., 9.

Paris, 1847-1848, Reprinted, 1902, in 3 Vols. Y

Annali Dell'Islam, by Leone Caetani, Principe di Teano, Vol., I, Milano, 1905, Y Studi di Storia Orientale, Milano, 1911.

صاحب كتاب ( البلاد العربية قبل محمد )\ . وقد تحدث فيه عن صلات العرب بالمصريين فالآشوريين الى زمن ظهور الإسلام ، وهو لا مخلو أيضاً من هفوات . وقد صار قديماً . والمستشرق ( تشارلس فورستر ) ( Charles Forster ) ، وله كتاب مفيد ( وان أصبح قديماً جداً ) في تأريخ بلاد العرب القديمة وجغرافيتها ويستند في أكثر أبحاثه كأغلب معاصريه الى نظريات التوراة ٢ .

وقد كتب المستشرق الألماني (أوتو ويبر ) (Otto Weber) رسالة صغيرة في حالة العرب قبل الإسلام".

وقد كتب المستشرقون الذين عنوا بالسيرة النبوية وبالتأريخ الإسلامي عامسة فصولاً تمهيدية في حالة العرب قبل الإسلام ، تعرضوا فيها لمختلف النواحي التأريخية ، وهي مفيدة للاطلاع على أحوال الجاهلية .

وهناك من كتب في موضوع خاص من التأريخ الجاهـــلي كالمستشرق (رينه دوسو) ، فقد وضع كتاباً في ( العرب في الشام قبل الإسلام) ، والمستشرق الألماني ( ثيودور نولدكه ) ، وله كتاب في ( تأريخ الفرس والعرب في عهــــد الساسانيين ) ، ، وكتاب آخر في ( أمراء غسان ) .

وللمستشرق ( روتشتاين ) ( Rothstein ) كتاب ( تأريخ أسرة اللخمين في الحيرة ) ، وهو من الكتب المهمة التي جمعت شيئاً كثيراً من أخبار هذه الأسرة. وقد استعان مؤلفه بالمصادر العربية والسريانية واليونانية ، ولا يخلو على كل حال من الضعف في بعض مواضعه .

ويضاف الى كل ذلك ما كتبه بعض المستشرقين في الحالة الدينية عند العرب في قبل الإسلام ، وأهمها كتـــاب (بركمن) (Bergmann) في أديان العرب في الجاهلية ^ ، والفصل الذي كتبه المستشرق (أرنست أسيندر) (Ernst Osiander)

٨

O'Leary, Arabia, before Muhammed, London, 1927.

Charles Forster, The Historical Geography of Arabia, London, MDGCCXLIV, 2 Vols. Y

Arabien vor dem Islam, 1904.

Les Arabes avant l'Islam en Syrie. 🔻 🕆

Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden, 1879.

Die Ghassanidischen Fuersten aus dem Hause Gafna's, Berlin, 1887.

Die Dynastie der Lachmiden in al-Hira, Berlin, 1899.

De Religione Arabum anteislamica.

في ديانة العرب قبل الإسلام ، في مجلة الجمعية الآسيوبة الألمانية ، وقد بحث هذا المستشرق في ديانة العرب قبل الإسلام بحثاً عميقاً ، وهو أول مستشرق درس هذا الموضوع بعد «بوكوك» (Pococke) الذي كان أقدم من درس الوثنيسة عند العرب دراسة تفصيلية مستقلة في كتابه المطبوع سنة ١٦٤٩ للميلاد ، وقد تطرق (أسيندر) لعبادة النجوم عند العرب وعبادة الأصنام والأماكن المقدسة في جنوبي بلاد العرب وعبادة الأصنام في الحجاز ونجد ، وتوصل إلى أن العرب عبدوا النجوم في بادىء الأمر ، ثم تطورت الفكرة الدينية عنسدهم ، وبالرغم من ذلك ظلت عقدة عبادة النجوم راسخة في أدمغتهم .

وجاء المستشرق (لودولف كريل) ( Ludolf Krehl) ، فأحيا هذه الدراسة مرة ثانية بكتابه و بحث عن ديانة العرب قبل الإسلام ٣٠ ، وطرق موضوعات لم يتمكن من سبقه من البحث فيها . وقد ذهب الى أن العرب القدماء كانوا من الموحدين في الأصل . غير أنهم تركوا التوحيد بعدئذ ، وعمدوا الى عبادة النجوم والأصنام فالأحجار والأشجار ، وبذلك انحطت الحالة الدينية عندهم ، وفي القرن السادس تأثروا بالديانة اليهودية والنصرانية في الأماكن التي حدث فيها اتصال ماتين الديانية .

وأهم ما ألف في الوثنية عند العرب قبل الإسلام ، كتاب المستشرق الألماني (ولهوزن) الذي سماه : ( بقايا الوثنية العربية ) <sup>3</sup> . وقد بحث في نواح مختلفة من نواحي الحياة الدينية عند عرب الجاهلية وفي الأصنام ، فجمع ما لم يتمكن من جمعه في هذا الباب أحد من المستشرقين قبله ، واتبع أسلوب المقابلة والنقد في البحث .

هذا ولا بد من الاشارة الى مجهود عدد من العلماء تخصصوا بالعربيات وعالجوا (Fritz Hommel) (فرتز هومل) (Fritz Hommel) مواحي عديدة من دراسات الجاهلية ، والدراسات القيسمة في تأريخ اليمن والعرب صاحب المؤلفات والبحوث الكثيرة ، والدراسات القيسمة في تأريخ اليمن والعرب

۲

Studien ber die vorislamische Religion der Araber, in: Zeltschrift der Deutchen Morgenlaendischen Gesellschaft, 7, 1858.

Specimen Historiae Arabum, Oxford, 1649.

Ucber die Religion der vorlslamischen Araber, Leipzig, 1863.

Reste arabischen Heidentums, Berlin, 1887., 2 Ausgabe 1929.

الجنوبين ، وفي ترجمة الكتابات المعينية والسبئية والحضرمونية والقتبانية والحميرية ، وفي الدراسات اللغوية . وهو في مقدمة من وضع أسس الدراسات العربية الجنوبية ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين . و ( رودوكناكس ) ( Nikolaus Rhodokanakis ) ، وهو صاحب جملة مؤلفات في شرح وحدل النصوص العربية الجنوبية ، و ( دتلف نيلسن ) ( Detlef Nielsen ) الدانماركي من الباحثين في الكتابات العربية الجنوبية وفي الحضارة العربية ، والتأريخ العربي قبل الإسلام .

كذلك خصص (موردتمن) ( J. H. Mordtmann ) و ( داؤو هاندش ميلر ) ( D.H. Mueller) ، و ( ميتوخ ) ( Eugen Mittwoch ) ، و ( فون فزمن ) ( D.H. Mueller) ، و ( فون فزمن ) ( von Wissmann) ، و ( كونستي روسيني ) ( C. Conti Rossini ) ، و ( فنت ) ( F.V. Winnett ) ، و ( ركمنس ) ( C. Ryckmanns ) ، و ( كروهمن ) ( A. Grohmann ) ، و ( ملاكسر ) و ( Milaker ) ، و ( أغناطيوس كويسدي ) و ( وهربرت كريمسه ) ( K. Mlaker ) ، و فربرت كريمسه ) و ( البرايت ) ، وغيرهم قسطاً من ( البرايت ) ، وغيرهم قسطاً من والباحثين ، وعلى تحسين معارفنا في اللهجات العربية الجنوبية وقواعدها وفي تأريخ الجاهلية " .

هذا ، ولا بد لي أيضاً من الإشارة الى جهود مستشرقين محدثين قصروا عملهم على البحوث العربية الجنوبية ، وصرفوا وقتهم في دراستها ، وألفوا وكتبوا فيها ، ونشروا بحوثهم في المجلات ، ونشروا نشراً جديداً نصوصاً سبق أن نشرت ، وبعثوا الحياة في نصوص لم تكن معروفة فعرفت . ومن هؤلاء : (فون وزمن) (بعثوا الحياة في نصوص لم تكن معروفة فعرفت . ومن هؤلاء : (فون وزمن) (H. von Wissmann) . و ( ريكمنس ) (J. Ryckmans ) ، وهو صاحب

Nikolaus Rhodokanakis: Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft, 2 Hefte, Studien var Lexikographie und Grammatik des Altsuedarabischen, Der Grundsatz der Offentlichkeit in den Sudarabischen, Urkunden, 1914.

Handbuch der Altarabischen Altertumskunde, Bd., 1, Hamburg, 1927. و للاطلاع على المؤلفات التي تعرضت لاسفار السياح في جزيرة العرب ، يستحسن الرجوع الى الكتب التي الفت في هذا الموضوع باللفات الأوروبية ، ومنها : Hilprecht: Explorations in Bible Land during the 19th Century, Edinburgh, 1903, Ency. Brita., Vol., 2, P., 169, ff.

يحوث وتحقيقات في نشر الكتابات والتعليق عليها وعلى أيام الملوك. و (البرايت) (W. F. Albright) العالم الآثاري الأمريكي الذي ذكرته قبل قليل. و (الأب جامة) (A. Jamme) الذي رافق البعثسة الأمريكية للراسة الإنسان، والخبير بقراءة النصوص وبتعيين زمان كتابتها، وناشر جملة كتابات عثرت عليها البعثة المسلكورة، و (مارية هوفنر) (M. Hofner) و (بيرين) (J. Pirenne) و (بيستن) (A.F.I. Beeston) وغيرهم، ممن جاؤوا ببحوث قيمة جديدة وما زالوا يبحثون في التأريخ الجاهليا.

هذا ، وسوف بكون لدراسة علماء الآثار الآثار التي عثر وسيعثر عليها من ناحية علم الآثار ، وكذلك تطور الخطوط ومقارئة الكتابات بعضها ببعض لمعرفة زمانها وتحليل الآثار ودراستها بالمختبرات وبطرق ( الفحص الكاربوني ) وبما شاكل ذلك من طرق تعسد اليوم حديثة ، شأن كبير في الكشف عن التأريخ الجاهلي ، وتقريبه من الواقع ، وتضييق شقق الخلاف التي نراها بين العلماء في عمر الدول وفي حكم الملوك وأمشال ذلك من أمور هي اليوم في موضع اهمام الباحثين في تأريخ الجاهلية .

هذا وأود أن أشير هنا الى أمر يتعلق بالكتابات الجاهلية ، هو أن غالبيسة من عالجها وترجمها اعتمد في الغالب على العبرانية وعلى السريانية في الترجمة ، ولهذا لم يوفقوا في ترجمتهم توفيقاً كبيراً ، وأعتقد أن دراسة اللهجات العربيسة لقبائل اليمن وبقية العربية الجنوبية وجمع معاني مفرداتها ، تفيد كثيراً في تفسير كتابات المسند وشرحها مثلاً ، لأن كثيراً من هذه المفردات مما زال مستعملاً استعال القدماء له . ولكن مثل هذه الدراسات لم تتم بشكل علمي منظم منسق حتى الآن وياللاسف . ورجائي أن يأتي يوم يقوم فيه المتخصصون من العرب بدراسة تلك اللهجات وتثبيتها بصورة علمية ووضع معجات بألفاظها ، فإن في هذا العمل خدمة كبرة التراث العربي القدم .

وقد قام المستشرقون بنصيبهم في كتابة تأريخ الجاهلية ، فهم يستحقون على عملهم هذا كل شكر وثناء ، مهما وقع في دراستهم من قوة وضعف ، وغرض ونية ، فهم قد قاموا بعمل ، وقد أفادونا في عملهم هذا ولو بعض الفائدة ،

E. Wright, The Bible and the Ancient Near East, Essays in Honor of William | Foxwell Albright, New York, 1965, PP., 301.

فعلينا ألا تذكر فضل الناس ، وإذا كان هناك شيء من خطأ أو نيسة سيئة ، فعلينا يقع وأجب تصحيحه وبيان مواطن سوء النية ، فهم غرباء ، ونحن حملسة هذا التأريسيخ وأصحابه . وعلينا وحدنا يقسع وأجب تدوينه وانتزاعه من باطن الأرض ، والبحث في كل زاوية ومكان لايجاد مورد جديد نضيفه الى الموارد الموجودة . وعلى الحكومات العربية وأجب إتمام العمل ، وتيسير الوسائسل التي توصل الباحثين الى الأماكن التي يقصدها العلساء وحمايتهم ورعايتهم ، ووأجب اعداد طائفة من المنقبين العرب للقيام بهذه المهمة والإنفاق عليهم بسخاء ، وانشاء متاحف تحفظ فيها العاديات ، ومنسع الناس من التجاوز والتطاول على الأماكن الآثارية ، ومن أحق بالمحافظة على تراث البلاد من أبنائها ؟.

## الفقهلالمآبع

## جريرة العرب

ليس بين أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على شبه جزيرة العرب في المساحة، فهي أكبر شبه جزيرة في العالم . ويطلق العلماء العرب عليها تجوزاً اسم ( جزيرة العرب ) . تحيط بها المياه من أطرافها الثلاثة ، ومع ذلك لم يستطع الجو البحري أن يخفف من حدة الحرارة فيها ، ويتغلب على جفافها ، والأبخرة المتصاعدة من البحر لا تتمكن أن تصل الى أواسط بلاد العرب ، لإنزال رحمتها عليها . فإن الرياح السمائم ، وهي ذات الحر الشديد الناف في المسام ، تتلقى الرطوبة التي تنبعث من البحار بوجسه كالح عبوس ، ومقاومة تسلبها قوتها ، وتنتزع الرطوبة منها ، وتمنعها في الغالب من الوصول الى أواسط الجزيرة .

يمسد جزيرة العرب من الشرق الخليج العربي المعروف عنسد اليونان باسم ( الخليج الفارسي ) ( Sinus Persicus ) ، وما زال يعرف بهذه التسمية المأخوذة عن اليونانية في المؤلفات المعاصرة . أما قدماء أهل العراق ، فقد عرف عندهم بد ( البحر الجنوبي ) و ( البحر الأسفل ) و ( البحر التحتاني ) ( Sea of the Rising Sun ) و ( البحر البحر الله و ( البحر الله و ) و ( ال

ا الهمداني : صفة جزيرة العرب ، ص ٧ ، وسيكون رمزه : صفة ، الالوسي : بلوغ الارب ( ١٠٠/١ ) وما بعدها ) ، معجم البلدان ( ١٠٠/٣ ) وسيكون رمزه بــ للدان ) ، Stamp, Asia, an Economic and Regional Geography, P., 133. ( البلدان ) ، Ancient Iraq, by Georges Roux, London, 1964, P., 29.

وبه (البحر المر)و (البحر المالح) و (نار مرتو) (Nar Marrtu) في الآشورية .
و عدها من الجنوب المحيط الهندي ، وقد أطلق بعض الكتبة اليونان واللاتين
على القسم المتصل منه بسواحل جزيرة العرب الجنوبية والملاصق لسواحل إفريقية
الشرقية المقابلة لهذه السواحل اسم (البحر الأريتري) (Mare Erythraeum) ؟
أما (بطلميوس) فقد أطلق على الماء المحصور بين محسان وحضرموت اسم
(خليج سخاليته) (Sinus Sachalites) ، وأطلق عسلى القسم الغربي الباقي
اسم (بحر ربرم) (Mare Rubrum) ، أي البحر الأحمر ،
وقد قصد الاغريق واللاتين به (Mare Rubrum) ، أي البحر الأحمر الحالي
والبحر العربي والحليج العربي ، بل حتى المحيط الهندي، فهم يتوسعون في هذا
الاطلاق كثراً ".

أما حد ها الغربي ، فهو البحر الأحمر كما يسمى في الخارطات الحديثة المعروف باسم ( الحليج العربي ) ( Sinus Arabicus ) في الحارطات اليونانية واللاتينية ، وب ( بحر القلزم ) في الكتب العربية بأما العرانيون، فقد أطلقوا عليه ( هـ م ) ( هايم ) ( اليم ) ، ومعناه اللغوي : ( البحر ) من ( يم ) ( يام ) بمعنى ( بحر ) و ( ها ) أداة التعريف التي هي في مقام ( ال ) في العرانية، وذلك بصورة عامة ، و ( يام سوف Yam Suph ) بصورة خاصة ، العرانية، وذلك بصورة خاصة ، و ( يام سوف البيضاوي ) لفظة (اليم ) ، الواردة في القرآن الكسريم بهذا البحر ، أي البحسر الأحمر . وقد أديد بدر ( البيضاوي ) المنطق المنا المنا و ( المنا المن

وشكل البحر الأحمر ، شكل يلفت النظر ، يظهر وكأنه خسط منظم ممتد من الشمال نحو الجنوب على هيأة ثعبان منتصب ذي قرنين . أما باقي جسمه ، فإنه

Ancient Iraq, P., 247.

٢ راجع الخارطات اليونانية واللاتينية الموضوعة في هذا الباب .

Quintus Curtius, I, P., 75.

<sup>؛</sup> راجع الخارطات اليونانية واللاتينية ، بلوغ الارب ( ١٨٤/١ فما بعدها ) .

و سُوف ، في اللغة العبرانية ، بمعنى اعشاب ضارة ، حشائش و دغل . Smith, A Dictionary of the Bible Comprising its Antiquities, Biography, Geography, and Natural History, Vol., 1, 1009, Hastings, P., 833, 967.

۲ تفسير البيضاوي ( ۱۳۲/۷ ) ۳۶۱ ) ۰

Smith, Vol., 1, P., 1009.

البحر العربي . أما هذا الثعبان ، فقد كان أرضاً في الأصل، خسفت على هذه الصورة في الزمن الثالث من الأزمنة الجيلوجية ، فابتعدت بذلك بلاد العرب عن إفريقية ، الا من ناحية الشهال ، حتى لا تكون هناك قطيعة تامة ، وارتفعت بذلك السواحل الغربية ، فتيجة انخساف الأرض ، فسالت الى الأرض المنخسفة مياه البحر العربي ، ولو تم الحسف ، وامتد الى ( طور سيناء ) فشطرها ، لما كانت هناك حاجة الى قيام الانسان فيا بعد باتمام العمل الذي لم تكمله الطبيعة ، وهو ايصال البحر الأحمر الى البحر الأبيض بقناة السويس .

وهناك من يرى أن البحر الأحمر كان محسرة في الأصل ، وكانت إفريقية والعربية الجنوبية قطعة واحدة عنسد جنوب هذه البحيرة ، أي عند مسايسمي بد ( مضيق باب المندب ) في الزمن الحاضر ، ولكن خسفاً وقع ، أدى إلى انفصال إفريقية عن العربية الجنوبية الغربية ، فاتصل المحيط الهنسدي بالبحيرة ، وتكون البحر الأحمر . وقسد كان الناس قبل وقوع هذا الانفصال يتنقلون برآ و كأن إفريقية وجزيرة العرب قطعة أرض واحدة ، ومن هنا كانت الهجرات . أما خليج العقبة ، فقد عرف بد ( خليج أيلة ) وبد ( خليج الأيلانين ) ، أما خليج العقبة ، فقد عرف بد ( خليج أيلة ) وبد ( خليج الأيلانين ) ، مدينة ( أيلة ) المساة ( ايلات ) ( Elath ) و ( ايلوت ) الكتب الكلاسيكية ، نسبة الى العبرانين . وهي مدينة مهمة من مدن ( أدوم ) ( الأدومين ) أ . وأما (خليج السويس ) فقد عرف بد ( Sinus Heroopoliticus ) ( Sinus Heroopoliticus )

و يحصن مناطق واسعمة من ساحل جزيرة العرب على البحر الأحمر صخور مرجانية تفتك بالسفن التي تتجاسر فتقترب منها ، نبتت في تلك المواضع لتحمي الساحل من وصول الأجانب اليه . ولكنها أضرت سكانه من ناحية أخرى ، اذ جعلت الملاحة صعبة في هذه الأماكن ، فقللت بذلك الاستفادة من الاتجار بالبحر، وقللت أيضاً من عدد الموانى الصالحة لرسو السفن على هذا الساحل . وهناك جزر متفرقة تقابل الساحل، أكثرها مهجور ، وبعضها قليل السكان ، ومعظمهم خليط

بروكلمن: تاريخ الشعوب، الاسلامية ، ترجمة الدكتور نبيه امين فارس ومنيسر البعلبكي وطبعة دار العلم للملايين ) ، الجزء الاول ( ص ١٠ ) .

Hastings, P., 211, Smith, Vol., 1, 1009.

Smith, Vol., 1, P., 1009

من دم إفريقي أسود ومن عرب ، عاشوا في الجاهلية وفي الإسلام على التعرض للسفن بالغزو وعلى الصيد .

ويرى بعض الباحثين أن البحر الأحمر لم يكن وحده نتيجة خسف أصاب بلاد العرب ، ففصلها عن إفريقية إلا من جهسة (طور سيناء) ، بل ان سواحل بلاد العرب الأخرى ، أي السواحل الجنوبية والسواحل الشرقية ، تعرضت هي أيضاً لهز ات عديدة ، فخسفت في مواضع عديدة مثل (عدن)، حيث تكون خليج عدن ، ومثل الخليج العربي ، وكانت هذه الهزات والتصدعات استجابة لتصدع واهتزازات حدثت في الشهال على مقربة من حدود بلاد الشام ، فامتدت الى وادي الأردن والبحر الميت فوادي عربة الى خليج العقبة . وهكذا تعرضت جزيرة العرب في عصور سحيقة في القدم قبل الميلاد لهزات وتحركات أرضية ، حتى جعلتها على الشكل الذي فراه عليه الآن الدي الشكل الذي فراه عليه الآن الدي الشكل الذي فراه عليه الآن الدي الشكل الذي فراه عليه الآن القدم عليه المتحدد الشام المناه عليه الآن المناه عليه المناه المناه عليه المناه المناه عليه المناه المناه المناه عليه المناه المناه المناه عليه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه عليه المناه ال

وحد ما الشهالي خط وهمي ممتد في اصطلاح العلاء العرب من خليج العقبة من مصب شط العرب في الحليج العربي ، فيكون النفود الشهالي من الحدود التي تفصل الهلال الحصيب عن جزيرة العرب. أما من الناحية ١ الجيلوجية ١ فإن باطن الهلال وحدة لا يستطاع فصلها عن تربة الجزيرة ، وجزء لا يختلف من حيث طبيعته الصحراوية وخواصه عن سائر أنحاء بلاد العرب . وأما من الناحية التأريخية ، فإن هذا الحط الوهمي المتصور ، هو وهم وخطأ ، فقد سكن العرب في شمال هذا الحط قبل الميلاد ممتات السنن . سكنوا في العراق من ضفة العرب في شمال هذا الحط قبل الميلاد ممتات السنن . سكنوا في العراق من ضفة المسطن وطور سيناء ، حتى بلغوا ضفاف النيل الشرقية . وهي أرضون أدخلها الكتبة القدامي من يونان ولاتين وعرانيسين وسريان في جملة مساكن العسرب الكتبة القدامي من يونان ولاتين وعرانيسين وسريان في جملة مساكن العسرب العرب ٢ ، حتى ذهب بعض علماء ( التوراة ) ، الى أن ( بلاد العرب ) في التوراة ،هي مواطن ( الإسماعيليين Ishmaelite ) و ( القطوريين Keturaean ) ، البوادي التي نزلت مها القبائل المنتسبة الى ( اسماعيل ) و ( قطورة ) . وهي أي بالبوادي التي نزلت مها القبائل المنتسبة الى ( اسماعيل ) و ( قطورة ) . وهي أي البوادي التي نزلت مها القبائل المنتسبة الى ( اسماعيل ) و ( قطورة ) . وهي أي البوادي التي نزلت مها القبائل المنتسبة الى ( اسماعيل ) و ( قطورة ) . وهي

B.R. 527 (Restricted), Geographical Handbook, Series for Official use only, Western Arabia and the Red Sea, June 1946, Naval Intelligence Division, PP., 11

O'Leary, Arabia before Muhammad, P., 5.

قبائل بدوية ، كانت على اتصال بالعبرانيين . وهي بواد تقع شمال جزيرة العرب وفي الأقسام الشالية منها .

أما (أربي) ، أي (العربية) في النصوص الآشورية ، و (ماتو أربي) ( Matu A-ra-bi ) أي (أرض العرب ) و ( بلاد العرب ) في النصوص البابلية ، و ( اربايا ( Arpaya ) ( Arabaya ) في النصوص الفارسية ، و (بيث عرباية ) ( Beth 'Arabaya ) في الإرمية ، فإنها كلها تعني البادية الواسعة التي تفصل العراق عن بلاد الشام . أما حدودها الجنوبية ، فسلم تحددها النصوص المذكورة ؟ . ولكننا نستطيع أن نقول ان امتدادها كان يتوقف على مبلغ علم تلك الشعوب بالعرب ، وعلى المدى الذي وصل اليه تعاملهم في بلاد العرب .

فبلاد العرب أو (أرض العرب) (مست أربي) ( Mat Arabi ) فبلاد العرب أو (أرض العرب) ( مست أربي ) ( Mat Aribi ) ( Mat Aribi ) ، هي بادية الشأم أيضاً ، وهي كل الأرضين التي تقع في جنوبها وكل ( الأمانوس ) ( Amanus ) ، فهن اذن أوسع جداً مما تصوره علماء الجغرافيا المسلمون لجزيرة العرب .

وإذا نظرنا نظرة عامة الى خارطة جزيرة العرب ، نرى أنها أرضون مرتفعة في الغرب ، تسيطر على السواحل الضيقة ، وتكوّن سلاسل من المرتفعات متصلاً بعضها ببعض ، تمتسد من بلاد الشأم الى اليمن ، ويقال لهذه المرتفعات جبال (السّراة) ع. وهي توازي ساحل البحر الأحمر ، وتقترب منه في مواضع عديدة. ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خسة آلاف قدم . أما أقصى ارتفاعها ، فيبلغ زهاء حمسة آلاف قدم . أما أقصى ارتفاعها ، فيبلغ زهاء حمسة آلاف قدم . أما أقصى ارتفاعها ، فيبلغ

وأما الأرضون المحصورة بين هذه السلسلة وساحل البحر ، فإنها ضيقة ، تسيطر عليها هذه المرتفعات ، وتنحدر اليها انحداراً شديداً قصراً . وسواحلها

۲

Hastings, A Dictionary of the Bible, Vol., 1, P., 585.

Encyclopaedia Biblica, Vol., I, Col., 273.

Pliny, Nat. Hist., VI, 142. f., A. Grohmann, Arabien, S., 3.

السراة : أعلى كل شيء ، وهنالك مواضع عديدة يقال لها سراة مضافة السي القبائل ، تاج العروس ( ١٧٤/١٠ ) ، البلدان ( ٥٩/٥ ) .

C. Rathjens und H. von Wissman: Suedarabische Reise, Hamburg, 1934, Bd., 111, a S., 2, Ency. Brit., Vol., 2, P., 169.

المهيمنة على البحر ، صخرية في أغلب الأحيسان ، يصعب رسو السفن فيها . وطالما تحطمت عليها السفن المنكوبة ، فتكون طعاماً للبحر، وللأعراب الساكنين على السواحل ، فيكون من ينجو بنفسه من أصحاب تلك السفن وما يتبقى من حطامها ملكاً لأولئك الساكنين بحسب عرف أهل ذلك الزمان وعاداتهم .

أما الانحدار الى البحر العربي والخليج العربي ، فانه يكون تدريجياً وطويلاً ولذلك تكون الأقسام الغربية من جزيرة العرب أعلى من الأقسام الشرقية. وتتألف الأرضون الوسطى من هضبة تدعى (نجداً) ، يبلغ متوسط ارتفاعها زهاء ٢٥٠٠ قدم . وتمتد في الأقسام الجنوبية من الجزيرة سلاسل من الجبال، يتفاوت ارتفاعها، تسيطر على المنخفضات الساحلية ، وعلى ما يليها من أرضين من جهة البر" ، وتتصل هذه بسلسلة جبال اليمن ، وتكثر فيها الأودية التي تفصل بين السلاسل، وتأخذ مختلف الاتجاهات من الشهال الشرقي أو من الشهال الغربي الى سواحل وتأخذ مختلف الاتجاهات المياه والسيول؟ . ويكون أعلى ارتفاع لسلسلة الجبال الجنوب الشرقي من الجزيرة ، أي في عمان ، حيث يبلغ ارتفاع الجبال المخضر زهاء عشرة آلاف قدم" .

وتتكون أغلب الأرضين في جزيرة العرب من بواد وسهول ، تغلبت عليها الطبيعة الصحراويسة ، لكن قسماً كبيراً منها يمكن اصلاحه إذا ما تعهدته يد الانسان ، واستخدمت في اصلاحه الوسائل العلمية الحديثة . وأما الأرضون الصالحة للزراعة ، فإنها تزرع فعلاً لوجود المياه فيها . أما الأرضون التي تعسد اليوم من المجموعة الصحراوية ، فهي :

ا ــ الحيرار ، أو الأرضون البركانية : وقد تكونت بفعل البراكين، ويشاهد منها نوعان: نوع يتألف من فجوات البراكين نفسها، ونوع تكون من حمها (اللابة) Lava السي كانت تقذفها ، فتسيل الى الأطراف ثم تبرد وتتفتت بفعل التقلبات الجوية ، فتكون ركاماً من الحجارة البركانية يغطي الأرض بطبقات ، قد تكون سميكة ، وقد تكون رقيقة ، تتبعثر فيظهر من خلال فجواتها وجه الأرض الأصلية .

Hitti, P., 14.

Ency. Brit., Vol., 2, P., 169.

Ency. Brit., Vol., 2, P., 169, Hitti, P., 14.

وفي مثل هذه الأرضين يصعب السير ، لانتشار الحجارة ذات الرؤوس الحادة فيها ، وتقل الاستفادة منها ، فتتحول شيئاً فشيئاً الى مناطق صحراوية ، والسائر اليوم في منطقة ( اللجاة ) في جنوب شرقي دمشق ، يلاحظ الطريق الذي سلكته الحمم المقلوفة ال

وقد وصف العلماء العرب الحيرار ، فقالوا ؟ : الحَرَّةُ أرض ذات حجارة مسُود نخرة ، كأنها أحرقت بالنار ، ويكون ما تحتها أرضاً غليظة ، من قاع ليس بأسود ، وانما سودها كثرة حجارتها ، وتدانيها . وتكون الحرة مستدبرة ، فإذا فيها شيء مستطيل ليس بواسع ، فذلك الكراع ، واللابة واللوبة ما اشتد سواده وغلظ وانقاد على وجه الأرض " . فيظهر من هذا ان (الحرار) هي أفواه البراكين ، ولذلك تكون مستديرة . وأما اللابة أو اللوبة ، فإنها المناطق التي غطتها حمم البراكين ، وسالت فوقها ، ثم جفت . وأما الكراع ، فإنها أعناق الحرار علي الحرار الحرار

Moritz, Arabien, Studien zur Physikalischen und Historischen Geographie des Landes, Hannover, 1923, S., 12.

وسیکون رمزه: Moritz

<sup>(</sup> اللَّجاة اسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي الشام ، فيها قيرى ومزارع وعمارة واسعة ) ، البلدان ( ٣٢٣/٧ ) .

٢ البلدان ( ٢٥٦/٣) ، تاج العروس ( ٣٠/٥٣) ، ويقال للحرة المنعزلة في الرمال (بستة ) الطبرى ( ٢٢١/٣) ، وللنهير المدي يستيل من الحرار ( شرج ) و ( شراج ) ، وأحيانا ( سواقي ) ، البلاذري : الفتوح ( ١٢) ، المراصيد ( ١٧٥/٢ ) ، المفضليات ( ص ٢٤٥ ) ، ٥

سنان العسرب (۲۲/۲)، ( لوآبة ) ( لابة ولوبة ) ، المفضليسات ( ص ٢٥٠ ، ١٥١ ) ، البلدان (٣٥٧/٣) ، ويقال ( حرة سوداء ) ، الطبرى ( ١٠٥٩ ) ( طبعة اوربة ) ، وجاء ايضا ( حرة رجلاء ) ، صفة ص ٢٠٥ ، وقد علل الهمداني ذلك بقوله ( سميت الحرة الرجلاء لانها ترجل سالكها ، ولا يقدر فيها على الركوب ) ، صفة ص ٢٠٥ ، راجع كدلك معلقة الحارث ، بيت ٣٨ ، وجاء ( حرة سوداء ) ، Moritz, S., 11 وجاء كدلك ( حامية ) ، والظاهر انها من الفاظ العوام .

وقد كتب العلماء في (الحرار) ، كتبا ، مثل (كتاب الحرة) المنسوب السي البي عبد الله محمد الغلابي ، (الفهرست ص ١٠٨) ، و (كتاب الحرات) لابسي عبيدة (الفهرست ص ٥٥) ، (طبعة اوربة) (٨٠) طبعة المطبعة الرحمانية ، لسان العسرب (٢٤٢/٢) ، وورد ايضا (لابة سوداء) ، (لوابسة) و (لوبة) ، ابن سعد ، الطبقات (٢/١) ، ٢٥) ،

Moritz, S., 12, Anm. 1, Loth, in ZDMG., 22, 365-382.

السان العرب ( ۲۲/۲۲ ) ، ( ۱۸۲/۱۰ ) ، القاموس ( ۷۸/۳ ) ،

وتكثر الحرار في الأقسام الغربية من جزيرة العرب، وتمتد حتى تتصل بالحرار التي في بلاد الشام ، في منطقة حوران ، ولا سيا في الصفاة ، وتوجد في المناطق الوسطى ، وفي المناطق الشرقية الجنوبية من نجد حيث تتجه نحو الشرق ، وفي المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية ، حيث تلاحظ الحجارة البركانية على مقربة من باب المندب وعند عدن . وقد ذكر علياء العرب أسماء عدد منها ، كا أضاف اليها السياح أسماء عدد آخر عثروا عليها في مناطق نائية .

وقد وردت في الشعر الجاهلي اشارات اليها . وكانت إحمدى الحرار ، وهي ( حرة النار ) في عهد الخليفة عمر لا تزال ثائرة تخرج النار منها . وقد ذكر أن سحب الدخان كانت تخرج في عهد الخليفة عثمان من بعض الجبال القريبة من المدينة " . وهذا يدل على أن فعل البراكين في جزيرة العرب ، لم يكن قد انقطع انقطاعاً تاماً ، وأن باطن الأرض ، كان ما زال قلقاً ، لم بهدأ .

وكان آخر حدث بركاني في الحجاز في سنة ٢٥٤ للهجرة (١٢٥٦م) ، إذ" ثارت احدى الحر"ات في شرقي المدينة ، واستمر هيجانها بضعة أسابيع ، وقد وصل ماسال من حممها الى مسافة بضعة كيلومترات فقط من المدينة التي كان نجاتها من الأعاجيب ، وكان أواخر القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر الميلادين عهد زلازل وثوران براكين في مناطق آسية الغربية ، ومنذ القرن الشالث عشر الميلادي ، لم يبق أثر لفعل البراكين في مختلف أنحاء بلاد العرب .

وقد تركت الأصوات المزعجة ، و ( الصيحات ) المرعبة ، والنيران التي كانت ترتفع من أجواف كانت ترتفع من أجواف

Moritz, S., 12, Chr. Philips Grant, The Syrian Desert, London, 1937, P., 122, Alios Musil, In the Arabian Desert, New York, 1930, PP., 3, 21.

Ency. Brit., Vol., 2, P., 174.

٣ البلدان ( ٢/٩٥٢ ) ( مطبعة السعادة ١٩٠٦ ) » ( حـــرة أشجع ) الأصابــــة ( ٢٧٧١ ) .

Doughty, Arabia Deserta, 2, 618. f. &

ه البلدان ( ۲۲۱/۳) ، Moritz, S., 18

الطيرى ( ۲۹۸/۱ ) ( الطبعة الاوربية ) ٤

Moritz, S., 13. v

Moritz, S., 14.

Moritz, S., 19.

الأرض ، و ( البريق ) الذي كان يظهر من الحرار ، مثل حَرَّة ( القوس ) التي قبل انها كانت ترى كأنها حريق مشعـــل ، و ( حرة لبن ) التي كان يخرج منها ما يشبه البرق ، ويسمع منها أصوات كأنها صياح ، هذه كلهـــا تركت صوراً مرعبة في نفوس الجاهليين ، تتجلى في القصص المروية عنها ، وفي عقائدهم بتلك النبران .

ولعل قوة نبران ( حرة ضروان ) وشدة قذفها للحمم وارتفاع لهيبها ، هي التي دفعت أهل اليمن الى التعبد لها والتحاكم اليها ، فقد كانوا يدهبون اليها ليتحاكموا عندهم ان النار تخرج ليتحاكموا عندها في يحدث عندهم من خلاف ، والرأي عندهم ان النار تخرج فتأكل الظالم وتنصف المظلوم . وقد كانت حرة نشطة عاشت أمداً طويلاً كما يظهر من وصف ( الهمداني ) وغيرها لها ، وصلت حمها الى مسافات بعيدة عن الحرة " .

وقد تسببت أكثر هذه الحرار في هلاك كثير ممن كان يسكن في جوارها وفي هجرة الناس من الأرضين التي ظهرت بها ، فتحولت الى مناطق خاوية خالية . وقد وجد السياح أرضين شاسعة واسعة أصيبت بالحرار ، وتأثرت بفعل (اللابة) التي سالت عليها . وللناس الحق كل الحق في ارجاع أسباب هلاك أصحابها الى العذاب الذي نزل بهم بانفجار الأرض وبخروج النيران منها تلتهم الساكنين عندها. وقد جهلوا ان هذه النيران المتقدة الصاعدة والرواقح الكريهة المنبعثة عنها ، هي من فعل العوامل الأرضية الداخلية التي تعمل سرآ في بطن الأرض.

وكثرة الحرار في جزيرة العرب ، وانتشارها في مواضع متعددة منها ، دليل على أن باطنها كان قد تعرض لامتحانات عسيرة قاسية، ولتقلبات كثيرة ولضغط شديد في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية، وقد ظهر أثر ذلك الضغط في وجهها فبان اليوم وكأنه حب الجندري ، يتحدث عن ذلك المرض القديم .

قال عرعرة النميري:

بحرة القوس وجنبي محفل بين ذراه كالحريق المشعل

البلدان ( ٢٥٩/٣ ) . ( لبن ) ، بضم اللام وتسكين الباء الموحدة ، قال الشاعر :

بحسرة لبسن يبسرق جانباها دكود ما تهد مسن الصياح البلدان (٢٦٠/٣).

٢ الأكليل ١ /٣٣١ .

وقد اشتهرت بعض مناطق الحرار بالحصب والهاء وبكثرة المساه فيها ، ولا سيا حرار الحجاز التي استغلت استغلالاً جيداً ، ومنها (خير) ، التي ميزت على سائر القرى ، فقيل عنها إنها (خير قرى عربية ) ، غير أن ظهور العيون فيها بكثرة ، جعلها موطناً من مواطن الحمتى ، اشتهر أمرها في الحجاز حتى قيل : (حمى خير ) . واستفاد الجاهليون من الحرار باستخراج الأحجار منها ، كأحجار الرحى والمعادن، فكانت موطناً من مواطن التعدين القديمة فيها ".

ويدرس علماء طبقات الأرض بعناية بالغة توزيع الحرار في جزيرة العرب ، وتقصي أنواع الحجارة التي يكثر وجودها مثل الحجارة الكلسية والغرانيتية والرملية وتوزّعها، والينابيع الحارة في الأحساء ، لما في هذه الدراسات من أهمية بالنسبة الى اكتشاف الموارد الطبيعية ، والثروات الكامنة في الأرض .

ويظن أن فعل البراكن كان لمه أثر خطير في العصور الدو ايوسينية على (Eocene) ، اذ ثارت براكين عديدة في جزيرة العرب وفي الحبشة وفي السواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب. وقد أثرت همذه البراكين بالطبع في شكل الأرضين القريبة منها ، وقد ظهرت براكين فعالة نشيطة في العصور (البليوسينية) (Pliocene) أيضاً ، أثرت كذلك في شكل سطح الأرض ، بأن أحدثت فيها تضاريس ، لا تزال آثارها تشاهد حتى الآن .

وني جزيرة العرب عيون وينابيع ، تخرج منها مياه حارة . ففي عسير وفي الحجاز وفي اليمن وفي حضرموت وعمان والأحساء والهفوف وفي مواضع أخرى

۱ (خير قرى عربية خيبر) ، ابن سعد ، الطبقات ( / ۰۰/۱) ( قسم ۲ ) Zwemer, Arabia, P., 23, Moritz, S., 12.

ب كان به اذ جنته - خيسرة يعدود عليه وردها وملالها

قلت لحمى خيبر: استعلى هاك عبالي فاجهدي وجدي وباكسري بصالحب وورد اعسانك الله على ذا الجند البلدان ( ١١٨ ٤ ) ، صفة ١١٨ ، نقائض

مثل حرة سليم ، وحرة الرفاع على ساحل البحر الاحمر شمالي غربي ينبع ، البلدان ( ٢٥٨/٣ ) ، ( ٥٢٦/٨ ) ، تاج العروس ( ٦٣٥/٣ )

Ency. Brit., Vol., 2, P., 174.

Naval, PP., 19.

غيرها ، مواضع تخرج منها مياه حارة كبريتية في الأكثر ، يستشفي بمياههـــا الناس بالاستحام . وانتشارها على هذه الصورة وبهـــذه الكثرة يلفت النظر ، وهي من آثار التقلبات الجوفية التي حدثت في جزيرة العرب منذ القدم' .

#### ٢ ــ الدهناء:

وهي مساحات من الأرضين تعلوها رمال حمر في الغالب ، تمتمد من النفود في الشهال الى حضرموت ومهرة في الجنوب ، واليمن في الغرب ، وعمان في الشرق . وفيها سلاسل من التلال الرملية ذات ارتفاعات مختلفة ، تنتقل في الغالب مع الرياح ، وتغطي مساحات واسعة من الأرض " . ويمكن العثور على الماه في قيعانها اذا حفرت فيها الآبار .

وقد أشر الى الدهناء في بيت شعر للأعشى هذا نصه :

يمرون بالدهناء خفافاً عيابهم ويرجعن من دارين مُجِر الحقائب.

وقد تصل الأمطار الموسميسة الى بعض أجزاء (الدهناء) فتنبت فيها الأعشاب ، ولكن عمرها فيها قصير اذ سرعان ما تجف وتموت . وقد هجسر الناس السكنى في أكثر أقسام الدهناء، لجفاف أكثر أقسام هذه المنطقة الصحراوية الواسعة ، وخلوها من الماء والمراعي ، ولكثرة هبوب العواصف الرملية فيها ، ولشدة حرارتها التي يصعب احتمالها في أثناء النهار ، وأقاموا في الأمكنة المرتفعة منها ، التي تتوافر فيها المياه ، وتتساقط عليها الأمطار ، فتنبت الأعشاب ، وينتجعها الأعراب . أما الأقسام الجنوبية من الدهناء فيسميها الجغرافيون المحدثون

Navai, P., 21,

۲ (الدهناء) بفتح اوله وسكون ثانيه ونون والف تمد وتقصر ۱۱۵/۶) البلدان (۱۱۵/۶)
 دما بعدها).

Ency., Vol., 1, P., 893, Ency. Brit., Vol., 2, P., 173 Hitti P. 15.

Handbook of Arabia, vol., 1, P., 11

ه الالوسي ، تأريخ نجد ، تحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثري ، المطبعة السلفية القاهرة ١٣٤٧ (ص ٣٠) .

( الربع الحالي ) ( The Empty Quarter ) ، لحلوها من النساس ، وكانت تعرف بـ ( مفازة صيهد ) . .

وقد تمكن السائح الانكليزي ( برترام توماس Bertram Thomas ) من اجتيازها في (٥٨) يوماً ، وهو عمل مجهد شاق ، فكان أول أوروبي جَرُّؤ عـــلى اجتياز هذه الأرض .

ويطلق على القسم الغربي من الدهناء اسم ( الأحقاف ) وهو منطقة واسعة من الرمال بها كثبان اقترن اسمها باسم ( عاد ) . ( واذكر أخا عاد ، إذ أنذر قومه بالأحقاف ) ع .

وكشف ( برترام توماس ) في الربع الحالي محيرة من المياه الملحة ، وبقايا حيوانات مبعثرة ، وتبين لدى العلماء أن هذه البحيرة كانت من متفرعات الخليج العربي، وأن من المحتمل أن هذه الأرضين التي تكثر فيها رواسب قيعان البحر، قد كانت في عهدها من المناطق البحرية التي تغمرها مياه المحيط ، كما عثر فيه على آثار جاهلية لم يعرف من أمرها شيء حتى الآن ، يظهر أنها لأقوام كانت تستوطن هذه المناطق أيام كانت ذات مياه صالحة للإنبات والحصب . وما زالت حتى اليوم تعد أرضا مجهولة ، وإن تحسنت معارفنا عنها كثيراً ، بفضل بعض موظفي شركات البترول والباحثين عن المعادن في مختلف أنحاء الجزيرة . وستأتي الاكتشافات الجديدة لها بمعارف قيمة عن تأريخ العرب قبل الإسلام من غير شك . وتكون ( وبار ) قسماً من الدهناء ، وكانت من الأرضين المشهورة بالحصب والناء ، وهي اليوم من المناطق الصحراوية ، وبها آثار القرى القديمة التي كانت كثيرة قبل الإسلام . والظاهر أنها كانت مواطن الرباريبين ، وهم الذين دعاهم

Terra Incognita, Hitti, P., 15, Ency., Vol., 1, P., 895, Philby, The Empty Quarter, London, 1933, Bertram Thomas, Arabia Flix, P., XXiii, 180, Philby, In the Geographical Journal, "The Empty Quarter", 81, (1933), 1-26.

Ency., Vol., 1, P., 370, Moritz, S., 15. (( ٤١٩/٥) البلدان ( ٢١٤ منفة ٢١٤)

Ency., Vol., 1, P., 183, Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 11 Bertram Thomas Arabia Felix, Across the Empty Quarteer of Arabia, London, 1932, The Geographical Journal, Across the Empty Quarter, III, (1948), 1-21, Also "A Further Journey Across the Empty Quarter", CXIII, (1949), 12-45.

١٤ سورة الاحقاق ، السورة ٦٦ اية ٢١ .

Arabia Felix, PP., 180, Ency. Brit., Vol., 2, P., 173.

( بطلميوس ) ( Jobaritai ) الذين سأتحدث عنهم ' . وفي الجهة الشمالية الشرقية من وبار ، رمال ( يعرين ) ، وكانت من المناطق المأهولة كذلك ، ثم دخلها الحراب٢.

## ٣ ــ النفود :

أما النفود ، وهو اسم لم يكن يعرفه العرب" ، فهي صحـــراء واسعة ذات رمال بيض أو حمر تذروها الرباح فتكون كثباناً مرتفعة،وسلاسل رملية متموجة، تبتدىء من واحة (تباء) ، وتمتد الى مسافة ٥٥٠ كيلومتراً تقريباً نحو الشرق ، ويبلغ امتدادها من ألجوف الى جبل شمر زهاء ٢٥٠ كيلومتراً تقريباً. وقد عرفت أيضاً بـ ( الدهناء ) و بـ ( رملة عالج ) ، ثم تغلب عليهـــا اسم ( النفود ) وصارت تعرف به أ .

وتعد النفود من الأماكن المائلة أو المنحدرة ، ويظهـــر من القياسات ( وان كانت قليلة جداً ) ، ان المنطقة الشرقية من النفود أوطأ من مستوى المنطقة الغربية عند خط طول (۲۷) درجة و (۳۰) دقيقة ، بما يزيد على ١٥٠ متراً، أي ان هذه البادية مرتفعة في الغرب ، آخذة في الانخفاض والميل في الشرق° .

وقد نتج عن هذا الميل والانحدار المتوالي ان الرمال التي كانت الرياح الشهالية أو الشمالية الغربية تحملها ، تراكمت في المنخفض ، فأصبحت الحدود الغربية والشرقية لهذه المنطقة مرتفعة بالنسبة اليها ، يحيث صار ( الحاد ) يشرف عليها اشر أفاً تاماً " .

ويغطى وجه ( النفود ) ، كثبان من الرمال متموجـة يبلغ ارتفاع بعضهـــا

البلدان ( ۲۹۲/۸ ) ،

Philby, The Empty Quarter, PP., 157, Ency., Vol., 1, P., 370 Vol. 4, P. 1078,

البلدان ( ۱۹/۲) ، صفة (ص ۵۰) ۸ ، ۱۳۷ ، ۱۶۹ ، ۱۹۵ ) ، ۱۲۵ ) . Ency., Vol., 1, P., 370.

فجس الاسلام ( ١/١ ) .

<sup>(</sup> رَمَلُ عالج ) باللام ألمكسورة والجيم ، ( رملة عالج ) ، البلدان ( ٩٦/٦ ) ، Moritz, S., 15, Handbook of Arabia, Vol., P., 11.

Ency. Brit., Vol., 2, P., 173, Moritz, S., 15, Musil, in the Arabian Desert PP. 124. ٦

Moritz, S., 15.

زهاء (١٥٠) متراً ، ولذلك لا يعد سطح بادية النفود سطحاً مستوياً منبسطاً . وتأخذ هذه المرتفعات مختلف الأشكال ، فتكون في أغلب الأحيان على شكل نعل الفرس ، ويكون اتجاهها من الغرب نحو الشرق، وتكون أبعادها وأعماقها مختلفة ، وتسمى ( القعور ) . وقد تركت أثراً عيقاً في مخيلة المسافرين ورجال القوافل . وبعد الأشتية الممطرة تتحول هذه المنطقة الرملية الموحشة الى جنة حقيقية فتظهر الرمال وكأنها قد فرشت ببسط خضر ، يزينها الزهر والشقائق ومختلف الأعشاب الصحراوية ، وينتجعها الأعراب للرعي . وقد تنمو فيها النباتات المرتفعة ذات السيقان القوية كبعض أنواع ( الغضي ) ، فنكون أدغالا يحتطب منها البدو ، وقد محرقونها لاستخراج الفحسم منها ٢ . وهذه الأعشاب والنباتات ، المبلو ، وقد محرقونها لاستخراج الفحسم منها ٢ . وهذه الأعشاب والنباتات ، المؤلفة من رمال نشأت من تفتت أحجار ( الكوارتز ) فإنها في أكثر الأماكن غير منبتة ٣ .

ولكن هذه الجنة الأرضية جنة قصيرة العمر ، لا يدوم عمرها الا أسابيسع قليلة ، ثم يحل بها الجفاف ، وتهب السهائم ، فتقضي على كل ما نبت في هذه البادية، فتبدو كالحة عابسة مزعجة منفرة، وكأن انساناً كنس وجهها كنساً أزال عنه كل أثر لذلك الجال ، وتهب في شهر نيسان رياح حارة من الشرق والجنوب ، ورياح في شهور الصيف ، تحرق البادية حرقاً ، حتى تغدو وكأنها جحيم ، وفي العربية ألفاظ عديدة لها صلة بالبوادي ، كثرت وتعددت لاتصال حياة وفي العربية ألفاظ عديدة لها صلة بالبوادي ، كثرت وتعددت لاتصال حياة

العرب بها ، منها ما لها علاقة بشكل البادية وظاهر وجهها ، ومنها ما لها علاقة بطبيعتها وبتركيبها ، الى غير ذلك من مصطلحات ، نشأ بعضها من تعدد لهجات العرب ولغاتها ، اذ تسمى قبيلة البادية باسم ربما لا تعرفه قبيلة أخرى ، وهكذا تنوعت التسميات .

## مصدر الصحارى:

واذا سألتني عن مصدر هذه الصحارى المزعجة التي وسمت جزيرة العرب بسمة

Euting, in "Zeitschr. der Ges. fue Erdkunde zu Berlin" No. 5, Tagebuch, 1, 144. \(\chi\) Moritz, S., 16. \(\chi\)

Moritz, S., 16, f., A Blunt, Pilgrimage to Nejd, 2, 55. γ

Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 12, Moritz, S., 17.

خاصة ، وصبرت معظم أهلها بدواً بالرغم منهم ، فأقول لك : إن الرأي المنتشر أن هذه الصحارى تكو تت من تفتت الأحجار الرملية بتأثير الرياح والجفاف فيها المنه وجود مثل هذه الأحجار في الشهال الغربي من بلاد العرب هذا الرأي كثيراً ، ويظهر أنه رأي علمي ينطبق على بعض الصحارى انطباقاً كبيراً، غير أنه لا يحل مشكلة مصدر الرمل الأحمر المتكون من أحجار غير رملية الذي يغطي مساحات واسعة من صحراء النفود ، بيها الرمل الناشيء من الأحجار الرملية يغطي إلا مساحات ضيقة بالنسبة الى المناطق الأخرى . وهذا يدل دلالة صريحة على أن ومسال (النفود) لم تتكون من تفتت الأحجار الرملية حسب ، بل من عوامل أخرى كالتقلبات الجوية وتأثيرها في قشرة الأرض الأرض .

يكون ظاهر التربة الأجرد معرضاً لحرارة الشمس والتغيرات الجوية مباشرة ، إذ لا أشجار تحميه ، ولا أعشاب تحافظ على تماسك ذراته وحفظها من تلك النغيرات . فالما القطعت الأمطار ، جفت التربة ، فتفتنت تدريجياً ، وتستطيع الرياح أن تعبث فيها بكل سهولة ، وتتمكن الرياح التي سرعتها ١٨ كيلومتراً في الساعة من إثارة الطبقات الرملية الحفيفة والأنربة الباقية المبعرة على سطح الأرض .

وإذا هبت الرياح بسرعة ٣٣ كيلومتراً في الساعة ، امتلاً الجو بالغبار . فاذا ازدادت السرعة ، استحالت الى عواصف ، تؤثر تأثيراً كبيراً في سطح الأرض فتحمل ما عليه من أتربة ، وتعرض الطبقات السفلى التي كانت تحت هذه الأتربة لفعل الجو المباشر ، ليحدث لها ما حدث في الطبقة التي كانت فوقها ، وهكذا تتحول هذه المناطق الى صحارى ، وتتكون الرمال حينئذ من التربة المتفتتة لا من تهشم الأحجار الرملية أو الكلسية وحدها " .

وتهب مثل هذه الرياح في الشهال الغربي من جزيرة العرب من نهاية شهـــر ( آذار ) مارس حتى نهاية شهـــر ( آيار ) مايس ، وتهب في أغلب الأحيان هبوباً فجائياً ، وتستمر يومين أو ثلاثـــة أيام ، وتنتهي في بعض الأحيان برعد

Moritz, S., 17.

٢ المسلاد نفسه.

Moritz, S., 17, Arabia Deserta, Vol., 2, P., 656.

وبرق . وعند حدوث هذه الزوابع يغبر الأفق ويكفهر وجه السهاء ، ثم تهب بعد لحظات عواصف شديدة وأعاصر ، تضفي على الجو لوناً قاتماً، وأحياناً ماثلاً الى الصفرة أو الحمرة بحسب لون الرمال التي تحملها الرياح ، وتختفي الشمس ، وتؤثر هذه ( العجاجة ) في النبات والأشجار تأثيراً كبيراً . واذا استمرت مدة طويلة ، سببت تلف قسم كبير من المزروعات في الأماكن المزروعة .

وقد أشار الكتبّاب اليونان والرومان الى البادية، كها عرفها العبرانيون . ولكلمة (حويلة Havilah) ، ومن معانيها الأرض الرملية ، أي تخم بني اسماعيسل و أولادهم وهم البدو – ولهذا المدلول علاقسة كبيرة بمعنى صحراء ". وقد ذهب بعض علماء التوراة الى انها تعنى النفود أ

وتفصل العراق عن بلاد الشام بادية واسعة ، تعرف بـ ( بادية الشام ) أو ( البادية ) ، أو ( خساف ) ، ويقال للقسم الجنوبي منها ــ وهو القسم الذي بين الكوفة والسياوة من جهة ، وبينها وبين الشام من جهة أخرى ــ ( باديــة السياوة ) ، ويسميها العامة ( الحاد ) أو ( حماد ) .

#### الدارات:

وفي بلاد العرب (الدارات) ، والدارة : كل جوبة بين جبسال في حزن كان ذلك أو سهل أو رمل مستدير ، في وسطه فجوة ، وهي الدورة ، وتجمع الدارة على دارات ٧ . فهي أرض سهلة لينة بيض في أكثر الأحيان ، وتنبت فيها

Moritz, S., 17.

Moritz S., 17, Diodorus, 2, 54, Strabo, XVI, 3.

التكوين ، الاصحاح الثاني ، الاية ١١ ، الاصحاح العاشر الاية ٧ ، الاصحاح ٢٥ ،
 الاية ١٨ ،

<sup>(</sup> ۱۳۹۸/۱ ) قامسوس الكتاب المقدس الكتاب المقدس ( ۱۳۹۸/۱ ) المقدس الكتاب المقدس الكتاب المقدس ( ۱۳۹۸/۱ ) المقدس الكتاب المقدس ( ۱۳۹۸/۱ ) المقدس الكتاب الكتاب المقدس الكتاب المقدس الكتاب المقدس الكتاب الكتاب المقدس الكتاب المقدس الكتاب المقدس الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب المقدس الكتاب الكتاب

<sup>•</sup> البلدان ( ۲۲ / ۳ ) ۱ ( ۱۲۰/۵ ) .

Handbook of Arabia, 1, P., 12, Ency. Brit., Vol., 2, P., 173.

البلدان ( ١٤/٤ ) ، القاموس المحيط ( ٢١/٢ ) ، ( كتاب الدارات ) للاصمعي بعناية ر اوغست هفنر ) ، في مجلة المشرق ، السنة الاولى ، الجزء الاول سنة ١٨٩٨ ص ٢٤ وميا بعدها .

الأعشاب والصليان والنباتات الصحراوية ، ويبلغ عددها زهاء عشر دارات ومثة . ولبعض هذه الدارات شهرة ، اذ وردت أسماؤها في الشعر الجاهلي والإسلامي ، مثل ( دارة جلجل ) ، التي ورد ذكرها في شعر امرىء القيس الكندي . و ( دارة الآرام ) وكانت مملوءة من شقائق النعان ، كما جاء ذلك في شعر برج بن ختزير المازني الذي كلفه الحجاج بن يوسف حرب الحوارج .

# الحبال :

تكون سلسلة جبال السّرات العمود الفقري لجزيرة العرب ، وتتصل فقراته بسلسلة جبال بلاد الشام المشرفة على البادية ، المتحكمة فيها تحكم الجنود في القلاع . وبعض قم هذه السلسلة مرتفعة ، وقد تتساقط الثلوج عليها كجبل دباغ الذي يرتفع (٢,٢٠٠) متر عن سطح البحر ، وجبل وثر وجبل شيبان . وتنخفض هذه السلسلة عند دنوها من مكة ، فتكون القمم في أوطأ ارتفاع ، ثم تعسود بعد ذلك الى العلو حيث تصل الى مستوى عسال في اليمن حيث تتساقط الثلوج على قم بعض الجبال .

وتمتد في محاذاة السواحل الجنوبية سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن ، ثم تتجه نحو الشرق الى أرض عمان ، حيث ترتفع قم الجبل الأخضر ارتفاعاً يتراوح من تسعة آلاف قدم الى عشرة آلاف قدم . وتتخلل همذه السلاسل الجنوبية أودية تمثل اتجاه مسايل الأمطار الى البحر .

وتفصل بين البحر والسلاسل الجبلية سهول ساحلية ضيقة في الغالب ، ربمسا لا تتجاوز خمسة عشر ميلاً عن سواحل البحر الأحمر ^ . وتكون هــذه السواحل

البلدان ( ٤/٤ ) .

القاموس المحيط (٢١/٢) ، البلدان (١٤/٤) ،

٧ - البلدان ( ١٦/٤ ) ، مجلة المشرق العدد الملكور ص ٢٦ .

البلدان ( ١٥/٤) المشرق ، العدد المذكور ( ص ٢٦) . Moritz, S., 5 f.

٣ الواسعي ، تاريخ اليمن ، ص ٨٠ ، حتى ٢١ ( الترجمة العربية ) .

Ency. Brit., Vol., 2, P., 169.

Ency. Brit., Vol., 2, P. 169.

حارة رطبة في الغالب ، يتضايق منها الانسان ، وتكون غير صحيسة في بعض الأماكن . ويطلق على بعض أقسام التهائم ( الغور ) و ( السافلة ) ، لانخفاض بقاعها . وقد ذهب بعض العلماء الى اطلاق تهامة على طول الأغوار الساحليسة الممتدة من شبه جزيرة سيناء وبحر القلزم الى الجنوب . وسأتحدث عنها فيا بعد . وتكون هذه السلاسل مانعاً – للأبخرة المتصاعدة من البحر الأحمر والبحر العربي – من وقوع الأمطار في أواسط بلاد العرب وفيا وراء السفوح الشرقية للسراة والسفوح الشهالية للسلاسل الجبلية الجنوبية ، لذلك كثرت الأودية القصيرة التي تسيل فيها المياه في هذه المناطق ، وزادت فيها امكانيات الحصب والزراعة عن البقاع التي وراء السّراة حتى الحليج .

وفي نجد ، وهي هضبة يبلغ ارتفاعها زهاء ٢٥٠٠ قدم ، منطقة جبلية تتكون من ( الغرانيت ) ، يقال لها جبل ( شمر ) ، وهي من مواضع ( طيء ) التي اشتهر أمرها قبل الإسلام اشتهاراً كبيراً ، وقد عرفت قديماً بجبلي طيء . وتتألف من سلسلتين ، يقال لإحداهما أجأ ، وللأخرى سلمي . وهناك منابع عديدة للمياه في شعاب هذه السلسلة وفي السهل الكبير المنبسط بينها . ويمكن الحصول على المياه فيها بوفرة تحت طبقات الرمال والصخور ". وأما جبل (طويق) فهو مرتفعات تقع في الوسط الشرقي من نجد وفي جنوب شرقي الرياض ، وتتألف من الحجارة الرملية وتحيط بها الصخور والحجارة الكلسية ، وتدل البحوث على أن من الصخور والمواد البركانية ما قذفته البراكين الى هذه الجهات .

## الأنهار والأودية :

ليس في جزيرة العرب أنهار كبيرة بالمعنى المعروف من لفظة نهر مثل نهسر دجلة أو الفرات أو النيل ، بل فيها أنهار صغيرة أو جعافر . وهي لذلك تعد في جملة الأرضين التي تقل فيها الأنهار والبحيرات، وفي جملة البلاد التي يتغلب

۱ البلدان (۲/۲۲) ) ، (۳۱۱/۱ ) ، صغة رص ٥٤ ، ١١٩ وما بعدها ) ، بلـوغ الارب ( ۱۸۸/۱ ) .

۲ تاریخ نجد ، للالوسی ( ص ۲۱ ) . Moritz, S., 6, Handbook, Vol., 1, P., 13.

۳ وهبـة ص ۱۳۰

Moritz, S., 6. 4

عليها الجفساف . ويقل فيها سقوط الأمطار ، ولذلك أصبحت أكثر بقاعهــــا صحراوية قليلة السكان . غير انها كثيرة الأودية، تطغى عليها السيول عند سقوط الأمطار ، فتصبر وكأنها طاغية مزبدة . وهي في الغالب طويلة ، تسير في اتجاه ميل الأرض . أما الأودية التي تصب في البُّحر الأحمر أو في البحر العربسي، فإنها قصيرة بعض الشيء ، وذات مجرى أعمق ، وانحدار أشد ، والميساه تسيل فيها بسرعة فتجرف ما يعترضها من عوائق ، وتنحدر هذه السيول الى البحر فتضيع فيه ، ومن الممكن الاستفادة منها في الأغراض الزراعية والصناعية . وقد تكون السيول خطراً مهدد القوافل والمدن والأملاك ، ويأتي على الناس بأفدح الحسائرا. وفي كتب المؤلفين الإسلاميين إشارات الى سيول عارمة جارفة، أضرت بالمدن والقرى والمزارع وبالقوافل والناس ، إذ كانت قوية مكنتها من جرف الأبنيـة والناس ، ومن إغراقهم حسيى ذكر أن خراب عاصمة اليامة القديمة كان بفعل السيل ، وأن كثيراً من المزارع والأموال هلكت وتلفت بفعل لعب السيول بهــا لعباً لم تتحمله ، فهلكت من هذا المزاح الثقيل؟ .

وليس في استطاعة أحسد التحدث عن ملاحة بالمنى المفهوم من الملاحة في منحدرة انحداراً شديداً ، واما ضحلة تجف مياهها في بعض المواسم فلا تصلح في كلتا الحالتين للملاحة . وهي أيضاً شحيحة بالثروة الحيوانية ، وليس فيهسا إلا مقادير قليلة من الأسماك .

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن كثيراً من أودية جزيرة العرب كانت أنهاراً في يوم من الآيام . واستدلوا على ذلك بوجود ترسبات في هسذه الأدية ، هي من نوع الترسبات التي تكون في العادة في قيعان الأنهار ، ومن عشور السياح على عاديات وآثار سكن على حافات الأودية. ومن نص بعض الكتبة (الكلاسيكيين) على وجود أنهار في جزيرة العرب. فقد ذكر (هبرودوتس) نهراً سماه ﴿كورس، زعم انه نهر كبير عظيم ، يصب في ( البحر الأريتوي ) ، ويقصد به البحر الأحمر ، وزعم أن العرَّب يذكرون أن ملكهم كان قد عمل ثلاثة أنابيب صنعها

فتوح البلدان للبلاذري ، الفصل الذي عقده لاخبار السيول ، الطبرى والازرقي في أَخْسِار السيول . Naval, PP., 24.

من جلود الثيران وغيرها من الحيوانات ، امتدت من هذا النهر الى البادية مسيرة اثني عشر يوماً ، حملت الماء من النهر الى مواضع متقورة ، نقرت لخزن المياه الآتية من ذلك النهر فيها .

وهناك موضع عسلى مقربة من ساحل البحر الأحمر اسمه (قرح) على مسافة الله كيلومتراً من (الحجر) في مكان يمر به خط الحديد الحجازي في منطقة صحراوية ، وكان في الأزمنة السابقة من المحلات المزروعة ، وبه بساتين عسدة تعرف به ( بساتين قرح ) ، وعلى مقربة منها ( سقيا يزيد ) أو (قصر عنتر ) ( اسطبل عنتر ) ، كما تعرف به في الزمن الحاضر على بعد ٩٨ كيلومتراً من المدينة . والى شماله ( وادي الحمض ) الذي يرى بعض العلماء أنه المكان الذي أراده (هرودوتس ) " .

وذكر ( بطلميوس ) نهراً عظيماً سماه ( لار ) Lar ، زعم انه ينبع من منطقة ( نجران ) ، أي من الجانب الشرقي من السلسلة الجبلية ، ثم يسير نحو الجهة الشهالية الشرقية عترقاً بلاد العرب حيث يصب في الحليسج العربي . ولا يعرف من أمر هذا النهر شيء في الزمن الحاضر ، ولعله كان وادياً من الأودية التي كانت تسيل فيها المياه في بعض المواسم ، أو كان بقايا نهسر ، أثرت في مياهه عوامل الجفاف . ويرى ( موريتس ) ان هذا النهر السذي أشار اليه ر بطليموس ) ، هو وادي الدواسر ، الذي يمس حافة الربع الحالي عند نقطة تبعد زهاء خمين ميلاً من جنوب شرقي السليل ، وتمده بعض الأودية المتجهة من سلاسل جبال اليمن عمياه السيول ، وتغيض مياهسه في الرمال في مواضع عديدة ، فتكون بعض الواحات التي يستقى منهسا ، ويزرع عليها . ويلاحظ وجود مياه غزيرة في واديه ، في مواضع لا تبعد كثيراً عن القشرة . وهذا مما

Herodotus, Vol., 1,P., 214, Bertram Thomas, The Arabs, P., 350.

٢ البكرى ٧٨٧ ، المقدسي ٨٣ ، ٩٨ ، ١١٢ ، (قرح) بالضم ثم السكون ، البلدان ( ٨/٧) وكانت من اسواق العرب في الجاهلية ، وزعم بعضهم ان بها كان هلاك عاد قوم هود ، مما يدل على انها من المواضع القديمة في بلاد العرب .

٣ (اصطبل عنتر) ، وهبه ص ٢٠ ، والظاهر أنها كانت تعرف بـ (سقيا) ، وهي من المواضع الجاهلية القديمة ، البلدان ( ٩٤/٥ ) .

Moritz, S. 21. &

وهبه ٤٥ ، الالوسي ، تأريخ نجد ( ص ٢٩ ) .

وينطبق هذا الاحمال على الأودية الأخرى ، وهي كما قلت كثيرة ، ومنها وادي الرمة ووادي الحمض ، وبعد هذان الواديان من الأودية الجافة ، إلا في مواسم الأمطار الشديدة حيث تصب السيول فيها ، غير أن لها مجاري أرضية ، تشير الى تلك الحقيقة ، ويمكن الحصول على المياه فيها محفر الآبار على أعماق ليست بعيدة عن السطح . وقد تظهر على سطح الأرض في بعض المحال ، وربما كانا قبل آلاف السنين ، أنهاراً تجري فيها المياه، فتروي ما عليها من أرضين ؟ .

يتكون (وادي الرمة) عند (حرة خيبر) أو (حرة فدك) من التقاء بضعة أودية ممتدة من الشمال على ارتفاع ستة آلاف قدم، ثم تتجه بعد ذلك نحو الشرق ثم تأخذ انجاها جنوبيا شرقياً حيث تتصل به (الجرير) أو (الجريب) كما كان يعرف سابقاً ، وهو من أوسع فروع وادي الرمة . ويتجه هذا الوادي

Moritz, S., 21.

Moritz, S., 21, Philby, in the Geogr. Journ, CXiii, (1949), 86.

ويقال له ( بطن الرمة ) بضم الراء وتشديد الميم ، وقد يقال بالتخفيف ، البلدان
 ( ٢١٩/٢ ) ، (ومنها وادي القصيم ، المسمى وادي الرمة ) تأريخ نجد ، للالوسي
 ( ص ٢٩) .

ه ( الجريب ) بالفتح ثم الكسر ، البلدان ( ٩١/٣ ) Moritz, S., 23

نحو الشرق حيث يصل الى ( بريدة ) ، ثم ينعطف نحو الشهال الشرقي فالشرق الى (القصيم ) حيث يسمى بعد ذلك (الباطن ) (البطن ) ثم يتفرع الى فرعين خترقان منطقة صحراوية ، ويسير أحدهما في (النفود ) حيث يتصل بالدهناء إلى أن يبلغ موضعاً قرب البصرة ألى ويبلغ طول هذا الوادي زهاء ٩٥٠ كيلومتراً أو أكثر ٢ .

وأما مبدأ وادي الحمض أو وادي إضم كما كان يسمى قديماً ، فمن جنوب حرة خير ، ثم يتجه نحو الجنوب الغربي الى أن يصل الى يعثرب حيث تتصل به أودية فرعية أخرى ، منها (وادي العقيق ) ، ويتصل به كذلك (وادي القرى ) ، ويستمد مياهه من السيول التي تنحدر اليه من الجبال من العيون التي عند خير حيث يصب في البحر الأحمر في جنوب قرية الوجه . وعند هذا المصب بقايا قرية يونانية قديمة ، وبقايا معبد يعرف عند الأهلين (كصر كرم) ، ، فيا قرية يونانية قديمة ، وبقايا معبد يعرف عند الأهلين (كصر كرم) ، وهو من مخلفات المستعمرات اليونانية القديمة التي كان الملاحون والتجار اليونانيون قد أقاموها عند ساحل البحر الأحمر لجاية سفنهم من القرصان ، وللاتجسار مع الأعراب ، ولتموين رجال القوافل البحرية بما محتاجون اليه من ماء وزاد . ويعتقد (موريتس) أن هذا الموضع هو محل مدينة (لويكه كومه) (Leuke Kome) المشهورة التي وصل اليها (أوليوس كالوس) لما هم بفتح اليمن ، على حن يرى آخرون أن هذه المدينة هي في المحل المعروف باسم (الحوراء) . ويبلغ يرى آخرون أن هذه المدينة هي في المحل المعروف باسم (الحوراء) . ويبلغ طول وادي الحمض زهاء ٢٠٠٠ كيلومتر .

١ ( البطن ) ( بطن الرمة ) ، البلدان ( ٢١٩/٢ ) ، صغة ١٤٤

وهبه ص ٢ ، (القصيم) ، بالفتح ثم الكسر على (فعيل) قال الاصمعي : (وأسافل الرمة تنتهي الى القصيم) ، البلدان (١١٦/٧) ، (بطن) الحماسة (فرايتاك) ٨٠٨ ، صفة ١٤٤ ، الدينوري : الاخبار ، ١٦٠ ، ٢٥٨ ، ويسرى (موريتس) احتمال كون نهر (بيشون Pischon) الذي هو احد انهسار الجنة الاربعة في التوراة هو وادى الرمة ،

Moritz, S., 23, Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 10.

٣ ( اضم ) بالكسر ثم الفتح وميم ، قال ابن السكيت : اضم واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر ، البلدان ( ٢٨١/١ ) ، وادي ( الحمض ) ، البلدان ( ٣٤٢/٣ ) . Moritz, S., 24, Pauly-Wissowa, Leuke Kome.

<sup>(</sup> الحوراء ) بالفتح والمد ، كانت بها آثار خرائب قديمة حتى ايام ياقوت الحموى وكانت قد هجرت في ايامه ، وكانت ميناء المريين الى المدينة ، البلدان (٢٥٩/٣) Moritz, S., 21.

وهناك ( وادي حنيفة ) ، وهو من الأودية المهمة كذلك ، يبتدىء من غرب ( جبل طويق ) ثم يتجه نحو الشرق نحو الخليج العربي . وهو مهم ، ويمكن الحصول على المياه فيه بطريقة حفر الآبار ، لأن الماء غير بعيد عن قاعه . وأما عند هطول الأمطار ، فإن المياه تجري اليه من السفوح فتسيل فيه ا .

ولقلة المياه في بلاد العرب ، انحصرت الزراعة فيها في الأماكن التي حبتها الطبيعة بمواسم تتساقط فيها الأمطار مثل العربية الجنوبية ، وفي الأماكن التي ظهرت فيها عبون وينابيع ، مثل وادي القرى في الحجاز ، والأحساء على الحليج العربي . وفي الأودية والأماكن التي تكثر فيها المياه الجوفية ، حيث استنبطت المياه منها بحفر الآبار . والزراعة في هذه الأماكن – باستثناء العربية الجنوبية – المياه منها محدودة ، حدودها ضيقة ، وآفاقها غير بعيدة ، وناتجها قليل لا يكفي لإعاشة كل السكان .

وقد لزمت سكان الأرضين التي تغيث السهاء أرضهم ، بانزال الغيث عليها ، الاستفادة من الأمطار المنهمرة، محصرها وتوجيهها الى مخازن تخزنها لوقت الحاجة، وذلك بانشاء السدود واقامة خزانات ذوات أبواب تفتح وتغلق لتوجيه المياه الوجهة التي يريدها الانسان . وقد أقيمت هسله السدود في مواضع متناثرة من جزيرة العرب، خاصة في الأماكن التي يركبها المطر مثل العربية الجنوبية والعربية الغربية . وتشاهد اليوم آثار سدود جاهلية استعملها الجاهليون للاستفادة من مياه الأمطار .

ولما كانت الأمطار رحمة ونعمة كبرى ، اذا انحبست نفقت إبسل العرب ومواشيهم ، صار انحباسها نقمة وهلاكاً ، وعدّوا انحباسها عنهم غضباً من الآدة ينزل بهم ، ولهذا كان الجاهليون يتضرعون الى آلهتهم ويتقربون اليها ، أن تنزل عليهم الغيث ، ولهم في ذلك صلوات وأدعية للاستسقاء سيأتي الحديث عنها في باب الدين عند الجاهلين .

وعلى خلاف العيون الحارة التي هي من آثار التفاعلات البركانية والتفاعلات الباطنية الكيمياوية ، فان في بلاد العرب عيون وينابيع وواحات ، صارت موطناً للزراع والزرع . وبعض هذه العيون ، تتدفق من الجبال والهضاب وبعد مجرى قصير تعود فندخل باطن الأرض كما هو الحال في أرض ( مَدْيَن ) . وهنالك

ا حافظ وهبه ، جزيرة العرب ( ص ١ ٢ ) . . ( ١٩ العرب ال

عيون تتوقف حياتها على المطر . وقد استفاد الجاهليون من بعض العيون والينابيع فربطوها بكهاريز وبقنوات تجري فيها المياه تحت سطح الأرض الى بيوتهم ومزارعهم دون أن تتعرض للتبخر الزائد ، فتفقد كميات كبيرة من المياه تذهب هباء . وقد عثر على شبكات منها في محمان وفي وادي فاطمة بالحجاز وفي اليمن .

## أقسام بلاد العرب:

قسّم اليونان واللاتين جزيرة العرب الى أقسام ثلاثة :

- . Arabia Felix العربية السعيدة ١
- ۲ العربية الصخرية، وترجمت بالعربية الحجرية كذلك ( Arabia Petreae )
  - · Arabia Deserta العربية الصحراوية

وهو تقسيم يتفق مع الناحية السياسية التي كانت عليها البلاد العربية في القرن الأول للميلاد . فالقسم الأول مستقل ، والقسم الثاني قريب من الرومان ثم أصبح تحت نفوذهم ، وأما القسم الثالث فهو البادية الى نهر الفرات؟ .

وقد أشر الى العربية السعيدة والعربية الصحراوية في الموارد ( الكلاسيكية ) القديمة مثل جغرافية ( سترابون ) " . ويرى بعض العلاء ان القسم الآخر وهو ( العربية الصخرية ) Arabia Petreae هو من اضافة ( بطلميوس ) العالم الجغرافي الشهير ، وقد قصد به برية شبه جزيرة سيناء وما يتصل بها من فلسطين الى الأردن ، فهو في رأي هؤلاء أحدث عهدا في التسمية من التسميتين الأخريين. ولم يأخذ الجغرافيون العرب بالتقسيم ( الكلاسيكي ) ، مع أنهم وقفوا على بعض مؤلفاتهم ، كجغرافية بطليموس . الا ان جزيرة العرب عندهم ، هي و العربية السعيدة ) في اصطلاح أكثر الكتبة اليونان واللاتين .

۲

Naval, PP., 33.

Christina Phelps Grant, The Syrian Desert, London, 1937, P., 10, Ch. Forster, The Historical Geography of Arabia, in 2 Vols., Vol., 2 P., 109.

Strabo, vol., 3, P., 309.

William Smith, A Dictionary of the Bible, Vol., 1, P., 91.

Forster, 2, 109, Edward Gibbon, The Decline and fall of the Roman Empire, Vol., 5, P., 209, (Everyman's Library ed. 1931).

#### العربية السعيدة: Arabia Felix

أما العربية السعيدة ، ويقال لها ( Arabia Beata ) و ( Arabia Eudaimon ) و اليونانية ، فهي أكبر الأقسام الثلاثة رقعة ، وتشمل كل المناطق السيّ يقال لها جزيرة العرب في الكتب العربية كما يفهم من بعض المؤلفات ، وليست لها حدود شمالية ثابتة ، لأنها كانت تتبدل وتتغير على حسب الأوضاع السياسية . ولكن يمكن القول إنها تبدأ في رأي أكثر الكتاب اليونان والرومان من مدينة (هيروبوليس) ( Heropolis ) على مقربة من مدينة السويس الحالية ، ثم تساير حدود العربية الحجرية الجنوبية ، ثم تخترق الصحراء حتى تتصل بمناطق الأهوار ( أهوار كلديا ) عند موضع ( Thapsacus ) . وقد أدخل بعض الكتاب هده الأهوار في جملة العربية السعيدة ، وجعلها بعضهم خارجة عنها محيث يمر خط الحدود في جنوبها الى أن تتصل بمصب شط العرب في الخليج .

وعرفت البادية الواسعة التي هي جزء من النفود والتي تمر بهما حدود العربية السعيدة الشمالية ، باسم ( Eremos ) عند اليونان ، وهي امتداد لبادية الشام ٢ .

## العربية الصحراوية:

ويقال لها في اليونانية ( Arabia Eremos ) " . أما حدودها ، فلم يعينها الكتتاب اليونان واللاتين تعييناً دقيقاً . ويفهم من مؤلفاتهم أنهم يقصدون بها البادية الواسعة الفاصلة بين العراق والشام ، أي البادية المعروفة عندنا به ( بادية الشام ) . ويكون نهر الفرات الحسدود الشرقية لها الى ملتقى الحدود بالعربيسة السعيدة . وأما الحدود الشهالية ، فغير ثابتة ، بل كانت تتبدل بحسب الأوضاع السياسية . وأما الحدود الغربية ، فكانت تتبدل وتتغير كذلك ، ويمكن أن يقال بصورة عامة إن حدودها هي المناطق الصحراوية التي تصاقب الأرضين الزراعية لبلاد الشام . فما كان بعيداً عن امكانيات الرومان والبونان ومتناول جيوشهم ، لبلاد الشام . فما كان بعيداً عن امكانيات الرومان والبونان ومتناول جيوشهم ، عد من العربية الصحراوية .

۲

Ptolemy, VI, 7, 2, 27, Strabo, XVI, 4:2, Musil, Arabia Deserta P. 498 The Bible \(\chi\) Dictionary, Vol., 1, P., 98, A. Grohmann, Arabian, S., 4.

Musil, Arabia Deserta, P., 499.

Musil, Deserta, P., 497, 511, Hitti, 44.

Forster Vol., 2, P., 110 ff.

ويفهم من العربية الصحراوية أحياناً ( بادية الساوة ) ، وقد يجعلون حدودها على مقربة من بحرة النجف ، أي في حدود الحيرة القديمة ، حيث تبدأ (بطائح كلدية ) التي كانت تشغل اذ ذاك مساحة واسعة من جنوب العراق . وعرفت عند بطليموس باسم ( Amardocaea ) ، وهي تمتد حتى تتصل ببطائست ( Maisanios Kolpos ) أو ( خليج مسنيوس ) ( خليج ميسان ) ، الذي يكون امتداد الخليج العربي ( Persikos Kolpos ) . وكل ما وقع جنوب ذلك الحط الوهمي ، عد في العربية السعيدة السعيدة المعربية السعيدة السعيدة المعربية السعيدة السعيدة المعربية السعيدة المعربية السعيدة السعيدة المعربية المعربية السعيدة المعربية المعربية السعيدة المعربية المعرب

وقد فهم ( دبودورس ) من ( العربية الصحراوية ) المناطق الصحراوية التي تسكنها القبائل المتبدية ، وتقع في شمالها وفي شمالها الشرقي في نظره أرض مملكة ( تدمر ) . وأما حد ها الشمالي الغربي والغربي حتى ملتقاها بالعربية الحجرية ، فتضرب في البادية الى الفرات . فأراد بها البادية اذن . وقد جعل من سكانها الإرميين والنبط .

وتقابـــل العربية الصحراوية ، ما يقـــال له ( أربــى ) عند الأشوريين ، و ( أرباية ) عند السريان والفرس .

كانت البادية ، بادية الشام ، أو ( العربية الصحراوية ) ، مأهولة بالقبائل العربية ، سكنتها قبل الميلاد عثات السنن . وليست لدينا مع الأسف ، نصوص كتابية قديمة أقدم من النصوص الأشورية التي كانت أول نصوص أشارت الى العرب في هذه المنطقة ، وذكرت انه كانت لدم حكومات محكومات محكمها ملوك . وأقدم هذه النصوص هو النص الذي يعود تأريخه الى سنة ٤٥٨ ق. م ع . وقد ورد فبه اسم العرب في جملة من كان يعارض السياسة الأشورية ، ولما كان هذا النص يشر الى وجود مشيخة أو مملكة عربية ، محكمها ملك فلا يعقل أن يكون العرب قد نزلوا في هذا العهد في هذه البادية ، بل تشير كل الدلائل الى أن وجودهم فيها كان قبل الميلاد . وقد فيها كان قبل الألف الثاني قبل الميلاد . وقد كانت هذه القبائل مهاجم أرض ما بين النهرين وبالد الشام ، وتكون مصدر

Musil, Deserta, P., 285.

Musil, Deserta, P., 500, 503, Stephan of Byzantium, Ethnica, P., 237, (Ed. Meineke). Y

Musil, Deserta, P., 499, Diodorus, Bibl. Hist., 11, 54.

D.D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol., 1, 611.

رعب للحكومات المسيطرة على الهلال الخصيب ، وكانت تنتقل في هذه الباديسة الواسعة ، لا تعترف بفواصل ولا بحدود ، فتقيم حيث الكلأ والماء والمحل الذي يلائم طبعها .

أما الروايات العربية ، وهي لا تستند الى وثائق أو نصوص جاهلية ، فقـــد رجحت وجود العرب في هذه الأرضين الى ما بعد الميلاد في الغالب ، ولم يتجاوز بعض من تجاوز الميلاد أيام ( بخت نصر ) وهو بالطبع حديث مغلوط فيه .

## العربية الحجرية ، العربية الصخرية:

وأما العربية الحجرية ، فتشمل الأرضين التي كان يسكن فيها الأنباط ، وخضعت لنفوذ الرومان والبيزنطين . ويطلق ذلك الاسم ، أي العربية الحجرية ، وخضعت لنفوذ الرومان والبيزنطين . ويطلق ذلك الاسم ، أي العربية الحجرية على شبه جزيرة سيناء ، وعلى المملكة النبطيسة ، وعاصمتها ( بطرا ) ( برا ) ( البتراء) ٢ . وكانت حدود هذه المنطقة تتوسع وتتقلص محسب الظروف السياسية ومحسب مقدرة العرب ، ففي عهد الحارث الرابع ملك الأنباط ( من سنة ٩ ق. م الى سنة ٤٠ ب م ) اتسعت حدودها حتى بلغت نهايتها الشهالية مدينة دمشق ٣ . ولما ضعف أمر النبط ، استولى الامبراطور ( تراجان ) عام (١٠٦ م) على هذه المقاطعة وضمها الى المقاطعة التي كو نها الرومان وأطلقوا عليها اسم ( المقاطعسة العربيسة ) ( Provincia Arabia ) . ويظهر من وصف ( ديودورس ) لهذه المعربية السعيدة وغربها أ . وان الأنباط يقيمون في الأرضن الجبلية وفي المرتفعات المتصلة بها التي في شرق البحر الميت ، وفي شرق وادي العربة ، وفي جنوب البعودية حتى الحليج العربي ، ( خليج العقبة ) ° . وأما الأقسام الباقية ، فكانت تسكنها قبائل عربية قبل لها ( سبثية ) ، وهي تسمية كانت تطلق عند الكتبة

Forster, Vol., 1, P., 847.

R.E. Brunnow und A. v. Domszewski, Die Provincia Arabia, in 3 Bd.

Hitti, P., 44, 68.

Diodorus, 11, 48, Musil, Hegaz, P. 309.

Musil, Hegaz, P., 309, Deserta, P., 499.

اليونان والرومان على أكثر القبائل المجهولة أسماؤها، التي تقطن وراء مناطق نفوذ الأنباط والرومان ، ويعنون بذلك قبائل جنوبية في الغالب .

# التقسيم العربي:

ويؤسفنا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجهة نظر أحد من الجاهليين في أقسام بلاد العرب، لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص أو في الروايات التي يرويها عنهم أهل الأخبار ، وكلهم مسلمون .

أما الإسلاميون ، فقد اكتفوا بجزيرة العرب ، فأخرجوا بذلك البادية الواسعة منها ، وأخرجوا القسم الأكبر مما دعاه الكلاسيكيون بالعربية الحجرية منها كذلك. وجزيرة العرب وحدها ، هي (العربية السعيدة) عند اليونان والرومان ، وما يقال له أيضاً بـ ( Arabia Proper ) في الانكليزية الم

وقد قسموا جزيرة العرب الى خسة أقسام : الحجاز ، وتهامة ، واليمن ، والعروض ، ونجد ، ويرجع الرواة أقدم رواياتهم في هذا التقسيم الى عبدالله بن عبداس .

أما الحجاز ، فتمتد رقعته في رأي أكثر علماء الجغرافية المسلمين ، من تخوم الشام عند العقبة الى ( الليث ) ، وهو واد بأسفل السراة يدفع في البحر ، فتبدأ عندئذ أرض تهامسة . وقد عد قسم من العلماء ( تبوك ) وفلسطين من أرض الحجاز أرض مدين وحسمى ، نسبة الى المحجاز أرض مدين وحسمى ، نسبة الى السلسلة الجبلية المسهاة بهذا الاسم ، التي تتجه من الشمال نحو الجنوب ، وتتخللها

Forster, Vol., 2, PP., 112.

٧ صفة (ص ٧٧ وما بعدها) ، البلدان ( ٢١٨/٣ ) ، الفضليات ص ٢١٦ .

۳ صفة ص ۲ ا

<sup>(</sup>الليث) بكسر اللام ثم الياء الساكنة والثاء المثلثة ، البلدان (٢١٨/٣) ، (الليث) بكسر اللام ثم الياء الساكنة والثاء المثلثة ، البلدان (٣٤٦/٧) ، (١٤١ خلفت عجلزا صعدا فقد انجدت ، فلا تزال منجدا حتى تنحدر من ثنايا ذات عرق ، فاذا فعلت فقد اتهمت الى البحر ، واذا عرضت لك الحرار وانت منجد فتلك الحجاز ) ، رحد الحجاز ، الاول بطن نخلة وظهر حرة ليلى ، والحد الثاني مما يلى الشأم شعب وبدا ، والحد الثالث مما يلى تهامة بدر والسقيا ورهاط وعكاظ ، والحد الرابع شابة وودان ، ثم ينحدر الى الحد الاول ، ، بلوغ الارب ، ١٨٧/١ وما بعدها ) ،

ه البلدان ( ۲۱۸/۳ )

٧ البلدان (٣/٢١٨) ٠

Ency., 1, 368, Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 96. ( ( اللدان ( ۱۱۷/۷ ) اللدان (

أودية محصورة بين التيه وأيلة من جهة ، وأرض بني علرة من ظهرة حرة نهيل من جهة أخرى . وكانت تسكنها في الجاهلية قبائل جذام . ويسكنها في الزمن الحاضر عرب الحويطات ، ويعتقد المستشرقون أنهم من بقايا النبط .

وأرض (حسمى) ، أرض خصبة كثيرة المياه . وكانت من المناطق المعمورة ، وبها آثار كثيرة ومن جبالها جبل يعرف بد (إرم) . ويرى بعض المستشرقين أن لهذا الجبل علاقة بموضوع (إرم) الوارد ذكره في القرآن الكريم وفي كتب قصص الأنبياء والتواريخ . ويرى (موريتس) انه موضع (Aramaua) الذي ذكره (بطليموس) على أنه أول موضع من مواضع العربية السعيدة ، وأنسه لا يبعد كثيراً عن البحرا . ويقال له (رم) في الزمن الحاضر .

وتتخلل الحجاز أودية عديدة ، منها وادي إضم الذي ورد ذكره في أشعار الجاهلية وفي أخبار سرايا الرسول أ. ووادي نخال ، ويصب في الصفراء بين مكة والمدينة أ. والصفراء واد من ناحية المدينة ، كثير النخل والزرع ، في طسريق الحاج ، سلكه الرسول غير مرة ، وعليه قرية الصفراء ، وماؤها عيون تجري الى ينبع ، وهي لجهينة والأنصار ولبني فهر ونهد ورضوى أ. ووادي (بدا) قرب أيلة ، يتصل بوادي القرى أل . ووادي القرى واد مهم يقع بسين العلا وللدينة ، وعر به طريق القوافل القديم الذي كان شرياناً من شراين الحركة

٣

Petraea".

١ البلدان ( ٢٧٦/٣ ) ، لسان العرب ( ١٥/ ٢٤ ) .

Ency., Vol., I, P. 368, Doughty, Vol. 2, P. 624,

Ency., Vol., 2, P., 349.

<sup>؛</sup> البلدان ( ۲۷۷٪ ) .

Mr. Horsfield, in Revue Biblique, XLI, (1982),
PP., 581, XLII, (1933), PP., 405, XLIII, (6934),
PP., 572, XLIV, (1935) PP., 45.

Ptolemy, VI, 7 : 27, B. Moritz, in MFOB, III, P., 395, "Ausfluege in der Arabia γ

Musil, Hegaz, P., 273.

۸ البلدان ( ۲۸۱/۱ ) ، صفة ۱۷۱ .

٠ البلدان ( ١٧٢/٨ ) .

١٠ البلدان ( ٨/ ٢٧٢ )

١١ البلدان (٥/٣٦٧)

التجارية في العالم القديم ، ويقال له ( وادي الديدبان ) ، ويصب فيه واديان هما : وادي جزل من الشهال ، ووادي الحمض من الجنوب ، ويلتقي به واد آخر هو وادي التبج ، أي وادي السلسلة ٢ . وكان عامراً جداً ، تكثر فيه المياه، وتشاهد فيه اليوم آثار المدن والقرى ٣ . وقد عثر فيه على كتابات كثيرة لحيانية وسبئية وعيرها ، سأتحدث عنها .

ومن أهم مواضّع وادي القرى (العلا) ، وقد نزله الرسول في طريقــه الى تبوك على ويقع في موضع (ديدان) (ددن) القديم . وبه واحة ونهير صغير من ومدينة (قرح) ، وكانت من أسواق العرب في الجاهلية ، وقد زعم أنها القرية التي كان بها هلاك عاد الله . وتبعد عن خرائب (ديدان) بمسافة ثلاثة كيلومترات، وقد سكنتها قبائل (بلي ) من القبائل العربية القديمة . وهي ملتقى طريق مصر القديم بطريق الشام . ويرى (موسل) أنها هي (العملا) ، دعيت بهذا الاسم فيها بعد م . ولما سأل (دوتي) الأعراب القاطنين في هذه الأماكن عن (قرح) ، لم يعرفوا من أمرها شيئاً ٩ .

ووجد (دوتي) في قرى وادي القرى وخرائبه عدداً كبيراً من الحجارة المكتوبة عرف المسند، وقد اتخذها السكان أحجاراً من أحجار البناء ١. وعثر في (الحريبة) على كتابات بهذا القلم ، وعلى آثار أبنية ومواطن حضارة وعلى ألواح من الحجر كان يستعملها الصيارفة لصف نقودهم عليها ، أو لذبح القرابين ١٠ . كما شاهد موضعاً يقال له ( اسطبل عنتر ) على قمة جبل شاهق يرنو الى الوادي ولعله معبد أحد الأصنام التي كانت تعبد هناك .

البلدان ( ۸۷/۲ )

Ency., Vol., 4, P., 1077, Doughty, Travels in Arabia Deserta, London, 1936, Vol., 1, P., 187.

Ency., Vol., 4 P., 1077.

<sup>(</sup> وكان بين سبأ والشأم قرى متصلة ، فكانوا لا يحتاجون من وادي سبأ السبى الشأم الى زاد ) ، لسبان العرب ( ٣٨/١٩ ) .

<sup>•</sup> البلدان (۲۰۷/٦ •

۲ وهيسه ۲۰ .

٧ البلدان (٧/٤١) ٠

Musil, Hegaz, P., 295, Doughty, 1, P., 203.

Musil, P., 295.

Doughty, I, P. 87

Doughty, 1, P., 203 f.

#### بهامة:

وتبدأ حدود بهامة ، في رأي بعض الجغرافيين ، من يحر القلزم ، متكون المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر ٢ . ويقال لتهامة الواقعة في اليمن ( تهامة اليمن ) ، ويختلف عرضها باختلاف قرب السلاسل الجبليسة من البحر وبعدها عنه ، وقد يبلغ عرضها خمسين ميلاً في بعض الأمكنة . وترتفع أرض تهامة الجنوبية الواقعة على البحر العربي ما اتجهت نحو الشرق ، وتتكون فيها سلاسل من التلال المؤلفة من حجارة كلسية ترجع الى العهود الجيولوجية الحديثة أو من حجارة بركانية" .

ولانخفاض أرض تهامة قيل لها ( الغور ) و ( السافلة ) ، وقد وردت لفظة تهامة على هذا الشكل ( تهمت ) ( تهمتم ) في النصوص العربية الجنوبية .

ويظهر ان لهذه اللفظة علاقة بكلمة (Tiamtu) ، التي تعني البحـــر في البابلية . وبكلمة ( تيهوم Tehom ) العبر انية أ . وعندي ان هذه الكلمة ترجع الى أصل سامي قديم ، له علاقة بالمنخفضات الواقعة على البحر ، والتي تكون لذلك شديدة الرطوبة والحرارة في الصيف · . ولهذا فإنها في العربية بلهجة القرآن الكريم وباللهمجات الجنوبية السواحل المنخفضة الواقعة بنن الجبال والبحر ، وهي حارة وخمة شديدة الرطوبة كأنها من بقاع جهنم في الصيف .

#### اليمن:

حد" اليمن في عرف بعض العلماء من وراء ﴿ تثليث ﴾ وما سامتها الى صنعاء

<sup>(</sup> القلزم ) بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة وميم ، البلدان ( ١٤٥/٧ ) . راجع حدود تهامة في : البلدان ( ٣١١/٦ ) ، صفة ٥٤ ، ١١٩ ، ١٢١ ، بلسوغ

الارب ( ١٨٨٨ ) .

Ency., Vol., 4, P., 769.

البلدان ( ۲/۲۲) ، ( ۱/۱۱۳) .

Glaser 554, 618, Ency., Vol., 4, P., 764.

Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament, neu bearbeitet von ٦ Zimmern und Winckler, Berlin, 1903, S., 492.

وسأشير اليه برمز: КАТ ٧

وما قاربها الى حضرموت والشحر وعمان، الى عدن أين وما يلي ذلك من التهائم والنجود . وقيل : يفصل بين اليمن وباقي جزيرة العرب خط ، يأخذ من حدود عمان وبيرين الى ما يين اليمن واليامة فإلى حدود الهجيرة وتثليث وكثبة وجرش ومنحدراً في السراة الى شعف عنز وشعف الجبل أعلاه الى تهامة الى أم جحدم الى البحر الى جبل يقال له كرمل بالقرب من حمضة ، وذلك حد ما بين كنانة واليمن من بطن تهامة ' . أما النصوص العربية الجنوبية ، فلم تثبت حدود اليمن. ولكن اليمن فيها وتسمى ( يمنت ) ( يمنات ) ، منطقة صغيرة ذكرت في نص ولكن اليمن فيها وتسمى ( يمنت ) ( يمنات ) ، منطقة صغيرة ذكرت في نص يعود عهده الى أيام الملك ( شمر يهرعش ) ، المعروف في الكتب الإسلاميسة وددت أيضاً في نص ( أبرهة ) نائب النجاشي على اليمن . وبعود عهده الى منة ٤٤٣ م٣ .

وتخترق السراة اليمن من الشيال الى الجنوب حتى البحر ، وتتخللها الأوديسة التي تنساب فيها مياه الأمطار، وتمتد بين الهضاب والشعاب فلاة تنفرع من الدهناء من ناحية اليامة والفلج يقال لها (الغائط) ، وتظهر في أواسطها (الصيهد) ، وتقع بين مأرب وحضرموت على .

وفي شمال منطقة عدن صحراء تتصل بالربع الخالي ، يخترق الهضاب المهيمنة على عدد من الأودية الجافة يظهر أنها كانت مسايل مياه ، وأنها من بقايا

KAT, S., 492, anm., 2, P. Jensen, Keilinschr, Bibl., VI, 1, S. 559 Ency. Vol. 4 P. 764

<sup>(</sup>قال الاصمعي: اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان الى نجران ، تـــم يلتوى على بحر العرب الى عدن الى الشحر حتى يجتاز عمان ، فينقطع مــن بينونة ، وبينونة بين عمان والبحرين ، فليست بينونة مـن اليمـن ، ، ، ) ، البلدان ( ٨١/٥ ) ، ( ٨٢/٥ وما بعدها ) ، صفة ، ١٢ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٨٨ ، البكري : معجم ما استعجم ( ١٦/١ ) ، ابن خرداذب ١٣٥ ، ١٣٧ ، ١٨٩ ، بلوغ الارب ( ٢٠٢/١ ) وما بعدها ) و Bnoy., Vol., 4, P. 1156

الاكليل ( ١٠٨/٨ وما بعدها ) ، التيجان ص ٢٢٢ فما بعدها ، اخبار عبيد ص ١٠٨/٨ ) ، الطبعة الاوربية ) و ( ٢٨ كاريخ الطبرى ( ٧٩٣ ، ٥٤٧/١ ) ، ( الطبعة الاوربية ) و ( ٢٨ Glaser, Zwei Inschrifen ueber den Dammbruch von Marib, in Mithell. der Vorder-Asiat. Ges. 1887.

صغة ٨٤ ، البلدان ( ٥/١٩) .

أنهار جفت ، وتسيل في بعضها المياه عند سقوط الأمطار ، ومنها (وادي تن) ، وهو من بقايا نهر طويل ، له فروع عديدة ، وتمر به الطريق الرئيسية المؤديسة الى اليمن " .

ويخترق حضرموت واد ، يوازي الساحل ، يبلغ طوله بضع مثات من الأميال ويتألف سطحه من أرضين متموجة تتخللها أودية عميقة تكثر فيها المياه ، في باطن الأرض ، وبعض تلاله مخصبة؟ .

وفي حضرموت حجارة بركانية ومناطق واسعة ، يظهر أنها كانت تحت تأثير البراكين . والظاهر أن دورها لم ينته إلا منذ عهد ليس ببعيد؟ . ويزرع الناس في هذه الأودية حيث يحفرون آباراً في قيعانها فتظهر المياه على أبعاد متفاوتة ، وهنالك نهر يقال له نهر حجر .

ومن شرق سيحوت تبتدىء سواحل ( مهرة ) ، وتعرف عند الجغرافيين باسم ( الشحر ) . ومعنى كلمة ( مهرة ) في العربية الجنوبية القديمية ( ساحل ) . ويطلق اليوم اسم ( الشحر ) على الميناء الغربسي وحده . وفي ( قارة ) ، مدينية ( ظفار ) ، وهي غير ظفار اليمن . وعند خليج ظفار كان موضع ( Syagro ) المشهور عند اليونان والرومان .

ويمتد اقليم ظفار من سيحوت الى حدود عمان ، وهو هضبة يبلغ ارتفاعهما ثلاثة آلاف قدم ، تهب عليها الرياح الموسمية ، وفوق جبالها تنمو أشجار الكندر التي اشتهرت بها بلاد العرب قبل الإسلام . وتشقها طولاً وعرضاً أودية تكسوها

Hugh Scott, In the High Yemen, P., 25, f.

Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 179 f.

٣ وادي عدم: الهلال ، الجزء السادس عشر ، السنة السادسة ، نيسان ١٨٩٨ ص ٢٠٣ م. Adolf von Wrede, S., 290, Ency., 1, P., 369.

Ency., 1, P., 369, Reise, S., 287, ff.

ه تأريخ حضرموت السياسي ، تأليف صلاح البكرى ( ٣/١ ) ، (القاهرة ١٣٥٤ ) ، ( نهر ميفع ) ، الهلال ، العدد المذكور ص ٢٠٤ ، وقد تحدث صاحب المقال عن الاثار التي رآها في وادي عدم .

٣ البكرى ( ١٤١/٢ فما بعدها ) ٤ Ency., 1, 369

٧ وتنمو في قارة نباتات الطيب والافاويه ٤ .147 Hugh Scott, PP., 147.

Reise, S., 89. A

Reise, S., 33, Forster, Vol., 2, P., 161, 166, 224 234.

الأعشاب وتتخللها الأشجار . وبها جبال (قرا) ، ومنحدراتها أرجوانية ، وقد تفتت الصخور الحمر فيها ، فأكسبت الأودية والسهول الحمرة ، وتوجد نهيرات وعيسون ، ويمكن الحصول على المياه محفر الآبار . ولا زال السكان يحتفظون بعاداتهم القديمة الموروثة مما قبل الإسلام .

ويظهر أن هذه المنطقة كانت أماكن (القريين) من الشعوب العربية الجنوبية القديمة ، وهناك قبيلة لا تزال حتى اليوم يقال لها (بنو قرا) لعل لها صلة القرين .

ويتكلم أهل ( مهرة ) بلهجة خاصة ، يقال لها ( المهرية ) أو ( الأمهرية ) ، وهي متأثرة بالجعزية ؛ كما يتكلم أهل قارة (قرا) بلهجه يقال لها (أحكيليلة) ، ويظن أنها من اللهجات العربية القدعة .

وتتألف أرض عمان من أماكن جبلية ، وهضاب متموجة ، وسهول ساحلية. وأكثر حجارتها كلسية وغرانيتية ، وفيها أيضاً حجارة بركانية . والظاهر انها كانت من مناطق البراكين . وفي مناطق التلال وفي ( جعلان ) عيون ومجاري مياه معدنية أكثرها ذات درجات حرارة مرتفعة . وتوجد آبار في (الباطنة) وفي المناطق المجاورة للصحراء وفي الأقسام الشرقية من عمان .

وتتخلل هضاب عمان وجبالها أودية معظمها جاف ، وتكون طرق المواصلات بين الساحل والأرضين الباطنة ، وجوها حار استوائي ، وتتجه الجبال من الشهال الغربي الى الجنوب الشرقي ، وأعلى قمة فيها هي قمة الجبل الأخضر ، ويبلخ ارتفاعها تسعة آلاف قسدم . والأرضون المحيطة بهذا الجبل ، خصبة ، وقابلة للاستثار .

۵

Hugh Scott, P., 147.

٧ اليافعي ( ٢٠١/٢ قما بعدها ) .

٣ اليافعي ( ٢٠٦/٢ فما بعدها ) .

Reise, S., 33, Leo Hirsch, Reisen in Sued-Arabien, Mahra Und Hadramut, Leiden, 1897, S., 19, 34, 51, 52, 53.

Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 238, Eincy. Brit., Vol., 16, P., 785.

Handbook, Vol., 1, P., 238, Leo Hirsch, S., 188.

S.H. Steinberg, The Statesman's Yearbook, London, 1948, P., 689.

وفي عمان مدن قديمة ، منها (صحار) و ( نزوة ) و (دبا) أو (دما) ، وكانت من المدن المهمة في أيام الرسول ، وهي عاصمة عمان الشمالية ، كما كانت سوقاً من أسواق الجاهلية ، وسكانها من الأزد . والعانيون من الشعوب البحرية المحبة لركوب البحار ، ولهم صلات وروابط بسواحل افريقية والهند . ونجد بينهم عدداً كبيراً من الزنوج والهنود والفرس والبلوج ،

#### العروض :

وأما العروض ، فيشمل اليامة والبحرين وما والاها" . وأغلب الأرضين فيه صحارى وسهول ساحلية ، ترتفع في الجهات الغربية عن ساحل البحر . ويمتسد مرتفع الصان الصخري موازياً لساحل الخليج ، متوسطاً بين الأحساء والدهناء . ومن أودية الأحساء ، وادي فروق في الجنوب ، وهو قسم من وادي المياه .

ومن أقسام العروض ، شبه جزيرة ( قطر ) التي تمتد من عمان الى حدود الأحساء . يشتغسل سكانها بصيد الأسماك واستخسراج اللؤلؤ ، وقد عرفت بد ( Cataraei ) عند ( بلينيوس ) . ومعظم أراضيها صحارى، وفيها واحات قلبلة ، ويزرع السكان في بعض الأماكن على مياه الآبار ٧ . وقد عرفت قديماً بأنواع من الثياب والمنسوجات القطرية ، كانت تصدر الى الحارج ، كما عرفت بتصدير النجائب والنعام ٨ .

ويلي شبه جزيرة قطر ، (الأحساء) ، وكان يقال لهذه المنطقة قديماً (هجر)

البلدان ( ۲۸۱/۸ ) ، ( ۵/۳۳ ، ۱۸۱۸۸ ) .

Steinberg, P., 690, O'shen, The Sand Kings of Oman, London, 1947.

٣ البلدان (١٠١/٣) ، (١٦٠/١) .

٤ وهبة ٦٨ ، (الصمان) ، بالفتح ثم التشديد واخره نون ، البلدان ( ٣٨٣/٥ ) .

ه البلدان ( ۱۲۳∕۷ ) Steinberg, P., 692. ( ۱۲۳/۷ )

Pliny, Natura. Hist., VI, 28, 147, Ency., Vol., 2, P., 817 Sprenger, Geogr. Arab. 7 S., 116, Skizze, BD., 2, S., 75.

Ency., Vol., 2, P., 817, Fr. Stuhlmann, Der Kampf um Arabien, S., 177, Palgrave, v Travels in Arabia, London, 1865, Vol., 2, PP., 232.

٨ البلدان (٧/١٢٣) .

والبحرين . والقسم الأكبر من الأحساء ، سهل صحراوي ، يرتفع في الجهة الغربية عن ساحل البحر ، ويتخلله كثير من التلال ، يتجه بعضها بانجاه وادي المياه وجبل الطف . والمنطقة الساحلية ، سبخة في الغالب ، وتكثر فيها الآبار التي لا تبعد مياهها كثيراً عن سطح الأرض . وأغنى مناطق الأحساء ، منطقة الأحساء والقطيف في الجنوب حيث تكثر المياه من آبار وعيون .

وتظهر المياه الجوفية المنحدرة من الأمطار التي تتساقط بمقدار أربع عقد أو خمس عقد ( انج ) في السنة على حافات جبل ( طويق ) في ( الهفوف ) ، تظهر فيها على شكل عيون ، تبلغ زهاء أربعين عيناً ، جعلت المنطقة من أهم الواحات في المملكة العربية السعودية . ومحداء هجر في الجنوب الغربي من مدينة القطيف تقع ( العقير ) ، وهي الآن ميناء صغير . وعلى مقربة منها خرائب عادية ، يعتقد العلماء أنها موضع ( Gerrhaei ) المدينة التجارية العظيمة التي الشهر أمرها ، وبلغت شهرتها اليونان والرومان . وكانت محطة من المحطات التجارية العالمية ، وملتقى طرق القوافل التي كانت ترد من جنوب بلاد العرب قاصدة العراق . وقد أغرت الطامعين ، فطمعوا في الاستيلاء عليها ، وأوحت اللى الكتبة ( الكلاسيكين ) ، فكتبوا فيها قصصاً من نسج الحيال ، وتقع على خليج سماه ( الكلاسيكيون ) ( Sinus Gerraicus ) ، أي خليج جرهاء و .

وتقع القطيف على خليج يشمل جزيرة (تاروت) وتعد المدينة البحرية الرئيسية في الأحساء ، يرتفع سطحها بضع أقدام عن سطح البحر ، وتكثر بها مياه العيون^ . وتشاهد عندها خرائب عادية ، يستدل منها على أن هذه المدينة كانت

Handbook, Vol., 1, P., 298 . ٦٨ . . ١

٧ الطف ، بالفتح والفاء مشددة ، البلدان (١/١٥) ، وهبة ٦٨ ،

Handbook, Vol., 1, P., 298 ، ١ ١٨ وهبة ٨٠

Sanger, The Arabian Peninsula, P., 58.

ه وهبة ۷۲ فما بعدها ، البلدان (۱۹۸/۱) ، مروج الذهب (۱/۱۱) ، Handbook, Vol., 1, P., 308, Chesman, PP., 27,

وكانت هجر قصبة بلاد البحرين ، البلدان ( ١٦/٨) )

۲ الجرعاء ، «Gerrael »

Forster, Vol., P., 217, "Gerraei", Glaser, Skizze, Bd, 2, S. 75.

Strabo, Vol., 3, P., 186, 187, Forster, Vol., 2 P. 217.

Forster, Vol., I, P., 196, 197, 291, Vol., 2, P. 220. Cornwall in The National Geographical Magazine, April, 1948.

ذات تأريخ قديم ، ربما يعود الى آخر عهد من عهود العصر النحاسي .
وفي هذه المنطقة ، يجب أن يكون موقع مدينة ( بلبانا ) ( Bilbana )
( Bilaena ) ، احدى مدن ( الجرهائيسين ) ، ومواطن قبيلي ( Gaulopes ) و ( Chateni ) عسلى سواحل خليج سماه ( بلينوس ) ( Sinus Gaulopeus ) أي ( خليج كيبيوس ) . ويرى ( شرنكر ) أنه ( خليج القطيف ) ٢ . ويذكرنا اسم ( Chateni ) ( خطيني ) باسم ( الحط ) ، وبطلق في العربية على سيف البحرين كله ٣ . وريما كان ( كيبيوس ) ، الذي وبطلق في العربية على سيف البحرين كله ٣ . وريما كان ( كيبيوس ) ، الذي سمّي الخليج به ، هو تحريف ( Cateus ) الذي يشير بكل وضوح الى اسم ( القطيف ) .

وأما جزيرة ( تاروت ) الصغيرة التي في هذا الخليج ، فالظاهر انها جزيرة ( Tahr) أو ( Taro ) في جغرافية ( بطليموس ) ، وفيها مدينة ( دارين ) . ويظهر انها أقيمت على أنقاض أبنية قديمة ، ولعلها كانت معبداً للإله ( عشروت ) . اشتهرت به ، ثم حذف المقطع الأول من اسم الإله اختصاراً ، وصارت تعرف بالمقطعين الأخيرين ، وهما ( تاروت ) .

والقسم الأكبر من أرض الكويت منبسط ، وأكثر السواحل رملي، الا بعض المضاب أو التلال البارزة . وفي المحال "التي تتيسر فيها المياه تتوافر الزراعة ، وأكثر ما يزرع هناك النخيل . وليس في الكويت من الأنهار الجارية غير يجرى واحد أو نهر يقال له ( المقطع ) ، يصب في البحر . ومشكلة ماء الشرب من أهم المشكلات في هذه الإمارة ، لأن ماء أغلب الآبار ملح أجاج، ولذلك يضطر الأغنياء الى جلب المياه من شط العرب " .

ومن أشهر مدن الكويت مدينة (الكويت) ، وهي العاصمة ، وهي على ساحل الحليج ، و (جهرة) ، وهي في منطقة زراعية خصبة ، ذات آبار على مقربة من خليج الكويت ( سابور ذو الأكتاف )

Forster, Vol., 2, P., 216, Glaser, Skizze, 2, S., 74.

Enc., 2, P., 821.

٣ البلدان (٣/٩٤٤) ، المفضليات ص ٢٤٥٠

Forster, Vol., 2, P., 216.

Forster, Vol., 1, P., 298, 801, Vol., 2, P., 216 217 220 Glasser Skizze 2 S. 76.

Handbook, Vol., 1, P., 285, Ency., 2, P., 1178. ( V\ )

٧ ( الْجهرة ) ، وهبة ٧٧ ، ٧٩ ، ٨١ ، ٨٣ ، ومواضع اخرى ﴿

Handbook, Vol., 1, P., 296.

ليحمي السواد من غزو الأعراب ، كان ينتهي في البحر عند ( خليج كاظمة ) في شمال الإمارة <sup>١</sup> .

وأرض الكويت ، مثل ساثر أرض العروض ، كانت موطن شعوب قديمة ، فيظهر أن ( Bukae ) أو ( Abukae ) ، وعاصمتهم مدينة ( Coromanis ) ، هم أسلاف بني عبد القيس ، وأن ( Coromanis ) ، المصدر اللغوي الذي اشتق منه ( القرين ) ، الاسم القديم للكويت الله .

ولعل" (Idicare) هي (قارة) من مواضع الكويت"، وأن (Jucara) هي (الجهرة) من أخصب مناطق الكويت في الزمن الحاضر، وكانت من المواضع المأهولة قبل الإسلام<sup>3</sup>.

وقد عرف ( يأقوت ) البحرين بأنها الأرضون التي على ساحل بحر الهند بن البصرة و عمان ، وذكر أن من الناس من يزعم أن البحرين قصبة هجر ، وأن منهم من يرى العكس ، أي ان هجراً هي قصبة البحرين .

أما (أبو الفداء) فذكر أن البحرين هي ناحية على (شط بحر فارس) ، وهي ديار القرامطة ولها قرى كثيرة ، وبلاد البحرين هي هجر . وذكر أيضاً أن من الناس من يرى أن هجراً اسم يشتمل جميع البحرين كالشام والعراق ، وليس هو مدينة بعينها . ويظهر من دراسة ما ذكره العلاء عن البحرين أن رأيهم في حدودها كان متبايناً ، وأنهم لم يكونوا على اتفاق في تحديدها، فتارة وسعونها ، وتارة يقلصونها .

ومن مواضع البحرين ( محلم ) ، وبه نهر اشتهـــر بنخله ، واليـــه أشار ( بشر بن أبــي خازم الأسدي ) بقوله :

كأن حد وجهم لمّا استقلوا في نخيل ( محلّم ) فيها ينوع<sup>٧</sup>

Ency, 2, P., 1173.

٢ تاريخ الكويت ، لعبد العزيز الرشيد ( بغداد ١٩٢٦ ) ، ( ٢٢/١ ) ٢ Forster, Vol., 2, P., 218.

٣ وهبة ص ٧٩ ، 214. وهبة ص ٣

Forster, Vol., 2, P., 214.

ه البلدان ( 7/1) ) ( دار بيروت للطباعة والنشر ١٩٥٥ ) ٠

٩ تقويم البلدان (ص ٩٩) ٠

٧ ديوان بشر ( ص ١٣٠ ) ٠

وأما اليامة ، فكانت تعرف بـ (جو) أيضاً ، وقد عدّها (ياقوت الحموي) من نجد ، وقاعدتها (حجر) . وكانت عامرة ذات قرى ومدن عند ظهور الإسلام ، منها (منفوحة) ، وبها قبر كان ينسب الى الشاعر (الأعشى) . و (سدوس) من المدن القديمة ، وبها الآن آثار كثيرة ، وقد عثر فيها على عثال يبلغ قطره ثلاث أقدام ، وارتفاعه ٢٢ قدماً ، و (القرية) ، وعلى مقربة منها بثر ، قال الهمداني – وهو يتحدث عنها – : و فإن تيامنت شربت ماء عادياً ، يسمى قرية ، الى جنبه آبار عادية وكنيسة منحوت في الصخر ، ثم ترد ثجر » . والظاهر أن هذا الموضع كان من المواضع الكبيرة المعروفة . وذكر ياقوت وغيره ان اليامة و كانت تسمى جوا والقرية ، " . ولا يعقل تسمية اليامة بالقرية لو لم يكن لهذا الموضع شهرة .

وقد نشر (فلبي) وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية صوراً فوتوغرافية لكتابات ونقوش عشروا عليها في موضع يقال له ( قربة الفأو ) على الطريق الموصلة الى نجران ويقسع على مسافة سبعان كيلومتراً من جنوب ملتقى وادي الدواسر بجبل الطويق ، وعلى مسافة (١٢٠) كيلومتراً من شرقي ( نجران ) ،

صفة ١٦١ ، البلدان ( ١٦/٥٥ ) ، ( واليمامة القرية التي قصبتها حجر ، كان اسمها فيما خلا جوا . وفي الصحاح كان اسمها الجو ) ، لسان العرب ( ١٣٥/١٥) البلدان ( ١٦/٨٥)

٣ البلدان ( ١٨٢/٨ ) ، صفة ١٦٢ .

ع وهبة ص ٥١ كراجع وصف ( فلبي ) لسدوس في كتابه Arabia of the Wahabis, P., 77.

ه صغة ص١٥٢.

البلدان ( ۱۹/۸ ) ، وقد نزل بنو سدوس بن شیبان بن ذهل ، ولدلك قیسل لها ( قریة بني سدوس بن شیبان بن ذهل، فال یاقوت : ( قریة بني سدوس بن شیبان بن ذهل، وفیها منبر وقصر یقال ان سلیمان بن داوود علیه السلام بناه من حجر واحد من اوله الى اخره ، وهي اخصب قرى الیمامة ، لها رمان موصوف ، وربما قیل لها القریة ) ، البلدان ( ۲۵/۷ ) ( ۷۹/۷ ) .

The Geographical Journal, Vol., CXII, June, 1949, PP., 86, γ Le Museon, LXII, (1949), 1-2, PP., 87.

راجع ايضا ما كتبه ( فلبي ) في بعض مؤلفاته عن هذا الموضع .

وعلى ثلاثين ميلاً من جنوب غربي ( السليل ) في وادي الدواسر ' .

كما وجدوا آثار أبنية ضخمة ، يظهر انها بقايا قصور كبيرة، ووجدوا كهفاً منحوتاً في الصخر مزداناً بالكتابات والتصاوير واسعاً ، يقول له الناس هناك ( سردباً ) أو ( سرداباً ) . وعند هذا الموضع عن ماء وآبار قديمة ، وقد كتب اسم الصنم ( ود ) محروف بارزة . وتدل كل الدلائل على ان الموضع الذي تتغلب عليه الطبيعة الصحراوية في الزمن الحاضر ، كان مدينة ذات شأن ؟ .

وقد أشار الألوسي في كتابسه ( تأريخ نجد ) الى سدوس وآثارها فقال : ( وفي قربها أبنية قديمة يظن أنها من آثار حمير وأبنية التبابعة . ( نقل في بعض الأصحاب الثقات من أهل نجد : ان من جملة هده الأبنية شاخصاً كالمنارة ، وعليها كتابات كثيرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانها . فلما رأى أهسل قرية سدوس اختلاف بعض السياحيين من الإفرنج اليها ، هدموها ملاحظة التدخل معهم) ٣ . وفي هذا الوصف دلالة على أن الحرائب التي ذكرها ( ياقوت الحموي) بقيت ، وأن المنبر الذي أشار اليه ، قد يكون هذا الشاخص الذي شبه بالمنارة والذي أزيل على نحو ما ذكره الألوسي .

والكتابات التي عثر عليها في ( قرية الفأو ) ذات أهمية كبيرة ، لأنها أول كتابة باللهجات العربية الجنوبية عثر عليها في هذه المواضع ، وتعود الى ما قبل

كتاب من الدكتور (جورج ماثيوس) تأريخه ٣٠ اغسطس ١٩٥٠ م في تعيين وضع المكان . (قرية : موضع في جنوب نجد ، في الطريق بينه وبين نجران ، وببعد عن نجران ٣٤٣ كيلو مترا وعن الافلاج الواقعة في جنوب نجد ( ٣٨٣ ) كيلو متر (الافلاج تبعد عن الرياض ٢٧٣ كيلو متر ) ، ويقع بينها وبين الافلاج العقيق الموقع الذي ذكره الهمداني في صفة الجزيرة ، واشار الى وجود جالية اجنبية فيه في العهد القديم تشتغل بالتعدين ، واشار الى معبد منحوت في الصخر في تلك الجهة ، وبلغني ان في الجبال القريبة من (قرية ) هذه ـ كتابات ونقوشا وصورا كثيرة ، وقد مر بها المستر فلبي ، وتبعد عن العقيق ١٤ كيلو مترا في حنوبه . ويبعد العقيق عن الافلاج ٢٨٠ كيلو مترا تقريبا ) ، كتاب من السيد حمد الجاسر تأريخه ١٣ نوفمبر ١٩٥٠

<sup>(</sup> المقيق مدينة فيها مئتا يهودي ، ونخل كثير ، وسيوح وابار ) ، صفة ١٥٢ ، البلدان ( ١٩٨/١ )

The Geographical Journal, CXIII, June, 1949, P., 90, Philby, Sheba's Daughter's, P. 480

۲ تاریخ نجد ( ص ۲۸ ) ۰

الميلاد . وعثر فيها على مقابر ، وعلى أدوات وقطع فخاريسة ظهر من فحصها أنها تعود الى القرن الثاني قبل الميلاد . ويرى من فحص هذه الآثار أنها تعود الى السبئين . والظهاهر أن هذا الموضع هو بقايا مدينة قديمة كانت تتحكم في الطريق التجارية التي تخترقها القوافل التي تقصد الحليج الفارسي والعراق من اليمن عن طريق نجران . وفي هذه المنطقة بصورة عامة بقايا مدن تخربت قبل الإسلام . ورأى ( برترام توماس ) ( Bertram Thomas ) أن آبار (العويفرة) القريبة من القرية هي موضع (أوفير) ( Ophir ) الوارد ذكره في التوراة والذي اشتهر باللهب ، والطواويس ، وان الاسم العربسي القديم هو (عفر) ( Ofar ) ، وقد تحرف بالنقل الى العرافية واليونانية ، فصار ( Ophir ) . وهذا الموضع قريب من مناجم الذهب . وبالجملة إن هذه الأرضين ويبرين ووبار وغيرها ، هي من مناجم الذهب . وبالجملة إن هذه الأرضين ويبرين ووبار وغيرها ، هي أحوالها والتطورات التي تستحق الالتفات اليها وتجريد البعثات العلمية للتنقيب فيها ودراسة أحوالها والتطورات التي طرأت عليها .

ويظهر ان هنالك جملة عوامل أثرت في اليامة وفي أواسط جزيرة العرب ، فحولت أراضيها الى مناطق صحراوية ، على حين أننا نجد في الكتب انها كانت غزيرة المياه ، ذات عيون وآبار ومزارع ومراع .

ومن أودية اليامة ( العرض ) ( العارض ) الذي يخترق اليامة من أعلاها الى أسفلها . ولما كان من الأودية الحصبة ، كثرت فيها القرى والزروع " . وهو واد طويل ، لعله من بقايا مجرى ماء قديم ، و ( الفقي ) ، في طرف عارض اليامة ، تحيط به قرى عامرة، تسمى (الوشم) أ . و ( وادي حنيفة ) و ( عرض شمام ) أ . و في اليامة مرتفعات مثل ( جبل شهوان ) ، تخرج منه عيون ومياه " ، و ( عارض اليامة ) ، ويبلغ طوله مسرة أيام ، وتكون عند سفوحه الآبار ٧ .

The Geogr. Jour., Vol., CKIII, June, 1949, P., 92, Sanger, The Arabian Peninsula, P., 139.

The Empty Quarter, P., 177, Bertram Thomas, Arabia Felix, P., 163.

٣ البلدان ( ١٤٦/٦ ) فما بعدها ) ، ( ١٢٨/٨ ) ، صفة ١٣٧ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ،

٤ ( الوشم ) بالغتج ثم السكون ، البلدان ( ٨/٤٢٤ ) ، صفة ١٦٣ . ه البلدان ( ٢/٧٦ ) .

٢ البلدان ( ٧/٢٨٣) .

٧ البلـــدان ( ٣٨٩/٦ ) ، (عارض ) (عارض اليمامـة ) ، البلـدان ـ ٩٣/٦ ـ ( العارض ) ، وهبة ٦ ، ٥٤ ، ٦٤ ، ١٥ ومواضع اخرى ، صغة ص ١٦٣ .

وتعد (الأفلاج) من المناطق التي تكثر فيها المياه ، وتصب فيها أودية العارض، وفيها السيوح الجارية والجداول التي تمدها العيون . وقد ذكر (الهمداني) من سيوحه (الرقادى) و (الأطلس) و (نهر محلم) . قال : ويقال انه في أرض العرب بمنزلة نهر بلخ في أرض العجم . وطبيعي ان يكثر فيها وجود الحرائب العاديسة التي تعود الى ما قبسل الإسلام . وقد وصف الهمداني بعض التحصينات القوية ، فقال عنها : انها من عاديات طسم وجديس ، مثل (حصن مرغم) و (القصر العادي) بالأثل . ويرجع (فلبي) الحراب الذي حل باليامة الى العوامل الطبيعية ، ومنها فيضان وادي حنيفة .

#### : 44

غيد في الكتب العربية و اسم للأرض العربقة التي أعلاها تهامة واليمن ، وأسفلها العراق والشام ، وحدها ذات عرق من ناحية الحجاز ، وما ارتفع عن بطن الرمة ، فهو نجد الى أطراف العراق وبادية السهاوة ، وليست لنجد في هده الكتب حدود واضحة دقيقة ، وهي بصورة عامة الهضبة التي تكون قلب الجزيرة ، وقد قيل لها في الانكليزية : ( The Heart of Arabia ) ، وتتخلل الهضبة أودية وتلال ترتفع عن سطح هذه الهضبة بضع مئات من الأقدام، وتتألف حجارتها في الغالب من صخور كلسية ومن صخور رملية غرانيتية في بعض المواضع ، وأعلى أراضيها هي أرضو نجد الغربية المحاذية الحجاز ، ثم تأخذ في الانحدار كلها اتجهت نحو الشرق حتى تتصل بالعروض .

وتتألف نجد من الوجهة الطبيعية من مناطق ثلاث :

و صفة ص ١٦٠

۲ صفة ص ۱۲۰

Ency., Vol., 4, P., 1155, Philby, The Heart of Arabia, Vol., 2, PP. 31.

البلدان ( ٨/٨٥ فما بعدها ) ، الالوسي : محمود شكري ، تاريخ نجد ( الطبعة الثانية ) ، القاهرة ( ١٣٤٧ ه ) ، ( ص ٧ فما بعدها ) .

ه صفة ص ١٨

K. S. Twitchell, Saudi Arabia, P., 6, Stamp, P., 187.

١ - منطقة وادي الرمة ، وتتألف أرضوها من طبقات طباشرية في الشهال وحجارة رملية في الجنوب ، وتغطي وجه الأرض في بعض أقسامها طبقات مختلفة السمك من الرمال ، وتتخللها أرضون خصبة تتوافر فيها المياه على أعماق مختلفة ، ولكنها ليست بعيدة في الجملة عن سطح الأرض ، وتتسرب اليها المياه من المرتفعات التي تشرف عليها وخاصة من جبل شمر ، ومن الحرار الغربية التي تجود على الوادي بالمياه . ويختلف عرض وادي الرمة ، فيبلغ زهاء ميلين في بعض المحلات ، وقدد يضيق فيبلغ عرضه زهاء (٥٠٠) ياردة ، وتصل مياه السبول الى ارتفاع تسع أقدام في بعض الأوقات .

٢ — المنطقة الوسطى، وهي هضبة تتألف من تربة طباشرية، متموجة ، تتخللها أودية تتجه من الشهال الى الجنوب . وبها ( جبل طويق )، والأرض عنده مؤلفة من حجارة كلسية، وحجارة رملية ، ويرتفع زهاء (٦٠٠) قدم عن مستوى الهضبة. وتتفرع من جبل طويق عدة أودية تسيل فيها المياه في مواسم الأمطار ، فتصل الى الربع الحالي فتغور في رماله . وعكن اصلاح قسم كبير من هذه المنطقة ، ولا سها الأقسام الواقعة عند حافات وادي حنيفة ".

٣ ــ المنطقة الجنوبية ، وتتكون من المنحدرات الممتدة بالتدريج من جبال طويق ومرتفعات المنطقة الوسطى الى الصحارى في اتجاه الجنوب . وفيها مناطق معشبة ذات عيون وآبار ، مثل ( الحريق ) و ( الحرج ) ، ويرى الحراء ان مصدر مياه هذه المنطقة من جبل طويق ومن وادي حنيفة . ومن مناطقها المشهورة ( الأفلاج ) و ( السليل ) و ( الدواسر )،وفي جنوب هذه المنطقة تقل المياه ، وتظهر الرمال حيث تتصل عندئذ بالأحقاف .

ويقسم علماء العرب نجداً الى قسمين : نجد العالية ، ونجد السافلة . أما العالية فما ولي الحجاز وتهامة على . وأما السافلة ، فما ولي العراق . وكانت نجد حتى القرن السادس للميلاد ذات أشجار وغابات ، ولا سيا في ( الشربة ) جنوب ( وادي الرمة ) وفي ( وجرة ) .

٣

وهبة ص ٦٠

Handbook, Vol., 1, P., 849.

Ency., Vol., 3, P., 894, Handbook, Vol., 1, P., 349.

ا البلدان ( ۱/۸ . ٤ ) ، تاريخ نجد ص ٨ .

Ency., Vol., 3, P., 895, Philby, The Heart of Arabia, 1, P., 115.

وفي جزيرة العرب وبادية الشام أرضون يمكن أن تكون مورداً عظيماً للاشية بل وللحبوب أيضاً ، لو مسها وابل وهطلت عليها أمطار ، وتوفرت فيها مياه ، فإن أرضها الكلسية تساعد كثيراً على تربية الماشية بجميسع أنواعها . كما تساعد على الاستيطان فيها ، ولهذا يتحول بعضها الى جنان تخلب الألباب وتسحر النفوس عند هبوط الأمطار عليها ، فتجلب اليها الانسان يسوق معه إبله لتشبع منها . ولكن هذه الجنان لا تعمر ، ويا للأسف ، طويلاً ، فيضطر أصحاب الإبل الى ولكن هذه الجنان لا تعمر ، ويا للأسف ، طويلاً ، فيضطر أصحاب الإبل الى على أرضين أخرى ، والى التنقل من مكان الى مكان ، فصارت حياته حياة تنقل وهي حياة الأعراب .

أما وقد انتهيت من الحديث إجهالاً عن صفة جزيرة العرب وعن حدودها ورسومها العامة ، فلا بد لي من الإشارة الى جزيرة (سقطرى) (سوقطره) من الجزر التي تقابل الساحل العربي الجنوبي ، وهي جزيرة كانت تعادل وزنها ذهبا يوم كان البخور والصبر يعادلان بالذهب الما اليوم فما زال سكانها بجمعون الصبر والبخور والند ، ولكنهم لا يجدون لحاصلهم السوق القديمة لزوال دولة المعابد والملوك الآلهة ، وحلول عهد الذرة والبترول . وسكانها منذ القديم، خليط من عرب وإفريقيين وهنود ويونان . يتكلمون بلغة خاصة هي من بقسايا اختلاط اللغات في هذه الجزيرة ، فيها اللهجات العربية الجنوبية القديمة والمصرية والإفريقية. وهم يعيشون في كهوف ومغاور في الغالب ينالون رزقهم من الطبيعة بغير جهد . وترى في الجزيرة آثار الماضي وقد اختلط بعضه ببعض ، لتداخل الحكم في هذه الجزيرة الثمينة التي هي اليوم في قبضة الانكليز .

والآن وقد وقفت على صفة جزيرة العرب ، وعرفت على سبيل الاجال معالم وجهها ، وكيف تغلبت الصحراوية ، وظهر الجفاف عليها ، في وسعك أن تكو"ن رأياً في سبب قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وفي الحاضر ، وفي سبب عدم نشوء مجتمعات حضرية وحكومات مركزية كبيرة فيها ، وفي سبب تفشي البداوة وغلبة الطبيعة الأعرابية على أهلها وبروز الروح الفردية عند أهلها، وثقاتل القبائل بعضها مع بعض . ونفرة أهلها من الزراعة والحرف واعتدادهم اياها من حرف الوضعاء والرقيق . إن بيئة تحكمت فيها الطبيعة على هذا النحو،

١ جان جاك بيربي: جزيرة العرب ( ص ١٩٢ فما بعدها ) .

لا يمكن أن يشاكل سكانها سكان المناطق الباردة ذات الأمطار الغزيرة والحضرة الطبيعية الدائمة،أو سكان الأرضين التي حباها الله الحصب والأنهار والماء الغزير . من هنا اختلفت حياة العرب عن حياة غيرهم من الشعوب .

وللسبب المتقدم،أي أسبب تحكم الطبيعة في مصير الانسان ، انحصرت الحضارة في جزيرة العرب في الأماكن الممطورة والأماكن التي خرجت فيها المياه الجوفية عيوناً وبنابيع ، أو قاربت المياه فيها سطح الأرض ، فأمكن حفر الآبار فيها . في هذه المواضع نبعت الحضارة وأظهر العربي فيها أنه مثل غيره من البشر قادر على الابداع حين تتهيأ له الأحوال المواتية ، وتساعده الطبيعة ، ومن هذه الأماكن نستقي علمناً في العادة عن الجاهلين .

وعلى الرغم من معة مساحة جزيرة العرب واتساعها ، فإنها لم تتسع لعسدد كبر من السكان لأن معظم أرضها صحراوية ، لا تجذب الناس اليها ولا تساعد على ازدياد عدد السكان فيها ازديادا كبيراً ، غير ان ذلك لا يعني أنها لا يمكن أن تتسع لعدد أكبر من سكانها الحاليين ، وان طاقتها لا يمكنها أن تتحمل هذا العدد أو ضعفه ، بل الواقع هو أن في استطاعة الجزيرة تحمل أضعاف أضعاف العدد ، لو تهيأت لها حكومات حديثة رشيدة ، تأخذ بأساليب العلم الحديث في استنباط مواردها الطبيعية لمصلحة أهلها وفي تحسين الصحة العامة وايجاد موارد رزق للناس ، وضمان الأمن والسلامة لهم ، واسكان الأعراب ، وعمل ما شاكل دلك من أمور . فإن سكان الجزيرة سيزدادون حتماً، ويبلون أضعاف أضعاف ما هم عليه اليوم .

ونجد بين سكان جزيرة العرب في الوقت الحاضر اختلافاً في الملامح الجسمية. فأهل أعالي نجد هم أقرب في الملامح الى قبائل عرب الأردن وعرب بادية الشام. وأهل الحجاز والسواحل ، يختلفون بصورة عامة عن أهمل البواطن ، أي باطن الجزيرة ، في الملامح بسبب اختلاط أهل السواحل بسكان السواحل المقابلة لهم، وامتزاج دمائهم . وقد أجرى بعض الباحثين المحدثين فحوصاً علمية على السكان في مواضع متعددة من جزيرة العرب لمعرفة الملامح البارزة عليهم والأصول التي يرجعون اليها، فوجدوا أن هناك امتزاجاً واضحاً بين السكان يظهر بصورة خاصة في السواحل ، وهو امتزاج يرجع بعضه الى ما قبل الإسلام ويرجع بعض آخر الى الزمن الحاضر الله الزمن الحاضر الله الزمن الحاضر الله النام والمحل .

Naval, P., 365.

ولم يكن لسان عرب الجاهلية لساناً واحداً ، ولكن كان كما سترى ألسنة ولهجات . وقد استطعنا بفضل الكتابات الجاهلية أن نقف على بعضها . أما في الزمن الحاضر ، فإن لغة القرآن الكريم هي اللغة المتحكمة الموحدة للألسنة ، وهي لغة العلم والأدب والحكومات ، غير أن بعض القبائل لا تزال تحتفظ بلهجاتها القديمة ، وكذلك بعض أهل القرى والأرياف البعيدة عن الحضارة ، فإنها تتكلم بلهجات وألسنة متفرعة من اللهجات العربية الجاهلية ، كما الحال في مواضع من اليمن وفي العربية الجنوبية . ونجد في العربية الجنوبية قبائل تتكلم لهجات غريبة عن عربيتنا مثل اللغة المهرية واللغة الشحرية ، واللهجات المساة بألسنة (أهل الهدرة) . وهي لهجات لها صلة باللغات العربية الجنوبية وباللغات الإفريقية المحربية ، واللغة وباللغات الإفريقية المحربية الجنوبية واللغات الإفريقية المحربية الجنوبية وباللغات الإفريقية المحربية الجنوبية وباللغات الإفريقية .

Naval, PP., 874.

## الفصِّلُ الخَامِسْ

## طبيعة جزيرة العرب وثرواتها وسكانها

لم تدرس طبيعة أرض جزيرة العرب دراسة علمية مستفيضة شاملة ، بالرغم من قيام الشركات الأجنبية بالبحث ، في أنحاء منها ، عن طبيعة تربتها للتوصل بذلك الى اكتشاف ما في باطنها من ثروات . فأرض جزيرة العرب ، أرض واسعة ، تغطي الرمال أكثر مساحاتها ، فليس من السهل البحث فيها بحثاً علمياً عميقاً عن تركيبها وعن تطورها في كل أنحائها ، لهذا كان علمنا بهده النواحي من البحث ضحلاً مختصراً في الغالب .

يتألف ثلثا الأقسام الشرقية من أرض المملكة العربية السعودية ، من طبقات رسوبية يقال لها في علم طبقات الأرض ( Sedimentry Formation ) ، تكون نوعاً من الصخور يتأثر ببعض المؤثرات الأرضية ، فتكون من أحسن الأماكن الملائمة المبترول والفحم . وتتألف هذه الطبقات الرسوبية في الدرجة الأولى من الحجارة الكلسية . وتتكون أرض منطقة آبار البترول عند ( الظهران ) والمناطق الأخرى التي أصابت شركة البترول العربية السعودية الأمريكية فيها البترول ، من الصخور الصخور .

وتوجد آثار طبقات رسوبية في المناطق الغربية من جزيرة العرب المطلة عـــلي

Twitchell, Saudi Arabia, P., 8.

البحر الأحمر عنسد جزر (فرسان) و (جيزان) و (صبيا) و (أملج) و الملج) و (المويلح) الواقع على مقربة من رأس خليج العقبة ، و (ضبا) ، وحجارة رملية في العلا في القسم الشهالي الغربي من الجزيرة بكميات واسعة ، وحجارة بركانية ولا سيا في مناطق الحرار، وصخور تكونت بفعل الترسبات المتأثرة بالضغط والحرارة ، وهي التي يقال لها : ( Metamorphic Formation ) ، وتساعد على تكوين المعداد في وحدت في هذه المنطقة ، خامات المعادن ولكنها لم تستغل حتى الآن استغلالا تجاريا ، كما أن هذه الخامات والأرضين لم تفحص فحصا فنيا لمعرفة النسب المعدنية فيها .

وتوجد الصخور الرملية في عسير وفي وادي الدواسر ، وتشاهد في منطقة هذا الوادي تلال تتجه من الشيال الى الجنوب ، تقع الى جنوب ( الخاسن ) وعلى ارتفاع ( ٢٢٠٠ ) قسدم ، يظهر أنها تكونت من الصخور ( الأيولينية ) ( Aelian Sandstone ) ومن حجارة ( الكوارتس ، الضخمة ، وقسد حوت مقداراً من ( أكاسيد الحديد ) أعطت هذه السلسلة لوناً أحر غامقاً . ويتكون فتات هذه الحيجارة على هيأة ألواح صلبة ، وعند قطعها يلاحظ أنها تتكون من طبقات ، ويمكن فصلها على أشكال ألواح ، وقد تكونت على حافات هذه السلسلة وجوانبها أشكال طبيعية مدهشة أخاذة بتأثير فعل الرياح والرمال فيها . وتتكون أرض ( قرية ) من صخور كلسية ، وهناك آبار قديمة تبلغ أعماقها وتتكون أرض ( قرية ) من صخور كلسية ، وهناك آبار قديمة تبلغ أعماقها

ر وهبة ص ٤٠ البلدان ( ٣٥٩/٦) ، صفة ٢٧ ، ٥٣ ، ٥٣ ، ٥٣ ، ٩٨ ( ٣٥٩/٦) . Twitchell, P., 8, 63.

ر ميناء صغير على بعد مئتي ميل من جنوب الجنوب الشرقي القنفذة ، وهــــي واقعة امام مجموعة جزائر فرسان ، ويحيط بها من جهة الداخل جبل جيزان )،
 وهبة ص ٠٤٠

٣ البلدان ( ٣٣٧/٥ ) ، صغة ١٢٠ ٧٣٥٥ ( صبيا على بعد عشرين ميلا في الداخل وهي الى الجنوب الشرقي من جيزان ، وكانت عاصمة الادراسة ) ، وهبة . ٤ .

إِ المَّلَجِ: قَرِيَةً بَهَا نَحُو مَنَّةً مَنْزَلُ ، بَهَا قَلْعَةً صَغَيْرَةً ، وأمامها تقع جزيرة حسان التي من رملها يصنع الزجاج ، بها مزارع ونخيل ، ومنها تمتد طريق في الداخل الى أصطبل عنتر ، احدى محطات سكة حديد الحجاز ) ، وهبة ١٥ ، ٢٠ ،

<sup>،</sup> قرية وقلعة على بعد ١٥٠ ميلا الى الجنوب من العقبة ، وهبة ١٩٠.

الى تَجنوب الويلح ، المحل الرئيس لقبيلة المويطّات ، اتخلّها الاتراك مركز دفاع عن الشاطىء ، وهبة ص ١٩ .

Twitchell, P., 8.

تسعين قدماً ، حفرت في طبقات أرضية مؤلفة من حجارة الكلس ، تتخللها طبقات من الحجارة الرملية غير أنها ليست ثمينة الما أرض ( بثر حما ) التي يبلغ ارتفاعها زهاء أربعة آلاف قدم فوق سطح البحر ، وتقسع على الحافات الغربية الربع الحالي ، فإنها مؤلفة من الحجارة الرملية الأيولينية الحمراء ، وعلى مسافة (٣٥) ميلاً الى الجنوب الغربي من (حما) موضع يقال له ( بثر الحسينية ) فيه بثر يبلغ عمقها (١٢٩) قدماً ، وقد حفرت في أرض فيها طبقات ثمينة من ( الغرانيت ) . وتتألف أكثر الأرضين التي تمتد من هذا الموضع الى نجران من حجارة ( غرانيتية ) . وتظهر الحجارة الرملية في القسم الجنوبي والغربي من هذه المنطقة التي ترتفع زهاء (١٥٠٠) قدم عن مستوى سطح الوادي الموصل الى نجران ، والذي يرتفع هو نفسه زهاء أربعة آلاف قدم عن سطح الوادي الموصل الى مناطق واسعة من البمن من حجارة رملية ومن الطبقات المترسبة ( Sediments ) ٢.

قلت: إن هنالك مناطق في الحجاز مكونة من طبقات مترسبة تعد من أحسن الصخور والطبقات الأرضية ، ملائمة للنفط والفحم ، وإن هنالك مناطق فيها صخور بركانية ونارية ، وقد تكون أكثرها بعد تغييرات كبيرة وعمليات طويلة من ضغط هذه السلسلة الجبلية الطويلة التي تكون العمود الفقري لجزيرة العرب . وترتفع زهاء ( ٩٠٠٠ - ١١٠٠٠ ) قدم عن مستوى سطح البحر في اليمن على ما تحتها من طبقات .

ونجد مناطق واسعة من (اللابات) مبعثرة على طول هذه السلسلة ، منها ما هو حديث التكوين . ويشاهد في الزمن الحاضر لسان بارز من (اللابة) في شرقي (ابني عربش) ممتعد حتى يتاخم حدود اليمن ، كما نشاهد مناطق أخرى مؤلفة من هذه الحجارة في مواضع عديدة بين (شقيق) و (خور البرك) مثلاً حيث تصل (اللابة) الى البحر الأحمر فتدخل فيه . وكذلك في شمالي (شقيق) عند (جهمة ) حيث توجد بقايا بركان يكو ن جزيرة في البحر مقابل هذا

Twitchell, P., 9.

Twitchell, P., 9.

١ ابو عريش في تهامة على بعد سبعين ميلا شمالي اللحية ، وهبة . ١

ع في تهامة ، وهمة ٣٨ .

<sup>،</sup> البرك ، وهبة ٣٨

الموضع ا .

وعلى مسافة اثني عشر ميلاً من مكة جبل ، يقال له جبل النورة ، حيث تحرق حجارة الكلس المكونة له ، لاستخراج النورة واستعالها في البناء ٢ . وهذه الحجارة الكلسية هي من الطبقات المترسبة المتحولة . وهناك أماكن أخرى تكونت من هذه الحجارة ، يشاهدها المار من جدّة الى موضع (مهد الذهب) ، الذي تستغل الآن مناجمه ، لاستخراج الذهب ، وتتكون تلال مهد الذهب من الحجارة المترسبة التي تعرضت لتغيرات طبيعية عديدة ، عليها طبقات من حجارة (البازلت) المترسبة التي تعرضت لنغيرات طبيعية عديدة ، عليها طبقات من حجارة (البازلت) ( Basalt ) . وتوجد في منطقة الطائف صخور ( الغرانيت ) ، وفي نهاية هذه السلسلة الجبلية الطويلة التي تنتهي في اليمن تشاهد ( لابات ) الحرار ٤ وبقايا الحرار التي كانت تزعج اليانين ، إذ هي قسد تقذفهم حمها في يوم من الأيام فتسومهم سوء العذاب .

وفي أرض اليمن عدد كبير من الحيرار ، ذكر السياح بعضها ، مثل حرة ( أرحب ) ، وتقع شمالي ( صنعاء ) ولها لابة استخرج منها الناس حجارة سوداً لبناء البيوت . وعلى مقربة من ( ذمار ) تكون الأرض بركانية . وتوجد الحرار في القسم الشمالي من ( وادي أبرد ) ٧ ، وفي الوادي بين ( صرواح ) و (مأرب ) ٨ . وقد حمل بعض المستشرقين وجود الحيرار في اليمن بهذه الكثرة وعلى مقربة من المدن القديمة ، على تفسير هلاك بعض المدن كخراب ( مأرب ) ٩ و (حقة ) ١ و ( شبوة ) ١ بتأثير هياج البراكين .

Twitchell, P., 10.

Twitchell, P., 10.

Twitchell, P., 10. Y

Twitchell, P., 10.

H. Scott, In the High Yemen, London, 1947, P., 8, 114. Scott, P., 113.

Scott, P. 113.

Philby, Sheba's Daughter's, P., 389.

٨ الصدر نفسه ص ٣٩٢

و كذليك ص ٣٨٩

Scott, P., 195. 1.

Philby, in Geogr. Journal, 92, PP., 127, August, 1938, Sheba's, 103.

كذلك توجد مناطق حرار في العربية الجنوبية، في عدن وحضرموت ومحمان وفي الربع الخالي ، وقد استعمل القدماء حجارة البراكين في البناء ، ولا بزال الناس يستعملونها في البناء حتى اليوم ، وقد وجد بين الحجارة المكتوبة عدد من صخور البراكين . وقد استغل الجاهليون بعض الحيرار لاستخراج الكبريت منها، وذكر (نيبور) أن أهسل اليمن كانوا يستخرجون الكبريت من جبل يقع في شرقي ذمار ، ويظهر أن هذا الجبل بركان قديم .

وتتكون بعض هضاب اليمن من الصخور المتبلورة التي مرت في أدوار طويلة. ويرى العلماء أنها كانت في الأصل تحت سطح البحر ، ثم ترسبت عليها طبقات شخينة من المواد الرسوبية حتى تبلورت وتصخرت عليها الجاهليون ولا تزال تستعمل في النوافل، لتقوم مقام الزجاج . وهناك طبقة طباشرية وطبقات من صخور رملية غذت المناطق المنخفضة ، وهي تهائم اليمن ، بالرمال وكللك المنطقة التي يقال لها الرمل . وتتكون التربة في تهامة وفي سهل صنعاء من المواد الصلصالية التي تعود الى الأزمنة ( الجيولوجية ) ، المتأخرة ، ومن المتكونات ( الأيولينية ) التي حصلت بتأثير فعل الرياح في الصخور الرملية . ويكثر وجود الصخور المبلورة في الحجاز وفي العربية الجنوبية كلاك . وتوجد الصخور والطبقات الرسوبية في اليمن وفي حضرموت وعمان ، وقد وجدت في هذه المناطق علائم وجود البترول .

والسواحل الشرقية لجزيرة العرب ، أي السواحل الواقعة على الخليج ، هي سهول ، ولكنها سهول من الرمال في الغالب ، ولهذا قلت فيها الزراعة ، إلا في المواضع التي تتوافر فيها المياه الجوفية، وتتفجر عيوناً، مثل الأحساء والقطيف . وهناك سباخ ومستنقعات ناتجة من انخفاض الأرض، جو ها غير صحي . والبترول في القرن العشرين ، هو الذي أغاث أهل هذه الأرض ، وجلب لهم الثراء والمال .

١

Stamp, P., 140.

D.G. Hogarth, The Nearer East, P., 97.

Scott, P., 114, 237, Niebuhr, Reisebeschreibung, S., 324.

Scott, PP. 6. &

Handbook, Vol., 1, PP., 145,

Scott, P., 8. 4

In Unknown Arabia, PP., 421, Stamp, P., 109.



مالك الشرقين الأوسط والأدنى وشعوبها في نظر الكلاسيكيين . 477، 4 Booth, P.

الوافر والسيارات الفارهة وآلات التبريد ووسائل الترف والرفاهية ، وبعث فيها الحياة بعد أن كانت خامدة خاملة .

وقد كانت حال هذه السواحل قبل الإسلام أحسن بكثير من حالها في القرن التاسع عشر الى يوم استنباط البترول في القرن العشرين ، بدليـــل ما نقرؤه في الموارد التأريخية من أسماء مواضع كانت مأهولة ، زالت واندثرت ، وأسماء قبائل كانت تنزل بها ، اضطربها أحوال قاهرة متعددة متنوعة الى هجرها ، فقل عدد سكانها بالتدريج .

وتعد البحرين من أكثف المناطق في جزيرة العرب . فإن نسبة عدد سكانها بالقياس الى مساحة أرضها عالية نسبياً قبل الإسلام وفي الإسلام . وسبب ذلك هو توافر الماء فيها ، واعتادها على استخراج اللؤلؤ من البحر وعلى صيد السمك الذي يقدم للأهلين المادة الأولى للمعيشة . والماء فيها غير عميق عن سطح الأرض وقد كون عيوناً في بعض الأماكن ولهذه المميزات صارت موطناً للحضر قبل الإسلام بزمن طويل .

وفي جزيرة العرب خامات معادن ، ومن الممكن استغلال بعضها استغلالاً اقتصادياً ، ومن هذه المعادن الذهب . وقد ذكر الجغرافيون العرب أسماء ومواضع عرفت بوجود خام الذهب بها ، مثل موضع (بيشة) أو (بيش) ، وقد كان الناس يجمعون التبر منه ، ويستخلصون منه الذهب . و (ضنكان) ، وكان به معدن غزير من التبر ، والمنطقة التي بين القنفذة و (مرسي حلج) . .

۲

١ البلدان ( ٣٣٣/٢ قما بعدها ) ، صغة ( ٢٥٧ ، ٢٥٧ ) ، المسالك والمالك ( ١٨٨ ) فؤاد حمزة ، في بلاد عسير ( ٢١ قما بعدها ) ، ١٥٥. Moritz, 8., 105.

صفة ١٢٠

Moritz, S., 110, Glaser, Skizze, S., 29. γ

Hommel, Grundriss, Vol., 1, S., 13, Moritz, S., 110.

نجران آثار التبر ، ويظهر انه كان من المواضع التي استغلت قديماً لاستخراج اللهب منها . وقد اشتهرت ديار بني سليم بوجود المعادن فيها ، وفي جملتها معدن الذهب ، ويستغل اليوم الموضع الذي يقال له ( مهد الذهب ) ، ويقع الى الشهال من المدينة باستخراج الذهب منه ، وتقوم بذلك شركة تستعمل الوسائل الحديثة ، تحرّت في مواضع عديدة من الحجاز الذهب والفضة ومعادن أخرى ، فوجدت أماكن عديدة ، استغلت قديماً لاستخراج ( التبر ) منها، ولكنها تركتها لعدم تمكنها من الحصول على الذهب منها بصورة تجارية ، تأتيها بأرباح حسنة ، واكتفت بتوسيع عملها في ( مهد الذهب ) ، لأنه من أغزر تلك الأماكن بخام الذهب ، وظلت تنقب به الى أن تركت العمل فيه ، وحلت نفسها ، وتركت كل شغل لها بالتعدين .

وقد ذكر الكتبة اليونان أن الذهب يستخرج في مواضع من جزيرة العرب خالصاً نقياً ، لا يعالج بالنار لاستخلاصه من الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته . قالوا ولهذا قيل له ( ابيرون ) ( Apyron ) . وقد ذهب ( شرنكر ) الى أن العبرانيين أخلوا لفظة ( أوفير ) من هذه الكلمة على .

وقد عثرت الشركة في أثناء بحثها عن الذهب في ( مهد الذهب ) على أدوات استعملها الأولون قبل الإسلام في استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه ، مثل رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح ، وشاهدت آثار القوم في حفر العروق التي تكوّن الذهب، وأمثال ذلك مما يدل على أن هذا المكان كان منجماً للذهب قبل الإسلام بزمن طويل ، ولعله من المناجم التي أرسلت الذهب الى (سليان) ، قبل الإسلام بزمن طويل ، ولعله من المناجم التي أرسلت الذهب الى (سليان) ، فأضيف الى كنوزه ، على نحو ما هو مذكور في التوراة .

The Middle East, (Royal Inst. of Inter. Affairs), P., 91, (1950), Twitchell, P., 77.

٢ صفة ١١٣ ، ١٥٣ ، ومواضع اخرى

٣ (شركة التعدين السعودية العربية) ، ويشمل امتيازها كل ارض الحجاز ، وتقوم بالبحث عن جمع المعادن ، وقد بحثت في منطقة الطائف ، غير انها للم توسع اعمالها كثيرا ، تأسست سنة ١٩٣٤ م ، ثم صفت اعمالها وتوقفت عن العمل ،

<sup>(</sup>Saudi Arabian Mining Syndicate, Ltd.), Twitchell, P., 146, 157, Sheba's, P., 15, The, Middle East, 1948, P., 248.

Montgomery, Arabia, P., 39.

Sanger, The Arabian Peninsula, P., 20, 23.

ويظن بعض الباحثين أن منجم ( مهد الذهب ) هـ و المنجم الذي كان لبي سلم ، فعرف باسمهم وقيل له : ( معدن بني سلم ) ، وقد وهبه الرسول الى بلال بن الحارث ا

وعرفت (أرض مدين) وما والاها من الأرضين في شمال (وادي الحمض)، بوجود التبر فيهـــا . واستخراج الناس له هناك قبل الميلاد عثات من السنين . وتوجد آثار المناجم التي كانت تستغل مبعثرة في مواضع عديدة حتى اليوم٢ .

وتوجد خامسات معادن أخرى في الحبجاز منها الكبريت والنحاس والقصدير والحديد"، وتستخرج الأملاح من الصخور الملحية التي في الحجساز وفي عسير عند جيزان، ويستخرج الأهلون منها مسحوقاً لاستعاله في عمل المفرقعات كما أن هنالك مثل هذه الصخور المحلية في السلف من اليمن . ويمكن الاستفادة من هذه الأملاح فائدة كبيرة من الوجهة الاقتصادية حيث تدخل في كثير من الصناعات.

وفي منطقة (رابغ) توجد رواسب (البارايت) (Barite) ، وتدل البحوث الأولية على أنه من الممكن استخراج عشرة آلاف طن من (البارايت) في كل عام . وتدل الدلائل على أن هنالك منجماً قديماً في منطقة (رابغ) كان يستغل لاستخراج (الكالينه) (Galena) ، غير أن الهاذج التي فحصت فحصاً أولياً دلت على أن هذه المادة قليلة فيها . ويظهر أن هناك كميات كبيرة من تراب الحديد في (العقيق) على مقربة من (مهد الذهب) كما شوهدت خامات المعادن في موضع (برم) جنوب الطائف وفي موضع (نفي) ، ولا يستبعد العثور على البترول في الحجاز في المواضع المتكونة من الطبقات المترسبة (Sedimentary) ، وتوجد في الحجاز الرمال التي تصلح لصنع الزجاج . . (Formations )

وتستغل أرض الأحساء في استخراج (البترول) ٩ ، ويكثر وجـود البترول في

Naval, P., 517.

Richard Burton, The Arabian Peninsula, P., 17.

Twitchell, P., 162, Y

Twitchell, P., 163.

Twitchell, P., 164,

٣ المصدر تفسه ص ١٦٤ ، ( معدن البرم ) ، البلدان ( ١٩٤/ ) .

Twitchell, P., 164 ( ٣٠٨/٨) البلدان ( ٣٠٨/٨)

۸ وهسة ۲۰

The Middle East, (1950), P., 90.

العروض حيث حفرت الآبار في الكويت والبحرين ، وتدل الدلائل على وجوده في قطر وعمان ، كذلك دلت التحريات على وجوده في حضرموت في منطقة ( شبوة ) ، وفي المناطق وراء شبوة الى داخل جزيرة العرب ، حيث يحتمل العثور على مناجم للذهب كذلك . ويجري البحث عن البترول في محمية (عدن) وفي اليمن .

ودلت التقارير الأولية على وجود الفحم في حضرموت في منطقة (شبوة)، وتوجد الصخور الملحية مترسبة في بطن طبقات الأرض يقتطعها الأهلون، وتستغل في الأعمال التجارية ، كذلك توجد هذه الصخور الملحية في اليمن، وقد تكونت بفعل العوامل ( الجيولوجية ) والضغط المتواصل ، فتحجرت بمرور آلاف السنين عليها ، وتكمن تحت سطح الأرض في بعض الأماكن حيث تحفر جوانب التلال للوصول الى قلب مناجم الملح المتحجرة ، وقد يفتت باستعال المواد المتفجرة (الديناميت) ، وتستخرج صخوره من بعض المناجم صافية بيضاء كأنها البلور ، مثل الملح المستخرج من ( جبل الملح ) بمأرب ، فإن ملحه كها يقال صاف كالبلور . وتشتهر ( السلف ) بوجود مناجم ملح فيها ، تقع على مسافة أربعين ميلاً الى الشيال من الحديدة . وتوجد في جزيرة ( قران ) المقابلة لهذا الموضع مناجم ملح ، وكذلك في ( اللحية ) أ

والى وجود مثل هذه الصخور الملحية في كشير من أنحاء جزيرة العرب ، بجب أن يعزى ظهور قصص بناء القصور من الملح المنتشرة في كتب التأريخ والأدب .

ولما كانت أرض اليمن وأكثر الأنحاء الأخرى من الجزيرة ، لم تفحص حتى الآن فحصاً فنياً ، ولم تطأها أقدام الحبراء ، فمن الصعب التحدث عن مواطن المعادن فيها ، وعن أنواع التربة ، وأثرها في الحضارة الجاهلية .

وقد وجـــدت مصنوعات حديد في اليمن ، عثر عليها في الخرائب والآثار

Sheba's, P., 103.

۲ الصدر نفسه ص ۱۹۸

٧ كذلك ص ٩٩ ،١١٤٠

ا أيضًا ، ص ١١٤ ، ١٢٧

ه صفة ص ٢٠١

Scott, P., 114, 237.

والأماكن العادية ، كما اشتهرت اليمن بسيوفها ، في الجاهلية وفي الاسلام ، غير أننا لا نعرف الآن المواطن التي كانت تستغل لاستخراج الحديد منها ، وقد ذكر الرحالة ونيبور ، انه كان في وصعدة ، منجم ، يستخرج منه الحديد ، وأن أماكن أخرى كانت تستغل لإنتاج هذه المادة .

وذكر (الهَمَداني) من مسعادن اليمن الذهب والفضة ، وقال : انه كان يستخرج من (الرضواض) ولا نظير لفضته ، والحديد ، وكان يستخرج من ( نقم ) و ( غمدان ) و ( فصوص البقران ) ، وتستخرج من جبل أنس . و ( فصوص السعوانية ) وتستخرج من ( وادي سعوان ) جنب صنعاء ، وهو فص أسود فيه عرق أبيض ومعدفه بشهارة وعيشان من بلد حاشد الى جنب هنوم وظليمة والجمش من شرف همدان ، وحجر ( العشاري ) ، وهو الحجر العشاري من عشار بالقرب من صنعاء ، والبلور، والمسنى الذي تعمل منه أنصاب السكاكين والعقيق الأحمر ، والعقيق الأصفر من الهسان والجزع الموشي والمسير ، والشزب تعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف وأنصاب سكاكين ومداهن وقحفة وغير ذلك من وعرفت اليمن بعقيقها الذي يقال له (عقيق يماني) و (حجر يمساني) وهو (الجزع) ( Onyx ) ".

وقد بقيت بعض المواضع المذكورة تستغل معادنها في الإسلام ، إلا أن تغير الوضع في جزيرة العرب في الإسلام وهجرة كثير من القبائل الى البلاد المفتوحة، ووجود صناعات فيها ومعادن أثمانها أرخص من أثمان معادن الجزيرة ، ثم تقدم العالم بعد ذلك وظهور الثورة الصناعية ، كل هذا وأمثاله أثر في وضع التعدين وفي صناعة المعادن في جزيرة العرب ، فدثرها ، أو تركها مشلولة لا تعمل إلا في حدود مرسومة ضيقة وفي مجال محلى .

وليست دولة الحيوان في جزيرة العرب دولة ضخمة عظيمة ، وكيف تكون ضخمة وأكثر أرض الجزيرة عدو للحيوان ولكل ذي روح ؟ والجمل هو الحيوان الأليف الوحيد الذي استطاع بعناده وبصلابته عسلى السير بجبروت وبتبختر فوق

Scott, P., 114, 287.

٢ صفة ص ٢٠٢ فما بعدها .

Scott, P. 287

رمال الصحارى ، غسير عابىء بالرياح العاتية التي تذرو الرمال في الأعين ، وتنقل أكواماً منها معها ، تكفي لدفن الجمل ومن عليه أو من معه ومع ذلك فإن هسذا الحيوان الصبور العنيد . لم يتوفق أيضاً في تحطيم جبروت البوادي في كل مكان ، فظل بعضها أرضاً حراماً عليه وعلى السابلة، تحطم من يريد التجاوز عليها والاعتداء على استقلالها ، بأن تميته عطشاً ، فتفتح ذرات رملها الناعم ، وعندثد تغوص قوائم الجمل فيها فيبقى في مكانه حتى ينفق .

والجمل ، هو أيضاً من أقدم الحيوانات التي سمعنا بها عند العرب ، وأعز ها. وقد صور في النصوص الآشورية ، عند ذكر معركة (قرقر) ومعارك أخرى، وقعت بين العرب والآشوريين . وطبيعي أن يقرن الجمل بالبادية، وأن بجعل رمزاً لها، فليس لحيوان آخر القدرة على اجتياز البوادي واختراقها وتحمل مشقاتها وعطشها مثل الجمل . ثم انه مركب العرب ، محملهم ، ومحمل تجارتهم وماءهم، وهو ممونهم بالوبر لصنع البيوت حتى قيل للأعسراب (أهل الوبر) ومنه يصنعون أكسية عديدة . ولن الإبل ، هو لن أهل البادية ، وإذا احتاجوا الى لحم ، ذبحوا الحمل ، فأكلوه ، وأفادوا من جلده .

والجمل ثروة ، والثري العربي هو من علك عدداً كبيراً من الإبل، وتقدر ثروته بقدر ما يملكه منها . وقد كان الجمل مقام ( النقد ) ، أي مقام الدينار والدرهم في الغالب ، فبعدد من الإبل يقدر مهر الفتاة ، وبعدد من الإبل تفض الديبات والحصومات . وهكذا يتعامل به كما فتعامل اليوم بالنقود .

ويرى العلماء أن الانسان ذلل الجمل حتى صيره أليفاً مطيعاً له في الألف الثانية قبل الميلاد\ . وقد ذهب بعضهم الى أن العربية الشرقية كانت الموطن الذي ذلل فيه هذا الحيوان في الشرق الأدنى ، استدلوا على ذلك باطلاق العراقيين القدماء على الجمل اسم ( حمار البحر ) ، وقالوا إن قصدهم من ( البحر ) الخليج ، وأن لفظة ( الجمل ) ( جملو ) ( كمكو ) في ( الأكادية ) إنما وردت من بادية الشأم ، ومعظم سكان البادية هم من العرب ، وقد كانوا يستعملون الجمل استعال الناس للسيارات ولوسائل الركوب في هذا الزمن . وقد استعملوه في الألف

W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity, Baltimore, 1946, PP., 107, 120, Reinhard Waltz, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 101, 1951, S., 29, ff., 1954, S., 47. ff., Discoveries, P. 35.

الثانية قبل الميلاد،فدخوله من البوادي الى العراق هو دليل على أن العرب كانوا قد استخدموه أولاً ومنهم انتقل الى العراق والبلاد الأخرى' .

ويرى (البريت) أن البداوة الحقيقية على نحو ما نعرفها اليوم من السكنى في البوادي والتنقل فيها من مكان الى مكان ، لم تظهر في جزيرة العرب إلا في أواخر النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد ، وذلك بتذليل الانسان المجمل وبترويضه له لحدمة أغراضه ، ففتح له بذلك أبواب البوادي، وتمكن من التوغل فيها واجتيازها بفضل جمله خادمه المطيع . أما ما قبل الجمل، فقد كان العربي لا يستطيع اجتياز البوادي واختراقها لأن حماره الذي كان واسطة الركوب عنده، لا يتحمل ولوج البادية ، ولا يستطيع أن يعيش فيها ، وأن يصبر عن شرب الماء أو الأكل صبر الجمل ، لذلك كان عرب الجزيرة في الألف الثانية ، وقبل وقت تذليل الجمل رعاة في الغالب ، وسائط ركوبهم الحمير ، ولم يكونوا قمد طرقوا البوادي أو توغلوا فيها توغل العرب أصحاب الوبر فيا بعد الم

فالجمل اذن هو الذي فتح لأهل جزيرة العرب آفاق البوادي ، ووسع البداوة عندهم ، حتى جعلها عالماً خاصاً يقابل عالم الحضارة في الجزيرة . وهو الذي صار أهم واسطة لنقل الأموال بالطرق البرية الطويلة التي تربط أجزاء الجزيرة بعضها ببعض، وتربط طرق الجزيرة مع الطرق الخارجية . وبفضل الجمل القادر على تحمل العطش والصبر على الجوع ، وعلى تحمل الصعاب صار في امكان العرب التنقل الى مسافات بعيدة من الجزيرة وحمل أثقاله معه . فاستخدام العرب له هو في الواقع ثورة كبيرة في ذلك العهد بالنسبة الى وسائط النقل والحمل وفي عالم النجارة والاقتصاد . ومن حق العربي اذا ما عبر عن الغنى ان يعبر بكثرة ما عند الانسان من إبل .

وقد عرف الجمل بوجود غريزة الانتقام فيه ، وبعدم نسيانه أذى من بؤذيه ، لذلك زعم أنه يبقى حاقداً على المسيء اليه حتى ينتقم منه ولو بعد زمن طويل . ويظن أن لتفسير اشتقاق اسمه دخلاً في ظهور هذه الفكرة ، فقد فسرت لفظة الجمل بأنها من فعل (كَمَلَ) (جَمَلَ) ( حَمَلَ) ( كامل ) ( جامـــل ) ، أي انتقم ، مع أنها تعني (حَمَلَ) أيضاً . وقالوا إن معنى (الجمل) (المنتقم) ،

BASOR., Num. 160, 1960, P., 42.

Recoveries, P., 87.

وقالوا إنه سمي بذلك لأنه حيوان منتقم.ومن ثم وصف (أرسطو) و (أريان)، الجمل بأنه حيوان لا ينسى الأذى ، سريع الانتقام . وقد يكون لأقوالها ولأقوال غيرهما في الجمل دخل في تكوّن هذه الفكرة عنه عند الناس حتى اليوم.

الجمل المعروف في جزيرة العرب ، هو الجمل ذو السنام الواحد. وهناك نوع من الجال يقال للواحد منها (الهجن) ، وهو الجمل المنضرب ، ويكون أصغر حجماً من الجمل العربي الأصيل ، إلا أنه أسرع عدواً منه ، وقد عد الجمل عند العبرانيين من موارد الثروة والغنى كذلك ، ولذلك عسد (أيوب) من أغنياء زمانه لأنه كان يمك ألفي جمل ، وعد (المديانيون) (أهل مدين) وهم من العرب ، أغنياء ، لأنهم كانوا يملكون عدداً كبيراً من الجال .

وللجمل في العربية أسماء كثيرة. أما في العبرانية وفي اللغات السامية الأخرى، فلا نجد فيها مثل هذه الكثرة. ويقال للجمل (كمل) و (بكرة). وبراد بد (كمل) الجمل. أما (بكرة) فالجمل الصغير. والجمل من أقدم الحيوانات الملاكورة في التوراة، وذكر أنه كان لإبراهيم عدد كبير من الجمال.

وبالرغم من اشتهار جزيرة العرب بجال خيلها ، وبتربيتها لأحسن الخيل ، وبتصديرها لها . فإن الحيل في جزيرة العرب إنما هي من الحيوانات الهجينة الدخيلة الواردة عليها من الحارج ، ولا ترتقي ايام وصولها الى الجزيرة الى ما قبل الميلاد بكثير . قيل إنها وردت اليها من العراق . ومن بلاد الشام ، أو من مصر ، وإن وطنها الأصلي الأول هو منطقة ( محر قزوين ) . ولهذا لا نجد في الكتابات الآشورية ، أو في ( العهد القديم ) أو في المؤلفات (الكلاسيكية )، اشارات الى تربية الحيل في جزيرة العرب، أو استعال العرب لها في حلهم وترحالهم وفي حرومهم .

وقد بقي العرب الى مسا بعد الميلاد ، بل الى ظهور الإسلام ، لا يملكون عدداً كبيراً من الحيل . وفي غزوات النبي ومعاركه مع المشركين ، كان عدد الحيل التي اشتركت في المعارك محدوداً معدوداً ، مع أنها كانت مهمة جداً وعدة

١ قاموس الكتاب المقدس ( ٣٣٨/١ ) ٠

ع قاموس الكتاب القدس ( ٣٣٩/١)

٣ القضَّاةُ ، الاصحاح السابع ، الاية ١٢ .

Hastings, 1, P., 344.

Sanger, The Arabian Peninsula, P., 77.

حاممة في احراز النصر . وذلك بسبب قلتها اذ ذاك ، وعدم تمكن كل الناس من اقتنائها ، إلا من كان موسراً منهم ،أو في حال حسنة . فقد كانت تكاليف الحيل كثيرة لا يتحملها إلا ذوو الدخل الحسن ، فالحيل في حاجة الى عنايسة ورعاية ،وطعامها للمحافظة على صحتها يكلف باهظاً . فلا بد من تقديم الحشائش والحبوب لها ثم إن مجال استعالها في البادية محدود لأنها لا تستطيع تحمل جوع الصحراء وعطشها تحمل الجمل ، كما أنها لا تستطيع السير في رمال البوادي المهلكة المتعبة مسافات بعيدة لهذا لم يقبل الأعرابي العادي على شرائها أو تربيتها المهلكة المتعبة مسافات بعيدة لهذا لم يقبل الأعرابي العادي على شرائها أو تربيتها في تلك الأيام ، فصارت من فصيب أهل اليسر والحال الحسنة ، يمتلكها ويعتني بها من يملك السيارات في هداه الأيام . كثرتها عند الرجل علامة عسلى ثرائه ووجاهته بن الناس .

ونظراً لسرعة الحيل وخفتها في الكر والفر ، صارت أهم سلاح لنجاح الغزو وإلحاق الأذى بالعدو ، يغير عليها المغير فيباغت خصمه بهجوم سريع خاطف ، فيربكه ، ولهذا أخدت القبائل ، ولا سيا القبائل الساكنة في مضارب قريبة من الأرياف ومن الحضر ، تشتري الحيل وتعتني بها للمحافظة على حياتها في الدفاع والهجوم . وعد ت القبائل القوية ، هي التي تملك عدداً كبيراً من الحيل ، وصار للفارس مقام خطير في ذلك الزمن ، لشجاعته وصبره في الدفاع عن مواطنيه ، فهو عثابة (الكومندو) في هذه الأيام المداهم .

واستعملت الحيل للتسلية واللهو واللعب ، فتسابق عــلى ظهورها الفرسان في حلبات السباق ، وتراهن الناس عــلى السابق ، ولعب الفرسان بعض الألعاب : ألعاب الفروسية وخرجوا على ظهورها للصيد ، فالصياد الراكب،أقدر من الصياد الراجل على مطاردة الصيد .

وفي القرآن ذكر للخيل كمصدر من مصادر القوة ، يرهب بها المسلمون أعداءهم ومصدر من مصادر الثروة ، ومصدر من مصادر الزينة وبهجة الحياة الدنيا٢ . وفي الحديث ذكر لها كذلك وثناء عليها. وتُعدّت الحيول من الحيوانات

١ قاموس الكتاب المقدس ( ١٥٥/١ وما بعدها ) .

٢ - آل عمران ، الاية ١٤ ، الانفال ، الاية ٦٠ ، النحل ، الاية ٨ ، الحشر ، اية ٦ اسراء ، اية ٦٢ .

الشريفة الرفيعة في التوراة ، وصورت على شكل خيول من نار فيها، تهبط على أعداء الرب لتنزل بهم الهلاك والدمار ،

أما البغال ، فإنها من الحيوانات المعروفة بتحملها المشقات ، وقدرتها على السير في المناطق الوعرة ، مثل الهضاب والأرضين المتموجة والجبال . وقد استعملت في الحمل وفي الركوب، وهي تؤدي خدمات في هذه المناطق يعسر على الجمل القيام بها ، وقد يعجز عنها . أما هي ، فإن من الصعب عليها العمل في البوادي ذات الرمال ، كما أنها لا تستطيع الصبر صبر الجمل على تحمل الجوع والعطش أياماً متوالية عديدة ، لللك لم يقبل عليها أهل البادية ، ولم يعتنوا بها .

وقد حرم قدماء العبرانيين على أنفسهم تربية البغال ، وأول من أباح ذلك وجوز لهم استمالها هو (داوود) ، ومنذ ذلك الحين، أقبلوا على تربيتها والاستفادة منها في أرض فلسطين . ويظهر ان قدماء العبرانيين لم يكونوا يعرفون البغال ، فلما وجدوها عند أمم وثنية غريبة عنهم ، كرهوا استعالها فحرموها على أنفسهم، حتى انتبه (داوود) لفائد بهسا ومنافعها ، فاستعملها ، ثم قلده في ذلك بقيسة العبرانيين بالتدريج .

ويظهر أن البغال لم تكن كثيرة الاستعال في جزيرة العرب حتى ظهور الإسلام. فقد ورد في كتب السير ان (دلدلاً) ، بغلة النبي ، (أول بغلة رئيت في الإسلام أهداها له المقوقس، وأهدى معها حماراً يقال له عفير ) . وورد أيضاً: (أهدي لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، بغلة شهباء فهي أول شهباء كانت في الإسلام) . وورد : (أهدى فروة بن عمرو الى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بغلة يقال لها فضة ) .

١ - ايوب ٣٩، اية ١٩ وما بعدها ، قاموس الكتاب القدس ( ١٥٥/٢ ) .

٧ الملوك الثاني ، الاصحاح الثاني ، الاية ١١ ، قاموس الكتاب المقدس ( ١٥٦/٢ ) .

٣ اللاويون ١٩ ، ١٩ ، صموئيل ، ١٣ ، ١٨ ، ٩ ، الملوك الاول ، ٣٢١ ، ١٠ . Hastings, P., 687. ، ٥ ، ١٨ ، ٢٥

<sup>؛</sup> ابسن سعد الطبقات ( ١/١١) ) ( طبعة دار صادر ) .

ه المسدر نفسه

۲ کللےك ،

وورد في القرآن الكريم : « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ... ، ، ، مما يدل على أن من الناس من استعمل البغال للركوب وللزينة . وقد كان من الأشراف والوجهاء من يتخذ البغال للركوب في الطــرق الوعرة . أما من هم دونهم في المنزلة ، فكانوا يتخذون الحمير .

وقد ورد في شعر لـ ( بشر بن أبسي خازم الأسدي ) ما يفيـــد أن البغال كانت معروفة في بعض المواضع ، وأن أبوالها كانت تترك وقيعاً أي أثراً على الأرض من الطاهر أنه قصد بعض الأرضين الوعرة التي كان من الصعب على غير البغال السير بها ، وذلك مثل بلاد اليمن التي كانت تستعمل البغال للركوب ولرفع الأثقال .

والحمير هي أول واسطة للركوب وللحمل عند الحضر وأهمها ، هي للحضري مثل الجال للبدوي ، وهي مركب مريح لا يسبب ازعاجاً ، ولا سيا اذا كان أتاناً ، لأنها أهداً وآمَن من العثار . هذا ، الى أنها صبور "تتحمل المشقات ، ولعل صبرها وتحملها وسكوتها عند ضربها ، قد حمل كل الناس على وسمها بالبلادة . فشبة البليد بالحار ، فإذا أريد تعبير شخص بالبلادة وعدم الفهم قيل إنه (حمار) . ليس ذلك عند العرب وحدهم ، بل عند غيرهم من الشعوب القريبة منهم مثل العبرانيين، والبعيدة عنهم . فشهرة الحار بالبلادة شهرة عالمية . ويقال للحار (حامور) (Hamor) في العبرانية . أما الأنثى ، فإنها (أنون) ويقال للحار (أتان) في العربية . وأما الحسار الصغير ، وهو ما يقال له (الكر) أو (الجحش) ، فإنه (عير) (Ayir) في العبرانية .

ويظهر من ملاحظات بعض الباحثين أن الحار في جزيرة العرب هو أقدم عهداً من الجمل ومن الحيل والبغال ، اذ كان واسطة الركوب والنقل في أوائل الألف الثانية قبل الميلاد . فلما حل الجمل محله خفف من واجباته وأعماله ، وصار عند العرب في منزلة هي دون منزلة الجمل بكثير .

النحل ، الاية ٨ .

وقد جاوزن من غمدان ارضا البغال بها وقيع
 وفي بعض الكتب (عيدان) في مكان (غمدان) ديوان بشر (ص ١٣٢).

Hastings, P., 59.

Hastings, P., 59.

والبقر من الحيوانات القديمة في بلاد العرب ، وهي من الحيوانات الملازمسة لأهل الحضر في الغالب، ولا سيا لأهل الريف ، أما الأعراب فإن استفادتهم منها غير ممكنة وتكاليفها كثيرة بالنسبة اليهم ، ثم إنها لا تستطيع تحمل طبيعة البادية، للذلك لم يقبلوا عليها ، ولم يعتنوا بتربيتها ، بل ربما نظروا إلى أصحابها نظرة الذلك لم يقبلوا عليها ، ويستفاد من ألبانها ومن لحومها وجلودها ، كما يستفاد ازدراء وعدم احترام . ويستفاد من ألبانها ومن لحومها وجلودها ، كما يستفاد منها في حرث الأرض ، وفي سحب الماء من الآبار ، وفي جر العربات . وقد عثر على ألواح مكتوبة بالمسند وعليها صور ثيران تقوم بحراثة التربة لتهيئتها للزرع .

والأغنام ، هي المادة الرئيسية لتموين الناس باللحوم والصوف . تربى في كل أنحاء جزيرة العرب ، ويستفاد من ألبانها كذلك . أما (المعز) فيربى في المناطق المتموجة ، أي ذات التلك ، وفي الأرضين الجبلية بصورة خاصة . ويستفاد منها مادة للحوم وللحليب وللجلود ، ويستعمل شعرها للخيام السود المصنوعة من شعرها في تلك الأزمنة . ولكن هذه الأنواع من الماشية، لا تستطيع العيش في البادية ، لذلك كانت من نصيب أهل المدن وحدهم . أما أهل الوبر الضاربون في البادية فإن ماشيتهم الوحيدة الإبل .

وعرفت جزيرة العرب الأسد ، الذي قل وجوده فيها في الإسلام ، ويظهر من كثرة أسمائه في اللغة ومن ورود اسمه في الشعر الجاهميلي ، أنه كان كثيراً فيها ، وقد اشتهرت أماكن خاصة منها بكثرة أسودها حتى قبل لهما ( مآسد ) والواحدة ( مأسدة ) . ومن هذه الأماكن ( عثر ) ، واليهما نسبت ( أسود عثر ) ، و ( عتود ) وهي قرية نسبت اليها الأسود كذلك . وقد عرف الأسد بشدة بطشه وبقوته وبسيادته على سائر مملكة الحيوان في القوة، ولهذا لقبوا الشجاع الذي لا يقهر أسداً .

أما بقيـة الحيوانات المعروفـة باسم الحيوانات الوحشية ، أي التي لم تألف الانسان ، فمنها النمر والفهد والثعلب والذئب والقط الوحشي والضبع والبقـــر

Hastings, P., 906.

المخصص ( ٨/٨ فما بعدها ) ، صفة ( ٥٩ ) ، Moritz, S, 40., f., Noldeke, in, Zdmg, 49, 713, f.

مغة ( ۲۰۲ ) .

الوحشي، ، أو الرثم والحار الوحشي ، وقد كان الجاهليون يصطادونه ويأكلونه عند الحاجة ، حتى حرمه الإسلام ، والنعامــة والغزال والضب ، وله ذنب معقد ، ويأكله الأعراب . والورل والوزغ ، والبربوع ، والقنف. . ولا تزال مواضع من اليمن والحجـاز وحضرموت تحتضن قردة تتيه وحدها على الجبـال والمرتفعات ، فخورة بأنها من نسل تلك القرود التي عاشت قبل الإسلام بأمد طويل .

وعرف العقاب والبازي والنسر والصقر والبوم من بين الكواسر التي تنقض على الطيور الضعيفة والهوام فتعيش عليها ، والغراب بأنواعه معروف في جزيرة العرب وله قصص في الأساطير العربية ، ولهذا الطائر قصص في الآداب الأعجمية كذلك ، لها علاقة كها هي عند العرب بالتفاؤل والتشاؤم بصورة خاصة وكان من الحيوانات التي تركت أثرا في أساطير الشعوب القديمة وما برح الناس يتطيرون من نعيبه . وهناك والهدهد المذكور في القرآن الكريم ، من الطيور الجميلة المحبوبة ، وهناك أنواع عديدة من الحيام والعصافير والقطط والعنادل ، وغيرها من الطيور الجميلة ولبعضها ألواناً زاهية .

والجراد ، وان كان طعاماً شهياً لكثير من البدو ، بلاء على أهل الحضر يأكل زرعهم ويأتي على ما غرسوه فتحل بهم المجاعة ، ويزيد في قساوة الطبيعة على الانسان . ولذلك عد نقمة توجهها الآلهة على البشر ، وتعبيراً عن الغضب الإلهي على الحارجين على طاعة الآلهة، ولما كان يحدثه من أضرار بالزرع والأثمار والأشجار " .

والعقارب ذات أحجام وألوان ، وهي تلدغ من تصيبه فتؤذيه وتؤلمه إيلاماً شديداً ، وهي مثال الحقد واللؤم عند العرب ، فيضرب المثل بطبيعتها ، على عكس الأفاعي والحيات ، مع أنها مؤذية كذلك ، وقد تميت من تلدغه . والسبب في ذلك أنها أكبر حجماً من العقرب ، وفي استطاعة الإنسان رؤيتها وتجنبها ، ثم إنها لا تقدم على الانسان ولا تلدغه إلا إذا شعرت أنها في وضع

Moritz, S, 42, Wellhausen, lieder der Hudhalliten, no., 175, 176.

Euting, 1, 230, Moritz, S, 42.

الخروج ، الاصحاح العاشر ، الاية ٤ وما بعدها ، مزامير ، المزمور ٧٨ ، الاية
 ١٥٤ ، ١٥ ، الاية ٣٤ ، قاموس الكتاب المقدس ( ٣٢٢/١ ) .

حرج محيف بالنسبة اليها . ولهذا ورد في الأمشال : و نحو العقرب لا تقرب ، نحو الحية افرش ونم ، ، وزعم أن العقرب عياء مع أنها ترى مثل سائر الحيوانات. ولكن صغر حجمها ولونها الذي يقرب من لون التراب ، وكثرة وجودها في البيوت ، هي عوامل تجعل الانسان لا يميزها بسهولة ، ولا يشعر بها إلا وقدمه عندها أو فوقها ، فتلدغه عندئذ دفاعاً عن نفسها ، كما يفعل أي حيوان آخر باستعال ما عنده من وسائل الدفاع عن النفس .

وقد تركت الأفاعي والحيّات أثراً كبيراً في القصص العربي.ولما كان بعضها كبير الحجم ، يقفز على من بهاجمه بسرعة خاطفة ، أفزع النساس في البوادي والأودية ، وترك في مخيلاتهم آثاراً باقية لا تنسى . جعلهم يربطون بين الحيات والأفاعي والعفاريت ، وبين الجن «الجان» ، بأن جعلت فصائل منها .

وقد فزع جيش (أسرحدون) في أثناء اختراقه البادية من كثرة الثعابين والحيات التي كانت تشور عليهم وتقفز أمامهم كما يقول نص وأسرحدون . وذكر أن من بينها ثعابين ذات رأسين ، وأن من بينها ما له جناح فيطير . ولا مر الجيش بأرض ( بوزو ) ( بازو ) / Bozu ) ( Bazu ) ، وجد الأرض مغطاة بالثعابين والعقارب ، وهي في كثرتها مثل الذباب والبعوض . والظاهر أن البوادي كانت منازل طيبة للثعابين . وقد تذمر الاسرائيليسون من و الثعابين الطائرة ، وفزعوا منها عندما كانوا يقطعون البوادي والفيافي في طريقهم الى

Herodotus, III, 107, 113, Strabo, XVI, 4, 19, 25.

Rogers, Cuneiform parallels to the Old Testament, P., 359, Luckenbill, II,  $\gamma$  209, 229, Montgomery, Arabia and the Bible, PP. 8.

فلسطين \. وقد أفزعت السياح المحدثين والمستشرقين ، ومنهم و لورنس و الذي هاله ما رأى من كسشرة الثعابين في الأماكن التي فزل بها وفي جملتها ووادي السرحان م

والسمك هو من أهم مواد "العيش لسكان سواحل الجزيرة ، يعيشون عليه ويبيعونه لحماً جافاً ويصدرونه الى الأماكن البعيدة ومحملون الطري منه الى الأماكن التي لا تبعد كثيراً عن الساحل . ويجفف ويدق ليكون طعاماً عند الحاجة اليه ، كما يكون طعاماً لحيواناتهم كذلك . ولا يزال سكان السواحل يصيدون السمك بالطرق التي تعود أهل الجاهلية استعالها في السمك . ويأتي سمك ( السردين ) أي السمك الصغير في مواسم الشتاء الى السواحل بكثرة ، فيصاد بسهولة وتغذى به الحيوانات . وطالما تنبعث الروائح الكريهة ويتراكم الذباب بدرجة منفرة من تكدس الأسماك المعرضة للشمس لتجفيفها ، فتكون من شر الأماكن لمن لم يتعود دخولها .

ومن أنواع السمك الكبير الذي يوجد في البحر الأحمر وفي البحــر العربـي والحليج ، نوع يقال له ( القرش ) ، يحتاج صيده الى مهارة وبراعة ، ويحمل لبيع لحمه مقطعاً في الأسواق .

وقد اشتهرت اليمن والطائف في الحجاز ومواضع أهل الحضر الأخرى بدباغة الجلود ومعالجتها لتحويلها الى مادة نافعة لصنع الأحذية أو الدلاء أو القُرب وما شابه ذلك . وقد تصدر الجلود مدبوغة أو غير مدبوغة ، الى العراق أو إلى بلاد الشام لبيعها هناك .

وليست لدينا في الزمن الحاضر دراسات علمية دقيقة عن أنواع الحيوانات التي عاشت في جزيرة العرب في العصور السحيقة لما قبل الإسلام . فما عثر عليه من بقايا عظام قديم ، أو أصداف وعار ، هو قليل لا يكفي لاعطاء أحكام علمية عن حيوانات جزيرة العرب في العصور البرنزية والحديدية والحجرية ، أو ما قبل هذه العصور التأريخية . فليس لنا الا الانتظار ، حتى تأتي الغرص الملائمة التي يقوم فيها العلماء المتخصصون بالنجوال في مختلف المناطق عثاً عن آثار عظها

١ العدد ٢١ الاية ٢٤ وما بعدها ، اشعياء ، ٣٠ ، الاية ٣ .

Colonel Lawrence, Revolt in the Desert, P., 93, G. Jacob, Studien in Arab.  $\gamma$  Dichtern, Heft, 1, S., 93, Heft, 4, S., 10, Montgomery P. 9.

وهياكل ، تكشف القناع عن ذلك العالم الحي ، الذي عاش في هذه البقاع قبل : آلاف السنن .

واذا كان الجمل ، هو رمز جزيرة العرب ، لالتصاقه بها ، فإن النخيسل هي رمز آخر لها ، وكناية عن أهم حاصل ومنتوج زراعي تصدره تلك البلاد، ولهذا صارت رمزاً لها . وصار ( التمر ) ، عند كشير من المسلمين من أهم ما يتناولونه في شهر رمضان ، للافطار به ، لأنه رمز الإسلام ورمز المدينة التي عاش وتوفي فيها الرسول .

وكما أفاد الجمل أهله الفوائد المذكورة المعلومة ، من ناحية حمله ولجمه وجلده ووبره ، كذلك أفادت النخلة سكان جزيرة العرب فوائد عديدة ، حية وميئة ، أفادتهم في تقديم ثمرة صارت إداماً للعرب ، وطباً يستطبون بها لمعالجة عدد من الأمراض . ومادة استخرجوا منها دبساً وخمراً وشراباً ، وأفادهم كل جزء من أجزائها ، حتى أنهم لم يتركوا شيئاً من النخلة يذهب عبثاً . فهي اذن رمز الخير والبركة بكل جدارة وحق لأهل جزيرة العرب ، لا يدانيها في ذلك أي نوع من أنواع النباتات النامية في هذه البلاد .

وكائن له هذه الفوائد والمنفعة ، ينمو ويثمر بسهولة ويسر ، لا بد أن يثمن ويقدر ، ويميز على غيره . ولهذا صارت النخلة سيدة الشجر ، لا عند العرب وحدهم بل عند قدماء الساميسين أيضا ، وأحيطت عندهم بهالسة من التقديس والتعظيم! . وزخرفت معابدهم بصورها واستعمل سعفها الأخضر في استقبال الأعياد والأبطال والملوك وكبار الضيوف ، لأنه علامة اليمن والبركة والسعادة والفرح . ولا يزال السعف زينة تزين بها الشوارع في المناسبات العامة المهمة حتى اليوم . وقد عثر على صورها وصور سعفها على النقود القديمة وفي جملتها نقود العبرانيين اللدين يحترمون النخلة احتراماً لا يقل عن احترام العرب لها ، ولهذا ورد ذكرها في مواضع عديدة من التوراة والتلمود؟ ..

والنخيل ، هي مثل الجال ثروة ورأس مال يدر على صاحبه ربحــــــاً وافراً . ومن كان له نخل وافر كان غنياً ثرياً . وقد ربح يهود الحجاز أرباحاً طائلة من

Hastings, P., 675.

۱۵۱٬ ۱۳، ۱۱ اللاويون ، ۲۳، ، ٤، نحميا ، ١٥٠٨ ، الكابيون الاول ، ١٣، ١٥٠٠ ، اللاويون ، ٢٣، ١٣٠ ، ١٥٠٨

اشتغالهم بزراعة النخيل هناك . فالتمر هو مادة ضرورية للأعرابي يعيش عليها ويأتدم بها ، واذ هو لم يكن يفلح ولا يزرع ، كان يشتريه مقايضة في الغالب من تجار التمور ، فيكسب أصحاب النخيل أرباحاً طائلة من بيعهم التمور . ولا يوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماء ، إلا والنخلة هي سيدة المزروعات فيه ، بل تكاد تكون النبات المتفرد بالزرع في أكثر تلك الأمكنة . لا يزاحمها نبات آخو من النبات .

والنخلة هي من أقدم الأشجار التي احتضنها الساميون ، ولعل الفوائسد التي حصل الساميون عليها من هذه الشجرة ، هي التي حملتهم على تقديسها وعدهما من الأشجار المقدسة ، فنجد النخلة مقدسة عند قدماء الساميين وعدوا ثمرها وهو التمر من البار المقدسة التي تنفع الناس .

أما الكروم ، فقد غرست في مناطق من الجزيرة اشتهرت وعرفت بها مشل الطائف واليمن . وأمسا الأشجار المشمرة الأخرى مثل الرمان والتفاح والمشمش وأمثالها ، فقد غرست في مناطق عرفت بالحصب ، وبتوافر المساء فيها ، ويميل أهلها الى الزراعة والاستقرار ، مثل مدينة (الطائف) مصيف أهل مكة منسل الجاهلية ، واليمن . وقد ذكر أن الكروم دخلت الى بعض المناطق حديثاً، فورد أنها دخلت الى ( مسقط ) مثلاً في القرن السادس عشر للميلاد ، عسلى أيدي البرتغالين ، ودخلت الى الحجاز في القرن الرابع بعد الميلاد غريبة من بلاد الشمرة الى الحجاز أن النبط واليهود كانوا الوسطاء في نقل الأشجار المشمرة الى الحجاز " .

أما أشجار ضخمة تمد الناس بالخشب على نحو ما نجده في الهند أو في إفريقية، فلجفاف الجزيرة لا نجد فيها مثل تلك الأشجار . لذلك استورد العرب خشب سفنهم ومعابدهم وبيوتهم من الخارج في الغالب ، من إفريقية ومن الهند ، خلا الأمكنة القريبة من الجبال والمرتفعات التي يصيبها المطر ، وتصطدم بها الرطوبة، فقد نبتت فيها أشجار كونت غابات وأيكات ، أفادت من في جوارها ، إذْ

Hastings, P., 675.

بان جاك بيربي ، جزيرة العرب ( ٢٠٥ ) ، وفي هذه الترجمة العربية المطبوعة
 سنة ١٩٦٠ ببيروت ، افلاط كثيرة في ضبط الاعلام .

۳ حتی (۲۲) .

أمدتهم بما احتاجوا اليه من خشب لاستعاله في مختلف الأغراض. وقسد كانت منطقة (حسمى) وأعالي الحجاز ذات غابات ، وقسد تعبد أهلها لإلم اسمه ( ذو غابة ) ، إله الغابات ، كما كست الأحراج الطبيعية والغابات جبال اليمن وجبال حضرموت وعمان .

وما زال أهسل العروض ولا سيا سكان الحط ، يستوردون أخشاب سفنهم من الهند ، لعدم وجود الحشب الصالح لبناء السفن عندهم أو في أماكن قريبة منهم ، وهم في ذلك على سنة أجدادهم الذين عاشوا قبل الإسلام بل قبل الميلاد، يذهبون بسفنهم الشراعية الى سواحل الهند وسيلان تحمل اليها التمور وحاصلات جزيرة العرب والعراق وتعود بهم محملة بحاصلات الهند ومنها الحشب الثمسين للاستفادة منه في بناء السفن ولاستعاله في المعابد الضخمة المهمة وفي قصور الملوك .

والسدر من الأشجار المعروفة في جزيرة العرب ، وترتفع شجرته أمتاراً عن سطح الأرض، وتكون ظلاً يقي من يجلس تحته لهيب الشمس ووهجها المحرق . وتكون له ساق قوية متينة . وهو لا يحتاج الى سقي دائم ، لأن جلوره تمتد عميقة في باطن الأرض ، فتمتص الرطوبة ، ويعطي ثمراً هو (النبق) ، ويستعمل ورقه استعال الصابون في تنظيف الجسم .

وأشجار مثل السدر ذات ارتفاع وظل ، وهي أشجار ذات نفع كبير لأهل البلاد التي تغلب عليها طبيعة الجفاف ، لا يمكن أن يقدر أهميتها وفائدتها الا من ركب الصحراء في يوم حار ، ثم جاء فجأة فجلس تحت ظل شجرة تقيه وتقي حيوانه من لهب الشمس ، سيرى نفسه في جنسة وسط جهنم . فلا عجب اذا ما عبد بعض العرب وبعض الساميين مثل هذه الأشجار ، وتقربوا اليها بالندور والقرابين ، وتوسلوا اليها ، أو عدّوها من الأشجار المقدسة ، من الأشجار المباركة ، من أشجار طوبى ، الأشجار التي وعد بها المتقون في الجنة .

وقد عبد قدماء العبرانيين بعض الأشجار المشمسرة ، وعدّوها إلاهة أنثى ، لا إلها ذكراً ، وذلك لخاصية الحمل التي فيها ، وقد تصوروا أن للقمر أثراً في حمل تلك الأشجار ، أي في اعطاء الشمرة .

A Religious Encyclopaedia, or Dictionary of Biblical, Historical, Dactrinal, and Practical, Theology, by Philip Schaff, Vol., 2, P., 916.

وقد ذكرت أسماء بعض الفواكه والأثمار والأشجار في القرآن الكريم ، ويدل ذلك على وجودها في الحجاز ، واستعال الناس لها ، ووقوفهم عليها، مثل التين والزيتون والأعتاب والطلح والسدر والرمان وعلى وجودها وزرعها في الحجاز ، قبل الإسلام بأمد . ولم يكن الحجاز مثل اليمن وحضرموت في كسترة الأشجار والفواكه ، وذلك لجفافه بالقياس الى جو العربية الجنوبية الملي ساعد على نمو الأشجار .

والأثل والأراك والغضى المذي يستخرج منه الفحسم ، والمعروف بجمره ، و ( السنط ) ، والسمح ، و ( الصعتر ) ، وأمثالها ، هي من الأشجار التي لا تزال تنمو وتعيش في مواضع متعددة من الجزيرة، وبعضها في الأقسام الغربية والجنوبية حيث تنمو وتنبت على المرتفعات ، يستخرج منها الناس وقوداً ، أو ثمراً برياً يأكلونه ، وقد يستفيدون من ورقه فيجففونه ويسحقونه فيبيعونه .

وأما الحبوب والخضر والبقول ، فتحتاج كلها الى سقي ، لهسدا المحصرت زراعتها في الأماكن التي تتوافر فيها المياه أو تتساقط عليهما الأمطار في المواسم المناسبة . لذلك نجدها في الحجاز وفي اليمن وفي العربيسة الجنوبية وفي مواضع المياه من نجد والعروض . والحبوب هي الحنطة والشعير واللرة والأرز، وسأتحدث عنها وعن بقيتها في باب الزراعة عند الجاهليين . وبعض الخضر ، مستورد من الحارج ، أدخل من العراق أو من بلاد الشام أو من إفريقية والهند ، فالبطيخ مثلاً المعروف بـ ( الحربز ) عند أهل المدينة مستورد كما يدل عليه اسمه الفارسي من العراق : استورد قبل الإسلام بأمد . ويمكن الاستدلال من أسماء الأنمسار والخضر ، ومن دراسة توزيعها وأماكن وجودها، على الأماكن التي جاءت منها ، فدخلت جزيرة العرب قبل الإسلام .

أما ( البخور ) واللبان ... بترول العالم في ذلك الزمان ... والصموغ والمسر والمنتوجات الزراعية الآخرى التي اشتهرت بها العربية الجنوبية ، وكانت مصدر رخائها ، ومصدر تنافس الدول الكبرى عليها في ذلك الزمان ، فقد زالت أهميتها بالتدريج ، وذهب أثر سحرها بتبدل الآيام . و ( ظفار ) والمناطق الآخرى ، وان كانت لا تزال ترى أشجار البخور تنبت على الفطرة حتى اليوم ، قد زالت دولتها الآن ، فلا تأتي المسكان بالذهب والفضة ، فقد تغير ذوق العالم ، وتبدلت تجارته ، وصار يفتش عن الذهب الأسود ، منتوج الطبيعة في باطن الأرض .

وفي هذه المواضع من العربية الجنوبية وفي الأودية وحافات الهضاب والجبال التي كانت تنبت على الطبيعة، تشاهد التي كانت تنبت على الطبيعة، تشاهد كهوف ومغاور غريبة وآبار وكتابات جاهلية بالمسند ، وآثار مقابر تتحلث كلها عن قوم كانوا قد استوطنوا هذه الأماكن قبل الإسلام بزمان طويل . أما الآن، فهي غرائب ، ترجو من الأحياء توجيه نظرهم اليها لإحيائها ولاستنطاق آثارها وكنوزها لتحدثهم عن ماضيها القديم .

وقد حبت الطبيعة اليمن بمزية جعلتها تحتضن كل النباتات المذكورة، وتنبت أكثر أنواع المزروعات، وذلك بانعامها عليها بجبال وبمرتفعات وبمنخفضات حارة رطبة، هيأت لها ثلاثة جواء، تنتج محصولات ثلاثة أنواع من المناخ: منتوج المناخ المرتفع البارد، ومنتوج المناطق المعتدلة، ومنتوج المناطق الحارة.

وقد عرف أهل اليمن الأذكياء كيف يستغلون تربتهم ، فعملوا مدارج على سفوح جبالهم وعلى المرتفعات ، أصلحوا تربتها ، وذلك لحصر مياه المطر عند نزوله ، ضاناً لمدخوله التربة وإروائها ، وزرعوا تلك المدارج أو السلالم العريضة بمختلف المزروعات وذلك قبل الإسلام بأمد طويل ، فأمنوا بذلك خيراً وافراً لهم، جعل اليمن من أسعد بلاد جزيرة العرب ، فهي العربية السعيدة والعربية الخضراء بكل جدارة ، وهي موطن الحضارة وأرقى مكان نعرفه في الجزيرة في أيام ما قبل الإسلام .

ومن النبات ما هو دخيل استورد من الخارج، من العراق أو من بلاد الشام ، وقد احتفظ قسم منه باسمه الأعجمي القديم . ويظهر أن بعضه قد دخــل بعد الميلاد . وقد يكون من المفيد دراسة نبات جزيرة العرب قبل الإسلام ، لمعرفة الدخيل منه وكيفية وصوله الى الجزيرة ، كما يستحسن دراسة الكتابات الجاهلية لاستخراج ما ورد فيها من أسماء النبات .

وأما البوادي فإن ظروف الحصب والهاء فيها محدودة ، تركزت في مواضع المياه وفي الأماكن الرطبة التي تكون المياه الجوفية فيها على حافة القشرة ، وفي أعقاب الأمطار ، حيث تخضر الأرض وتلبس حلة خضراء سندسية جميلة، لكن لبسها لا يدوم طويلاً ، فسرعان ما تمزقها الرياح الجافة والأهوية الحارة، فتقضي

Sanger, The Arabian Peninsula, P., 126,

عليها وتظهر حقيقة ما تحتها من تربة جافة عبوس، لا مكان للنبات فيها ولا مجال لزرع فيها في مثل هذه الظروف.

والواحات ومواضع الآبار والمياه في البوادي ، هي رحمة للانسان حقاً، ومنظر تقر به العين . فالواحة في البادية ، لؤلؤة وكنز وجنة وسط جحيم ، لا يدرك جالها ولا يعرف قدرها إلا من اضطر إلى ركوب البوادي وتعرض لرياح السموم ووهج الشمس وعواصف الرمال تستقبل الأوجه بلرات الرمل الناعمة ، تهاجم العيون والأنوف والأفواه، وتضطر حتى الجمل الى البطء في سيره والى الترقف ، ثم تأتي على ما لدى الإنسان من ماء حرص على حمل أكبر كمية يستطيع حملها للوصول الى مكانه المقصود لضهان حياته في هذه البادية وحياة حيوانه الذي هو فيها جزء من حياته أيضاً . ولولا الآبار والواحات في هذه البوادي ، لما كان من الممكن طرقها وسلوكها ، وإلا كان الدمار والهلاك .

وفي هذه المواضع التي حبتها الطبيعة بـ ( إكسير الحياة ) يستعيد المسافسر نشاطه ويتجدد أمله ، ويسترد قواه ، يعطيه ماؤها قوة تعيد اليه كبرياءه وعظمته وجبروته ، ثم تنسيه كل ما تعرض له من مصاعب ومشقات ، وما أبداه من عجز وضعف تجاه القوى الخفية القادرة المهيمنة على الصحراء . وعندتل يتذكر حكمة : « وجعلنا من الماء كل شيء حي ه ا . ويشعر ببحر الماء والخضراء ، يسحر هذه الأشجار والشجيرات والأعشاب النامية في هذه التربة بفضل (إكسير الحياة ) . ومها كان الانسان في هذا المكان من السلاجة والبلادة والجهسل ، فلا بد أن يستولي عليه شعور من حيث لا يشعر بعظمة سحر هذا المكان .

أما الغرباء اللين يعجبون من تقاتل العرب فيا بينهم على موضع صغير فيه بثر أو بركة ماء أو عشب ، فإنهم سيدركون سر هذا التقاتل في حياة أهسل البادية لو كلفوا أنفسهم يوما اجتياز تلك البوادي الواسعة العابسة . عندئل فقط، يدركون أن ذلك القتال الذي وسم أهل الباديه بسمة حب الغزو والغارات لم يكن سببه فردية وأنانية ، وإنما غريزة انسانية تثبت في كل انسان متى عاش في هذه الظروف القاسية العابسة الفقرة . إنها غريزة المحافظة على الحياة .

ولا غرابة بعد ُ اذا ما تغنى العربي بمواضع المياه والبادية بعــد نزول الغيث

١ الانبياء ، الاية ٣٠ .

عليها ، واذا ما أظهر الحنن اليها ، وتوجع في شعره وفي غنائه على الليال المقمرة يقضيها في باديته يناجي سماءه الصافية ونور قمره الساطع يغازله وبوحي اليه ، ويرسل اليه النسات العليلة ، والى جانبه حبيبته . يذكر حسه هذا في شعره وفي غنائه وفي موسيقاه ، حتى ليبدو للغريب ، وكأن ما يقوله العربي ويحس به نغمة واحدة ساذجة مكررة تعاد وتعاد من غير معنى ولا سبب . ولكن حسه هذا حس الصحراء ، وليس في الصحراء غير نغم واحد ، تترنم به الطبيعة ، فلما هدوء شامل ، وإما نسمة واحدة عليلة مستمرة ، وإما عواصف رملية ، اذا هدأت عاد الى الصحراء هدوؤها المعهود .

ومناخ جزيرة العرب – على العموم – حار شديد الحرارة ، جاف ، إلا على السواحل ، ولا سيا في التهائم ، فإن الرطوبة تكون عالية فيها، ولهذا يتضايق الناس من أثر الحر فيهم ، مع أن الحرارة ذاتها فيها لا تكون عالية كثيراً ، وانما مبعث هذا التضايق هو من الرطوبة المصحوبة بالحرارة ، ولهذا صار بعض مواضع التهائم من شر الأمكنة على وجه هذه الأرض .

ولهذا الجو الرطب الحار أثر في حالة النساس ، في صحتهم وفي نشاطهم . فانتشرت الأمراض في الأماكن التي تكثر فيها السباخ والمستنقعات ، وفتكت بالناس ، وتكدس فيها الذباب وتجمعت الحشرات لملاءمة مثل هذه الأجواء لمعيشة هذه المخلوقات .

ولهذا السبب المذكور ، عاشت في هذه الأرضين وتمت النباتات التي تألف المناطق الحارة الرطبة ، والأعشاب التي تعيش على المستنقعات وفي الأرض الرطبة ، من حشائش وقصب وأعشاب .

أما في الداخل ، فإن الحرارة فيها تكون جافة ، ولهذا فإنها لا تكون حديدة الطبع ، على نحو حر السواحل . ويتلطف الجو في الليالي في النجساد ، فيكون الليل رحمة الناس ينسيهم قسوة النهار وشدة حرارته ، وفقر الحياة ، لا سيا إذا كمل القمر ، وصار قرصاً يسحر الناظرين . فإن سحره يكون عاماً ، يشمل الغني والفقير ، ويبعث في النفوس الرقة والحنان ، ويشير فيها عواطف الشجن المنبعثة من قسوة الحياة وشحها وفقر الأرض ، فتأخذ النفوس الرقيقة في مناجاته بقيئارة بسيطة ذات ثقوب ، ينفخ فيها لتخرج منها أصواتاً تسمع القمر فعسل سحره في نفس الانسان المعذب في النهار المحروم من طيب الحياة التي ينعم بها

أهل الأرضين الآخرون ، أو بآلات بسيطة أخرى صنعوها بأيديهم لتعبر أناملهم وأوتار آلاتهم الساذجة عن إحساسهم الحزين، ثم لا يكتفي أصحاب هذه النفوس الرقيقة في الغالب بإرسال نغات الحس العميق من آلة ، بل يقرنون تلك النغات الحزينة بنغات بشرية تنطق بما في قلب الإنسان من حس وألم دفين ، يوحيه اليه الحزينة بنغات بشرية تنطق بما أعليل ، وسحر القمسر وتلألؤ مصابيح الساء . ألم الحرمان ، ودغدغة النسيم العليل ، وسحر القمسر وتلألؤ مصابيح الساء ، فتخرج نغات شجية حزينة ، تعاد وتكرر ، لتسبح الساء على هذا الجال الساحر ، ولتفسر السامع نوع الحياة في هذه البقاع التي وهبتها الطبيعة عاطفة عميقة ، وسحراً فاتنا في الليل ، وحرمتها خيرات الدنيا في أثناء النهار ، ولتخبره بهذه وسحراً فاتنا في الليل ، وحرمتها خيرات الدنيا في أثناء النهار ، ولتخبره بهذه وسحراً فاتنا في الليل ، وحرمتها خيرات الدنيا في أثناء النهار ، ولتخبره بهذه وسحراً فاتنا في الليل ، وحرمتها نعيات المعادة أن الحياة هنا بسيطة لا تعقيد فيها ولا التواء وأنها معدودة محدودة ، وعودة وتكرار .

وقد يعجب الغريب من تغزل العرب بـ ( ريح الصبا ) ، ومن مدحهم لها الى حد بلغ الإفراط ، فليس في أشعار العالم ، ولا في نثرهم ، شعر أو نثر فيه هذا القدر من التغزل بريح من الرياح . وقد لا يفهم الغريب أي تعليل يقدم اليه ولا يقبله ، وخير جواب يقدم اليه هو حضوره بنفسه الى جزيرة العرب للاستمتاع بلذة ( الصبا ) في ليلة مقمرة من ليالي الجزيرة ، وسيعرف عندئذ سيحر دلال ( الصبا ) وسحر تغزل العرب بها ، على عكس ( السموم ) ، التي تشوي الوجوه ، وتعمي العيون ، فتجعل الشعراء يلعنونها ، والناس يتذاكرون ثقلها وشدتها عليهم وما ألحقته بهم من مهالك وأضرار .

والمطر هو غوث ورحمة لسكان جزيرة العرب ، يبعث الحياة للأرض ، فتنبت العشب والكلاً والكمأة والأزهار ، ويحول وجهها العابس الكثيب الى وجه مشرق ضحوك ، فيفرح الناس وتفرح معهم ماشيتهم ، ويخرج أهل الحضر الى البادية للتمتع برؤية البساط الأخضر المطرز بالأزهار ، وللاستمتاع بالمنظر الساحر الذي كسا الربيع به وجوه البوادي ، ولصيد الغزلان والحيوانات الأخرى التي جاءت هي أيضاً من مآويها لتشارك الطبيعة في فرحتها ، ولتشبع نفسها بعد جوع وعطش. وتفرح الإبل ، ويدر لبنها ، ويكثر نسلها ، وتتضاعف بذلك ثروة أصحابها ، ويسير الجمل متبختراً فحوراً بنفسه معتزاً ، بطراً لا يقضم منها إلا ما يعتقد أنه ويسير الجمل متبختراً فحوراً بنفسه معتزاً ، بطراً الى موضع آخر ، وقد كان طعام لذيذ له ، يقضم من موضع ثم يتركه بطراً الى موضع آخر ، وقد كان قبل ذلك من جوعه يأكل كل ما يقع بصره عليه ويراه . أفليس من حق العرب

اذن أن تسمي المطر (غيثاً) ؟ وأن تفزع وتتوجع من انحباسه ، وأن تفزع الى الهنها تتوسل اليها لإرسال سحب المطر اليها ، وتتقرب اليها بالـدعاء وبصلوات ﴿ الاستسقاء ﴾ و ﴿ الاستمطار ﴾ ، لترسل اليها غيثاً يغيثها ويفرج كربتها يدرأ عنها مصيبة تنزل بها إن انحبس المطر ؟ للذلك كان انحباس (الغيث) عند العرب كارثة يتألم منها الناس ، ويكابد من فداحتها الحيوان .

والجفاف هو الصفة الغالبة على جو" جزيرة العرب ، فالأمطار قليلة والرطوبة منخفضة في الداخل إلا التهائم والسواحل ، فإنها ترتفع فيها كما ذكرنا . ولكن الطبيعة رأفت محال بعض المناطق ، فجعلت لها مواسم تنزل فيها الغيث ، لإغاثة كل حي ، وأهمها اليمن . أما عمان ، فينزل فيها مقدار منه ، ينفع الناس ويعينهم على تصريف أمورهم . وأما باقي الأقسام ، فإن أكثرها حظوة ونصيباً من المطر ، هي النفود الشهالي ، وجبل شمر ، فتنزل مها الأمطـار في الشتاء ، فتنبت أعشاب الربيع . وأما الصحارى الجنوبية فلا يصيبها من المطر إلا رذاذ ، وقد تبخل الطبيعة عليها حتى بهذا الرذاذا .

وينهمر المطر أحياناً من السهاء وكأنه أفواه قرب قد تفتحت ، فيكوآن سيولاً عارمة جارفة تكتسح كل ما تراه أمامها ، وتسيل إلى الأودية فتحولها إلى أنهار سريعة الجريان . وقسد لاقت ( مكة ) من السيول مصاعب كشيرة ، وكذلك المدينة والمواضع الأخرى٬ وقد يهلك فيها خلق من الناس ، وتسيل مياه السيول الى مسافات حتى تصب في البحر ، وقد تبتلعها الرمال فتغوص فيها وتجري في باطن الأرض مكونة مجاري جوفية ، تقترب وتبتعد عن قشرة الأرض على حسب قربها أو بعدها منها ، وعلى حسب قرارة المكان الذي تسيل عليه . وقـــد تبلغ البحر فتدفق عيوناً في قاعه ، كالذي نشاهده في الحليج بين الساحل والبحرين . وقد استفاد أهل اليمن بصورة خاصة وأهل حضرموت والحجاز من السيول بأن بنوا سدوداً للسيطرة عليهـــا ، ولحبسها الى حين الحاجة . وسد ( مأرب ) الشهير هو خير تلك السدود شهرة وصيتاً ، وقد غذى بإكسير الحياة مساحات واسعة من أرض سبأ. وقد وجد السياح آثار سدود قديمة في نواحي من الحجاز ونجد والعربية الجنوبية تعود الى ما قبل الإسلام ، بنيت في مواضع ممتازة تصلح

ا حافظ وهبة: جزيرة العرب (٦) .
 ۱ البلاذري ، فتوح البلدان (٥٣ فما بعدها) ، الازرقي ، تأريخ مكة .

جيداً لمنع مياه السيول من الذهاب عبثاً ، حتى إن المهندسين المحدثين رأوا انشاء سدود جديدة في هذه الأمكنة للاستفادة من مياه السيول لإحياء أرضين موات في الزمان الحاضر ، يمكن قلبها الى مزارع وجنان خضر .

إن أرض اليمن التي صادقتها الطبيعة فأحسنت اليها ووهبتها هبات تحسدهــــا المناطق الأخرى عليها ، وهبتها أمطاراً موسمية ووهبتها جواً حاراً رطباً في شهامة



منظر يمثل المدرجات المقامة على الجبال والتلال لزراعتها من كتاب « Jemen, das Verbotene Land » لمؤلفه Guenther Pawelke ( الصفحة ٥٦ )

أرض ذات حظ كذلك بعدد سكانها ، فإنها حتى اليوم من أكثف مناطق جزيرة العرب وأكثرها سكاناً . وسكانها ثروة مهمة ومصنع غذى بلاد العرب والبسلاد الإسلامية بموجات من القبائل ، نشرت الإسلام والثقافة العربية في البلاد المفتوحة ، كما أنه مو أن العراق وبلاد الشام في الجاهلية بقبائل ، استوطنت هناك ، فكو أنت حكومات مثل حكومة الحيرة وحكومة الغساسنة ، ونسب المناذرة ونسب الغساسنة يرجع الى اليمن . ولا تزال اليمن تقذف بالألوف من أبنائها كل عام ، تقذف بهم في شتى الأنحاء إلى سواحل إفريقية المقابلة ، حتى بلغ بعضهم الولايات بهم في شتى الأنحاء إلى سواحل إفريقية المقابلة ، حتى بلغ بعضهم الولايات المتحدة وانكلترة ، فكو نوا فيها جاليات بمانية . ويعيش اليوم زُهاء مليون بماني خارج اليمن ، هاجروا من بلادهم لظروف مختلفة لا مجال البحث فيها في هذا المكان . وقد سبقهم أجدادهم قبل الإسلام ، فطفروا حدود جزيرة العرب وذهبوا الى مصر والى بعض جزر اليونان .

ويعد سكان و الجبل الأخضر » سعداء حقاً بالقياس الى سكان جزيرة العرب الساكنين في العربية الشرقية أو في البوادي الواقعة في جنوب المملكة العربية السعودية ، فإن الغيوم المثقلة بالأنخرة تصطدم بمرتفعات هـذا الجبل فتضطر الى تفريغ شحنتها عليه . ولهذا توافرت المياه فيها ، فاستغلها السكان وزرعوا عليها . وصارت الأودية من مواطن الحضارة القديمة التي تعود الى ما قبل الإسلام بزمان طويل ، كما صارت سفوح الجبال والمرتفعات موارد رزق للزراع ، يستهلكون من الحاصل ما محتاجون اليه ، ويصدرون الباتي لمن محتاج اليه من أهل بقية جزيرة العرب . وما زال أهل البلاد بزرعون على سنة آبائهم وأجدادهم الأقدمين . وقد شاهد السياح آثار سدود في هذه المناطق شيدها الأقدمون للتحكم في الأمطار التي تسقط بغزارة وتجري سيولاً .

وفي مثل هذه الأمكنة نجد كتابات دونها أصحابها شكراً لآلهتهم على إنعامهسا عليهم بالغلة الوافرة وبالحصاد الغزير،أو لانعامها عليهم بأرض مخصبة ولمساعدتهما إيّاهم على حفر بئر زودتهم بماء للسقي وللزرع ، ووجود هسذه الكتابات دليل ناطق على وجود الحضارة فيها في تلك الأيام .

أما مواطن الحضارة ، فقد وزعتها الطبيعة بيدها ، ومـــا برح هذا التوزيع معترفاً به . وزعتها عليها توزيعها للنبات والمعادن والمــاء . ففي المحلات ذوات الحظ التي أحبها المـــاء ، فظهر فيها واحات وعيونــــــا واحساء أو رطوبات أو

بهيرات أو مطراً موسمياً ، ظهر الاستقرار ، وتولدت الحضارة على قدر إسعاف الماء ومقدار إستعداده لوضع نفسه في خدمة الأهلين وفي خدمة حيواناتهم وزراعتهم لا فرق بين أن يكون الماء في باطن الجزيرة أو في الأدية أو في السواحل ، ولو أن لموقعه دخلاً في ازدياد ثروة أصحابه وفي تمكينهم من الاتصال بالحارج ، فتنفتح عندئد لهم أبواب العالم ، كأن يكون الموضع على طريق ، أو على مفترق طرق ، أو على مقربة من بلد متحضر مثل العراق أو بلاد الشام . أما إذا كان واحة منعزلة ومحلاً نائياً ، فإن الحضارة لا يمكن أن تظهر بالطبع فيه ظهورها في الأماكن المذكورة .

ومن هنا نرى الحضارة والإستقرار والميسل الى الاستقسرار في بلاد اليمن وحضرموت أظهر وأبرز من أي مكان آخر ، نرى فيها حكومات بالمعى المفهوم من الحكومة قبل الميلاد بأمد طويل ، ونرى فيها مدناً عامرة مسورة لها حصون وقلاع وتنظيات وتشكيلات حكومية ، ونرى فيها مؤسسات دينية ترعى المسائل الروحية والروابط التي تربط بين البشر وخالقهم ، ونرى أنظمة وقوانين مكتوبة وسدودا وأبنية عالية مرتفعة وفناً ما زالت جلوره ومظاهره خالدة باقية في دم الناس . ثم نرى مثل ذلك أو قريباً منه في أعالي الحجاز وفي الأرضين الداخلة في هذا اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية . أما الواحات والعيون والآبار ، فقد صارت مستوطئات لتموين المستقر والقادم بالماء والتمر وبشيء من الحبوب والخضر، واذا كانت على طريق صارت مأوى للقوافل ، ولهذا لم يكن من الممكن قيسام حكومات كبيرة بها ، لعدم توفر الشروط اللازمة لإنشاء الحكومات الكبيرة بها، والمواثيق ودفع الإتاوة لمنعهم من التعرض لهم بسوء .

فالحياة في جزيرة العرب ، هي هبة الماء ، ولهذا انحصرت في هذه الأماكن المذكورة ، وصار فرضاً على رجال القوافل وأصحاب التجارات المرور بها ، وهو أي الماء الذي رسم لأصحاب الجال خطوط سيرهم إلى المواضع التي يريدون السير اليها ، وحدد لهم معالم الطرق . وأقام لهم أماكن الراحة ، وما زال الأعراب والتجار يسلكون تلك الطرق ، للوصول إلى الأماكن النائية بالوسائل القديمة التي استعملها سكان الجزيرة قبل الإسلام ، وبالمركب القديم ، بطوله وبعرضه وهو الجمل . ولكن وسائط النقسل الحديثة التي نافسته وأحالته مكرها على التقاعد

واضطرته الى الانسحاب من بعض الطرق ، لا تزال تطارده وتنافسه في الطرق الأخرى ، وعندئذ لا بد من حدوث مشكلات بالنسبة الى تربية هذا الحيوان الصحراوي القديم الذي أخلص للبادية ، وبقي على اخلاصه لها ، ولكن الأمسر ليس بيد البادية ، وانما هو بأيدي قاهر البوادي والأرضين والجواء ، السيد الإنسان .

أما السواحل، فخلقت من سكانها رجال مجر، مجبّون ركوب البحر واستخراج ما فيه للتعيش به ولبيعه وتصريفه في الأسواق، كما جعلتهم أصحاب ضيافة، يقدمون الماء وما عندهم من طعام الى السفن القادمة اليهم، وبعرضون ما عندهم من سلع فائضة لبيعها لهم، ويشرون من أصحاب تلك السفن ما عندهم من بضاعة نافعة، فتحولت الى أسواق للبيع والشراء، المتعاملون بها مزيج من القادمين اليها من أنحاء الجزيرة ومن الوافدين الأجانب القادمين اليها من الحارج، وقد اجتذبت هذه الأمكنة اليها الغرباء، فسكنوا بها، واختلطوا بسكانها، وتولدت بها أجيال مختلطة ممتزجة الدماء، كلما كانت قريبة من ساحل مقابل، كان مظهر الإختلاط والامتزاج أظهر وأكثر، ولهذا احتضنت بهامة والسواحل العربية الجنوبية عدداً كبيراً من الإفريقيين، هاجروا اليها من السواحل الإفريقية المقابلة واستقروا فيها بكثرة، واختلطوا بأصحاب البلاد الأصلين. أما سواحل عمان والحليج، فيها بكثرة، واختلطوا بأصحاب البلاد الأصلين. أما سواحل عمان والحليج، فقد اجتذبت اليها الهنود والفرس، وقد عثر في مواضع من سواحل عمان على بقايا عظام بشرية اتضح انها من بقايا الهنود (الدراودين) ، سكان الهند القدماء. ولم ينس البحارة وأصحاب السفن اليونان سواحل جزيرة العرب، فأقاموا مستعمرات يونانية في مواضع متعددة منها سيأتي الكلام عليها فيا بعد.

وقذفت الطبيعة بالأعراب في كل مكان من أمكنة الجزيرة، حتى زاد عددهم على الحضر . والصفة الغالبة عليهم ، أنهم لا يرتبطون بالأرض ارتباط المزارع بأرضه ، ولا يستقرون في مكان إلا إذا وجدوا فيه الكلا والماء، فإذا جف الكلا وقل الماء ، ارتحلوا إلى مواضع جديدة . وهكذا حياتهم حياة تنقل وعدم استقرار ، لا محترفون الحرف على شاكلة أهل الحضر ، ولذلك صارت حياتهم حياة قاسية ، يتمثل مجتمعهم في القبيلة . فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي يوان حياة على هذا الشكل والطراز ، حياة لا تعرف الراحة والاستقرار ، ولا تعترف إلا بمنطق القوة . حياة جلبت المشقة لأصحابها ، والمشقة لمن يقيم على

مقربة منهم من الحضر . فهم في نزاع دائم فيا بينهم ، ثم هم في نزاع مع الحضر ، ولهذا كان خطر البداوة على العرب، يوازي خطر الغرباء البعداء عليهم، وصارت البداوة مشكلة عويصة لكل حكومة ، ولا تزال مشكلة حتى اليوم. ولن تحل إلا باقناع الأعراب بأن حياة الإستقرار خير لهسم وأفضل من حياتهم التي محيونها ، وذلك بوسائل لا يدخل الكلام عليها في حيز هذا الكتاب .

### الطرق البرية:

من نتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب، أن انحصر امتداد شرايين المواصلات فيها في أماكن خططتها الطبيعة نفسها للإنسان ، فجعلتها تسير بمحاذاة الأودية ومواضع المياه والآبار ، وهي السبل الوحيدة التي يستطيع المسافر ورجال القوافل أن يستريحوا في مواضع منها وبحملوا منها الماء . وتنتهي رؤوس هذه الطرق بالعراق وببلاد الشام في الشهال وبالعربية الجنوبية وبموانثها في الجنوب، وهناك طرق أخرى امتدت من العربية الشرقية الى العربية الغربية ، ولهما مراكز اتصال بالطرق الطولية الممتدة من الشهال الى الجنوب في الغالب . وقد أقيمت في مواضع من هذه الطرق مواضع سكنى ذات ميساه من عيون أو آبار ، عاشت مواضع من هذه الطرق مواضع الله المهاد من عيون أو آبار ، عاشت وتحت بفضل منة مائها عليها ، فصارت منسازل مريحة لرجال القوافل يحمدون المتهم عليها ، وبحمد أصحاب ذلك الماء آلهتهم على منتها عليهم باعطائهم ذلك الكنز العظيم الذي أعانهم على العيش وجلب لهم كرم التجار .

وفي العقد الحساسة من هذه الطرق نشأت المستوطنات، ومواطن السكنى القديمة انتشرت في أماكن متباعد بعضها عن بعض في الغالب ، فكان لهذا التوزيع أثر كبير في الحياة الاجتماعية والحياة السياسية والعسكرية ، ولا شك . ومسا الطرق الحالية التي يسلكها الناس اليوم إلا بقية من بقايا تلك الطرق القديمة التي ربطت أجزاء الجزيرة بعضها ببعض ، كما ربطت الجزيرة بالعالم الحارجي . ونجد في غلفات تلك المستوطنات مواد مستوردة من مواضع بعيدة ، هي دليل بالطبع على أن الانسان كان يقطع الطرق قبل الميلاد بمثات من السنين ليتاجر ويبيع ويشتري دون أن يبالي ببعد المسافة وطول الشقة وصعوبة الحصول على وسائل النقل وما يعرض له ، وهو في طريقه الى هدفه ، من مخاطر وأهوال .

وتعد (نجران) من أهم المواضع المهمة الحساسة في شبكة المواصلات البريسة قبل الإسلام ، ففيها تلتقي طرق المواصلات الممتدة في الجنوب ، وفيها يتصل الطريق البري التجاري المهم الممتد الى بلاد الشام ، فيلتقي بطريق العربية الجنوبية ومنها يسير الطريق المار الى ( الدواسر ) فالأفلاج فاليامة أو ساحل الحليج ومنه الى العراق .

ولم تمو"ن الطرق البرية المارة بالعربية الشرقية أي ( ساحل الخليج ) العراق بتجارة جزيرة العرب وبالمواد المستوردة اليها من الهند ، بل مو تنها بموجات من البشر منذ آلاف السنين قبل الميلاد . فقد كانت القبائل العربية النازحة من الجنوب لأسباب متعددة تحط وحالها على هذا الساحل ، انتهازا لفرصة ملائمة ترحل خلالها الى العراق لتستقر فيه . وقد سلكت أكثر القبائل العربيسة التي استوطنت العراق هذا السبيل حينا هاجرت اليه قبل الميلاد وبعده أيضاً .

## الفقبل السادس

# صلات العرب بالساميين

لاحظ المعنيون بلغات ( الشرق الأدنى ) وجود أوجه شبه ظاهرة بين البابلية والكنعانية والعبرانية والفينيقية والأرمية والعربية واللهجات العربية الجنوبية والحبشية والنبطية وأمالها ، فهي تشترك أو تتقارب في أمور أصلية وأساسية من جوهر اللغة ، وذلك في مثل جلور الأفعال ، وأصول التصريف ، تصريف الأفعال ، وفي زمني الفعل الرئيسين ، وهما : التام والناقص ، أو الماضي والمستقبل ، وفي أصول المفردات والضهائر والأسماء الدالة على القرابة الدموية والأعداد ، وبعض أسماء أعضاء الجسم الرئيسية ، وفي تغير الحركات في وسط الكلات الذي يحدث أسماء أعضاء الجسم الرئيسية ، وفي تغير الحركات في وسط الكلات الذي يحدث تغير آ في المعنى ، وفي التعابير التي تدل على منظات الدولة والمجتمع والدين ، نغير آ في أمور مشامة أخرى ، فقالوا بوجوب وجود وحدة مشتركة كانت تجمع شمل هذه الشعوب ، وأطلقوا على ذلك الأصل ، أو الوحدة ( الرس السامي ) أو (الجنس السامي ) ، أو ( السامية ، أو ( السامية ، ( الأصل السامي ) ، أو ( السامية ، ( المسامية ) ، أو ( السامية ، ( Semites) ، أو ( السامية ) ، أو ( Semitic Race)

Hastings, Encylopaedia of Religion and Ethics, Vol., II, PP, 378 (1934), Zimmern, \
Vergleichende Grammatik der Semitischen Sprachen, Berlin 1898, P., 82, ff.

Ency. Brita., 20, PP., 315. Y

Leland, W. Parr, An Introduction to the Anthropology of the Near East,X v Amesterdam, 1934, P., 48.

. '( Semitic Languages ) ، ( اللغات السامية )

وقد أخذ من أطلق هذه التسمية ، تسميته هذه من التوراة؟ . أخسدها من وأول من أطلقها وأذاعها بن العلماء علماً على هذه الشعوب ، عبالم نمساوي اسمه (أرغست لودويك شلوتسر ) August Ludwig schloetzer أطلقها عام (١٧٨١م) فشاعت منذ ذلك الحين ، وأصبحت عنسد العلاء والباحثين في موضوع لغات الشرق الأدنى علماً للمجموعة المذكورة من الشعوب وقـــد أخذ (آيشهورن) ( Joh. Cotte. Eichhorn ) هذه التسمية ، وسعى لتعميمها بن العلماء علماً على الشعوب المذكورة .

وفي عام ( ١٨٦٩ م ) قسم العلماء اللغات السامية الى مجموعتين : المجموعة السامة الشياليــة ، والمجموعة السامية الجنوبية وتتألف المجموعة الشيالية مــن العبرانية والفينيقية والأرمية والآشورية واليابلية والكنعانية . وأما المجموعة الجنوبية، فتتألف من العربية بلهجاتها والحبشية . وعم استعال هذا الاصطلاح بينهم وأصبح موضوع ( الساميات ) من الدراسات الخاصة عند المستشرقان ، تقوم على مقارنات وفحوص ( أنتولوجية ) و ( بيولوجية ) وفحوص علمية أخرى،فضلاً عن الدراسات التأريخية واللغوية والدينية ٦

وهذه القرابة الواردة في التوراة ، وذلك التقسيم المذكور فيها للبشر، لأيستندان إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة ، بل بُنيت تلك القرابــة ، ووضع ذلك التقسيم على اعتبارات سياسية وعاطفية وعلى الآراء التي كانت شائعة عند شعوب

٤

â

Hommel, Grundriss, Bd., I, S., 17, Ency. Brita., Vol., 20, PP. 314. Elchhorns, Geschichte der Neuern Sprachenkunde, I, abt., Gottingen, 1807.

التكوين ، الاصحاح العاشر ، الايسة ، ١ ، ٢١ ، قساموس الكتاب المقسدس ۲ . (041/1)

Hommel, Grundriss, I, S, 76, Ency. Brita., 20, PP., 314, The Universal Jewish ٣ Encyclopedia, Vol., 4, P., 478, Hastings, P., 845, S. Moscati, The Semites in ancient History, Cardiff, 1959.

Eishhorn, Geshichte der Neueren Sprachenkunde, I abt., Gottingen, 1807, Sprachen, der Semiten in Westasien, S., 403-872,

Hommel, Grundriss, 1, S., 76, Eichhorn, S., 405,

Eberhard Schrader, S., 76.

S.H. Hooke, The Origins of early Semitic ritual, London, 1938, Hommel, Grundriss, I, PP., 84.

العالم في ذلك الزمان عن النسب والأنساب وتوزع البشرا . فحشرت التوراة في السامية شعوباً لا يمكن عدّها من الشعوب السامية، مثل ( العيلاميين ) ( Elam ) و السامية منها جاعة من الواجب عدّها من السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و ( الكنعانيين ) السامين ، مثل ( الفينيقيين ) و المناسين ، مثل ( الفينيقيين ) المناسين ، مثل ( الفينيقيين ) المناس ، مثل ( الفينيقين ) المناس ، الفيني الفين المناس ، الفين الفينيقين ) المناس ، الفين المناس ، الفين المناس ، الفين الفين الفين الفين الفين المناس ، الفين الفين

ويرى (بروكلمن) أن العبرانيين كانوا قد تعمدوا إقصاء الكنعانيين من جدول أنساب سام ، لأسباب سياسية ودينية ، مع أنهم كانوا يعلمون حق العلم ما بينهم وبين الكنعانيين من صلات عنصرية ولغوية ".

وقد رَجْع الإصحاح العاشر من التكوين نسب الفينيقين والسبئين إلى حام، جد الكوشين ، ذوي البشرة السوداء ، مع أنهم لم يكونوا من الحامين ، وقد يكون ذلك بسبب وجود جاليات فينيقية وسبثية في افريقية ، فعد كتبة التوراة هؤلاء من الحامين ،

وقد عرف المسلمون اسم ( سام بن نوح ) ، وقد كان لا بد لهم من البحث عن أولاد (نوح ) لما لذلك من علاقة بما جاء عن ( نوح ) وعن الطوفان في القرآن الكريم . وقد روي أن رسول الله قسال : ( سام أبو العرب ، ويافث أبو الروم ، وحام أبو الحبش ) ° ، وقد روى ( الطبري ) جملة أحاديث عنه في هذا المعنى . وقد لاحظت أنها كلها وردت من طريق (سعيد بن أبي عروبة) عن (قتادة) عن (الحسن ) عن (سمرة بن جندب ) ، وهي في الواقع حديث واحد ، ولا نختلف إلا اختلافاً يسيراً في ترتيب الأسماء أو في لفظ أو لفظن أ و ومن هنا مجب أن يدرس هذا الحديث وكل الأحاديث المنسوبة الى الرسول في هذا الباب دراسة وافية ، لنرى مدى صحة نسبتها الى الرسول ، كا بحب دراسة ما نسب الى عبدالله بن عباس أو غيره في هذا الشأن ، فإن مثل هذه الدراسات تحيطنا علم المرأي المسلمين ايام الرسول وبعد انتقاله الى الرفيق الأعلى في نسبتهم الى سام بن نوح ٧ .

٤

George Aaron Barton, Semitic, and Hamitic Origins, London, 1934, P., 1,

١ ( التكوين ) الاصحاح العاشر ) الاية ( ) فما بعدها )

Hastings, P., 945, Ency. of Relig. and Ethic., Vol., II, PP., 37 378, Barton, P. I.

Brockelman, Sprachwissenschaft, S., 15, Y

Reynold, A. Nicholson A Literary History of the Arabs, P., XV.

الطبرى ( ۲.٩/١ ) « دار المعارف » .

۲ الطبرى (۱/۲۰۹) « دار العارف » .

٧ الاكليل ١/٤/١) .

والسامية بعد، ليست رساً (Race) بالمعنى المفهوم من الرس عند علماء الأحياء، أي جنس له خصائص جسمية وملامح خاصة تميزه عن الأجناس البشرية الأخرى. فبين الساميين تمايز وتباين في الملامح وفي العلامات الفارقة يجعل اطلاق (الرس) عليهم بالمعنى العلمي الحديث المفهوم من (علم الأجناس) ، أو الفروع العلمية الأخرى نوعاً من الاسراف واللغو ، كما أننا نرى تبايناً في داخل الشعب الواحد من هذه الشعوب السامية في الملامح والمظاهر الجسمية ، وفي همذا المايز والتباين دلالة على وجود اختلاط وامتزاج في الدماء ، سأتحدث عنه في الفصل الحاص بالأنساب وبانقسام العرب الى قحطانيين وعدنانيين .

ولقد وجد بعض على ( الانثروبولوجي ) مثلاً أن بين اليهود تبايناً في الصفات وفي الحصائص التي وضعها هذا العلم للجنس ، مع ما عرف عن اليهود من التقيد بالزواج وبالابتعاد عن الزواج من غير اليهود العرب تبايناً في الملامح الله ورسوا العرب دراسة ( انثروبولوجية ) أن بسين العرب تبايناً في الملامح الجسمية . وقد اتضح وجود هذا التباين عند الجاهلين أيضاً ، كما دلت على ذلك الفحوص التي أجربت على بقايا العظام التي عثر عليها في مقابر جاهلية . كذلك وجد علماء ( الأنثروبولوجي ) من فحص العظام التي عثر عليها في الآثار الآشورية والبابلية أن أصحابها مختلفون أيضاً فيا بينهم في الملامح التي تعد أساساً في تكوين جنس من الأجناس .

Ency. Brita., 20, P., 316, Gesenius, Geschichte, der Hebraelschen Sprache und Schrift, Graf Arthur, Gobineau, Die Ungleichheit der Menschenrassen, Berlin, S., 180, (German translation).

Buxton, The People of Asia, P., 96. ff. Y

Buxton, P., 99. ff. y

ولهذا ، فإني حين أتحدث عن السامية لا أتحدث عنها على أنها جنس ، أي رس صاف بالمعنى (الآنثروبولوجي) ، بل أتحدث عنها على أنها مجموعة ثقافية وعلى أنها مصطلح أطلقه العلماء على هذه المجموعة لتمييزها عن بقية الأجناس البشرية ، فأنا أجاربهم لذلك في هذه التسمية ، ليس غير .

إن بحوث العلماء في موضوع السلالات البشرية وفي الأجناس البشرية وفي توزع الشعوب وخصائص ومميزات الأجناس لا تزال بحوثاً قلقة غير مستقرة . ولهساله تجد نتائج بحوثهم في تعريف الجنس وفي صفات الأجناس وفي المسائمل الأخرى المتعلقة بهذأ الموضوع مختلفة ، ولا سيا أن هنالك عدة أمور تؤثّر في حيساة الإنسان وفي خصائصه الروحية والجسمية . والنواحسي اللغوية وبعض الحصائص الروحية الأخرى ، وان كانت مهمة وضرورية لدراسة الناحية العقلية للانسان ، إلا انها ليست الأسس الوحيدة لتكوين رأي في الأجناس البشرية الم

فالسامية اذن ، بهذا المعنى هي مجرد اصطلاح ، قصد به التعبير عن هذه الروابط أو الظواهر التي نراها بين الشعوب المذكورة، أما البحث على أن الساميين جنس من الأجناس بالتعبير الذي يعنيه أهل العلوم من لفظة جنس، فإن ذلك في نظري موضوع لا يسع علماء الساميات أو علماء التاريخ أن يبتوا فيه ويصدروا حكماً في شأنه ، لأنه عث يجب أن يستند الى تجارب وعوث مختبرية ، والى دراسات للشعوب الباقية من السامية ، بأن قدرس جاجم قدماء الساميين وعظامهم في جزيرة العرب وفي المواطن الأخرى التي انتشر فيها الساميون ، وعند اكبال مثل هذه الدراسات ووصولها الى درجات كافية ناضجة يمكن العلساء حينئذ أن يتحدثوا عن السامية من حيث أنها جنس بالمعنى العلمي ، أو جنس بالمعنى الاصطلاحى .

هذا وقد عني بعض الباحثين المحدثين بدراسة ما عثر عليه في بعض القبور العادية من عظام ، لتعيين أوصافها وخصائصها والجنس الذي تعود اليه ، كما قام بعضهم بدراسة أجسام الأحياء واجراء فحوص عليها وتسجيل قياسات الرؤوس

Ralph Linton, The Study of Man, L. H. Dudley Buxton, The Peoples of Asia, Mondon, 1925, Sonia Cole, Races of Man, British Museum, (Natural History), London, 1985.

وملامح الأجسام وما الى ذلك مما يتعلق بموضوع ( الأجناس البشرية ) ، واذا ما استمر العلماء على هذه الدراسة وتوسعوا فيها ، فسيكون لها شأن خطير في وضع نظربات علمية عن تأريخ أجناس الشرق الأدنى وفي جملتهم الساميين .

وبمن محث في (أنثروبولوجية) الشرق الأدنى (كبرس Ariens Kappers) ، وقد وضع مؤلفاً قيتماً في دراسة شعوب الشرق الأدنى . و (الدكتورسلكمن) (Dr. Seligman) ، و (شنكلن W. Shanklin) الذي عني بدراسة (أنثروبولوجية) سكان شرقي الأردن وتقسياتهم وحالات أعصابهم ، و (A. Mochi) ، و (برترام توماس) الذي قام بدراسات علمية عديدة من هذه الناحية لهاذج من أفراد القبائل العربية الجنوبية ، والبعثة الأمريكية التي أرسلها متحف (فيلد) بشيكاغو لدراسة (أنثروبولوجية) القبائل العراقية النازلة على مقربة من (كيش) ، عدا دراسات أخرى عديدة قام مها علماء آخرون الأمريكية التي مقربة من (كيش) ،

وقد أجريت أكثر هذه البحوث في مناطق عرفت باتصالها منسذ القديم بالعالم الخارجي ، وفي أرضين استضافت الغرباء ، فهي لذلك لا يمكن أن تعطينا فكرة علمية عن (أنثر وبولوجية) داخل جزيرة العرب ، فلا بد من القيام بدراسات دقيقة في قلب الجزيرة لتكوين رأي علمي عن عرب هذه الأماكن .

وقد لاحظ الفاحصون للعظام التي عثر عليها في الأقسام الجنوبية الشرقية من جزيرة العرب وجود تشابه كبير بن جاجم أهل عمان وجاجم سكمان السواحل الهندية المقابلة لهذه البقاع، كما لاحظوا تشابها كبيراً في الملامح الجسمية بين العرب الجنوبين أهل عدن وبقية العربية الجنوبية الغربية وتهامة وسكان إفريقية الشرقية.

C.U. Ariens Kappers, An Introduction to the Anthropology of the Near East in ancient and recent Times, Amesterdam, 1934, P., 73.

Dr. Seligman, The Physical Characters of the Arabs, in Journal of the Royal Anthrop. Inst., Vol., 47, 1917, P., 217, The Races of Africa, 1930.

W. Shanklin, The Anthropology of the Transjordan Arabs, Psychiatrische en Neurologische bladen, 1934, Anniversary Book for the central Institute of Brainreserch Amesterdam.

A. Mochi, Sulla Anthropologia Giuffrida Ruggeri, in Crani Elgiziani antichi, ed., Arabo — Egiziani, Atti della Soc. Romana d'Anthrop., T., 15, 1915.

<sup>«</sup>Arabia Felix» في كتاب «Dr. Wilton Marion Krogman» في كتاب «Dr. Wilton Marion Krogman» و راجع الفصل الذي كتبه

Henry Field, The Anthropology of Iraq, Field Museum of Natural History, Chicago, 1940.

وقد اتخسل القائلون إن أصل العرب الجنوبيين من إفريقية هذا التشابه حجة ، تذرعوا مها في اثبات نظرياتهم هذه .

غير أن هذه الفحوص أشارت من جهة أخرى الى حقيقة تخسالف النظرية الإفريقية ، إذ بينت أن أشكال جاجم العرب الجنوبيين ورؤوسهم هي من النوع الذي يقال له : (Brachycephaly) . أما أشكال جاجم سكان إفريقية الشرقية ورؤوسهم ، فمن النسوع الذي يعرف باسم (Dolichocephaly) في الغالب . وهذا التباين لا يشير الى وحدة الأصل . وقد تبين من هذه الفحوص أن أشكال جاجم العرب الشهاليين ورؤوسهم ، هي من نوع (Dolichocephaly) كذلك، أي أنها نوع مشابه لأشكال جاجم الإفريقيين الشرقيين ورؤوسهم .

وقد حملت هذه النتائج بعض الباحثين عَلَى التفكير في أن العرب الجنوبيين كانوا في الأصل في المواطن التي تكثر فيها الرؤوس المستديرة، وأن هذه المواطن هي من آسية الصغرى الى الأفغان ، فزعموا أنهم كانوا هناك ثم هاجروا منها الى مواطنهم الجديدة في العربية الجنوبية ، كها زعموا أن سكان (عمان) قسد تأثروا تأثراً كبيراً بالدماء ( الدراويدينية ) ( Dravidian ) الهندية ، لهدا نجد أنهم مختلفون بعض الاختلاف عن بقية العرب الجنوبيين " .

وإذا قامت بعثات علمية بالبحوث ( الأنثروبولوجية ) في مواضع أخرى من جزيرة العرب ولا سيا في باطن الجزيرة، واذا ما استمر العلماء والسياح في البحث عن العظام والأحداث ، وفي دراستها دراسة مختبرية ، واستمروا في إجراء فحوصهم على الأحياء ، وقورنت نتائج فحوصها بنتائج فحوص العلماء في بقيسة أنحاء الشرق الآدنى ، فإن البحث في الساميات وفي علاقات الشعوب القديمة بعضها

Arabia Felix, P., 302.

٧ اصطلاح يطلق في علم « النتروبولوجي » على الجماجم التي يبلغ عرضها حوالي ٨٠٠٪ » أو أكثر من مقدار طول الجمجمة من الامام الى الخلف ، ويقال لهذه الرؤوس قصيرة ، راجع : . . Enc. Britanica., Vol., 8, P., 1003, 18, P., 865

ويعنى اصحاب الرؤوس الطويلة ، وهي الجماجم التي تكون ابعادها من جانب الى جانب تساوى « ٧٥٪ » او اقل من طول المسافة بين جبهة الجمجمة والمؤخرة ، راجع : . . Bnc. Britanica, Vol., 7, P., 506.

Seligman, The Races of Africa, 1930, Arabia Felix, P., 304, P., 308.

Arabia Felix, P., 304, 322.

Dr. Wilton Marion Krogman, in Arabia Felix, P., 316.

ببعض ، سيتقدم كثيراً، وسيأتي ولا شك بنتائج علمية مقبولة في موضوع السامية والجنس السامي .

## وطن الساميين:

وتساءل العلماء الباحثون في الأجناس البشرية : من أين جاء الساميون الأول، آباء الشعوب السامية ؟ وأين كان موطنهم الأول وبيتهم القديم ، الذي ضاق بهم في الدهر الأول ، فغادروه الى بيوت أخرى ؟ أما أجوبتهم ، فجاءت متباينـــة غير متفقة لعدم اهتدائهم حتى الآن الى دليل مادي يشير ألى ذلك الوطن ، أو يؤيد نظرية وجود مثل هذا الوطن ، فقامت آراؤهم على نظريات وفرضيات ، وبحوث لغوية وعلى آراء مستمدة من الروايات الواردة في التوراة عن أصل البشر، وعن أبناء نوح ، والأماكن التي حلّ بها هؤلاء الأبناء وأحفادهم ثم أحفاد أحفادهم ، وهكذا على نحو ما تصورته مخيلة العبرانيين . فرأى نفـــر منهم ان أرض بابل ، كانت المهد الأول للساميين ، ورأى آخرون أن جزيرة العرب هي المهد الأول لأبناء سام ، وخصص فريق آخر موطناً معيناً من جزيرة العرب ، ليكون وطن سام وأبنائه الأول ، وذهب قسم الى إفريقية فاختارها لتكون ذلك الوطن ، لما لاحظه من وجود صلة بين اللغات السامية والحامية ، ورأى قوم في أرض ( الأموريين ) الوطن الصالح لأن يكون أرض أبيي الساميين ، على حين ذهب قوم آخرون الى تفضيل أرض ( أرمينية ) على تلك الأوطان المذكورة . وهكذا انقسموا وتشعبوا في موضوع اختيار الوطن السامي ، ولكل حجج وبراهڻ .

وحتى القائلون بنظرية من هذه النظريات وبرأي من هذه الآراء ، هم قلقون غير مستقرين في نظرياتهم هذه ، فتراهم يُغيّرون فيها ويبدلون . يفترضون وطناً أصلياً لجد السامين ، ثم يفترضون وطناً ثانياً يزعمون ان قدماء الساميان كانوا قد تحولوا من الوطن الأول اليه ، فصار الموطن الأقدم لهم . فقد ذهب (فون كريمر ) مثلاً ، وهو عالم ألماني الى أن اقليم (بابل) هو موطن الساميين الأول ، وذلك لوجود ألفاظ عديدة لمسميات زراعية وحيوية (حياتية ) أخرى تشترك فيها أكثر اللغات السامية المعروفة ، وهي مسميات لأمور هي من صحيم

حياة هذا الاقليم ، الا أنه عاد فذكر أنه وجد أن لفظة (الجمل) لهذا الحيوان المعروف هي لفظة واردة في جميع اللغات السامية وفي ورود هـذه التسمية في جميع هذه اللغات دلالة على أنها من بقايا اللغة (السامية) الأولى. ولكن الجمل حيوان أصله وموطنه الأول الهضبة المركزيسة التي في آسية على مقربة من نهسر سيحون ونهر جيحون ، ولما كان قد لازم الساميسين من فجر تأريخهم واقترن اسمه باسمهم ، وجب أن يكون موطن الساميين الأقدم اذن هو تلك الهضبة ، إلا أن أجداد الساميين غادروها في الدهر الأول ، وارتحلوا عنها فانحازوا الى الغرب مجتازين ايران والأرضين المأهولة بالشعوب (الهنسد أوروبية) حتى وصلوا الى اقليم (بابل) ، فنزلوا فيه ، فصار هذا الإقليم الوطن الأقدم أو الأول للساميين.

وطريقة ( فون كريمر ) في هذه النظرية ، دراسة أسماء النبات والحيوان في اللغات السامية وتصنيفها وتبويبها للتمكن بذلك من معرفة المسميات المشتركة والمسميات التي ترد بكثرة في أغلب تلك اللغات . والتوصل بهذه الطريقة الى الوقوف على أقدم الحيوان والنبات عند تلك الشعوب ، فإذا اهتدينا اليها صار من السهل على رأيه التوصل الى معرفة الوطن الأصل الذي جمع في يوم ما شمل أجداد السامين الله .

أما (كريدي) ، وهو من القائلين أيضاً ان اقليم بابـل هو الموطن الأول للساميين ، فقد سار على نفس أسلوب ( فون كريمر ) نفسه وطريقته ، ولكن يصورة مستقلة عنه . درس الكلمات المألوفة في جميع اللغات السامية عن العمران والحيوان والنبات ونواحي الحياة الأخرى ، وقارن بينهـا وتتبع أصولها ثم قال قوله الملاكور ، إلا أنه اختلف عن ( فون كريمر ) في الوطن الأول ، حيث رأى أن مواطن الساميين الأول كانت الأرضين في جنوب محر قزوين وفي جنوب شرقيه إلا أنهم غادروها بعد ذلك وارتحلوا عنها الى اقليم بابل .

وأما ( هومل ) ، وهو من العلماء الألمان الحاذقين في الدراسات اللغوية ، فقد

Von Kremer, Semitische Culturen Entlehnungen aus Pflantzen-und Thierreiche, in das Ausland, Bd., IV, note, 1, und 2.

Guidi, Della sede primitiva dei Popoli Semitici, Roma, 1879, Wright, Comparative Grammer of the Semitic Languages, P., 5 Barton, P., 3, Hommel, Grundriss, 1. S., 80, A. Grohmann, Kulturgeschichte, S., 14.

ذهب أولاً الى أن موطن الساميين هو شمال العراق ، ثم عاد فقرر أن اقليم بابل هو الوطن الأصل، وذهب أيضاً إلى أن قدماء المصريين هم قرع من فروع الشجرة التي أثمرت الثمرة السامية ، وهم الذين نقلوا على رأيه الحضارة الى مصر نقلوها من البابليين السامية .

وقد ناقش ( نولدكه ) آراء هؤلاء العلماء المذكورين القائمة على المقابلات والموازنات اللغوية ، وعارضها معارضة شديدة ، مبيناً أن من الخطأ الاعتماد في وضع نظريات مهمة كهذه على مجرد دراسة كلمات واجراء موازنات بين ألفاظ لم يثبت ثبوتاً قطعياً أن جميع الساميين أخذوها من العراق ، وأورد جملة أمثلة اختلف فيها الساميون ، مع أنها أجدر المعاني بأن يكون لها لفظ مشترك في جميع اللغات السامية .

ومن أوجه النقد التي وجهت الى نظرية القائلين إن العراق ، أو اقليم بابسل منه بصورة خاصة ، هو موطن الساميين ، هو أن القول بمذلك يستدعي تصور انتقال الساميين من أرض زراعية خصبة ذات مياه الى بواد قفرة جرد ، وابدال حياة زراعية محياة خشنة بدوية ، ومثل هذا التصور مخالف المنطق والمعقول والنظم الاجتماعية .

وأما القائلون إن الموطن الأصلي لجميع السامين هو جزيرة العرب، فكان من أولهم (شبرنكر). فقد رأى أن أواسط جزيرة العرب، ولا سيا نجد، هو المكان الذي يجب أن يكون الوطن الأول للساميين، وذلك لأسباب وعوامل شرحها وذكرها. ومن هذا الوطن خرج الساميون في رأيه الى الهلال الخصيب فطبعوه بالطابع السامي ، ومن هذا الهلال انتشروا الى أماكن أخرى ".

وقد أيد هذه النظرية جاعـة من المستشرقين الباحثين في هذا الموضوع من

Hommel, Die Namen der Saeugethiere bei den Suedsemitischen Volkern, Leipzig, 1879. S., 406, Die Semitischen Voelker und Sprachen, 1881, Bd., I, S., 20, 68, Barton, P., 3 Hommel, Grundriss, I, S., 10. f.

Noeldeke, Semitischen Sprachen, Leipzig, 1887, S., 3, 2ed., 1899, Enc. Brit., 7 9th. ed., Article, Semitic Language.

A. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, Berlin, 1861, Bd., I, S., 241, YAlte Geographie Arabiens, 1875, S., 293, Barton, P., 4.

أمثال (سایس) ( و ( أبرهرد شرادر ) ( ) و ( دي كويه ) و (هوبرت كرمه) ؛ و ( كارل بروكلمن ) و ( كينغ ) ( و ( جول ماير ) ( و ( كوك ) و الخرين ^ .

وقد مآل الى تأييدهــــا وترجيحها ( دتف نلسن ) ، وهو من الباحثين في التأريخ العربـي قبل الإسلام ٩ . وكذلك ( هوكو ونكلر ) . و ( هومــل ) الذي يرى أن موطن جميع السامين الغربيين هو جزيرة العرب ١٠ .

وقد ذهب نفر من القائلين بهذه النظرية الى أن العروض ولا سيا البحسرين والسواحل المقابلة لها ، هي الوطن السامي القديم . ويستشهد هذا النفر على صحة نظريته ببعض الروايات والدراسات التي قام بها العلماء فكشفت عن هجرة بعض الأقوام كالفينيقين وغيرهم من هذه الأماكن .

أما ( فلبي ) ، فذهب في دراساته المسهبة لأحوال جزيرة العرب الى أن الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب هي الموطن الأصلي الساميين. وفي هذه الأرضين نبت السامية ، ومنها هاجرت بعد اضطرارها الى ترك مواطنها القديمية لحلول الجفاف بها الذي ظهرت بوادره منسل عصر ( البالثوليتيك ) ( Palaeolithic ) هاجرت في رأيه ، في موجات متعاقبة سلكت الطرق البرية والبحرية حتى وصلت الى المناطق التي استقرت فيها . هاجرت وقد حملت معها كل ما تملكه من أشياء ثمينة ، حملت معها آلهتها ، وأولها الإله ( القمر ) ، وحملت معها ثقافتها وخطها

Sayce, Assyrian Grammer, 1872, P., 13, Barton, P., 4.

Eberhard Schrader, in ZDMG., XXVII, (1873), S., 397. ff., 'Die Abstammung γ der Chaldaer und die Ursitze der Semiten".

De Goeje, Het Vaterland der Semitische Volken, Barton, P., 5, Wright, Comparative Grammer of the Semitic Languages, P., 8.

Hubert Grimme, Mohammed, Weltgeschichte in Karakterbildern, 1904, S., 6. f., & Barton, P., 5.

Carl Brockelmann, Grundriss der Vergleichenden Grammatik der Semitischen Sprachen, Berlin, Berlin, 1908, 1, 2.

L.W. King, History of Sumer and Akkad, London, 1915, P., 119.

John L. Meyers, in Cambridge ancient History, Cambridge 1923, 1, 38, Barton, P. 6 y S.A. Cook, in Cambridge ancient History, I, P., 192. f.

Ditef Nielsen, Handbuch der altarabischen Altertumskunde, I, Kopenhagen,

Paris, Leipzig, 1927, 47, 55.

A. Grohmann, S., 14, Hommel, Ethnologie und Geographie des alten Orient, \,\).

Muenchen, 1926, S., 10.

الذي اشتقت منه سائر الأقلام ، ومنه القلم الفينيقسي ، وطبعت تلك الأرضين الواسعة التي حلت فيها بهذا الطابع السامي الذي ما زال باقياً حتى اليوم . وقد أخذ ( فلبي ) رأيه هذا من دراسات العلماء لأحوال جزيرة العرب ومن الحوادث التأريخية التي تشير إلى هجرة القبائل من اليمن نحو الشمال الم

فاليمن في رأي ( فلبي ) وجهاعة آخرين من المستشرقين ، هي (مهد العرب ) ومهد الساميين ، منها انطلقت الموجات البشرية الى سائر الأنحاء . وهي في نظر بعض المستشرقين أيضاً ( مصنع العرب ) ، وذلك لأن بقعتهما أمد ت الجزيرة بعد كبير من القبائل ، قبل الإسلام بأمد طويل وفي الإسلام . ومن اليمن كان ( نمرود ) وكذلك جميع السامين .

والذين يقولون إن نجداً هي موطن الساميين الأول ، يفترضون أن موجــات هجرة الساميين اتجهت نحــو الجنوب والشرق والغرب؛ ، فكأن نجداً معين ماء يفيض فيسيل ماؤه الى أطرافه .

غير أن هنالك جاعة من الباحثين ترى أن نجداً لا يمكن أن تكون الموطن الأول للساميين، وذلك لأن شروط الحياة اللازمة لم تكن تتوفر بها ، اللهم إلا في المواضع التي توجد بها آبار أو واحات ، وهي قليلة متناثرة ، وذلك حتى في العصور ( الباليوثية ) ( Palaeolithic Ages ) . أما المراعي التي كانت بهسا في تلك الأوقات فلم تكن دائمة الحضرة ، بل كانت مع المواسم ولهذا فان السكن في تبد يقتضي فيهسا لا يمكن أن يكون سكناً دائمياً مستمراً ، ثم ان السكن في نجد يقتضي وجود الجمل فيها ولم يكن الجمل موجوداً عند الساميين في العهود القديمة بل كان الحار هو واسطة الركوب والنقل عندهم. ولما كان الحار لا يتحمل العيش في البوادي الواسعة الفسيحة ، لذلك لم يتمكن الساميون اذ ذلك من التوغل في البوادي الواسعة الفسيحة ، لذلك لم يتمكن الساميون اذ ذلك من التوغل في

Philby, The Background of Islam, Alexandria, 1949, P., 9, ff.

Montgomery, Arabia and the Bible, Philadelphia, 1934, P., 126, Background, P. 9, Y Eberhard Schrader, Die Abstammung der Chaldaer und die Ursitze der Semiten, in ZDMG, S., 14,

James Hastings, A Dictionary of the Bible dealing with its Language Literature and Contents including the Biblical Theology, Extra Volume, 1904, P., 74. f. W. Warrell, A Study of Races in ancient Near Hast, Cambridge, 1927, 7, 45, 94. B. Thomas, Anthropological observation in South Arabia, 93-94, A. Grohmann, Arablen, S., 14.

الصحراء والسكن بعيداً عن مواضع الماء ، فانحصر سكنهم في أسياف البوادي أي في مناطق قريبة من الحضر ، ولهذا السبب رفض العلماء رأي من يقول إن نجداً هي الموطن الأول السامين ا .

و ممكن تلخيص الحجيج والبينات التي استند اليها هؤلاء العلماء لاثبات نظريتهم في الآمور الآتية :

١ - لا يعقل أن ينتقل سكان الجبال والمزارعون من حياة الحضارة والاستقرار الى البداوة ، بل يحدث العكس . ولما كانت الشعوب السامية قد قضت في أطوارها الأولى حياة بدوية ، فلا بد أن يكون وطنها الأول وطناً صحراوياً ، وجزيرة العرب تصلح أن تكون ذلك الوطن أكثر من أي مكان آخر .

٢ - ثبت أن معظم المدن والقرى التي تكونت في العراق أو الشام إنماكونتها عناصر بدوية استقرت في مواضعها ، واشتغلت باصلاح أراضيها وعرائها ، واشتغلت بالتجارة ، فنشأت من ذلك تلك المدن والقرى . ولما كانت أكثر هذه العناصر البدوية قدد جاءت من جزيرة العرب ، فتكون الجزيرة قياساً على ذلك الموطن الله غذى العراق وبادية الشام وبلاد الشام بالساميين ، وأرسل عليها موجات متوالية منها .

٣ ــ هناك أدلة دينية ولغوية ، وتأريخية وجغرافية ، تشير بوضوح الى أن
 جزيرة الغرب هي مهد السامية ووطن السامين ٢ .

إننا نرى أن جزيرة العرب قد أمد ت العراق وبلاد الشام بالسكان، وأن القبائل الضاربة في الهلال الحصيب قد جاءت من جزيرة العرب ، فليس بمستبعد إذن أن يكون الساميون قد هاجروا منها الى الهلال الحصيب .

وقد عارض هذه النظرية طائفة من علماء الساميات ، وحجتهم : أن كـــل ما قبل وذكر من حجج وبينات ، لا يدل يقيناً على أن جزيرة العرب كانت هي المهد الأصلي للأمم السامية ، ونظرت الى إفريقية على الهـــا المكان المناسب لأن يكون الوطن الأول للساميين . ومن هذه الطائفة من علماء الساميات (بلكريف) ،

Ancient Iraq, P., 125.

۲ ومن القائلين ان جزيرة العرب هي مهد الساميين ( روبرتسن سمث Robertson ) ۱۹۰۲ ( الهلال ) نيسان ۱۹۰۲ ) ج ۷ سنة ۱۹ ) ص ۳۹۹ ) Kinship and Marriage in Early Arabia, P., 178, Barton, P., 5.

وقد كوّن رأيه من وجود تشابه في الملامح ، وفي الخصائص الجنسية ، وصلات لغرية بين الأحباش والبربر والعرب دفعته الى القول بأن الوطن الأول للساميين هو إفريقية أ

وذهب الى هـذا الـرأي (جيرلند Gerland) ، مستنـداً الى الدراسات ( الفيزيولوجية ) مثل تكوين الجاجم ، والبحوث اللغوية . وقد زعم ان شمال إفريقية هو الموطن الأصلي للساميين ، وادعى ان الساميين والحاميين من سلالــة واحدة ودوحة تفرعت منها جملة فروع، منها هذا الفرع السامي الذي اختار الشرق الأدنى موطناً له ٢٠ .

وهناك نفر من العلماء أيدوا هذه النظرية ودافعوا عنها أو استحسنوها ، مثل (برتن Bertin) و ( نولدكمه ) و ( موريس جسترو ) و ( كسين ) و ( ربلي ) وغيرهم . ولكنهم اختلفوا أيضاً في تعيين المكان الذي نبت فيه الساميون أول مرة في القارة الإفريقية ، واختلفوا كذلك في الطريق الذي أوصل الساميين الى جزيرة العرب ، فاختار ( برنتن ) Brinton شمال غربي إفريقية ، ولا سيا منطقة جبال ( الأطلس ) فجعلها الموطن الأصلي للساميين .

واختار نفر آخر إفريقية الشرقية موطناً أول للساميين ،للعلاقات (الأثنولوجية) الظاهرة التي تلاحظ على سكان هذه المنطقة والساميين أ. وزعم أن الساميين سلكوا في عبورهم الى آسية أحد طريقين : إمــا طريق سيناء حيث هبطوا في العربية

Enc. Brit., 9Th, Ed., "Arabia", Barton, P., 6, Enc. of Relig. and Ethics, Vol., II, P., 380.

Enc. of Relig. and Ethics, Vol., II, P., 380, Barton, P., 6, Iconographic Enc., Art., "Ethnography".

Bertin, Journal of the Anthropological Institute, XI, 431, (1882), Barton, P., 6.

Noeldeke, Die Semit. Sprachen, S., 9, Ency. Brita., (1911), "Semtic Languages", Enc. of Relig. and Ethics, Vol., II, P., 380.

Barton, P., 7, Brinton, The Cradle of the Semites, Philadelphia, 1890, Races and Peoples, New York, 1890, P., 132.

Barton, P., 7, A Sketch of Semitic Origin Social and Religious, Ch. I, New 1901.

Barton, P., 6, C.U. Ariens Kapper and Leland W. Paar, An Introduction to the Anthropology of the Near East, Amsterdam, 1934, P., 47.

Barton, P., 7, Brinton, Cradle of the Semites, Philadelphia, 1890, Races and Peoples, New York, 1890, P., 132, Enc. of Relig. and Ethics, Vol., II, P., 380,

۹ حتی ( ص ۱۰ ) ۰

الحجريسة وأناخوا فيها مدة ثم انتشروا منها ، وإما طريق المندب حيث دخلوا العربية السعيدة من مواضع مختلفة من الحبشة ومن أرض (فنط Punt) . وهي الصومال الحديثة ". وقد اكسبتهم اقامتهم في بلاد العرب خصائص جديدة، ووسمتهم بسيات اقتضتها طبيعة الوطن الثاني ، ولكنها لم تتمكن من القضاء على الحصائص الأولى التي تشير الى الوطن الأول قضاء " تاماً ، ولا عسلى الصلة بين المخات الحامية والسامية التي تشير الى الأصل المشترك كذلك .

وهذه النظرية ، بالرغم من دفاع بعض كبار علماء اللغات والأجناس عنها لا تخلو من ضعف ، ومن مواطن ضعفها أنها غضت الطرف عن الاعتبارات التأريخية ، واستسلمت لدراسات لم تنضج بعد ، فمن الممكن مثلاً ارجاع ما لاحظه علماء اللغات السامية واللغة المصرية القديمة الى عوامل الهجرات السامية من جزيرة العرب وعن طريق سيناء الى إفريقية ، مثل هجرة (الهكسوس) وهم من أصل سامي جاؤوا مصر من بلاد العرب . وقد ثبت أيضاً من تحقيقات العلماء أن كثيراً من الأسماء المصرية القديمة التي كانت تطلق على الأقسام الشرقية من الديار المصرية هي أسماء سامية . وإذا سوغ علماء النظرية الإفريقية لأنفسهم الاستدلال على إفريقية الساميين من وجود القرابة اللغوية بين اللغة المصرية واللغات السامية مثلاً ،

Barton, P., 6, Journal of the Anthrop. Inst, XI, 431.

۳ حتی ( ص ۱۳ ) 6 Barton, P., 8.

وأما تقارب الحبشية من اللهجات العربية الجنوبية وكتابة الأحباش حتى اليوم بقلم شبيه بالمسند ، فلا يكون دليلاً قاطعاً على هجرة الساميين من إفريقيـة عن طريق الحبشة الى جزيرة العرب ، إذ يجوز العكس ، وقديمًا هاجر الساميون من العربية الجنوبيـة إلى الحبشة . والساميون هم الذين كو ّنوا دولة ( أكسوم ) التي كانت تتكلم باللغة ( الجعزية ) ، وهي لغة سامية ، كما أن قلمهــــا الذي يشبه قلم المسند هو وليد القلم العربـي الجنوبـي . وكتابات ( يها ) ( محا ) المكتوبــــــة بالمسند ، في حد ذاتها دليل على أثر العرب الجنوبيين في الإفريقين (الكوشين) ، وهذه الكتابات حديثة عهد بالنسبة إلى كتابات السبثين، ، كما مكن اعتبار تشابه أسماء بعض الأماكن القدعمة في الحبشة مع نظائر لها في اليمن ووجود معبـــــ في الحبشة خص بالإله ( اللَّقة ) إلَّه سبأ العظــــمِ ، وأمور أخرى دينية ولغوية وأثرية ، واعتراف الأحباش بأنهم من نسل ملكَّة سبأ ( بلقيس ) ( ماقدة )\*، ( الأجاعز ) أصحاب اللغة الجعزية هم أقدم من هاجر من اليمن إلى الحبشة ، ووجود صلات قديمة بن الساحلين الإفريقي والعربي ، إذا نظرنا إلى كل هذه الأمور نظرة علمية دقيقة ، نجد أنها تجعل أمام القائلين إن أصل السامين من إفريقية صعوبات ليس من السهل التغلب عليها ، ولا سما إذا أضفنا اليها الأثر الذي تركته اليهودية والنصرانيسة في الأحباش وفي الشعوب الكوشية الأخرى ، فقرب ثقافتها من الثقافة السامية وأثر في لغتها ، وهو أثر يجب أن يقام له وزن عند محث هذا الموضوع.

مَّم ان كثيراً من علماء ( الأنثروبولوجي ) يرون أن إفريقية تأثرت بالدماء الآسيوية . أما تأثيرها في دماء أهل الشرق الأدنى وفي دماء سكان جزيرة العرب،

ŧ

Mueller, Epigraphische Denkmaeler aus Abessinien, Glaser, Die Abessiner in Arabien und Africa, Muenchen, 1895.

Ditlef Nielsen, Der Sabaische Gott Ilmukah, S., I, D. H. Mueller, Epigraphische verwagen, S., 57.

Enc., Vol., I, P. 720, B. Littman, The Legend of Queen of Sheba in Tradition of Axum, in Bibliotheca Abessinca.

Enc., Vol., I, P., 119, Conti Rossini, Note sugli Habshat, Roma, 1905.

فقد كان قليلاً لقد دخلت اليها دماء شعوب الشرق الأدنى من البحر المتوسط ومن طور سيناء ومن مضيق باب المندب. ويظهر أثر هذا الاختلاط واضحاً في لمفريقية الشرقية وإفريقية الشمالية ، وما زال هذا التأثر واضحاً حتى اليوم . ولهذا فإن من الصعب تصور هجرة الساميين من افريقية الى جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق على وفق نظرية هؤلاء العلماء .

ومن القائلين إن المهد الأصلي للساميين هو أرض إرمينية ( جون بيترس ) ، وحجته في ذلك أن هذا المحل هو أنسب مكان يتفق مع رواية التوراة في الطوفان، وهو المحل الأصلي للأمم السامية والآرية ٢ . ثم إن الأنف الحثي يشبه كل الشبه الأنف العبراني ، وفي هذه التسمية دلالة على المكان ، وقد نسي أن العرب وهم من السامين لم يرزقوا هذا الأنف ٣ .

وقد ذهب (أنكناد) (Ungnad) الى أن أصل الساميين من أوروبــة، وقد تركوها وهاجـــروا منها إلى آسية الصغرى، ثم هاجـــروا منها الى أرض (أمورو) (Amurru)، وذهب قسم منهم في الألف الرابعة قبل الميلاد الى بايل وبقية أنحاء العراق<sup>3</sup>.

وذهب (كلي) الى أن الوطن الأصلي للساميين هو أرض (أمورو) ( Amurru ) ( الأموريين ) وتشمل هذه الأرض ، في رأيه ، بلاد الشام ومنطقة الفرات . من هذه المنطقة هاجر الساميون ، وهو قد توصل الى نظريته هذه من الدراسات اللغوية ، ولكنها لا تستند في الواقع إلى أدلة قوية . والأموريون من الشعوب السامية القديمة التي سكنت في فلسطين والشام واقلم بابل .

L. H. D. Buxton, The People of Asia, London, 1925, P., 34.

٢ السامية (ص ٤)

Journal of the American Oriental Society, XXXIX, 243, ff, Barton, P., 8.

Barton, P., 8.

A. Ungnad, Die Aeltesten Voelkerwanderungen Vorderasiens, Kulturfragen, I, (Breslau), 1923, 5, A. Grohmann, Arabien, S., 14.

Barton, P., 8, A. T. Clay, Amurru, The Home of the Northern Semites, Philadelphia, 1909, The Empire of the Amorites, New Haven, 1919, Enc. of Rel. and Ethics, II, 380.

Barton, P., 9.

Hastings, P., 27, Enc. Bibl., P., 146, Meissner, Altar. Privatrecht, No. 42, V Schrader, K. A. T., S., 178. ff.

وذهب آخرون إلى أن الوطن الأول الأصل للساميين هو أرض (قفقاسية) ، إذ كان البشر من ثلاثة أجناس أساسية، هي : الجنس القفقاسي (Caucassids) والجنس المنغولي (Mongoloids) (الآسيويين) ، والجنس الزنجي Negroids . وقد قصدوا بالجنس القفقاسي أصحاب البشرتين البيضاء والسمراء ، أي الآريين والساميين . فوطن هذين الجنسين الأول هو (قفقاسية ) على هذا الرأي . منه انتقل الساميون الى أوطانهم الجديدة ، بهجرتهم الى الجنوب واستقرارهم فيا يقال له (الهلال الحصيب ) ، ثم فيا وراءه الى السواحل الجنوبية لجزيرة العرب ، ومنه انتقل الآريون الى الجنوب الشرقي لقفقاسية والى الغرب والشهال ، أي الى آسية وأوروبة ثم الى أماكن أخرى فيا بعدا .

وهمجرات على هذا النحو ، لا بد أن تكون لها أسباب ومسببات، اذ لا يعقل ترك انسان لوطنه من غير سبب . وقد بحث القائلون بهذا الرأي عن الأسباب التي أدت الى وقوع تلك الهجرات ، فوضعوا لهم جملة فرضيات .

ظهر الساميون على مسرح الوجود في الألف الثالثة قبل الميلاد ، واستقروا في هذه الأرضين التي اصطبغت بالصبغة السامية ، وهي الهلال الحصيب وشبه جزيرة سيناء وجزيرة العرب ، حيث تعد اليوم المواطن الرئيسية للسامين،

وقد توسط بعض الباحثين بين الآراء المتباينة ، عن الوطن الأول للجنس السامي، فذهب الى أن الهلال الحصيب وأطراف جزيرة العرب هي الموطن الأول للساميين والميدان الذي وجدوا فيه منذ أقدم أيامهم، وقد كان هذا الميدان موضع صراع بين البداوة والحضارة ، فقد كان البدو بهاجمون الحضر سكان القسرى والمدن ، والبدو هم من الساميين ، وكثير من الحضر كانوا من الساميين أيضاً، ومن هذا التنازع على الحياة تكورن تأريخ الساميين في هذه المنطقة الواسعة من الملال الحصيب التي تحدها من الشرق والشهال والغرب الجبال والتي تمتد فتشمل كل جزيرة العرب" .

۲

Sonia Cole, Races of man, British Museum (Natural History). PP. 9.

Simon Dubnow, Weltgeschichte des Juedischen Volkes, Bd., I, S., 3.

Ancient Iraq, PP., 125.

#### الهجرات السامية:

تقول كل النظريات التي رأيناها عن أصل الوطن السامي ، بهجرات الساميين من ذلك الوطن الأم الى أوطان أخرى في أزمان مختلفة متباينة ، وذلك لأسباب عديدة منها : ضيق أرض الوطن من تحمل عدد كبير من الناس، وتزاحم الناس على الرزق ، مما دعاهم الى التحاسد والتباغض والتفتيش عن وطن جديد، وظهور تغيرات في طبيعة ذلك الاقليم ، الى عوامل أخرى .

وقد تصور القائلون ان جزيرة العرب هي مهد الجنس السامي ، بلاد العرب كخزان هائل يفيض في حقب متعاقبة ، تبلغ الحقبة منها زهاء ألف عام ، بما يزيد على طاقته من البشر الى الحارج، يقذف بهم موجات أطلقوا عليها (الموجات السامية ) .

وقد علل القائلون بنظرية أن جزيرة العرب هي مهد الجنس السامي ، سبب هده الهجرات بعدم استطاعة جزيرة العرب قبول عدد كبير من السكان يزيد على طاقتها ، فلا يبقى أمامهم غير سلوك طريق الهجسرات الى الأماكن الحصبة في الشهال . وقد كانت الطرق الساحلية من أهم المسالك التي أوصلت المهاجرين الى أهدافهم .

وفي جملة أسباب ضيق جزيرة العرب عن استيعاب العدد الكبير من السكان تغير مستمر طرأ عليها ، أدى الى انحباس الأمطار عنها وشيوع الجفاف فيها مما أثر على قشرتها وعلى أحيائها ، فهلك من هلك وهاجر من هاجسر من جزيرة العرب ، وقد استمر هذا التغير آلافاً من السنين حتى حوال بلاد العرب أرضين غلبت عليها الطبيعة الصحراوية ، وقلت فيها الرطوبة ، وغلب على أكثر بقاعها الجفاف .

وقد رأى بعض العلماء أن جزيرة العسرب كانت في عصر ( البلايستوسين ) ( Pleistocene ) خصبة جداً كثيرة المياه ، تتساقط عليها الأمطار بغزارة في جميع فصول السنة ، وذات غابات كبيرة وأشجار ضخمة، كالأشجار التي نجدها في الزمان

Montgomery, Arabia and the Bible, P., 21. . ( ١٣ ص ) منتي السام المرابع المرا

الحاضر في الهند وإفريقية ، وأن جوها كان خسيراً من جو أوروبة في العصور الجليدية التي كانت تغطي الثلوج معظم تلك القارة ، ثم أخذ الجو يتغير في العالم، فذابت الثلوج بالتدريج ، وتغير جو بلاد العرب بالطبع ، حدث هذا التغير في عصر الد (كالكوليتك) ( Chalcolithie ) ، عصر الد (كالكوليتك) ( Chalcolithie ) ، وغير في مصلحة جزيرة العرب ، لأنه صار يقلل من الرطوبسة وبزيد في الجفاف ، ويحول رطوبة التربة إلى يبوسة فيميت الزرع بالتدريسج ، وجيح سطح القشرة فيحولها رمالاً وتراباً ثم صحارى لا تصلح للانبات ولا لحياة الأحماء المناد .

فاضطر سكان الجزيرة الذين كانوا من الصيادين إلى أن يكيفوا أنفسهم بحسب الرضع الجديد ، فأخسد ناس منهم بهاجسرون إلى مناطق أخرى ملائمة تواثم حياتهم ومزاجهم ، وأخذ ناس آخرون يعتملون على الزرع وتدجين الحيوانات، وعلى الاكتفاء بصيد ما يرونه من حيوانات تحملت الجو الجديد متنقلين من مكان إلى مكان حيث الكلأ والماء . وهكذا تعرضت حيساة الأجسام الحية من نبات وحيوان لتغيرات تدريجية مستمرة ، فرضها عليها تغير الجو .

وقد أدى انحباس المطر وازدياد الجفاف ويبوسة الجو الى انخفاض الرطوبة من سطح الأرض، وهبوط مستوى الماء بالتدريج عن قشرة الأرض، وظهور الأملاح في الآبار ، وجفاف بعض الآبار ، فأدى ذلك إلى ترك الناس هذه الأماكن ، إذ صعب عليهم استغلالها بالزراعة ، واصلاحها بحفر آبار لا تساعد مياهها الملحة على نمو النبات ، ومعيشة الحيوان . حدث ذلك حتى في العصور الإسلامية حيث نسمع شكاوى مريرة من هذه العوارض الطبيعية .

BOASOR, Suppl., No. 7-9, P, 41, (1950), Discoveries, P. 82, A. Grohmann., Arabien, \(\chi\) S. 5, B. Thomas, Anthropological Observations in South Arabia, Proceedings of the Royal Anthropological Institute.

ر تجد امثلة كثيرة وبحثا نيما في هذا الموضوع كتبه (موريتس В. Moritz في كتابه : في كتابه : Arablen, Studien Zur Physikalischen und Historischen Geographie des Landes.

وقد تحدث ( فلبي ) عن هبوط مستوى مياه بعض الآبار الــــي زارها عام ١٩١٧ م في الخرج ، كها تحدث غيره من السياح عن حوادث مشابهــة حدثت في تهامة والخجاز وأماكن أخرى .

ويعزو علياء طبقات الأرض انحفاض مستوى سطح الماء في جزيرة العرب إلى عوامل أخرى، إضافة إلى الجفاف مثل هبوط درجات الضغط على قشرة الأرض. وقد رأى الحبير الأمريكي ( توبجل ) ( Twitchell ) ، أن الماء قد انحفض زهاء سبع وعشرين قدماً عن مستواه الذي كان عليه قبل ألفي عام " . ومن العلماء من يرى أن مستوى سطح الماء في البحر الأحمر وفي الحليج العربي قد انحفض كذلك، فدهب بعض علماء دراسة التوراة إلى أن مستوى سطح الماء في خليج السويس قد انحفض (٢٥) قدماً عما كان عليه في ( أيام الخروج - Exodus ) . وذهبت الخفض (٢٥) قدماً عما كان عليه في ( أيام الخروج - المحدود العربي ، جاعة منهم إلى أن هذا الهبوط لم يكن كبيراً ، وانما بلغ زهاء ست أقدام أو أقل من ذلك في خلال ثلاثة آلاف سنة " . أما مستوى سطح الحليج العربي ، فقد هبط على رأي بعضهم زهاء عشر أقدام أو خمس أقدام خلال ألفي عام ، وان ماء البحر قد تراجع في هذه المدة ، ويستدلون على ذلك بوجود السباخ في الأحساء والقطيف ، وهي ، في رأيهم ، من بقايا تأثر البحر في الأرض وبما المهل المنخفض الذي يقال له أبو بحر ، كان متصلاً بالبحر العربي " . ومها السهل المنخفض الذي يقال له أبو بحر ، كان متصلاً بالبحر العربي " . ومها يكن من شيء ، فإن هبوط مستوى سطح الماء مها كان مقداره قد أثر في سطح يكن من شيء ، فإن هبوط مستوى سطح الماء مها كان مقداره قد أثر في سطح يكن من شيء ، فإن هبوط مستوى سطح الماء مها كان مقداره قد أثر في سطح الأرض .

وقد وجد السياح محاراً من النوع الذي يكون في المياه العذبة ، وأدوات من السوان ترجع إلى ما قبل التأريخ والعصور الحجرية ، وبقايا عظام ترجع إلى هذه العصور في مناطق صحراوية ، ويدل وجودها فيها على أنها كانت مأهولة ، وأنها لم تهمل إلا لعوارض طبيعية قاهرة لم يكن من المكن التغلب عليها ، حولت

Philby, The Heart of Arabia, P., 37, 38, BOASOR, Suppl., Nos, 7-9, P., 41.

راجع كتاب « موريتس » المذكور Discoveries, P., 83.

Twitchell, Saudi Arabia, P., 44, 51.

BOASOR, Suppl., Stud., Nos, 7-9, P. 42.

ه المصادر نفسه

Philby, The Heart of Arabia, P., 31, Dougherty, The Sealand, P., 160.

تلك المناطق الخصبة في ألوف من السنين إلى مناطق لا تتوفر فيها شروط الحياة ، فهجرت .

كما أذنا نجد في الكتب العربية ذكر أشجار ضخمـة كانت تنمو في مناطق لا تنبت شيئاً ما في الزمان الحاضر ، وذكر مناطق كانت تحمـي ، يقال لها ( الحمى ) وقد جف معظمها ، وعاد أرضين قفرة جرداء، فهلاك هذه النباتات وجفاف هذه الأرضين ، لا يمكن أن يعزى إلى سوء الأوضاع السياسية وهجرة القبائل والمزارعين إلى أماكن أخرى لفساد الادارة في الأماكن البعيدة حسب ، بل لا بد أن يكون للطبيعة يد في هذا التحول ونصيب . إن هذا التغـير الذي حدث في جو جزيرة العرب ، فساعد على ازدياد الجفاف وانحباس الأمطار ، قد أباد النباتات ، وقاوم نمو المزروعات ، وعفى على الأشجـار الضخمة الذي كانت تعيش من امتصاص جذورها العميقة للرطوبة من أعماق الأرض ، كما أثر في حياة الحيوان كالأسد الذي قل وجوده ، وقد كان كثير الوجود ، ويدل على كثرة وجوده هذه الأسماء الكثـيرة التي وضعت لمه وحفظت في كتب على كثرة وجوده هذه الأسماء الكثـيرة التي وضعت لمه وحفظت في كتب اللجاز وفي نجد ، والنعامة " . والرثم أو بقر الوحش ، والفهد ، والنسر .

ومن العلماء اللين نسبوا هجرة الساميين من جزيرة العرب إلى خارجها ، إلى عامل الجفاف والتغير الذي وقع في جو جزيرة العرب ، العالم الايطالي (كيتاني) (I. Caetani) . لقد تصور (كيتاني) بلاد العرب في الدورة الجليدية جنة، بقيت محافظة على بهجتها ونضارتها مدة طويلة وكانت سبباً في رسم تلك الصورة البديعة في مخيلة كتاب التوراة عن (جنة عدن) . وجنة عدن المذكورة في العهد القديم هي هذه الجنة التي كانت في نظر (كيتاني) في جزيرة العرب ، العهد القديم هي هذه الجنة التي كانت في نظر (كيتاني) في جزيرة العرب ،

المراجع نفسها ، مجلة سومر ١٩٤٩ ، المجلد الخامس ، ١٢٧/٢ فما بعدها .
المخصص (٨/٥٥ فما بعدها) وقد اشتهرت بعض الاماكن باسودها ، مشل (عثر) قال الهمداني : « والى حارة عثر تنسب الاسود التي يقال لها اسود عثر ، واسود عتود وهي قرية من بواديها وقد ذكرها ابن مقبل : » جلوسا بها الشم اللجان كأنهم اسود بشرج او اسود بعتودا جلوسا بها الشم اللجان كأنهم اسود بشرج او اسود بعتودا مسالح. Moritz, S., 35. ff., 40, Noeldeke, In ZDMG. 49, 718. f.

Moritz, S., 42, Wellhausen, Lieder der Hudhalliten, No., 175, 176, Euting. I, 230. مفة صفة ص

غير أن الطبيعة قست عليها ، فأبدلتها صحارى ورمالاً ، حتى اضطر أصحابها إلى الارتحال عنها إلى أماكن تتوافر فيها ضروريات الحياة على الأقلل فكانت الهجرات إلى العراق وبلاد الشام ومصر والمواطن السامية الأخرى . وكانت هذه الهجرات كما يقول قوية وعنيفة بين سنة ٢٥٠٠ وسنة ١٥٠٠ قبل الميلاد ، فدخل الهكسوس أرض مصر ، وهاجر العبرانيون إلى فلسطين ، ثم ولي ذلك عدد من الهجرات .

ويرى (كيتاني) أن هذا التغير الذي طرأ على جو جزيرة العرب ، انميا ظهر قبل ميلاد المسيح بنحو عشرة آلاف سنة ، غير أن أثره لم يبرز ولم يؤثر تأثيراً محسوساً ملموساً إلا قبل ميلاد المسيح بنحو خسة آلاف سنة . وعندئد صار سكان بلاد العرب ، وهم الساميون ، ينزحون عنها أمواجاً ، للبحث عن مواطن أخرى يتوفر فيها الخصب والحير ، وحياة أفضل من هذه الحياة التي أخذت تضيق منذ هذا الزمن ٢ .

وقد تصور (كيتاني) أودية جزيرة العرب، مشل وادي الحمض ووادي السرحان ووادي الرمة ووادي الدواس ، أنهاراً كانت ذات مياه غزيرة تنساب اليها من المرتفعات والجبال في الدهور الغلامة ، أثرت فيها التغيرات الطبيعية المذكورة ، فقالت من مياهها حتى جفت، فصارت أودية ، لا تجري فيها المياه الا أحياناً ، إذ تسيل فيها السيول بعد هطول الأمطار ".

وقد ذهب إلى هذا الرأي المستشرق الألماني (فرتز هومل ) أيضاً ، فرأى أن الأنهر المذكورة في التوراة على أنها أنهر جنة ( عدن ) ، هي أنهر تقع في بلاد العرب ، وأن الأنهر المشار اليها ، هي وادي الدواسر ، ووادي الرمة ، ووادي السّرحان ، ووادي حوّران ، وأما ( كلاسر ) ، فذهب إلى أن نهري

المقتطف ، جزء يوليو ١٩٤٤ ، ص ١٢٣ فما بعدها ، الجزء الثاني من المجلسة الخامس بعد المئة ، مجلة سومر ، الجزء الثاني ، المجلد الخامس ١٩٤٩ ، ص١٢٣ فمسا بعدها ،

Caetani, Studi della Historia Orientale, Vol., I, P., 64, 185, 186, 188, 192. 277. Musil, Negd, P., 311, 305, Caetani, Studi, Vol. 2, PP. 53, 65.

Montgomery, Arabia and the Bible, P., 95.

Caetani, Studi, Vol., I, P., 64, 80, 243, Vol. 2, PP. 53. 65. Musil. Negd. P., 305, Caetani, Annali Dell'Islam, II, Part II, (1907), 831. ff.

Montgomery, Arabia, PP., 9, F. Hommel, Opus Magnum Ethnologie und & Geographie des Alten Orients, U, 508, 547, 1926.

( جيحون ) و ( فيشون ) ، وهما من أنهر ( جنة عدن ) الأربعة في روايسة التوراة ، هما في جزيرة العرب .

ويعتقد ( كيتاني ) أن الفيلة والحيوانات الضخمة التي يندر وجودها اليوم في بلاد العرب ، كانت موجودة فيها بكثرة ، ولا سيا في أرض (مدين) . وكان الصيادون بخرجون لاصطيادها لأكل لحومها" . وقد جـاء بأمثلة لتأييد رأيه من کتب ( الکلاسیکین )<sup>3</sup> .

وقد قسّم (كيتاني) جزيرة العرب إلى قسمين : غربسي وشرقي . أما القسم الغربسي، فهو الذي على ساحل البحر الأحمر الشرقي، وفيه سلاسل جبلية ومرتفعات. وأما القسم الشرقي ، فالأرضون التي تأخذ في الانحدار والميل. وهي عند السفوح الشرقية للجبال ، وتمتد نحو الحليج. وقد كان سكان المناطق الغربية ـ في رأيه ـــ في مستوى راق من المدنية ، وكان لهم سلطان كبير على المناطق الشرقية ، وعلى سكامها الدين كأن يغلب عليهم الفقر . وقد كان فعل الجفاف أشد وأسرع في الأرضين الشرقية منه في الأقسام الغربية ، لللك بدأت الهجرات من هذه المناطق قبل المناطق الغربية، وظهرت فيها البداوة بصورة أوضح من ظهورها في الأرضين التي على ساحل البحر الأحمر والمتصلة باليمن وبلاد الشام . ولما توسعت منطقة الجفاف وأخذت الرطوبة تقل في جو بلاد العرب الغربي ، ظهــرت أعراض الصحراوية في تلك الأرضين كذلك ، واضطر السكان إلى الهجرة منها إلى مناطق أخرى .

وقد لاقت نظرية ( كيتاني ) هذه رواجاً بين عدد كبير من المستشرقين ، واعتدها (السير توماس أرنولد) من أهم النظريات التي اكتشفها المؤرخون الحديثون بالنسبة إلى التأريخ العربي. . غير أن المستشرق ( الويس موسل ) ، يرى أنها لا تستند إلى أسس تأريخية ، ولا إلى أدلة علمية ، وأن القائلـــين بها قد بالغوا

التكوين ، الاصحاح الثاني ، الاية ١٠ فما بعدها .

Glaser, Skizze, S., 314, Montgomery, P., 94. ۲

Musil, Negd, P., 308. ۳

Strabo, Geography, XVI, 4, 18, Periplus, PP., 177, (Mueller Ed.), Diodorus. ٤ Bibliotheca Historica, III, 43. f.

Musil, Negd, P., 311, Caetani, Studi., P., 210.

Musil, Negd, P., 304, Arnold, The Caliphate, (1924), PP. 23. ٦

فيها مبالغة كبيرة ، ويرى أنه ما دامت البحوث ( الجيولوجية ) التي قام بهما العلماء في مراحلها الأولى ، وقد جرت في مناطق محدودة فلم تفحص أكثر مناطق جزيرة العرب فحصاً علمياً فنياً ، حتى الآن ، فلا يصح الاعتماد على فرضيات ، ثبنى عليها آراء ثابتة . ولهذا فهو يرى أن الأدلة ( الجيولوجيسة ) التي استشهد بها ( كيتاني ) ضعيفة وغير كافية ، فهي لا تستحق مناقشة ، واكتفى بمناقشة الأدلة التأريخية ا

يرجع ( موسل ) سبب الهجرات ، وتحول الأرضن الخصبة صحارى ، إلى عاملين هما : ضعف الحكومات ، وتحول الطرق التجارية ، فضعف الحكومات ينشأ عنه تزعم سادات القبائل والرؤساء ، وانشقاقهم على الحكومات المركزية ، ونشوب الفتن والاضطرابات واشتعال نبران الحروب، وانصراف الحكومة والشعب عن الأعمال العمرانية ، وتلف المزارع والمدن، وتوقف الأعمال التجارية وحصول الكساد ، وانتشار الأمراض والمجاعة ، والهجرة إلى مواطن أخرى يأمن فيهــــا الانسان على نفسه وأهله وماله . فخراب سدّ ( مأرب ) مثلاً لا يعود إلى فعل الجفاف اللي أثر على السد كما تصور ذلك ( كيتاني ) " ، بل يعود إلى عامل آخر لا صلة له بالجفاف ، هو ضعف الحكومة في اليمن ، وتزعم ( الأقيال ) و ﴿ الْأَذُواء ﴾ فيها ، وتلخسل الحكومات الأخرى في شؤون العربيسة الجنوبية كالحيشة والفرس ، مما أدى إلى اضطراب الأمن في اليمسن ، وظهور ثورات داخلية وحروب ، كالذي يظهر من الكتابات التي تعود إلى النصف الثاني من القرن السادس للميلاد، ، فألهى ذلك الحكومة عن القيام بإصلاح السد، فتصدعت جوانبه ، فحدث الانفجار ، فخسرت منطقة واسعة من أرض اليمن مورد عيشها الأول ، وهو الماء ، ويبست المزارع التي كانت ترتوي منه ، واضطرت القبائل وأهل القرى والمدن الواقعة فيها إلى الهجرة إلى مواطن جديــدة . وتصدع السد بسبب ضغط الماء على جوانبه، هو في حد ذاته دليل على فساد نظرية الجفاف.

Musil Negd, P., 304,

Musil, Negd, PP., 817.

Musil, Negd, P., 809, Caetani, Studi., 267, 296.

Corpus Inscriptionum Semiticarum, (1911), Part, 4, Vol., 2, Nos. 384, 540, 541.

Musil, Negd, P., 310, Corpus Inscript. Semit, No. 540, II, 54-54.

ويرى ( موسل ) أن التقدم الذي حدث في البلاد العربية بعد القرن التاسع عشر دليل آخر على فساد نظرية ( كيتاني ) ، فقد ظهرت مدن حديثة ، وعمرت قرى ، وشقت ترع ، وحفرت آبار ، وعاش الانسان والحيوان والنبات في مناطق من العراق وسورية ولبنان وفلسطين والأردن كانت تعسد من الأرضين الصحراوية . فليس الجفاف هو المانع من عمارة هذه المناطق ، والسبب في تكون هده الصحارى ، بل السبب شيء آخر ، هو ضعف الحكومات وانصرافها عن العمارة وعن المحافظة على الروة الطبيعية وضبط الأمن ، ووقوفها موقف المتفرج تجاه قطع الناس للأشجار واستئصالها لاستخراج الفحم منها ، أو لاستعال خشبها في أغراض أخرى ، وقتال القبائل بعضها ببعض ، هذا وان من الممكن إعادة في أغراض أخرى ، وقتال القبائل بعضها ببعض ، هذا وان من الممكن إعادة قسم من الأرضين الجرد إلى ما كانت عليه ، إذا ما تهيأت لها حكومة قوية رشيدة تنصرف إلى حفر الآبار ، واقامة السدود ، وغرس الجبال ، وانشاء الغابات ، والاستفادة من مياه العيون؟ .

وبرى ( موسل ) أيضاً أن ما ذكره ( كيتاني ) عن الأنهار في جزيرة العرب مسألة لا يمكن البت فيه الآن، لقلة الدراسات العلمية ، كها ان ما ذكره عن انعدام أجناس من الحيوانات ، ليس مرده إلى الجفاف وعدم احمال تلك الحيوانات الجو الجديد ، فهلكت ، أو هاجرت إلى مواطن جديدة ، بل مرده في نظره إلى اعتداء الانسان عليها ، وقتله اياها . ودليله على ذلك أن الحيوانات التي ورد ذكرها في كتب ( الكلاسيكيين ) لا تزال تعيش في المناطق التي عينها أولئك الكتاب ، ولكنها بقلة . كذلك تجد الهمداني وغيره ينكر وجود الأسد وحيوانات أخرى في مواضع قل فيها وجودها الآن ، وهذا مما يشير إلى أن هذه الحيوانات لم تنقرض أو تقل بفعل تبدل الجو ، بل بفعل اعتداء البشر على الحيوان شر من اعتداء الطبيعة عليه عليه .

ولا يوافق ( موسل ) على نظرية ( كيتاني ) في هجرة القبائــل العربية من الجنوب إلى الشمال ، أو من الشرق إلى الشمال . وقد رأى (كيتاني) كما سبق

Musil, Negd, P., 310.

Musil, Negd, P., 818.

Musil, Negd, P., 305, Caetani, Studi., P., 60, 87. ff. 7

Musil, Negd, P., 309.

أن ذكرنا تقسيم جزيرة العرب إلى قسمين : قسم غربي وهو الممتد من فلسطين إلى اليمن ، وينتهي بالبحر العربي ، وتكون حدوده الشرقية (السراة) والغربية البحر الأحمر ومضيق باب المندب . وقسم شرقي ، وهو ما وقع شرقي (السراة) إلى الحليج والبحر العربي .

وقد ظهر الجفاف في رأي (كيتاني) في القسم الشرقي قبل الغربي، ولهذا صار سكانه يهاجرون منه بالتدريسج إلى مواطن جديدة صالحة للاستيطان مشل العراق والشام ، كما صار سبباً لظهور الصحارى الشاسعة في هذا القسم بصورة لا نعهدها في القسم الغربي؟ .

ويرى ( موسل ) أن هذا تقسيم لا يستند إلى أسس طبيعيه وجغرافية ، ولا إلى آراء ( الكلاسيكيين ) ، أو علماء الجغرافية العرب ، أو غيرهم ، وانه مجرد رأي لا يمكن أن يكون حجة لاثبات مثل هذا الرأي " .

ولموسل رأي في الهجرات ، يرى أن ما قاله (كيتاني) وغيره عن الهجرات من جزيرة العرب ، من اليمن أو من نجد إلى الشهال ، قول لا يستند إلى دليل تأريخي قوي . فليست لدينا حتى الآن براهين كافيه تثبت – على حد قول موسل – أن أصل ( الهكسوس ) أو ( العبرانيين ) مثلاً من جزيرة العرب . كما أن ما ادعاه ( كيتاني ) عن استمرار الهجرات من الألف الثالث أو قبل ذلك قبل الميلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد قول لا ينطبق مع المنطق . فكيم ظلت هذه الهجرات مستمرة إلى أن توقفت بعد القرن السابع للميلاد ؟ أزادت الرطوبة وتحسن الجو ؟ أم أن القبائل الكبيرة كانت قد تجزأت إلى قبائل صغيرة وعشائر وأفخاذ ، فأصبح في امكانها العيش بعض الشيء في محال صغيرة ، لا تحتاج إلى مراعي شاسعة ، ولا إلى مياه غزيرة ؟ فلم تدفعها الحاجة منذ هذا العهد إلى الهجد إلى المجرة في شكل موجات كبيرة . وهل كان الجفاف هو المانسع من العهد إلى الهجرة في شكل موجات كبيرة . وهل كان الجفاف هو المانسع من جزيرة العرب على أهلها ، فلم تسمحا القبائل بتخطي هذه الحدود ؟ ويرى ان

Musil, Negd, P., 311.

Caetani, P., 210, Musil, Negd, P., 311.

Musil, Negd, P., 311.

Musil, Negd, P., 311.

ما ادعاه (كيتاني) من أن الجفاف والجوع حملا قبائل اليمن على الهجرة إلى الهلال الخصيب حيث نزلت في أرضين كانت خالية مهجورة على أطراف الفرات والشام ، فألفت حكومتي ( المناذرة ) و ( الغساسنة ) ، قول لا يؤيده ما جاء في الكتب ( الكلاسيكية ) وفي المصادر (السريانية ) من أن تلك الأرضين كانت عامرة ، آهلة بالسكان ، تمر بها الطرق التجارية العالمية . ويرى ( موسل ) أن الحكومتين ( اللخمية ) و ( الغسانية ) إنما ظهرتا بعد سقوط ( تدمر ) وقد أسس الدولتين ( مشايخ ) من أهل الهلال الخصيب، ولم يكونوا مهاجرين وردوا من الجنوب ، أو من العروض على نحو ما تزعمه بعض الروايات المجنوب ، أو من العروض على نحو ما تزعمه بعض الروايات المجنوب .

ويأخذ ( موسل ) على ( كيتاني ) تصديقه الرواية العربية عن هجرة القبائل ونظريتها في الأنساب ، واعتدادها من جملة الأدلة التي تثبت نظرية الجفاف . ويرى أنها – مع التسليم بصحتها – تنطبق على الوضع الذي كان في القرن السابع للمبلاد وفي الجاهلية القريبة من الإسلام ، وأنها رواية تستند إلى خبر مسوغ لا يصح أن يكون سنداً في اثبات الهجرات لما قبل الميلاد .

ويمكن تفسير انتساب القبائل – على حد قول موسل – بصورة أخسرى ، هو أن العرب الجنوبيين كانوا قد هيمنوا في الجاهلية وقبل الإسلام بقرون على الطريق التجارية التي تصل الشام باليمن وعلى الطرق التجارية الأخرى ، وكانت لمم حاميات فيها لحاية القوافل من غارات الأعراب ، فلم ضعف أمر حكومات البمن ، استقلت هذه الحاميات ، وكان كثيراً من أفرادها قد تزاوجوا مع من كان يجاورهم من القبائل ، واتصلوا بهم . ولما كان لليمن مقام عظيم وشرف بين القبائل ، انتسب هؤلاء إلى اليمن ، وصاروا يعسدون أنفسهم مهاجرين ، يتصل نسبهم بنسب اليمن . ومن هنسا فشأت ، في رأي ( موسل ) أسطورة بيضل نسبهم بنسب اليمن . ومن هنسا فشأت ، في رأي ( موسل ) أسطورة الأنساب ! ثم جاء علماء الأنساب في ( المدينة ) و ( الكوفة ) فسجلوها على أنها حقيقة واقعة ، ومنهم انتقلت إلى كتب التأريخ ، فتوسعت وتضخمت في الإسلام؟ .

ويدَّعي ( موسل ) أنه لو كانت هنالك هجرات حقاً ، لرأينا أثرها في لغة

Musil, Negd, P., 312, Kuseir 'Amra, PP., 131.

Caetani, PP., 268, Musil, Negd, P., 311.

Musil, Negd, P., 312.

القبائل النازحة إلى الشهال وفي عقيدتها الدينية وفي ثقافتها وفي أساطيرها وفي قصصها الشعبي ، ولوجدنا في أقل الأحوال إشارة في الكتابات العربية الجنوبية التي تعود إلى ما قبل الإسلام . ولكننا لا نجد شيئاً من ذلك ، وهذا مما يفند رأي القائلين بالهجرات، وبأن أصل كثير من القبائل التي كانت تقيم في شمال جزيرة العرب ، ومن هؤلاء الغساسنة والمناذرة ، هم من اليمن .

ويعترض ( موسل ) أيضاً على دعوى ( كيتاني ) وغيره من المستشرقين بمن زعموا أن الفتح الإسلامي هو آخر هجرة سامية قلفت بها جزيرة العرب إلى الحارج ، وأنها كانت بسبب الجفاف والجوع ، ويرى أن ما جاء في هذه الدعوى لا يتفق مع الحقيقة ، وأن ما ذكره (كيتاني) عن عدد نفوس الحجاز مبالغ فيه ، وأن الجيوش التي اشتركت في فتح العراق والشام وفلسطين لم تكن حجازية أو نجدية حسب ، بل كانت فيها قبائل عراقية وشامية نصرانية، ساعدت أبناء جنسها العرب مع اختلافها مع المسلمين في الدين، وحاربت الروم والفرس ، وللدلك فلبست الفتوحات الإسلامية هجرة من جزيرة العرب إلى الحارج على نحو ما تصوره ( كيتاني ) بدافع الفقر والجوع ؟ .

والرأي عندي أن ما يسمى بموضوع تغير الجو في جزيرة العرب وبالهجرات السامية والاستشهاد بآثار السكنى عند حافات الأودية وفي أماكن مهجورة نائية ، لا تخاذ ذلك دليلاً على الوطن السامي وعلى هجرة السامين ، هو موضوع لم ينضج بعد ، وهو لا يزال بعد يعتاج إلى دراسات علمية وإلى نتائيج أبحاث علماء ( الجيولوجيا ) والعلوم الأخرى ، ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع . فعلى بحث هؤلاء يتوقف الحكم في موضوع تطور الجو وتغير الإقليم . أما الحدس والتخمين، وأما الاعتاد على حوادث وعلى بحوث لغوية ومقابلات ومطابقات في أمور دينية وثقافية أخرى ، فإنها لا تكفي في نظري للبت في قضايا بجب أن يكون فيها الحكم والكلمة للعلوم لا للحدس والتصور والتخمين . هذا هو رأيي الآن في هذا المرضوع ، وفي كل الآراء الواردة عن مواطن الساميين .

فقد رأينا أن بعض تلك الآراء إنما قيلت لاعتقاد أصحابها بما ورد في التوراة،

Musil, Negd, P., 318.

Musil, Negd, P., 313, Caetani, Studi., P., 307.

فجاءت بكل ما عندها من حجج وأدلة لإثبات رأيها هذا ، ورأينا أن في بعض الأدلة متناقضات واستشهادات ضعيفة ، ورأينا أن الاستشهاد باشتراك اللغات في الألفاظ لا يمكن أن يكون دليلا قاطعاً على الأصل المشترك ، ثم إنسا لا نملك سجلا تاريخياً للنبات والحيوان ولظهور الألفاظ حتى نستشهد به في اثبات نظرية من النظريات ، وكل ما لدينا من هذا النوع إنما هو مجرد رأي وحدس. والرأي لا يكون رأياً علمياً إلا محجة قاطعة وبدليل علمي دامغ ومحوث مخترية وآثار تثبت ذلك للعيان ، فن حقي إذن أن ألتــزم التريث والانتظار وأستعجل العلماء المتخصصين في دراسة طبقات الأرض ، لنرى نتائج محوثهم لنستنير بها في اعطاء أحكام في هذه الآراء .

أما بعض الأمثلة التي استُشهد بها لاثبات تغير جو جزيرة العسرب ، فهي أمثلة لا يمكن أن تكون دليلاً للتغير ، وإنما ترجع إلى عوامل أخرى مثل تغير طريق القوافل ، وتغير اتجاهات السفن البحرية ، وإلى الفنن والحروب وغارات القبائل المتوالية التي هي من شر الأوبئة التي فتكت بالمجتمع العربي ، فسببت هرب الحضر من أماكن اقامتهم إلى أماكن أخرى ، لعدم وجود قوات نظامية وحُكُومة تردُّ اعتداءات الأعراب عليهم ، ثم الحسروب الأهلية التي وقعتِ في اليمن بين الحبش وأهل اليمن وأمثال ذلك مما وقع بين الفرس والعرب. أما في الإسلام، فقد كان للفتوحات دخل كبير في هجرة القبائل لنشر الإسلام وللاستمتاع بخيرات بقاع جديدة في العراق وفي بـلاد الشام وفي أمكنة أخرى لا يوجد لها مثيل في جزيرة العرب ، فتخربت لذلك بعض القرى والسدود القديمة التي كانت في الإسلام ، وهي اليوم خراب . أضف إلى ذلك الحروب والفتُّن التيُّ وقعت في اليمن وفي باقي العربية الجنوبية والعروض في أيام الأمويسين والعباسين وفي الأيام التي تلتهم ، فنشرت في تلك الديار الحسراب ، ثم اهمال الأمويين ومن جاء بعدهم من خلفاء وملوك وحكام شأن جزيرة العرب ، لفقرها وعدم وجود موارد غنية فيها ، وانتقال أصحابها أصحاب الجاه والنفوذ إلى البلاد الغنية ، فلم يبق من يدافع عنها ويتحدث بلسانها باعتبارها مهد العرب الأول ومهد الإسلام، فتقوى الخراب بذلك على العار ، وأخذ يبتلع ما يجده أمامه من مستوطنات حتى وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم .

نجد واليمن وفي كل أبحاء جزيرة العرب الأخرى في الموارد العربية الإسلامية ، كانت مأهولة مزروعة في صدر الإسلام ، خربت وهجرت وصارت أثراً ، وقد ذهب عن أكثرها حتى الاسم . فلما كتب عنها الجغرافيون لم يجدوا من عمرانها شيئاً . بل نجد في كتب الجغرافيين أسماء مواضع نزلوا بها وأقاموا فيها، وكانت معمورة مسكونة . أما اليوم فلم يبق من أكثرها شيئاً ، فهل نرجع فعل هلاكها إلى الجفاف وتغير الجو وإلى اندثار الواحات والبحيرات والأنهار ؟ إن الجغرافيين الملكورين لم يشيروا إلى وجود واحات وبحيرات وأنهار حتى نقول بفعسل الجو فيها ، بل هنالك عوامل أخرى عديدة أضطرت النساس إلى ترك مواطنهم تلك فيها ، بل هنالك عوامل أخرى عديدة أضطرت النساس إلى ترك مواطنهم تلك التي ذكرتها ، وفي مقدمتها الفتن والغزو وتغير الطريق وعدم قيام حكومة قوية تحمى الأمن .

وأما موضوع الاستشهاد بالهجرات ، فإنه موضوع غامض يحتاج إلى دراسة علمية عميقة ، فالذين يرون أن جزيرة العرب كانت مهد الجنس السامي، وضعوا نظريتهم هذه قياساً على روايات أهـل الأخبار من أمر هـجـــرة العرب إلى تلك الأرضين ، ومن الفتح الإسلامي الذي جرف قبائل عدنانية وقحطانية فساقها إلى بلاد العراق وبلاد الشام وإلى ما وراء هذه الأرضين ، ومن هجرة قبائــل من جزيرة العرب إلى تلك البلاد حتى الزمن القريب، ومن أخبار عن هجرة الفينيقيين من البحرين إلى بلاد الشام . ولكننا نجد من ناحية أخرى ان التوراة تذكر أن الأسماعيليين هم سكان أرضين تقع في الأقسام الشمالية الغربية من جزيرة العرب وفي شرق فلسطين في البادية وفي طور سيناء ، والأخباريون بذكرون أن العدنانيين هم من سلالة أسماعيل أي أنهم اسماعيليون ، ويذكرون أنهم جاؤوا من الشمال فسكنوا الحجاز ، وأن جدهم رفع قواعد البيت الحرام. ونرى أن اليهود زحفوا من فلسطين نحو الحجاز ، وأن أقواماً من سكـان العراق زحفوا نحو الجنوب فسكنوها في العروض . وأن قبائل عراقية كالقبائل العبرانية هاجرت من العراق إلى بلاد الشام ثم إلى مصر ثم عادت إلى بلاد الشام ، فمثل هذه الهجرات تلفت النظر وتجعل الباحث يبحث عن أمثلة أخرى من هذا القبيل ، لعله يجد غيرها أيضاً . وهي تجعله يشعر أن الهجرات لم تكن دائماً في اتجاه واحد ، بل كانت حركة دائمة تتجه مختلف الاتجاهات ، لعوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتها من شمال بلدية الشام إلى سواحل البحر العربسي في الجنوب، ومن سواحل البحر الأحمر إلى سواحل الحليج العربي ، فهي ليست هجرات بالمعنى الذي نفهمه من الهجرات في لغة علماء الساميات ، ذات أزمان معينة لها أمد محدود كألف عام أو أكثر من ذلك أو أقل ، وبمقياس ضخم كبر ، بل هي حركة دائمة لقبائل أو لجماعات تتنقل من مكان إلى مكان طلباً للمعاش أو لأحوال سياسية وحربية ، فهي هجرة بهذا المعنى إذن ليس غير . فهذه الأرضون التي تشمل كل جزيرة العرب والعراق إلى حدود الجبال وكل البادية الواسعة حتى سواحل البحر الأبيض فطور سيناء إلى نهر النيل ، هي مواطن السامين، ومسارحهم التي كانوا وما زالوا يدرجون عليها . وقد درجت عليها أقوام أخرى أيضاً ليست بأقوام سامية ، قبل الميلاد وبعده ، بل حتى في زمن الإسلام ، ولكنها غلبت على أمرها، وصهرت لي بوتقة السامين ، أمثال الفرس واليونان والرومان والصليبين . فقد بقي من هؤلاء خلق اندبجوا بهم وتخلقوا بأخلاقهم وتكلموا بألستهم بمر السنين ، حتى صاروا مثلهم ومنهم ، وبذلك امتزجت دماء السامين يدماء غريبة عنهم فدمهم من هنا ليس بدم صاف نقي ، وليس في الأجناس البشرية جنس يستطيسع أن يفخر فخراً مطلقاً بكونه الجنس النقي الخالص الذي لم مختلط قط بأي دم غريب.

أضف إلى ما تقدم أن العلماء القائلين بتبدل الجو وبتغيره ، هم على خلاف بينهم في الأزمنة وفي الأسباب . فمنهم من بالغ ، ومنهم من أفسط حتى قال إن الجو في جزيرة العرب كان يختلف في أيام اليونان والرومان عنسه في الأيام الحديثة ا . ومنهم من قال إن الجو لم يتبدل تبدلا محسوساً مؤثراً فيها منذحوالي ألفي عام ، ومنهسم من عزا أسباب انخفاض مستوى المساء الأرضي في جزيرة العرب إلى عوامل ليست لها صلة بتبدل الجو، وعزا خراب القرى والمدن واندثار السدود الى عوامل أخرى لا علاقة لها بتبدل الجو ، ومع كل ذلك ، فإن هذه الدراسات لم تنضج بعد ، ودراسة أرض جزيرة العسرب وجو ها لم تم بصورة علمية مختبرية بعد ، وأكثر ما ذكرته هو ملاحظات مؤرخين أو باحثين علمين، على نحو من الحدس والتخمين ، ولا يمكن بناء نظريات معقولة مقبولة على مثل على غده الآراء .

Discoveries, P., 82, E. Huntington, Palestine and its Transformation, Cambridge, 1911.

Discoveries, P., 84.

إن هذه الملاحظات تدفعي إلى التريث في البت في وطن الجنس السامي، حتى تتهيأ دراسات أخرى علمية دقيقة عنه ، لأن الأخذ بالقياس، وبمجرد الملاحظات والمشاهدات ، لا يمكن أن يكون دليلاً علمياً مقنعاً في تثبيت الوطن الأول الذي ظهر فيه هذا النسل الذي نسميه بالنسل السامي . وان كنت أجد أن جزيرة العرب قد أمدت الأقسام العليا منها ، وهي بلاد العراق والباديسة وبلاد الشام بفيض من الناس ، بصورة دائمة مستمرة ، وذلك لأمباب عديدة عسكريسة واقتصادية ، وأنها لم تأخذ من تلك الأرضين مثل هذا الفيض .

إن نظرية موطن الجنس السامي ، هي في نظري جزء من مسألة كسبرى معقدة ، هي مسألة موطن الجنس البشري بكامله ، هل هو موطن واحسد في الأصل ، أو جملة مواطن ، وإذا كان ذلك الموطن موطناً واحداً ، فأبن كان؟ وكبف ظهرت هذه الأجناس البشرية بألوانها المتعددة وبسحنها المختلفة ؟ إن هذه عوث ، على البشرية أن تضي نفسها في البحث عنها ! وكل بحوثنا الآن حدس وتخمين ، حتى يترقى العلم البشري إلى درجات فدرجات .

## اللغة السامية الأم :

تدفعنا هذه النظريات التي قالها العلماء عن السامية وعن القرابة اللغوية التي نراها في مجموعة اللغات السامية ، وعن اشتراكها في كثير من أسس النحو والصرف، إلى التفكير في أن جميع هذه اللغات تفرعت من لغة واحدة هي أم اللغات السامية، ( Ursemitisch ) كما يعبر عنها بالألمانية . ويدفعنا ذلك إلى البحث عن أقسدم النصوص المدونة في اللغات السامية ، وعن الخصائص الأساسية المشتركة بين كل هذه اللغات ، للوقوف على اللغة السامية الأولى التي انقرضت ، وبقيت آثارها في هذه الجذور التي غذت اللغات السامية القديمة منها والحديثة بالحصائص السامية، وعن أقرب الفروع التي انفصلت من الأم .

لقد بحث المستشرقون في هذا الموضوع ولا يزالون يبحثون فيه ، فمنهم من وجد أن العبر انية أقدم اللغات السامية ، وأقربها عهداً بالأم ، ومنهم من رأى أن العربية على حداثة عهدها جديرة يالدراسة والعناية ، لأنها تحمل جرثومسة السامية ، ومنهم من رأى القسدم للآشورية أو البابلية ، وهناك من رأى غير

ذلك . وبالجملة ، لم يدع أحد من العلماء أنه توصل إلى تشخيص لغة (سام)، وتمكن من معرفة اللغة التي تحدث بها مع أبيه ( نوح ) أو مع أبنائه الذين نسلوا هذه السلالات السامية .

وكان من جملة العوامـــل التي ألهبت نار الحاسة في نفوس علـــاء التوراة والساميات للبحث عن اللغة السامية الأولى أو أقرب لغة سامية اليها،القصص الوارد في التوراة عن سام وعن لغات البشر ، وبابل ولغاتها والطوفان وما شاكل ذلك، ثم وجد المستشرقون المعاصرون أن البحث في هذا الموضوع ضرب من العبث ، لأن هسده اللغات السامية الباقية حتى الآن هسى محصول سلسلة من التطورات والتقلبات لا تحصى ، مرت بها حتى وصلت إلى مرحلتهــا الحاضرة ، كما أنهـــا حاصل لغات ولهجات منقرضة . واللغة السامية القديمة لم تكن إلا لغة محكية زالت من الوجود ، دون أن تترك أثراً . ومن الجائز أن ستدي العلماء في المستقبل إلى لغات أخرى ، كانت عقداً بن اللغات السامية القدعة التي لا نعرف من أمرها شيئًا وبنن اللغات السامية المعروفة . والأفضل أن ننصرف الآن إلى دراسة اللغات السامية والموازنة بينها ، لنستخلص المشتركات والأصول. ومتى تتكون هذه الثروة اللغوية ، يسهل البحث في اللغة السامية الأم ، كما تستحسن الموازنة بـــن هذه اللغات واللغات التي ظهرت في القارة الإفريقية ، مثل المصرية القدعة والعربرية والهررية وبقية اللهجات الحبشية ، لتكوين فكرة علمية عن الصلات التي تربط بين الحاميين والساميين وكانت من جملة العوامل التي دفعت بعض العلماء إلى القول بأن أصل الجنسن واحد ، كان يقم في قارة إفريقية .

وبالجملة إن هناك جاعة من المستشرقين ترى ان اللغة العربية على حداثة عهدها بالنسبة إلى اللغات السامية الأخرى ، هي أنسب اللغات السامية الباقية للدراسة وأكثرها ملاءمة للبحث ، لأنها لغة لم تختلط كثيراً باللغات الأخرى ، ولم تتصل باللغات الأعجمية قبل الإسلام ، فبقيت في مواطنها المعزولة صافية ، أو أصفى من غيرها في أقل الأحوال ، ثم انها حافظت على خواص السامية القديمة مثل المحافظة على الإعراب على حين فقدت هذه الخاصة المهمة أكثر تلك اللغات ،

Carl Brocklemann, Vergleichende Grammatik der Semitischen Sprachen Berlin, 1908 v. Zimmern, Vergleichende Grammatik der Semitischen Sprachen, 1898.

ولهذه الأسباب وغيرها رأوا أن دراستها تفييد كثيراً في الوقوف على خصائص السامية القدعة ومزاياها .

وقد شغل علماء العرب أنفسهم بموضوع اللغة السامية أو لغة سام بن نوح هتعبير أصح ، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ، ذهبوا إلى البحث في لغة آدم أبي البشر وفي لغة أهل الجنة . وقد سبق لليهود والنصارى أن محثوا في هذا الموضوع أيضاً ، في موضوع لغة آدم أي لغة البشر الأولى ، التي تفرعت منها كل لغات البشر حتى اليوم . وقد ذهب بعض علماء العربية إلى أن العربية هي اللسان الأول ، هي لسان آدم ، إلا أنها حرفت ومسخت بتطاول الزمن عليها ، فظهرت منها السريانية ، ثم سائر اللغات . قالوا : « كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من الجنة عربياً ، إلى أن بعد العهد وطال ، فحرق وصار سريانياً . وهو يشاكل اللسان العربي إلا أنه محرف ه ٢ . وقد أدركوا ما أدركه عنرهم من وجود قرابة وصلة بين العربية وبين السريانية ، فقال المسعودي : « وإنما تختلف لغات هذه الشعوب ( أي شعوب جزيرة العرب ) من السريانيين اختلافاً يسيراً ٣٠ .

وقد أخذ علماء العربية نظريتهم هذه من أهل الكتاب . ولما كانت السريانية هي لغة الثقافة والمثقفين، ولغة يهود العراق وأكثر أهل الكتاب في جزيرة العرب في ذلك العهد ، فلا يستغرب إذن قول من قال إن السريانية هي أصل اللغات وانها لسان آدم ولسان سام بن نوح .

## العقلية السامية:

وتحدث المشتغلون بالتأريخ الثقافي و (علم الأجناس) عن عقلية خاصة بالشعوب السامية ، دعوها ( العقلية السامية ) ، كما تحدثوا عن عقلية ( آريسة ) وعن عقليات أخرى ، وحاولوا وضع حدود لأوصاف العقلية السامية ، ورسم صورة خاصة بها تميزها عن صور العقليات البشرية الأخرى .

Nicholson, A Literary History of the Arabs, P., XVI.

المزهسر ( ١/٠٧ ) .

۳ التنبيه ( ص ۱۸ ) .

وقد شاعت هذه النظرية نظرية خصائص العقلية السامية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، ووجدت لها رواجاً كبراً ، لظهور بعض الآراء والمذاهب التي مجدت العقلية الأوروبية ، وسبتحت محمدها ، وقالت بتفوق العقل الغربي الحلاق المبدع على العقل الشرقي الساذج البسيط ! ورمز العقل الشرقي هو العقل السامي، فهو لذلك عقل ساذج بسيط . ومن أشهر مرو جي هذه النظرية الفيلسوف الفرنسي ( رينان ) ( Ernest Renan ) ( ۱۸۲۳ – ۱۸۹۲م ) ، و (كراف كوبينو ) ( ۱۸۹۲ – ۱۸۸۲م ) ، وهو من القائلين بهايز العنصريات البشرية وبتفوق بعضها على بعض وبسيادة العقلية الآرية على سائر المعقليات ا ، و ( هوستن ستيوارت شامبر لن المساقرن التاسع عشر ) . ( Housten Stewart Chamberlain ) ، وهو من المعقليات المورد عشر المورد المو

ومن هذه الموارد أخذت (النازية) نظريتها في تفوق العرق الآري على سائر أعراق البشر ، وتفوق الجنس ( الجرماني ) خاصة من العرق الآري على سائر الأجناس والأعراق البشرية . ومن هنا وضع ( هتلر ) ( قوانين نورنبرك ) لحاية اللم الآري من الاختلاط بالدماء الأخرى ، ولصيانته ولبقائه دماً نقياً صافياً . ولترسيخ هذه النظرية في نفوس الناس ولترويجها بين الألمان والأوروبيين ، شجع البحث في موضوع ( الأجناس البشرية ) ، وحشد عدداً كبسيراً من الأساتذة لإجراء بحوث ودراسات فيه ، وأوحى إلى أساتذة التأريخ كتابة التأريخ بطريقة تظهر دائماً أن الحضارة البشرية هي حاصل عمل الشعوب الآرية وحدها ، وناتج من نتاجها ، بتلك الشعوب بدأت وبها تستمر . وقرر أن ما يقال عن حضارات الشرق الأدنى القديمة هو لغو وهراء ، ولهذا أوجب كتابة تأريخ هذه الشعوب على نحو جديد ، وعلى أساس هذه الفلسفة .

وبحوث مثل هذه تقوم في ظروف كهذه أو في ظروف مشابهة لها ، لا يمكن أن تكون الا دراسات فجهة مغرضة ، مبعثها عاطفه وقصد مبيت ، لللك لا يمكن الاطمئنان اليها ولا الاعباد عليهها . والبحث في خصائص جنس من

Essai sur L'Inégalité des Races Humaines.

Housten Stewart Chamberlain, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, y in 2 Vols.

الأجناس وفي مميزاته وسماته الظاهرة والباطنة ، يقتضي تقصي ملامح الجنس في الحاضر والماضي ، وذلك بدراسة ملامح الباقين وبفحص أجسامهم وخصائصهم بطرق علمية حديثة ، وبدراسة عظام الماضين وما تخلف من أجسامهم في باطن الأرض بالأساليب العلمية الحديثة أيضاً ، ليكون بحثنا شاملاً للماضي والحاضر ، ومثل هذه البحوث لم تجر حتى الآن ، لا على العرب ، ولا على غير العرب من هذه الشعوب التي نسميها ( الشعوب السامية ) .

ثم إن البحوث العلمية على قلتها وضآلتها تدل على وجود فروق بارزة بين السامين في الملامح الجسمية ، في مثل شكل الجمجمة والأنف. ووجود مثل هذه الفروق ، لا يمكن أن يكون علاقة على وجود ( جنس ) بالمعنى العلمي المفهوم من ( الجنس ) يضم شمل الساميين . وعلى وجود عقلبة خاصة بالساميين ذات حدود ورسوم تختلف عن عقليات الأجناس البشرية الأخرى .

والصفة العامة التي يراها علاء الساميات في الساميين، أن الساميين محبون الحركة والتنقل والهجرة من مكان الى مكان على طريقة الأعراب، وأنهم ميالون الى الغزو والأخذ بالثأر، وعاطفيون تتحكم العواطف في حياتهم، ويغضبون لتافه الأمور ويرضون بسرعة ، محبون فيسرفون في حبتهم ، ويظهرون الوجد فيه ، ويبغضون فيبالغون في بغضهم حتى ليصلوا الى حد القساوة والعنف لأسباب تافهة لا تستوجب كراهية ولا بغضا ، فرديون في طباعهم ، تتغلب عليهم الفردية ، لذلك تراهم في الأصل قبائل ، اذا اتحدت وكو نت حكومة قويسة كبيرة ، لا تلبث أن تتعرض للانفصال والتفتت، الحياة عندهم على وتبرة واحدة . موسيقاهم وشعورهم العام بما في ذلك الشعر والغناء وكل وسائل التعبير عنه ، حزن ونغم معدود مكررا . قضاؤهم قضاء قبلي ، يقوم على القصاص بالمثل ، على أساس معدود مكررا . قضاؤهم قضاء قبلي ، يقوم على القصاص بالمثل ، على أساس الفكرة القبلية ، وديانتهم متشابهة ، تتجلى عندهم الغريزة الدينية واتقاد المخيلة الفكرة القبلية ، وديانتهم متشابة ، تتجلى عندهم الغريزة الدينية واتقاد المخيلة وقوة الشعور الفردي والقسوة الموسل الى كنهها وجوهرها ، كما فعل اليونان .

Hastings, Extra Volume, P., 85.

Hastings, A Dictionary of the Bible dealing with its Language Literature and Contents, Including the Biblical Theology, Extra Volume, 1904, P., 90.

وليست لهم قابلية في فهم الأمور المعقدة، ولهذا صارت أحكامهم عامة شاملة ساذجة لا تعقيد فيها ، لأن تفكيرهم تفكير ساذج غير معقد . وتفكيرهم هذا هو الذي جعلهم يبشرون بالتوحيد عسلى حين كانت الأديان الآرية – على حد قولهم – أدياناً معقدة تعتقد بوجود أكثر من إله !!

ويرى هؤلاء العلماء أن البدوي هو خير ممثل للعقلية السامية، فقد عاش الساميون بدواً أمداً طويلاً ، ومرّوا في حياتهم بحياة البداوة ولهذا صارت عقليتهم عقلية بداوة ، تجمع بينهم صفات مشتركة نتجت من اشتراكهم في تلك الحياة ٢ .

وقد وضع المتعصبون للنظرية العنصرية كتباً في موضوعات متعددة ، تعالج الجسم والروح عند السامين والآرين ، وعنوا عناية خاصة بدراسة الحياة الروحية ومظاهرها عند الجنسين ، فبحثوا في الناحية القانونية والتشريعات المختلفة عنسد الساميين والآريين ، وقارنوا بين التشريع عند الجاعتين " . كذلك عالجوا مختلف النواحي الأخرى من الحياة ، حتى إن بعضهم ألف كتاباً في موضوع حرمة أكل لحم الحنزير عند الساميين . مع انه من اللحوم الشهية عند الآريين ، وعد ذلك من مميزات الجنس؟ .

وهناك جاعة من العلماء ، ردّت على هذه النظرية التي تحدد العقليات ، وترسم لها حدوداً وتضع لها معالم ، رأت أن ما يذهب إليه أصحابها من وجود عقليات صافية خالصة للأجناس البشرية المذكورة ، يستوجب وجود أجناس بشرية صافية خالصة ذات دماء نقية ، لم تمتزج بها دماء غرببة ، ويقتضي ذلك افتراضنا اعتزال الأجناس بعضها عن بعض عزلة تأمة ، وهو افتراض محال ، لأن البشرية لم تعرف العزلة منذ القدم ، ولم تبن حولها أسواراً مرتفعة لتحول بينها وبين الاختلاط ببقية الأجناس ، والشواهد التأريخية والبحوث العلمية المختبرية تشير الى العكس ، تشير الى العنب العقليات ،

٣

Ancient Iraq, by Georges Roux, London, 1964, P., 126, A., Guillaume, Prophecy and Divination among the Hebrews and other Semites, London, 1988.

Hastings, P., 85, ff. (Extra Volume).

Gerd. Ruehle, Rasse und Sozialismus im Recht, Berlin, 1935.

R. Walter Darré, Das Schwein als Kriterium fuer Nordische Voelker und Semiten, Muenchen, 1933.

الفكر وفي فهم الأمور، فليس مرجعه ومردة الى الدم ، بل الى البيئات الطبيعة والاجتماعية والثقافية ، فهي التي أثرت وكونت هذه الفروق . وعلى الباحث دراسة كل ما يؤثر على الانسان من محيط ومن مؤثرات طبيعية مثل الضغوط الجويسة والحرارة والبرودة والرطوبة ، ومن تركيب الأجسام وأشكالها . وألوان الشعر والبشرة والعن وبنية الجسم بصورة عامسة ، ومن أنواع الأغذية التي يتناولها والمحيطات الثقافية التي يعيش فيها الى غير ذلك من مؤثرات يدرسها علماء الأجناس اليوم ، وذلك لاصدار أحكام معقولة عن أجناس البشر .

## الفصل السّابعُ

## طبيعة العقلية العربية

لكل أمة عقلية خاصة بها ، تظهر في تعامل أفرادها بعضهم مع بعض وفي تعامل تلك الأمة مع الأمم الأخرى ، كما أن لكل أمة نفسية تميزها عن نفسيات الأمم الأخرى ، وشخصية تمثل تلك الأمة، وملامح تكون غالبة على أكثر أفرادها، تجعلها سمة لتلك الأمة تميزها عن سمات الأمم الأخرى .

والعرب مثل غيرهم من الناس لهم ملامح امتازوا بها عن غيرهم ، وعقلية خاصة بهم . ولهم شمائل عرفوا واشتهروا بها بين أمم العالم ، وتحن هنا نحاول التعرف على عقلية العربسي وعلى ملامحه قبل الإسلام ، أي قبل اندماجه واختلاطه اختلاطاً شديداً بالأمم الأخرى ، وهو ما وقع وحدث في الإسلام ,

وقد بحث بعض العلماء والكتاب المحدثين في العقلية العربية ، فتكلموا عليها بصورة عامة ، بدوية وحضرية ، جاهلية وإسلامية . فجاء تعميمهم هذا مغلوطاً وجاءت أحكامهم في الغالب خاطئة . وقد كان عليهم التمييز بين العرب الجاهليين والعرب الإسلاميين ، وبين الأعراب والعرب ، والتفريق بين سكان البواطن أي بواطن البوادي وسكان الأرياف وسكان أسياف بلاد الحضارة . ثم كان عليهم البحث عن العوامل والأسباب التي جبلت العرب من النوعين : أهل الوبر وأهل المخضر ، تلك الجبلة ، من عوامل اقليمية وعوامل طبيعية أثرت فيهم ، فطبعتهم بطابع خاص ، ميزهم عن غيرهم من الناس .

١ فجر الاسلام ، احمد امين ١٩٢٨ ( ١/٣٥)

بل إن الحديث عن العقلية العربية ، حديث قسديم ، ففي التوراة شيء عن صفاتهم وأوصافهم، كو ن من علاقات الإسرائيلين بهم ، ومن تعاملهم واختلاطهم بالعرب النازلين في فلسطين وطور سيناء أو في البوادي المتصلة بفلسطين . ومن أوصافهم فيها : أنهم متنابذون يغزون بعضهم بعضاً ، مقاتلون يقاتلون غيرهم كما يقاتلون بعضهم بعضاً ( يده على الكل ، ويد الكل عليه ) ا . يغيرون على القوافل فيسلبونها ويأخلون أصحابها أسرى ، يبيعونهم في أسواق النخاسة ، أو يسترقونهم فيتخلونهم خدماً ورقيقاً يقومون بما يؤمرون به من أعمال ، الى غير ذلك من نعوت وصفات .

والعرب في التوراة ، هم الأعراب ، أي سكان البوادي ، لذلك فإن النعوت الواردة فيها عنهم ، هي نعوت لعرب البادية ، أي للأعراب ، ولم تكن صلاتهم حسنة بالعبرانين .

وفي كتب اليونان والرومان والأناجيل، نعوت أيضاً نعت بها العرب وأوصاف وصفوا بها ، ولكننا اذا درسناها وقرأنا المواضع التي وردت فيها ، نرى أنها مثل التوراة ، قصدت بها الأعراب، وقد كانوا يغيرون على حدود امبراطوريتي الرومان واليونان ، ويسلبون القوافل ، ويأخذون الإتاوات من التجار والمسافرين وأصحاب القوافل للسماح لهم بالمرور .

وقد وصف ( ديودورس الصقلي ) العرب بأنهم يعشقون الحرية ، فيلتحفون السهاء . وقد اختاروا الإقامة في أرضين لا أنهار فيها ولا عيون ماء، فلا يستطيع العدو المغامر الذي يريد الايقاع بهم أن يجد له فيها مأوى . انهم لا يزرعون حبيًا ، ولا يغرسون شجرًا ، ولا يشربون خراً ، ولا يبنون بيوتاً . ومن يخالف العرف يقتل . وهم يعتقدون بالارادة الحرة ، وبالحرية . وهو يشارك في ذلك رأي ( هرودوتس ) الذي أشاد بحب العرب للحرية ، وحفاظهم عليها ومقاومتهم لأية قوة تحاول استرقاقهم واستذلالهم . فالحرية عند العرب هي من أهم الصفات التي يتصف بها العرب في نظر الكتبة اليونان واللاتين .

وفي كتب الأدب وصف مناظرة ، قيل انها وقعت بن ( النعان بن المنذر )

التكوين ، الاصحاح السادس عشر ، الاية ١٢

Diodorus, 19, 94, 95, Die Araber in der Alten Welt, I, S., 31.

Herodotus, Vol., I, P., 254.

ملك الحيرة وبين (كسرى) ملك الفرس في شأن العرب: صفاتهم وأخلاقهم وعقولهم ، ثم وصف مناظرة أخرى جرت بين (كسرى) هذا وبين وفد أرسله ( النعان ) لمناظرته ومحاجّته في جرى الحديث عليه سابقاً بين الملكين ، وفي هذه الكتب أيضاً رأى ( الشعوبيين ) في العرب ، وحججهم في تصغير شأن العرب وازدرائهم لهم ، ورد الكتاب عليهم ، وهي حجج لا تزال تقرن بالعرب في بعض الكتب .

ومجمل ما نسب الى ( كسرى ) من مآخذ ُزعم انه أخذها على العرب، هو أنه نظر فوجد أن لكل أمة من الأمم ميزة وصفة ، فوجد للروم حظاً في اجتماع الألفة وعظم السلطان وكثرة المدائن ووثيق البنيان ، وأن لهم ديناً يبين حلالهم وحرامهم ويرد سفيههم ويقيم جاهلهم ، ورأى للهند، نحواً من ذلك في حكمتها وطبتها مع كثرة أنهار بلادها وثمارها ، وعجيب صناعاتها ودقيق حسامها وكثرة عددها . ووجد للصن كثرة صناعات أيدمها وفروسيتها وهمتها في آلة الحسرب وصناعة الحديد ، وأن لها ملكاً مجمعها ، وأن للنرك والخزر ، على ما بهم من سوء الحال في المعاش وقلة الريف والسبهار والحصون ملوك تضم قواصيهم وتدبر أمرهم . ولم ير َ للعرب ديناً ولا حزماً ولا قوة . همتهم ضعيفُة بدليل سكنهم في بوادي قفراء ، ورضائهم بالعيش البسيط ، والقوت الشحيح، يقتلون أولادهم من الفاقة ويأكل بعضهم بعضاً من الحاجة . أفضل طعامهم لحوم الإبل التي يعافها كثير من السباع لثقلها وسوء طعمها وخوف دائها . • وإن قَـرَى أحدهم ضيفًا عدُّها مكرمة . وإن أطعم أكلة عدها غنيمة تنطق بذلك أشعارهم ، وتفتخــر بذلك رجالهم ٣٠. ثم إنهم مع قلتهم وفاقتهم وبؤس حالهم، يفتخرون بأنفسهم ، ويتطاولون على غيرهم وينزلون أنفسهم فوق مراتب الناسُّ. ﴿ حَيَّى لَقَدْ حَاوِلُوا أن يكونوا ملوكاً أجمعين ،،وأبوا الإنقياد لرجل واحد منهم يسوسهم ويجمعهم .

ا بلوغ الارب ( ١٤٧/١ وما بعدها ) .

۲ البيان والتبيين ( ۱۵/۳ فما بعدها ) ، العقد الفريد ( ۱۸۲/۲) ، فجر الاسلام
 ۱ / ۳۵) بلوغ الارب ( ۱/۸۰۱ فما بعدها ) .

٣ بلوغ الاربُ ( ١٤٧/١ وما بعدها )

<sup>؛</sup> بلوغ الارب ( ١٤٨/١ ) .

اذا عاهدوا فغير وافين السلاحهم كلامهم ، به يتفننون ، وبكلامهم يتلاعبون . ليس لهم ميل الى صنعة أو عمل ولا فن ، لا صبر لهم ، اذا حاربوا ووجدوا قوة أمامهم ، حاولوا جهدهم التغلب عليها ، أما اذا وجدوها قدوة منظمة هربوا مشتتن متبعثرين شراذم ، يخضعون لحكم الغريب ويهابونه ويأخذون برأيه فيهم ، ما دام قوياً ، ويقبلون بمن ينصبه عليهم ، ولا يقبلون بحكم واحد منهم ، اذا أراد أن يفرض سلطانه عليهم الهم .

وقد ذكر أن أحد ملوك الهند كتب كتاباً الى و عربن عبد العزيز ، عاء فيه و لم تزل الأم كلها من الأعاجم في كل شق من الأرض لها ملوك تجمعها ومدائن تضمها وأحكام تدين بها وفلسفة تنتجها وبدائع تفتقها في الأدوات والصناعات ، مثل صنعة الديباج وهي أبدع صنعة ، ولعب الشطرنج وهي أشرف لعبة ، ورمانة القبان التي يوزن بها رطل واحد ومائة رطل ، ومثل فلسفة الروم في ذات الخلق والقانون والاصطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك بسه الأبعاد ودوران الأفلاك وعلم الكسوف وغير ذلك من الآثار المتقنة ، ولم يكن للعرب ملك يجمع سوادها ويضم قواصيها ، ويقمع ظلمها وينهي سفيهها ، ولا كان لها فقط نتيجة في صناعة ولا أثر في فلسفة إلا ما كان من الشعر . وقسد شاركتها فيه العجم ، وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن والعروض فما الذي تفتخر بعضها على يعض . فرجالها موثقون في حكت الأسر ، ونساؤها سبايا بعضاً ويغير بعضها على يعض . فرجالها موثقون في حكت الأسر ، ونساؤها سبايا مردفات على حقائب الإبل، فإذا أدركهن الصريخ استنقذن بالعشي ، وقد وطئن كما توطأ الطريق المهيع " ي . الى آخر ذلك من كلام .

وقد تعرض و السيد محمود شكري الألوسي ، في كتابه و بلوغ الأرب ، ، للمذا الموضوع، فجاء بما اقتبسته منه ، ثم جاء برأي و ابن قتيبة ، على الشعوبية ، في كتابه : و كتساب تفضيل العرب ، ثم أنهاه ببيان رأيه في هده الآراء وفي رد و ابن قتيبة ، عليها .

١ بلوغ الارب (١/١٥٦) .

٢ داجع اصل المناظرة وحجج الشعوبيين في تفضيل الاعاجم على العرب ، ورد العرب عليهم ، بلوغ الارب (١٤٧/١ وما بعدها ) .

ا بلوغ الارب ( ١/م١٦ وما بمدها ) .

بلوغ الارب ( ١/٧٤١ فما بعدها ) .

ولابن خلسدون رأي معروف في العرب ، خلاصته و أن العربي متوحش مهاب سلاّب اذا أخضع مملكة أسرع اليها الحراب ، يصعب انقياده لرئيس ، لا يجيد صناعة ولا يحسن علماً ولا عنده استعداد للاجادة فيها ، سليم الطباع ، مستعد للخير شجاع و . و تجد آراءه هذه مدوّنة في مقدمته الشهيرة لكتابه العام في التأريخ .

وقد رمى بعض المستشرقين العربّ بالمادية وبصفاتِ أخرى ، فقال وأولىري، : ﴿ إِنْ العربي الذي يعد مثلاً أو نموذجاً ، مادي ، ينظر الى الأشباء نظرة مادية وضيعة ، ولا يقو مهـــا إلا بحسب ما تنتج من نفع ، يتملك الطمع مشاعره ، وليس لديه مجال المخيال ولا للعواطف ، لا يميل كثيراً الى دين ، ولا يكترث بشيء إلا بقدر ما ينتجه من فائدة عملية ، يُملؤه الشَّعور بكرامته الشخصية حتى ليثور على كل شكل من أشكال السلطة ، وحتى ليتوقع منه سيد قبيلتــه وقائده في الحروب الحسد والبغض والخيانة من أول يوم اختير للسيادة عليـه ولو كان صديقاً حيماً له من قبل ، من أحسن اليه كان موضع نقمته ، لأن الاحسان يثير فيــه شعوراً بالخضوع وضعف المنزلة وأن عليه وآجباً لمن أحسن . يقول لامانس و إن العربي نموذج الديمقراطية ، ، ولكنها ديمقراطية مبالغ فيها الى حد بعيد ، وإن ثورته على كلُّ سلطة تحاول أن تحدد من حريته ولَّو كانت في مصلحته هي السر الذي يفسر لنا سلسلة الجراثم والحيانات التي شغلت أكبر جزء في تأريخ العرب ، وجهل هذا السر هو الذي قاد الأوروبيين في أيامنا هذه الى كثير من الأخطاء ، وحملهم كثيراً من الضحايا كان يمكنهم الاستغنياء عنها ، وصَّعوبة قيادة العرب وعدم خضّوعهم للسلطة هي التي تَّعول بينهم وبين سيرهم في سبيل الحضارة الغربية ، ويبلغ حب العربـي لحريتـــه مبلغاً كبيراً ، حتى إذا حاولت أن تحدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش في قفص ، وثار ثورة جنونية لتحطيم أغلاله والعودة الى حريته. ولكن العربسي من ناحية أخرى مخلص، مطيع لتقاليد قبيلته ، كريم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة في الحروب كما يؤدي واجبات الصداقة مخلصاً في أدائها بحسب ما رسمه العرف ... وعلى العموم، فالذي

ا هذا تلخيص المرحوم احمد امين لراى ابن خلدون ، تجده في كتابه : فجر الاسلام ( ١/١٤ ) •

يظهر لي أن هذه الصفات والحصائص أقرب أن تعد صفات وخصائص لهذا الطور من النشوء الاجهاعي عامة من أن تعد صفات خاصة لشعب معين ، حتى اذا قر العرب وعاشوا عيشة زراعية مثلاً ، تعدلت هذه العقلية ، ويوافق المستشرق ( براون أوليري ) في رمي العرب بالمادية المفرطة ٢ . ورماهم (أوليري ) أيضاً بضعف الحيال وجمود العواطف ٢ .

أما ( دوزي ) فقد رأى أن بين العرب اختلافاً في العقلية وفي النفسية، وأن القحطانيين يختلفون في النفسية عن نفسية العدنانيين ؛

وقد تعرض ( أحمد أمين ) في الجزء الأول من ( فجر الإسلام ) للعقليــة العربية ، وأورد رأي الشعوبيين في العرب ، ثم رأي ( ابن خلدون ) فيهم ، وتكلم على وصف المستشرق ( أولىري ) لتلك العقلية ، ثم ناقش تلك الآراء ، وأبان رأيه فيها وذلك في الفصل الثالث من هذا الجـــزء ، وتحدث في الفصل الرابع عن ( الحيساة العقلية للعرب في الجاهليسة ) . وخصص الفصل الخامس بـ ( مظاهر الحياة العقلية ) ، وتتجلى عنده في : اللغة والشعر والمثل والقصص. أوجز ( أحمد أمن ) في بداية الفصل الثالث آراء المذكورين في العرب، وبعد أن انتهى من عرضها وتلخيصها ناقشها بقوله : ﴿ لَسَنَا نَعْتَقَدَ تَقَدُّبُسُ الْعُرْبُ ، ولا نعباً بمثل هذا النوع من القول الذي يمجدهم ويصفهم بكل كال ، وينزههم عن كل نقص ، لأن هذا النمط من القول ليس عط البحث العلمي ، انما نعتقد أن العرب شعب ككل الشعوب ، له ميزاته وفيه عيوبه ، وهو خاضع لكل نقد الرأي الخاص لا يستحق مناقشة ولا جدلاً، كذلك بخطىء الشعوبية أصحاب القول الأول الذين كانوا يتطلبون من العرب فلسفة كفلسفة اليونان ، وقانوناً كقانون الرومان ، أو أن يمهروا في الصناعات كصناعـة الديبـــاج ، أو في المخترعات كالاصطرلاب، فإنه إن كان يقارن هذه الأمم بالعرب في جاهليتها كانت مقارنة خطأً ، لأن المقارنة انما تصح بين أم في طور واحد من الحضارة ، لا بين أمة

اقتباسا من فجر الاسلام ( ٣٩/١ فما بعدها) .

٢ فجر الاسلام ( ١/١) .

١ فجر الاسلام ( ١/٣٤) .

Dozy, Gesch. d. Mauren in Spanien, Vol., I, S., 73, Muh. Stud., I, S. 89, Nallino. Raccolta, Vol., 8, P., 73.

متبدية وأخرى متحضرة ، ومثل هذه المقارنة كمقارنة بين عقل في طفولته وعقل في كهولته ، وكل أمة من هذه الأمم كالفرس والروم مرت بدور بداوة لم يكن لها فيه فلسفة ولا مخترعات . أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتها ، فقد كان لها قانون وكان لها علم وان كان قليلاً . . ، "ثم استمر يناقش تلك الآراء الى أن قال : فلنقتصر الآن على وصف العربي الجاهلي ، فوصفه بهذا الوصف :

• العربي عصبي المزاج ، سريع الغضب ، بهيج للشيء التافه ، ثم لا يقف في هياجه عند حد ، وهو أشد هياجاً اذا جرحت كرامته ، أو انتهكت حرمة قبيلته . واذا اهتاج ، أسرع الى السيف ، واحتكم اليه ، حتى أفنتهم الحروب، وحتى صارت الحرب نظامهم المألوف وحياتهم اليومية المغتادة .

و والمزاج العصبي يستتبع عادة ذكاء ، وفي الحق أن العربي ذكي ، يظهر ذكاؤه في لغته ، فكثيراً ما يعتمد على اللمحة الدالة والاشارة البعيدة ، كما يظهر في حضور بديهته ، فما هو الا أن يُفجأ بالأمر فيفجؤك بحسن الجواب ، ولكن ليس ذكاؤه من النوع الحالق المبتكر ، فهو يقلب المعنى الواحد على أشكال متعددة ، فيبهرك تفننه في القول أكثر مما يبهرك ابتكاره للمعنى ، وان شئت فقل ان لسانه أمهر من عقله .

و خياله محدود وغير متنوع ، فقلما يرسم له خياله عيشة خيراً من عيشته ، وحياة خيراً من حياته يسعى وراءها ، لذلك لم يعرف ( المثل الأعلى ) ، لأنه وليد الحيال ، ولم يضع له في لغته لفظة واحدة دالة عليه ، ولم بشر اليه فيا نعرف من قوله، وقلما يسبح خياله الشعري في عالم جديد يستقي منه معنى جديداً ، ولكنه في دائرته الضيقة استطاع أن يذهب كل مذهب .

و أما ناحيتهم الحلقية، فيل الى حرية قلّ أن محدّها حدّ، ولكن الذي فهموه من الحرية هي الحرية الشخصية لا الإجباعية ، فهم لا يدينون بالطاعة لرئيس ولا حاكم ، تأريخهم في الجاهلية – حتى وفي الإسلام – سلسلة حروب داخلية، وعهد عمر بن الحطاب كان عصرهم الذهبي ، لأنه شغلهم عن حروبهم الداخلية عروب خارجية ، ولأنه ، رضي الله عنه ، منح فهماً عميقاً ممتازاً لنفسية العرب.

١ قجر الاسلام ( ١/٠٤ قما بعدها ) .

٢ فجر الاسلام (١/٢١) .

و والعربي محب المساواة ، ولكنها مساواة في حدود القبيلة، وهو مسع حبه للمساواة كبير الاعتداد بقبيلته ثم مجنسه، يشعر في أعماق نفسه بأنه من دم ممتاز ، لم يؤمن بعظمة الفرس والروم مع ما له ولهم من جدب وخصب وفقر وغنى وبداوة وحضارة ، حتى اذا فتح بلادهم نظر اليهم نظرة السيد الى المسود ، ا .

ثم خلص الى أن العرب في جاهليتهم كان أكثرهم بدواً ، وان طور البداوة طور اجتماعي طبيعي تمر به الأثم في اثناء سيرها الى الحضارة ، وان لهذا الطور مظاهر عقلية طبيعية ، تتجلى في ضعف التعليل ، وعنى بذلك عدم القدرة على فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبب والمسبب فهماً تاماً ، • عرض أحدهم ويالم من مرضه، فيصفون له علاجاً، فيفهم نوعاً ما من الارتباط بين الدواء والداء، ولكن لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذي يتفلسف، يفهم ان عادة القبيلة أن تتناول هذا الدواء عند هذا الداء ، وهذا كل شيء في نظره ، لهذا لا يرى عقله بأساً من أن يعتقد ان دم الرئيس يشفسي من الكلب ، أو ان سبب المرض روح شرير حل فيه فيداويه بما يطرد هذه الأرواح ، أو انه اذا خيف على الرجل شيئاً من ذلك ما دامت القبيلة تفعله ، لأن منشأ الإستنكار دقة النظر والقدرة على شيئاً من ذلك ما دامت القبيلة تفعله ، لأن منشأ الإستنكار دقة النظر والقدرة على عث المرض وأسبابه وعوارضه ، وما يزبل هذه العوارض، وهذه درجة لا يصل اليها العقل في طوره الأول ٢٥ .

ثم أورد أمثلة للاستدلال بها على ضعف التعليـــل ، مثل قولهم بخراب سد" مأرب بسبب جرذان مُحمَّر ، ومثل قصة قتل النعان لسنمـّـار بسبب آجُرُّة وضعها سنيــاد في أساس قصر الحورنق ، لو زالت سقط القصر .

ثم تحدث عن مظهر آخر من مظاهر العقلية العربية ، لاحظه بعض المستشرقين ووافقهم هو عليه ، هو : ان طبيعة العقل العربي لا تنظر الى الأشياء نظرة عامة عامة شاملة ، وليس في استطاعتها ذلك . فالعربي لم ينظر الى العالم نظرة عامة شاملة كما فعل اليوناني ، بل كان يطوف فيا حوله ؛ فإذا رأى منظراً خاصاً أعجبه تحرك له ، وجاس صدره بالبيت أو الأبيات من الشعر أو الحكمسة أو

١ فجر الاسلام ( ٤٤/١ قما بعدها ) .

٧ فجَّس الاسلام ( ١٦/١) .

المثل . و فأما نظرة شاملة وتحليل دقيق لأسسه وعوارضه فذلك ما لا يتفق والعقل العربي . وفوق هذا هو اذا نظر الى الشيء الواحد لا يستغرقه بفكره، بل يقف فيه على مواطن خاصة تستثير عجبه ، فهو اذا وقف أمام شجرة ، لا ينظر اليها ككل ، انما يستوقف نظره شيء خاص فيها، كاستواء ساقها أو جال أغصابها ، واذا كان أمام بستان، لا يحيطه بنظره، ولا يلتقطه ذهنه كها تلتقطه (الفوتوغرافيا) ، واذا كان أمام بستان، لا يحيطه بنظره، ولا يلتقطه ذهنه كها تلتقطه (الفوتوغرافيا) ، انما يكون كالنحلة ، يطير من زهرة الى زهرة ، فيرتشف من كل رشفة ي . الى ان قال : و هذه الحاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف ما ترى فيه من في أدب العرب حتى في العصور الإسلامية حمن نقص وما ترى فيه من جال » .

وقد خلص من محثه ، الى أن هذا النوع من النظر الذي نجده عند العربي ، هو طور طبيعي تمر به الأم جميعاً في أثناء سرها الى الكيال ، نشأ من البيئات الطبيعية والاجتماعية التي عاش فيها العرب ، وهو ليس إلا وراثة لنتائج هسده البيئات ، و ولو كانت هنالك أية أمسة أخرى في مثل بياتهم ، لكان لها مثل عقليتهم ، وأكبر دليل على ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوي في الأخلاق والعقليات بين الأم التي تعيش في بيئات متشابهة أو متقاربة ، واذ كان العرب سكان صحارى ، كان لهم شبه كبير بسكان الصحارى في البقاع الأخرى من حيث العقل والحلق ، الم

أما العوامل التي عملت في تكوين العقلية العربية وفي تكييفها بالشكل الذي ذكره ، فهي عاملان قويان . هما : البيئة الطبيعية .، وعنى بها ما يحيط بالشعب طبيعياً من جبال وأنهار وصحراء وغير ذلك ، والبيئة الاجتماعيسة ، وأراد بها ما يحيط بالأمة من نظم اجتماعية كنظام حكومسة ودين وأسرة ونحو ذلك . وليس أحد العاملن وحده هو المؤثر في العقلية .

وحصر أحمد أمن مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية في الأمور التالية : اللغة والشعر والأمثال والقصص . وتكلم على كل مظهر من هذه المظاهر وجاء بأمثلة استدل بها ما ذهب اليه .

والحدود التي وضعها أحمد أمين للعقلية العربية الجاهلية ، هي حدود عامة ،

١ فنجر الاسلام (٦٦ وما بمدها) .

جعلها تنطبق على عقلية أهل الوبر وعقلية أهل المدر ، لم يفرق فيها بين عقلية من عقلية الجهاعتين . وقد كونها ورسمها من دراساته لما ورد في المؤلفات الإسلامية من أمور لها صلة بالحياة العقلية ومن مطالعاته لمما أورده (أوليري) (وبراون) وأمثالها عن العقلية العربية ، ومن آرائه وملاحظاته لمشكلات العالم العربي ولوضع العرب في الزمن الحاضر . والحدود المذكورة هي صورة متقاربة مع الصورة التي يرسمها العلاء المشتغلون بالسامية عادة عن العقلية السامية، وهي مثلها أيضاً مستمدة من آراء وملاحظات وأوصاف عامة شاملة، ولم تستند الى نحوث علمية ودراسات مختبرية ، لذا فانني لا أستطيع أن أقول أكثر مما قلته بالنسبة الى تحديد العقلية السامية ، من وجوب التريث والاستمرار في البحث ومن ضرورة تجنب التعميم والاستعجال في اعطاء الأحكام .

وتقوم نظرية أحمد أمين في العقلية العربية على أساس أنها حاصل شيئين وخلاصة معالمها في النعوت المذكورة. والعاملان في رأيه هما:البيئة الطبيعية والبيئة الاجماعية. وعنى بالبيئة الطبيعيــة ما محيط بالشعب طبيعياً من جبال وأنهار وصحراء ونحو ذلك ، وبالبيئة الاجتماعية مّا يحبط بالأمة من نظم اجتماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك . وهما معاً مجتمعين غــــــر منفصلين ، أثَّرا في تلك العقلية . ولهذا رفض أن تكون تلك العقلية حاصل البيئة الطبيعية وحدها ، أو حاصل البيئة الاجتماعية وحدها . وخطأ من أنكر أثر البيئة الطبيعية في تكوين العقلية ومن هنا انتقد ( هيكل ) ( Hegel ) ، لأنه أنكر ما للبيئة الطبيعية من أثر في تكوين العقلي اليوناني ، وحجية ( هيكل ) أنه لو كان للبيئة الطبيعية أثر في تكوين العقليَّات ، لَّبان ذلك في عقليــة الأتراك الذين احتلوا أرض اليونان وعاشوا في بلادهم ، ولكنهم لم يكتسبوا مع ذلك عقلهم ولم تكن لهم قابلياتهم ولا ثقافتهم. ورد ( أحمد أمين ) عليه هو أن ﴿ ذلك يكون صحيحاً لُو كانت البيئة الطبيعية هي المؤثر الوحيد ، إذن لكان مثل العقل اليوناني يوجد حيث يوجـد اقليمه ، وينعدم حيث ينعدم ، أما والعقل اليوناني نتيجة عاملين ، فوجود جزء العلسة لا يستلزم وجود المعلول ،١ .

١ قجر الاسلام ( ٥٢ قما بعدها ) .

وأثر البيئة الطبيعية في العرب ، أنها جعلت بلادهم بقعة صحراوية تصهرها الشمس، ويقل فيها الماء ، وبجف الهواء ، وهي أمور لم تسمح للنبات أن يكثر، ولا للمزروعات أن تنمو ، إلا كلاً مبعثراً هنا وهناك ، وأنواعاً من الأشجار والنبات مفرقة استطاعت أن تتحمل الصيف القسائظ ، والجو الجاف ، فهزلت حيواناتهم ، ونحلت أجسامهم ، وهي كذلك أضعفت فيها حركة المرور ، فسلم يستطع السير فيها إلا الجمل ، فصعب على المدنيات المجاورة من فرس وروم أن تستعمر الجزيرة ، وتفيض عليها من ثقافتها ، اللهم إلا ما تسرب منها في مجار ضيقة معوجة عن طرق مختلفة ،

وأثر آخر كان لهذه البيئة الطبيعية في العرب، هو أنها أثرت في النفوس فجعلتها تشعر أنها وحدها تجاه طبيعة قاسية ، تقابلها وجها لوجه، لا حول لها ولا قوة ، لا مزوعات واسعة ، ولا أشجار باسقة ، تطلع الشمس فلا ظلل ، ويطلع القمر والنجوم فلا حائل ، تبعث الشمس أشعتها المحرقة القاسية فتصيب أعماق نخاعه ، ويسطع القمر فرسل أشعته الفضية الوادعة فتبهر لبسه ، وتتألق النجوم في السهاء فتملك عليه نفسه ، وتعصف الرياح العاتية فتدمر كل ما أتت عليه . أمام هذه الطبيعة القوية ، والطبيعة الجميلة ، والطبيعة القاسية ، تهرع النفوس الحساسة الى رحمن رحيم ، والى بارىء مصور والى حفيظ مغيث لله الله . ولعل هسلما هو السر في أن الديانات الثلاث التي يدين بها أكثر العالم ، وهي اليهودية والنصرانية والإسلام نبعت من صحراء سيناء وفلسطين وصحراء العرب .

والبيئة الطبيعية أيضاً ، هي التي أثرت – على رأيه – في طبع العربي ، فجعلته كثيباً صارماً يغلب عليه الوجد ، موسيقاه ذات نغمة واحدة متكررة عابسة حزينة ، ولغته غنية بالألفاظ ، إذا كانت تلك الألفاظ من ضروريات الحياة في المعبشة البدوية ، وشعره ذو حدود معينة مرسومة ، وقوانينه تقاليد القبيلة وعرف الناس ، وهي التي جعلته كريماً على فقره ، يبذل نفسه في سبيل الدفاع عن حمى قبيلته . كل هذه وأمثالها من صفات ذكرها وشرحها هي في رأيه من خلق هذه البيئة الطبيعية التي جعلت لجزيرة العرب وضعاً خاصاً ومن أهلها جماعة امتازت عن بقية الناس بالمميزات المذكورة .

١ فجر الاسلام ١٤٥ فما بعدها) .

وقد استمر ( أحمد أمين ) ، في شرح أثر البيئة الطبيعية في عقلية العرب وفي مظاهر تلك العقلية التي حصرها كما ذكرت في اللغة والشعر والأمثال والقصص ، حتى انتهى من الفصول التي خصصها في تلك العقلية . أما أثر البيشة الإجماعية التي هي في نظره شريكة البيئة الطبيعية في عملها وفعلها في العقلية الجاهلية وفي كل عقلية من العقليات ، فلم يتحدث عنه ولم يشر الى فعله ، ولم يتكسلم على أنواع تلك البيئة ومقوماتها التي ذكرها في أثناء تعريفه لها ، وهي : و ما يحيط بالأمة من نظم اجتماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك ، ، ثم خلص من محثه عن العقلية العربية وعن مظاهرها وكأنه نسي ما نسبه الى العامل الثاني من محثه عن العقلية العربية وعن مظاهرها وكأنه نسي ما نسبه الى العامل الثاني الى عامل البيئة الطبيعية وأثرها ألى عامل البيئة الطبيعية وأثرها في عقلية العرب الجاهلين . وهكذا صارت البيئة الطبيعية هي العامل الأول الفعال في تكوين تلك العقلية ، وحرمنا بذلك من الوقوف على أمثلته لتأثير عامل البيئة في تكوين عقلية الجاهليين .

وأعتقد ان (أحمد أمين ) لو كان قد وقف على ما كتب في الألمانيسة أو الفرنسية أو الانكليزية عن تأريخ اليمن القديم المستمد من المسند ، ولو كان قد وقف على ترجات كتابات المسند أو الكتابات الثمودية والصفوية واللحيانية ، لما كان قد أهمل الإشارة الى أصحاب تلك الكتابات ، ولعدد ل حتماً في حدود تعريفه للعقلية العربية ، ولافرز صفحة أو أكثر الى أثر طبيعة أرض اليمن وحضرموت في عقلية أهل اليمن وفي تكوين حضارتهم وثقافتهم ، فإن فيا ذكره في فصوله عن العقلية العربية الجاهلية ما يجب رفعه وحذفه بالنسبة الى أهل اليمن وأعالى الحجاز .

ونجد في كتاب ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) لحافظ وهبسة فصلاً بعنوان ( السكان ) ، وردت فيه ملاحظات كيسة عن عقلية الحضر وعقلية البدو في المملكة العربية السعودية وفي بعض المناطق المجاورة لها في الزمان الحاضر. وهذه الملاحظات وان كانت تتعلق بعرب هذا اليوم ، الا أنها مسع ذلك ذات قائدة ومنفعة لفهم العقلية الجاهلية، فالزمان وان تباعد بين عرب الجاهلية وعرب القرن العشرين، الا ان الحصائص العقلية لأكثر أهل البادية المنعزلين عن عالمهم الحارجي لا تزال هي هي ، لم تتغير في كثير من الأمور ، بل خذ من نسميهم (الحضر)

أو العرب المستقرين في جزيرة العرب ، فإن البعيدين منهم عن الأماكن التي لها اتصال بالعالم الحارجي وبالأجانب لا بزالون محتفظون بكثير من خصائص عقلية حضر اليمن أو الحجاز عند ظهور الإسلام . ومن هنا تفيدنا ملاحظات (حافظ وهبة ) هذه وملاحظات غيره من أذكياء العرب والسياح والحبراء الأجانب ، فائدة كبيرة في التعرف على أسس تفكير العرب قبل الإسلام .

وفي حديث (حافظ وهبة ) عن طباع الحضر أشار الى اختلاف طباعهم باختلاف أماكنهم ، فقال : و والحضر تختلف طباعهم باختلاف المناطق التي يعيشون فيها ، وظروف الحياة التي تحيط بهم فأهل حايل أقرب مظهراً الى البداوة. وأهل مكة والمدينة واليمن العالية أبعد مظهراً عن البداوة من البلاد الأخرى العربية، وأهل القصيم ألين عريكة من أهل العارض ، لأنهم كثير و الإختلاط والتعاسل مع البلاد الأخرى كالشام وفلسطين ومصر ، ولذا فترى موظفي ديوان الملك المكلفين بالمقابلات والتشريفات من أهل القصيم أو حايل .

وأهل الرياض أرقى بكثير من أهل الدواسر الذين لم يضارقوا بلادهم ، ولم يعرفوا شيئاً عن أحوال العالم الخارجي\ .

وأشار إلى تنافس الحضر والى تفاخرهم وتفضيل أنفسهم بعضهم عـلى بعض في الشيائل والعادات وحتى في اللهجات .

ومن طباع الحضري ، كما يقول و حافظ وهبسة » و الحلق التجاري ، ، وهم يتباينون في ذلك أيضاً بتباين أماكنهم ، و فأهل القصيم والزلفي وشقرا ، أنشط من أهل نجد في التجارة . فقوافلهم تقصد سائر الجهات العربية ، وتجارهم كثيراً ما يسافرون الى الهند ومصر في سبيل التجارة ، والتجار النجديون المعروفون في الهند ومصر والعراق من أهل هذه البلاد ، . و أما أهل الكويت ، فنشاطهم في التجارة البحرية ... ويغلب على حضر الجزيرة — وعلى الأخص أهل خليج فارس — التعاون التجاري سواء بين الأهالي بعضهم مع بعض أو بين الأمراء والأهالي و . .

أما طباع البداوة، وهي طباع تختلف عن طباع أهل المدن فقد وصفها بقوله:

١ حافظ وهبة ( ص٧) .

٢ المصدر نفسه (ص ٨ فما بعدها)

و أما البدو ، فهم القبائل الرحل المنقلون من جهة الى أخرى طلباً للمرعى أو الماء ، والطبيعة هي التي تجبر البدوي على المحافظة على هذه الحياة ، وحياة البدوي حياة شاقة مضنية ، ولكنه وهو متمتع بأكبر قسط من الحرية يفضلها على أي حياة مدنية أخرى . هذه الحياة الحشنة هي التي جعلت القبائل يتقاتلون في سبيل المرعى والماء ، وهي التي جعلت سوء الظن يغلب على طباعهم ، فالبدوي ينظر الى غيره نظرة العدو الذي يحاول أخذ ما بيده أو حرمانه من المرعى .

ه إن البدوي في الصحراء لا يهمه إلا المطر والمرعى ، فأزمته الحقيقية انحباس المطر وقلة المرعى ولا يبالي بما يصيب العالم في الحارج ما دامت أرضه مخضرة ، وبعيره سميناً وغنمه قد اكتنزت لحماً وقد طبقت شحماً .

د اما إذا تما السكان وضاقت مهم الأرض او لم تجد اراضيهم بالمرعى، فليس هناك سبيل إلا الزحف والقتال ، أو الهجرة إن كان هناك سبيل اليها ، وكذلك القبيلة التي غلبت عسلى أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ليس أمامها سبيل آخر سوى الهجرة .

 لقد كان البدو قبل ثلاثين سنة في غارات وحروب مستمرة ، كمل قبيلة تنتهز الفرص للإغارة على جارتها لنهب مالها ، وتعدد الإمارات وتشاحن الأمراء وتخاصمهم مما يشجع البدوي .

ولهذا كان القبيلة قيمتها في بلاد العرب، فالإنسان يقوى بأبنائه وأبناء عمومته الأقربين والأبعدين ، واذا كانت العصبية ضعيفة أمكن تقوية القبيلة بالتحالف مع سواها حتى يقوى الفريقان ويأمنا شر غبرهما من القبائل القوية .

و وقد جرى العرف ان القبائل تعتبر الأرض التي اعتادت رعيها، والمياه التي اعتادت أن تردها ملكاً لها ، لا تسمح لغيرها من القبائل الأخرى بالدنو منها الا بإذنها ورضاها، وكثيراً ما تأنس احدى القبائل من نفسها القوة فتهجم بلاسابق انذار على قبيلة أخرى ، وتنتزع منها مراعيها ومياهها .

إن قبائل العرب ليسوا كلهم سواء في الشر والتعدي على السابلة والقوافل ،
 فيعضها قد اشتهر أمره بالكرم والساحة والترفع عن الدنايا ، كما اشتهر بعضها بالتعدي وسفك الدماء بلا سبب سوى الطمع فيما في أبدي الناس .

و ليس للبدوي قيمة حربية تذكر ، ولذا كان اعتاد الأمراء على الحضر ، فهم الذين يصمدون للقتال ويصبرون على بلائه وبلوائه .. وكثيراً ما كان البدو

شراً على الأمير المصاحبين له ، فإن ذلك الأمير اذا ما بدت الهزيمة كانوا هم البادئين بالنهب والسلب ويحتجون بأنهم هم أولى من الأعداء المحاربين ، .

• والبدوي إذا لم يجد سلطة تردعه أو تضرب على يده برى من حقه نهب الغادي والرائح ، فالحق عنده هو القوة يخضع لها ، ويخضع غيره بها . على أن لهؤلاء قواعد للبادية معتبرة عندهم كقوانين بجب احترامها ، فالقوافل التي تمر بأرض قبيلة وليس معها من يحميها من أفراد هذه القبيلة معرضة للنهب ، ولذا فقد اعتادت القوافل قديماً أن يصحبها عدد غير قليل من القبائل التي ستمر بأرضها ويسمون هذا رفيقاً .

والبدوي يحتقر الحضري مها أكرمه ، كما ان الحضري يحقر البدوي ، فإذا وصف البدوي الحضري ، فانه في الغالب يقول حُضري تصغيراً لشأنه .

ومن عادة البدوي الاستفهام عن كل شيء ، وانتقاد ما يراه مخالفاً للموقه أو لعادته بكل صراحة ، فـــإذا مررت بالبدوي في الصحراء استوقفك وسألك من أين أنت قادم ؟ وعمن وراءك من المشايخ والحكام ؟ وعن المياه التي مررت بها؟ وعن أخبار الأمطار والمراعي ؟ وعن أسعار الأغذية والقهوة ؟ وعمن في البلـــد من القبائل ؟ وعن العلاقات السياسية بين الحكام بعضهم وبعض .

ومع أن البدو قد اعتادوا النهب والسلب ، فإنهم كثيراً منا يعفون عن أهل العلم خوفاً من غضب الله عليهم ، وبعض البدو لا يحلف كاذباً مها كانت النتيجة. والبدوي ينكر إذا وجد مجالاً للإنكار ، ويفلت بمهارة من الاجابة عما يسأل ، ولا ولكن إذا وجه له اليمين وكان لا مفر له اعترف بجرمه إذا كان مذنباً ، ولا محلف كاذباً ه .

وليس أعدل من البدوي في تقسيم الغنيمة حتى قد يتلفون الشيء تحرياً للعدل ، ويقسمون السجادة بينهم كما يقسمون القميص أو السروال ، كل هذا إرضاء لضائرهم ودفعاً للظلم ، إنهم يعرفون الحيام حق المعرفة لأنها بيوتهم التي يعيشون فيها ، ومع ذلك فهم يقسمونها مراعاة للعدل ، أما الإبل والغنم فإنهم يقسمونها اذا أمكن القسمة أو يقومونها بشمن اذا لم يكن هنالك سبيل للقسمة » . والبدو لا يفهمون الحياة حق الفهم كما يفهمها الحضري ، لا يفهمون

١ وهبة (ص ١١ قما بعدها) .

البيوت وهندستها ، ولا يفهمون فائدة الأبواب والنوافذ الحشبية ، حتى ان البدو الذين كانوا في جيش الملك حسين في الثورة العربية كان عملهم بعد الإستيلاء على الطائف نزع خشب النوافذ والأبواب ، لا لبيعها والانتفاع بثمنها ، بل لاستعالها وقوداً اما للقهوة أو الطبخ أو التدفئة ، وبدو نجد قسد فعلوا مثل ذلك تماماً ، فعندما أسكنت الحكومة بعض القبائل في ثكنة جَرَوْلُ ، اكتشفت الحكومة ان النوافذ الحشبية والأبواب تنقص بالتدريج، وانها استعملت للطبخ وتحضير القهوة ، فأخرجهم جلالة الملك توا من الثكنة ، وأسكن الحضر فيها ، والحضر بطبيعتهم فيهمون ما لا يفهمه جهلة البدو عن النوافذ والأبواب .

و وللبدو مهارة فائقة في اقتفاء الأثر ، وكثيراً ما كانت هذه المعرفة سبباً في اكتشاف كثير من الجراثم ولا تكاد تخلو قبيلة من طائفة منهم .

و والقبائل العريقة المشهورة من حضر وبادية تحافظ على أنسابها تمام المحافظة وتحرص عليها كل الحرص ، فلا تصاهر الا من يساويها في النسب ، والقبائل المشكوك في نسبها لا يصاهرها أحد من القبائل المعروفة .

و أما حكام العرب، فيتر فعون عن سائر الناس حضرهم وبدوهم، لا يزوجون بناتهم الا لقرباهم . أما هم فيتزوجون من يشاءون ، وطبقات الحكام يترفع بعضها على بعض : الأشراف يرون أنفسهم أرفع الحلق بنسبهم ، وآل سعود يرون أنفسهم أرفع من سواهم من حكام العرب الآخرين ، ا

و وهنا ترى الروح الصحيحة البدوية التي لا تملك شروى نقير ترفض الزواج من غني ، لأنه ابن صانع ، أو انه من سلالة العبيد ، أو لأن نسبه القبلي محيط به شيء من الشك ، فسلطان المال لا قيمة له عند العرب . ومح وجود هذه الروح الارستقراطية التي تتجلى فقط في الزواج ورياسة القبيلة والحكم، فإنه لا يكاد يوجد فارق في طرق المعيشة الأخرى .

ومن عادة القسم الأكبر من سكان الجزيرة ، ولا سيا البدو ، مخاطبة رؤسائهم بأسمائهم أو بألقابهم ، لأنهم لا يعرفون الألقاب وألفاظ التعظيم والتفخيم، فيقولون يا فلان ويا أبا فلان ويا طويل العمر .

۱ وهبة رص ۱۳ فما بعدها ) ،

ولا يزال العربي الصريح ينظر الى الحيرَف والميهـَن نظــرة ازدراء ، والى المشتغل بها نظرة احتقار وعدم تقدير .

والبدوي ، لا ينسى المعروف ، ولكنه لا ينسى الإساءة كذلك ، فإذا أسيء اليه ، ولم يتمكن من رد الإساءة في الحال ، كظم حقده في نفسه ، وتربص بالمسيء حتى يجد فرصته فينتقم منه . فذاكرة البدوي ، ذاكرة قويــة حافظة لا تنسى الأشياء .

فنرى من هذه الملاحظات أن كثيراً من الطباع التي تطبع بها عرب الجاهلية ما زالت باقية ، وبينها طباع نهى عنها الإسلام وحرامها ، لأنها من خالل الجاهلية ، ومع ذلك احتفظ بها البدوي وحافظ عليها حتى اليوم ، وسبب ذلك أن من الصعب عليه نبذ ما كان عليه آباؤه وأجداده من عادات وتقاليد . فالتقاليد والعرف وما تعارفت عليه القبيلة هي عنده قانون البداوة . وقانون البداوة دستور لا يمكن تخطيه ولا مخالفته ، ومن هنا مخطىء من يظن أن البداوة حرية لا حد لها ، وفوضى لا يردعها رادع ، وان الأعراب فرديون لا مخضعون لنظام ولا لقانون على نحو ما يتراءى ذلك للحضري أو للغريب . انهم في الواقع خاضعون لعرفهم القبلي خضوعاً صارماً شديداً ، وكل من مخرج على ذلك العرف يطرد من أهله ويتراً قومه منه ، ويضطر أن يعيش (طريداً ) أو (صعلوكاً ) مع من أهله ويتراً قومه منه ، ويضطر أن يعيش (طريداً ) أو (صعلوكاً ) مع مقة (صعاليك ) .

العرب والعربي رجل جاد صارم ، لا يميل الى هزل ولا دعابة ، فليس من طبع الرجل أن يكون صاحب هزل ودعابة ، لأنهما من مظاهر الحفة والحمق ، ولا يليق بالرجل أن يكون خفيفاً . ولهذا حذر في كلامه وتشدد في مجلسه ، وقل في مجتمعه الإسفاف . واذا كان مجلس عام ، أو مجلس سيد قبيلة ، روعي فيه الإحتشام ، والابتعاد عن قول السخف ، والإستهزاء بالآخرين ، وإلقاء النكات والمضحكات ، حرمة لآداب المجالس ومكانة الرجال .

واذا وجدوا في رجل دعابة أو ميلاً الى ضحك أو اضحاك ، عابوا ذلك الرجل وانتقصوا من شأنه كائناً من كان ، وعبارة مثل « لا عيب فيه غير أن فيه دعابة » أو « لا عيب فيه الا أن فيه دعابة » ، هي من العبارات التي تعبس عن الانتقاص والهمز واللمز .

والبدوي محافظ متمسك بحياته وبما قدر له ، معتز بما كتب له وان كانت

حياته خشونة وصعوبة ومشقة . ومن هذه الروح المسيطرة عليه ، بقي هو هو ، لا يريد تجديداً وتطويراً ، الا اذا أكره على التجديد والتغيير والتبديل ، فهنا فقط يخضع لقانون ( القوة ) ، وهو لا يسلم له الا بعد مقاومة ، والا بعد شعوره بضعفه وبعدم قابليته على المقاومة ، فيتقبل الأمر الواقع مستسلماً ، ومع ذلك يبقى متعلقاً بما فيه ، يحاول جهد امكانه التمسك به ، ولو بإلباسه ثوباً جديداً . وفي القرآن الكريم آيات بينات فيها تقريع وتعنيف للأعراب ، ووصف لحياتهم النفسية . فيها أن الأعرابي محافظ لا يقبل تجديداً ، ولا يرضى بأي تغيير كان لا يتفق وسنة الآباء والأجداد ، ومنطقه في ذلك : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ، ا،

ولهذا لا نجد البدو يؤمنون بسنة التقدم والنشوء والارتقاء . فالبدوي يعيش أبداً كما عاش آباؤه وأجداده ، مساكنه بيوت الشعر ، وهي لا تحميه ولا تقيه من أثر أشعة الشمس المحرقة ولا من العواصف والأمطار ، ومع ذلك لا يستبدلها بيتاً آخر ، ولا يفكر في تحسين وضعه وتغيير حاله : « إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقتدون ، وليس من المكن أن تقوم في هذه البادية ثقافة غير هذه الثقافة الصحراوية الساذجة ، ما دام البدوي مستسلماً مسلماً نفسه للطبيعة ولحكم القدر ، وهو استسلام اضطر الى الخضوع له والإيمان بحكمه ، عمل الطبيعة القاسية فيه منذ آلاف السنين .

وكيف يغير حاله ، وليس في البادية مسا يساعده على تغيير الحال ، ليس فيها ماء كاف ولا شبجر نام ولا أمطار وخضرة ، فهو يعيش على كرم الطبيعة ورحمتها . أما اذا تكاثر عدده ، وزاد عدد خيام القبيلة ، اضطرت الى التنقل الى مكان آخر ، أحسن وأنسب من المكان القديم . وهكذا صار دائماً في تنقل من مكان الى مكان .

وتحمس الأعراب وأشباه الحضر في دفاعهم عن العرف ، ليس عن بـــــلادة وغباء وشعور بضعف في الكفايات ، كلا فللبدوي ذكاء وقياد وفطنة وكفايــــة وموهبة ، وهو إذ يتاوم التغير والتبدل والتجدد ، لا يقاومـــه عن غباء وبلادة

١ المائدة ، الاية ١٠٤ .

٢ الزخرف ، آلاية ٢٣ .

وعن شعور بضعف تجاه تقبل الحياة الجديدة ، وإنما يقاومه لأنه يشعر عن غريزة فيه أن حياته أفضل وأن البـــداوة حرية وانطلاق وعدم تقيد ، وأن التطور إن لم يأت منه ، فهو شر وبلاء ، وأن كيانه مرتبط بتقاليده ، وأن وجوده من وَجُودُ آبَاتُهُ وأَجِدَادُهُ ، فهو إن انحرف عن عرفه عرض نفسه وأهله وقبيلته وكل وجود قومه للهلاك ، فهو لذلك يرفض كل تجديد وتغير وإن بدا لنا أو له أنه لمصلحته ، لغريزة طبيعية فيه وفي كل انسان ، هي غريزة المحافظة على البقاء، فخوفه من تعرض تقاليده وكيانه للخطر ، هو الذي جعله محافظاً شديد التمسك بالعرف والعادة . أما إذا شعر هو أو أشعر من طريق غير مباشر بفائدة التطور والتغيير وبما سيأتيه من نفع وربح ، ولا سيا إذا لم يكن في التغير ما يعارض عرفه ولا يناقض تقاليده ، فإنه يتقبله ويأخذه ، ويظهر مقدرة ومهارة فيسه ، حتى في الأمور الفنية الحديثة الغريبة عنه . ويروي خبراء شركات البترول كثيراً من القصص عن مقدار براعة البدو وحدقهم في إدارة الآلات والأعسال التي وكلت اليهم . وهناك شهادات أخرى مماثلة وردت من جهات فنية أخرى . ولو ثهياً لهؤلاء البدو مرشدون وخبراء عقلاء كيسون لهم علم بنفسياتهم ، ولو عرفت الحكومات العربية عقلياتهم ومشكلاتهم ، لكان في الامكان تحويلهم الى ثروة نافعة لا تقدر بثمن ، ولتجنبت بذلك المشكلات التي تواجهها منهم .

حتى الطب ، هو في البادية طب بدوي متوارث لا يتغير ولا يتبدل ، يقوم على المداواة بتجارب (العارفة) في الطب . ولا يطمئن الأعرابي الى طب أهل الحضر ، مها فتكت به الأمراض وأنزلت به من آلام ، ذلك لأن طب أهسل الحضر هو طب غريب عليه بعيد عنه ، فهو لللك لا يطمئن اليه . اللهم إلا اذا أقبل عليه رؤساؤه وساداته ، أو أقنع بمنطقه وبطريقة إدراكه هو للأمور أن في الدواء الذي يداوى به شفاء لرضه ، وعندئذ يقبل عليه ثم يزيد اقباله عليه، حتى يكون مألوفاً عنده ، بل يقوم في مثل هذه الحالات باختزان ما يمكن اختزانه من الدواء للمستقبل من غير أن يفكر في كيفية خزنه ، أو في المدة المقدرة لعمر ذلك الدواء ، وتلفه بعد أنقضائها .

ووصف الأحراب في القرآن الكريم بالغلظة والجفاوة وبعدم الادراك وبالنفاق

١ جان جاك بيرلى: جزيرة العرب ( ص ١٠٢ ) ٠

وبالتظاهر في اللسان بما يخالف ما في الجنان : ﴿ قَالَتَ الْأَعْرَابِ : آمنا ، قَلَ، لَمُ تَوْمَنُوا ، وَلَكُن قُولُوا : أَسَلَمُنا ، ولمَسَا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قَلُوبِكُم ، وإن تطيعوا الله ورسوله ، لا يلتكم من أعمالكم شيشاً ، إن الله غفور رحيم ، أ . وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مَرَدُوا على النفاق ، لا تعلمهم ، نحن نعلمهم ، سنعذبهم مرتين ، ثم يردّون الى عذاب عظيم ، ٢.

فالأعرابي «البدوي» إنسان لا يعتمد عليه، مسلم ومع ذلك يتربص بالمسلمين الدوائر ، فإذا خسلال المسلمون في معركة ، أو شعر بضعف موقفهم خسلمم وانقلب عليهم ، أو اشترط شروطاً ثقيلة عليهم ، بحيث يجد فيها مخرجاً لـــه ليخلص نفسه من الوضع الحرج الذي أصاب المسلمين . فلا يكلف نفسه ، ولا يخشى من مصير سيء ينتظره إن غلب المسلمون. و الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله عـــلى رسوله ، والله عليم حكيم . ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع علم ٣٠ ، والأعرابي لم يُسيلم في الغالب عن عقيدة وعن فهم ، إنما أسلم لأن رئيسُه قد أسلم فسيَّد القبيلة إذا آمــن وأسلم ، أسلمت قبيلته معه . وقــد دخلت قبائل برمتها في النصرانية للخول سيَّدها فيها . وقد وردت في سورة الحجرات هذه الآيات في وصف بعض الأعراب: ﴿ قَالَتَ الْأَعْرَابِ آمَنَا، قَلْ: لم تؤمنوا ، ولكن قولوا : أسلمنا ، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم . وإن تطبعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً . إن الله غفور رحيم . إنمــــا المؤمنون ، اللَّين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون . قل أتعلُّمون الله بدينكم ؛ والله يعلم ما في السموات وما في الأرض . والله بكل شي عليم . يمنُّون عليك أن أسلموا . قل لا نمنُّوا عليُّ إسلامكم ، بل الله عن عليكم ، أن هداكم للإعان إن كنتم صادقين، ؛ .

سورة الحجرات الاية ١٤.

ا سورة التوبة ، الاية ١٠١.

٣ سورة التوبة الاية ٧٦ وما بعدها .

سورة الحجرات الآية } ١ وما بعدها

واليوم الآخر ، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ، ألا إنها قربة لهم ، سيدخلهم الله في رحمته ، إن الله غفور رحيم ، ا .

وقد وصف الأعراب بالغلظة والخشونة ، فقيل : أعرابي قُمْح ، وأعرابي جلف ، وما شاكل ذلك . وفي الحديث ( من بدا جفا ) ، أي من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب .

وذكر أن الرسول وصفه ( سراقة ) وهو من أعراب ( بني مدلج ) بقوله: 
و وان كان أعرابياً بو "الا على عقبيه ، " . وأنه نعت ( عنيي منة بن حصن ) قائد ( غطفان ) يوم الأحزاب به ( الأحمق المطاع ) . « وكان دخه على النبي صلى الله عليه وسلم ، بغير اذن، فلها قال له أين الاذن ؟ قال ما استأذنت على مضربي قبلك . وقال: ما هذه الحميراء معك يا محمد ؟ فقال : هي عائشة بنت أبسي بكر . فقال : طلقها وانزل الك عن أم البنن . في أمور كثيرة تذكر من جفائه . أسلم ثم ارتد وآمن بطليحة حين تنبأ وأخذ أسيراً فأني به أبو بكر، رضي الله عنه ، أسيراً فن عليه ولم يزل مظهراً للإسلام على جفوته وعنجهيته ولوثة أعرابيته حتى مات ، .

وُذكر ان ﴿ الأعرابي اذا قيل له يا عربي فرح بذلك وهش ، والعربي اذا قيل له يا أعراب، ولارتفاعهم عنهم في العقل وفي الثقافة والمنزلة الإجهاعية .

وهذه الصفات التي لا تلائم الحضارة ولا توائم سنن التقدم في هذه الحياة ، هي التي حملت الإسلام على اعتبار (التبدي) أي (التعرب) بعد الهجرة ردة على بعض الأقوال وعلى النهي عن الرجوع الى البادية والعيش بها عيشة أعرابية. فلما خرج (أبو ذر) الى الربذة قال له عبان بن عفان : « تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابياً ، . فكان « يختلف من الربذة الى المدينة مخافة الأعرابية ، أو مل وصل

١ سورة التوبة الاية ١٩

٧ الفاخر ( ص ٦٥ ) ، بلوغ الارب (٣/٥٢٤ ) .

٣ الروض الانف (٦/٢).

الروض الانف ( ٢/١٨٨ ) .

۵ تاج العروس (۳۳٤/۳) ۵ « الكويت » .

٢ الطبري ( ١/٤٨٤ ) .

(عبدالله بن مسعود) الربدة ، ورأى ابنة أبي ذر وهي حاثرة وكان والدها قد فارق الحياة لتو"ه ، سألها : ( ما دعاه الى الإعسراب ، ا . وفي الحديث : ( ثلاث من الكبائر منها التعرب بعد الهجرة ، . وهو أن يعود الى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً . وكان من رجع بعد الهجرة الى موضعه من غير عدر يعد ونه كالمرتد . وذلك بسبب جفاء الأعراب والجهالة ، ومن هنا كرهت شهادة البدوي على الحضري فورد في الحديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ، لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولما في البدوي من جفاء وجهالة بأحكام الشرع .

وقد عُرف العربي الحضري بـ (القراري) ، أي الذي لا ينتجع ويكون من أهل الأمصار ، وقبل ان كل صانع عند العرب قرازي ، وهذه النظريسة هي نظرة أهل البداوة بالنسبة لأهل الحاضرة ، فالصانع عندهم انسان مزدرى لاشتغاله بصنعة من هذه الصنائع التي يأنف منها العربي الحر".

والحق ان النعوت المذكورة لا تلازم جميع الأعراب ولا تنطبق عليهم كلهم. فهم يختلفون مثل أهل الحضر ، باختلاف مواضعهم ، من قسرب عن حضارة ومن بعد عنها ، ومن وجود ماء وخصب ، أو جدب أو فقر، وما شاكل ذلك. كما ان بعض النعوت المذكورة تنطبق على بعض أهل المدر أيضاً . ولهذا نجه القرآن الكريم يطلقها عليهم، ولكن لا على سبيل التعميم بل على سبيل التخصيص، فهي نتائج ظروف خاصة وأحوال معينة ، لا بد وأن تؤثر في أصحابها فتكسبهم تلك الصفات والمؤثرات . كما ان العسرب ، أي الحضر ، لم يكونوا كلهم في التحضير على درجة واحدة سواء ، فبينهم اختلاف وتباين ، وبهذا التباين تباينت خصائصهم النفسية بعضهم عن بعض .

والبدوي الذي تمكن « ابن سعود » أو غيره من الحكام من ضبطه بعض الضبط ومن الحد من غاراته على الحضر أو على البدو الآخربن ، هـو البدوي نفسه الذي عاش قبل الميلاد وفي عهد إسماعيل ، والذي قالت في حقه التوراة :

١ الطبري ( ٣٠٨/٤ ) ٠

٧ تاج العروس ( ٣/٤٥٣ ) ، « الكويت » .

٣ اللَّسان (٦٤/١٤) .

اللسان ( ١٠/٥ ) .

د يده على الكل ويد الكل عليه ي . وهو سيبقى كذلك ما دام بدوياً ترتبط حياته بالصحراء ، ينتهز الفرص كلما وجد وهناً في الحكومات وقوة في نفسه على أخد ما يجده عند الآخرين . وهو إن هدأ وسكن ، فلأنه يجد نفسه ضعيفاً تجاه سلطة الحكومة ، ليس في استطاعته مقاومتها لضعف سلاحه ، فإذا شعر بقوتمه لم يخش عندئد أحداً .

وقد تأصلت الفردية في أنفس الأعراب وفي أنفس أشباه الحضر وفي أكثر الحضر ، حتى صارت أنانية مفرطة ، عاقت المجتمع العربي في الجاهليسة وفي الإسلام عن التقدم وعن التوثق والاتحاد . وفي الأدبين الجاهلي والإسلامي أمثلة عديدة سارت بين الناس تمثل هذه النظرية الضيقة الى الحياة . ورد في الحديث عن أبسي هريرة أنه قال: و قام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الى الصلاة ، وقمنا معه ، فقال أعرابي في الصلاة : اللهم ارهني وعمدا ، ولا ترحم معنا أحدا ، ولا ترحم معنا الإسلام على تقديم الرسول ، مع أنه مسلم محمله دينه وأدبسه : أدب الإسلام على تقديم الرسول عليه ، ثم إنسه لم يخصص أحداً بالرحمة غير الرسول وغير نفسه مدفوعاً بهذه الأنانية القبيحة . وكثيراً ما تسمع الناس يتمثلون بقول أبي فراس : « اذا مت ظماناً فلا نزل القطر » .

يتمثل به الحضر تعبيراً عن فلسفة ووجهة نظر قديمة الى هذه الحياة ، مبعثها الوضع السيء العام القلق الذي عم المجتمع وما زال يعمه ، والذي جعل الفرد يشعر بعدم وجود من يحميه ويساعده ، فتحول غضبه الى عقيدة مؤذية مضرة ويا للأسف .

والبداوة عالم خاص قائم بذاته ، تكونت طباعها وخصائصها من الظروف التي نشأت فيها ، لها مقاييسها وموازينها الخاصة ، وهي مقاييس وموازين تختلف عن مقاييس الحضر وموازينهم ، الحضر البعيدين عن البادية وعن أحوال البداوة ولذلك اختلفت افهام الجاعتين وتباعدت عقلياتهما ، ومن هنا يظهر خطأ من يحكم على البداوة بمقاييس أهل الحضارة ويفسر مسايقع من الأعراب تفسيره لما يقع من أهل المدر من أعمال ، ومن هنا أيضاً نجد أن البداوة لا تستطيع فهم منطق الحضر

١ التكوين ، الاصحاح ١٦ ، الاية ١٢

۲ سنن ابي داوود ( ۸۹/۱ ) .

ولا تستسيغ أسلوب حياتهم ، ولا تأمنهم ، لأن عالمها يختلف عن عالم الحضر ، ولأنها تبحد من قيود الريف والمدن ما يصعب عليها تحمله ، ولأنها ترى في الحضر جاعة حيل وشر ومكر فلا تأمنهم ، ولا تستطيع أن تطمئن اليهم ، مها أظهر الحضر نحوها من عطف واحسان. وقد كابدت البداوة كثيراً كما كابدت الحضارة كثيراً أيضاً من جراء سوء الفهم هذا الناجم من اختلاف العقليتين .

ويظهر البدوي في عن الحضري الحديث ، وكأنه افسان مزدوج الشخصية جامع للنقيضين ، له وجهان . فهو محارب محلث وفي صفوفك ، أما اذا شعر أن الهزيمة ستحل بك ، فإنه أول من ينقلب عليك ، فيمعن عندئذ في سلبك ما معك ونهبه ، لا فرق عنده أن يكون الذي محارب معه وفي صفوفه عربيا أو أعجميا ، شريفا من أسرة عريقة أم قائداً محترفا . وهو كريم جواد يقدم لضيفه المحربي ، شريفا من أسرة عريقة أم قائداً محترفا . وهو كريم جواد يقدم لضيفه المحر شيء عنده ليأكله ويحبيه بكل وسائل الاكرام ، ولكنه لا يمتنع من سلب غريب بجده في طريقه ، ومن أخد ما عنده . وهو رجل متدين لا محلف كاذباً مها رأى النتيجة ، ولكن تدينه تدين بدوي سطحي الى غير ذلك من متناقضات .

أما الأعرابي ، فيسخر من أنهام الحضري له بهسده النهم ، ويعجب من سذاجة منطقه وحكمه ، فنطقه في نظره منطق رجل ساذج مريض معلول ، وحكمه حكم إنسان ضعيف ذليل . وإلا فكيف يسمح عقل إنسان سليم لإنسان مثلاً أن يترك أموال صاحبه أو أصحابه تقع في أيدي غيره أو أعدائه، يأخذونها لينعموا بها وليفتخروا محصولهم عليها ، ثم لا يمد هو يده اليها يأخذ منها مساكتاج اليه ويريد ؟ ألا يدل هذا العمل على السخف والضعف وفساد الرأي ؟ إن المحارب في نظر الأعرابي أولى من غيرة بأموال ترميله المحارب، وهو أحق بها من أي إنسان آخر للحصول عليها إن داهمه خطر ، وشعر أن تلك الأموال ستقع في أيدي عدوه ، فهو زميله وصديقه ، وهو فوق ذلك به حاجة اليها ، فمن حقه الطبيعي إذن أن يأخذها ولو عنوة ويولي بها ليحرم عدوه الحصول عليها والحصول عليها يحده أمامه في الوقت الملائم ، فإن غيره سيأخذه حياً ، وقد يكون غسيره هو محصه وعدوه : ولما كانت النفس مقدمة على غيرها ، كان من العقل والحكمة أن بأخذ حقه بنفسه ، وإلا ضاع حقه عليه وأفلت منه . ومن هنا اختلف منطقه عن منطق الحضري وباين حكمه على الأمور حكم الحضري .

وحكم الأعراب على الأمور، حكم صادر عن عقلية خاصة بهم ، كونتها عندهم الأحوال التي يعيشون فيها والمحيط الذي يتحكم فيهم من جفاف وحرارة وضوء ساطع واختلاف في درجات الضغط الجوي وانحباس الأمطار وفقر محالف لأغلب الأرضين ومن فقر وتقتير وبساطة في المأكل وأمثــال ذلك من مؤثرات كونت عندهم عقلية خاصة وثقافة خاصة ، فهمت الأمور بمنطقها لا بمنطق الآخرين . ومن هنا اختلفت أيضاً عقليات الأعراب وتباينت بعض التباين باختلاف الأحوال التي تحيط بالأمكنة التي ينزلون بها وبقرب تلك الأمكنة وبعدها من الحضر ومن الحُضارة . ويمقدار تأثّرها بالمؤثرات الحارجية وبالثقافات الواردة من الحسارج ، كاللي نلحظه من وجود شيء من التباين بين عقليات القبائل المتنصرة وأعمالهــــا وعقليات القبائل الوثنية وأعمالها ، بالرغم من أن نصرانية تلك القبائــل لم تكن نصرانية عميقة صميمة ، ولم تكن صافية خالصة،وذلك لأن هذه القبائل المتنصرة، على سطحية تنصرها ، كانت مواطنها ملاصقة للحضر وللحضارة وذات اتصال بالحضر وبالأعاجم وبالثقافات الأجنبية وبالبيئات الثقافيـــة الغريبة ، وعاش بينها رجال دين غرفوا من ثقافات غريبة وبشروا بين العرب المتنصرة بآراء غريبسة عنهم ، كما تأثر رؤساء تلك القبائل بمؤثرات الحضر الذين احتكوا بهم وبرجال السياسة والدين الذين كانوا عـــلى اتصال بهـــم ، وقد تزوج بعضهم من نساء نصرانيات ، أثرن في بيئة ذلك الزوج .

وقد نص الأقدمون على اختلاف طباع القبائل، فعرف بعضها باللبن والسهولة، وعرف بعضها بالشدة والحشونة والغلظة ، وعرف آخرون بالشجاعة والصبر على المكاره والميل الى الغزو والحروب ، وعرف غيرهم بالميل الى الاستقرار وبقابليتها على الاستيطان واستغلال الأرض والإلتئام مع الجيران . ولوجود هذه الصفات في القبائل كان الحكام في الجاهلية وفي الإسلام اذا أرادوا أسراً وكلوه الى القبيلة التي تتناسب صفتها التي اشتهرت بها مع العمل الذي يراد القيام به ، وصار اعماد الحكام على هذه الفراسة في الغالب . وما زال هذا التباين في كنايات القبائسل معروفاً حتى اليوم ، فقد اشتهرت بعض قبائل نجد بأمور لم تشتهر بها القبائسل الأخرى ، أو انها فاقت بها سائر قبائل نجد، فاشتهرت بعضها بالقتال، واشتهرت بعضها بالصرامة والصبر ، وما الى ذلك ، ويراعي حكام جزيرة العسرب اليوم هذه الصفات في ضبط الأمور في حكوماتهم وفي حفظ التوازن في حكم البوادي

والأعراب وفي السياسة العامة للحكومة . وفي تقارير السياسيين الوطنيين والأجانب وفي كتب السياح والبعثات الأجنبية على اختلاف أنواعها كلام عسلى تباين طباع الأعراب في جزيرة العرب وطباع الحضر في هذا اليوم .

فنرى اذن أن للأعراب رأياً في الحضر يشبه رأي الحضر فيهم ، أي رأي فيه ازدراء وحط من شأن الحضر ومن مجتمعهم الذي يعيشون فيه ، ومن قيمهم في هذه الحياة ، وهو رأي تكو "ن عندهم من بيئاتهم التي يعيشون فيها ومن ثقافتهم الخاصة بهم ، التي تفسر الأمور بمقاييسها وأوزانها ، وهي مقاييس وأوزان بعيدة عن مقاييس الحضر والحضارة . ولا أقصد بالحضر هنا حضر الأعاجم وحدهم ، بل ادخل فيهم حتى الحضر العرب ، كالذي يتبين من استهجان الأعراب لشأن أهل المدر في كل مكان من أمكنة جزيرة العرب ومن ازدرائهم لأحلامهم ومثلهم في الحياة . فالبداوة ثقافة خاصة بهذا العالم ، عالم البداوة ، والحضارة ثقافة أخرى خاصة بالحضر ، وبين الثقافتين بون وخلاف .

وليست هذه الطباع وراثة تنتقل من الآباء الى الأبناء أبداً في الدم، فلا تتبدل ولا تتغير ، بل هي حاصل أحوال وبيئة ، اذا تغيرت الأحوال والبيئة وقع تغير يتوقف على مقدار فعل البيئة الجديدة في الإنسان وعلى مقدار استعداد ذلك الإنسان لتقبل البيئة الجديدة والثقافة الجديدة التي دخل فيها ، ولهذا بكون فعل التغير في الجيل القديم أقل من الجيل الجديد. وعلى ذلك فيها ، ولهذا بكون فعل التغير في الجيل القديم أقل من الجيل الجديد. ودليلنا على من يصف العرب بصفات يلصقها بهم يجعلها عامة فيهم أبدية . ودليلنا على ذلك أن من عاش من الأعاجم بين العرب وفي بيئة عربية ، تطبيع بطباع العرب وصار مثلهم ، حتى اذا انقرض الجيل القديم ونبع الجيل الجديد تحول العرب وسار مثلهم ، حتى اذا انقرض الجيل القديم ونبع الجيل الجديد تحول الى جيل عربي في كل شيء ، لا نستثني من ذلك حتى الإنتساب الى العرب الى عدنان وقحطان وحتى التعصب والعصبيات . والإسلام الذي صهر الأعاجم الى عدنان وجعلهم جنوداً محاربون في الصفوف الأمامية لنشره وإعلاء كلمته ، لم يلبث أن أنساهم أصولهم ولغاتهم ، فحواهم بللك الى عرب من حيث لم يشعر العرب ولا الأعاجم أنفسهم به .

والأعرابي واقمي ، تتأثر أحكامه بالواقع الذي يراه ، وبمقياس المادية التي تتمثل عنده ، يؤمن بالروح ، ولكنه يحوكما الى ما يشبه المادة الملموسة . يؤمن بإلى أو بالملة ، كما كان في الجاهلية ولكنه حوال تلك الآلمة الى أوثان وأصنام،

يلمسها ويحسها بيديه ، فيتقرب اليها ويتوسل بها ، وخاف من الأرواح مثل الجن والأرواح الحبيثة التي صورها عقله ، أكثر من خوفه من آلهته، فإذا فزل مكاناً قفراً ، أو محلاً موحشاً ، أو دخل مكاناً مظلماً أو كهفاً ، تعوذ من الأرواح، واحتال عليها بمختلف الحيل التي ابتكرها عقله ، ليتغلب عليها وليتخلص منها . فهو يخافها أكثّر من خوفه من الآلهة ، لأنه جعلها تعيش معه في كل مكان ، فهي تحيط به . أما الآلهة ، فإنها بعيدة عنه ، ثم انها لا تؤذي ، ومن طبـــع الإنسان التخوف من المؤذين .

وهو لا يحفل بما بعد الموت ، لأن هذا العالم الثاني عالم غير محسوس بالقياس اليه . ولهذا لم يتصوره كتصور غيره من الأمم الأخرى ، بل هو لم يتعب نفسه بالتفكير فيه ، ولهذا كانت مراسيم دفن الميت بسيطة جداً ، لا تكلف فيها ولا تعقيد، على نحو ما نجده عند الحضري أو العجم، متى دفن في قبره وهيل التراب عليه ، انتهى كل شيء . ولهذا كان عجبهم شديداً اذ سمعوا بالبعث وبالقيامـــة والحشر والنشر. ﴿ أَإِذَا أَمِّنَا وَكُنَا تُرَابًا وعَظَامًا أَإِنَا لَمُبْعُوثُونَ ءَا وَ آبَاؤُنَا الأولون ، ` وكان قائلهم يقول :

حياة ، ثم موت ، ثم نشر : حديث ُ خُرافة ، يا أم عمرو ٢١ وقال شدَّاد بن الأسود بن عبد شمس بن مالك، يرثي قتلي قريش يوم بدر:

عدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ٣ وقد ورد البيت المذكور في صورة أخرى في كتاب ( الصبح المنبر في شعر أبي بصير ) ، في باب شعر ( أعشى نهشل ) ، ورد في هذا الشكل :

> من الفتيان والعرب الكرام وينشرني إذا بليت عظامي بأنى تارك شهر الصيـــام وقـــل لله يمنعني طعامي<sup>د</sup>

وكائن بالقليب قليب بدر أبوعدني ابن كبشة أن سنحياً وكيف حياة أصداء وهام ؟ أيعجز ً أن يرد الموت عــــــى ألا مَن مبلغ الرحمن عسني فقـــل لله عنعني شرابــي

سورة الواقعة ، الاية ٤٧ ، « ااذا متنا وكنا ترابا ، ذلك رجع بعيد » سورة ق ، الالة ٣

بلوغ الارب ( ١٩٨/٢ ) .

الصبح المنير ( ص ٣٠٨ ) « طبعة اوربة ١٩٢٧ » .

والحضر الذين نظروا الى الأعراب ، نظرة استصغار وازدراء ، لما بينهم وبين الأعراب من تفاوت في الثقافة وفي العقلية ، هم أنفسهم وفي الواقع أشباه حضرً، وأخص من هؤلاء الحضر حضر الحجاز ، فخصائص التعرب غالبة عليهم ، غلبة تزيد على خصائص الحياة الحضرية. فقد قامت قراهم مثلاً وأعظمها مكة ويثرب على الفكرة الأعرابية القائمة على أساس النسب ، فكُل من مكة ويثرب شعاب، كل شعب لفخذ أو عائلسة أو ما أشبه ذلك من أسماء تدخل في أسمساء أجزاء القبيلة ، تتعصب وتتحزب وتتقاتل فيما بينها وتتحالف ، كما يتقاتل أو يتحالف الأعراب. ثم إنهم كانوا يأنفون من الاشتغال بالحرف ، تماماً كما يفعل البدو، ويعافون الزراعة في الغالب ، لا استثني منها زراعة النخيل ، لأن الزراعـــة في نظرهم من أعمال النبط والرقيق، والروح الفردية سائدة بينهم ، موجودة عندهم، إلا في أوقات الشدة والضيق، والفردية الجامحة من طبائع البادية ومن خصائصها، الى أمور أخرى عديدة تعسد من صميم الحياة الأعرابية . وسبب ذلك أن هذه المستوطنات التي سموها قرى كانت وسطاً بين البداوة والحضارة ، وكانت كالجزر الصغيرة وسط المحيطات الواسعة، محيطات من الأعراب، تستمد غذاءها الروحي والمادي من البداوة أكثر مما تستمده من الحضارة . أضف الى ذلك عامل الطبيعة الذي يلعب دوراً خطيراً في تكون المجتمعات وفي تكييفها بالشكل الملائم . ولذلك لم تتكون في يثرب أو في مكة أو في غيرها حياة مشابهة لحياة الحضر العجم في الأماكن الأخرى مثل مدن وقرى العراق وبلاد الشام ومصر ، بل وحتى حضر مدن اليمن وهم من العرب بالطبع .

ومن هنا نجسد حضر اليمن ، بل وأعراب اليمن أيضاً يختلفون عن حضر وأعراب الحجاز ونجد والعربية الشرقية ، في كثير من الحصائص والصفات . مع أنهم كلهم عرب ومن أصل واحد . فحضر اليمن ، حضر لا يأنفون من العمل ولا يستصغرون شأن الحرف . ولا يأنفون من الزراعة . بينهم الحائك والنساج والمشتغل بالأرض ، والصانع والحداد والنجار وعامل البناء ، وقالع الحجر ومربي الماعز والبقر ، وزارع الحضر والبقول ، ودابغ الجلود ، مع أنها حرف يراها العربي في بقية مواضع جزيرة العرب من حرف العبيسد والطبقات الدنيا من الناس .

وأعراب اليمن ، الله ين ميزهم حضر اليمن عن أنفسهم في الجاهلية باطلاق

لفظة (اعرب) عليهم، لأنهم لم يكونوا في مستواهم وفي درجتهم في الحضارة. هم مع ذلك وبوجه عام أرقى مستوى وأكثر ادراكاً من أعراب الحجاز ونجد. لقد وطنوا أنفسهم في أطراف الحواضر وعند مواضع الماء والخصب، وزرعوا ورعوا ماشية وأنعاماً، واستقروا في بيوت من مدر أو حجارة. وهي حيساة لا يألفها البدوي القح. ولا يراها من مقو مات البداوة. ثم انهم لم يكونوا رحلاً على شاكلة أعراب الحجاز أو نجد أو بادية الشام. واذا كنا نرى بعض قبائل اليمن، وهي ترحل من مواضعها، فرحيلها هذا هو عن سبب قاهر، مشل حروب أو كوارث طبيعية تجعل من الصعب عليها البقاء في منازلها، فلا يكون أمامها للمحافظة على حياتها غير الرحيل الى مكان آخر. انهم بالقياس الى عرب الحجاز أو نجد رعاة أو شبه أعراب الحجاز أو نجد رعاة أو شبه أعراب المحافظة على حياتها غير الرحيل الى مكان آخر. انهم بالقياس الى عرب

ومرجع هذه الفروق هو في التباين في الطبيعة . فطبيعة أرض اليمن مثــــلاً ً طبيعة لطيفة خفيفة ، الحرارة فيها معتدلة بوجه عام ، والفـــروق في درجات الحرارة بين الصيف والشتاء،أو بين الليل والنهار ليست كبيرة متناقضة متعاكسة. والضغوط الجوية فيها معتدلة غير قلقة متغيرة بكثرة في اليوم أو في الشهر أو في السنة ، والأمطار متوفرة بوجه عام ، تزور اليمن في مواسم معينة ، وجبال اليمن العالية جبال تقف شامخة عنيدة وفي وضع مناسب أمام الأبخــرة المتصاعدة من البحار ، حتى تضطرها على الهبوط غيثاً على اليمن يغيث الناس . ثم ان اليمن هضاب وأودية وتهائم ، ومسايل طبيعية تقود السيول الى أحواض حفرتها الطبيعة، وعلمت هذه الطبيعة الإنسان على رفع حافاتها لتحبس الماء في الأحواض ، وعلى عمل فتحات فيها لخروج الماء منها وقت الحاجة . وهي غنية بالمعادن وبالحجـــر الصالح للبناء وبالأشجار التي غرزتها الطبيعة بيدها ، وأرض على هذا النحو وعلى هذه الشاكلة لا بد وأن تؤثر على أجسام وعلى عقول أصحابها ، فجعلتهم من ثم من أنشط شعوب جزيرة العرب في ميدان العمل والحيلسة في كسب العيش وُ في اقامة المجتمعات وانشاء حضارة ، وفو قتهم بذلك بوجه عام على سائر عرب جزيرة العرب ، وصيّرتهم قوماً لا يرون الاشتغال بالحيرَف عيباً ، ولا امتهان المهن العملية نقصاً . ولو كانت أرضهم على شاكلة أرض الحجاز أو نجد ، ولو

Naval, P., 402.

كانت طبيعتها ذات طبيعة صحراوية قاسية ، لما صار أهل اليمن بالشكل الذي ذكرته . ولهذا السب ، اختلفت طبائع من يسميهم أهل الأخبار بالقحطانيين الساكنين خارج اليمن في نجد أو في بادية الشام عن طبائع أهل اليمن ، فصاروا أعرابا أقحاحاً يأنفون من الاشتغال بالحيرف ، ولا يعيشون الا على تربية الإبل، الى غير ذلك من سمات وسم بها البدو مع أنهم عانيون كما يذكر أهل الأخبار . ولو كانت طبيعة أرض البادية على نحو آخر ، على نحو يؤمن العيش والراحة لمن يقيم بها ، لما وجدنا ما وصفناه من أوصاف عند الأعراب، فإن الطبيعة تصقلهم اذ ذاك صقلاً آخر ، قد تجعلهم مستقرين مقيمين على الأقل ، ودليل ذلك أثر الأمطار والربيع فيهم ، عندما تغيثههم السهاء ، سنين متوالية ، اذ يبقون في أماكنهم ، ويقيمون فيها، ولا يخطر ببالهم عندئذ خاطر الارتحال والتنقل من هذه الأرض .

ولأثر الطبيعة المذكور في طباع الناس ، اختلفت طبائع أهل والطائف ، عن طبائع أهل مكة مع أنها أقرب الى مكة من اليمن، وسبب ذلك ان الطائف أرض مرتفعة ذات جو معتدل ، بها مياه وفيرة ، وبها أشجار وهبتها الطبيعة لأرضها منذ القدم ، أرضها خصبة فرحة ، لا تسودها كآبة البادية ولا يخيم عليها عبوس البيداء ، فصارت أخلاق أهلها من ثم أقرب الى أخلاق أهل اليمن ، وصاروا أذكياء ، عقولهم متفتحة نيرة ، استغلوا أيديهم ، فزاولوا الحرف مثل الدباغة ، واستغلوا الأرض ، إذ زرعوها حباً وأشجاراً مثمرة ، وربوا الماشية ، وصارت مدينتهم حتى اليوم مصيف أهل مكة . مع أنهم عرب ما في أصلهم العربي أدنى مشك ، وهم وعرب مكة أو يثرب أو نجد من طينة واحدة ، لا شك في ذلك ولا شبهة .

فللطبيعة إذن من حر" وبرد ومن اختلاف في الضغوط الجوية ومن أشعة شمس محرقة منهكة ومن اشعاع أرضي ومن أمطار وأهوية ورياح ومن طبيعة أرض وموقع ، ومن هبة الطبيعة الى السكان من طعام غني أو فقير ، من حبوب وأثمار وخضر وحيوان ، أثر بالغ في تكو"ن الطباع وفي خلق المايز بين الأجناس البشريسة ، تضاف الى ذلك الظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تحيط بالناس ثم التكو"ن الجسماني ومظهره . ومن هنا نجد العربي الأصيل الذي لا شك ولا شبهة في أصله العربي ، إذا أقام وحده مدة في مجتمع غربي مثل انكلترة

أو اسكاندينافية أو أمعركا الشهالية ، حيث الطبيعة مختلفة عن طبيعة بلاده وحيث الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متباينة عن الظروف المذكورة في بلاده ، تغبر وتبدل واضطر مختاراً أو كرهاً عن غريزة تطور كامنة فيه الى التأقسلم والانسجام مع القوم الذين صار يعيش بينهم . ويتوقف هذا التحول بالطبع على عمر الشخص وعلى قابلياته وعلى مدة اقامته في المكان . ولو أقـــام ذلك العربــي طيلة حياته كلها في ذلك الوطن الجديد ، وصار له نسل من زوجته العربية التي قدمت معه أيضاً ، فإن النسل الجديد سيكتسب صفات الموطن الذي نشأ فيه ، ويتخلق بأخلاقه ، أما نسل نسله ، فإنه سيتحول الى شخص آخر غربب عــن جده ، غريب عنه حتى في لغته . ومن هنا نجد الجيل الثالث من أجيال المهاجرين العرب الذين هاجروا الى أميركا ، وتجنسوا بها ، جيلاً اميركياً في كل شيء ، حتى في لغته وثقافته وشعوره وهواه ، يشعر أن حنجرته لا تطاوعه عـــلى تعلم العربية وأن أوتارها لا تساعد على النطق بها . مع أنه من أصل عربسي أباً وأماً .' وقد برز من هذا الجيل الجديد اليوم قوم في ميآدين العلم والتجارة والمال والصناعة العدد ولا شك ، لم يعقهم عن ذلك عائق الرس والعنصر والجنس وخصائص الدم ولو كان الدم عائماً إلى الأبد ، لما حدث في المذكورين ما نراه عملياً في هذا اليوم .

والعربي بعد ، إن وصف في الجاهلية أو في الإسلام بالحمسول والكسل ، وبد د الرومانطيقية ، أي بالحيال ، وبعدم الصبر وبالأنانية والفردية وبما شاكل ذلك من صفات ، فصفاته هذه ليست حاصل خصائص دم ونتيجة سمات عرق، وإنما هي ظروف وأحوال وأوضاع أجبرته على ذلك ، ولو أطعم ذلك العربي طعاماً صحياً فيه المواد الغذائية الضرورية لنمو الجسم والعقل، ولو تغيرت ظروفه، فهو كما ذكرت سيتغير حياً . وما كان الأوروبي ليتفوق على الشرقي لو أن طبيعة اقليمه وأرضه كانت كطبيعة جزيرة العرب، ولو سكن الألماني أو السويدي أو الانكليزي بلاد العرب ، وصار له نسل ، فإن نسله لا ينشأ كما لمو نشأ في وطن والده أو جدً ، لاختلاف الظروف والأجواء . وما كانت أوروبا خضراء هذه الخضرة ونشطة هذا النشاط بسبب دم أهلها وحده ، بل لأن طبيعتها ساعدت الناس وعاونتهم ، فأنبتت الرطوبة والأمطار الأشجار بنفسها وكونت لأهلها الغابات ،

ودفع البرد الناس على العمل دفعاً ، ولهذا نجد الناس عنسدنا في الشناء يندفعون الى العمل اندفاعاً بعامل البرد الذي يدفع الجسم إلى الحركة .

أضف الى كل ذلك عوامسل أخرى تؤثر في جسم الإنسان وفي تصرفاتسه واتجاهاته من تركيب جسم ومن ملامح ، مثل لون شعر وتركيبه ولون بشرة أو لون عسين وشكل جمجمة وأمور أخرى يدرسها ويبحث فيها علماء الأجناس البشرية ، تؤثر أيضاً في خصائص الإنسان وفي أجناسه وفصائله ، مما لا مجال للبحث عنها في هذا المكان .

والبحث في موضوع نفسيات الشعوب وأصول تفكيرها وميزات عقلها ، بحث بحب أن يستند الى أسس علمية حديثة ، والى تجارب دقيقة عامة، لذلك لا يمكن التعميم ما دمنا لا نملك بحوثاً ودراسات علمية منسقة ، قام بها علماء متخصصون في البوادي وفي الحواضر وفي كل مكان من جزيرة العرب ، روعي عند اجرائها الظروف الطبيعية المؤثرة في ذلك المكان ، والظروف الثقافية السائدة عليه، ودرجة تأثر ذلك المكان بالمؤثرات الحارجية ، أي بمؤثرات المناطق المجاورة له . فبسين أهل جزيرة العرب بون كبر في العقليات ، وبين أهل البوادي في الجاهلية وفي أهل جزيرة العرب بون كبر في التعامل ، حتى وسمت القبائل بسهات ، فوسمت ( معد ) مشلاً بالحيلة والمكيد والذكاء وبالغلظة والحشونة ، ووسمت ( ثقيف ) بسمات ، ووسمت ( كندة ) بسمات . وقد رأينا ما ذكره ( حافظ وهبة ) عن أهل نجد من حضر وبدو .

بل اننا نرى ان الأعاجم المتعربين أي الذين ينزلون بين العرب وينسلون بينهم ويتخلون العربية لساناً لهم ، سرعان ما يتعربون كل التعرب ، ويتحول أبناؤهم الى جبل عربي خالص ، حتى ليصعب عليك التفريق بينهم وبين العسرب في الرسوم والعادات والتفكير ، وذلك بتأثير المحيط الذي حلوا به، والظروف الطبيعية المؤثرة بالمكان . وقد تعرب آراميون في العراق وفي بلاد الشام ، وصاروا عربا في كل شيء حتى في الصفات التي ذكرناها ، وقد وجدت البعثة الأمريكية التي ترى جاءت الى العراق للبحث عن السلالات البشرية ان في دماء القبائل العربية التي ترى نفسها انها قبائل عربية خالصة نسباً مختلفة من الدماء الغريبة ، واذا أدركنا هذه الملاحظة وقيمة أمثال هذه الدراسات في موضوع تكون العقلية وفي حدودها ورسم معالمها ، علمنا انه ليس من السهل في الواقع البحث عن عقلية عربية خالصة معالمها ، علمنا انه ليس من السهل في الواقع البحث عن عقلية عربية خالصة

تعبّر عن عقلية جميع العرب وفي كل مكان .

إن الذين محثوا في العقلية العربية بصورة عامة ، تصوروا العرب وكأنهم جنس واحد انحدر من عرق واحد . وبهذا الاعتقاد وضعوا حدود تلك العقلية. أما اذا نظرنا الى نتائج فحوص بعض علماء ( الأنثر وبولوجي ) وعلماء الآثار وعلماء الحياة لبقايا الجاجم والعظام التي عثروا عليها من عهود ما قبل الإسلام، والى فحوصهم للامح العرب الأحياء وأجسامهم، فإنها على قلتها ، تشير الى وجود أعراق متعددة بين سكان جزيرة العرب ، الأموات منهم والأحياء ، الجاهليين والإسلاميين ، والى وجود اختلاف في نفسياتهم وفي قابلياتهم العقلية ، وقد تحدثت قبل قليسل عن ملاحظات ( حافظ وهبة ) عن عقليات عرب المملكة العربية السعودية ، وتحدثت عن رأي علماء الحياة والأجناس في تعدد الأعراق وتسرب دماء غريبة الى جزيرة العرب مجعل من الصعب على الباحث الحذر أن يعتقد بإمكنان وضع صورة دقيقة تمثل وجود عقلية واحدة لجميع أولئك الناس وفي كل العصور والعهود.

# الفَصْدُ لُ الشَّامِنُ

# طبقات العرب

اتفق الرواة وأهل الأخبار ، أو كادوا يتفقون على تقسيم العرب من حيث القدم الى طبقات : عرب بائدة، وعرب عاربة ، وعرب مستعربة . أو عرب عاربة ، وعرب متعربة ، وعرب مستعربة . أو عرب عاربة وعرباء وهم الخلص، والمتعربة . واتفقوا أو كادوا يتفقون على تقسيم العرب من حيث النسب الى قسمين : قحطانية ، منازلهم الأولى في اليمن . وعدنانية ، منازلهم الأولى في الحجاز .

واتفقوا ، أو كادوا يتفقون على أن القحطانيين هم عرب منذ خلقهم الله ، وعلى هذا النحو من العربية التي نفهمها ويفقهها من يسمع هذه الكلمة . فهم الأصل ، والعدنانية الفرع ، منهم أخذوا العربية ، وبلسانهم تكلم أبناء إسماعيل بعد هجرتهم الى الحجاز ، شرح الله صدر جدهم إسماعيل ، فتكلم بالعربية ، بعد أن كان يتكلم بلغة أبيه التي كانت الإرمية ، أو الكلدانية ، أو العبرانية على بعض الأقوال؟ .

وتجد الأخباريين والمؤرخين يقسمون العرب أحياناً إلى طبقتين : عرب عاربة، وعرب مستعربة . ويدخلون في العرب العاربة عاداً وعبيل ابني (عوص بن إرم)،

ابن خلدون ( ۱۲/۲) « طبعة بولاق » ، الهلال : الجزء العشرون ، السنة الخامسة حزيران ، ۱۸۹۷ ( ص ۷٦۸ فما بعدها ) ، تاج العروس ( ۳۳۳/۳ ) ، « الكويت»
 مرج اللهب ( ۲۲۲۱۱ ) ، نهاية الارب ، للنويري ( ۲۹۲/۲ )

وثمود وجديس ابني ( جاثر بن إرم ) ، وعمليق وطسم وأميم بني (لوذان بن إرم ) ، و ( بني يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام ) ، وهم : جرهم، وحضرموت ، والسلف ، وجاسم بن عمان بن سبأ بن يقشان بن ابراهيم . أما ( الهمداني ) ، فقد عد " كل القبائل التي أولها ( جاسم ) وآخرها ( عبس الأولى) من العرب العاربة " . والقبائل المذكورة هي ( جاسم ) المدين نزلوا بعان والبحرين ، وبنو هيف ، وسعد ، وهزان الأولى ، وبنو مطر ، وبنو الأزرق ، وبنو بديل ، وراجل ، وغفار ، وتهاء ، وبنو أثابر ، وبنو عبد ضخم " .

وظل الرواة يتوارثون هذا التقسيم كلما محثوا في تأريخ العرب قبل الإسلام ، وفي موضوع الأنساب. ولا حاجة بنا الى أن نعود ، فنقول : إن كل ما روي من هذا التقسيم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقات، لم يرد الينا من النصوص الجاهلية ، وإنما ورد الينا متواتراً من الكتب المدونة في الإسلام ، لذلك لا نستطيع أن نجرؤ فنقول : إن هذا التقسيم وضعه الجاهليون ، وتوارثوه كابراً عن كابر، حتى وصل إلى صدر الإسلام ، ثم منه وصل الينا :

وتقسيم العرب الى طبقات ... وذلك من ناحية القدم والتقدم في العربية ... هو تقسيم لا نجد له ذكراً لا في التوراة أو الموارد اليهودية الأخرى ولا في الموارد اليونانية أو اللاتينية ، أو السريانية . ويظهر أنه تقسيم عربسي خالص ، نشأ من الجمع بين العرب الذين ذكر أنهم بادوا قبل الإسلام، فلم تبق منهم غير ذكريات، وبين العرب الباقين ، وهم إما من عدنان ، وإما من قحطان .

وجاع العرب البائدة في عرف أكثر أهل الأخبار ، هم : عاد ، وثمود ، وطسم ، وجديس ، وأميم ، وجاسم ، وعبيل ، وعبد ضخم ، وجرهم الأولى، والعالقة ، وخضورا أ . هؤلاء هم مادة العرب البائدة وخامها، وهم أقدم طبقات العرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار .

ا المحبر ( ص ٣٩٥ ) ،

٢ الاكليل (١/٥٧) .

٣ الاكليل (٢/٢٢ فما بعدها) .

الطبرى ( ۱٬۳/۱ فما بمدها ) ، ( ۲٬۳/۱ فما بمدها ) ، طبعة « دار المعارف » ، وتجد اختلافا في الانساب ، التنيه والاشراف ( ۱۵۷ ) ، « طبعة الصاوى ، « العرب العاربة سبع قبائل » « وهم تسع قبائل » تاج العروس ( ۳۳۳/۳ ) ، « الكويت » ،

أما عاد ، فإنهم من نسل ( عاد بن عوص بن إرم ) . وأما ثمود فمن نسل ( تُمود بن غاثر بن إرم ) . وأما (طسم ) ، فن نسل (طسم بـن لاوذ ) . وأما (جديس) ، فن نسل ( جديس بن غاثر بن إرم ) ، في رواية أو من نسل ( جديس بن لاوذ بن سام ) على رواية أخرى . وأما ( أميم ) ، فإنهم من نسل ( أميم بن لاوذ بن سام )٢ . وأما ( جاسم ) ، فمن نسلُ (جاسم) ، وهو من العاليق أبناء ( عمليق ) ، فهم اذن من نسل ( لاوذ بن سام ) . وأما ( عبيل ) ، فإنهم من نسل ( عبيل بن عوص بن إرم ) ؟، وأما (عبد ضخم) ، فمن نسل ( عبد ضخم ) من نسل ( لاوذ ) ، وقد جعلوا من صُلُب ( أبناء إرم ) في رواية أحرى . وأما ( جرهم الأولى ) ، فمن نسل ( عابر ) ، وهم غير جرهم الثانيسة ، الذين هم من القحطانيين ؛ . وأما العالقسة ، فإنهم أبناء ( عمليق بن لاوذ ) ، وأما ( حضورا ) ، فإنهم كانوا بالرس ، وهلكوا . نرى مما تقدم ان أهل الأخبار قد رجعوا نسب العرب البائدة إما الى (إرم)، وإما الى ( لاوذ ) ، باستثناء ( جرهم الأولى ) الذين ألحق بعض النسابين نسبهم بـ ( عابر ) . وهذه الأسماء هي أسماء ْ توراتية ، وردت في التوراة ، وأخذها أهل الأخبار من منابع ترجع الى أهل الكتـــاب ، وربطوا بينها وبين القبائـــل المذكورة ، وكونوا منها الطبقة الأولى من طبقات العرب.

و (إرم) ، هو شقيق (لاوذ) في التوراة ، وأبوهما هو (سام بن نوح) ، وقسد ترك (سام) هسذا من الأولاد (آشور) Asshur و (أرفكشاد) و (لود) و (إرم) و (عيلام). كما ورد في التوراة وقد أجرى أصحاب الأخبار بعض التحوير والتغيير في هذه الأسماء ، بأن صيروا (آشور) (أشوذ) و (انشور) و (أرفكشاد) (أرفخشذ) ، و (لود) (لاوذ)،و (عيلام) (عويلم). أما (إرم) ، فقد أبقوه ولم يغيروا في شكله .

۱ « وولد للاوذ بن سام : طسم وجديس » ، الطبسري ( ٢٠٤/١ ، ٢٠٦ ) ، « دار المعارف » .

٢ الطبرى ( ٢٠٣/١ ) ٤ « دار المعارف » .

٣ الطبرى ( ١/٣١١ وما بعدها ) > « عوض » > الكامل ( ٣١/١ ) ، مروج ( ٢٤/١ ).

ابن خلدون ( ٣٠٤/٢) ، صبح الاعشى ( ٣١٤/١ ) .

<sup>«</sup> آشور » « اشور » Asshur ارفکشاد ، ارفخشن ، Arpachshad ( عیلام » ، لود ، Lud لودیم ، Ludim ( عیلام » ، Elam

۳ الطبري (۲۰۳/ ) ، « دار المعارف » .

ولا نجد لـ ( لود ) أي ( لاوذ ) ولداً في التوراة. فأولاده المذكورون هم هدية من أهل الأخبار قدمت اليه . أما ( إرم ) ،وهو ( آرام ) في التوراة، فإن له من الأولاد ( عوص ) و ( حول ) و ( ماش ) و ( كيثر ) ا . ولم تذكر التوراة ولداً لهؤلاء الأبناء الأربعة ، فالأولاد الذين ذكرهم أهل الأخبار ، على انهم ولد ( عوص ) و ( كيثر ) ( غائر ) ( كاثر )،هم هبة من الأخباريين قدموها الى هذين الأخوين .

وأما (لود) الذي صار (لاوذ) ، عند أهل الأخبار، فإن آراء الباحثين في التوراة مختلفة في المراد منه . وقد ظن بعضهم أنه جد (اللوديين)، وذكر هؤلاء (اللوديين) مع (كوش) و (فوط) ، وبين (فارس) و (فوط). وأما (لود) أبوهم ، فإنه ابن (مصرايم) أي مصر ٢ . ومحملنا هذا على التفكير في أنهم شعب من شعوب إفريقية . ولكن هذا الرأي تخالف ما جاء عن (لود) من انه ابن (سام)، وانه شقيق لإخوته المذكورين الذين تقع أملاكهم في الهلال الحصيب ، ومقياساً على هذه المواضع بجب أن يكون ملكه في هذه الأرضين أيضاً . ومها يكن من شيء ، فإن آراء العلماء متباينة في مواضع نسله، ولم ينوه أحد منهم أنها في جزيرة العرب ٣ .

وأما عوص ، فإن آراء العلماء متباينة كذلك في المكان المنسوب اليه ، فذهب بعضهم الى أن أرض (عوص) يجب أن تكسون على تخوم (ايدوم) أو تخوم العربية الشهالية ، وذهب بعض آخر الى أنها المناطق التي على نهر الفرات، وذهب بعضهم الى أنها في منطقة (حوران) وذهب بعض آخر الى أنها أرض (دمشق) و (اللجاة) (اللجاء) ، وذهب آخرون الى أنها في الحجاز أو في نجدا . ورأى بعض أهل الأخبار أن منزل (عوص) هو (الأحقاف) .

۱ «عوص» Uz «حول» Hul ماش Mash کیشـر

\_ كاثر \_ جاثر \_ غائر \_ Gether التكوين ، الاصحاح العاشر ، الآية ٢٣ . « مصرايم » ، Mizraim

٣ قاموس الكتاب المقدس ( ٢٩٩/٢ ) ، Hastings, P., 557. و

<sup>(</sup> Edom ) ( Idumaea ) ( ایسلوم » )

Trachonitis o

۳ قاموس الكتاب المقدس ( ۱۲٦/۲ ) ، Hastings, P., 956.

۱ الطبري ( ۲۰۹۱) ، «دار المارف » .

وأرض ( عوص ) هي موطن ( أيوب ) الشهير صاحب السفر المعروف باسمه ، والذي ورد ذكره في القرآن الكريم ، وضرب به المثل في الصر . وأكاثر ( جائر ) ( Gether ) ، فلا يعلم من أمره شيء ، ، ويجب أن تكون مواطن ( الكاثريين ) في الملال الخصيب ، أو في باديسة الشام ، أو في التخوم الشمالية لجزيرة العرب ، وذلك نظراً لوروده مع (عوص ) و (ماش ) .

وقد جعل أهل الأخبار (النبط) من نسل (نبيط بن ماش) ، وجعلوا أهل الجزيرة والعال من ولد (ماش) كذلك . أما النبط في التوراة ، فأنهم (نبيوت) تسبة ألى ألابن الأكبر لأبناء (اسماعيل) المسمى بـ (نابت) عند أهل الأخبار وليس لـ (ماش) علاقة به وبالنبط. وأما (ماش) ، فانــه كناية عن موضع سكنه جاعة عرفوا بهذا الاسم ، لعله (بادية ماش) (صحراء ماش) المذكورة في الكتابات الآشورية ، وهي في البادية الكبيرة المساة (بادية الشام) .

### العرب البائدة:

ونحن جرياً مع عادة أهل الأخبار في تقسيم العرب الى الطبقات الثلاث المذكورة، نبدأ بذكر الطبقة الأولى من طبقات العرب، وهي طبقة العرب البائدة.

وقد شك كثير من المستشرقين في حقيقة وجود أكثر الأقوام المؤلفة لها الطبقة ، فعد ها بعضهم من الأقوام الخرافية التي ابتدعتها مخيلة الرواة، وخاصة حين عجزوا عن العثور على أسماء مشابهة لها أو قريبة منها في اللغات القديمة أو في الكتب الكلاسيكية ، وقد اتضبح الآن أن في هذه الأحكام شيئاً من التسرع، إذ تمكن العلماء من العثور على أسماء بعض هذه الأقوام، ومن الحصول على بعض

Hastings, P., 292,

٢ الطبري ( ٢٠٧/١ ) ٠

Nebaloth 6 « نبيوت » ۲

<sup>؛</sup> التكوين ، الاصحاح الخامس والعشريين ، الآية ١٣ ، اخبار الايام الاول ، الايام الاول ، الاصحاح الاول ، الآية ٢٩ ، 648. [Hastings, P., 648.

ه التكوين ، الاصحاح العاشر ، الآية ٢٣ ، اخبار الايام الاول ، الاصحاح العدل ، الاية Hastings, P., 590. ( ١٧ عالا )

المعلومات عنها ، ومن حل مروز بعض كتاباتهم مثل الكتابات الثمودية . وقد اتضح أن بعض هذه الأقوام أو أكثرها قد عاشوا بعد المسيح ولم يكونوا ممعنين في القدم على نحو ما تصور الرواة . ولعل هدا كان السبب في رسوخ أسمائهم في مخيلة الأخباريين .

وأبدأ الآن بالتحدث عن (عاد) :

عاد : وإذا جارينا الأخباريين ، وسرنا على طريقتهم في ترتيب الشعوب العربية ، وجب علينا تقديم طسم وعمليق وأميم وأمثالهم على عاد وثمود ، لأنهم من أبناء (لاوذ بن سام) شقيق (إرم) ، وعاد وثمود من حَفَدة (إرم بن سام) . ولكن الأخباريين يقدمون عاداً على غيرهم ، ويبدأون بهم، وهم عندهم أقدم هذه الأقوام ، ويضربون بهم المثل في القسدم . ومثلهم في ذلك مشل أخباريي العبرانيين الذين عدوا العالقة أول الشعوب . ولعل هذه النظرية تكونت عند الجاهلين من قدم عاد ، أو من ورود اسم عاد في القرآن الكريم في سورة الفجر ثم جيء اسم (ثمود) بعد ذلك . ولهذا صاروا إذا ذكروا (عاداً) ذكروا (ثموداً) بعدها في الترتيب . فلورودهما في القرآن الكريم قدما على ذكروا (ثموداً) بعدها في الترتيب . فلورودهما في القرآن الكريم قدما على بقية الأقوام .

وقد أورد (الطبري) ملاحظة مهمة عن قوم (عاد) وعن رأي أهل الكتاب فيهم، إذ قال : و فأما أهل التوراة ، فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا ثمود ولا لهـود وصالح في التوراة ، وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية ، والإسلام كشهرة ابراهيم وقومه على . ويظهر من ذلك أن المسلمين حيبا راجعوا اليهود يسألونهم علمهم عن عاد وأمثالهم ، أخبروهم بعدم وجسود ذكرهم في التوراة . والواقع أن التوراة لا علم لها فيهم . فأحاديث عاد وتمود وهود وصالح الماهي أحاديث عربية ، تعدث بها الجاهليون ، وليس لها ذكر في كتب يهود، ولكن أهل الأخبار ربطوا مع ذلك بينها وبين التوراة ، وأوجدوا لها صلة ونسبآ

۱ ومنهم من رأى أنهم أبناء « أدم » اللسان ( ۲۸۰/۱۶ )

٢ التكوين ، الاصحاح الرابع والمشرون، آية ٢٠ ، قاموس الكتاب القدس (١١٣/٢) Hastings, P., 24.

٣ سورة الفجر ، رقم ٨٩ ، الآية ٦ فما بعدها .

٤ الطبري ( ٢٣٢/١ ) .

بأسماء أعيان وردت في التوراة . ولكن عملهم هذا لا يخفى بالطبع عــــلى من له وقوف على التوراة .

وأكثر هذه الأقوام أقوام متأخرة عاشت بعد الانتهاء من تدوين التوراة ، عاشت بعد الميلاد في الغالب ، ولعل منها من عاش الى عهد غير بعيد عن الإسلام . ثم إن التوراة والكتب اليهودية الأخرى لم تهم إلا بالشؤون التي لها علاقه بالعبرانيين ، وهي ليست كتباً في التواريخ العامة للعالم حتى تكتب عنهم وعن أمثالهم من قبائل . أما بقاء أخبار قوم عاد ومن كان على شاكلتهم من العرب البائدة في ذاكرة أهل الأخبار ، فلأنهم عاشوا بعد الميلاد ، وفي عهد غير بعيد عن الإسلام ، ومع ذلك، فقد أخذت أخبارهم طابع القصص والأساطير.

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى أن عاداً هي (همدورام) في التوراة الله ودليلهم على ذلك اقتران عاد بإرم في الكتب العربيسة ، وبعض القراءات التي قرأت ( بعاد إرم ) في الآية : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العاد ، ٢ على الإضافة ، أو مفتوحتين ، أو بسكون الراء على التخفيف ، أو بإضافة إرم الى ذات العاد . وبين ( عاد إرم ) و ( هدورام ) تشابه كبر في النطق .

ولكن التوراة تشير الى أن ( هدورام ) من نسل ( يقطان ) ، أي قحطان في الكتب العربية ، وهذا لا يستقيم مع الروايات . ويرد ( جرجي زيدان ) على هذا الاعتراض بقوله : • ولعل كاتب سفر الحليقة رأى مقر تلك القبيلة في بلاد اليمن ، فقال انها من نسل قحطان ، لأن مقام عاد في الأحقاف بين حضرموت واليمن . وكثيراً ما التبس علماء التوراة في هدورام أو هادرام ومقر نسله ، ولم يهتدوا الى شيء عنه ، مع انهم اهتدوا الى أماكن أكثر أبناء قحطان ، وكلها بجوار الأحقاف ، فعاد هي ( هدورام ) في التوراة . وإما أن يكون كاتب سفر الحليقة أراد بيان القبائل التي سكنت اليمن ، وكلها ينسب الى قحطان ، فرأى عاد إرم في جملتها ، فجعله من أولاد قحطان وبعبارة أخرى : من القبائل

ا التكوين ، الاصحاح العاشر ، الآية ٢٧ ، أخبار الايام الاول ، الأصحاح الاول ، الآية ٢١ ، الاكليل ( ١٦٢/٨ ) .

٧ سورة الفجر ، الاية ٦ فما بعدها .

٣ الهلال: الجزء الثالث والعشرون ، السنة السادسة ، آب ١٨٩ م ( ص ٨٩٠)

المتفرعة عن قبيلة قحطان . وإما أن يكون بالحقيقة من نسل قحطان. وهم العرب في نسبته الى آرام ، ١٠ .

ورأى ( فورستر ) وجود صلة بين ( عادة ) ، وهو اسم زوجة (لامك) ، وبين ( عاد ) ، وهي والدة ( يابال ) المذي كان أباً لسكان الجيام ورعاة المواشي ، ونسلها من الأعراب . وقوم عاد من الأعراب كذلك . وذهب أيضاً الى أن هؤلاء هم Oaditae وهو اسم (قوم ذكرهم ( بطليموس ) ) على انهم كانوا يقيمون في الأرضين الشهالية الغربية من جرزيرة العرب ، ولعلهم كانوا يقيمون عند موضع ( بير إرم )، وهي من الآبار القديمة في منطقة (حسمى) على مقربة من جبل يعرف بهذا الاسم في ديلر جُدام بين أيلة وتيه بني اسرائيل . ولا يبعد هذا الموضع عن أماكن ثمود الذين ارتبط اسمهم باسم عاد . وقد أيد هذا الرأي (شيرنكر) وجاعة من المستشرقين ، وهو أقرب الآراء الى الصواب .

وذهب الأخباريون الى وجود طبقتين لقوم عاد هما : عاد الأولى ، وعاد الثانية ، وكانت عاد الأولى ، في زعم أهل الأخبار ، من أعظم الأم بطشآ وقوة ، وكانت مؤلفة من عدة بطون تزيد على الألف ، منهم : رفد، ورمل ، وصد، والعبود لل والظاهر أن فكرة وجود طبقتين لعاد قد نشأت عند الأخباريين من الآية : • وأنه أهلك عاداً الأولى ، وتمود فنا أبقى ، لا ، فتصوروا وجود عاد ثانية ، قالوا انها ظهرت بعد هلاك عاد الأولى .

وقسد ذهب بعض العلساء الى أن ( عاداً الأولى ) ، هو ( عاد بن عاديا ابن سام بن نوح ) ، الذين أهلكهم الله ، وأوردوا في ذلك بيت شعر ينسب

١ المصدر نفسه ،

٢ التكوين ، الاصحاح الرابع ، الآية ٢٠ .

Forster, Vol., 2, P., 32 ff.

Forster, Vol., 2, P., 32, Enc., Vol., I, P., 121, Sprenger Geogra, S. 207.

<sup>(</sup>۱۲۱ منة (۱۹۲۱) منفة (س ۱۲۹ منة) Enc., Vol., I, P., 121, Sprenger, S., 207, Wensink und J H Kramers, Handworterbuch des Islam, Leiden, 1941. S. 18,

وسارمز اليه ب: Wensink

٧ الهلال: الجزء نقسه ٤ ( ص ٨٩١) ٠

٧ سورة النجم ، سورة رقم ٥٣ ، الاية ٥٠ فما بعدها .

۸ ابن خلدون (۲۰/۲) .

الى ( زهير ) \ . وأما عاد الأخرة ، فهم ( بنو تميم ) وينزلون برمال عالج \.
و ذهب الطبري الى أن عاداً الأولى ، هم نسل بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح " ، وأن عاداً الأخسيرة هم رهط قيل بن عسر ، ولقيم بن هزال ابن هزيل بن عنيل بن صد بن عاد الأكبر ، ومرشد بن سعد بن عفسير ، وعمرو بن لقيم بن هزال ، وعامر بن لقيم ، وعسرو بن لقيم بن هزال ، وكانوا في أيام ( بكر بن معاوية ) عصاحب ( الجراد تسين ) ، وهما قينتان له تغنيان " . وقد هلكوا جميماً الا ( بني اللوذية ) ، وهم ( بنو لقيم بن هزال ابن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) ، وكانوا سكاناً بمكة مع أخوالهم ( آل بكر ابن معاوية ) ، ولم يكونوا مع عاد بأرضهم فهم عاد الأخيرة ، ومن كان من نسلهم الذين بقوا من عاد " .

وجعل بعض أهل الأخبار عدد قبائل عاد ثلاث عشرة قبيلة٬ ، ذكروا منها : ( رفد ) و ( زمل ) و ( صد ) و ( العبود )^ .

وجعلها ( الهمداني ) أحد عشر قبيلة وهي : العبود ، والخلود ، وهم رهط هود النبي المرسل ، وفيهم بيت عاد وشرفهم ، وهم بنو خالد . وقيل : بنو مخلد ، وبنو معبد ، ورفد ، وزمر وزمل ، وضد وضمود ، وجاهد ، ومناف ، وسود ، وهو چد ۱۰ .

وقد ذهب العلماء مذاهب في تفسير المراد من ( إرم ذات العماد ) في الآية : ( أَلَم تَر َ كيف فعل ربك بعاد م إر م ذات العماد ) الفائن فعل ربك بعاد م إر م ذات العماد ) الم

<sup>، «</sup> واهلك لقمان بن عاد وعاديا » ، ابن خلدون ( ٢٠/٢ ) ، اللسان ( ٣١٧/٤ ) .

۲ اللسان (۳۱۷/٤).

٢ الطبري ( ٢١٦/١ ) « طبعة دار المعارف » .
 ١ الطبري ( ٢١٩/١ ) « دار الملعارف » ، وورد «معاوية بن بكر » في رواية اخرى.

ه الطبري ( ٢٢١/١ وما بعدها ) .

٢ المُسَدّر نفسه .

٧ المعارف (١٤).

اتأمرنا لنترك ال رفد وزمل وال صد والعبود الطبرى (  $\Upsilon(1)$  « دار المعارف » .

٩ ( ضَدَّ » و أَ ضمود » ، هكذا ضبط محقق الاكليل ( ٨٧/١ ) ، اللفظتين ، وقد ضبطتا بحرف « الصاد » « صد » و ( صمود ) ، اكثر المؤلفات الاخرى .

١٠ الاكليل (١١/٨) ٠

١١ سورة الفجر ، سورة رقم ٨٩ ، الاية ٦ فما بعدها ، اللسان ( ٢٨٠/١٤ ) .

(ارم ذات العاد) مدينة في (تيه أبيّنَ) بين عدن وحضرموت ، وذهب آخرون الى أنها دمشق أو الإسكندرية أو والذي دعاهم الى هذا الرأي ـ على ما أرى ـ هو كثرة وجود المباني ذوات العاد في هاتين المدينتين وما عرف عنها من القـــدم ، فوجد الأخباريون فيها وصفاً ينطبق على وصف إرم ذات العاد أوقد خلقت (باب جيرون) من أبواب دمشق قصة (جيرون بن سعد ابن عاد) الذي قالوا فيه إنه كان ملكاً من ملوكهم ، وإنه الذي اختط مدينية دمشق ، وجمع عمد الرخام والمرمر اليها ، وسماها (إرم) أو

وهناك مناسبة أخرى جعلت بعض العلماء يذهبون الى أن دمشق هي (إرم) أو (إرم ذات العاد) ، فقسد كانت دمشق — كما هو معروف — من أهم مراكز الإرميين ( الآراميين ) ، وكانت عاصمة من عواصمهم . ولهذا السبب أيضاً قال نفر من الباحثين إن (إرم) تعني (أرام) ، وأن عاداً من (الآراميين) ، وأن (عاد أرم) انما تعني (عاد أرام) ، فالتبس الأمر على المؤرخين وظنوا أن ذات العاد صفة ، فزعموا أنها مدينة بناها عاد " . غير أنه قول لا يؤيده دليل يثبت أن (إرم) في هذا الموضع تعني (إرام) " . ومن الجائز أن تكون دارم ذات العاد ) هي التي أوحت الى النسابين فكرة جعل (عاد) من نسل (إرم نارم ) ، لتشابه اسم (إرام) و (إرم) عند العرب التي هي (آرآم) فأصبحت عاد من الإرميين .

۱ الاكليل ( ٣٣/٨ ) ، « طبعة نبيه » ، صفة ( ٨٠ ) ، البكرى ( ١٤٠/١ ) « طبعسة السعة » ، منتخبات ( ٢ ) ، سبائك الذهب ، للسويدي ( ١٥ ) .

BOASOR, Number 73, February, 1939, p., 13, Koranic Iram, Legendary and Historical, by, Harold W. Glidden.

 <sup>«</sup> والعجم تذكر أن أرم ذات العماد بدمشق ، وأن جيرون بن سعد بن عـــاد بنى مدينتها ، وسماها جيرون ذات العماد ، لكبر أعمدة حجارتها » ، الاكليــل ( ٣٣/٨ ) « طبعة نبيه » .

<sup>؛</sup> ابن خلدون ( ۲/۲۱ ) ، المسعودي ، مروج ( ۲/۲۱ ) الاكليل ( ۳۳ ) « طبعة نبيه» BOASOR, Number 73, P., 13, (1939).

ه « وكان يقال لعاد في دهرهم عاد ارم » ، الطبقات ( ١/١ ص ١٩ ) ، البكري ، معجم ( ١/٨) ) .

Enc., Vol., I, P., 121.

ويرى بعض المستشرقين أن الذي حمل الأخباريين على القول إن (الإسكندرية) هي (ارم ذات العاد)، هو أثر قصص الإسكندر في الأساطير العربية الجنوبية ذلك الأثر الذي نجده في كتب القصاص اليانيين، في مثل كتاب (التيجان) المنسوب الى وهب بن منبه، وفي الرواية اليانية، وقد حاول الإسكندر كما نعرف احتلال اليمن، فغدا (شداد بن عاد) بانياً للإسكندرية، وأصبح (الإسكندر) مكتشفاً لما أ.

وقد فسر العلماء لفظة (إرمي) الواردة في بيت الحارث بن حلزة اليشكري:

## إرامي عثله جالت الجن فآبت لخصمها الأجلاء

بأنها نسبة الى (إرم عاد) في قدم ملكه ، وقيل في حلمه .

ونسب بعض أهل الأخبار لـ (عاد) ولداً ، دعوه (شداداً) قالوا: إنه كان قوياً جباراً ، سمع بوصف الجنة ، فأراد بناء مدينة تفوقها حسناً وجالاً ، فأرسل عماله ، وهم : (غسانم بن علوان) ، و (الضحالة بن علوان) ، و (الوليد بن الريان) ، الى الآفاق ، ليجمعوا له جميع ما في أرضهم من ذهب وفضة ودر وياقوت ، فابتنى بها مدينته ، مدينة (إرم) باليمن ، بين حضرموت وصنعاء ، ولكنه لم ينعم بها إذ كفر بالله ، ولم يصدق بنبوة (هود)، فهلك . وتولى من بعده ابنه (شديد) .

وزعم بعض النسابين أن نسب (شداد) هو على هسله الصورة : (شداد ابن عمليق بن عويج بن عامر بن إرم) ، فأبعدوه بذلك عن (عاد) . وقبل في نسبه غير ذلك<sup>3</sup> .

ويفهم من القرآن الكريم أن مساكن (عدد) بالأحقاف ، ( واذكر أخا عاد ، إذ أنذر قومه بالأحقاف )\* . والأحقاف : الرمل بين اليمن ومحمان الى

BOASOR, Number, 73, P., 13., (1939).

٢ المعاني الكبير ( ٨٢٦/٢ ) .

وقيل الخوه ، البلدان ( ١٩٨/١ ) > « بقول اليمانية واكثر العلماء في البلاد : ان ارم ذات العماد في تيه ابين ، وهو غائط بين حضرموت وبين ابين » ، الاكليل ( ٣٣/٨ ) .

<sup>؛ «</sup>عوبيج»، البلدان (١/١٩٩).

سورة الاحقاف ، سورة رقم ٤٦ ، الآية ٢١ ، اللسان ( ٣٦٨/١٠)

حضرموت والشحر . وديارهم بالدو والدهناء وعالج ويبرين ووبار الى عمسان الى حضرموت الى اليمن . وقعد اندفع أكثر الأخباريين يلتمسون مواضعهم في الصحارى ، لأنها أنسب المواضع التي تلائم مفهوم الأحقاف ، فوضعوا من أجل ذلك قصصاً كثيراً في البحث عن مواطن عاد وقبور عاد، ورووا في ذلك كثيراً من قصص المغامرات التي تشبه قصص مغامرات لصوص البحر .

وفي بعض الأخبار: أن (عاداً) لجقت بالشحر، فسكنت به، وعليه هلكوا بواد يقال له (مغيث). فلحقتهم بعد (مهرة) بالشحر ". وقد سبق أن قلت: إن "Oaditae" الذين ذكرهم ( بطلميوس ) هم قوم ( عداد ) ، وإنهم كانوا يسكنون في الأرضين الشالية الغربية من جزيرة العرب في منطقة (حسمى) ، أي في أعالي الحجاز ، وعلى مقربة من مناطق ثمود . وهو أقرب الى الصواب، اذ اقترن ذكر عاد في القرآن بذكر ( ثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) أ . وانما عينه المفسرون ، ولا يحتم تفسيرهم تخصيص الأحقاف بهذا المكان ، حيث جعلوا رمال ( وبار ) في جملة المناطق التي كانت لعاد ".

وقد ذهب ( موريتس ) الى أن موضع ( Aramaua ) الذي ورد عند ( بطلميوس ) ، وهو ( إرم ) ، أو ( إرم ذات العاد ) . ويقال له الآن ( رم ) ، . وقد أيد ( موسل ) رأى (موريتس) غير أنه لم يذهب الى ما ذهب اليه من أنه ( إرم ) ، وقد أظهرت الحفريات التي قام بها ( المعهد الفرنسي ) في القدس ، صحة هذا الرأي ، اذ ورد في الكتابات (النبطية ) التي عثر عليها في خرائب معبد اكتشف في ( رم ) أن اسم الموضع هو ( إرم ) ، فيتضح من

ابن خلدون ( ١٩/٢) ، « والحقف وجمعه احقاف ، وهي الرمال . وكانت الاحقاف رمالا قبل عمان الى حضرموت . قال : وكانت منازل عاد » المفضليات ( ١٥ ) « والاحقاف : رمال باعبانها في اسفل حضرموت » ، منتخبات ( ٢ )

٧ المعارف (١٤) . ... الله مالية " " ...

۳ الطبري ( ۲۰۸/۱ ) « دار المارف » .
 ٤ الفجر ، سورة رقم ۸۹ ، آية ٩ .

ه ديوأن الطرماح ، « طبعة كرتكو » ، (١٤٨) .

B. Moritz, Ausfluege in der Arabia Petraea, in MFOB, III, S., 395.

Musil, The Northern Hegaz, P. 273, BOASOR, Number, 73, P. 15 (1939).

BOASOR, Number, 73, P. 15, (1939).

ذلك أن هذا الموضع حافظ على اسمه القديم،غير أنه صار يعرف أخيراً بـ (رم) بدلاً من ( إدم ) .

وفي سنة ١٩٣٢ قام ( هورسفيلد ) Horsfield من دائرة الآثار في المملكة الأردنية الهاشمية بحفريات في موضع جبل ( رم ) ، ويقع على مسافة (٢٥) ميلاً الى الشرق من العقبة ، ويقع المَكان الذي يحث فيه عند وادٍ ، وعلى مقربة منه ( عين ماء )، ووجد في جانب الجبل آثاراً جاهلية قديمة ١ . وُقد حملت اكتشافاته هذه واكتشافات (سافينياك) Savignac واكتشافات (كليدن) الله على القول : إن هذا المكان هو موضع ( إرم ) الوارد ذكره في القرآن،والذي عين ماء كان ينزل عليها التجار وأصحاب القوافل الذين يمرون بطريق الشام ـــ مصر - الحجاز .

وذكر ( ياقوت الحموي ) اسم مكان سمَّاه ( جش إرم )،قال عنه : إنه اسم جبل عند ( أجأ ) أحد جبلي طيء ، أملس الأعلى ، سهل ترعاه الإبل، وفي ذروته مساكن لعاد وإرم ، فيه صور منحوتة من الصخر؟ . ففرق ( ياقوت ) هنا بين عاد وإرم ، وجعلها قومين : قوم عاد وقوم إرم ، وقد تكون الواو بن الكلمتين زيادة من الناسخ، فيبطل حينئذ الاستدلال على تفريق ياقوت بينها . وَفِي الكتبُ العربية أسماء محلات أخرى قديمة عثر فيها على نقوش وتماثيل، وصفت أنها من مساكن قوم عاد .

وبالإضافة الى المواضع التي أشير فيها الى ( عاد ) في القرآن الكريم؛ ، فقد أشير اليهم في الشعر الجاهلي كذلك في شعر طرقة \* وفي شعر النابغة " وفي شعـر

BOASOR, Number 73, P 14, (1939), Revue Biblique, XLI, (1932), PP. 581, XLII, (1933), PP., 405, XLIII, (1934), PP., 572, XLIV, (1935), PP. 245. ۲

BOASOR, Number 73, P. 15, (1939).

بالفتح والضم ثم التشديد ، النجفة وفيه ارتفاع ، البلدان ( ١٠٧/٣ ) . سُورة الْحج ، رقم ٢٢ ، اية ٢٢ ، سورة الحاقة ، ٩٠ ، آية ٢٠٤ ، ســـورة الفرقان ، ٢٥ ، أية ٣٨ ، سورة فطلت ، ١١ ، اية ١٣ ، سورة الاعراف ، ٧ ، أية ٦٥ ، سورة هود ، انة ٥٠ .

الله الك . Hinc., Vol., I, P. 121.

آحلام عاد واجساد مطهرة من المعفة والافسات والاثسم ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( ٧٤ ) ، البطليوسي ( ٧٤) ٤ Enc., Vol., I, P. 121.

زهير الوفي شعر الهُلُدَ لِين الله وفي شعر طفيل بن عوف الفنوي ، وفي شعر ( متمم بن نُويَرة ) شقيق ( مالك بن نويرة )، وهو من الشعراء المخضرمين الله عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام ، وفي شعر ( أمية بن أبسي الصلت)، وهو ممن عاش في أيام الرسول كذلك ، وفي شعر غيرهم من الشعراء الجاهلين المخضرمين .

وورد في شعر لزهير بن أبي سُلمى ( أحمر عاد ) ، وضرب المثل بشؤم أحمر عاد ، فقيل : أشَّام من أحمر عاد ً . وجعل الشاعر ( أبو خداش الهذلي ) ( كليب وائل ) كأحمر عاد في الشؤم ، وذلك بسبب الحرب الَّتي هاجت بين

غلبت عادا ومن بعدهم فابت بعد فليست تتضع المفضليات ( ؟ . ؟ ) ) قول « صريم بن معشر بن ذهل » الملقب بأفنون من شعراء الجاهلية :

المنه الني كنت من عداد ومن ارم دبيت فيهم ولقمان ومن جدن المنه المفضليات (ص ٥٢٥) ، وقال الطرماح بن حكيم :

لنسا الجبلان من ارمسان عساد ومجتمع الا لاءة والفضساة

ديوان الطرماح (ص ١٣٥) ، (سلسلة كب) ، لندن ١٩٢٧ ، بعناية « كرتكو » . فتنتج لكم غلمان أشام كلهم ... كاحمر عاد ثم تسرضم فتغطم

۱ فتنتج لكم غلمان اشام كلهم كاحمر عاد ثم تسرضع فتغطم معلقة زهير ، بيت ۳۲ ،

٨ الامثال ( ص ١١) ، « طبعة حيدر اباد الدكن » ، ابن قتيبة الدينوري ، المعانيي
 ١١كبير ( ١٠٢٧ ، ١٠٢٣ ) .

ا فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم السبت ٢٦ كالميت البيت ٣٤ كالميت السبت ٣٤ كالميت البيت ٢٣ كالميت البيت ١٣ كالميت البيت ١٣ كالميت البيت ٢٣ كالميت البيت ٢٣ كالميت البيت ٢٣ كالميت البيت ٢٣ كالميت البيت ١٣ كالميت البيت البيت ١٣ كالميت البيت ١٣ كالميت البيت البيت

۲ دیوان الهذلیین ، ۱۳۱۰ (۳۱۸ دیوان هدیل ، ۳۱۱

شعر طفيل بن عوف الفنوي ، رواية ابي حاتم السنجستاني عن الاصمعي (طبعة لوزاك ١٩٨٧) ، مسلسلة « كب » بعناية « ف . كرنكو » ، (ص ١٣٥ ، ١٤٨) .
 « لنا الجبلان من ارمان عاد » .

إفنين عادا ثم ال محرق فتركنهم بلدا وما قــد جمعــوا شرح المفضليات ( ص ١٤ ) ، ملحوظة ٤٠ ، المفضليات ( ص ١٤ )
 « طبعة السندوبي » .

فقال: الا لا تجزعي وتكلبي ملائكة من رب عاد وجرهمم ديوان « أمية بن أبي الصلت » › « طبعة بشير يموت » ( ص ٥٨ ) ، بيروت ١٩٣٨ Friedrich Schulthess, Uman Ibn Abi-Salt, Leipzig, 1911, 8. 48.

۲ سوید بن ابی کاهل:

بكر وتغلب أ. وقد نص ( ابن قتيبة الدينوري ) على أن المراد من ( أحمر عاد ) ( أحمر ثمود ) اللي عقر الناقة أ

ويدل ورود خبر (عاد) في القرآن الكريم وفي الشعر الجاهلي على أن القصة كانت شائعة بين عرب الجاهلية معروفة عندهم ، وأنهم كانوا يتصورون أن قوم (عاد) كانوا من أقدم الأقوام ، ولذلك ضرب بقدمهم المثل حتى إنهم كانوا ينسبون الشيء الذي يريدون أن يبالغوا بقدمه ، الى عاد ، فيقولون إنه (عادي). وإذا رأوا أثراً قديماً أو أطلالاً قديمة عليها نقوش لا يعرفون صاحبه ، قالوا إنه بناء عادي . وقد تحدث (المسعودي) عن أشجار عادية ، أي قديمة قلوا إنه بناء عادي . وقد تحدث (المسعودي) عن أشجار عادية ، أي قديمة جداً . ولهذا السبب رأى (ولهوزن) أن كلمة (عاد) لم تكن اسم عسلم في الأصل ، بل كان يراد بها القدم ، وأن كلمة (عادي) تعني منذ عهد قديم جداً ، وكذلك كلمة (من عاد) أو (من العاد) ، أو من (عهد عاد) . وان المنى هو الذي حل الناس على وضع تلك الأساطير عن أيام (عاد) .

وقد جعل بعض الشعراء أيام (عاد) من أوليات الزمان ، التي جاءت بعمد (نوح)^ وجعل بعض آخر لفظــة (إرمي) ؛ بمعنى (عــادي) ، أي قديم

١ المعاني الكبير (٢/١٠٢٣) .

٢ المعاني الكبير ( ١٠٢٣ ، ١٠٢٣ ) ٠

لعــادية من السلاح استعرتها وكان بكم فقر الى الغدر او عدم الفضليات (ص ١١٧/٤) ، « والعادي الشيء القديم » ، اللسان ( ٢١٧/٤) ، الفضليات ( ص ٢١٧/٤) ، اللحماسة « طبعة فرايتاغ » Freytag ( ٣٤١ ، ١٩٥/١) ، Causin de Perceval, Essai, Vol. I, P. 259, Blochet, Le Culte D'Aphrodite.

Sprenger, Das Leben, Bd., I, S., 512.

<sup>،</sup> المصدرنفسية .

الا ابو دواد الایادي :
 الا ابلغ خراعة اهمل مسر واخوتهم كنانة عن ایساد تركنا دارههم لمسم لمسسا ثرونا وكنا اهلها من عهد عاد التنبیه والاشراف (ص ۱۷۵) > « طبعة الصاوي » .

 Wensick, P., 13.y

وقال بعض طيء: وبالجبليان معقال الله بسمر الصعاد ملكناه في اوليات الزمان من بعد نوح ومن قبل عاد الاكليل ( 1./1 ) .

كأنه من عهد إرم وعاد ، أو كأنه في الحكم من عاد .

وقد ضرب المثل في القرآن الكريم بقدم (قوم نوح) وقدوم (عاد وثمود) حتى إن أخبارهم خفيت عن الناس فلا يعلمها إلا الله : (ألم يأتهم نبأ اللين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله) ، وفي ذلك دلالة على أن الناس في أيام الرسول كانوا يرون أن الأقوام المذكورة هي من أقدم الأقوام ، ولهذا ذكروا بهم للاتعاظ؟.

وقد ورد ذكر عساد في الكتاب الذي وجهه (يزيد بن معاوية) الى أهل المدينة بهددهم فيه بمصير يشبه مصير (عساد وثمود) ، حيث ينزل بهم عقاباً شديداً ويصيرهم حديثاً للناس ، ( واترككم أحاديث تنسخ بها أخباركم مع أخبار عاد وثمود) " . وقال ( سبيع ) لأهل اليامة : 1 يا بني حنيفة بعداً كما بعدت عاد وثمود ) " .

وضرب المثل برجل من (عاد) اسمه (ابن بيض) ، زعموا أنــه كان من عاد ، وكان تاجراً مكثراً عقر ناقة له على ثنية ، فسد بها الطريق على السابلة ، فضرب به المثل .

وزعم أهل الأخبار أن رجلاً غنياً من بقية (عاد) اسمه (حمار) كان متمسكاً بالتوحيد ، فسافر بنوه ، فأصابتهم صاعقة فأهلكتهم ، فأشرك بالله وكفر بعد التوحيد ، فأحرق الله أمواله وواديه الذي كان يسكن فيه فلم ينبت بعده شيء. ويزعمون أن ( امرأ القيس ) الشاعر ذكر ذلك الوادي في شعر له آ .

ويذكر أهل الأخبار أن المكان الذي كان فيه (حمار) المذكور هو (جوف)، وهو موضع في ديار عاد ، وقد نسب اليه ، فقيل (جوف حمار ) ، نسبة الى

الاكليل ( ۸۹/۱ وما بعدها ) .

١ التنبيه والأشراف ( ص ١٨) .

م عيون الاخبار ، لابن قتيبة ( ٢٠٢/١ ) .

ع المصادر نفسه ( ۲۳۳/۱) .

ورد في شمر بشامة بن عمرو:

كثوب ابس بيض وقاهم به فسد على السالكين السبيلا

المفضليات رص ١٦ ) « طبعة السندوبي » -

ووداد كجوف المير قفر قطمته به الذئب يعوي كالخليع المعيل سرح الملقات السبع ، للزوزئي ، ( ص ٢٨ ) « طبعة دار صادر » .

( حمار بن مویلع ) ، فلما أشرك بالله وكفـــر ، أرسل الله ناراً علیه فأحرقته وأحرقت الجوف أیضاً ، فصار ملعباً للجن لا یستجریء أحد أن يمر به، والعرب تضرب به المثل ، فتقول : ( أخلى من جوف حمار ) .

#### هود :

ويرد مع قوم ( عاد ) ذكر نبي منهسم ، هو ( هود ) ، وقد نعت في القرآن الكريم به ( أخي عاد ) : ( والى عاد أخوهم هوداً ، قال : يا قوم ، اعبدوا الله  $\gamma$  . كما نعت القرآن عاداً بقوم هود : ( ألا ، إن عاداً كفسروا ربهم ،ألا بنعداً لعاد قوم هود  $\gamma$  . ( قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح  $\gamma$  . وقد نسبه الناسبون آلى ( الحلود بن معيد بن عاد  $\gamma$  ، والى ( عبدالله بن رباح ابن جاوب بن عاد بن عوص بن إرم  $\gamma$  ، والى ( عبدالله بن رباح بن الحلود ابن عاد بن عوص بن إرم  $\gamma$  ، والى ( عبدالله بن رباح بن الحلود ابن عاد بن عوص بن إرم  $\gamma$  ، والى الأنساب من زعم انه ( عابر بن شالخ ابن أدفخشد بن سام بن نوح ) ، الى غير ذلك من روايات  $\gamma$  .

وقد وردت قصته مع قومه ونهيه لهم عن عبادة الأصنام في القرآن الكريم من وقد ضرب المثل بكفر رجل من عاد ، اسمه (حمار) ، فقيل : (أكفر من حمار) ، قالوا : وهو رجل من عاد ، مات له أولاد ، فكفر كفراً عظيماً ، فلا يمر بأرضه أحد الا دعاه الى الكفر ، فإن أجابه ، والا قتله ، معددة ، على نحو ما ذكرته عنه قبل قليل . وهي قصة واحدة ، رويت بطرق متعددة ،

١ البكري ، معجم ( ١/٥٠١ ) .

٧ الأعراق ٧ ، أية م١ ، سورة هود ، ١١ ، اية ٥٠ ، الشعراء ، ٢٦ ، اية ١٢٤ .

١ هود ، ١١ ، أية ١٥ .

ع هود ۱۱ ، آیة ۸۹ .

ه نهایة الارب ( ۱۳/۱ ه ) ، الاکلیل ( ۹۳/۱ ) .

۲ الممارف (۱۲) . ۷ الطبری (۲۱۲/۱) « دار الممارف » .

٨ الطبري (١/٢١٦)، ابن خلدون (٢٠/٢)، البداية والنهاية ، لابن كثير (١٢٠/١).
 ٩ سورة هود ، ١١، اية ٥٦، ٧٩، الشعراء ، ٢٦، اية ١٢٤، الاعراف ٧، ايــة

<sup>. 10</sup> 

١٠ اللسان (٢٩٥/٥) ٠

تختلف في التفاصيل ، لكنها متفقة من حيث الفكرة والجوهر، وعليها طابع قصص الوعاظ وأهل الأخبار . وقد ذكر أصحاب الأخبار أن غالبية ( عاد ) كفرت بنبوة ( هود ) ، ولم تؤمن به ، لهذا أصابها العذاب والهلاك . ولم ينج منهم الا من آمن به ( هود ) واتبعه وسار معه حين ترك قومه : قوم عاد .

وقد نبه المستشرقون الى وجود شبه بين هود و ( هود ) الواردة في القرآن أيضاً بمعنى ( يهود ) : و وقالوا كونوا هوداً ، أو نصارى ، تهمتدوا ، ٢ . وأشاروا الى أن ( هوداً ) تعني التهود ، أي الدخول في اليهودية ، كما لاحظوا ان بعض النسابين قالوا ان هوداً هو ( عابر بن شالح بن أرفكشاد ) جد اليهود ، فذهبوا الى أن هوداً لم يكن اسم رجل ، وانما هو اسم جاعة من اليهود هاجرت الى بلاد العرب ، وأقامت في الأحقاف ، وحاولت تهويد الوثنيسين ، وعرفوا بيهوذا ، ومنها جاءت كلمة ( هود ) " ، وانها استعملت من باب التجوز علماً لشخص .

وزعم الرواة ان هوداً ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة التي حلت بقومه الكافرين من أرض عاد الى الشحر . فلما مات دفن بأرض حضرموت . ويدعي الرواة انه قبر في واد يقال له ( وادي برهوت ) غير بعيد عن ( بثر برهوت ) التي تقع في الوادي الرئيسي للسبعة الأودية . وهي من الآبار القديمة

۱ ( ۲۹۱۱) القاموس ( ۲۹۱۱) Enc., Vol. 2, P. 327. f., Hirschfeld, Beitraege zu Erklaerung des Koran, Leipzig, 1886, S., 17, Note, 4.

البقرة ، ٢ ، اية ١١١ ، ١٣٥ ، ١٤٠

٣ الهُلالَ ، ٢٣ ، سنة ٦ ، جزء اب ، ١٨٩٨ (ص ٨٩٤) .

<sup>&</sup>quot; قال الواقدي: « ما يعلم موضع قبر نبي من الانبياء ، الا ثلاثة: قبر اسماعيل فانه تحت الميزاب بين الركن والبيت ، وقبر هود ، فانه في حقف من الرمل تحت جبل من جبال اليمن عليه شجرة تندى وموضعه اشد الارض حرا ، وقبر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فان هذه قبورهم بحق » ، الطبقات ، القسم الاول من الجزء الاول ( ص ٢٥) ، « تحقيق سخو » ، نهاية الارب ( ٢٠/١٣) ، و Forster, Vol., 2, PP., 374.

١ البكري ، تاريخ حضرموت السياسي ( ١٥/١ فما بعدها ) .

التي اشتهرت في الجاهلية بكونها شر بئر في الأرض ، ماؤها أسود منتن، تتصاعد من جوفها صيحات مزعجة ، وتخرج منها روائح كريهة ، ولذلك تصور الناس انها موضع تتعذب أرواح الكفار فيها .

ويذهب السياح الذين زاروا هذا المكان ودرسوه الى انه موضع بركان قديم ، يظهر أنه انفجر ، فأهلك من كان حوله . ويؤيد هذا الرأي ما ورد في الكتب العربية من أنه كان يسمع لهذا المكان أصوات كالرعد من مسافات ، وانه كان يقذف ألواناً من الحمم يسمع لها أزيز راعب٬ . ومن هنا نشأت قصة قبر هود، وعذاب عاد في هذا الموضع ، على رأي المستشرق ( فون كريم ) .

ولا يزال هذا الموضع الذي يقال له (قبر هود) ، يزار حتى الآن، يقصده الناس من أماكن بعيدة في اليوم الحادي عشر من شعبان للزيارة ، وربما كان من الأماكن التي كان يقدسها الجاهليون .

وفي هذه المُناطق آثار مدن بائدة ، وقرى جاهلية ، وتشاهد كهوف ومغاور على حافتي الوادي ، وكتابات وصور منقوشة على الصخور تدل كلها على أنها كانت من المناطق المأهولسة ، وأنها تركت لسبب آفات وكوارث طبيعية نزلت ملحده الديار. .

ورأى نفر من المستشرقين أن هذا المكان الذي فيه قبر (هود) هو الموضع الذي سماه الكتباب اليونان Styx أو Stygis ، والذي زعم الرومان أن قبيلتين من قبائل جزيرة ( اقريطش ) ( كريت ) وهما قبيلة Minos و ( رودومانتس )

ا البلدان ( ١٥٧/٢ ) ) « خير بئر في الارض زمزم ) وشر بئر في الارض برهوت ») منتخبات ( ص ٧ ) ) « برهوت واد معروف قبل هو بحضرموت ) وفي حديث على عليه السلام : شر بئر في الارض برهوت . هي بفتح الباء والراء ) بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول الى قعرها . ويقال : برهوت بضم الباء وسكون الراء » ) اللسان ( ١٤٣١ ) ) ( ٣١٤/٢ ) .

٧ تاريخ حضرموت السياسي ( ١٧/١) .

٣ ( وَيَغْيض وَادَي ثوبة الى بلد مهرة › وحيث قبر هود النبي › صلى الله عليه › وقبره في النفل وادي الاحقاف › وقبره في الكثيب الاحمر › ثم منه في كهف مشرف في اسفل وادي الاحقاف › وهو واد يأخل مين بلد حضرموت الى بلد مهرة مسيرة إيام › واهل حضرموت يزورونه هم واهل مهرة في كل وقت » › صفة ( ص ٧ ) › yon Kremer, Uber die Suedarabische Sage, S., 21.

<sup>؛</sup> تأريخ حضر موت السياسي ( ٦٢/١) ، Enc., Vol., I, P, 634. ( ٦٢/١)

ه تاريخ حضرموت السياسي ( ١/٢٢) ، الهلال: الجزء السادس عشر ، السنة السادسة ، نيسان ١٨٩٨ ( ص ٥٠٠ ) .

Rhodomantys تركتا موطنها الأصلي، وارتحلتا الى هذا المكان الذي ضم مثات من القبائل العربية ، فكانتا من أقواها . وقد سكنتا في رأيهم ، على مقربة من موضع سماه ( بلينيوس ) Stygis Aguniae Fossa .

أما الأخباريون الذين زعموا أن (هوداً) اعتزل قومه بعد يأسه من قبول دعوته ، وأنه ذهب مع من آمن به الى مكة ، فقد ذهبوا الى أنه عاش فيها أمداً ، ثم مات هناك ، فقيره بمكة مع قبور ثمانية وتسعين نبياً من الأنبياء . وذكر جاعة أنه بدمشق في المسجد الأموي . ولعل القصص الوارد عن (دمشق) ، وأنها (إرم ذات العاد) هو الذي أوحى الى هؤلاء فكرة جعل قبر (هود) بدمشق . ومها يكن من شيء فإن هناك جاعة من أهل الأخبار قبرت بعض الأنبياء في هذه المدينة ، واختارت المسجد الأموي نفسه مقبرة لهم . ولعل ذلك بسبب أن هذا المسجد كان كنيسة معظمة قديمة عند أهل دمشق قبل دخولهم في الإسلام ، وكان قد قبر فيها جاعة من قد يسيهم ورجال دينهم ، فلما تحولت الكنيسة الى جامع تحولت قبور هؤلاء بعواطف الناس القديمة الى قبور أنبياء . وقد ظهر مثل هذه الروايات التي تمجد الجامع الأموي في الوقت الذي تحصن فيه (ابن الزبير) بمكة ، وتحزب أهل الحجاز على الأمويين .

وقد اتخذ القحطانيون هوداً جداً من أجدادهم ، وألحقوا نسبهم به ، وتفاخروا به ، وتفاخروا به ، فعلوا ذلك بدافع العصبية والمفاخرة على العدنانيين الذين كانوا يقولون إن فيهم الأنبياء ، ولم يكن في قحطان نبي ، فأوجد نسابوهم نسباً يوصلهم الى الأنبياء ، كما أوجدوا لهم نسباً احتكر لهم العروبة ، وجعلهم الأصل والعدنانيون من الطارئين عليهم ، كما سيأتي الحديث عن ذلك .

Enc. Vol. I, P. 654, Wensinck, P. 175.

Enc., Vol. 2, P. 327. ( الخبار مكة ) للازرقي ( ١/٣٠ وما بعدها ) الخبار مكة )

م رحلة ابن بطوطة ( ١/٥٠٦) ، ( ٢٠٣/٢) « طبعة باريس » .

<sup>، «</sup> هود النبي ، عليه السلام ، المرسل الى عاد الملكور في القرآن ، هو أبو قحطان مع معلن بن هود . قسال حسان :

ابونا نبي الله هود بن عابر

وهو هود بن عابر بن ارفخشند بن سام بن نوح النبي » ، ابن خلدون ( (7./7) ) نهایة الارب ((7./7) ) ، دیوان النابغة مع شرحه للبطلیوسي ((7./7) فما بعدها) التنبیه والاشراف ((7./7) ) « طبعة الصاوي » .

وإذا صح أن الشعر المنسوب إلى حسّان بن ثابت الذي افتخر فيه بانتسابه الى (هود بن عابر) ، وبأن قومه وهم من (قحطان) منهم ، هو لهذا الشاعر حقاً ، يكون لدينا أول دليل يثبت أن هذا الانتساب كان معروفاً عنه ظهور الإسلام . وأن أهل (يثرب) ، وهم من الأوس والخزرج ، وهم من قحطان في عرف النسّاين ، كانوا قد انتسبوا اليه قبل الإسلام . أخذوا ذلك من اليهود النازلين بينهم ، اللين كانوا محاولون التقرب الى أهل يثرب، للعيش معهم عيشة طيبة . فأشاعوا بين الناس أن (عابراً) ، وهو جد العبرانيين ، ووالد ولدين هما (فالغ) و (يقطان) كان جد هم وجد أهل يشرب ، الأن أصلهم من يقطان ، وأن علاقتهم لذلك بهم هي علاقة أبناء عم بأبنساء عم . ولما نزل الوحي بخبر (هود) ، وتفاخر المكتبون على أهل يثرب بالإسلام ، استعار أهل يثرب (هوداً) ، وصيروه (قحطاناً) ، أو ابناً له ، وانتسبوا اليه، ليظهروا يثرب (هوداً) ، وصيروه (قحطاناً) ، أو ابناً له ، وانتسبوا اليه، ليظهروا بلك أنهم كانوا أيضاً من نسل نبي ، وان نبوءة قديمة كانت فيهم ، وقد كان رحسّان بن ثابت ) من المتعصبين للأزد قوم أهل يثرب، والأزد من قحطان ،

#### لقإن:

ومن قبائل عاد قبيلة كان فيها ( لقإن ) الذي ورد ذكره في القرآن الكريم وفي الشعر الجاهلي وفي القصص من . وقد ضرب به المثل بطول العمر ، فعد في العالم بعد طليعة المعمرين من وعد ه ( أبو حاتم السجستاني ) ثاني المُعَمّرين في العالم بعد

 <sup>«</sup> أبونا نبي الله هود بن عابر » > وسأتكلم عن ذلك في موضع اخر من هذا الكتاب وعندي أنه متحول > وأنه حمل عليه .

٢ سورة لقمان ، تفسير الطبري ( ٣٩/٢١ ) « القاهرة ١٣٢١ هـ » ، قال صريم بن معشر بن ذهل المعروف بـ « أفنون » : لو أنني كنت من عاد ومـن ارم دبيت فيهم ولقمان ومن جدن المفضليات ( ص ٥٧٥ ) ، ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( ص ٧٥ ) . نمين فلا لـه في سوق راس الى لقمان في سوق مقام البيان والتبيين ( ٢٣/١ )

Enc., Vol., 3, P. 35, Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie, S. 2, 7 Leiden, 1899, Rene Basset, Loqman Berbere, Paris, 1890, Wensinck, P. 365.

الحضرا . وقد كان عرب الجاهلية يعرفون قصص ( لقان ) ، وكانوا يصفونه بالحكمة . وقد مُوصف في القرآن الكرم بهذه الصفة : ( ولقد آنينا لقهان الحكمة ، ٢ . ولهذا السبب عرف بن الناس وفي الكتب بـ ( لقان الحكيم ) . وذكر عنه انه كان ( حكيمًا عالمًا بعلم الأبدان والأزمان ) وانه طلب من الله أَن يُعمَّر طويلاً فأعطاه طلبه : وُعمُّر عمر سبعة أنسر ، وذكر الأخبــــاريون أن آخر نسر أدركه ، وهلك بهلاكه اسمه ( لمبد ) . قالوا واليه يشير (النابغة )

أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدا

وقد أكثرت العرب في صفة طول عمر النسر ، وضربت به الأمثال. وبلبد، وبصحة بدن الغراب . وذكروا في ذلك شعراً ، منه ما نسب الى ( الحارجي ) في طول عمر ( معاذ بن مسلم بن رجاء ) ، مولى القعقاع بن حكيم :

يا نسر لقان ، كم تعيش ، كم تلبس ثوب الحياة يا لُبكُ ؟ قد أصبحت دار حمير خربت وأنت فيهـــا كأنك الوند تسأل غير بانها اذا تَحمَجَلت كيف يكون الصداع والر مد و؟

ويذكر أهل الأخبار ان ( لقمان ) قد عرف لذلك بـ ( لقمان النسور )، لأنه عمّر عمر سبعة نسور؟ . وذكر بعض أهل الأخبار انه عمّر مائة وخمسن سنة ، وانه لما مات قدر بحضرموت ، أو بالحجر من مكة ٧ . وهو عمر لا يتناسب مع ما يذكره أهل الأخبــار من طوله ، ومن انه يعادل عمــر سبعة نسور . أما

۱ ابو حاتم السجستاني: كتاب العمرين « طبعة كولدتزيهر » ، ( ص ۲ ) ، ، Goldziher, Abhandlungen, 2, S. 2, Enc., Vol., 3, P. 35.

سورة لقمان ٣١ ، أية ١٢ .

منتخبات (ص ٥٥ فما بعدها) .

الفاخر ( ص ٦٨ ) ، الطبري ( ٢٢٣/١ ) ، « دار المعارف » ، عيون الاخبار ( ٤/٩٥ ) ، نهاية الارب ( ١٠/١٣ وما بعدها ) ، ابو الفداء ، المختصر ( ١/١١ وما بعدها) ، « دار الكتب اللبنائية » ، الكامل ، لابن الاثير ، ( ١٩/١) وما بعدها ، . مروج الذهب ( ٢/٢ وما بعدها ) ، طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد » .

نهآية الارب ( ١٣/ ١٠ وما بعدها ) .

٧ الكامل ، لابس الأثير ( ١/١) وما بعدها ) .

( السجسناني ) ، فجعل عمره خمسهائة سنة وستين . وهو عدد أخذه من عمسر النسور المذكورة ، اذ عاش كل نسر ثمانين عاماً ، والعدد المذكور هو مجموع عمر تلك النسور السبعة . غير ان من الأخباريين من أعطماه عمراً قدره بثلاثسة آلاف وخمسهائة سنة ا . وهو عمر يؤهله ولا شك لأن يكون في عداد المعمرين . وقد ورد اسم لقمان على انه اسم خمّار في شعر منسوب للنابغة حيث يقول :

كأن مشعشعاً من خمر بصرى نمته البخت مشدود الخيام حلن قلاله من بين رأس الى لقان في سوق مقام الم

وجعلوا للقان نسباً هو (لقان بن عاد) "، وصيروه (لقان بن ناحور بن تارخ)، وهو (آزر) أبو (ابراهيم) أ. وقال بعضهم : بل هو ابن أخت (أيوب) ، أو ابن خالته ، وجعله آخرون من حمير ، فقالوا له : (لقان الحميري) "، وصيره آخرون قاضياً من قضاة (بني اسرائيل) ". وقد اشتهر عند المسلمين بالقضاء ، ويظهر أن هذا السبب هو الذي جعل الواقدي يقول : إنه كان قاضياً في بني اسرائيل . ولم يفطن الأخباريون الى هذه الأخبار المتناقضة التي تخالف رواياتهم في عاد ، وأنها من أنم العرب البائدة ، إلا اذا جعلناه من الطارئين على قوم عاد الداخلين فيهم ، فهو غريب بين قوم عاد .

ويظهر من روايات أهل الأخبار ، أن الأخباريين كانوا يرون وجود لقان ، آخر ، هو غير لقيان عاد . فقد زعوا أنه كان في عهد (داوود) لقيان ، عرف به ( لقيان الحكيم ) . وقد نسبه بعضهم على هيذا النحو : ( لقيان بن عنقاد ) ، وقد زعم ( المسعودي ) ، أنه كان نوبياً ، وأنه كان مولى للقين ابن جسر ، ولد على عشر سنين من ملك داوود ، وكان عبداً صالحاً ، من الله عليه بالحكمة ، ولم يزل باقياً في الأرض مظهراً للحكمة في هيذا العالم الى

١ المعمرون ( ص ٤ ) » طبعة عبد المنعم عامر » .

البكري ، معجم ( ١١٦١/٣ ) .

م منتخبات ( ص ٥٠ فما بعدها ) ، نهايــة الارب (٦٠/١٣) ، البيان والتبيين (٦٠/١٣) . (١٧٤/٣) .

<sup>؛</sup> قُصصُ الانبياء ، الثعالبي ، (ص ٢٠٥)

ه منتخبات (ص ٥٥ فما بعدها) .

ا قصص الانبياء (ص ٢٠٥) .

أبام يونس بن متى حين أرسل الى أرض نينوى في بلاد الموصل .

وهنالك من فَرَق بِن ( لقان بن عاد ) وبين (لقان) المذكور في القرآن، قال الجاحظ: ( وكانت العرب تعظم شأن لقان بن عباد الأكبر والأصغر ، ولقيم بن لقان في النباهة والقدر وفي العلم والحكم ، في اللسان وفي الحلم، وهذان غير لقسان الحكيم المذكور في القرآن على ما يقوله المفسرون )". وقد أورد الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب في لقان ولقيم".

وقد ذكر الجاحظ أنه كانت القان أخت محمقة ؟ تلد أولاداً حمقى ، فذهبت الى زوجة لقان ، وطلبت منها أن تنام في فراشها حتى يتصل بها لقان ، فتلد منه ولداً كيساً على شاكلته ، فوقع عليها فأحبلها بد و لقيم ، الذي أشرت اليه ، فهو ابن لقان اذن من أخته . وقد أورد الجاحظ في ذلك شعراً جاء به على لسان الشاعر المذكور ، أي : ( النمر بن تولب ) ، زعم أنه نظمه في هذه القصة وزعم الجاحظ أيضاً أن لقان قتل ابنته (صمحرا) أخت (لقيم) ، وذلك أنه كان قد تزوج عدة نساء كلهن خنه في أنفسهن ، فلما قتل أخراهن ونزل من الجبل ، كان أول من تلقاه (صحرا) ابنته فوثب عليها فقتلها ، وقال : ( وأنت أيضاً امرأة ) . وكان قد ابتلي بأخته على نحو ما ذكرت ، فاستاء من ذلك في شعر لد ( خفاف بن فلبة ) . وذلك أشير الى ذلك في شعر لد ( خفاف بن فلبة ) .

وقد أشير الى (حي لقان) في شعر الأبسى الطحان القيني ، كما أشير اليه

ابو الفداء: المختصر ( ۲۱/۱ وما بعدها ) ، مروج الذهب ( ۷/۱ وما بعدها ) ، منتخبات رص ه ( وما بعدها ) ، ابن كثير ، البدايسة ( ۲۲/۲ ) ، « مطبعسة السعادة » ، تفسير ابن كثير ( ۳/۳) وما بعدها ) ، تفسير البيضاري ( ۱۳٤/۷ ) ، تفسير وما بعدها ) ، البلدان ( ۳ / ۲ / ۲ ) ، تفسير الفخر الرازي ( ۷۱/۷ ) ، تفسير الطبري ( ۲۱/۲۱ ) ، الحيوان ، الجاحظ ( ۲۱/۱ ) .

١ البيان والتبيين ( ١٣٦/١ ) .

٣ البيان والتبيين ( ١/١٣١ ) ، ( ١٦١١ ) « القاهــرة ١٩٣٤ م » ، نهاية الارب
 ١ ( ١١/١٢ ) .

<sup>¿</sup> البيان والتبيين ( ١٦١/١ ) .

ه الحيوان ( ٢١/١ ) « طبعة الحلبي » .

١ امسمت بنو القيسن افراقا موزعة البيان والتبيين ( ١٦٤/١ ) .

كانهم من بقايا حيى لقمان

في شعر ينسب الى ( لبيد بن ربيعـة الجعفري )\ . وفي شعر للفرزدق<sup>٢</sup> ، وفي شعر لبنت وثيمة بن عثمان ترثى به أباها" .

وأضافوا الى ( لقمان ) أمثالاً كثيرة نسبت اليه في الإسلام ، ولم تكن معروفة في الجاهلية؛ . ونسب اليه بعض الأخبارين الميل الى انشاء المدن والبناء، وضربوا به أيضاً المثل في كثرة الأكل ، فقالوا : ( آكل من لقان ) • .

وزعم ( وهبه بن منبّه ) انه قرأ من حكمة (لقان) نحواً من عشرة آلاف باب ، وزعم الرواة ان عرب الجاهلية كانت عندهم ( مجلة لقان ) ، وفيها الحكمة والعلم والأمثلة؟ ، وان جاعة منهم كانوا قد قرأوها وامتلكوها ، ذكروا من جملتهم ( سُو َيَنْد بن الصامت ) . وقد رووا انه كان يقرأها ، وانه أخسر الرسول بها لما قدم عليه^ . وقد جمع الناس ، فيا بعد، حكمته وأمثاله والقصص المروى عنه ، ويشيه ما نسب اليه المنسوب الى ( ايسوب ) Aesop صاحب الأساطير والحبكم والأمثال الموضوعة على لسان الحيوانات عند اليونان؟ .

وبالغوا في حكمته وفي علمه حتى زعم انه كان يدرك من الأشياء ما يعجز عن ادراكه الانسان السوي١٠ . وضرب المثـل في أبساره ، وعظم أمره ، حتى ـ قيل ( أيسار لقبان ) ، كاللَّمي ورد في شعر ( طرفة ) .

وورد في الأخبار : ﴿ اذَا شَرْفَ الأيسار ، وعظم أمرهم قيل : هم أيسار لقان . يعنون لقان بن عاد ، . واستشهدوا على ذلك ببيت طرفة :

وُهُم أيسارُ لقمانِ ، اذا أغلت الشنوةُ أبنداء الجُزُرُ ١١٠

واعى على لقمان حكم التدبسر واخلف قساليتني ولعلني

البيان والتبيين ( ١٦١/١ ) .

البيان والتبيين ( ١٦١/١) ۲

البيان والتبيين ( ١٦١/١ ) .

اللسان ( ٢٠/١٦ وما بعدها ) ٤ . Enc., Vol., 8, P., 35.

مجمع الامثال ، للميداني ( ٩٨/١ ) .

المارف ( ص ۲۵ ) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, Bd. I, S. 93. ٧

امثال القمان الحكيم ، « طبعة ديرنبورغ » ، المدن ( ١٨٥٠ )

Sprenger, Das Leben. I, S. 93.

المعاني الكبير ( ١١٩٣/٣ )

الماني الكبير (١١٥٢/٣) .

وقد زعم أن ( زرقاء اليامة ) ، التي اشتهرت بحدة يصرها وقوة رؤبتها حتى انها كانت ترى من مسيرة ثلاثة أيام ، كانت امرأة من بنات لقان بن عاد، وكانت ملكة اليامة واليامة اسميا ، فسميت الأرض باسمها . وقد زعم ان النابغة الذبياني أشار اليها في شعره .

وقد ورد في بعض الأشعار ( لقمان بن عاد ) . اذ جاء :

## تراه يطوف الآفاق حرصاً ليأكل رأس لقان بن عاد

وهناك أمثلة عديدة ينسبها الرواة الى ( احدى حظيـــات لقان ) ، ووردت على لسانها وعلى لسان لقان وعلى لسان فتى اسمه عمرو؟ .

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان لقان بن عاد ، هو الذي بنى سدّ مأرب، وأن مأرب اسم قبيلة من عاد ، وقد سمي باسمها هذا الموضع " .

لم يبق بعد هلاك عاد الأولى ، على رأي أهل الأخبار إلا هود ونفر ممن آمن به والوفد الذي سار الى مكة للاستسقاء ، وفيهم لقان وكان من أكابر العاديين. فأنشأ هؤلاء عاداً الثانية ، وخالف لقان ( الحلجان ) ملك عاد الأولى ، الذي خالف هوداً ، فهلك . وخاف العاديون انحباس المطر والجفاف ، فارتحلوا الى أرض سبأ ، وبنى لقان سد ( العرم ) قرب مأرب ، وبقيت عاد الثانية قائمة ، الى أن تغلبت عليها قبائل قحطان ، ثم انقرضت وبادت عليها قبائل قحطان ، ثم انقرضت وبادت .

ويذكر أهل الأخبار ان عاداً لما رأوا انحباس المطر عنهم ، أرسلوا وفداً ، بلغ سبعين رجلاً في قول بعض الرواة ، الى مكة يستسقون ، وكان أصحابها هم العالقة يومئل ، ورثيسهم ( معاوية بن بكر ) ، فأكرمهم وأضافهم، وأقاموا عنده شهراً : يشربون الحمر وتغنيهم ( الجرادتان ) وهما قينتان لمعاوية بن بكر ، وفي الوفد المذكور لقان . ونسوا أنفسهم هناك ، ولم يفطنوا لما جاؤوا اليه ،

واحكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمد قالت: الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا أو نصفها فقد شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك ، ( ٢٩٠/١ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » ، القاهرة ١٩٦٢ م ٠

٧ الامثال ، للميداني ( ٢/١٦) ، القاهرة ١٣٥٢ ه .

٣ البكري ، معجم ( ١١٧١/٣) « لجنة التأليف والترجمة والنشر » .

<sup>؛</sup> الطبري ( ١/١/١ وما بعدها) .

إلا بعد أن ذكرتهم ( الجرادتان ) بما جاؤوا به اليها ، فاستسقوا ، فأرسل الله عليهم ربحاً عانية ، أهلكت عاداً في ديارها ، ودمرت كل شيء ، فهلكت ، ولم يبق من عساد إلا من كان خارج أرضهم بمكة ، وهم من ( آل لقيم بن هزال بن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) ، فهم عاد الآخرة ، ومن كان من نسلهم اللين بقوا من عاد .

وقد ذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن (عاداً) تعبدوا لأصنام ثلائمة ، يقال لأحدها : صداء ، وللآخر صمود ، وللثالث الهباء" . ولم نعـــثر على أسماء هذه الأصنام حتى الآن في الكتابات .

وكان هلاك (عاد) واندثارهم بسبب انحباس المطر عنهم سنن ثلاثاً، أعقبه هبوب رياح عاتية شديدة استمرت (سبع ليال وثمانية أيام حسوماً) فهلك الناس واقتلعتهم الرياح وصارت ترميهم من شدتها ، (كأنهم أعجاز نخسل منقعر) . ( فترى القوم فيها صرعى ، كأنهم أعجاز نخل خاوية ) وخلت ديارهم منهم ، وصارت أماكنهم أثراً .

ويجمع أهل الأخبار على أن هلاك عاد ، إنما كان بفعل عوارض طبيعيـة نزلت بهم فأهلكتهم ، وهي عـلى اختلاف رواياتهم في وصفها وفي شرحها ، انحباس الأمطار عنهم ، وهبوب رياح شديدة عاتية عليهم . وقد تحدث المفسرون عنها لورود ذكرهـا في القرآن الكريم ، وروي أن النبي أشار الى أن هلاكهم وهلاك ثمود كان بالصواعق ، والصواعق من العوارض الطبيعية بالطبع .

ويرجع قسط من أخبار (عـاد ) الى الجاهليين ، فهو من القصص الشعبي القديم الموروث عنهم ، ويعود قسط آخر منه الى الإسلاميين ، وهو القسط الذي

ا سورة الاحقاف ٢٤ ، اية ٢٥ .

٢ الطبري ( ٢١٨/١ قما بعدها ) ، الفاخر ( ص ١٨ ) .

٣ الطبري ( ٢١٦/١) « دار المعارف » ، قصص الانبياء ( ص ٣٩ ) ، نهاية الارب ( ١١٥ ) ، الاصنام ( ١١٠ وما بعدها ) » « تحقيق احمد زكي باشا » ، مروج الذهب ( ٢١/٢ ) « طبعة دار الرجاء » .

ع سورة الحاقة ، أية ٧ ، الطبري (١/٥٢١ فما بعدها) .

ه سورة القمر ، اية . ٢ .

٢ الحاتة ، اية ٧.

ابن کثیر ، البدایة ( ۱۲۰/۱ وما بعدها ) ، تفسیر الرازی ( ۲۳/۲۹ ) ، ( القاهرة ۱۹۳۸ م ) ، ( ۹/۸ ) ، تأریخ ابن عساکر ( ۱۶/۱ )

٨ القد الفريد (٢/٣٦).

جاء شرحاً لما جاء موجزاً في القرآن الكريم ، ويرجع بعضه الى ( الحمارث بن حسان البكري) و ( الحارث بن يزيد البكري ) ، وتزعم روايــة وردت في تأريخ الطبري أنـه قص على الرسول قصصاً عن أمر (عاد ) ، ويرجع بعض آخر الى ( كعب الأحبار ) والى ( وهب بن منبه ) ، وهما من مسلمة يهود ، والى ( السّد ي ، وهما من مسلمة يهود ، والى ( السّد ي ) ، والى أشخاص آخرين تجد ذكرهم في سند الروايات المذكورة عند ( محمد بن اسحاق ) صاحب السيرة ، وعند الطبري وعند آخرين من أهل الاخبار والتواريخ ممن ساروا على طربقة ذكر المسند مع الروايات .

ويظهر أن كثيراً من أخبار (عاد) وضعت في أيام (معاوية) الذي كان له ولع خاص بأخبار الماضين ، فجمع في قصره جاعة اشتهرت بروايتها هذا النوع من القصص ، وفي مقدمة هؤلاء (عُبَيَّد بن شَرَّية الجُرُّمي) و (كعب الأحبار)<sup>3</sup>.

ويذكر بعض أهل الأخبار أن رجلاً قص في أيام معاوية ، أن إبلاً له ظلت في تيه أيمن ، وهو غائط بن حضرموت وأبين ، فالتقطها من هناك ، ووجد فيه موضع (إرم ذات العاد) ، ووصف أبنيته العجيبة ، وهذا الرجل هو في جملة من مو ن العاشقين للأساطير بأخبار عاد . وقد ذكر الطسيري أن (وهب بن منبه) ، قص أنه سمع من رجل اسمه (عبدالله بن قلابة) أن إبلاً له كانت قد شردت ، فأخذ يتعقبها ، فبينا هو في صحارى (عدن) ، وقف على موضع (إرم ذات العاد) ، وقد وصف ذلك الموضع على النحو المألوف عن (وهب) ، من اغراقه في الأساطير وفي القصص الحيالي البعيد عن العقل .

## نمود :

ويرد اسم ثمود في الكتب العربية مقروناً باسم ( عاد ) ، وبعد هذا الاسم

١ الطبري ( ٢١٧/١ فما بعدها ) ، شمس العلوم ( ح ١ ) القسم الاول ، ص ٢٦٢ ) ع الطبري ( ٢٦٢١) .

٣ الطبري (١/٥٢١) ٠

<sup>؛</sup> نهاية الأرب ( ٣/١/٢ فما بعدها ) راجع قصة « ابن بيض » مع لقمان ، ويظهر انها من قصص الجاهلية ، الفضليات ( ص ١١ ) ، ديوان المفضليات ( ص ١١ ) « طبعة بيروت ١٩٢٠ م » .

<sup>،</sup> تفسير الطبرسي ( ١٨٦/٩)

في الغالب ، والروايات العربية الواردة عنهم لا تعرف من تأريخهم شيئاً ، انما روت عنهم قصصاً أوردتها لمناسبة ما ذكر عنهم في القرآن الكريم على سبيل العظة والاعتبار والتذكير . وقد وردت اشارات عنهم في الشعر الجاهلي\ .

وجاء اسم ( ثمود ) في مواضع عديدة من القرآن الكريم ، جاء منفرداً ، وجاء مقروناً باسم شعوب أخرى مثل قوم ( نوح ) وقوم (عاد ) ، فبدأ بقوم نوح ثم عاد ثم ثمود \* . وجاء مع ثمود في موضعين ( أصحاب الرس " ) ، جاءوا بعد ( ثمود ) " كما جاء اسمهم قبل ( ثمود ) \* . وورد أيضاً ذكر قوم (لوط ) و ( أصحاب الأيكة ) ، وقد تقدم في هذا الموضع اسم ( ثمود ) ، ودعت الآية أولئك : ( الأحزاب ) " ، كما ورد ذكر ( ثمود ) مع ( عاد ) " . وقد تقدم اسم ( عاد ) " . وقد تقدم اسم ( عاد ) " . وقد تقدم اسم ( عاد ) على ثمود على اسم تمود على اسم ( عاد ) : « كذبت ثمود وعاد بالقارعة » \* ، وورد اسم ( ثمود ) في آيات ( عاد ) : « كذبت ثمود وعاد بالقارعة » \* ، وورد اسم ( ثمود ) في آيات

١ ورد في الشعر المنسوب لامية بن ابي الصلت :

كثمود التي تفتكت الدين عتيا وام سقب عقيرا

وذكر قصة الناقة ، رجع ديوانه (ص ) ) ، « طبعة فر . شلتيز » Fr. Schulthess

وورد في شعر لسلمة بن الحرث ٤ وهو من معاصري عمرو بن كلثوم :

حتى تزور السباع ملحمة كانها من ثمود او ارما

35, 6

راجع المفضليات ( ص ٢٨٨ ) . وورد اسم ثمود ايضا في شعر لجرير بن خرقاء العجلى :

ويوم الحنو قد علمت معد حصدناكم كما حصدت ثمود

المفضليات ( ص ٤٣٩ ) ، وورد في شعر لبيد اسم ارم وعاد وثمود ، ديوان لبيد ، ( ص ٢٥ ) ، سبائك الذهب ، للسويدي ( ص ١٥ ) ،

- ٢٠ سورة التوبة ٩ ، الاية ٧٠ ، سورة ابراهيم ١٤ ، الاية ٩ ، سورة الحج ٢٢، الاية
   ٢٤ ، سورة غافر ٤٠٤ ، الاية ٣١ .
  - ٣ « وعادا وثمودا وأصحاب الرس » ) سورة الفرقان ٢٥ ) الاية ٣٨ .
    - ٤ سورة ق ، ٥ ، الاية ١٢ .
    - ه سورة ص ، ۲۸ ، الآبة ۱۳ .
- ٢٠ سورة العنكبوت ٢٩ ، الاية ٣٨ ، سورة فصلت ١١ ، الاية ١٣ ، سورة النجــم
   ٣٥ ، الاية ٥١ .
  - ٧ سورة الحاقة ، ٦٩ ، الابة ٤ .

أخرى من القرآن الكريم١.

وقد ذكر الطبري أن شعراء الجاهلية ذكسرت في شعرها عاداً وثمود ، وأن أمرهما كان معروفاً عندالعرب في الشهرة قبل الإسلام، وأن من يظن أن الجاهلين لم يكونوا يعرفون عاداً أو ثموداً فإنه على وهم وخطأً .

ويظهر من ورود ذكر (ثمود) في مواضع متعسدة من القرآن ، لترهيب (الكفار) من العاقبة التي آلت اليها حالة (ثمود) بعد أن استحبوا العمى على الهسدى ، واستمروا بطغواهم كما استمر طغيسان (فرعون) وقوم (مدين) وغيرهم ثمن ذكرناهم ، أن الجاهلين كانوا يعلمون مصير ثمسود ومصير عاد الذي كان من نوع مصير ثمود ، وأنهم كانوا يعرفون منسازلهم كالذي يظهر عجلاء من الآية : (وعاداً وثموداً وقد تبين لكم من مساكنهم ) معرفة جيدة ، ولم يعين القرآن الكريم موضع منازل (ثمود) ، وإنما يظهر من آية : (وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) ، أن مواضعهم كانت في مناطق جبلية ، أو في هضاب ذات صخور . وقد ذكر المفسرون أن معنى (جابوا الصخر ) قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيهسا بيوتاً م ، وأن (الواد) هو وادي القرى . فتكون مواضع ثمود في هذه الأماكن . وقد عين أكثر الرواة (الحجر) على أنه ديار مواضع ثمود ، وهو قريسة بوادي القرى . وقد زارها بعض الجغرافين وعلماء البلدان

سورة الاعراف ٧ ، الاية ٧٣ ، سورة هود ١١ ، الاية ٢١ ، ٨٨ ، ٩٥ ، ســـورة الاسراء ، ١٧ ، الاية ٥٩ ، سورة النمل ، ٢٧ الاية ١٩ ، سورة النمل ، ٢٧ الاية ٥٤ ، سورة النمل ، ٢٧ سورة القمر ، ٥٤ ، الايسة ٣٣ ، سورة البروج ، ٨٥ ، الاية ١٨ ، سور الفجر ٨٩ ، الاية ٥ ، سورة الشمس ١٩ ، الاية ١١ .

۲ الطبري ( ۲۳۲/۱ ) > « طبعة دار المعارف » > الكامل > لابن الاثير ( ٥٠/١ ) > نهاية الارب ( ۲۹۲/۲ ) .

٣ سورة البروج ٥٨ ، الاية ١٨ .

ع سورة هود ١١ ، الاية ٥٠ .

ه سورة فصلت ١١ ، الاية ١٣ .

٣٨ مسورة العنكبوت ٢٩ ، الاية ٣٨ .

٧ - سورة الفجر ٨٦ ، الاية ٦ .

۸ الكشاف ، للزمخشري ( ۲۰۹/۶) ، تفسير الطبري ( ۱۱۳/۳۰) ، روح المعاني ،
 اللالوسي ( ۱۲٤/۳۰) .

والسيّاح ، وذكروا أن بها بثراً تسمى بثر (ثمود) ، وقد نزل بها الرسول مع أصحابه في غزوة (ثبوك) . وقد ذكر المسعودي أن منازلهم كانت بــــن الشام والحجاز الى ساحل البحر الحبشي ، وديارهم بفج الناقة ، وأن بيوتهم منحوتة في الجبال ، وأن رجمهم كانت في أيامه باقية ، وآثارهم بادية ، وذلك في طريق الحاج لمن ورد الشام بالقرب من وادي القرى .

وينسب النسابون ثمود الى (ثمود بن جاثر أو كاثر بن إرم بن سام بن نوح)، ويكتفي بعضهم بارجاع نسبهم الى عاد ، فيقولون عنهم إنهم من بقية عاد . وينسبهم بعض آخر إلى (عابر بن إرم بن سام بن نوح) ، وزعموا أن ثمسود هو أخو جديس .

وقد استطاع المستشرقون التعرف على الثموديان من الكتابات والمؤلفات (الكلاسيكية)، فوجدوا امم ثمود في النصوص الآشورية: وجدوه في نص من نصوص (سرجون الثاني)، مع أسماء شعوب أخرى سوف أتحدث عنها. وقد دعوا به (Thamudi) (Thamudi)، وذلك عناسبة معركة جرت بين الآشوريين وبين هذه الشعوب، انتصر فيها الآشوريون، كما وجدوه في النصوص والكتابات الثمودية، وقد عثر عليها في مواضع متعددة من جزيرة العرب، وفي والكتابات الثمودية، وقد عثر عليها في مواضع متعددة من جزيرة العرب، وفي النصوص (الكلاسيكية) حيث عرفوا باسم (Thamudenoi) (Thamudenoi)

٧

٨

ا البلدان ( ۲۲۱/۳ ) ، الطبري ( ۱۱۸/۱ ) ، اللسان ( ۲۶۲/ ) ، سبائك الذهب ( ص ۱۰ ) ، صبح الاعشى ( ۳۱۳/۱ ) ، تقويم البلدان ( ۸۹ ) .

٢ البكري ، معجم (٢٦/٢) ( طبعة السقا » الآغاني ( ٢٨/٦) ، ابن كثير ، البداية ( ١٣١/١ وما بعدها ) .

مروج الله عن (٢٥٩/١) ، « قال كعب : لما أهلك الله عز وجل عادا ، جاءت ثمود وعمرت الارض ، وكانوا بضع عشر قبيلة .... وكانت منازلهم ما بين الحجاز الى الشأم ، وهي ديار الحجر من وادي القرى » ، نهاية الارب (٧١/١٣) .

ا صبح الاعشى ( ١٩١٣) .

ه « وتمود › كصبور ابن عابر بن ارم بن سام . قبيلة من العرب الاول ، ويقسال انهم من بقية عاد » ، تاج العروس ( ٣١٢/٢ ) ، اللسان ( ٣/٥/٣ ) « صادر » . ٢ ابن كثير ، البداية ( ١٣٠/١ وما بعدها ) .

Rawlinson, Cunai Form Inscriptions, Vol., I, Pl., 36, Lyon,

Sargon, P., 4, Musil, Deserta, P., 291.

Musil, Deserta, P., 291, Ptolemy, Geography, VI, 7; 4, VI,
7;21, Diodorus, Bibliotheca Historica, III, 44, Forster, Vol., I, P., 323,
Vol., 2, P., 30, 117, 274, 284.

ولقد وصف مؤلف كتاب: (الطواف حول البحر الأريتري) مواضع الثموديين (Thamudeni) مستنداً إلى مورد آخر ، أخذ منه ، أقدم عهداً منه . فذكر أن (Thamudeni) ، كانوا يقيمون على ساحل صخري طويل ، لا يصلح لسير السفن ، وليست فيه خلجان تستطيع أن تأوي اليه القوارب فتحتمي بها من الرياح ، ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه ، ولا موضع أو جزر عنده تقبل اليه القوارب الهاربة من الأخطارا . فيظهر من وصف هذا المؤلف أن مواطن ثمود كانت في الحجاز على ساحل البحر الأحمر .

وقد ذكر هذا الوصف ، ولكن بشيء من التحوير (ديودورس) . وأما ( بلينيوس ) ، فذكر (Tamudaei) بين (Domata) و مدينة دعاها (Baclanaza) (Baclanatha) . وأما ( بطلميوس ) ، فقد جعل قرم ممود (Apatae) (Sarakenoi) بين الد (Sarakenoi) وبين (Apatae) فيظهر من كل ذلك أن ديارهم في شمال غربي ( العربية السعيدة ) ، أي في المراضع التي عينتها المصادر العربية .

يظهر من جغرافية ( بطلميوس ) اذن ، أن ديار عُمود كانت غير بعيدة عن ديار ( عاد ) ، ليس بينها وبين ديار عاد ( Oaditae ) الا ديار (سره كيني ) ( Sarakeni ) وكلها في أعالي الحجاز في هذه المنطقة الجبلية التي تخترقها الطرق التجارية التي توصل الشام ومصر بالحجاز واليمن . وفي هذا تأييد للروايات العربية القائلة ان ديار عمود كانت على مقربة من ديار عاد . فإذا كانت ( الحجر ) وما والاها هي مواطن عمود : وجب أن تكون ديار (عاد) على مقربة من أيهذه المراضع .

وأَمَا تَأْرِيخ قوم ( ثَمُود ) ، فيعود الى ما قبل الميلاد بزمان . وقد ذكرتُ قبل قليل أنهم كانوا في جملة الشعوب التي حاربت الآشوريين في عهد (سرجون

۲

Musil, Deserta, p., 302, The Periples of the Erythrean Sea, by William Vincent, London, 1800, Part the Second, P., 262.

Diodorus, Bibliotheca Historica, III, 44, Musil, Deserta, P., 291.

Pliny, Natur. History, (translated by H. Rackham), Vol., 2, P., 456 457, VI, 32.

Glaser, Skizze, 2, S., 108, Ptolemy, VI, 7:4 VI, 7:21, V, 19 7 Hastings.

A Dictionary of the Bible, Vol., I, P., 630.

Musil, Hegaz, P., 291, Glaser, Skizze, 2, S., 108, 256,

الثاني ) ، وقد ذكر هذا الملك في النصوص التأريخية التي سجلها ، أنسه تغلب عليهم ، وانه أجلاهم من مواطنهم الى ( السامرة ) (Samaria ) . ولم يكن أولئك الثموديون الذين حاربوه من أبناء الساعة ، بل لا بد أن يكون لهم أسلاف عاشوا قبلهم عدة قرون .

وقد عرفت المنطقة التي حارب بها قوم ثمود والشعوب الأخرى الآشوريين باسم ( بري ) ( Bari ) ، ويظهر أنها تعني لفظة ( بر ) و ( برية ) العربية ، أي ( البادية ) فحر قت الى ( بري ) على وفق الآشوري ".

ويرى بعض الباحثين أن آخر ذكر ورد في الوثائق لقوم ( ثمود ) كان في القرن الحامس للميلاد ، حيث ورد أن قوماً منهم كانوا فرساناً في جيش الروم . .

وقد كان الثموديون يقطنون بعد الميلاد في مواطنهم المذكورة في أعالي الحجاز في ( دومة الجندل ) و ( الحجر ) وفي غرب ( تياء ) . وقد ذكر أنهم كانوا يمتلكون في منتصف القرن الثاني للميلاد حَرَّتَنَيْ ( العوارض ) و (الأرحاء) . ويرى ( دوتي ) أن (الحجر ) التي سكن بها قوم ثمود ، هي موضع (الحريبة) في الزمن الحاضر ، لا ( مدائن صالح ) التي هي في نظره ( حجر ) النبط . وتقع ( مدائن صالح ) ، وهي عاصمة النبط ، على مسافة عشرة أميال من موضع ( الحريبة ) .

ولم يرد في الموارد العربية الإسلامية، ما يفيد وجود قبائل ثمودية قبيل الإسلام، أو في الإسلام، غير ما ذكره بعضهم من نسب ( ثقيف ) الذي رجعوه الى ثمود، ولكن ذلك لم يرض الثقفيين . فقد كان الحجاج بن يوسف يكذب ذلك، والظاهر أن أعداء ثقيف ولا سيا معارضي الحجاج وضعوا ذلك على ثقيف بغضاً

١

Lyon, Keilschrifttexte Sargons, S., 4, (1883), Winckler, Keilschrifttexte Sargons, (1889), Bd., 2, PL., 2, No., I, Linie 20, Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek, (1889-1900), Bd., 2, S., 42, Musil, Deserta, P., 479, Musil, Hegaz, P., 289.

Sprenger, Geography, S., 28.

Doughty, Vol., I, P., 229, Sprenger, S., 28.

Musil, Hegaz, P., 291.

Doughty, Vol., I, P., 229.

ابن خلدون ( ۲۲٫۶۲ ) ، الكامل ( ۲۷۲/۱ ) .



كتابات مُودية من أعالي الحجاز من كتاب : « آنو لينمن » :

Zur Entsifferung: Taf . 3.

للحجاج ، الذي كان قاسياً عاتياً شديداً . وقد روى ( دوتي ) أن بدو نجسد يذكرون ان قبيلة ( بني هلال ) هي من نسل عاد وثمودا .

ونجسد في كتساب: (Mission archéologique en Arabie) لمؤلفيسه ( Jaussen ) و (Savignac ) ، عدداً من الكتابات الثمودية ، عثرا عليها في ( العلا ) وفي مواضع أخرى من الأرضين التي هي اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية وفي أعالي الحجاز من المملكة العربية السعودية ، كما عسر غيرهما قبلها وبعدهما على عدد آخر ، أغلبه من هذه الكتابات القصيرة ، التي كتبت عسلى غتلف الأحجار ، بالمناسبات ، مثل تذكر شخص، أو تسجيل امم لمناسبة وجود صاحبه في هذا المكان ، كما يفعل كثير من الناس في أيامنا .

وتمكن ( لانكستر هاردنك ) محافظ مديرية الآثار العتيقة في المملكة الأردنية الماشية من تصوير ما يزيد عسلى خسياتة كتابة ثمودية أرسلها الى المستشرق ( أنوليبان ) ، يعود بعضها الى ما قبل الميلاد ، ويعود قسم منها الى ما بعد الميلاد ، ومن بينها نص أرخ بسنة ( ٢٦٧ ) الميلاد ، ونص آخر رسمت فيه دائرة في داخلها صورة تشبه الصليب ، وكتابة قرأها المستشرق ( أنوليبان ) : ( يشوعة ) أو ( ليشوعة ) ، أي (ليسوع) ، وهو النص الذي رقيم به (٢٧١). والظاهر ان صاحبه كتبه تيمناً باسم المسيح ، ولا يعرف تأريخه بالضبط . ويعتقد ( ليبيان ) انه أقدم شاهد عرف حتى الآن عن انتشار النصرانية في شمال جزيرة العرب ، وقد قرأها المستشرق ( قان دين برندن ) : (بوابوب) أي (لأبوب) ، أو (أبوب) ، أو (أبوب) ، وبالجملة فان العلماء لم يتمكنوا من ترجمة تلك الكتابات ترجمة صحيحة حتى الآن عن

وفي المتاحف الأوروبية وفي مكتبات بعض الجامعات وفي أوراق المستشرقين عموعة من النصوص الثمودية ، جميعها في أمور شخصية وفي موضوعات دينية وأدعية لآلهة ثمود . وأما المناطق التي وجدت فيهما هذه النصوص ، أو أخذت

۲

٣

έ

Die Offenbarung Arabiens, (Arabia Deserta), Leipzig, 1937, S., 63.

Van den Branden, Les Inscriptions Thamoudéennes, Louvain-Heverbe, 1950. The Muslim World, Vol., XI, No., I, January, 1950, Jesus in Pre-islamic Arabic Inscription, by Enno Littmann.

A. Van den Branden, in Le Museon, LXIII, (1950) 1-2, P., 47-51, "Une Inscription Thamoudeenne".

صورها ، فهي مناطق (حائل) بنجد ، وأرض (تبوك) وتهاء ومدائن صالح والسلاسل الجبلية الممتدة بين هذه المنطقة والحجاز ، وعثر في الطائف على بعض النصوص الثمودية أيضاً وفي السواحل الحجازية الشهالية المبحر الأهمر عند (الوجه) وفي (طور سيناء) وفي (الصفا) شرقي دمشق وفي مصرا . وفي (الحرة) و (الرحبة) وفي شمال غربي تدمرا .

وهناك عدد غير قليل من النصوص الثمودية يعود عهدها الى العهد النبطي ، ويشغل حيزاً من الزمن يقع بين حوالي مثني سنسة قبل المسيح وثلاث مئة سنة بعده ، وتمتزج في مثل هذه النصوص الثمودية بالنبطية . وقد عثر عسلى بعض نصوص نبطية في الحجاز ظن أنها نصوص ثمودية، مثل نص: Eu. 772 قل Hu. 418 = Eu. 772 .

Eincy., Vol., 4, P., 736, Musil, Negd, P., 104, 140, Huber in Journal D'un Voyage en Arabie, 1883-1884, Grimme, Entzifferung Thamudenischer Inschriften, 1904, Jausen-Savignac, Mission Archéologique en Arabie, 1-2 19911, 1914.

E. Littmann, Thamud und Safa, S., 6, f, 95, f, Die Araber in der Alten Welt, I, S., 164.

ب نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحهما ، للدكتور خليه لله بعض يحيى نامى ، القاهرة ١٩٤٣ ( ص ١٠٩) ، وقد عثر الرحالة « فلبي » على بعض الكتابات التي يظهر انها ثمودية لحيانية ، Ch. Doughty, Documents Epigraphiques Recueillis dans le Nord de L'arabie, 1884.

على النقوش الثمودية ، كما وجدت أسماء بعض الآلهة التي كان يتعبد لهـــا أهل تياء منقوشة في النصوص الثمودية ، مما يدل على أن قوم ثمـــود كانوا يتعبدون لها كذلك ، وأن هنالك صلات ثقافية ودينية بين تياء وثمود .

ويرجح بعض الباحثين تأريخ عدد من الكتابات الثمودية الى القرن السابع قبل الميلاد . وهناك كتابات يرون أنها أقدم عهداً من القرن السابع . غير أن أكثر ما عثر عليه يعود تأريخه الى ما بعد الميلاد . وهي بالجملة في أمرور شخصية ، لا تفيد المؤرخ الذي يريد تدوين تأريخ ( ثمود ) فائدة كبيرة . ولكنها نافعة على كل حال من نواح أخرى ، فهي تفيد اللغوي الذي يريد الوقوف على لغة الثموديين ومعرفة أسمائهم ولهجاتهم ، وتفيد الباحثين في اللهجات العربية الجاهلية وفي الساميات .

والكتابات الشمودية في نظر الباحثين نوعان : كتابات قديمة وقد دونت بالقلم الشمودي القديم ، وكتابات حديثة وقد كتبت بقلم ثمودي متطور تختلف أشكال حروفه ورسومها بعض الاختلاف عن القلم القديم . وللقلم الثمودي صلة بقلم (طور ميناء ) ، كما أن له علاقة بالقلم المسند . وتفيد دراسته من هذه الناحية في الوقوف على تأريخ تطور الكتابة في جزيرة العرب قبل الميلد ، وفي تطور الأقلام بوجه عام ا .

ويلاحظ وجود بعض الحواص في الكتابات الثمودية التي عثر عليها في الحجاز، لا نجدها،أو قلما نجدها في كتابات ثمودية أخرى ، عثر عليها في نجد وفي اليمن. ويعود سبب ذلك الى تأثير البيئات ، ولا شك ، في هؤلاء الثموديين الذين تأثروا بلهجات جيرانهم وبثقافاتهم ، فظهر ذلك الآثر في هذه الكتابات؟

ويظهر من الكتابات الشمودية أن قوم ثمود كانوا زُرَّاعاً وأصحاب ماشية ، وأنهم كانوا أقرب الى الحضر، منهم الى أهل الوبر ، فقد كانت لهم مستوطنات ثابتة استقروا فيها ، وكانت لهم معابد ثابتة أيضاً ، أي مبنية ، وبينهم قوم اشتغلوا بالتجارة . ولعل الأيام ستجود علينا بكنابات ثمودية تتحدث عن أمور عامة ، وعندثد نستطيع أن نستنبط منها شيئاً عن أحوالهم من مختلف الوجوه .

١

Hubert Grimme, Die Loesung des Sinaischriftproblems, Die Altthamudische schrift, S., 24.

Grimme, Die Loesung, S., 25.

ومن أصنام غود التي ورد ذكرها في كتاباتهم ، الصنم (ود") ، وهو من الآلهة القديمة عند العرب . والصنم (جد – هد) أو (جد – هدد) ، وله عندهم معابد وسدنة يخدمونه ، ويعرف سادن الأصنام عندهم به (قسو) أي (قس ) . عرفنا أسماء بعضهم ، ومنهم السادن (ايليا) (ايليا) . ويظهر أنه كان من الآلهة العربية العتيقة ، غير أن سعده أخذ في الأفول ، فأخذت مكانه آلهة أخرى ، ثم عفى أثره من الذاكرة ، فلم يرد اسمه بين الأصنام التي كان يعبدها الجاهليون قبيل الإسلام . وقد بقيت مع ذلك أسماء مثل: (عبد جد) تشير الى اسم الإله العربي القديم" .

و (شمس) و (مناف) و (مناة) و (كاهل) و (بعلة) (بعلت) و (بعل) و (بعل في أثناء بحثي في الديانة العربية قبل الإسلام . ومن بقيسة آلهة ثمود (عثيرت) (عثيرة) ، و (وتسن) (وت) ، و (يشع) (سمع) و (سميع) و (هبل) و (سمور) ، و (سين) و (عم) و (قين) و (يغوث) و (إله) و (ألى) و (إلهي) و (الت) و (اللآت) و (حول) (حوبل) و (ذو شري) و (شمين) و (هلال) و (صلم) و (نهسي) و (عشر سمين) و (كاهل) و (كهل) ، و (ملك) و (مالك) ، و (هادي) (هدي) ، و (على) ، و (غلی) ، و (مالك) ، و (هادي) (هدي) ، و (عشير) ، و (عسير) ، و (عشير) ، و (عسير) ، و (عسير) ، و (عسير) ، و (عشير) ، و (عسير) ، و (عسير) ، و (عسير) ، و (عشير) ، و (عش

وبعض هذه الأسماء ليست في الواقع أسماء آلهة ، وإنما هي من قبيل ما يقال له ( الأسماء الحسنى ) عندنا أو صفات الله ، فلفظة (سمع) مثلاً ، وهي بمعنى (سميع ) أو (السميع ) في عربيتنا ليست اسم إلكه معين ، إنما هي صفة للإلك، بمعنى أن الإلك هو سميع يسمع دعوات الداعين . ولذلك محاطبه المؤمنون ويقولون له ( سمع ) ( يا سميع ) ، ليسمع دعاءهم وليجيب طلباتهم ، وهناك ألفاظ

J. Wellhausen, Reste, S., 14.

Grimme, S., 39, Note 9.

Wellhausen, S., 146.

Van den Brandeen, Les Inscriptions, PP., 10.

أخرى هي من هذا القبيل .

ووصلت الينا أسماء ثمودية كثيرة ، مثل : ( أوس ) و ( سعد ) و (عفير) و ( وائل ) و ( بارح ) و ( كربال ) ( كرب إيل ) و ( عش ) (عائش) و ( مالك ) ( ملك ) و ( عدرال ) ( عدرايل ) ، و ( عودٌ )،و (أسعد)، و ( عيماش ) ، و ( إياس ) ، و ( قيس بن وائسل ) ( قس بن وال ) وغيرها، بما يخرجنا ذكرها عما تحن فيه . وهي أسماء لا يزال بعضها مستعملاً " .

ويلاحظ أن بعض هذه الأسماء مثل ( كرب ال ) و (عذرال)، وما شاكله ، قل" استعالمًا عند العرب قبيل الإسلام ، بينا كانت من الأسماء الشائعة في الجاهلية البعيدة عن الإسلام ، ولا سيا بين الجاهليين في العربية الجنوبية، حيث ترد بكثرة في كتابات المسند .

ويرى ( برو ) Brau أن تموداً أصيبوا بكارثة عظيمة ، من ثوران براكن أو هزات أرضية ، بدليل ورود كلمة ( رجفة ) ٢ وكلمة ( صيحة ) في القرآن الكرم ، وذلك محتمل جداً ، لأن البقاع التي كانوا يقطنونها هي من مناطق الحرارس.

ویشبه مصیر ( عاد ) و ( ثمود ) مصیر ( ساوم ) ( Sodom ) وعورة التي تقع \_ على رأي كثير من علماء التوراة \_ في جنوب البحر الميت ، فقد لاقت هذه المدن ، وهي خس عـلى سهل ( دائرة الأردن ) المصر الذي لقيه قوم عاد وثمود ، حيث أرسل الله عليهم عذاباً ( فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من السهاء ، وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكَّانَ المدنَ ونبات الأرض )°. وأصحاب هذه المدن هم : قوم ( Lot ) (لوث).

E. Littmann, Thamud und Safa, (Abhand. f. d. Kunde d. Morgenlandes 25, I), 1940, Die Araber in der Alten Welt, I, S., 163. ff., M. Hofner, Die Beduinen in L'Antica Societa Beduina (Studi Semitici), 1959, 53, f.

Ency., Vol., 4, P., 736.

James A. Montgomery, Arabia and the Bible, P., 91, Hastings, P., 734.

قاموس الكتاب المقدس ( ١/١٥٥ ) ، ( ١١٩/٢ ، ٣٠٠ ) ،

Hastings, P., 734, Ency. Bibl., P., 3790.

التكوين ، الاصحاح التاسع عشر ، الاية ٢٣ وما بعدها .

و ( لوت ) هو ( لوط ) المذكور في القرآن الكريم . وقد رأيت ان القـــرآن الكريم قد أشار الى مصير ( قوم لوط )، وأطلق على ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة (الأحزاب) . ( وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، .

وقد تعرض المفسرون لقوم ( لوط ) وما حل بهم من العداب، وبحث عنهم أهل الأخبار والتأريخ ، باعتبار ان أخبارهم هي صفحة من صفحات التأريخ القديم العام قبل الإسلام . وفي الرواية التي ذكرها (الطبري) في تأريخه عنهم ، وسندها مرفوع الى ( محمد بن كعب القرظتمي ) ذكر القرى الحمس الواقعة حول ( سهل دائرة الأردن ) ، وقسد دعاها به ( المؤتفكات ) المأخوذة من الفرآن الكريم من و والمؤتفكة أهوى ٢٠ ، وهي : صبعة ، وصعرة ، وعمرة ، ودوما ، وسدوم ، محسب رواية الطبري هذه " . وفي هذه الأسماء تحريف وتغيير في الترتيب الذي وردت به في التوراة ، اذ هي فيها على هذا الشكل : سدوم ( Sodom ) و ( عمورة ) ( Gomorrah ) و ( صبوبيم ) و ( Sodom ) و ( بالع ) ( Bela ) و تسمى أيضاً به ( صوغر ) ( Zeboim ) و ( Zeboim )

وقد نبه القرآن قريشاً الى مصير يشبه مصير (ثمود) ، اذ كفروا بنبوة نبيهم (صالح) ، وعقروا (الناقة) التي أرسلت لهم آية تحذرهم من عاقبة كفرهم ومن استمرارهم في تكذيبهم نبوة نبيهم . فلم استمروا في غيهم وضلالهم، أرسل الله عليهم (الصيحة) ، فأهلكتهم ، ورجفت الأرض بهم ، فلم يبق من كفارهم على الأرض إلا رجل واحد ، هو (أبو رغال) كان في حرم الله ، فنعه حرم الله من عذاب الله .

ويذكر أهل الأخبار أن رسول الله لما غزا غزاة تبوك ، نزل (الحجر) ، ونهى الناس من دخول القرية ، ومن شرب مائها ، وأراهم مرتقى الفصيل .

سورة ص رقم ۲۸ ، الاية ۱۳ ، وتجد قصة لوط وقومه مفصلة في تأريخ الطبري
 (۱۲۰/۱۳) وما بعدها ، نهاية الارب (۱۲۳/۱۳ ، ۲۶۸ ) .

٧ سورة النجم ، الاية ٥٣ .

٣ الطبري ( ٣٠٧/١) ٠

ع قاموس الكتاب المقدس ( ٢٠٠٠/٢) ، Hastings, P. 734

<sup>،</sup> الطبري ( ٢٣١/١ فما بعدها ) « طبعة دار المعارف » .

والقرية المذكورة هي ( الحجر ) ، وهي ( قرية تمود ) .

وقد ورد في شعر (حسّان بن ثابت) : (أشقى ثمود) ، وقـــد ذكر الشرّاح أنه (قدار بن سالف أحيمر ثمود) ، وهو عاقر ناقة صالح . وهكذا نجد للمود (أحيمراً) على نحو ما وجدنا عند عاد .

ويرجع سند روايات (الطبري) عن ثمود الى (الحسن بن يحيى) ، ويتصل سنده بـ ( أبي الطفيل ) ، والى (القاسم ) ، وينتهي سنده الى (عمرو بن خارجة )، و (ابن جريج ) عن جابر بن عبدالله و (اسماعيل بن المتوكل الأشجعي ) وينتهي سنده بـ ( عبدالله بن عثمان بن خثم ) عن (أبسي الطفيل ) " .

وتفيدنا دراسة هذه الأسانيد وأمثالها فائدة كبيرة في الوصول الى معرفة الموارد التي أمَدَّت الأخبارين بأمثال هذه الأخبار .

### طسم وجديس:

وساق الأخباريون نسب (طَسَم) على هذه الصورة : (طسم بن لاوذ بن إرم) أو (طسم بن كاثر) ، أو ما شابه إرم) أو (طسم بن كاثر) ، أو ما شابه ذلك من نسب . ونحن لا نعرف الآن من أمرهم غير ما ورد من القصص المدون في الكتب ، ، ولم يرد لهم ذكر في القرآن الكريم . وقد جعلهم بعض أهل الأخبار من أهل الزمان الأول ، أو من عاد .

وقد شك ً حتى الأخباريون في الأخبار المنسوبة الى (طسم) ، إذ اعتبروها أخباراً موضوعة ، فقال بعضهم : ( وأحاديث طسم : يقال لما لا أصل له . تقول لمن يخبرك بما لا أصل له : أحاديث طسم وأحلامها ، وطسم احدى قبائل

١ الطبري ( ٢٣١/١ فما بعدها ) .

۲ كاشقى ثمود ٤ اذ تعاطى لحينه عضيلة ام السقب والسقب وارد ديوان حسان (ص ١٢٠) « للبرقوقى » .

٣ الطبري ( ١/ ٢٣١) ٠

٤ الطبري ( ١/١٧١) « طبعة أوربة » ، ابن خلدون ٢٤/٢) ، الاغاني ( ٨/١٠) ، ا ابن الاثير ( ١٣٩/١ ) ، الطبري ( ٢٠٣/١ وما بعدها ) « دار المعارف »

ه اللسان ( ۲۱/۳۲۳ ) .

العرب البائدة ) .

أما مواطن طسم ، فكانت اليامة ، وعند بعضهم الأحقاف والبحرين . وقد زعم الأخباريون أن طسماً وجديساً سكنتا اليامة معاً ، وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعرها ، ثم انتهى الملك الى رجل ظالم غشوم من (طسم) يقال له (عمليق) أو (عملوق) إستذل جديساً ، وأهانها ، فثارت جديس وقتلت عمليقاً ومن كان معه من حاشيته ، واستعانت طسم به (حسان بن تبع) من تبابعة اليمن ، فوقعت حرب أهلكت طسماً وجديساً ، وبقيت اليامة خالية ، فحل بها (بنو حنيفة) الذين كانوا بها عند ظهور الإسلام .

وذهب نفر من المستشرقين الى أن طسماً من الشعوب الحرافية التي ابتدعها الأخباريون ، غير أنه لا يستبعد أن يأتي يوم قد يعثر فيه على أخبار هؤلاء القوم وعلى اسمهم في الكتابات. وقد وردت في نص يوناني عثر عليه في (صلخد)، ويعود تأريخه الى سنة (٣٢٢م) جملة (أنعم طسم)، فلا يستبعد أن يأتي اليوم الذي نقراً فيه نصوصاً تعود الى طسم<sup>3</sup>.

ويروي أهل الأخبار ان ( الأسود بن رباح ) ، وهو قاتل عمليق ، هرب بعد ذلك من اليامة الى جبلي طيء ، فأقام بها الى أن جاءت طيء ، وأمر سيدهم ( سامة بن لؤي ) ابنه الغوث أن يقتل الأسود ، بعد أن رأوا ضخامة جسمه بالنسبة الى أجسامهم ، وخافوا منه ، فجاء اليه الغوث ، ثم أخذ يكلمه، ثم باغته بأن رماه بسهم قتله ، واستقرت طيء بالجبلين .

و ذهب ( جرجي زيدان ) الى أن ( طسماً ) هي ( لطوشيم ) ، وهي قبيلة من العرب ورد اسمها في التوراة على الها من نسل ( ددان بن يقشان ) وورد

<sup>،</sup> الاغاني ( ١٠٣/١١ ) ، اللسان ( ٢٥٦/١٥ ) ، الاغاني ( ٢٠٦٠٠ ) ، الطبـــري ( ٢٠٦/١ ) ، دار المعارف .

٧ أبن خلدون ( ٢٤/٢ ) ، الطبري ( ٢٠٦١ ) المعارف لابن قتيبة ( ١٣ ) Emc., Vol., I, P., 992.

س وعند الطبري انه « تبان اسعد كرب ملكي كرب » ابن خلدون ( ٢٥/٢ ) المعارف ( ٣٠٨٠ ) الامتسال للميداني ( ١٩٢١ ) ١ ( ١٩٠/٢ ) الاغانيي ( ١٩٠/٠٠ ) ( ٨٩/١٠ ) ( ٨٩/١٠ )

D. H. Mueller, Suedarabische Studien, S., 67.

ابن خلدون ( ۲/۲۲ ) ، الاغاني ( ۲/۱۰ ) ، ( ۹۲/۱۰ ) « طبعة بيروت » .

ب الهلال ، الجزء ألعشرون ، السَّنة الخامسة ، حزيران « ١٨٩٧ م » ، ( ص ٧٧٦ )

معها اسم قبیلة أخرى من قبائل ( ددان ) دعیت به ( Leummim ) (لامیم ) ، یری زیدان أنها ( أمیم ) ،

ونسب الأخباريون الى طسم صنماً سموه (كثرى) ، لعله الصنم (كثرى) الله أدرك الإسلام ، فحُطم مع الأصنام الأخرى التي أمسر الرسول بتحطيمها تخلصاً من عبادة الأصنام ، فحطمت أينا وجدت ، وقد حطم الصنم (كثرى) (نهشل بن الربيس بن عرعرة ) ، ولحق بالنبي .

وقد ضرب أهل الأخبار المثل بـ ( كلب طسم ) . وذكروا قصته على هذا النحو : كان لرجل من طسم كلب ، وكان يسقيه اللبن ويطعمه اللحم ويسمنه، يرجو أن يصيب به خيراً ويحرسه ، فجاع يوماً فهجم على صاحبـــه وأكله ، فضرب به المثل فقيل : سمن كلبك يأكلك؟ .

وقد جاء ذكر طسم في شعر للحارث بن حلزّة ، هو :

أم علينا جرى إياد كما قيل لطسم أخوكم الأبتاء

وقد قال الأصمى في شرحه: « كان طسم وجديس أخوين، فكسرت جديس على الملك خراجه ، فأخذت طسم بذنب جديس » أ . فضرب لذلك بها المثل ، لمن يؤخذ بجريرة غيره .

جديس:

وقالوا عن ( جديس ) أنهم حي من عاد ، وهم اخوة طسم ، أو انهسم

التكوين ، اصحاح ٢٥ ، أية ٢٣ ، قاموس الكتاب المقدس ( ٢٩٣/٢ ) .

١ قال عمرو بن صحّر بن أشنع :
 حافة في برخ على حافة في برخ قالم

حلفت بكثـرى حلفة غيـر بـرة لتستلبني اثواب قيس بن عـازب الاصنام (ص ١١٥) ، تاج العروس (١٢٥/٢) .

٣ قيال بعض الشعراء:

ككلب طسم وقد يربيك يعلب بالحليب في الغلس طلل عليك يوما يفر فسره ان لا يلغ في الدماء ينتهس الفاخر رص ٥٧ ) .

<sup>؛</sup> الملعاني الكبير ، ( ١٠١١/٢ ) ، « طبعة حيدر اباد دكن » .

حي من العرب كانوا يناسبون عاداً الأولى ، وقالوا انهم أبناء (جديس بن لاوذ ابن إرم بن سام بن نوح ) ، أو أبناء (جديس) شقيق ( ثمود بن غائر ابن إرم بن سام بن نوح ) ، أو ما شابه ذلك من نسب . وقد كانوا أتباعاً لطسم ، ويسكنون معهم في اليامة ، ثاروا على ( عمليق ) ( عملوق ) ملك طسم ، فكانت نهاية طسم كما كانت نهاية ( جديس ) ، ولذلك قيل ( بوار طسم بيدي جديس ) ، ولذلك قيل ( بوار طسم بيدي جديس ) ،

ویذکر أهل الأخبار أن جدیساً لما قتلت (عملوقاً) ومن کان معه من قومه طسم ، هرب رجل من طسم اسمه ( رباح بن مُرَّة ) ، حتى أتى ( حسان بن تُبَعّ ) ، فاستغاث به ، فخرج ( حسان ) في حمير ، فأباد جديساً، وأخرب بلادهم ، وهدم قصورهم وحصونهم م . ویری ( کوسین دي برسفال ) أن اغارة حبر المذکورة کانت حوالي سنة (۲۵۰) بعد المیلاد آ .

ويرتبط بخبر هذه الابادة قصة امرأة زعم انها كانت أقوى الناس بصراً ، ترى من مسافات بعيدة جداً ، عرفت به ( زرقاء اليامة ) . وقد ورد قصص عنها ذكره أهل الأخبار ٧ .

وورد في بعض الأخبار أن ( جذيمة الأبرش ) كان قد حارب ( طسماً )

١ اللسان (٢٥/٦) ٠

الطبري ( 1/٧٧١) « طبعة أوربة » ، ( ٦٢٩/١) « دار المعارف » ، أبن خلدون ( ٢٤/٢) ، الاغاني ( ٤٨/١٠) ، المعارف ( ص ١٤) ، « جديس بن عامر بن أذهر أبن سام بن نوح ، أبن الاثير الكامل ( ١٣٩/١) ، شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ١٣٩/١) ، « وجديس : حي من عاد ، وهم أخوة طسم ، وفي التهذيب جديس: حي من العرب ، كانوا يناسبون عادا الاولى » ، اللسان ( ٣٣٣/٧)

٣ الصادر نفسها . . Ency., Vol., I, P., 992.

ع اللسان ( ٣٣٤/٧ ) ، الامثال ، الميداني ( ١٩٢/١ ) ، ( ١٩٠/٢ ) ، الاغانــــي ( ١٩٤/١ ) ، « دار الكتب المصرية » .

الطبري ( ۱۲۹/۱ فما بعدها ) ٥ « حسان بن اسعد تبع » ، شمس العلوم ( الجزء الاول ) القسم الثاني ) ( ص ٣٠٧ ) .

Caussin de Perceval, Essai, 2, P., 26, Ency., Vol., I, P., 992.

وهناك قصة عن زرقاء اخرى ، كانت ترى من مسافة بعيدة ذكروها في تفرق ولد معد ، الاغاني ( ٣٦/١١ ) ، ( ١٥٥ ) ، « دار الكتب المصرية » ، مجمع الامشال ، للميداني ( ١٢٠/١ ) ، الكامل ، لابسن الاثير ( ٢٠٧/١ ) .

و (جديساً)١ .

ويذكر أهل الأخبار أن (حسّان بن تُبيّع) الذي أوقع بجديس ، هو (ذو معاهر) ، وهو (تبع بن تبع تبان أسعد أبي كرب بن ملكيكرب بن تبع بن أقرن ) ، وهو أبو ( تبيّع بن حسان ) ، الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة ويترب ، وأنه وجه ابنه (حسان) الى (السند) وابنه (شمرد الجناح) (سمر)، إلى آخر ذلك من قصص سأتحدث عنه في أثناء الكلام على مملكة (حمير وذي ريدان) .

ويذكر أهل الأخبار أيضاً أن التي أبصرت جند (حسان) اسمها (اليامة)، وكانت أول من اكتحلت بالإثمد، ولهذا تكوّنت في عينيها عروق سود منه، كانت هي السبب في نشوء حدة البصر عندها، وأن (حسان) أمر ففقئت عيناها لإدراك سبب حدة بصرها، فاكتشف وجود الإثمد بهما، ويزعمون أنه أمر بابدال اسم (جوّ) مساكن طسم وجديس الى (اليامسة)، فعرفت بهذه التسمية مد ذلك الحنّ .

وإذا كان ما جاء في شعر الأعشى عن (اليامة) وعن حسان صحيحاً، فإن ذلك يدل على أن القصة المذكورة كانت شائعة معروفة في أيامه بل وربما قبل أيامه ، والظاهر أن أهل الأخبار قد أخذوا اسم اليامة من اسم المكان ، فصيروه إمرأة ذات بصر حديد . ونجد قصة (اليامة) وعجيء التبع في شعر للنمر بن تولب العسكلي على ونجد اتفاقاً بن القول المنسوب الى اليامة في سياق القصة وبين قولها في الشعر المنسوب الى الأعشى وإلى النمر .

وقد ذكر ( ابن دريسد ) أن (تبع ) أرسل على مقدمته ( عبد كلال بن مثوب بن ذي حرث بن الحارث بن مالك بن غيدان ) الى اليامة ، فقتل طسماً وجديساً . ولم يذكر اسم ذلك التبع .

Enc., Vol., I, P., 992.

٢ « سمى ذا الجناح » في طبعة « دار المعارف » ، ( ١٣٢/١ ) ، ( شمر ) في الطبعات الاخرى ، وفي الموارد الاخرى . وهو الصحيح .

۱ الطبري ( ۱٬۳۰/۱ ) « دار المارف » .

٤ ديوان الاعشى ( ٧٢ – ٧٤ ) ، الطبري ( ١/ ١٣٠ وما بعدها ) ، الكامل ، لابن الاثير ( ١/١٥) .

ه الاشتقاق (ص ٣٠٧ وما بعدها) .

ويعتقد بعض المستشرقين أن اسم ( Jolisitae ) أو ( Jodisitae ) الوارد في ( جغرافيا بطلميوس ) إنما يقصد به قوم ( جديس ) ، وأنهم كانوا معروفين في حوالي سنة (١٢٠) بعد الميلادا .

وقد نسب أهل الأخبار أماكن عديدة الى طسم وجديس ، وهي قرى ومدن ذكر أنها كانت عامرة آهلة بالسكان ذات مزارع ، وقد بقي بعضها في الإسلام ، ووصفه أهل الأخبار . وإذا صح أنها كانت لطسم وجديس حقاً ، وأنها كانت من أعمالهم ونتاجهم ، فإن ذلك يدل على ان القوم كانوا حضراً وعلى مستوى من الرقي ، ولم يكونوا بدواً على شاكلة الأعراب . وربما يعثر على كتابات في هذه المواضع تكشف اللئام عن حقيقة أصحاب هذه المواضع وهوية الأقوام التي عاشت فيها .

ومن الأماكن المذكورة ( المشقر ) ، وهو حصن بين نجران والبحرين على تل عال ، يقابله حصن سدوس ، وهو من أمكنة (طسم) . وقد نسب بعض الرواة بناءه – كعادتهم عند جهلهم أسماء الأماكن – الى سليان ، وقد سكنته عبد القيس أهل البحرين ٢ . و ( معنق ) من قصور اليامة على أكمة مرتفعة ٣ . و ( الشموس ) قيل : انه من بناء ( جديس ) ٢ .

ومن قرى اليامة الشهيرة (حجر) ، وكانت لطسم وجديس ، والظاهر الها كانت عامرة ذات قصور عالية كثيرة ، وأنها كانت محاطة بالمزارع ، وأنها بقيت مدة طويلة مهملة في وسط الرمال التي تكونت في تلك البقاع المنبتة الحصبة التي تحولت الى صحراء . و (القرية) (قرية بني سكروس) ، وكان بها قصر عظيم من الصخر ، وقد زعموا انه كان من حجر واحد بناه جن سليان . و ر جعدة ) وهي حصن ، وبها قصر قديم (عادي) ينسبونه الى طسم وجديس ، ويظهر انه ظل باقيا الى أيام (الهمداني ) ، بدليل وصفه له في كتابه (صفة ويظهر انه ظل باقيا الى أيام (الهمداني ) ، بدليل وصفه له في كتابه (صفة

Ptolemy, Geogr., I, 29, Libr., VIII, (Ed. Wilberg), Mancy., Vol., I, P., 992.

۲ البلدان (۸/۸) ، اللسان (۹۱/۸) ۰

۳ البلدان (۸/۸) ۰

البلدان ( ۱۰۰/۸ ) ٠

ه البلدان (۱۳/۲۲) ٠

٣ - البلدان ( ٧٦/٧ فما بعدها ) ، الهمداني ، صفة ( ص ١٤١ ) ٠

جزيرة العرب) والظاهر من وصفه أن الحصن كان عظيماً ، وانسه كان يحيط بالقرية ، وأن أساسه من اللبن وحوله منازل الحاشية للرئيس الذي يكون فيه ، وكان فيه الأثل والنخيل ، وحوله منازل الناس والسوق، ويحيط بالقرية خندق ، وفي السوق آبار . قال الهمداني : انها مئتان وستون بثراً ماؤها عذب فرات ، و ( خضراء حجر ) ، وهي حضور ( طسم ) و ( جديس ) ، وفيها آثارهم وحصوبهم وبتلهم ، الواحد بتيل ، وهو مربع مثل الصومعة مستطيل في الساء من طن . وقد بولغ في وصف ارتفاع هذه ( البتل ) وطولها ، حتى زعم ان ارتفاع ما تبقى منها الى أيام الهمداني كان قد بلسغ مثني ذراع في السهاء ، و ( الحضرمة ) ، وكانت لجديس ، وبها آثار قديمة كثيرة ، و ( الهدار ) ، و ( رعان ) .

## أميم :

وجعل الأخباريون (أميماً) في طبقة طسم وجديس ، وقالوا انهم من نسل ( لاوذ بن عمليق ) ، أو ( لوذ بن نوح ) ، أو ما شابه ذلك من شجرات نسب . وكان من شعوبهم على زعم أهل الأخبار ( وبار بن أميم ) ، نزلوا برمل ( عالج ) بين اليامة والشحر ، وانهارت عليهم الرمال فأهلكتهم . ويزعم أهل الأخبار أن ديار ( أميم ) كانت بأرض فارس ، ولللك زعم بعض نسابة الفرس انهم من ( أميم ) ، وان ( كيومرت ) الذي يُنسَبون اليه هو ابن أميم اين لاوذ .

١ الهمداني: صغة رص ١٤١) .

۲ صغة ۱۱۶۱) .

۳ صغة (۱۹۱)،

<sup>۽</sup> صفة (١٤١) .

ه صفة (۱٤۱) .

٣ الطبري ( ١/٤٢١ ، ٢١٥ ، ٢١٧ ، ٢١٩ ) ، ( ٢٠٣١ ، ٢٠١٧ ) « دار المسادف » .

٧ طبقات ابن سعد ( ١/١ ص ١٩ ) .

۸ الطبري ( ۲۰۳/۱ ) « دار المارف » .

و ابسن خلدون ( ۲۸/۲ ) .

ولا نعرف من أمر أميم شيئاً غير هذه النتف ، ولم يذكر الأخباريون كيف عدوهم من طبقة العرب الأولى اذا كانت ديارهم بأرض فارس ، ولم يشرحوا لنا كذلك كيف وصلوا نسب ( وبار ) بأميم ، وما العلاقة بينها .

وقد ذكر الهمداني أن وبار هو شقيق (كيومرت ) ويقال (جيومرت ) ، وقد أولدهما ( أميم ) . وبوبار عرفت أرض ( وبار ) ، وهي أرض أميم .

وجاء في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب عربي دعسي ( Jobaritae ) على انه من شعوب العربية الجنوبية ، ويسكن على مقربة من أرض قبيلة أخرى دعاها Sachalitae ، وتقطن عند خليج يدعى على مقربة من أرض قبيلة أخرى دعاها Sachalitae ، وتقطن عند خليج يدعى باسمها ( Sinus Sachalits ) . وهذا الاسم قريب جداً من اسم ( وبار ) ، لذلك ذهب المستشرقون الى أن ( Jobaritae ) ، هو شعب وبار اله أو (بنو وبار) . غير أن هنالك عدداً من العلهاء يرون أن الاسم الأصلي الذي ورد في جغرافيا بطلميوس هو ( يوباب ) ، غير أن النساخ قد أخطأوا في النسخ فحرفوا حرف الباء ( B ) الثاني في هذا الاسم وصيروه راء ( R ) ، فصار الاسم بعد هذا التحريف ( Jobabitae ) . فالشعب الذي قصده بطلميوس – عسلى حد قول هؤلاء – هو ( يوباب ) أو ( يباب ) ، الا انه لا يوجد هنالك دليه قري بشت حدوث هذا التحريف .

وفي موضع ليس ببعيد عن هذا المكان الذي ذكره بطلميوس تقع أرض وبار الشهيرة ، وهي بين رمال يبرين واليمن « ما بين نجران وحضرموت وما بين مهرة والشحر » ، أو ما بين الشحر الى تخوم صنعاء ، وقيسل : « قرية وبار كانت لبني وبار ، وبين رمال بني سعد وبين الشحر ومهرة » ، والنسبة اليها

الاكليل ( ٧٧/١) ، « ولحقت أميم بارض أباد فهلكوا بها ، وهي بيــن اليمامه والشيحر ، ولا يصل اليها اليوم أحد ، غلبت عليها الجن ، وأنما سميت أبــار بابار بن أميم » ، الطبري ( 1 / ٢٠٨ ) « دار المعارف » .

Forster, Vol., I, P., 173. f., Vol., 2, P., 270. Ptolemy, VI, 7, Glaser, Skizze, 2, S., 256.

Ritter, Erdkunde, Berlin, 1896, Bd., XIII, S., 315, Sprenger, Geographie, S. 296.

الطبري ( ٧٥٠/١) « طبعة أوربة » . Forster, Vol., I, P., 177.

Forster, Vol., I, P., 173, Vol., 2, P., 270.

(أباري) . و فرى ان هذه النسبة قريبة من الاسم السذي ذكره بطلميوس .. ويدعي (ياقوت الحموي) أنها مسهاة به (وبار بن إدم بن سام بن فوح) . وقد روت الكتب العربية قصصاً كثيرة عن (وبار) ، ومن جملة الأساطير التي تروى عنها أسطورة (النسناس) . وتتلخص في أنهم (من ولد النسناس بن أميم بن عمليق بن يلمع بن لاوذ بن سام) ، وأنهم كانوا في الأصل بشراً ، فجعلهم الله نسناساً ، للرجل منهم نصف رأس ونصف وجه وعين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة ، وأنهم صاروا يرعون كما ترعى البهسائم ، وأنهم يقفزون قفزاً شديداً ويعدون عسدواً منكراً " . والظاهر أن لهسله القصص والأساطير أصولاً جاهلية ، وقد وضع منها في الإسلام شيء كثير ، ووضع معها شعر كثير على لسان ذلك ( الإنسان الحيوان ) ، ولا يزال الناس يروونها حتى الآن .

وقد أنكر بعض المستشرقين ، وجود وبار ، وزعموا أنهم من الشعوب التي ابتكر وجودها القصاص قائلين إن تلك الرمال الواسعة المخيفة هي الستي أوحت إلى القصاص والأخبساريين إختراع شعب ( وبار ) وقصص النسناس . والذي أراه أن هذا لا يمنع من وجود شعب بهذا الاسم ، وإن كنا لا نعرف من أمره شيئاً إلا هذه القصص والأساطير . وقديماً أنكروا وجود عاد وثمود ، ثم انضح بعد ذلك من الكتابات وجود عاد وثمود . وهكذا قد يعثر في المستقبل على كتابات وبارية لعلها تلقي ضوءاً على حالة ذلك الشعب .

ونجد في رواية أهل الأخبار عن عمار ( وبار ) وكثرة زروعها ومراعيها ومياهها في الجاهلية شيئاً من الأساس . فقد أيد السياح ذلك ، وأثبتوا وجود أثر من آثار عمران قديم . وهو سند يتخذه القائلون بتطور جو بلاد العرب ، وسطحها لإثبات رأمهم في هذا التغير .

البلدان ( ٣٩٢/٨ فما بعدها ) ، منتخبات (ص ١١٣) ) « ولحقت أميم بسارض وبار فهلكوا بها ، وهي بين اليمامة والشحر ، ولا يصل اليوم اليها احد ، غلبت عليها الجن ، وانما سميت أبار بأبار بن أميم » ، طبقات ابن سعد ( ح 1 ) قسم 1 ص ٢٠) .

البلدان ( ۲۹۲/۸ ) ٠

البلدان ( ۱۸/۲ ۳۹ فما بعدها ) ، القرويني ، عجائب المخلوقات ( ۱۱/۲ ) ، « طبعة وستنفلد » ، المسعودي ، التنبيه ( ص ۱۸۴ ) ، صغة ( ۱۵۴ ، ۲۲۳ ) .

Sprenger Geogr., S., 206.

Enc., Vol., 4, P., 1077, Philby, The Heart of Arabia, Vol., 2, P., 353.

ولم يذهب اسم ( وبار ) من ذاكرة سكان العرب حتى هـذا اليوم . فهم يروون أن في الربع الحالي موضعاً منكوباً هو الآن خراب ، هو مكان (وبار) . وقد قاد بعض الأعراب ( فلبي ) الى موضع في الربع الحالي ، قال له عنه إنه مكان (وبار) المدينة التي غضب الله عليها ، فأنزل بها العقاب، وصارت خراباً . وقد تبن له ( فلبي ) أن ذلك الموضع هو فوهة بركان ، قدف حماً ، فبانت الأرض المحيطة به وكأنها خرائب تولدت من حريق الله وتحدث أعراب آخرون السائح ( برترام توماس ) عن مكان آخر يقع في جنوب شرقي هذا الموضع السائح ( برترام توماس ) عن مكان آخر يقع في جنوب شرقي هذا الموضع عمسافة ( ۲۰۰ ) ميل ، قالوا له إنه مكان (وبار ) المدينة المفقودة المنكوبة كها عثر رجال شركة ( أرامكو ) على موضع في البادية وذلك في سنة ١٩٤٤ ؛ زعم لهم الأعراب انه مكان وبار ، مما يدل على أن الأعراب يطلقون اسم وبار على مواضع عديدة تقع في البوادي . والبوادي أنسب مكان يليق في نظرهم بأن يكون موطن وبار ؟

#### عبيل:

و ( عبيل ) مثل أميم لا نعرف من أمرهم غير نتف ذكرها الأخباريون الذين زعموا انهم اخوان عاد بن عوص ، أو اخوان عوص بن إرم ، وانهم لحقوا بموضع ( يثربه ) حيث اختطوا يثرب . وكان الذي اختطها منهم رجل يقال له ( يثرب بن باثلة بن مهلهل بن عبيل ) " . ثم ان قسماً من العاليق انحدروا الى يثرب ، فأخرجوا منها عبيلا " ، فنزلوا موضع ( الجحفة ) ، فأقبل سيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت ( الجحفة ) .

وقد ورد في التوراة اسم ولد من أولاد (يقطان) ، هو (Obal) (عوبال)

Philby, The Empty Quarter, F., 165, R. H. Sanger, The Arabian Peninsula, P., 126, 132.

Sanger, The Arabian Peninsula, P., 132.

<sup>.</sup> ابن خلدون ( ۲۱/۲ ) ، « وعاد وعبيل ابنا عوص بن ادم بن سام بـن نـوح » ، طبقات ابـن سعد ( ح 1 ، قسم ١ ص ١٩ ) .

<sup>،</sup> ابن سعد ، طبقات ( ح ا قسم ا ص ٢٠ ) ، البلدان ( ٦٢/٣ ) .

أو (Ebal) . وهذا الاسم قريب من (عبيل) ، لذلك رأى بعض عليها التوراة أن من الممكن أن يكون (عبيل) هو (عوبال) ٢ . ونجد في جغرافيا بطلميوس اسم موضع يقيال له Avalitae على خليه يدعى بهدا الاسم (Avalites Emporium) وعليه مدينة تسمى (Avalites Emporium) ، وسكانها يعرفون باسم (Avalites) . وقد ورد هذا الاسم عند (بلينيوس) على صورة يعرفون باسم (Abalites) ، ويرى (فورستر) أن من المحتمل أن يكون هؤلاء هم (عوبال) ٣ وقد يكون أبناء عوبال هم عبيل .

وذكر أن في اليمن مكاناً يقال له عبيل ، وقرية تقـع على طريق صنعاء تعرف بـ (عبال) . وهذان الاسمان قريبان من اسم عبيل . غير أني لا أريد أن أقول الآن شيئاً فيا يخص (عبيلا) ، فلا يجوز الحكم في مشل هذه الأمور لمجرد تشابه الأسماء ، وأنما ذكرت ذلك للمناسبة العارضة وللتنبيه .

وأما عبد ضخم ، فكانت تسكن على قول الأخباريسين الطائف ، وهلكوا فيمن هلك من الشعوب البائدة ، وكانوا أول من كتب بالخط (العربسي ، وذكر الطبري أنهم حي من عبس الأول .

ويذكر أهل الأخبار ان ( أمية بن أبسي الصلت ) ذكر ( بني عبد ضخم ) في شعره ، اذ قال فيهم :

> كَمَا أَفْنِي بني عبد بن ضخم فا يذكو لصاليها شهـاب بني بيض ورهط بني معاذ وفيهم عزة وهم غلاب^

۱ اخبار الایام الاول ، الاصحاح الاول ، ایة ۲۲ ، التکوین ، الاصحاح العاشر ، ایة
 ۱۸ -

Hastings, P., 201, Ency., Bibli., P., 2462, M. Gottfried Puchner's Biblische Real und Verbal Hand., S., 276

Forster, Vol., I, P., 148, 149.

Glaser, Skizze, 2, S., 426.

Scott The High Yemen, P., 185.

۲ ابن خلدون ( ۲۱/۲ ) ، « عبد ضخم بن ارم » .

 <sup>«</sup> وكان ساكني الطائف بنو عبد ضخم ، حي من عبس الاول » ، الطبري ( ٢٠٣/١)
 « دار المعارف » .

٨ الاكليل (١/٥٧).

وقد ذكر الهمداني أن ( ابن الكلبي ) يرى أن ( عبد ضخم ) و (بيض)، وهما حيَّان ، هما اللَّذَان وضعا الكتاب العربي ، وذكر الهمداني أن الشاعـــر ( حاجز الأزدي ) ضمن هذا الرأي بقوله :

> وبيض أهل العلو في النسب عبد بن ضخم اذا نسبتهم ابتدعموا منطقسأ لخطهسم فبن الخط لهجة العرب

# جرهم الأولى :

وجرهم هؤلاء ، هم غير (جرهم) القحطانية على رأي النسابين والأخباريين، الثانية ) ، ويقولون عن الأولى إنهم من طبقة العرب البائدة ، وأنهم كانوا على عهد عاد وثمود والعالقــة١ . ويظهر من روايات الاخباريين أنهم كأنوا يقيمون بمكة ، ويرجعون أنسابهم الى (عابر) ، وأنهم أبيدوا : أبادهم القحطانيون؟ . أما جرهم الثانية ، أي جرهم القحطانين فينسبهم بعض أهل الأخبار الى ( جرهم بن قحطان بن هود ) وهم أصهار اسماعيل". وقد ورد اسم (جرهم) عند ( اصطيفان البيزنطي ) من الكتبة اليونان ً .

#### العالقة:

وحشر الأخباريون العالقة (العاليق) في هذه الطبقــة أيضاً ، فنسبوهم الى ( عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح )° . ولم تــذكر التوراة أصلهم ونسبهم ،

الاكليل ( ٧٨/١ ) .

Enc., Vol., I, P., 1066.

ابسن خلدون ( ٣٠/٢ ) ، صبح الاعشى ( ٣١٤/١ ) ، Enc., Vol., I, P., 1066.

شمس العلوم ( ح 1 ، ق 1 ، ص ٣٢٢ ) .

Enc., Vol., I, P., 1066.

الطبري ( ۱/۲۱۳ ، ۲۱۷ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰) ، « طبعة أوربة » .

وهي لا تشير الى أبناء (لود) أو (لاوذ) كما يقول له الأخباريون١.

(وعمليق) جد العالقة ، هو شقيق طسم . ويذكرون أنهم كانوا أنماً كثيرة ، تفرقت في البلاد ، فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر . ويعرف أهل عمان والبحرين بد (جاسم) ، وجاسم هم من نسل عمليق على زعم أهل الأخبار . وكان من العالقة أهل المدينة ، ومنهم ( بنو هف ) و ( سعد ابن هزان ) و ( بنو مطر ) و ( بنو الأزرق ) . وكذلك سكان نجد ، ومنهم بديل وراحل وغفار ، وكذلك أهل تياء .

وكان ملكهم (الأرقم) ، وهو من العالقة ٢. وهو من معاصري (موسى) على رواية الهمداني . وقد أرسل (موسى) عليه جنداً لمقاتلته ففتك بأتباعه أهل تهاء وببقية عمالفة الحجاز ٢.

ويذكر بعض أهل الأخبار أن (العاليق) لحقت بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء، ثم انحدر بعضهم الى يثرب ، فأخرجوا منها (عبيلاً) ، وسكنوا في ديارهم ، وذهبت (عبيل) الى موضع (الجُنُحَفّة) ، فأقبل السيل فاجتحفهم ، فذهب بهم ، فسميت الجحفة، وذكروا أن (موسى ) أرسل جيشاً لحرب عماليق يثرب ، ولم نجد في التوراة ذكراً لمثل هذا الجيش ، أو الحرب .

والعالقة الذين نتحدث عنهم ، هم عرب صُرحاء ، من أقدم العرب زماناً ، لسانهم اللسان المُضَري الذي هو لسان كل العرب البائدة على حد قول أهل الأخبار . بل زعم بعضهم أن عمليقاً ، وهو أبو العالقة ، أول من تكلم بالعربية حن ظعنوا من بابل ، فكان يقال لهم ولجرهم (العرب العاربة) .

ويظهر من فحص هذا المروي في كتب الأخباريين عن العالقة ونقده أنـــه مأخوذ من منابع يهودية ، فقد ذكر العالقة في التوراة ، وقد كانوا اول شعب

١ قاموس الكتاب القدس ( ١١٢/٢ نما بعدها ) ٤

Hastings, P., 24, The Uni. Jew. Enc., Vol., I, P., 218. الطبرى ( ۲۰۳۱) « دار المارف »

٣ الطبريّ (٢٠٣/١)

إلا كليل ( ١/ ١٤) وما بعدها ) .

الطبري (١/ ٢٠).

Enc., Vol., I, P., 325.

٧ الطيري ( ٢٠٣/١ قما بعدها) .

٨ الطبري ( ٢٠٧/١ نما بعدها ) .

صدم العبرانين حيبًا خرجوا من مصر متجهين الى فلسطين . وظلوا يحاربونهم على ولحدونهم خسائر فادحة ، وأوقعوا الرعب في تفوسهم ، ولهذا ثار الحقد بينهم على العاليق . ويتجلى هذا الحقد في الآيات التي قالها النبي (صوئيل) لشاؤول (Saul) أول ملك ظهر عند العبرانيين ، قالها لهم باسم اسرائيل : (إياي أرسل الرب لمسحك ملكاً على شعبه اسرائيل . والآن فاسمع صوت كلام الرب . هكذا يقول رب الجنود . اني افتقدت ما عمل عمليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر . فالآن اذهب واضرب عماليق ، وحرموا كسل ماله ، ولا تعف عنهم ، بل اقتل رجلاً وامرأة ، طفلاً ورضيعاً، بقراً وغنماً، بمملاً وحماراً » . وهذا الحقد هو الذي جعلهم يخرجونهم من قائمة النسب التي تربطهم بالسامين .

وقد كانت منازل العالقة من حدود مصر فطور سيناء الى فلسطين . وعدم ذكر العبرانيين لهم في جملة قبائل العرب لا يدل على أنهم لم يكونوا عرباً، فقد ذكرت أن العبرانيين لم يطلقوا لفظة ( عرب ) الاعلى الأعراب،أعراب البادية، ولا سيا بادية الشام ". ثم أن العالقة من أقدم الشعوب التي اصطدم بها العبرانيون، وحملوا حقداً عليها، وهم عندهم وفي نظرهم أقدم من القحطانيين والإسماعليين .

#### حضورا :

وأورد أهل الأخبار قصصاً عن (حضورا) ، فذكروا أن (حضورا) كانوا يقيمون بالرس" ، وكانوا يعبدون الأوثان ، وبعث اليهم منهم نبي منهم اسمسه (شعيب بن ذي مهرع) ، فكذبوه ، وهلكوا ً .

وهنالك عدة مواضع يقال لها ( الرس ) منها موضع باليامة ، وموضع كان فيه ديار نفر من ثمود .

Musil, Hegaz, P., 460, The Uni. Jew. Enc., Vol., I, P., 218.

مموثيل الاول ، الاصحاح الخامس عشر ، الاية ١ قما بعدها .

Hastings, A. Dictionary of the Bible Vol., I, P., 77.

ابسن خلدون ( ۲۰/۲ ) ، نهایة الارب ( ۸۲/۱۳ فما بعدها ) ، « قال کعب : ان اصحاب الرس کانوا بحضرموت » ، نهایة الارب ( ۸۸/۱۳ ) .
 ه البلدان ( ۲۰۰/۶ ) .

وورد في القرآن الكريم ( أصحاب الرس ) ، مسع عاد وثمود ، وذهب المفسرون الى أنهم كانوا جاعة ( حنظلة ) ، وهو نبي ، فكفروا به ورسّوه في البشر ، الى غير ذلك من الأقوال .

ويظهر من القرآن الكريم أن ﴿ أَصحابِ الرس ﴾ كانوا مثل جماعة عاد وثمود في الطبقة ، أي في زمانهم ، وأنهم هلكوا أيضاً . وقد ذكر بعض أهل الأخبار أن نبي ( أصحاب الرس ) هو ( خالد بن سنان ) ، وقد ذكروا أن الرسول ذكره ، فقال فيه : ﴿ ذَاكُ نِي ضَيَّعَةً قُومُهُ ۗ ٣٠ .

وذكر ( الهمداني ) أن ( حنظلة بن صفوان ) كان نبياً في اليمن ، وقمه أرسل الى سُبًّا ، وكَّان من ( الأقيون ) ، وهم بطن دخل في (حمير) ، وذكر أنه وَجدت عند قبره هذه الكتابة : ﴿ أَنَا حَنظَلَةُ بِنَ صَفُواْنَ . أَنَا رَسُولَ الله . بعثني الله الى حمير وهمدان والعريب من أهل اليمن ، فكذبوني وقتلوني ، وأنه أنذر قومه ( سبأ ) برسالته فكذبوه ، فلما كذبوه، أرسل الله عليهم سيل العرم . وذكر ( الهمداني ) أيضاً نقلاً عن ( ابن هشام ) أن ( حنظلة بن صفوان

ابن الأقيون ) ، هو ، فبي الرُّسِّ، والرس بناحية صيهد ، وهي بلدة منحرفة ما بين بيحان ومأرب والجوف،فنجران فالعقيق فالدهناء ، فراجعاً الى حضرموت. وذكر أيضاً أن الرس ، بمعسى البئر القليلة الماء ، وأن أهل الرس قبائل من نسل أسلم ويامن أبو زرع ورعويل وقدمان ، وهم من نسل قحطان . وقد كذبوا نبيهم (حنظلة) وقتلوه وطرحوه في بثر رس ماؤها • .

وروى أهل الأخبار أن (مختنصر) ( نبوخه نصر ) غزا أهل ( حضور ) (حضوراء) وأعمل فيهم السيف وأجلى خلقاً منهم إلى أماكن أخرى ، لأنهم كفروا وجحدوا نبوة نبي منهم أرسلم الله اليهم ، وهو ( شعيب بن مهدم بن ذي مهدم بن المقدم بن حضور ) ، ولم يصدقوه ، وكانوا أصحاب بطش وشدة

<sup>«</sup> وعادا وثمودا وإصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا » ، الفرقان ، ٢٥ ، أية

٣٨ > « كَذَبْتُ قَبِلَهُم قَوْمُ نُوحٌ ﴾ وأصحابُ آلرس وثمود » ، ق ، ٥٠ اية ١٢ . البلدان ( ٢٠٠/ ) ، قصص الانبياء ( ١٤١ ) ، حياة الحيوان ، للدميسسري ، ۲ مادة عنقاء نهاية الارب ( ١٣ / ١٨) ، Enc., Vol., I, P., 479.

الاصابة ( ١/٨٢١) . ٣

الاكليل ( ١٢٠/١ وما بعدها ) . ξ

الاكليل ( ١٢١/١ وما بعدها) .

وغلظة . فلما قتلوه،أوحى الله الى نبي في عصره هو (برخيا بن أخبيا بن رزنائيل ابن شالتـــان ) ، وكان من سبط ( يهوذا بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم الحليل )، أن يأتي ( بختنصر ) ، فيأمره بغزو ( العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب ) ، ويطأ بلادهم بالجنود ، فيقتل مقاتلهم ، ويستبيح أموالهم . فأُقبل ( برخيا ) من نجران ، حتى قسدم على ( بختنصر ) ، وذلك في زمان ( معد بن عدنان ) ، فوثب ( بختنصر ) على من كان في بـــلاده من العرب ، وجمع مَن ْ ظفر به منهم ، فبني لهم حيراً على النجف وحصنه ، ثم ضمهم فيه ، ووكل بهم حرساً وحفظة ، ثم سار في بلاد العرب فالتقى بعـدنان بذات عرق ، فهزم ( بختنصر ) عدنان ، وسار الى (حضور ) ، فانهزم الناس وفروا فرقتين : فرقة أخذت الى ( ريسوب ) وعليهم (عك ) ، وفرقة قصدت وبار. أما الذين بقوا في (حضور) ، وحاربوا (نحتنصر) فقد احتصدتهم السيوف . ثم رجع ملك بابل بما جمع من السبايا ، فألفّاهم بالأثبار ، وخالطهم بعد ذلك النبط ، ومات عدنان . فلما مات ( بختنصر ) ، خرج ( معد بن عدنان ) حتى أتى مكة ، ثم ذهب الى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها ، وسأل عمـن بقي من ولد ( الحارث بن مضاض الجرهمي ) وهو الذي قاتل دوس العتق ، فأفنى أكثر ( معانة ) ، فولدت له (نزاراً )١ .

وأهـــل حضور الذين قتلوا نبيهم ، وقتلهم ( نختنصر ) هم شعب من أهل اليمن على رأي الأحباريين ، كانوا يقيمون الحضور أو (حضوراء) . وفي اليمن موضع يسمى (حضور) ، ينسبه أصحاب الأخبار الى (حضور بـن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير بن سبأ ٢٠ ، وذكروا أنه المكان الذي قصده ( بختنصر ) ، فقتل أهله" . وعلى هذا المكان مسجد يزار حتى اليوم ، يقال له مسجد شعيب نبي أصحاب الرس"؛ . وهو جبل من جبال اليمن المقلسة ،

الطبري( ٢٩١/١ وما بعدها ) ، ( ١/٥٥٥ ) « دار المعارف » . « حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعـة » ، البكري ، معجـــم ( ٢٧٨٥ ) » طبعة السقا » ، اللسان ( ٢٧٨٠ ) ٠

البلدان ( ۲۹۲/۳ ) ٠ Enc., Vol., 2, P., 210. ( « طبعة نبيه » ( ١٢١/٨ ) الأكليل ( ١٢١/٨ )

قال الهمداني : ( وأما الجبال المقلسة عند أهل اليمن ، فجبل حضور وصنين ورأس بيت فائش من رأس جبل تخلى ورأس هنوم ورأس تعكر ورأس صبر . وفي رؤوس هذه الجبال مساجد مباركة مأثورة) .

وأرى أن قداسة هذه الجبال وردت اليها من الأيام التي سبقت الإسلام، من أيام الوثنية ، وأن المساجد التي أنشئت في رؤوسها ، إنما أنشئت فوق معابد قديمة ، لعبادة الأصنام ، وذلك كها حدث في أماكن أخرى من جزيرة العرب حيث اكتسبت بعض المعابد الوثنية القديمة قدسية خاصة . فلها جاء الإسلام ، ألبست ثوباً إسلامياً ، فبقيت حية ، وتحولت بمرور الزمن الى مزارات ومساجد تقام فيها الصلوات .

وقد اعتمد رواة خبر غزو ( يختنصر ) لأهل (حضور) على ما جاء عن ( ابن الكلبي ) و ( أبن اسحاق ) ونفر آخر ممن عرفوا بروايتهم هذا النوع من الروايات التي تعرف من معين الإسرائيليات . وما بنا حاجة أبداً الى البحث في أسماء رواته لمعرفة صلته بالتوراة . فالمسألة جد واضحة . خد التوراة واقرأ ما جاء في أسفار (أرميا) ونبوءته، تجد القصة مكتوبة في السفر التاسع والأربعين: ( عن قيدار وعن ممالك حاصور التي ضربها نبوخذ راصر ملك بابل . هكذا قال الرب : قوموا اصعدوا الى قيدار ، اخربوا بني المشرق . يأخذون خيامهم وغنمهم ، ويأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم وجالهم ، وبنادون اليهم الحوف من كل جانب .

و اهربوا ، انهزموا جداً ، تعمقوا في السكن يا سكان حاصور، يقول الرب، لأن نبوخذ راصر ملك بابل قد أشار عليكم مشورة ، وفكر عليكم فكراً . قوموا الى أمة مطمئنة ساكنة آمنة . يقول الرب لا مصاريع ولا عوارض لها . تسكن وحدها وتكون جالهم نهباً ، وكثرة ماشيتهم غنيمة ، وأدرى لكل ريح مقصوص الشعر مستديراً ، وآنى بهلاكهم من كل جهاته يقول الرب . وتكون حاصور مسكن بنات آوى، إلى الأبد، لا يسكن هناك انسان، ولا يتغرب فيها ابن آدم " » .

۱ الاكليل ( ۱۲۱/۸ ) « طبعة نبيه » .

۲ « نبوخد راصر » «بختنصر » ( نبوخد نصر ) .

٣ ارميا ، اصحاح ٢٩ ، اية ٢٨ وما بعدها .

أما النبي ( برخيا ) الذي زعم الأخباريون أنه هو الذي أشار على ( بختنصر ) بغرو ( حضور ) ، فهو و باروخ بن نبريا ( نبريا ) بن محسيا ، شقيق ( سرايا ) ( Seraiah ) . وقد كان كاتباً ، محباً مخلصاً للنبي ( أرميا ) ، ووكان يكتب لأرميا ، وهو الذي كلفه النبي ( أرميا ) بالذهاب الى ( بختنصر ) حاملاً رسالة الى الملك ، وهي الرسالة المدونة في أسفار (أرميا). وقد ذهب الى بابل وقابل الملك ، ثم عاد الى القدس حيث هاجم ( بختنصر ) القدس واستولى عليها بتحريض من هذا النبي نبي العبرانين !

ترى أن الأخبارين أخلوا قصة غزو ( مختصر ) لحاصور ، القصة الواردة في أسفار ( أرميا ) ، وجعلوها غزوا لشعب ( حضور ) في اليمن، وهو موضع بعيد لا يعقل وصول ( مختصر ) اليه ، وأضافوا اليه شيئساً من الزخارف التي وضعها ( ابن الكلبي ) أو غيره ، كإقحام اسم عدنان ومعد بن عدنان واسم نبي عربي جنوبي في القصة ، ولم يكفهم ذلك ، فجعلوا ( برخيا ) من أهل ( نجران ) ، وجعلوه يقطع المسافة ما بن نجران وبابل ، ليكلف ( بختصر ) غزو العرب . وصيروا ( حاصور ) ( حصور ) الواردة في (أرميا ) (حضور) و ( حضوراء ) ، وجعلوه في اليمن ، ولم ينسوا البحث عن سبب ، فجعلوه اعتداء أهل ( حضور ) على نبيهم .

أما (حاصور) التوراة ، فإنها أرضون تقع في (العربية) ، كانت فيها ممالك صغيرة ، أو مشيخات ، كما يفهم ذلك من عبارة (أرميا) (وعن ممالك حاصور ، ، وكانت تتاخم (قيدار) ولعلها كانت في البادية ، ويرى علماء التوراة أن سكانها كانوا من أهل المدر ، ويقيمون في بيوت ثابتة ، وقد أطلقت كلمة (حاصور) (Hazor) عليهم تمييزاً لهم عن أهل الوبر ، وكانت ديارهم في جنوب فلسطين أو شرقها .

١ ارميا ، اصحاح ٢٥ ، الاية ٥٩ .

رسيد الميا ، اصحاح ٣٢ ، الآية ١٢ ، قاموس الكتاب المقدس (٢٠٤/١) ، وقد سجن مع ارميا في القدس وكانا يعارضان الملك « يهو ياقيم »

Hastings, P., 85, Enc., Bibli., P., 491.

٣ - قاموس الكتاب المقدس ( ٢٠٤/١ ) ٠

ع ارمياً ، اصحاح ٤٩ ، الأية ٢٨ .

Hastings, P., 334.

Enc., Bibli., P., 1978.

وتعني كلمة (حاصور) (Hasor) وجمعها (Hasor) وتعني كلمة (حاصور) (Herta) في الإرمية و (الحيرة) في المعربية ، من معنى (محاط) أي (محصور) (محاصر)، يمعنى الحصن أو الأمكنة المحاطة المحصورة أو (المضرب) و (الحيم). وقد كان مشايخهم يقيمون في أسياف البادية في محنى (حيرتا) عند أسياف البادية في محنى (حيرتا) عند أبي لام و (Paremboles) عند أليونان . وكانوا يرعون الماشية من ماعز وأغنام وجال في مناطقهم التي اعتادوا الإقامة بها ، ويظهر أنهم تعرضوا لجيوش (مختنصر) ، أو أنهم لم يساعدوه في حملته على فلسطين ، فاغتاظ منهم ، وجرد عليهم حملة، وكان من عادتهم الالتجاء الى الكهوف والمغاور حين مهاجمة وجرد عليهم حملة، وكان من عادتهم الالتجاء الى الكهوف والمغاور حين مهاجمة عدو لهم ، حيث يذهبون الى مناطق بعيسدة يصعب على الجيوش مطاردتهم ، فيتخذون منها مواطن آمنة ويعيشون فيها ما دام الخطر؟.

ولم يكن للأخبارين علم دقيق بما يرد في التوراة من أمور ، فيلم يفطنوا أن من غير الممكن أن يكون أهل (حاصور) من أهل اليمن ، لأن ذكر التوراة لهم مع (قيدار) يجعل مواضعهم في شمال جزيرة العرب ، ثم إن اليمن بعيدة جداً عن ( يختنصر ) ، ولا يعقل أن يكون في امكان جيوشه الوصول بسهولة الى هناك . ثم إن الكتب اليهودية تصور (حاصور) في مكان في العربية الشمالية في جوار أرض (قيدار) ، ولم يكن لها علم واسع عن اليمن ، كما أن (باروخ) من القدس ولم يكن من أهل نجران .

ويظهر أن حرباً قديمة ماحقة ، أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو هياج حرة ، وقعت في (حضور) اليمن ، سبب تلفها وانزال خسائر كبيرة بها وبأهلها ، فترك ذلك أثراً عميقاً في ذاكرة الناس ، رواه كابر عن كابر ، فوجد الأخباريون الذين وقفوا على أخبار التوراة ، أو كانوا يجالسون أهل الكتاب ويسائلونهم ، شبها بين (حاصور) و (حضور) ، وظنوا جهلا الطبع بما ورد في (أرميا) عن (حاصور) ، أن (حاصور) التوراة (حضور) اليمن ، ثم أضافوا الى غن (حاصور) ، أن (حاصور) التوراة (حضور) اليمن ، ثم أضافوا الى ذلك ما شاءوا على طريقتهم في أمثال هذه المناسبات .

Musil, Deserta, P., 490.

Musil, Deserta, P., 490, Montgomery, Arabia and the Bible, P., 64.

#### هلاك العرب البائدة:

هذا ويلاحظ أن هلاك العرب البائدة كان بسبب كوارث طبيعية نزلت بهم مثل انحباس المطر جملة سنين مما يؤدي الى هلاك الحيوان وجوع الإنسان ، واضطراره الى ترك المكان والارتحال عنه الى موضع آخر ، قد يجد فيه زرعاً وماء "وقوماً يسمحون له بالنزول معهم كرهاً لقوته ولتغلبه عليههم ، أو صلحاً بأن يسمح الأقدمون له بالنزول في جوارهم لاتساع الأرض وللفائدة المرجوة للطرفين . وقد يتفرق ويتشتت بين القبائل ، فيندمج فيهها بمرور الزمن ويلتحق بها في النسب والعصبية ، فيكون نسبه النسب الجديد . وبذلك ينظمر ذكر القبيلة القديم والأصل الذي كان منه . وقد لا يبقى منه غير الذكريات ، كالذي رأيناه من أمر القبائل اليائدة .

وقد تكون الكارثة هيجان حرّات وهبوب عواصف رملية شديدة عاتية تستمر أياماً واهتزازات أرضية في الأرضين غير المستقرة ، مما يلحق الأذى بالناس . ومن هنا نجد ذكر هذه الكوارث في القرآن الكريم وفي الأخبار الواردة عن هلاك القبائل المذكورة فيه ، أو التي لم ترد فيه ، وانما يذكر أسماءها أهل الأخبار . هذا وقد ألنف بعض أهل الأخبار كتبا في بعض العرب البائدة ومن هؤلاء (عبيد بن شرية الجئرهمي ) ، و ( ابن الكلبي ) ، فقد ذكر ان لهذا مؤلفاً دعاه ( كتاب عاد الأولى والآخرة ) و ( كتاب تفرق عاد) ، ومنهم (أبو البختري ) و (وهب بن وهب بن كثير) فله ( كتاب طسم وجديس ) وغير ذلك . والغالب على هذه المؤلفات كما يظهر من الاقتباسات منها والمبثوثة في الكتب الباقية ، أنها ذات طابع أسطوري .

١ الفهرست ( ص ١٤٧ ) .

٢ الفهرست رص ١٥٢).

## الفصل التاسع

# العرب العاربة والعرب المستعربة

تحدثت في الفصل السابق عن العرب البائدة، وهم العرب الذين هلكوا واندثروا قبل الإسلام ، ولم يبق منهم غير آئسار وذكريات . أما العرب العاربة والعرب المستغربة ( المتعربة ) ، أو العرب القحطانيون والعرب العدنانيون ، فإنهم العرب الباقون الذين كانوا يؤلفون جمهرة العرب بعد هلاك الطبقة الأولى ، فهم العرب الذين كتب لهم البقاء ، وكان ينتمي اليهم كل العرب الصرحاء عنسد ظهور الإسلام ال

#### العرب العاربة:

أما الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة ، فهي (العرب العاربة) على أقوال النسابسين ، وهم من أبناء قحطان وأسلاف القحطانين المنافسين للعرب العدنانيين ، الذبن هم العرب المستعربة في عرف النسابين .

وقحطان الذي يرد في الكتب العربية ، هو (يقطان ) الذي يرد اسمـــه في منفر التكوين ، وهو (قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح)

۱ الطبري ( ۲۰۶/۱ ) « دار المعارف » .

في رأي أكثر النسابين . وهو (يقطان بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بـن سام ابن نوح ) في التوراة .

فترى من ذلك مطابقة تامة بين النسب الوارد في الكتب العربية والنسب الوارد في التوراة ، مما يدل دلالة واضحة على أن الأخباريين أخدوا علمهم بنسبه من روايات أهل الكتاب ، وهم يؤيدون ذلك ولا ينكرونه " .

وقد سرد بعض الأخباريين نسب قحطان في شكل آخر: مثل (قحطان بن هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح) ألى على أن هوداً هو عابر، أو (قحطان بن هود بن عبد الله بن الحلود بن عاد بن عوص بن إدم بن سام ابن نوح) ، أو (قحطان بن يمن بن قدار) ، أو (قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن اسماعيل بن ابراهيم) ألى فرى من ذلك أن بعض شجرات النسب أدخلت أسماء عربية بن الأسماء المأخوذة من التوراة .

وقد ألح بعض نسابي اليمن على جعل ( هود ) عابراً ، وعلى جعله والد قحطان ، وأصروا على ورود ذلك في الشعر ، ولم يكن من العسير عليهم بالطبع انجاد ذلك الشعر ووضعه ، فكانوا إذا نوقشوا في ذلك ، احتجوا بقول الشاعر : وأبو قحطان هو ذو الحقف ا

واحتجوا بأمثال ذلك من كلام منظوم أو منثور . وجاءوا بأكسش من ذلك الإفحام الحصوم .

ر مروج ( ٢٧٦/١ فما بعدها ) ، ابن هشام ( ٢/١ ) « طبعة وستنفلد » ، ( ٥/١ ) ، « طبعة الابياري وجماعته » ، القاهرة ( ١٩٣٦ م ) ، نهاية الارب ( ٢٧٥/٢ ) ، الاخبار الطوال ( ص ٩ ) ، الاشتقاق ( ص ٢١٧ ) ، الاكليل ( ١٨٧/١ فما بعدها ) الطبري ( ٢٠٥/١ ) ، « دار المعارف » ابن خلدون ( ١٩/١ )

٢ التكوين ، الأصحاح العاشر ، الاية ٢٥ قما بعدها .

 <sup>«</sup> ويقطن › هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ال فخشل بين سام بين نسوح » ›
 الطبقات : لابن سعد ، الجزء الاول › القسم الاول › (ص ١٨ فما بعدها) › ابين خلدون ( ٩/١ ) ، النويري ، نهاية الارب ( ٢٨٩/٢ ) .

<sup>• (</sup>۷۰ م ۱۳۰۰) و التنبيه ( س ۱۹۰۰) Wuestenfeld, Genealogische Tabellen der Arabischen Staemme und Familien, Goettingen, 1852-1853.

التنبيه ر ص ۷۱) ، ابن خلدون ( ۲/۲۶) .

۲ التنبيه ( ص ۷۱ ) ، منتخبات ( ص ۸۳ ) ، اخبار عبيد ( ص ۳۱۳ ) ۰

والقاتلون إن (قحطان) هو (قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل) هم نكسابو ولد ( نزار بن معد ) ، أي النزارية ، الذين كانوا يقابلون (اليانية ) في صدر الإسلام وفي الدولة الأموية والعباسية ، يؤيدهم في ذلك بعض اليانية ، مثل ( هشام بن الكلبي ) ، و ( الشرقي بن القطامي ) و ( نصر بن زروع الكلبي ) و ( الهيثم بن عدي ) ، ويظهر أن غايتهم من ذلك وصل نسب قحطان بشجرة نسب أولاد إسماعيل . أما سائر اليانية ، فتأبى ذلك ، وتذهب إلى أنه ( قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ) ،

وتستهدف هذه الروايات غاية عاطفية بعيدة على ما يظهر ، كانت ذات أهمية في نظر القحطانين ، هي وصل نسبهم بالأنبياء . فبعد أن ذكروا ما ذكروا من أخبار مملكهم ودولهم قبل الإسلام ، وجدوا أن العدنانيين يفخرون عليهم مع ذلك بأن فيهم النبوة والأنبياء ، منهم الرسول ، وفيهم اسماعيل جدهم . فأرادوا أن يكون لهم أجداد أنبياء : أنبياء خلص قحطانيون ، أو أن يكون لهم نسب يتصل بنسب إسماعيل على الأقل ، أو أن يصل نسب إسماعيل بأسباب نسبهم ، فقالوا : إنهم من نسل هود ، وهود نبي من أنبياء الله ، وقالوا : ان قحطان من نسل اسماعيل ، وقالوا : إن هودا هو عابر ، وعابر من نسل الأنبياء ، وقالوا أشياء أخرى من هذا القبيل ترمي الى ترجيح كفتهم على كفية منافسيهم العدنانيين في الفخر بالأنساب على الأقل .

ولم يعجب اليانية المعنى الوارد في التوراة الفظة (يقطان) (يقطن) ، ولعلهم عرفوا معناها من أهل الكتاب ، فعكسوا المعنى بأن صيروه على الضد تماماً . جعلوه (الجبار) ، وقالوا : (واسمه في التوراة الجبار) ، موكدين جازمين . أما في التوراة وعند أهل الكتاب وفي العبرانية ، فهو العكس ، ف (يقطان) في التوراة لفظة تعني (صائر صغير) ، فهي في معنى : (صغير). وبين صغير وجبار فرق كبير . وهكذا صار الصغير جباراً . وبهذا التفسير أعاد النسابون أو أحد المتحدثين اليهم من أهل الكتاب الهيبة والمكانة الى (قحطان) . وشاء بعض أهل الأخبار أن يكون دقيقاً في حكمه ، عارفاً بمدة حسكم

التنبيه ( ص ٧١ ) ، الاكليال ( ١٠٣/١ وما بعدها ) .

التنبيه ر ص ٧١) .

٣ التنبيه ( ص ٧٠) ٠

قاموس الكتاب المقدس ( ٢/١٤٥ ) .

( قحطان ) ، لثلا يترك الناس في جهل من أمرها ، فجعلها مثني سنة، لم يزد عليها ولم ينقص منها . وكان صاحب هذا الحسير ( هشام بن الكلبي ) رأس الأخبارين في مثل هذه الأمورا .

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قريب من اسم ( قحطان ) ، هو ( كتنيتة ) ( كتنيتة ) ( كتنيتة ) ( كتنيتة ) ( لله حتماً على ان المراد منه ( قحطان ) ، اذ يجوز أن يكون اسم موضع لا علاقة له بقحطان ، أو اسم قبيلة من القبائل اسمها قريب منه . وقد ورد اسم قبيلة تدعى ( قطن ) أو ( بنو قطن ) ، كما ورد اسم موضع عرف به ( جو قطن ) ، وذكر اسم مدينة بين ( زبيد ) و ( صنعاء ) ، يقال لها ( قحطان ) ، وأشار ( المسعودي ) الى ( جزائر قطن ) ، لهذا أرى أن من الحير ألا يتخذ الآن أي موقف كان لا سلباً ولا ايجاباً ، قبل اكتمال العدة والظفر بمواد مساعدة تكفي لاصدار الأحكام .

وقد عثر على اسم قبيلة عربية عرفت بقبيلة ( قحطن ) ، أي قحطان ، في نصوص المسند ، لا أستبعد أن يكون لاسمها علاقة بقحطان الذي صيره أهسل الأخبار جداً لكل العرب الجنوبيين . فقد ذكر بعد اسم ( كلت ) الذي هو كندة في النص: ( Jamme 635 ) وكان على قبيلة قحطان وعسلى كندة ملك واحد اسمه ( ربيعت ) ( ربيعة )،وهو من ( ثورم ) ( ال ثورم ) ( الثورم ) أي ( آل ثور ) . وثور هو جد قبيلة كندة في عرف النسابين من أيام الملك ( شعر أوتر ) ، وسأتحدث عنه وعن الملك فيا بعد .

ونحن لا نعرف من أمـــر ( قحطان ) شيئاً غــير هذا النسب الــــذي يردده الأخباريون ، وليس لدى العبرانيين من أمره غير ما ورد من انه أحــــد أولاد

١ الحيار (١٣٩٤)٠

Ptolemy, Geogr., VI, 7,20,23, Glaser, Skizze, Bd., 2, S. 283 Knobel, Die Voekerstafel der Gensis, S., 185, Forster, The Historical Geography, Vol., I, 80, O'leary, P., 18.

Glaser, Skizze, S., 288, 422, Enc., Vol., 2, P., 629.

<sup>؛</sup> احسن التقاسيم ، ( ٩٢/ ٨٠ ) ؟ ) « الطبعة الثانية » .

ه مروج ( ٩١/١ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » .

Jamme 635, MaMb270, Mahram, P., 136.

( عابر ) وآخرهم ، وانه جد قبائل عديدة قديمة . وسكوت أهل الأخبار عنه واكتفاؤهم بسرد نسبه، دليل على أخذهم له من التوراة .

أما أولاده ، فلم يبخل عليه أهل الأخبار بالأولاد ، فوهب بعضهم له امرأة سمتوها (حنى بنت روق بن فزارة بن سعد بن سويد بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح ) ، ووهبوا له من الولد ما تراوح عدده من عشرة ذكور الى واحد وثلاثين على حسب كرم الراوي أو بخله على قحطان، من بينهم يعرب وحضرموت وعمان وجرهم .

وقد ذكر (الهمدانسي) أولاد (قحطان) على هذا النحو: يعرب ابن قحطان، ودعاه به (المزدغف)، ومعنى (المزدغف) المحتوي للأشياء، وجرهم بن قحطان، ولؤي، وخابر، والمتلمس، والعاض (العاصي) (القاضي)، وغاشم، والمعتصم، وغاصب، ومغرز، ومبتلم ، والقطاملي، وظالم، و (الحارث) (الحرث)، ونباتة، وقاحط، وقحيط، ويعفر جد المعافر، والمود، والمردد، والسلف، والسالف، ويكلأ، وغوث، والمرتاد، وطسم، وجديس، وحضرموت، وسماك، وظالم، وخيار، والمتمنع، وذو هوزن، ويأمن، ويغوث، وهذرم، وقد جمعتها ليكون في إمكان القارىء الاحاطة بها؟.

وذكر (الهمداني) في موضع آخر انه قرأ و في السجل الأول: أولد قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلاً ، وهم : يعرب ، والسلف الكبرى ، ويشجب ، وأزال ، وهو الذي بني صنعاء ، ويكلى الصغرى، وخولان خولان رداع في الفقاعة لل والحارث ، وغوث ، والمسرتاد ، وجرهم ، وجدبس ، والمتمنع ، والمتلمس ، والمتغشمر ، وعباد وذو هوزن ، ويمن ، وبسه سميت اليمن ، والقطامي ، ونباتة ، وحضرموت ، وسماك، وظالم ، وخيار، والمشفر، أليمن ، والسجل الأول ) سجل خولان الذي تحدثت عنه آنفاً .

أما الذي تولى الملك بعد قحطان ـ على رأي الأخباريين ـ فكان يعرب ،

١ مروج ( ٢٧٧١ ) ٠

٧ مروج ( ٢/٧٧) ، ابسن خلدون ( ٢/١٤ ) ، الاشتقاق ( ص ٢١٧ ) .

٣ الأكليل (١١٦/١ وما بعدها) .

الاكليل ( 1/١٣١ وما بعدها ) .

وكان ملكه باليمن ، وقد غلب بقايا عاد ، ووزع الخوته في الأقطار ، فأقر أخاه حضر موت، وعين عمان أخاه حضر موت، وعين عمان على أرض عمان ، وولى جرهماً على الحجاز ا .

ولا نعرف من أمر يعرب شيئاً غير ما ذكره بعض الأخباريين من ان أم يعرب هي من عاد أو من العاليق ، ومن أن له اخوة من أمه ، هم : جرهم والمعتمر والمتلمس وعاصم ومنيع والقطامي وعامي وحمير وغيرهم .

وقد حكم (يعرب) على رأي بعض أهل الأخبار مدة تساوي المسدة التي حكم فيها أبوه ، أي مثني سنة ". واذا كانت هذه المدة هسي مدة حكمه ، فلا بد أن تكون أيام حياته أطول من أيام حكمه . فعمره اذن عمر لا بد أن يحسده عليه كل أحياء هذا القرن ومن سيأتي بعدهم من الناس .

ولم ينسب أهل الأخبار والنسب الى يعرب ولداً كثيراً . فقـــد نسب بعضهم اليه يشجب ، قالوا وبه كان يكنى ، وشجبان ، وبه سميت (شجبان) باليمن ، وهي أعلا رَمع ً ٤ .

ويلاحظ أن بين (يشجب) و (شجبان) تقارباً كبيراً ، ولعل أحد الاسمين خلق الاسم الثاني . وجعــل بعضهم ليعرب من الولد : يشجب ، وحيدان ، وحيادة ° ، وجنادة ، ووائلاً ، وكعباً ٢ .

ولم يرد اسم (يعرب) في الشعر الجاهلي . وإنما ورد اسمه في شعر ينسب الى (حسّان بن ثابت ) ، وفي شعر ينسب الى (مضاض بن عمرو الجرهمي ) ، وهو من جرهم ، قيل : إنه قاله لما أخرجتهم الأزد من مكة ^ . والشعران من النوع المحمول على حسّان وعلى (مضاض) الذي لا أدري أكان يتكلم

أبينا فصرتم معربين ذوي نفس

١ صبح الاعشى ( ١٩/٥) ، ابن خلدون ( ٧/٢) ) ، القاموس ( ١٠٣/١)

٢ الاخبار الطوآل رص ١١)٠

٣ المحبر (ص ٣٦٥)

<sup>)</sup> الاكليال (١٢٤/١). الاكليل (١/١٥).

<sup>،</sup> الاكليل (١٣٢١).

تعلمتم من منطق الشيخ يعرب
 الاكليل ( ۱۱۲/۱ ) .

٨ الاكليل (١١٧/١) .

<sup>401</sup> 

مهذا اللسان العربي الذي يختلف عن اللسان أهل اليمن الذي يختلف عن هذا اللسان .

ولا نعرف لـ (يعرب) اسماً في التوراة ، لا في أبناء يقطان ولا في غـــير أبنائه . إنما نعرف أن في التوراة اسم ملك سمتــه (يرب Jareb) يظن بعض علماء العهد القديم أنه اسم ملك عربي كان محكم مقاطعة عربيــة ، ومن الجائز في نظرهم أن يكون قد حكم (يثرب) ، أو مكانـاً آخر في جزيرة العرب . ولا يستبعد أن يكون أهل الأخبار قد سمعوا باسمه من يهود (يثرب) ، فصيتروه (يعرب بن قحطان) .

ويقصد الأخباريون بجرهم جرهما الثانية، التي جاءت بعد هلاك جرهم الأولى. وقد أقامت بمكة ، وكان منها أرباب البيت فلله . ويظهر أن أهل الجاهلية كانوا يتصورون أن قبيلة جرهم كانت ترعى البيت الحرام ". وقسد ذكر الأخباريون أن إسماعيل نشأ بينها وتزوج منها ، وأن أباه ابراهيم بعد أن قام ببناء الكعبسة ورفع قواعدها ، ترك ابنه بينهم ، فصارت لسه صلة بهم أ . ثم تغلبت على جرهم خزاعسة ، فانتزعت منهم السدانة ، واحتفظت بها إلى أن انتقلت إلى قريش .

وكان سبب تغلب خُزاعة على جرهم وخروجها من مكة ان جرهماً بغت على ( قطوراء ) أبناء عم لجرهم، وكانوا يقيمون ( قطوراء ) أبناء عم الجرهم، وكانوا يقيمون أسفل مكة بأجياد، وجُرهم في أعلاها بـ ( قُعُيَّقُعان ) ، فاقتتلوا قتالاً شديداً،

Hastings, P., 427, Enc. Biblica., P., 331, KAT, 2, 414, 439, 3 ed. P. 150.

٣ في بيت ينسب لزهير بن ابي سلمى :
 فأقسمت بالبيت الذى طاف حسوله

فاقسمت بالبيت الذي طاف حسوله رجال ، بنوه ، من قريش وجرهم شرح ديوان زهير بن أبي سلمى : صنعة الامام ابي العباس احمد بن يحيى تعلب، مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٤٤ م ( ص ١٤) .

<sup>؛</sup> أبسن خلدون ( ٣٩/٢ ) ، اللسان ( ٣٩٤/١٤ ) .

وقتل ( السميدع ) صاحب (قطوراء) ، وتصالح الطرفان ، واستقر الأمر لجر هم . ثم إن جرهماً بغت بمكة، وظلمت من دخلها من غير أهلها ، وأكلت مال الكعبة الذي بهدى لهما . فلما رأت ( بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ) و ( غبشان ) من خزاعة ذلك ، أجمعوا على حربها واخراجها من مكة ، فاقتتلوا ، فغلبتهم ( بنو بكر ) و ( غبشان ) فنفوهم من مكة أ .

وذكر النسابون أن (قطوراء) (قطورا) كانوا أبناء عم جرهم ، وكانوا ظعناً من اليمن، فأقبلوا سيارة ، وعلى جرهم مضاض بن عمرو ، وعلى (قطوراء) السميدع ، فاستقروا بمكة ، وعاشوا مع جرهم والعدنانيين أبناء اسماعيل بمكة بعد هجرتهم هــــــــــــه من اليمن ، ولم يتعمق النسابون في البحث عن أصل قبيلة ( قطوراء ) ،

وقد نص (الطبري) ، على أن اسم جرهم هو (هذرم) ، ونص على أن والده هو (عابر بن سبأ بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام ابن نوح ) وهو نسب أخد من التوراة إلا أن من أخده ونقل الطبري روايته منه لم يروه صافياً نقياً ، بل غير فيه وبدل ، جهلا أو لسبب آخر. فإن (هذرم) هلو (هدورام) ( Hadoram ) في التوراة ، وهو الابن الحامس من أبناء ( يقطان ) أي قحطان أو ويذلك تكون ( جرهم ) من القبائل القحطانية بحسب رواية التوراة .

ولم يختف ذكر جرهم حتى في صدر الإسلام ، فكان القساص" ( عبيد بن شرية الجرهمي ) ينسب الى جرهم ، ويظهر من شعر ( حسان بن ثابت ) أن

ا ابن هشام ( ۱۲۳/۱ فما بعدها ) ، وجعل ابن اسحاق «قطوراء » اخا لجرهم ، تاج العروس ( ۲۲۷/۸ ) .

ابن هشام ( ۱۲۳/۱ ) > « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » > « قال ابسن السحاق : وكان اخوه قطوراء > اول من تكلم بالعربية عند تبلبل الالسنة » تساج العروس ( ۲۲۷/۸ ) .

۳ الطبري ( ۲۰۷/۱ ) ، « دار المارف » .

التكوين: الاصحاح العاشر ، الاية ٢٧ ، واخبار الايام الاول ، الاصحاح العاشر ، الاية ٢٧ ، واخبار الايام الاول ، الاستحاح العديم الكتاب المقدس ، ( ٤٥٠/٢ ) ، ... Hastings, P., 324.

بقية منها بقيت باقية ، وظلت جاعة منها تعيش على ساحل البحر الأحمر المقابل لمكة الى أواخر القرن الثاني للهجرة ، ومن بقايا جرهم ، (العبيديون) في اليمن ، على زعم بعض الأخباريين . هذا ، وما ذكره (الطبري) من وجود علاقة بين (جرهم) و (لحيان) يستند الى حقيقة .

وقد ذكر ( بلينيوس ) اسم شعب دعساه : ( Charmael ) ، وذكسره ( أسطيفان البيزنطي ) كذلك ، ويرى ( فورستر ) انه ( جرهم ) . ويشك بعض الباحثين في صحة هذا الرأي ، وذلك لأن الشعب المذكور كان يعيش على مقربة من المعينيين ، أي في أرض بعيدة عن مكة . ويدل ذكر ( بلينيوس ) و ( أسطيفان البيزنطي ) لهم ، على الهم كانوا من الشعوب العربية المعروفة في حوالي الميلاد وبعده ، ولهذا ورد ذكره عند هذين الكاتبن " .

وقد ذكر ( الهمداني ) ان موضعاً كان بمكة يقال له : ( دوحة الزيتون)، كان مقبرة من مقابر جرهم ، وان نفراً دخلوا المقابر ، فوجدوا أشياء ثمينة من مصوغات وكتابات٧ .

والى يعرب ينسب أهل الأخبار نشوء العربية ، فيزعمون انسه كان أول من أعرب في لسانه ، ولهذا قيل للسانه ( العربية )^ . وهذه رواية قحطانية تعارض الروايات العدنانية بالطبع ، ويظهر من بعض روايات أهل الأخبار ان (يعرب) هو الذي جاء بولده الى اليمن ، فأسكنهم بها ، الا أنها لم تذكر الموطن الذي

Enc., Vol., I, P., 1066.

فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان او باقي بقية جرهما ديوان حسان بن ثابت ، رواية ابي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي «طبعة سلسلة جب» ، بعناية «هرشفلد» ، ليدن ١٩١٠م ، (ص ٤٤) .

Enc., Vol., I, P., 1066.

٧ الهمداني : صفة ( ص ١٨٨ )

٤ الطبري ( ١/٩١) « طبعة اوربة » ، . 1066 ( ٧٤٩ ) . Binc., Vol., I, P., 1066

Forster, Vol., I, P., 123.

Enc., Vol., I, 1066.

الاكليل (١٦١/٨ قما بعدها) > «طبعة نبيه » > (١٨٣ قما بعدها) «طبعـــة الكرملـــي » .

٨ مروج (١/٢٧٧) ٠

جاء منه \ . وتذكر هذه الروايات ان ولده كانوا أول من حيّا بتحية الملك ، فقالوا له : ( أبيت اللعن ) و ( أنعم صباحاً ) \ ، وهمي تحايا ينسبها بقيــة الأخباريين الى غيره من الملوك المتأخرين . وسأتحدث عنها فها بعد .

وانتقل الملك \_ على رأي الأخباريين \_ من يعرب الى أبنه يشجب ، ويقال له ( يمن ) ، ومن ولده عبد شمس ، ويقال له عامر ويلقب بـ ( سبأ ) على زعم بعض الأخباريين . زعموا انه هو الذي بنى قصر سبأ ومدينة ( مأرب ) ، وانه فتح مصر وبنى بها مدينة عين شمس ، وانه أول من سن السبيّ ، ولذلك عرف بـ ( سبأ ) ، وغر ذلك مما يقصه علينا أهل الأخبار " .

ويلاحظ ان النسابين قد مخلوا على (يشجب) كثيراً ، فلم مهبوا له أولاداً كثيرين ، وكل ما أعطوه هو : (سبأ الأكبر) ، واسمه كها رأينا(عبدشمس)، وأعطاه بعضهم بالاضافة اليه : (جرهم بن يشجب) ، و (شجبان بن يشجب)، فأولد (شجبان) صيفياً ، وأولد صيفي مالكاً ، وأولد مالك الحارث ، وقد ملك .

ويذكر (الهمداني) نقلاً عن بعض الرواة ان لقب (سبأ) ، هو (الأعقف) ، قال : ( وكان أول من استعمل لتدمير الحكم في ملكه ، وأول من نصب ولي العهد في حياته .. وأول من سبى السبي تمن خر به وحاربه وناصبه ، وروى في ذلك شعراً نسبه الى ( علقمة بن ذي جدن ) .

وذكر (حمزة الأصفهاني) نقلاً عن (عيسى بن داب) ان ملك (عبد شمس)، أي (سبأ) ، كان في زمن (كيقباد) ، فسار (سبأ) في مدن اليمن ومخابئها، وكانت اذ ذاك في بقايا عاد، فلم يدع بأرض اليمن أحداً منهم الاسباه واستعبده فسمى (سبأ) ، ووطد بذلك حكم القحطانين في اليمن ".

<sup>«</sup> صاد يعرب بن قحطان الى ارض اليمن في ولده فاستوطنها ، وهو اول من نطق بالعربية » ، حمزة ( ص ٨١ ) .

٧ حُمِزةٌ ( ص ٨١) ، الاكليلُ ( ١١٦/١ وما بعدها ) .

٣ ابسن خلدون ( ٣٦٤) ، التيجان ( ص ٤٩) ، الحبر ( ص ٣٦٤) ، الاشتقاق ( ص ٢١٧) ، الاشتقاق ( ص ٢١٧) ، الاشتقاق ( ص ٢١٧) ، حمزة ( ص ٨١) ، Enc., Vol., 4, P., 1160, Wuestenfeld, Register, S., 388.

<sup>؛</sup> الاكليل ( ١/٥/١ وما بعدها ) .

الاكليل ( ۱/ه۱۲ ) .

٣ حمزة ( ص ٨٢ ) ٠

وقد عثر العلاء على نص وسموه به ( Rep. Epigr. 4304 ) ، هذا نصه : ( عبد شمس ، مبأ بن يشجب ، يعرب بن قحطان ) . وهسو نص أشك في صحته ، وأرى أنه وضع بعد الجاهلية بزمن، قد يكون غير بعيد . صنعه بعض من تعليم حروف المسند ، أو ممن يتقنون صناعة تزييف العاديات اليانية ، لأن أسلوب المسند معروف ، ولا نجد في نصوصه نصا واحداً دو ن على هذا النسق في تدوين النسب . ثم إن هسذا النسب هو نسب متأخر وضع على أثر احتدام النزاع بين القحطانيين والعدنانيين في العصر الأموي كها سنرى فيها بعد . والظاهر أن ناقش النص ، وهو من اليمن ، أراد اثبات ورود هذا النسب عند السبئين واقناع الناس بأنه كان معروفاً فدو نه ، على كل حال إن في استطاعة الباحثين تقدير زمن تدوين هذا النص ، ودراسة طبيعة اللوح الذي دو ن عليه بالطرق الفنية ، وعند ثذ يمكن اثبات صحة تلك الكتابة أو عدم صحتها بطريقة علميسة للفنية ، وعند ثذ يمكن اثبات صحة تلك الكتابة أو عدم صحتها بطريقة علميسة لا تقبل جدلا " .

وجعل (المسعودي) لسبأ عشرة أولاد ، تشاءم منهم أربعة ، وتيامن منهم ستة . فالذين تشاءموا : لخم و بجذام وعاملة وغسان ، والذين تيامنوا حمير والازد ومذحج وكنانة والأشعريون وأنمار الذين هم بجيلة وخشعتم الم وذلك على رواية من جعل أنماراً من سباً ، وجعلهم في كتابه (التنبيه والأشراف) : حمير وكهلان وعمرو والأشعر وأنمار وعاملة ومر وجاء في كتاب (شمس العلوم): (سئل النبي عن سبأ ، فقال : رجل من العرب أولد عشرة : تيامن منهم ستة : مير وهمدان وكندة ومذحج والأشاعر وأنمار ، وتشاءم منهم أربعة : بُجذام ولخم وعاملة والأزد ).

وأما ( الهمداني ) ، فأولد لسبأ العرنجج ، وهو حمير ، وكهلان ، وأضاف اليها استناداً الى رواية ( ابن الكلبي ) : نصراً ، وأفلح ، وزيدان ، وعبدالله، ونعان ، والمود ، وهوذة أو أهود ، ويشجب ، ودرهماً ، وشداد ، وربيعة . وأضاف الى هؤلاء استناداً الى رواية أخرى : أبا ملك عميكرب بن سبأ، وأهون

١ مروج ( ١/٨٧٢ ) ٠

۲ التنبيه (ص ۲۱) ، الاشتقاق (ص ۲۱۷) .

٣ شمس العلوم (ح ١ ، ق ٢ ، ص ٣١٢) .

الاكليل (١/٦/١ وما بعدها).

ابن سبأ (الهون) ، وجعلهم : حميراً ، وكهلان ، وبشراً ، وريدان ، وعبدالله، وأفلح، والنعان، والمود ويشجب ، ورهماً ، وشداداً ، وربيعة ، في مكان آخرا.

وبذكر المسعودي أن حمير هو الذي تولى الملك بعد أبيه: وكان كما يقول: أول من وضع على رأسه تاج الدهب من ملوك اليمن، ولذلك عرف بـ (المتوج). وحكم خسين سنة من وقد عرف حمير بـ (العرنج) (العربج). وذكر (ابن الكلبي) أنه كان يلبس حللاً حمراً وصرح بعض أهل الأخبار أنه كان هناك ثلاثة رجال عرفوا بـ (حمير)، هم: الأكبر والأصغر، والأدنى. فالأدنى هو حمير بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة ، وهو حمير الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو ابن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حدار بن أين بن الهيسع بن العربجج، وهو حمسر الأكبر ابن سبأ الأكبر بن سبأ الأكبر بن سبأ الأكبر بن يشجب .

وأولاد حمير هم : مالك ، وعامر ، وعمرو ، وسعد ، ووائلة في رواية . والهميسع بن حمير ، ومالك بن حمير ، ولهيعة بن حمير ، ومُرة بن حمير على رواية ( أبسي نصر ) في قول ( الهمداني ) ، والهميسع ، ومالك ، وزيد ، وعريب ، ووائل ، ومشروح ( مسروح ) ، ومعديكرب ، وأوس ، ومر قعلى رواية أخرى ، وجعلهم بعض الرواة أكثر من ذلك عدداً . وقد ورد في الجزء الأول من الإكليل ( عميكرب ) في موضع ( معديكرب ) و ( واسا ) في موضع ( أوس ) ° .

١ الاكليـــل ( ١٣٣١ )

مروج ( ۲۷۸/۱ ) ، وجعل بعض النسابین لحمیر تسعة اولاد ، هم : الهمیسیع ، ومالك ، وزید ، وعریب ، ووائل ، ومشروح ( مسروح ) ومعدیكرب ، واوس ، ومرة ، وجعلهم بعض اخر اكثر عددا ، ابن حزم ، جمهرة ( ص ۲۰۱ ) ابن خلدون ( ۲٤۲/۲ ) .

<sup>؛</sup> الاكليل ( ١٢٩/١ ) ، مروج ( ١٧٨/١ ) ، ابن حزم ، جمهرة ( ص ٢٠٦ ) ، ابـــن خلـدون ( ٢٤٢/٢ ) .

ه الاكليــل (۱۳۳)

وولد مالك بن حمير ، قضاعة بن مالك بن حمير ، جد قبائل قضاعة في زعم من يجعل قبائل قضاعة من اليمن . أما نسابو العدنانين ، فيدخلونها في عدنان ، ولا يوافقون على إلحاق نسبها باليمن ، ويرون ان ذلك وقع متأخرا لدوافع سياسية وعصبية . وجعل ( الهمداني ) لقضاعة أولادا هم : الحاف ، والحاذي ، ووديعة ، وعبادة ا . أما صاحب ( الاشتقاق ) ، فقد اكتفى بذكر ولدين هما : الحاف والحاذي ، ثم قال : ومنها تفرعت قضاعة .

وولد الحاف بن قضاعة على رأي ( الهمداني ) هم : عمران بن الحاف ، وعمرو بن الحاف ، وعمرو بن الحاف ، وأسلم بن الحاف ، وعبيد بن الحاف ، وعبيد بن الحاف ، وعشم بن الحاف ، وليلى بنت الحاف، وسلمان بن الحاف على ما ورد في سجل خولان ".

فولد عسران بن الحاف ، حلوان بن عسران بن الحاف ، وتزيد بن عران الن الحاف ، وسليح بن عمسران بن الحاف ، فولد حلوان بن عمسران تغلب الغلباء، وربّان وهو علاف . وقد عدهم ( ابن حبيب ) من ( قبائل الحُمْسي من العرب ) . وقد جعل بعض النسابين ( سليحاً ) ابناً لعمسرو بن الحاف ابن قضاعة لا . وذكر بعضهم ان اسم سليح هو ( عمرو ) . ونسبوا الى حلوان أبناء آخرين ، هم : مزاح ، وعابد ، وعائد ، وتزيد . وقد دخل بعض هذه القبائل في قبائل أخرى ، فدخلت ( عابد ) و ( عائد ) في غسان ، ودخلت زيد في تنوخ .

وولد تغلب وبرة ، فولد وبرة كلباً والنمر والأسد والذئب والثعلب والفهد والضبح والدبّ والسيد والسرحان والبرك وتغلب والخشند وعبساً وضنــة . فولد الأسد بن وبرة تيم الله فهماً^ وقهماً في همدان ، وهو تنوخ ، وقد دخل في

۱ الاکلیل (۱۲۲۱) ۱۸۰۰) ۰

٢ الاشتقاق (ص ١٣٣)،

٣ الاكليل ( ١٨٠/١ وما بعدها ) .

الاكليل ( ۱۸۱/۱ وما بعدها ) .
 الاكليا ( ۱۸ / ۱۸ ) .

ه الاكليل ( ١٨٠/١ ) . ٢ الحبر ( ١٧١ ) .

٧ المحبر (ص ٢٥٠).

ا بالغاء

٩ بالقاف ،

تنوخ المتتخين ، وهم : جرم ، ونهد ، والأزد ، وإياد ، وشيع الله بن أسد. فأولد شيع الله جسراً ، فولد الجسر القين بن جسر . وولد تغلب بن وبرة عامراً ، وهو طابخة ، وولد النمر بن وبرة التيم وخشيناً وفتية بن النمر ١ .

وولد ( ربّان ) جرماً ، وعوفاً ، وأولد أسلم بن الحاف سوداً وحوتكة ابي أسلم . فولد سود ليثاً ، فولد ليث زيداً ، فولد زيد بهداً ، وسعداً وجهينة . فولد سعد ـ ويعرف بسعد هذيم ـ عذرة والحارث وصعباً ومعاوية ووائلا بطون كلها . وولد عمرو بن الحاف بهراء وبلياً وحيسدان وخو لان ولوذة . وخولان تقول : لوذ. فأولد لوذ ( هوذة ) . وولد حيدان بن عمرو ، مهرة ، ومجيداً ، وتزيد الذين تنسب اليهم ( الثياب التزيدية ) .

وأولد مهرة بن حيدان: اضطمرى بن مهرة ، فولد اضطمرى ثلاثة نفر: الآمري ، ويقال آمري ، ونادغم ، والدين ، فولد الآمري : القمر ، والقرا ، والمصلا ، والمسكا . ومن قبائل القمر : بنو ريام ، وبلدهم قرية يقال لها رضاع على ساحل محر محمان . ولهم جبل حصين بناحية عمان يمتنعون فيه يعرف مجبل بني ديام ، وبنو خنزريت ، وبنو تبرح . ومن قبائل الديل حسريت ، فأولد محسريت : الشوجم ، ويحن ، وأولد محن : كرشان ، والثعين ، فمن الثعين بنو تبلة بن شاسة ،

ويختلف ما في (سجل خولان وحمر بصعدة) عن نسب مهرة بعض الاختلاف في رواية (أبسي راشد) المتقدمة التي ذكرها الهمداني . ففي السجل المذكور : أولد مهرة : الآمري ، والدين ، ونادغم وبيدع بطن . فولد الآمري: اضطمري ومهرى. فولد اضطمري : القمر ، ويبرح . فولد يبرح : القرا ، وبني رثام . وولد مهرى : المذاذ والمسكا ، والمصلا . فولد المصلا ، المزافر . وولد الدين : الوجد ، والغيث ، فن الغيث : بنو باغت ، وبنو داهر . وولد نادغم : العيد

١ الاكليل ( ١٨٢/١ وما بعدها ) .

٢ في الآكليل ( ١٨٨/١) ، « وولد عمر بن الحاف بهرا » ، والصحيح « عمرو » والخطأ ، هو خطأ مطبعي ، اردت التنبية عليه لاصلاحه .

الثياب التزيدية ، هي التي بها خطوط حمر ، الاكليل ( ١٨٩/١ ) ، « التزيديات »
 « برود بني تزيد » ، معاهد التنصيص ( ص ٨٥ ، ٢٥٧ ) ، الاكليل ( ١٨٩/١ وما بعدها ) ، شمس العلوم ( ح ١ ، ق ١ ، ص ١٩٦ )

ألاكليل ( ١٩٢/١ وما بعدها ) .

وحسريت ، والعقار . فولد حسريت : الشوجم ، ومحنن ، فولد يحنن : الثعين، والثغراء ، والكرشان . وقـــال بعض الحضارمة : من نادغم : بنـــو حديد ، وبنو بخ .

وأولد مجيد بن عمرو بن حيدان بن عمرو و يحنناً ، وحياً ، وحبيباً،وعندلاً ووداعة ، والأقارع٢ .

فأولد خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة سبعة نفر : حيّ بن خسولان وهو الأكبر من ولده ، وسعد بن خولان ، وهو الذي ملك بصرواح، ورشوان ابن خولان ، وهانىء بن خولان ، ورازح بن خولان ، والأزمع بن خولان ، وصيّحار بن خولان ، ويضيف بعض النسساب اليهم أولاداً آخرين ، وجعلهم بعضهم ثلاثة عشر ابناً .

وأُولد حيّ بن خولان:عدي بن حيّ ، وزيد بن حيّ ، وشعب بن حيّ ، ومرثد بن حيّ ، وغم بن حيّ ، وتجد ومرثد بن حيّ ، وغم بن حيّ ، والمقدام بن حيّ ، ونوف بن حيّ . وتجد بعض الاختلاف في هذه الأسماء ، بحسب اختلاف روايات النسابين .

ومن ولد حيّ بن خولان (جيهم) ، وهو الذي قال فيه آمرؤ القيس :

فن يأمن الأيام من بعد جيهم فعلن بسه كما فعلن بحزفرا

وقد زعم أهل الأخبار أن (جيهماً) المذكور كان ملكاً من ملوك حمر ٧. وأولد سعد بن حولان : ربيعة بن سعد ، وسعد بن سعد ، وعمرو بن سعد مأولد ربيعة : حجر بن ربيعة ، وسعد بن ربيعة ، وكامل بن ربيعة ، وفروذ ابن ربيعة ، ويغنم بن ربيعة ، ورشوان الأضغر بن ربيعة ، وداهكة بن ربيعة في بعض الروايات ٩ .

الاكليل ( ١٩٣/١ وما بعدها ) .

٢ الاكليل (١/١٨) .

٣ الاكليل ( ٢٠١/١ وما يعدها ، ٣٤٨) .

<sup>؛</sup> الاكليل (١/٣٠١).

ه الاكليل ( ١/٥٠١ وما بعدها ) .

٠ الاكليل ١ / ٣٤٨)٠

٧ - شيمس العلوم ( ح 1 ، ق ٢ ، ص ٣٦٨ ) .

٨ الاكليل (١/٧١٢ ، ١٤٣) ٠

<sup>•</sup> الاكليل (١١٨١١) .

وأولد سعد بن سعد بن خولان : الحارث بن سعد ، وحرب بن سعد ، وغالب بن سعد وغالب بن سعد ، وقدم بن سعد ، وأولد غالب بن سعد ابن سعد بن خولان : يعلى بن غالب، فأولد يعلى بن غالب : جبراً ، ومعيشاً، وشبلاً ، ثلاثة أبطن .

وولد هانىء بن خولان : هلالاً ، وعلياً . فولد هلال شرحبيل وجابراً ، فولد شرحبيل هلالاً ، فولد شرحبيل الأصغر ، وجابراً . وأولد شرحبيل الأصغر ( جاعة ) ، وهي قبيلة عزيزة . وهم أهل بوصان من أرض خولان . وجعل بعض النسابين ولد هانىء خمسة نفر : هلالاً ، ويعلى ، وعلياً ، وسعداً ، وجامعاً " .

وأولد بن خولان مرتداً ، وعويضاً ، وراثماً ، ويعلى ، ويغنماً ، وبزياً ، بطون كلها . وذكر بعضهم قائمة تختلف عن هذه في أسماء هؤلاء الأولاد؟ . وأولد رشوان بن خولان : لاحقاً ، ومخلفاً ، وخليفة ، وسعداً ، ومنبراً، وحرباً ، وخولياً . وهناك روابة أخرى تختلف عن هذه في ذكر الأسماء .

وولد الأزمع بن خولان ثابتاً ، والأجبول ، وأخيل ، ومخيلا ، والأسووق، والجعل ، ومران ، وجعل بعض الأخباريين عدة ولده عشرة ، هم : مران، والكرب ، والأسووق ، وحفنى ، وعبد الله ، ويعلى ، وثابت ، وعمسرو ، وعمر ، والناسك .

وأولد صحار بن خولان ستة نفر : عامراً ، وبشراً ، وطارقاً ، وعلقمة ، وشبلا ، وحاذراً . وكل هذه بطون كبار^ .

هذا واننا لنجد اختلافاً بين النسابين في تثبيت هذه الأنساب ، مما يدل على ان أهل النسب مع دعواهم بحفظ النسب ووجود مشجرات للأنساب عندهم ،

الافليسل ( ٢٩٨/١ ) .

٢ الاكليل (١١/١١)

٣ الاكليل ( ١/ ٣٢١ وما بعدها ، ٣٤٨ )

الاكليل ( ۱/۳۲۳ وما بعدها ، ۳٤۸ ) .

ه الاكليل (١/٣٤٨ ، ١٨٣٨) .

٢ الاكليل (١/ ٢٢٥).

٧ الاكليل (١/٨٤٣).

٨ الاكليل (١١/٣٢٦).

كانوا مختلفون فيا بينهم في النسب ، حتى اننا نستطيع أن نقول ان سجل خولان وحمير الذي بصعدة ، لم يكن بتفق مع الروايات الأخرى الواردة في النسب ، وبتجلى ذلك في الروايات المتناقضة التي نراها في الإكليل وفي غره من كتب الأنساب ، ويظهر ان نسابي أهل اليمن، كانوا يعتمدون على علمائهم في النسب، وعلى ما كان مدونا عندهم منه ، ولهذا تجدهم يختلفون في كثير من أنساب أهل اليمن عن النسابين الشماليين الساكنين في العراق أو في بلاد الشام .

وجعل (الهمداني) وللد (مالك بن حمير) على هذا النحو: (زيد بن مالك)، و (زهران بن مالك) ، وهم حي عظيم ، ولهم كانت اليامة ، و (هوازن الأولى بن مالك) و (الاخطور بسن مالك) ، وقيل (هزان الأولى بن مالك) . وقد ولد زيد بن مالك (مرة بن زيد) ، فولد مرة بن زيد عمرو بن مرة مالك بن عمرو ، فولد مالك بن عمرو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حميرا .

ويذكر ابن ( قتيبة ) ان الذي حكم بعد ( حمير ) هو أخوه ( كهلان ) ، وكان ملكه ثلاثمئة سنة ، أي أنه أضعاف أضعاف مدة حكم أخيه حمير . واذا كانت هذه هي مدة حكمه ، فلا بد أن يكون عمره يوم مات أكثر من ذلك بالطبع " . وقد ولد ( كهلان ) زيداً ، وولد ( زيد ) مالكاً ، وأدداً ، فولد أدد طيئاً وهو جلهمة ، و (الأشعر) وهو (نبت) ، و (مالكاً) ، وهو (مذجح) ،

ومن طيء (بنوفطرة ) ، و ( الغوث ) ، و( الحارث ) . ومن (فطرة) : ( سعد ) ، ومنهم : ( الأسعد ) ، و ( خارجة ) ، و ( تيم الله ) . ومن

الاكليل ( ١٣٦/١ ) ٠

المارف (ص ٧٧).

٣ المعارف ( ص ٤٧ ) .

<sup>؛</sup> المبرد ، نسب عدنان ( ص ١٨ ) ، وفسي المعارف ، « طيء بن ادد ومالك بن زيد » ( ٣٥٠ ) ، و في الاشتقاق : هما ابنا « زيد بن كهلان » ، ( ٢٢٨ ) .

(خارجة) ، (جديلة) ، ومن (جديلة) : ( بنو رومان ) ، ومنهم (ذهل) ، و ( ثعلبة ) و من (جدعاء) : ثعلبة ، و (جدعاء ) ، ومن (جدعاء) : ثعلبة ، و من ثعلبة : تيم .

ومن الغوث بن طيء : عمرو ، ومن عمرو : أشنع ، وثعل ، وبدولان ، وهيء ، ونبهان ، وجرم ، ومن ( ثعل ) : معاوية ، وسلامان ، وجرول. ومن معاوية : سنبس . ومن سلامان : بحتر ، ومعن . ومن جرول : ربيعة ، ولوذان . ومن ربيعة : أخزم .

ومن ولد ( مالك بن أدد ) المعروف بمذحج : سعد العشيرة ، وعنس ، وجلد ، ومراد ، وهو يحابر ، ومن سعد العشيرة : جزء ، وزيد الله ، والحكم ، وأوس الله ، وصعب ، وجعفى . ومن جزء : الحمد والعدل . ومن الحكم : جشم ، وسلهم . ومن صعب : زبيد ، وأود . ومن جعفى : مر ان وحريم . ومن جلد : عُللة . ومن عُللة : حرب ، وعمرو ، . ومن حرب : يزيد ابن حرب ، ومن يزيد المعروف بصداء : ابن حرب ، ومنه ، والغلي ، وسيحان ، وشمران ، وهفان ، ومنه ، هؤلاء السنة يقال الحارث ، والغلي ، وسيحان ، وشمران ، وهفان ، ومنه ، هؤلاء السنة يقال الحرب .

ومن ( عمرو بن عُلَّة ) : عـــامر ، وكعب ، والنخع ، وهو جسر <sup>^</sup> . ومن عامر : تُمسلية . ومن كعب : الحارث . ومن الحارث : معقل ، والحاس،

۲ نسب عدنان (۱۹)

٣ نسبب عدنان (١٩) ، سبائك الذهب (٥٦) ، الاغاني (٩٣/١٦) ، الاشتقساق (٢٢٣) ، شمس العلوم (ح١ ق١ ، ص ٢٥٠)

<sup>۽</sup> نسب عدنان ( ١٩ ) .

ه نسب عدنان (۱۹) .

۲ وفيها يقول لبيد :
 ولقــد بلت بوم النخ

ولقد بلت يوم النخيل وقبله مران من ايامنا وحريم نسب عدنان ( ١٩) .

٧ ويختلف النسابون في هذه الانساب ، نسب عدنان ( ٢٠ ) .

٨ نسب عدنان (١٩) ) ( فمن بنى علة : النخع ) قبيلسسة ) واخبوه جسر » )
 الاشتقاق ( ٢٣٧/٢ ) .

وعبد المدان . ومن النخع : عوف ، ومالك . ومن النخع : صلاءة ، ورزام. ومنهم الحاس ، والحارث ، وكعب ، وهو الأرت ،

ومن مراد وهو محابر : زاهر ، وناجية . ومن ناجية : غطيف ، وقرن ، وبنو ردمان . ومنهم من جعل قرناً ابناً لردمان . ومن زاهر : الربض ، وبنو زوف ، والصنابح " .

ومن الأشعر : الجماهر،والأتغم ، والأدغم ، والأرغم،وجدة ، وعبد شمس، وعبد الثرياء .

ومن ولد (أدد) : (مرّة) . وولد (مُرة) : (الحارث) . وولسد (الحارث) : (عدياً) ، و (مالكاً) . وولد (عدي) : (جداماً) ، واسمه عمرو ، ومنهم بنو حرام ، وبنو حشم ° ، و (لحماً) ، وهو (لحم بن علي). ومنهم : (بنو جزیلة) ، و ( بنو نمارة ) ، و (عفــــیراً) . ومنهم ( ثور ابن عفر بن عدي ) ، وهو (كندة) . و (الحارث) ، وهو (الحارث بن عدى ) . وهو (عاملة ) <sup>٧</sup> .

وقد هجا (الكميت) جذاماً لأنها تحولت الى اليمن ، وهي معروفة بأنها من ( بني أسد بن خزيمة )^ . وهذا مما يدل على ان جذاماً كانت قد اختلط نسبها بسبب اختلاطها بالقبائل المتجمعة، وان نسبها اختلط لذلك بالقحطانيين وبالعدنانيين.

ومن كندة : ( بنو معاوية ) و ( أشرس ) . ومن ( بني معاويــة ) : ( الحارث ) ٩ ، ومنهم ( الرائش ) ١٠ . ومن ( أشرس ) : ( السكون ) ١١،

الاشتقاق (۲۳۷/۲).

الاشتقاق ( ۲۳۷/۲ ) .

الاشتقاق ( ٢/٢) ٢ وما بعدها ) .

الاشتقاق (٢٤٨/٢).

الاشتقاق ( ۲۲٥/۲ ) .

الاشتقاق ( ٢/٥٢٦ وما بعدها) .

نسب عدنان رص ۲۰) .

المعاني الكبير ( ١/ ١٤٥ وما بعدها ) .

نسب عدنان (ص ٢٠) ، نهاية الارب (٣٤١/١٣) ، وفيهم يقول الاعشى : وان معاويسه الاكرميسين حسان الوجوه طوال الامم نسب عدنان ر ص ۲۱) 🕠

نسب عدنان ( ٢١) ، المعارف ( ١٥٠) ، الاشتقاق ( ٢١٨)

نسب عدنان (۲۱) ، الاشتقاق (۲۲۱) .

و ( السكاسك ) ، و ( بنو حجر ) <sup>۱</sup> ، و ( بنو الجون )،و(بنو الحارث)، وأولاده ، وقبائل أخرى <sup>۲</sup> .

ومن ( بني حرام ) : ( غطفان ) ، و ( أفصى ) . ومن ( جزيلة ) : راشدة ، وحدس ، ومن نمارة : الدار ، وبنو نصر .

أما ( مالك بن الحارث بن مرّة بن أدد ) ، فولد : (عَمْراً) ، و (يعفر) : ومن ( عمرو ) خولان وهو فكل من يعفر ولده : المعافر على .

وولد ( خيار بن مالك ) ربيعة ، وولد ( ربيعة ) أوسلة، وهو : همدان ، وألهان . وولد همدان نوفاً وخيران ، فمنهم بنو حاشد وبنو يكيل . منهم تفرقت همدان ، وعريب . ومن بطون همدان : السبيع ، ووادعة ٧ .

وأما (خارجة ) فمنهم جديلة ، وهي من طيء ^ . وأما عمرو بن سعد ، فهو أبو خولان بن عمرو ^ . وولد ( مراد بن مذجح ) : أنعسم بن مراد ، ويحابر ، وكان لهم يغوث بجرش . وولد خالد بن مذجح : علية بن خالد . فولد علة عمراً . فولد علم و : جسراً وكعبياً . ومن كعب ( بنو النال ) ، و ( بنو الخاص ) ، و ( بنو قنان ) ١٠ .

وأما (سيدعان) ، فنهم سلامان ١٠ وأما ( زهران ) ، فنهم ( دوس ابن عدنان ) ، ومنهم جديمة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس ، وجهضم ابن مالك رهط الجهاضم ١٠ وسليمة بن مالك ، وبنو هناءة ، ومعن بن مالك.

۱ نسب عدنان (۲۱) .

۲ نسب عدنان (۲۱) .

٣ الاشتقاق (٢٢٧/٢) .

إلاشتقاق (۲۲۷/۲).

المعارف ( ١٨٤ ) ، نسب عدنان ( ٢٠ ) ، « ولد مالك بن زيد بن كهلان : الخيار ، فولد الخيار الوسلة ، وهو همدان ، والهان » ، الاشتقاق ( ٢٠٠/٢ )
 ٢٥٠ ) الاشتقاق ( ٢٠٠/٢ )

٧ الاشتقاق ( ٢٥٣/٢ ) ، العقد الفريد ( ٢٤٦/٢ ) ، نسب عدنان ( ٢١ ) .

<sup>،</sup> طيء بن ادد ، واسمه جلهمة ، الآشتقاق ( ٢٢٨ ) .

ب خولان واسمه فكل بن عمرو . . . ولد يعفر المعافر باليمن ، تنسب اليهــــم الثياب المعافرية ، الاشتقاق ( ۲۲۷ وما بعدها ) .

۱ المعارف (۸۶) .

۱۱ المعارف (۹۶) ، الاشتقاق (۲۸۷) .

١٢ بنو جهضم بن جديمة الابرش بن مالك ، الاشتقاق ( ٢٩٢)

ومنهم بطن يقال له يحمد ، والفراهيد . ومن زهران بنو يشكر والجدرة ، ومنهم بطن يقال له يحمد ، والفراهيد ، ومن زهران بنو يشكر والجدرة ، ومن (الغوث) عرو والأزد . ومن (عمرو) : أراش ، ومن أراش : أنمار ، ومن أنمار : فعم ، وبجيلة ، وعبقد ، ومن بطونهم : بنو ندير، وبنو أفرك ، وعريشة ، ومن ( خثعم ) : شهران ناهس ، وشهران ، ويقال له بنو عفرس .

وأما الأزد ، فمن ولده : مازن ، وعمرو ، ودوس ، ونصر ، ومالك ، وقدار ، والهنو ، وميدعان ، وزهران ، وعامر ، وعبدالله ، وغيرهم . وأما مازن فمنهم : ثعلبة ، ومنهم عامر ، وامرؤ القيس ، وكثرز . ومن امرىء القيس : حارثة الغطريف . ومنهم عدي ، وعامر ماء السهاء ، والتوأم ، ومن عامر ماء السهاء ثعلبة العنقاء ، ومالك ، والحارث ، وجفنة ، وكعب ، وهسم غسان . نزلوا على ماء يسمى غسان فنسبوا اليه . ومن ثعلبة العنقاء حارثة ، ومنهم الأوس والحزرج .

وقد عرف ( الأوس ) و (الخزرج) بابني قَيَّلُمَة ، وذكر أنهم لم يؤدوا إثارة قط في الجاهلية الى أحد من الملوك ، وكتب اليهم تبع يدعوهم الى طاعته. فنزاهم ، ( تبع أبو كرب) ؛ فكانوا يقاتلونه نهاراً ، ويخرجون اليسه العشاء ليلاً ، فلما طال مكوثه ، ورأى كرمهم ، رحل عنهم .

ومن ( نصر بن الأزد) : ( حمار بن نصر بن الأزد ) . قبالوا : وكان له بنون فماتوا ، فحلف لأميتن من أحيا من أهل الجوف ، فقتل ثمود ، فقيل: أخلى من جوف حمار^ .

ا المعارف ( ٤٩ )

الاشتقاق (۲/۲/۲)

٣ الاشتقاق ( ٢/٣٠٢)

٤ الاشتقاق ( ٣٠٤/٢ ) .

ه شمس العلُوم ( ح أ > ق ٢ > ص ٣٤٢) ، نسب عدنان (٢١) ، الاستقالة ( ٢٥٨ ) ٢٨٧ ) ، العارف (٤٩) .

٣ العُقد الغريد (١٩٢/١ وما بعدها) .

٧ العقد الفريد ( ١٩٣/ وما بعدها ) .

٨ شمس العُلُوم ( حُمَّا ، قُ ١ ، ص ٢٦٢ وما بعدها ، .

### العرب المستعربة:

والطبقة الثالثة من طبقات العرب ــ على رأي أهل الأخبــار ــ هم ( العرب المستعربة ) ( المتعربة ) ، ويقال لهم العدنانيون أو النزاريون أو المعديون . وهم من صلب ( إسماعيـــل بن ابراهيم ) وامرأته ( رعلـــة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ) . قيل لهم ( العرب المستعربة ) ، لأنهم انضموا الى العرب العاربة، العربية ، فصار نسلهم من ثم من العرب واندمجوا فيهم . وموطنهم الأول مكة على ما يستنبط من كلام الأخباريين ، فيها تعلم ( اسماعيل ) العربية ، وفيهــــا ولد أولاده ، فهي إذن المهد الأول للإسماعيلين .

ويذكر أهل الأخبار أن (إسماعيل) ولد من زوجه (رعلة) ، اثني عشر رجلاً هم : (نابت) وكان أكـــبرهم ، و (قيذر) و (أذبل) ، وميشا ، وأكثر هذه الأسماء وروداً في الكتب العربية ، نابت، وقيلر . وقد أخذ النسابون هذه الأسماء من التوراة ، فقد جاء فيها : ( هذه أسماء بني اسماعيل بأسمائهم ، على حسب مواليدهم : نبايوت بكر إسماعيل ، وقيدار ، وأدبثيل ، ومبسام ، ومشهاع ، ودومة ، ومسا ، وحدار ، وتبا ، ويطور ، ونافيش ، وقدمة <sup>أ</sup> ) . ولم تذكر التوراة اسم المرأة التي تزوجها إسماعيل ، فأولدها هســـؤلاء الأولاد الدين انتشروا ، فسكنوا في منطقة تمتد من (حويلة) الى (شور)° .

وعدنان في نظر العدنانيين هو جدَّهم الأعلى، كما أن قحطان هو الجد الأعلى للقحطانين ٦ . ولما كانت الطبقــة الأولى من العرب قد بادت وذهبت ، تكون

ابن هشام ( ٣/١ ) ، السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ، ابس خلسدون (٣٧/٢) ، الطبري ( ١٦١/١) ، ابن الاثير ( ١٩٩١) ، الطبقات - ١، ١، ص ٢٥ تاج العروس ( ٢٧٥/١ ) ، ونابت بن اسماعيل عليه السلام ، ولي بعسد ابيه ، امه السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ، تاج العروس ( ١/٠٥٥)

المسادر المذكورة ، نهاية الارب ( ٣٩٢/٢ ) طبقات ، لابن سلام ( ص ٤ )

ابن هشام ( ٣/١ ) ، ابن خلدون ( ٣٩/٢ ) ، الطبري ( ١٦١/١ ) ، أبن الاثيب الْكَامل ( ٤٩/١) ، مع آختلاف في ضبط الاسماء . التكوين ، الاصحاح ٢٥ ، الاية ١٢ فما بعدها .

التكوين ، الاصحاح ٢٥ ، الاية ١٨

تاج المروس ( ٢٧٥/١)

العرب الباقية وكلها من ولد قحطان وعدنان ، استوعبت شعوب العرب كلها . وقد رأينا أن (قحطان) هو (يقطن) أو (يقطان) في التوراة . أما (عدنان) ، فلا نجد له اسما فيها ، وقد رأينا أن بين (يقطان) و(سام) ثلاثة آباء أو أربعة . أما بين عدنان وسام ، فعدد كبير من الآباء .

وقد اختلف النسابون في عدد من كان بين إسماعيل وعدنان من الآباء، فرأى بعضهم أنهم أربعون ، وروى غيرهم انهم عشرون ، وقبال آخرون انهم خسة عشر شخصاً ، وقالت جاعة ان المدة طويلة بين عدنان واسماعيل بحيث يستحيل في العادة أن يكون بينها هذا العدد من الآباء .

وقد اختلف الأخباريون وأصحاب الأنساب في نسب عدنان اختلافاً كبيراً ، واختلفوا بينهم حتى في كيفية النطق بتلك الأسماء، على حين اننا لا نرى اختلافاً بينهم في نسب قحطان ، ولا في كيفية النطق بتلك الأسماء". وقد علل محمد ابن سعد الواقدي ذلك بقوله : ﴿ وَكَانَ رَجِلُ مِن أَهُلُ تَدْمَر يَكُنَي أَبَا يَعَقُوبُ مِن مسلمة بني اسرائيل قد قرأ من كتبهم ، وعلم علمهم ، فذكر ان بورخ ابن ناريا ، كانب أرميا أثبت نسب معد بن عدنان عنده ، ووضعه في كتبه ، وأنه معروف عند أحبار أهل الكتاب وعلمائهم ، مثبت في أسفارهم ، وهو مقارب لهذه الأسماء . ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللغة ، لأن هذه الأسماء ترجمت من العرانية ه .

ويقول الواقدي في موضع آخر : ﴿ وَهَذَا إِلاَحْتَلَافُ فِي نَسْبُتُهُ يَدُلُ عَلَى انْهُ

١ النويري ، نهاية ( ٢/٤/٢ ) ، ابن عبد البر ، القصد ( ٢٢ )

الطبري ( ١٩١/٢ ) ، ابن هشام ( ٣/١ فما بعدها ) مروج ( ٢٩٤/١ ) طبقسات ابن سعد ( ١ ، ١ ، ص ٢٨ فما بعدها ) ، ابن خلدون ( ٢٩٨/٢ ) نسب عدنسان ( ٢ ) ، صبح الاعشى ( ٣٠٧/١ ) ، نسب قريش ، لابي عبد الله المصعب بسن عبد الله بن المصعب الزبيري ( تحقيق ليفي برو فنسال ، ر ص ٣ فما بعدها ) .

Enc., Vol., I, P., 142, Wuestenfeld, Register zu den General.

Tabellen der Arab. Stamme, S., 47, Caussin de Perceval, Essai, I, 8, 175, J.D.

Bate, An Examination of the claims of Ischmael, 1884, P., 109, Sprenger, Life of Mohammad, 57, Note 3, and 4, Mills, History of Mohammadanism, 7, Pocock, Specimen, 40.

٣ نهاية الارب (٣٠٦/٢)

الطبقات (حا ، ق ١ ، ص ٢١)

لم يحفظ ، واتما أخذ من أهل الكتاب ، وترجموه لهم ، فاختلفوا فيه . ولو صح ذلك ، لكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أعلم الناس به . فالأمر عندنا على الانتهاء الى معـــد بن عدنان ، ثم الإمساك عما وراء ذلك الى اسماعيـــل ابن ابراهيم ، ، ، وقال أيضاً : • ما وجدنا في علم عالم ولا شعر شاعر أحداً يعرف ما وراء معد بن عدنان بثبت ، .

ونقل ابن خلدون رأي من تقدمه في هذا الاختلاف ، فقال : و ونقل القرطبي عن هشام بن محمد فها بين عدنان وقيدار نحواً من أربعين أباً ، وقال : وسمعت رجلاً من أهل تدمر من مسلمة يهود وممن قرأ كتبهم يذكر نسب معداً ابن عدنان الى اسماعيل من كتاب أرمياء النبي ، عليه السلام ، وهو يقرب من هذا النسب في العدد والأسماء الا قليلاً ، ولعل الخلاف انما جاء من قبل اللغة ، لأن الأسماء ترجمت من العيرانية ٣٠ .

ويرجع بعض أهل الأخبار اختلاف الناس في عدد الآباء والأجداد فيا بين عدنان واسماعيل الى أيام النبي، فهم يذكرون ان الناس كانوا في خلاف فيا بينهم في عددهم ، وان الرسول لما رأى خلافهم هـــذا ، نهاهم عن تجاوز نسب ( معد بن عدنان ) ، وأمرهم بالتوقف عنده . وانتسب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الى عدنان ، وقال : « كذب النسابون ، فما بعد عدنان ، فهي أسماء صريانية لا يوضحها الاشتقاق ، أ .

وقد جعل بعض الأخبارين اسم والد (عدنان) (أدراً) ، وساقوا نسبه على هذا الشكل: (عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق السرى) ، وساقه اخرون على هذا الوجه: (عدنان بن أدد بن الهميسع بن سلامان بن عوص ابن يوز بن قوال بن أبي بن العوام بن ناشد بن بلداس بن تدلاف بن طابخ ابن جاحم بن ناحس بن ماخي بن عيقي بن عبيد بن الدعا ...) الى آخر ذلك

الطبقات رحا ، ق ١ ، ص ٢٩ )

الطبقات ( ح ١ ، ق ١ ، ص ٣٠) ٠

٣ ابن خلدون (٢ / ٢٩٨)، آبن سلام، طبقات (١١)، ابن حزم، جمهرة (٦). ي الاشتقاق ( ٢٠)، ابن خلدون ( ٣/١)، البلاذري، انساب ( ١٢/١).

ه الطبقات (حا ) ق ۱ ) ص ۲۸ ) .

من سلسلة مفتعلة ولا شك ، رواها ( ابن الكلبي ) <sup>١</sup> . وقد سبق النسب على هذه الصورة أيضاً : ( عدنان بن أدد بن الهميسع ) <sup>٢</sup> . وروي بصور أخرى في كتاب نسب قريش ( للزبيري ) <sup>٣</sup> .

ولم يذكر أهل الأخبار شيئاً عن (أد) أو (أدد) ، ولا عن كيفية توصلهم الى أحدهما ، أو كليهها . وقد زعم بعض علماء اللغة ان (أد) من (أد")، والكلمة فعل من المودّة ، (قلبت الواو ألفاً لانضهامها) على .

وذكر الأخباريون أن (وُدَّأَ) ، وهو الصنم الشهير الذي تغلب على دومة الجندل وتعبدت له (كلب) و (قريش) وقبائل أخرى عديدة ، كان بهمز أيضاً ، فيقال (أُدَّ) ، وبه سمي (عبد وُدَّ) ، كما سمي (أدَّ بن طابخة ) ، و ( أدد جد معد بن عدنان ) .

ونجه بين آلهه الشعوب السامية اسم صنم يقال له : (أدد) ( Adad ) و نجه بين آلهه الشعوب السامية اسم صنم يقال له : (أدد) . و (أدو) ( أدو ) أرى أن لاسم هذا الصنم علاقة باسم (أدد) .

وقد ساق (محمد بن إسحاق) نسب عدنان على هذه الصورة أيضاً: (عدنان ابن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل) ، فحمع بين نسب (عدنان) ونسب (يعرب)، ورجعها كما ترى الى (إسماعيل)، وساقه في مكان آخر بصورة أخرى .

والغريب أن الرواة الذين رووا هذه الأنساب وشجرات النسب التي يتصل سند روايتها بهم ، كابن الكلبي ومحمد بن اسحاق وأمثالها ، هم أنفسهم يروون هذا النسب بأشكال مختلفة ومتضاربة ، وطالما حرفوا الأسماء العبرانية ، ورووها بصور متعددة ، وقد يحشون بينها أسماء عربية . وقد روى رواياتهم هذه أناس متعددون ، ولكنهم متفقون على أنهم سمعوها منهم ، أو نقلوها من مؤلفاتهم ،

ا الموارد المتقدمة وتاج العروس ( ٢٧٥/٩ ) .

۲ تاج العروس (۲/۵/۱)

٣ نسب قريش ( ص ٣ فما بعدها ) .

٤ اللسان ( ١٩٦/٤ ) .

ه اللسان ( ٤٩٦/٤ ) .

Schrader, KAT, S., 443. ff.

٧ الطبقات رحا ، ق ١ ، ص ٢٨) .

كما يتبن ذلك من السند . ولما كان أكثر هذه الأسماء الواردة في عمود نسب (عدنان) محرفة ، وكانت غير موجودة في التوراة ، وإنما هي أساء عبرانيسة محسوخة أحياناً ، فإن هذا يدل على أن الرواة اليهود الذين كانوا يتحدثون عثل هذه الأمور الى ابن الكلبي ومحمد بن إسحاق وغيرهما عمن مال الى الأخذ منهم، كانوا إما جهلة بما يتحدثون به ، وإما كذّ ابن أو ممن كانوا محاولون التقرب الى المسلمين بهذه التلفيقات لمآرب خاصة ، أو ادعاء العلم . غير أننا لا نستطيع أن نبرىء هؤلاء الرواة أنفسهم من وصعة الجهل أو الكذب، ولا سيا ابن الكلبي الذي تفرد برواية معظم هذه الأخبار . الجائز أنه كان يلجأ الى أهل الكتاب ليأخذ منهم ما عندهم، ومن الجائز أنه كان يضيف اليها ، أو محترع مى عنده، ليتحدث به الى الناس . وإلا فان من الصعب صدور هذا الخلط من رجل ثقة يعى ما يقول .

وقد استغل نفر من أهل الكتاب مثل اليهودي التدمري المذكور ، الذي أسلم كما بقول الرواة، هذا الجشع الذي ظهر بين أهل الأخبار في البحث عن الأنساب القديمة ، أنساب أجداد العرب القدامي ، فصنعوا ما صنعوا من أسماء عليها مسحة توازنية ، قدموها اليهم على أنها مذكورة في التوراة . وقد أخذها الرواة على عادتهم من غير بحث ولا مراجعة للتوراة . وما الذي يدفعهم الى البحث والمراجعة فإن كل ما يطمعون به ويريدونه هو الحصول على مادة يظهرون بها على أقرانهم من أهل الروابة والأخبار .

ولم يرد اسم (عدنان) في النصوص الجاهلية ، ولا في المؤلفات (الكلاسيكية). أما في الشعر الجاهلي ، فقد ورد في شعر ينسب الى ( لسبيد ) ، وفي شعر آخر ينسب الى ( عباس بن مرداس ) . « ولم يجاوز أبناء نزار في أنسابها وأشعارها عدنان . اقتصروا على معد ، ولم يذكر عدنان جاهلي قط غير لبيد .. وقد يروى لعباس بن مرداس بيت في عدنان » ١ . وهذا يدل على أن ( عدنان ) لم يكن

ممن ذكر عدنان من شعراء الجاهلية ، لبيد ، قال :
 فان لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد ، فلتزعك العـواذل

وفي ديوان « لبيد » ، تحقيق احسان عباس الكويت ١٩٦٢ م ، - باقيا - في موضع والدا رص ٢٥٥) .

وعباس بن مرداس ، قال :

وَعَكُ بَنْ عَدْنَانَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَدْنَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وفي رواية « بغسان » ، مكان « بمذحج » ، ابن سلام ، طبقات الشعراء (ص ٥ ) ابـن هشام ( ١/١ ) .

مناطق واسعة من جزيرة العرب حتى وصلوا الى العراق والشام، واختلطوا بالقبائل الأخرى ، وتفرقوا في كل مكان .

ويظهر من تلك الروايات أيضاً ، أن القبائل العدنانية ، كانت قبائل متشاحنة محارب بعضها بعضاً ، دفعها الى تشاحنها هذا طبيعة البداوة وفقر البادية، والتقاتل على الكلأ والماء ، حتى ضرب ما المثل في التفرق والتشتت .

ونجد اسم ( نزار ) على انه اسم قبيلة مذكوراً في نص ( امرىء القيس ) مع أنه ابن ( معد ) ، أي حفيد عدنان ، ولا نجد اسم جده في هذا النص -وَهَذَا مِمَا قد يبعث الظن في نفوسنا أن فكرة (عدنان) لم تظهر إلا في الجاهلية القريبة من الإسلام وفي الإسلام .

وأولد الأخباريون عدنان عدداً من الأولاد ، أشهرهم وأعرفهم في نظرهم : معدً ، وعك ٢ . وقد زعم الأخباريون أن معداً عــاش في أيام ( مختنصر ) ، وأن معداً خلص الى (حرَّان) حينًا هاجم ملك بابل أهل (حضوراً) في اليمن. أما ( عدنان ) والده ، فلقى ( مختنصر ) فيمن اجتمع اليــه من ( حضورا ) وغيرهم في ( ذات عرق ) ، فهزمهم ( بختنصر ) ، ومات (عدنان ) في أيامه. فلما هلك ( بختنصر ) خرج ( معد" ) من ( حران ) الى مكة ، فوجد أخوته وعمومته قد لحقوا بطوائف اليمن، وتزوجوا فيهم ، فرجع بهم الى بلادهم. •

ورجع ( الزبيدي) أيام ( معد ) إلى أيام ( موسى ) إذ قال : ﴿ وَكَانَ معد بن عدنان في زمن سيدنا موسى عليه السلام ، كما يعرفه من مارس علم التواريخ والأنساب ، .

وقد جعل بعض أهل الأخبار أم معد" ينتاً من بنات يشجب ، قالوا إن اسمها 

كتفريق الاله بنى معد البكري ، معجم ( ١/٧٥ ) .

قال البجلي في تفرق بجيلة : لقد فرقتم في كل أوب

ابن خَلَّدون ( ٢١٩٩١) ، المعارف ( ص ٢٩) ، نسب قريش ( ص ٥ ) ابن حزم ، جمهرة (٨) ، نهاية الارب (٢/٢٥٣) ، الطبري (٢٩/٢) .

ابسن خلدون ( ۲۹۹/۲ ) ٠

الاشتقاق رص ۲۷ ) .

جداً كبيراً في الجاهلية ، كما صوره أهل الأخبار والأنساب ، فلو كان جسداً كبيراً ، لوجب عقلاً تردد اسمه ، وورود شيء عنه . والغريب اننا نجد اسم ( معد ) مذكوراً عند ( بروكوبيوس ) وفي القديم من الشعر الجاهلي ، مع انه ابن ( عدنان ) .

وقد وردت في الكتابات النبطية والثمودية أسماء قريبة من اسم ( عدنان ) ، مثل ( عبد عدنون ) و ( عدنون ) <sup>1</sup> . أما الكتابات الجاهلية التي عثر عليها في اليمن ، فلم يرد فيها هذا الاسم ، أو اسم آخر قريب منه .

لقد كان من السهل علينا الوقوف على المنبع الذي أمد أهل الأخبار بأصل كلمة ( قحطان ) . أما بالنسبة الى ( عدنان ) ، فإن من العسير علينا أن نتحدث عن المنبع الذي أمد أهل الأخبار باسمه . فليس في التوراة اسم يشابه بين أسماء آبناء اسماعيل ، أو غير أبناء اسماعيل ، وليس فيها اسم ملك عربي أو سيد قبيلة عربية اسمه يشابه أسم ( عدنان ) . ثم اننا لا ندري كيف عسر عليه أهل الأخبار ، وكيف صيروه على الوزن الذي صيغ به اسم ( قحطان ): هل ابتدعوه ابتداعاً ، أو أخلوه من أقواه أناس أدركوا الجاهلية وكانوا قد وقفوا على اسمه بين أهل مكة أو بين القبائل التي تنسب الى اسماعيل ؟ وهل كان اسم قبيلة أو اسم حلف من الأحلاف ، ثم صير اسم رجل فيا بعسد . هذه أسئلة عب أن نعترف بأن من غير المكن الاجابة عنها في الزمن الحاضر، لعدم وجود يجب أن نعترف بأن من غير المكن الاجابة عنها في الزمن الحاضر، لعدم وجود مادة لدينا تساعدنا في استنباط أجوبة منها ، لذلك نسترك أمرها الى المستقبل ، فلمل الأيام المقبلة تأتي عادة جديدة ، تزيح النقاب عن هذا الجهل المطبق باسم عدنان ، وبفكرة عدنان .

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان (تهامة ) هي موطن العدنانين ، ومكة من تهامة . ولكن أحوالاً قاهرة أحاطت بالقبائل العدنانية فاضطرتها الى التفرق والهجرة . وكانت (قضاعة) أول من تشتت وتفرق بسبب قتال وقع بينها وبن نزار ۲ . ثم أعقب هجرة قضاعة هجرات أخسرى من العدنانيين ، فانتشروا أي

Savignac, Mission, Nos., 38, 328, Hardings, Some Thamudic Inscriptions, Leiden, \( \) 1952, G. Strenzisk, Die Genealogie der Nordaraber nach Ibn Al-Kalbi, Koln, 1953, Enc., Vol., I, P., 210.

٢ الاغاني ( ١١/ ١٥٤ قما بعدها ) ، ابن خلدون ( ٢٤٠/٢ ) .

نسب معد ً بنسب قحطان من جهة الأم . بل ذهب هؤلاء الى أبعـــد من ذلك بأن جعلوا أم ( عدنان ) ، بنتاً من بنات ( يعرب ) ، وقد قالوا لها (بلهاء) . فصار ( يعرب بن قحطان ) بهذا الزواج ، خالاً لعدنان ولذريته العدنانين .

وجعلها بعض آخر من جديس أو من طسم ، وقالوا إن اسمها ( مهدد بنت اللَّهم ) . ويقال ( اللَّهم بن جلحب بن جديس ) ، وقيل ابن طسم ، وقيل ابن الطوسم ، ومن ولد يقشان بن ابراهيم ً .

ومن بفية ولد عدنان على رأي أهل الأخبار: عدن بن عدنان ، وزعم أنه صاحب عدن ، وأبين بن عدنان ، وهو صاحب ( أبين ) على بعض الآراء ، وأد بن عدنان ، وقد درج ، والضحاك ، والعي ، وأم جميعهم أم معد على بعض الروايات .

ونجد لمعد ذكراً في الشعر الجاهلي ، فقد ورد في شعر ( امرىء القيس ) ، وفي وفي شعر ( النابغة الذبياني ) ° ، وفي شعر ( زهير بن أبني تُسلَّمى ) ° ، وفي شعر ( قيس بن أبني خازم الأسدي ) ^ ،

...

بلاد بها عزوا معدا وغيرها مشاربها علب واعلامها تمسل هم خير حي فسي معد علمتهم لهم نائل في قومهم وفعنائسل شرح ديوان زهير بن ابي سلمى ، للامام ابي العباس تعلب ، طبع دار الكتسب المصرية ، سنة ١٩٤٤ م ، (ص ١٧ ، ١٨ ، ١٠٦ ، ١٠١ ) ، الزوزني ، شسسرح (ص ٧١ ) ، و صادر » .

ا الاشتقاق ( ص ۲۷ )

۲ الطبري ( ۲۷/۲ ) القاهرة ۱۹۳۹ م ، ( ۲۷۰۲۲ ) « دار المعارف » .

٣ الطبريّ ( ٢٧٠/٢) « دار المعارف » .

و فابلغ مقدا والعباد وطيئا وكندة: اني شاكر لبني ثعبل شرح ديوان امرىء القيس: للسندوبي (ص ١٦٠) ، Enc., Vol 3, P. 58.

<sup>،</sup> علوت مقدا نائلاً ونكاية فأنت لغيث الحمد اول رائد ديوان النابغة ، شرح البطليوسي ( ص ٣٤ ، ٧٨ ) .

وان الغدر قد علمت معلد بناه في بني ذبيان باني

ا عظیمین فی علیا معد هدیتما ومن یستبح کنزا من المجد بعظم ابی الشهداء عندك من معسد فلیس لسا تسدب به خفساء

ورثنا المجد قد علمت معسد فلم نغلب ولم نسبق بوتسر و ۳۳ ) .

٨ هـم فضلوا بخـلات كـرام معدا حيثما حلوا وسـراوا ديوان بشر بن ابى خازم الاسدي ، تحقيق الدكتور عزة حسن ، دمشق ١٩٦٠م (ص ٧٢) .

وفي شعر (عمرو بن كالثوم التغلبي ) ، وفي شعر ( عبد المسيح بن عمسرو الغساني ) ، وفي شعر ( المثقب العبدي ) ، وفي شعسر ( سلامة بن جندال السعدي ) ، وفي شعر ينسب الى ( الحاجب بن زرارة ) . يقولون انه قاله يرد فيه على ( الحارث ) ، وفي شعر ينسب الى الشاعر ( ابن دارة ) ، زعموا انه قاله في مدح ( حاتم الطائبي ) ، وفي شعر ينسب الى ( زهير بن جناب الكلبي ) ، وغيرهم ، كما ورد اسم معد في شعر المخضرمين .

وقد استعملت كلمة ( الحي المعديّٰي ) في شعر لـ ( حاجب بن زرارة ) ٩ ، كما ورد ( حي في معد ) ١٠ ، مما ينبىء ان معداً كانت مؤلفة من أحياء ، لا من حي واحد ، وجاء في شعر عمرو بن كلثوم : « وقد علم القبائل من معد ، ١١ ، ويدل ذلك على ان معداً كانت مؤلفة من قبائل ، وأنها لم تكن قبيلة واحدة . ونلاحظ أن شعراء الجاهلية القدامي كانوا يستعملون : « قد قبيلة واحدة . ونلاحظ أن شعراء الجاهلية القدامي كانوا يستعملون : « قد

١ ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا معلقة عمرو بن كلثوم ، شرح المعلقات السبع ، للزوزني ( ص ١٢٥) ، « دار صادر » .

γ تقسمنا القبائل من معد علانیة كأيسار الجزور الاغانی ( ٥٨/١١) السجستانی ، العمرون ( ٣٧) .

۳ المفضليات ( ۲۹۳ ) ، ديوان زهير ( ۱۰۱ )

همت معد بنا هما فنهنها عنا طعان فضرب غیر تعدیب
 المفضلیات ( ص ۷۶ ) ۵ « سندوبی » .

وقد علم الحي المعدي انسا على ذاك كنا في الخطوب الاوائل
 الاغاني ( ۱۱ / ۱۰۰ ) .

٢ تحن قلوصي في معد وانما تلاقي الربيع في ديار بئي ثعل العقد الفريد ( ٣٠٩/١)

۷ البلاذری ، انساب (۱۹/۱) .

۸ قال ابو ذؤیب : ۸

فان تك انشى في معد كريمة علينا فقد اعطيت نافلة الفضل ديوان الهدليين ٥ ( ٣٧/١ ) ٤ شرح اشعار الهدليين للسكري ( ٨٨/١ ) ٥

وقد علم الحي المعدي انسا على ذاك كنا في الخطوب الاوائل الاغاني ، ( ۱ ، ۰ / ۱ ) ، « دار الكتب المصرية »

١٠ قال زهير بن ابي سلمى :
هم خير حي في معــد علمتهم لهم نائل في قومهــم وفضائل ديوان زهير بن ابي سلمى ؛ لثعلب (ص١٠٦) .

Goldziher, Muh. Stud., I, S., 91. 4 من معلقة عمرو بن كلثوم ،

علمت معد ، . ويقول علماء اللغة : ان معداً ، غلب عليه التذكير ، وهو مما لا يقال فيه من بني فلان . وما كان على هذه الصورة ، فالتذكير فيه أغلب . وقد يكون اسماً للقبيلة ، ٢ . ويستنتج من هذا ان معداً لم تكن في الأصل اسم علم لرجل تنتمي اليه قبيلة معينة ، وانما كانت كلمة عامة تشمل قبائل تشترك في طراز الحياة وان كانت تعتقد انها ترتبط بعضها ببعض برباط النسب .

وقد استعمل حسّان بن ثابت كلمة ( معد ) في مقابل ( الأنصار )، وذكر أن الأنصار ( لها في كل يوم من معد " قتال أو سباب أو هجاء ")، وأن الأنصار نصروا رسول الله على رغم أنف معد على ، وأورد اسم معد في أحد الأبيات مع قحطان " ، كما قسال عن ( بني أسد ) إنها ( تذبذب في معد ") " ، فاستعمل كلمة معد " في شعره للدلالة على خصوم الأنصار ، كما استعملها في مقابل قبائل معينة . وخصوم الأنصار هم قريش والمهاجرون . ولما كان الشاعر يعسد نفسه من اليمن ، وأهل مدينته من أصل يماني ، فإن من الجائز أن نقول إنه عسر عن فكرة معد وقحطان في هذا الزمان وعن رأي أهل مدينته خاصة في النسب عند ظهور الإسلام .

وبينا يصرف حسان بن ثابت كل فنه الى هجاء خصوم الأنصار ، أي أهل مكة والدفاع عن أهل يثرب ، والافتخار بقومه على قوم معد ونزار ، نرى أنه لا يسمي من مهجوهم عدنانين ، ولم يستعمل في شعره الواصل الينا المطبوع اسم عدنان ، فَلَم أَغْفَل حسان اسم عدنان ؟ أليس عدنان والد معد ؟ ألم يكن

Goldziher, Muh. Stud., I, S., 91.

۲ تاج العروس (۲/۲،۵) ، اللسان (۲/۱۲) ) ، « دار صادر » .

س وقال الله قد يسرت جنسسدا هم الانصار عرضتها اللقسساء النسا في كل يسوم من معسد سبساب أو قتسال أو هجساء شرح ديوان حسان ، ( ص ١ ) ، « طبعة هرشغلسد »

<sup>۽</sup> ديوان حسان ( ص ٥ ، ٦ ، ٢٥ ) .

ه فلو سئلت عنيه معد بأسرهيا وقحطان او باقي بقية جرهميا ديوان حسان (ص ؟؟) ، البرقوقي ، شرح (ص ٣٩٨)

۲ ديوان حسان ( ص ۲۶) .

وكل محسارب وبنى نسزار تبين في مشافره الرضاع
 ديوان حسان ( ص ٣٦) .

من الأجدر به ذكر عدنان وتقديمه على معد ؟ ألم يقسم علماء النسب العرب الى أصلين : أصل قحطاني وأصل عدناني ؟ ألسنا نجد في كتب الأنساب والتأريخ السم عدنان مقدماً على معد ، وأن قبائل معد تعد نفسها عدنانية ، كما أن قبائل قحطان تعد نفسها قحطانية ؟ لا يعقل بالطبع أن يكون حسان قد ترك عدنان والعدنانية ولجا الى استعال ( معد ) لو لم تكن لفظة ( معد ) أشهر وأعرف وأكثر استعالا " في أيامة من عدنان . وهذا هو ما نلاحظه أيضاً في سائر الآثار التي تعود الى الجاهلية وصدر الإسلام .

ويلاحظ أن حظ مصطلح (عدنان) و (عدنانية) و (قبائل عدنانية) قد برز في الإسلام بروزاً لا نلحظه في الجاهلية بل حتى في الجاهلية الملاصقة للإسلام ولهذا غلب على مصطلح ( معد ) و ( معدية ) و ( قبائل معديسة ) ، فصار ( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) ومن هنا صار العرب قحطانين أو عدنانين، واختفت بالتدريج المصطلحات الانتسابية الأخرى التي شاعت في الجاهلية أو في صدر الإسلام .

ويستنتج من أقوال علماء اللغة أن لفظة ( معد ) تعني الشظف في العيش ، والغلظ في المعاش والتقشف ، وأنها تعني حياة بدوية شاقة بعيدة عن كل وسائل الحضر وترف أهل المدر ، وهذا بالنظر لأهل المدن وأهل المدر نوع من الحشونة لا يحمد الانسان عليه . وقد وصفت ملابسهم بالحشونة كذلك فيزت عن غيرها، جاء و عليكم باللبسة المعديدة ، أي خشونة اللباس ، وروي : و اخشوشنوا وتمعددوا ٢٠ . وبهذا المعنى ورد : و تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ٣٠ . فالظاهر ان كلمة معد كانت تعني ما تعنيه ( ارببي ) (عرببي) عند الآشوريين، أي البدو والأعراب . غير انها خصصت بعد ذلك بقبائل خاصة هي القبائل التي نسبت نفسها الى عدنان واسماعيل ، وأكثرها من مكة وحولها ، ثم تغلبت عليها نسبت نفسها الى عدنان واسماعيل ، وأكثرها من مكة وحولها ، ثم تغلبت عليها ( العدنانية ) في العصر الأموي فها بعده .

والمثل : و تسمع بالمُعَيِّدي خير من أن تراه ) ، من الأمشال المشهورة

اللسان ( ١٤/٤) ، الاشتقاق ( ٢٠/١ ) ، تاج العروس ( ٢٠/٢ ) .

٢ اللسان ( ١٤/٤) قما بعدها ) ، ديوان النابقة مع شرحه ، للبطليوسي ، (ص ١٠) . اللسان ( ٢٠/١٦) ، « دار صادر » .

٣ تاج العروس ( ٣/٢ . ٥ ) ، الميداني ، مجمع الامثال (١٢٩/١ ) ، المثل رقم ٦٥٥

المعروفة حتى الآن . ويرتفع أهل الأخبار بزمنه الى أيام الجاهلية ، ويقولون ان النعان بن المنفر تمثل به يوماً ، ولفظــة ( معيدي ) ، تصغير ( معدي ) ، ويراد بها رجل من معد . وفي اطلاق هذا المثل بهذا المعنى دلالة على المعانــي المتقدمة . وفي رواية أن قائل هذا المثل هو ( المنــنر بن ماء السهاء ) ٢ . وقد استخف النابغة الذبياني بمعد أيضاً اذ قال :

# ضلت حلومهم عنهم وغر هُمُ . سن المعيدي في رعي وتغريب

ولا أستبعد أن يكون بن لفظة ( معيدي ) و ( معسدان ) التي تطلق في العراق اليوم على الغيلاظ السود من بعض الأعراب ، وبين ( معد ) صلة، فقد كانت مواطن ( معد ) في العراق أيضاً ، والصفات المذكورة تنطبق على الميعدان كذلك .

وقد أنهمت ( معد ) بالمكر والحيلة والكيد ، فورد في الأخبار ؛ وان هذه المعدية لا تخلو من مكر وحيلة ، وورد ؛ كنت أخبرك ان معداً لا ينام كيدها ومكرها ، وورد ؛ ان عدي بن زيد فيه مكر وخديعة ، والمعدي لا يصلح الا هكذا ، عما يدل على أن ملوك الحيرة كانوا لا يأمنون من القبائـــل المعدية ولا يعتمدون عليها ، ولذلك كانوا محذرونها .

كما اتهم ولد نزار بالحيل ، قال (المسعودي): وورأيت ببلاد مأرب من أرض اليمن أناساً من عقيل محالفة لمدحج ، لا فرق بينهم وبين أحلافهم ، لاستقامة كلمتهم ، فيهم حيل كثيرة ومنعة ، وليس في اليمن كلها أحيل من نزار بن معد غير هذا الفخد من عقيل ، الا ما ذكر من ولد أنمار بن نزار ابن معد ، ودخولهم في اليمن حسب ما ورد به الحر ، .

وورد في كتاب ( تأريخ الحروب) لـ ( بروكوبيوس Procopius ) المتوفى

ا فقال النعمان : تسمع بالمعيدي لا ان تراه ، البيان ( ١٧٣/١ ، ٢٣٧ ) ، « لانتسمع بالمعيدي خير من ان تراه » ، الميداني ، مجمع الامثال ( ٢٢٨/١ ) ، الاشتقاق ( ٢٤٤)

٢ تاج العروس (٢ /٧٠٥) ، مجمع الامثال ، للميداني (١١٣) .

٢ - ديوان النابغة الذبياني ( ١٧ ) . . . ٤ - الأغاني ( ٢٢/٢ ) .

ه مروج ( ١٧٣/١ ) 6 « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » .

سنة ( ٥٦٥ م ) ، أي في زمن لا يبعد كثيراً عن ميلاد الرسول ، ذكر قبيلة من قبائل ( السركينوى ) Sarakenoi ( Maddenoi) (Maddeni) ، وأن ( بوسطنيانوس ) ( جستنيانس ) كانت خاضعة لحسكم Homeritae ، وأن ( بوسطنيانوس ) ( جستنيانس ) لا نصر الروم ، أرسل رسولاً الى ملك اله Maddeni المنضم الى الروم ويوافق على تعين شيخ اسمه ( Caisus ) ( Kaisus ) على لينضم الى الروم ويوافق على تعين شيخ اسمه ( Raisus ) ( معديني ) وأليف جيش مشترك من (هومبريته ) و ( مديني ) ( معديني ) ، لهاجمة الفرس وشن الغارات على حدودهم . وقد نصب ملكاً على ( مديني ) ، ورجع الرسول ليخر القيصر ، غير أن الملكيين لم يغزوا أرض الفرس .

وقصد ( بروكوبيوس) بـ ( مديني ) Maddeni (معداً ) وبـ ( هومبريته ) Homeritae ( حيراً ) ، وعنى بذلك اليمن . وكانت معد خاضعة يومئذ لحمير ، وكان هذا الزمن زمن استيلاء الحبشة على اليمن . و Caisus الذي نصب ملكاً على ( معد ) هو ( قيس ) ، وكان صاحب كفايات ، شجاعاً عارباً ، وكان قد قتل أحد اقرباء ملك Homeritae ، وكان هذا الملك هو Esimiphaeus ، قد قتل أحد اقرباء ملك السميدع ) ، السني نصبه النجاشي نائباً عنه على اليمن ، فتلقب أي ( السميدع أشوع ) ، السني نصبه النجاشي نائباً عنه على اليمن ، فتلقب بلقب ( ملك ) . والظاهر أن وساطة القيصر لدى ( السميدع ) إنما كانت لإصلاح ذات البن ، ولتسوية ذلك الحادث . وقد تم على ما يظهر ونجحت الوساطة ، وتلقب ( قيس ) وهسو رئيس ( معد ) بلقب ملك . ولا أستبعد أن يكون وتقس ) هذا أحد رؤساء القيسين .

وقد ذكر (بروكوبيوس) أن معسداً هم جاعة من (السركينوى)، أي جاعة من القبائل التي عرفت عند اليونان باسم ( السرسين ) أيضاً، كما ذكرت ذلك في السابق . وهذا يعني أن معداً لم تكن في أيام ذلك المؤرخ الذي لم يبعد عهده عن الإسلام كثيراً ، على النحو الذي يصوره الأخباريون . وكل مسا في الأمر أنها قبيلة أو مجموعة قبائل تسمى به (معد) ، وأنها كلها أو قبيلة منها كانت خاضعة لحمير ، أي للسلطة الحاكمة على اليمن يومشذ ، وهي الحبشة ، كانت خاضعة لحمير ، أي للسلطة الحاكمة على اليمن يومشذ ، وهي الحبشة ، ثم استقلت عنها . أما بقية معد ، فلم يتحدث المؤرخ عنهم ، لذلك لا فدري

۱ « يوسطنيانوس » ، الطبري ( ۷٤٣/١ ) ، « طبعة اوربة » ، Procopius, History of the Wars, P., 181, (H.B. Dewing).

Procopius, History of the Wars, P., 181.

أكان ( معد ) ( بروكوبيوس ) هم كل معد أو جاعة منها .

وإذا كان الشعر المنسوب الي ( ابن بقيلة ) ، وهو من نقباء الحيرة وساداتها صحيحاً ، تكون كلمة ( معد ) معروفة في ذلك العهد ، على نحو يفهم منه أنها كانت تعني قبائل عديدة أعرابية تنضوي كلها تحت هذه التسمية . فقد جاء في شعره ألم وتوجع لما حل بأهل الحيرة بعسد الفتح ، فقد رأى سواماً تروح بالحورنق والسدير بعسد ما كانا مكانين مختارين للمنذرين ، وبعد فرسان النعان ، يرى الناس قلوصاً بن ( مرة والحفير ) ، وصاروا بعد هلاك ( أبسي قبيس ) كجرب المعز في اليوم المطير ، وقد تقاسمتهم القبائل من معد ، علانية كأبسار المجزور ، بعد أن كانوا أناساً لا يرام لهم حريم، وصاروا كضرة الضرع الفخور ، يؤدون الحراج بعد خراج كسرى ، وخراج من قريظة والنضير ، ثم خلص الى يتيجة يخلص اليها من يبأس ويقنع ، فقال :

# كذاك الدهر دولتُه سجال فيـــوم من مساءة أو سرور١

وقد ذكر (الطبري) ان خالداً لما أمره (أبو بكر) بفتح العراق ، وقصد الأثبلة ، حشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر الى ألفين كانا معه ، وربما قصد (ابن بقيلة) من (معد) هذه القبائل التي انضافت الى خالد . ولكن القبائل التي انضافت الى خالد في العراق أو التي حاربته هي من مضر وربيعة في الغالب، وبين سكان الحيرة قوم يرجعون أنسابهم الى تميم والى قبائل معدية ، فكيف يتألف (ابن بقيلة) من إدبار الدنيا ومن اعراضها عنه وعن أمثاله حتى صاروا في حكم (معد) ، وقد اقتسمتهم قبائل معد . فالظاهر انه كان يتأفف لأن الأمر أدبر معد) ، وقد اقتسمتهم قبائل معد . فالظاهر انه كان يتأفف لأن الأمر أدبر وقصور وبيوت وعيش رغيد . ولكن الدنيا أدبرت عنهم ، وسلمت الأمر الى وقصور وبيوت وعيش رغيد . ولكن الدنيا أدبرت عنهم ، وسلمت الأمر الى قبائل من معد ، وهم أعراب ، وصار أمرهم اليهم ، فتأفف من ذلك الزمان .

وقد عرف ( حليفة بن بدر ) سيد غطفان بد ( رب معد ) ، وكان من

١ الطبري ٢ ٣٦٢/٣) .

٢ الطبري (٣٤٧)٣)

٣ المعارف رص ٣٨).

أشرف بيوتات هذه القبيلة، التي كانت محالفة لـ (أسد). وقد عرفتا بـ (الحليفتين) مما يدل على انها كانتا متحالفتين . ويدل هذا النعت الذي نعت به (حديفة)، وهو ( رب معد ) ، على ان معداً كانت قبائل ، وكل منها تنتسب اليها ، وانها لم تكن قبيلة معينة ، أي انها كانت قبائل ترى نفسها انها من نسب واحد، وان قبيلة واحدة منها اذا برزت وظهرت جاز لها أن تمثل قبائل معد، وأن ينعت رئيسها نفسه ببعض النعوت التي تدل على ترأسه لها ، ومنها ( رب معد ) .

فيتبين من كل ما تقدم ان (معداً) كلمة أريد بها أعراب كانوا يتنقلون في البوادي ، يهاجمون الحضر والأرياف بصورة خاصة ، لأنها كانت أسهل صيد للأعراب بسبب بعد أهلها عن سيطرة الحكومة المركزية ، وعسدم وجود قوات دفاعية رادعة لتدافع عنهم . وكانوا يباغتون الناس ويفاجتونهم ، وكانت حيانهم حياة قاسية صعبة . ولم يكونوا قبيلة واحدة، ولكن قبائل عديدة ، تتشابه في المعيشة ، وتشترك في فقرها وفي تعيشها على الغزو والتنقل ، وقد كانت تقيم في البوادي وعلى أطراف الحضارة ، كانت مواطنها باديسة الشام ونجد والحجاز والعربية الشرقية . ثم صارت اللفظة علماً لرجل صير جداً للقبائل التي عاشت هذه المعيشة ، وعرفت بهذه التسمية على الطريقة المعروفة عند العرب وعند غيرهم من الساميين من تحويل أسماء الأماكن أو الأصنام أو المحالفات الى أسماء أجداد وآباء .

وقد كانت ( تهامة ) موطن أبناء معد على حسب رأي أهل الأخبار . سكنت قضاعة من ساحل البحر حيث أنشأت ( جدة ) فيا بعد الى حيز الحرم ، وسكن أبناء جنادة بن معد منطقة الغمر : غمر ذي كندة ، وكانت كندة قد أقامت بها أيضاً فعرفت بها . وسكن أبناء قنص بن معد وسنام بن معد ، وبقية ولد معد أرض مكة ، حيث أقاموا مع بقايا جرهم . ظلوا على ذلك متسائدين متآلفين تضمهم المجامع ، وتجمعهم المواسم ، حتى وقع الشر بينهم ، فتفرقوا وتخاذلوا

وسمع عيينة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : غفار واسلم ومزينة وجهيئة خير من الحليفتين اسد وغطفان ، الاشتقاق ( ١٧٣/٢ ) .

وقاتل بعضهم بعضاً ، يقتل العزيز منهم الذليلا .

#### عك :

وقبائل علك"، هي القسم الآخر الشهير من أقسام قبائل عدنان ، وتقع أرضها في جنوب أرض معد" ، شقيق علك" . وقد زعم أهل الأخبار أن ( يختنصر ) لما هاجم ( حضورا ) انطلق (علك") الى أرض اليمن ، فاستقر بها ، فاختلط من ثم نسب عك باليانين ٢ . وقد سكن العكيون تهامة اليمن الى جُدَّة . ومن معاني لفظة (علك") في اللغة الحر الشديد" .

وقد تصور جاعة من النسابين وجود صلة بين (علث) و (الأزد) ، والظاهر أن ذلك إنما وقع لهم من اختلاط منازل القبيلتين . وزعم بعض الأخباريسين أن نسب عك كان في اليمن في الأصل ، ثم انتقل الى معد ، بعد قتال وقع بين عك وغسان في تهامة ، تغلبت فيه غسان على عك ، فأجلتها عن أوطانها ، فن ثم انتفت عك من اليمن ، وانتسبت في معد .

غنيت دارنا تهامة في الدهر وفيها بنو معد حلولا فتساقوا كأسا أمرت عليهم بينهم يقتل العزيز الدليلا البكري ، معجم ( 1 / ١٨ ) » « طبعة السقا » .

الي سمران فانعلق وا سراعا وعكان وعكان وكانوا الايث اخوتنا وعكان وعكان وكانوا الايث اخوتنا وعكان وكانوا من بني عدنان حتى اضاعوا الامر بينهم فضاعا الطبري (١٩١/٢) ، البكري: معجم ، (١٣/١ فما بعدها) ، البلاذري ، انساب (١٣/١) ،

س يُوم عك آك ، اي شديد الحرارة ، مجالس تعلب ( ص ٢٤٨ ) ، اللسان ( ٢٥٣/٢ ) تاج العروس ( ١٦٣/٧ ) .

ع ابن خلدون ( ۲۹۹۲ ) ، ابن حزم ( ۳۰۹ ) ، تاج العروس ( ۱۶۳/۷ ) ، اللسان ( ۲۱ / ۳۵۷ ) . اللسان ( ۲۱ / ۳۵۷ ) .

الم تر عكا هامة الازد اصبحت ملبنبة الانساب بين القبائل وعقت اباها الازد واستبدلت به ابا لم يلدها في القرون الاوائل منتخبات في اخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميري ، ليدن ١٩١٦ (ص ٧٤) قارن ذلك برواية الطبري (١٩١٢) .

و قال مهلهــل:

وقد سيق نسب (عك) على هذه الصورة: (عك بن الديث بن عدنان) في بعض الروايات، وسيق على صور أخرى مثل: (عك بن عدنان بن عبدالله) من بطون الأزدا.

وهناك بيت شعر الشاعر ( العباس بن مرداس ) يتكثر بعك عـــلى اليمن ، حيث يقول :

وعك بن عدنان الدين تلعبوا بغسّان حتى طردوا كل مطرد

وقد ذكر ( ابن دريد ) أن ( عدنان ) والد (عك ) ، هو ( عدنان بن عبدالله بن الازد )، وأن من نسب ( عكاً ) الى الازد ، نسبه الى هذه الصورة " فجعل ( عدنان ) حفيداً من حفدة الأزد .

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب من الشعوب العربية ، دعي بد بد Anchitae Achitae Akkitae Akkitai ، مواطنه هي المواطن التي نسبها النسابون الى (عك) ، لهذا ذهب الباحثون المحدثون الى أن هدا الشعب هو (عك) ° . وعلى ذلك تكون إشارة ( بطلميوس ) البهم أقدم إشارة الى هده القبيلة في التأريخ . وتكون (عك) بذلك من القبائل المعروفة قبل الإسلام بزمان . وهي لا بد أن تكون قد عرفت قبل ( بطلميوس ) وإلا لم يذكرها هذا الجغرافي في جغرافيته .

غير أن ( بطلميوس ) لم يشر الى أصلها ونسبها ، ولا الى صلتها بغيرها من القبائل . وكل ما ذكره عنها أنها قبيلة من قبائل العرب، تسكن في المواضع التي عينها في كتابه المذكور .

<sup>،</sup> ابن خلدون ( ۲ /۲۹۷ ) ، ابن حزم ( ۳۰۹ ) ، تاج العروس ( ۱۹۳/۷ ) ، اللسان ( ۲۱ / ۳۵۷ ) .

۲ نسب قریش (ص۵) ۰

۳ اشتقاق (۲۸۷) ۰

Glaser, Skizze, 2, S., 256, Forster, Vol., I, P., 89.

Enc., Vol., I, P., 241.

وولد معد بن عدنان عدداً من الأولاد ، جعلهم بعض الأخباريس أربعة ، هم : نزار بن معد ، وقضاعة بن معد ، وقنص بن معد ، وإياد بن معد . وجعلهم بعض آخر أكسر من ذلك ، اذ أضافوا الى المذكورين عبيد لارماح ابن معد ، وقد دخل أبناؤه في ( بني مالك بن كنانة ) ، والضحاك بن معد ، والضحاك بن معد ، والضحاك بن معد ، وسناماً، وحيدان ، وحيدة ، والوا : أغار على بني اسرائيل ، وقناصة بن معد ، وسناماً، وحيدان ، وحيدة ، وحيادة ، وجنيداً ، وجنادة ، والقحم ، والعرف ، وعوفاً ، وشكاً ، وأمثال ذلك .

وزعموا ان الإمارة كانت لقنص بعد أبيه على العرب . وأراد اخراج أخيسه نزار من الحرم ، فأخرجه أهل مكة ، وقدموا عليه نزاراً .

و يُخرج بعض أهل الأخبار (قضاعة ) من صلب معد ، فيضيفها الى القحطانين ، على حين نرى فريقاً آخر من النسابيين ومن وراثهم القضاعيون يعدون أنفسهم من أقدم أبناء معد ، فيقولون : قضاعة ابن معد ، وبه كان يكنى معد ، أي انهم أقدم أبناء معد . ويروون في ذلك شعراً من أشعار قضاعة في الجاهلية وبعد الجاهلية . وفي كل ذلك أثر التعصب القبلي الذي كان يتحكم في النفوس ، ويظهر في النسب . ويذكر النسابون الذين يرجعون نسب قضاعة الى حمير انها من نسل قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ كما رأيت .

ونرى ( الكُميت ) يعبر قضاعة ويهجوها بانهائها الى اليمن وادعائها انها من ( قضاعة بن معلد بن عدنان  $^{\Lambda}$  .

۱ ابن هشام ( ۷/۱ ) ، واكثر النسابين على ان ايادا من نسل نزار بسن معسد ، التنبيه (ص ۲۱ ) ، سبائك الذهب (ص ۲۰ ) ، البلاذري ، انساب ، ( ۱۳/۱ )

٢ ابن حزم ، جمهرة رص ٨) ، اللسان ( ٣٥٢/٨) ، أبن خلدون ( ٢٠٠/٢) .
 ٣ الطبري ( ١٩١/١ ) ( ١٩٠/٢ ) ، « طبعة اوربة » الطبقات ( ح ١ ، ق ١ ، ص ٣٠) .
 ٣ ( ٥٨/١ ) « طبعة بيروت » ، ابن حزم ، جمهرة ( ٩ ) البلاذري ، انساب ( ١٣/١ )

<sup>؛</sup> ابن خلدون ( ٣٠٠/٢ ) . ه الطبقات ( ح1 ) ق1 ، ص ٣٠ ) ، ( ٥٨/١ ) « طبعة بيروت » .

۲ نسب قریش (ص۰) ۰

٧ المعارف ( ص ٢٩ ) ، نسب قريش ( ص ٥ ) ٠

ر رايتكم من مالك وادعائسة كرائمة الاوتاد من عدم النسسل وحظك من قحطان أن كنت منهم ومن مالك حظ البغي من الحمل المعاني الكبير ( / ٢٤/١ )

وقد شبهها بالرئال لمفارقتها نزاراً ، وانتقالها الى اليمن .

ويشير اختلاف النسابين هذا في نسب قضاعة الى اختلاط قبائل قضاعة بقبائل معد وبقبائل اليمن ، فانتمى قسم منهم الى معد ، وقسم منهم الى اليمن ، ومن هنا وقع هذا الاختلاف . وأرى ان لاختلاط قبائل قضاعة في بــلاد الشام وفي أماكن آخرى بقبائل ترجع نسبها الى قحطان دخلا في إدخال نسبها في اليمن . وقد يكون ذلك في العصر الأموي بصورة خاصة، حيث صار نزاع قيس وكلب ، أي نزاع عدنان واليمن نزاعاً سياسياً عنيفاً قسم عرب بلاد الشام الى جاعتن متباغضتن ، تسعى كل جاعة لضم أكثر ما يمكن من القبائل اليها ، ولا سيا القبائل القوية المهمة مثل قضاعة . فأدخلها اليانيون لذلك فيهم وألحقوا نسبها باليمن . أما قضاعة الباقون الذين كانوا في أرضين أخرى ، فلم يقع عليهم مثل باليمن . أما قضاعة الباقون الذين كانوا في أرضين أخرى ، فلم يقع عليهم مثل أبوا إلحاق نسبهم بقحطان .

وإذا غربلنا أخبار الأيام ، وبعض الروايات التي يروبها أهل الأخبار ، فإننا نتوصل منها الى أن قضاعة كانت قد اشتركت مع ربيعة ومعد في محاربة (بمن). فقد ذكر مثلاً : أن (عامر بن الظرب العدواني) قاد ربيعة ومضر وقضاعة كلها (يوم البيداء) ، لليمن حين تملحجت على بني معد الله . وذكر أن (ربيعة ابن الحارث بن زهير التغلبي) قاد مضر وربيعة وقضاعة يوم السلان الى أهل اليمن ، وأن ابنه (كليب بن ربيعة) ، وهو (كليب واثل) ، قاد ربيعة ومضر وقضاعة يوم (خزازى) الى اليمن . ولعل في هذه الأمثلة وفي غيرها تأييداً لرأي غالب قضاعة وبقية النسابين الذين يرجعون نسب قضاعة الى بني معد، أي أنها كانت في حلف مع ربيعة ومضر ، وهما من بني معد . ولما كانت ومضر في نزاع مع اليمن ، كانت قضاعة معها في هذا النزاع .

وتذكر ( قضاعة ) في الأخبار مع (مضر ) و (ربيعة ) و (اليمن ) <sup>٤</sup> وهذا

فلما استرالت حسبت سواء مفارقة الرعيل الى الرعيل

الماني الكبير ( ٣٥٣/١) ٠ المحبر ( ص ٢٤٦)

ا المحبر (ص ٢٤٩)

المحبر ( ص ١٤٤) ،

يدل على أنها كانت في منزلة المذكورين في الكثرة والمكانة . وقد عدت في قبائل (الحلة) من العرب ما خلا علافاً وجناباً . وأهبتها هذه وكثرة عددها، دفعت العدنانيين والقحطانيين الى ضم نسب قضاعة اليهم ، لما كان في هذا الضم من أثر كبير في تقوية مركز أحد الطرفين .

ويذكر ( ابن سعد ) أن ولد (معد) تفرقوا في غير بني معد سوى (نزار) وقد أدرك ( ابن سعد ) وأمثاله ذلك من اختلاطهم باليانيين ، الأمر الذي أدى الى تداخل النسب ، فصارت أنسابهم لذلك مترجحة بين قحطان وعدنان .

#### قزار:

وهو جد القبائل ( النزارية ) المنحدرة على رأي النسابين من نزار بن معد من زوجه ( معانة بنت جهلة ) من جرهم". وهو على زعم الأخباريين والد أربعة أولاد ، هم : ربيعة ، ومضر ، وأنمار وإياد على رهم أجداد قبائل كثيرة في الوقت نفسه . وقد انتشرت هده القبائل في أواسط بلاد العرب وشماليها ، وهناك أسطورة رواها المؤرخون والنسابون عن اختصاص كل ولد من أولاد نزار وعن المناطق التي نزلت بها قبائلهم واحتكامهم الى ( الأفعى الجرهمي ) أو ( أفعى نجران ) .

وقد زعم بعض أصحاب الأخبار أن أم ربيعة وأنمـار : (حدالة ) (جدالة ) بنت وعلان بن جوشم بن جلهمــة بن عمرو ) من جرهم ، وأن أم ( مضر )

١ المحبر (ص ١٧٩)

٢ الطبقات (١/٩٥)

٣ تاج العروس ( ٨/٣) ) ، السهيلي ، روض الانف ( ٨/١ ) ، الطبري ( ١٩٠/٢ ) الطبقات ( حا ، ، ق 1 ، ص ٣٠ ) ، المحير ( ص ١٣٢ )

<sup>---</sup> Enc., Vol., 3, P., 939, Wuestenfeld, Geneal. Tab., A. 3.

ه الفاخر (ص ١٥٥ فما بعدها) ، حكم الافعى ، الطبري ( ١١٠٨/١ ) مسسروج ( ٣٥/٢ ) ، طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ، لقد تأثر بهذه القصة الفيلسوف الفرنسي « فولتير » في « Enc., Vol., 3, P., 940. , « Zadig»

۲ ابن خلدون ( ۲۰۰۱ ) ، البلاذري ، انساب ( ۲۹/۱ )

( سودة بنت عك )\ ، كما زعم بعض المؤرخين أن إياداً وأنماراً هما من أبنــاء معد" . وأما نزار ، فقد كان من عقبه البطنان : ربيعة ، ومضر ٢ .

وقد نعتت مضر بـ ( الحمراء ) ، فقيل : ( مضر الحمراء ) " ، ونعتت إياد بـ ( الشمطاء ) و (البلقاء ) ، وقيل لربيعة (الفرس ) ، ولأنمار (الحمار ) . أما ويقال للنزاريين : ( نزارية ) و ( بنو نزار ) و ( أبنساء نزار ) . أما التنزر ، فالانتساب الى نزار ، ويقال : تنزر الرجل ، اذا تشبه بالنزارية ، أو أدخل نفسه فيهم " . واستعملت ( النزارية ) في مقابل ( اليانية ) في أيام الأمويين " .

ويرى (ليفي ديلافيدا) ان (النزارية) فكرة سياسيسة نجمت في العصر الأموي، في وسط ذلك الصراع الحزبي المعروف، وعلى الأخص بعد معركة (مرج راهط)، وأنها لا تمثل حقيقة تأريخية، فهي لا تعني رابطة قبائل بالمعنى المفهوم. ومن رأيه ان هذا الموضوع لم يدرس دراسة كافية بعد، وان المواد اللازمة لدراسته غير متوافرة .

وقد ذهب أيضاً الى أن أقدم من ذكر اسم ( نزار ) من الشعراء الجاهليين هو ( بشر بن أبي خازم )^ ، و ( كعب بن زهير ) من الشعراء المخضرمين ويرى ان ( بني نزار ) الواردة في شعر ( حسان بن ثابت ) لا تعني النزارية، أي أبناء نزار بن معد بن عدنان على نحو ما يذهب اليه أهل الأنساب ، بــل

١ الطبري ( ١٩٨/٢ ) ، خبية بنت عك بن عدنان ، نسب قريش ( ص ٦ )

ابن خلّدون (۲۰۰۲)

قال بشر بن أبي خازم الاسدي: دعوا منبت السيغين أنهما لنسا اذا مضر الحمراء شبت حروبها

۲ التنبیه ( ص ۷۰)

۳ . Enc., Vol., 3, P., 940. ت. ۸ الفضلیات ( ص ۲۲۷ ) ، قال ب

ر المفضليات (ص ٦٦٧) ، قال بشر بن ابي خازم : مضى سلافئا حتى حللئا بارض قاد تحامتها نزار ديوان بشر (ص ٦٧) ، المفضليات (ص ١٦٢) « السندوبي » ، Enc., Vol., 8, P., 940.

ه صدموا عليا يوم بدر صدمة ذلت لوقعتها جميع نزار الجمعي ، طبقات ( ص ٢١) ، الطبري ( ١١٠٦/١ ) ، « طبقة اوربة » .

جاعة أخرى هي من نسل ( نزار بن معيص بن عامر بن لؤي ) من قربش الله ويرى ( ليفي ديلافيدا ) أيضاً ان ما ورد في شعر ( أمية بن أبيي الصلت ) من شعر ، نسب فيه ثقيفاً الى نزار الله وما ورد في قصة ( الأقرع بن حابس التميمي ) من ذكر (نزار) ، لا يمكن أن يبعث الثقة الى النفوس ولا الاطمئنان الى القلوب ، بل يظهر ان ما ورد انما وضع لأغراض واضحة هي على زعمه إلحاق نسب ثقيف بنزار ، وقد كان ذلك موضع جدل في ذلك العهد ، وإثبات نسب ( بجيلة ) وهو نسب كان موضع جدل أيضاً ".

أما أنا ، فأرى ان ( نزاراً ) من القبائل التي كانت معروفة في القرن الرابع بعد الميلاد ، بدليل ورود اسمها في النص المعروف بـ ( نص النمارة ) السنت وضع على قبر ( امرىء القيس ) ، ويعود عهده الى سنة ( ٣٢٨ ) للميلاد . فقد ذكرت في جملة القبائل التي خضعت لحكمه . ولكن النص لم يتحدث عن نسب نزار ومواضعها في ذلك الزمن . وفي الجملة انها ذكرت مع قبيلة (أسد) .

وتتألف القبائل النزارية من ربيعة ومضر وإياد وأنمار ، على رأي من جعل أنماراً ابناً من أبناء نزار . فأما إياد ، فقبيلة كانت مواطنها تهامـــة الى حدود نجران ، ثم انتشرت بسبب حروب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر ، فارتحل قسم منها الى العراق ، وانضم قسم آخر الى قضاعة وأقام بالبحرين ، وسكن قسم منها في ( وادي بيشة ) ، وهاجر آخرون الى بلاد الشام .

وقد كانت رئاسة مضر الى ربيعة في أيام (كليب بن ربيعة) ، المعروف أيضاً بـ (كليب وائل) . وقد كانت مضر وربيعة متجاورتين ومتحالفتين ، ودليل ذلك اقتران اسم أحدهما بالآخر ، وجعل أهل الأنساب مضر شقيقاً لربيعة غير أن تحاسداً شديداً كان يقع بين سادات مضر وسادات ربيعة ، وطالما كانت

٦

٤ أبن خلدون ( ٣٠٠/٢ ) ، ابن حزم ، جمهرة ( ص ٩ ) .

Enc., Vol., 2, P., 565, Wuestenfeld, Register.

الفاخرر ص ٧٥ وما بعدها ، .

إحداهما تفتخر على الأخرى ، وترى أنها أعز مكانة ونفراً من شقيقتها ، كالذي محدث بن القبائل .

ويظهر أن الأمر قد اختلط على بعض أهل النسب في قضية (إياد)، فجعلوا إياداً ابناً من أبناء معد ، أي شقيقاً لنزار ، وجعلوه إبناً لنزار ، فصيروه شقيقاً لربيعة ومضر وأنمار . وقد ذكر المسعودي أن إياداً يتسبون الى القبيل الأكبر ، وليست لهم قبائل مشهورة . ويذكر قوم أن ثقيضاً من إباد ، ويرى فريق أنهم من قبس عيلان .

وأما (قنص بن معد) ، فيزعم قوم أن (آل المنذر) ملوك الحبرة منهم؟. ويظهر من عدم ذكر أسماء قبائل تنسب الى قنص أن قنصاً لم تكن من القبائل الكبرى ، وأنها دخلت في القبائل الأخرى قبسل الإسلام ، فنسيت ، فلما دو ن أهل الأخبار الأنساب ، لم يكن لها شأن يذكر عندئذ غير الاسم .

ويلاحظ أن النسابين الذين جعلوا (آل نصر) من (قنص بن معد)، أي من العدنانيين ، يذكرون أنفسهم ويروون في كتبهم أن نسبهم هو من اليمن ، وأنهم من أصل قحطاني .

ويذكر أهل الأخبار أن ربيعة ومضر حاربوا أبناء قنص بن معد وتغلبوا عليهم ، حتى أخرجوهم من ديارهم فتفرقوا فى البلاد ، وذهسب جمع منهم الى سواد العراق ، ولكنهم اصطدموا بالنبط الارمانيين من ملوك النبط، فتر اجعوا واستقر قسم منهم في الأنبار والحيرة".

وأما ( مضر بن الياس ) فولد ( الياس بن مضر ) ، والياس ، وهو قيس عيلان . وعرف أبناء ( الياس ) بـ ( خندف ) نسبــة الى أمهم ( خندف ) ، وهم : مدركة ، وطابخة ، وقعة ع . وذكر المسعودي أن مضر ترجع الى حيين،

المعارف ( ص ۲۹ )

٢ المعارف ( ص ٢٩ ) ، الطبري ( ٢١١/١ ) ، « دار المعارف » ، ابن حزم ، جمهرة ( ص ٨ ) ، البكري معجم ( ٢/١٥ ) ابن هشام ( ١/٥ )

٣ البكري ، معجم ( ٢/١٥ وما بعدها ) « طبعة السقا » .

<sup>؛</sup> المُعارَف ( ص ٣٠ ) أ وكانت أمهم ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وهي خندف ، فغلب على من ذكرنا الالقاب ، ونسب ولد الياس الى امهــــم خندف » ، مروج ( ٣٩٦/١ ) ، نسب عدنان ( ص ١ ) ، ابن حوم ، جمهـرة ( ٩ ) البلاذري ، انساب ( ٣١/١ ) .

هما : خندف ، وقیس .

ومَن النسابين من يزعم أن ( قمعة ) ، واسمه (عمير ) ، هو والد خزاعة . أما خزاعة ، فتأبى ذلك ، وترجع نسبها الى غسان؟ .

وورد في شعر الشعراء المعاصرين لبني أمية : ( ابنا نزار ) ، وقد قصدوا بذلك ( ربيعــة ) و ( مضر )" ، كما ورد ( بحرا نزار ) في المعنى نفسه . وجعل ( ابن جني ) ، اللغة العربية التي نزل بها القرآن ( لغة ابني نزار )° . وقد سمى ( الفرزدق ) ( قيس علان ) و ( خيندفاً ) به (الحيين) المكونين لمعد" . وورد في شعر للعجاج ( َحيتَي ْ مُـٰضَر )٧ .َ وجاء في شعر لجرير : ْ

اذا أخلت قيس عليك وخندف بأقطارها ، لم تدر من حيث تسرح^

مما يدل على ان قيساً وخندفاً ، كانا من القبائل القوية في هذه الأيام .

ويظهر من تقسيم النسابين قبائل مضر الى حيين : خندف وقيس عيـــلان ، ان تلك القبائل كانت حلفاً في الأصل ، ثم انفصمت عراه ، أو ان خندفاً تحالفت مع قبائل قيس عيلان ، وربطت نسبها بنسب مضر . وتتألف خندف من

مروج ( ۲۹۲۱ ) ٠

نسب قریش (۸)

قال جرير:

وابنا نزار احلانسى بمنزلسة فى رأس أرعن عادي القداميس الجمحى ، طبقات ( ص ٨٩) .

وقال الراعى:

تابى قضاعة أن تعرف لكم نسبا وابنا نزار فانتم بيضة البلد الجمحي ، طبقات ( ص ١١٨)

قال الكميت:

بحري نزار بهم منفشة القرب اضحت عداوتهم ایای اذ رکبوا الماني الكبير ( ٢/٥٥/١) ٤ (١١٣٤/٣ ) ٠

<sup>«</sup> وبعد فلسنا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة ابنسي نزار » ، الخصائص ( 11/777)

اذا اجتمع الحيان قيس وخندف قثم معد هامها وعديدهــا ديوان الفرزدق ( ۱۸۹ ) .

نسب عدنان (ص ٢) .

نسبب عدنان (ص ۲ ) .

قبائل مهمة ، منها ضبة ، وتميم ، وخزيمة ، وهذيل ، وكنانة ، وقريش ، وأسد وغيرها . وأما قيس عيلان ، فمن قبائلها : فهم ، وعدوان ، وغطفان ، وعبس ، وذبيان ، وسُلم ، وهوازن ، وباهلة ، وغيى ، وغيرها من قبائل سيأتي ذكرها بعد قليل .

وأما مدركة بن الياس ، فولد : خزيمة ، وهذيلاً ، وأسداً ، وكنانسة . فأما هذيل ، فأولد ثلاثة : سعد أ ، ولحياناً ، وعميراً ، والعدد في سعد بن هذيل : تميم وحريث ، ومنعة ، وخزاعة ، وجهامة ، وغم ، وولد تميم معاوية والحارث .

وجعل ( مصعب بن عبدالله بن مصعب الزبيري ، أولاد مدركة ولدين ، هما خزيمة وهذيل . أما أسد وكنانة ، فها عنده ولدان من أولاد خزيمة .

وأما خزيمة ، فله من الولد كنانة ، وأسد ، وأسدة ، والهرن . وولد أسد دودان ، وكاهلا ، وعمرا وحملة . فهؤلاء ( بنو أسد ) ، ومنهم تفرقت أسد كلها . ومن يطونهم المشهورة : ( بنو فقعس ) ، وبنو الصيداء ، وبنو نصر ابن قعين ، وبنو الزينة ، وبنو غاضرة ، وبنو نعامة . أما ولد الهون ، فهم : القارة ، ومن القارة : عضل ، والديش ، وهما قبيلا الهون . وقد اشتهرت القارة بالرماية عضل ، والديش ، ولا المون ثلاثة : هم عضل ، والديش ، والقارة .

ويذكر ( الزبيري ) ، الذي أدخل أسدة في أولاد خزيمة ، ان أسدة يزعمون انه جذام ، ولخم ، وعاملة ، وقد انتسبوا في اليمن . ويظهر ان قبائل ( أسد ابن خزيمة ) ادعت ، حين مجيء لخم وجذام مع خالد بن عبدالله القسري الى العراق ، انها والقبائل القادمة من دم واحد ، هو دم خزيمة بن مدركة ، وانها أرادت إلحاق نسبها بهذا النسب .

المعارف رص ٣٠) ، وقد جعل « ابن قتيبة » قريشا ضمن ابناء مدركة ، ونسي خريمة .

۲ نسب قریش رص ۱۸،۰

المعارف (ص ٠٠) ، ولم يذكر صاحب كتاب « المعارف » : اسدة في اولاد خزيمة والذي ادخلهم هو « الزبيري » نسب قريش (ص ٨) .

<sup>؛</sup> المعارف ( ص ٣٠ )

ه نسب قریش (ص ۹) ،

ا نسب قريش (ص ٨ فما بعدها) .

وأما كنانة ، فولد النضر ، ومالكاً ، وملكان ، وعبد مناة . وهو علي ، وربما قالوا مسعوداً ، وآخرين ذكرهم ( الزبيري) " . فأما بنو ملكان ، فلهم بقية ، وليس لهم شرف بارع ، مما يدل على أنهم لم يكونوا كثيري العدد . وأما بنو مالك ، فمن قبائلهم بنو فقيم وبنو فراس . ومن بني فقيم ( القلامس ) نسساة الشهور . وأما عبد مناة ، فمنهم ( بنو مدلج ) القافة، ومنهم بنو جذبمة ، ومنهم بنو ليث ، ومنهم الدئل ، ومنهم بنو ضمرة . ومن بني ضمرة : غفار .

وأما (النضر) ، فولده مالك والصلت من فأما (الصلت) ، فصاروا في اليمن ، ويقول قوم انه أبو خزاعة موجعت قريش الى مالك كلها ، فهو أبوها كلها . وولد مالك بن النضر فهراً والحارث . فأما (الحرث) الحارث ابن مالك ، فهو من المطيّبين ، ويقال ان الحلج منهم . ويقال كانوا من عدوان ، فألحقهم عمر بن الحطاب بالحارث ، وسمّوا خلجاً لأنهم اختلجوا من عدوان ، وهم بالمدينة كثير م .

وأما فهر بن مالك ، فمنهم تفرقت قبائل قريش ، فقيل لهم ( بنو فهر ) . وولده : غالب بن فهر ، ومحارب بن فهر ، فأما ( محارب ) ، فمنهم ضرار البحطاب شاعر قريش في الجاهلية . وأما غالب بن فهر ، فولده لؤي وتيم . فأما تيم ، فهم بنو الأدرم من أعراب قريش ١٠ .

ويذُكر بعض أهل الأخبار أن قريشاً كانوا متفرقين في (بني كنانة)، فجمع (قصي ) الى مكة (بني فهر بن مالك) فجدم قريش كلها (فهر بن مالك)

ممن ذكر « كنانة » من الجاهلين « بشر بن ابي خازم الاسدي » ، قال : فابلغ ان عرضيت بهم رسولا كنانة قومنا في حيث صاروا ديوان يشر ( ص ٧٣ ) .

١ المعارف (ص ٣٠ فما بعدها) .

۳ نسب قریش (ص ۱۰) ٤ المارف (ص ۳۰)

ه نسب قریش (ص ۱۱) ، المعارف (ص ۳۱)

٢ نسب قريش (ص ١١) ، الانباه (ص ١٤)

٧ المعارف ( ص ٣١) ، نسب قريش ( ص ١٢) ،

٨ المعارف (ض٣١) .

٨ واضاف « الزبيري » اليهما « الحادث » ، نسب قريش ( ص ١٢ )

١ العارف (ص ٣١ قما بعدها) .

فما دونه (قريش) وما فوقه عرب، مثل كنانة وأسد وغيرهما من قبائل مضر، فانما قريش الى (فهر بن مالك) لا تجاوزه . ثم يفسرون معنى (قريش)، بالتقرش أي التجمع ، أو جمع المال والتجارة ، أو غير ذلك مما سأنحدث عنه فيا بعد ٢ . محا يدل على أن تلك التسمية لم تكن قديمة ، وإنما هي لقب في الأصل أطلق على جماعة من بني فهر كانوا يسكنون مكة ، فعرفوا به حتى غلب على اسمهم ، وصار اللقب اسماً ، ومن هنا اشتهر بين النسابين انه اسم إنسان وجد قبيلة .

وأما لؤي ، فإليه ينتهي عدد قريش وشرفها . وولده : كعب بن لؤي ، وعامر بن لؤي ، وسامة بن لؤي ، وسعد بن لؤي ، وخزيمة بن لؤي ، والحارث بن لؤي وعوف بن لؤي". فأما عامر، فولده حسل ومعيص، ومن حسل سهل وسهيل والسكران بنو عمرو . وأما سامة ، فوقع بعان ، وهلك بها فولده هناك وأما سعد بن لؤي ، فهو أبو ولد بنانة ، وأما خزيمة بن لؤي ، فنهم عائذة ، وهم في بني شيبان . وأما كعب بن لؤي ، فولده: مرة ، وهصيص ، وعدي أما هصيص ، فمنهم بنو سهم، وبنو جمع . وأما عدي ، فمنهم عمر بن الحطاب . وأما مرة ، فمنهم تم بن مرة رهط أبي بكر ، وآل المكندر ، ومنهم مخزوم ابن بقطة بن مرة ، ومنهم كلاب بن مرة وولد زهرة بن كلاب وقصي ابن بقطة بن مرة ، ومنهم كلاب بن مرة وولد زهرة بن كلاب وقصي

وأما قصي بن كلاب ، فإنه أول من جمع قبائل قريش ، وأنزلها بمكة ، وبني دار الندوة ، وأخذ مفتاح الكعبة من تخزاعة . وكان له من الولد : عبد مناف ، وعبد الدار ، وعبد العُزَّى ، وعبد . فأما عبد ، فبادوا . وأمسا عبد العزى ، فمنهم خويلد بن أسد أبو خديجة . وأما عبد الدار ، فمنهم آل أبسي طلحة ، ومنهم شيبة بن عبان ، وقد أعطاه النبي مفتاح الكعبة ، وصار في

العقد الفريد ( ٣١٣/٣ ) ، ابن حزم ، جمهرة ( ١١ ) الانباه ( ٦٦ ) ، البلاذري انساب ( ٣٦/١ )

١ الميداني ، مجمع الامثال ( ٧٢/٢ ) .

٣ المُعَارِفُ ( ص ٣٢) ، «والحارث، وهم جشم وهم في همدان»، نسب قريش(ص١٣)

المارف (ص ۱۳) المعارف (ص ۳۲)

ه المعارف (ص ٣٢) نسب قريش (ص ١٣)

<sup>·</sup> نسب قريش رص ١٤ ) ، العارف رص ٣٢ فما بعدها ) ·

ولده . وأما عبد مناف ، فولده هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل وأبو عمروا ، وأما طابخة بن الياس ، فولد أداً ، وولد (أداً) مراً وعبد مناة وضبة ومزينة وحميساً والرباب . فأما عبد مناة ، فمنهم تيم بن عبد مناة وبطونها ، وعدي بن عبد مناة ، وعطل بن عبد مناة ، وهؤلاء الثلاثة من الرباب ، وثور ابن عبد مناة ، وجعل (الزبيري) ولد أدا بن طاغة : مزينة ، ومراً وتميماً ، وأما ضبة بن أد ، فولده سعد وسعيد وباسل . فأما باسل ، فهو أبو الديل ، وقتل سعيد ولا عقب له ، وضبة كلها ترجع الى ( سعد بن ضبة ) ، وهي جمرة من جمرات العرب ، وهي من الرباب . وولد سعد الذين تنسب اليهم ضبة بكراً ، وثعلبة وصريماً . ومن بطونهم نصر ، ومازن ، والسيل ، وذهل ، بكراً ، وثعلبة وصريماً . ومن بطونهم نصر ، ومازن ، والسيل ، وذهل ، وعائدة ، وتيم اللات ، وزبان ، وعوف ، وشييم . ومن ذهل بجالة ، وتيم ، وصبيح ، وضبة ، وكعب . ومن كعب ضرار بن عرو ، وهو بيت ضبة ، وبنو صباح ، وهم معروفون بالصيد ، وشقرة وهلال ،

وأما مزينة بن أد ، فهم مزينة مضر ، ومنهم الشاعر زهير . وأما حيس بن أد ، فهم قليلون ، يكونون في البصرة في بني عبدالله بن دارم وبالكوفة في بني مجاشع . وأما مر بن أد ، فولده ثعلبة بن مر . وهم بنو ضاعنة ، ونسبوا الى أمهم . وبكر بن مر ، وهم الشعيراء وأراشة بن مر ، وصاروا باليمن ، فصاروا في جدام ، ويقال لهم جديس ، والغوث بن مر ، وصاروا باليمن ، ويقال لهم بنو صوفة ، وكانوا يفيضون بالناس قبل بني صفوان وتميم بن مر ، وعرو ، وأما تميم بن مر ، وقبره بد ( مران ) ، فولده زيد مناة ، وعمرو ، والحارث . فأما الحسارث ، فمنهم شقرة ، وأما عرو ، فولده العنبر والهجيم وأسيد والقليب والحارث بن عمرو المعروف بد ( الحبط ) ، ويقال لولده ( الحبطات ) ، ومالك بن عمرو . وأما زيد مناة ، فولد سعداً وفيهم العدد ، وعامراً ، وانتسب ومالك بن عمرو . وأما زيد مناة ، فولد سعداً وفيهم العدد ، وعامراً ، وانتسب والحار بن مجاشع والحارث ، وهم قليل ، وامرؤ القيس ، منهم عدي

ا نسب قریش ( ص ۱۶ ) ، المعارف ( ص ۳۲ وما بعدها )

المعارف رص ٣٤ )

٧ نسب قريش (ص ٨) ٠

٤ العارف ( ص ٣٤ ) .

ه المعارف (ص ٣٤).

ابن زيد الشاعر ، وقبائلهم بنو عصية . ومالك بن زيد مناة ومنهم ربيعة الجوع، ومنهم البراجم ، وهم عمرو وقيس وكلفة وظلم وغالب بنو حنظلة بن مالك ، ومنهم بنو يربوع ، ورياح بن يربوع، وثعلبة بن يربوع ، وحزام بن يربوع ، وعلم بنو يربوع ، وحزام بن يربوع ،

ومن تميم بن مر" بنو دارم بن مالك بن حنظلة ، ومجاشع بن دارم ، ونهشل ابن دارم ، ومهلك بن ابن دارم ، ومنهم بنو العدوية ، نسبوا الى أمهم ، وهم : زيد بن مالك بن حنظلة ، وعوف حنظلة ، وصدى بن مالك بن حنظلة ، وعوف ابن مالك بن حنظلة ، وجشش بن مالك بن حنظلة .

وأما سعد بن زيد مناة بن تميم فهو الفزر . وولده كعب بن سعد ، وهمو ابن سعد ، والحارث بن سعد ، وهم : عوافة ، وعبشمى بن سعد ، واسمه مقروع ، وجشم بن سعد ، ومالك بن سعد ، وهبيرة بن سعد . فأسا كعب ابن سعد ، ففيهم العدد . منهم مقاعس ، ومنهم حمان ، ومنهم بنو منقر ، ومنهم بنو مرة ، ومنهم ربيعة . ومن (عوف بن كعب ) مهدلة رهط الزبرقان ابن بدر ، وقريع رهط بني أنف الناقة ، ومنهم آل عطارد وآل صفوان بن شجنة الذين كانت فيهم الإفاضة بالناس من عرفة ، ومن عطارد بنو عوف " :

وأما قيس بن عيلان ، وهو قعة بن الياس بن مضر ، فولد سعداً ، وعكرمة ، وأعصراً ، وعمراً ، وخصفة . وبعض النساب يزعم أن عكرمة هو ابن حفصة ، وأعصر هو ابن سعد ، وأما عمرو بن قيس ، فولده فهم وعدوان . فن فهم تأبط شراً . وأما عدوان ، فن بطونهم بنو خارجة وبنو وابش وبنو يشكر وبنو عوف والفرعا وبنو رهم وبنو رباح . ومن عدوان عامر بن الظرب حاكم العرب وأبو سيارة الذي كان يفيض بالناس ، وعدوان أنزلوا ثقيفاً بالطائف ، وكانت كثيرة السادة ، فنفرقوا يبغي بعضهم على بعض .

١ المعارف (ص ٣٥)

٢ المعارف (ص٣٥)

٣ المعارف (ص٣٦)

<sup>؛</sup> المعارف رص ٣٦)

المعارف (ص ٣٦)

وأما بنو سعد بن قيس عيلان ، فهم غطفان وأعصر بن سعد : فولد أعصر غنياً ومتعنّا وهو أبو باهلة ، وباهلة أمرأة من ،همدان نسب بنو معن اليها ، ومنبه بن أعصر وهم الطفاوة . فأما غني ، فنهم بنو ضبينة وبنو مهنة وبنو عبيد وهم حلفاء في بني كلاب . وأما الطفاوة ، فنهم بنو جسر وبنو سنان ، وكانوا في بني شببان حلفاء . ومن الطفاوة الحبال ، وكانوا في الهجيم، وأما معن ابن أعصر ، فولده قتيبة ووائل ، وامها من فزارة ، وأود ، وجاءت امها باهلة امرأة من همدان ، وفراص وأبو عليم ٢ .

باهلة امرأة من همدان ، وفراص وأبو عليم .
وأما قتيبة بن معن ، فمن ولده عُنسم ، وولد غنم سهم بن غنم ، ومن بني
قتيبة بنو صحب ، وهم ينزلون اليامسة . ومنهسم عمسرو بن عبسه
واعبد وقعنب وسعد بن عبد وعامر بن عبد ، ومن بني سعد بنو أصمع .
وأما واثل بن معن ، فمنهم بنو سلمة وبنو هلال بن عمرو وبنو زيد وبنو عامر
ابن عوف وبنو عصية .

وأما غطفان بن سعد ، فولده ريث وعبدالله ، فولد ريث بغيضاً وأشجع ، فولد بغيض دُبيان وعَيِسًا وأنماراً . وأما عبدالله بن غطفان، فهم في بني عبس : وأما أشجع ، فهم قليل . وأما أشجع ، فهم قليل . وأما عبس بن بغيض ، فولده قطيعة ، وورقة ، ومعتم ، والشرف والعدد في قطيعة . وأما ورقة ومعتم ابنا عبس ، فلا يعرف منها أحد .

وأما ذبيان بن بغيض ، فولده فزارة ، وسعد ، وهاربة البقعاء ، وقد بادت هاربة الا بقية "يسيرة في بني ثعلبة بن سعد ، وأما فـــزارة بن ذبيان ، فولده عدي ، وظالم ، ومازن ، وشمـخ . فأما ظالم ، فقد بادوا الا قلبـــلا "، وأما شمخ بن فزارة ، فولده لؤي وهلال ، وأما مازن بن فزارة ، فمنهم بنو العشراء، وأما عدي بن فزارة ، فولده ثعلبة وسعد " .

التنبيه ( ص ٢٠٩ ، وما بعدها ، ٢١٦ )

٢ المعارف (ص ٣٦)

م العارف ( ص ٣٧)

المعارف (ص ٣٧)

المعارف ( ص ٣٨ )

مرّة وعيداً . فأما عيد ، فقليل ، وفي مرّة بن عوف الشرف والسؤدد . فولد مرّة بن عوف غيظاً ، ومالكاً ، وحرمة ، وسها ، وبني صارد وغيرهم. فولد غيظ نشبة ويربوعاً .

وأما خصفة بن قيس عيلان ، فولده عكرمة ومحارب . وبعضهم ذكر ان عكرمة هو ابن قيس . وأما محارب ، فمنهم جسر والحضر . وبنو جسر حلفاء بني عامر بن صعصمة . وأما عكرمة ، فولده عامر ومنصور ، وأبو مالك . فأما بنو أبي مالك ، فهم في بني تيم الله . وأما عامر ، فهم حشوة في بني سليم ولهم بقية بالبادية . وأما منصور بن عكرمه ، فولده سليم ، وسلامان ، وهوازن ، ومازن . وأما سليم فولده سئة . وولد بهئة امرأ القيس وعوقا . ومن قبائل سليم ، بنو حرام ، وبنو خفاف ، وسماك ، ورعل ، وذكوان ، ومطرود ، وبهز ، وقنفذ ، ورفاعة ، وعصبة ، وظفر ، وبجلة ، وحبيب ابن مالك ، وبنو الشريد ، وبنو قتيبة ،

وأما هوازن بن منصور ، فولده بكر ، وسبيع ، وحرب ، ومنبه ، ولا عقب لسبيع وحرب ، وأما منبه ، فهو أبو ثقيف في قول بعض النسابين . وولد بكر بن هوازن سعداً ومعاوية وزيداً . ومن ولد معاوية بن بكر ، جشم ، ونصر ، وصعصعة ، والسباق ، وجسر ، وجحش ، وجحاش ، وعوف ، ودحرة ، ودحية . وجحش ، وجحاش، فلا عقب لهم . وأما عوف ، فيقال لهم الوقعة .

وأما صعصعة بن معاوية ، فولده عامر ومرة وغاضرة ومازن ووائلة . فأما بنو مرة ، فيعرفون بـ ( بني سلول ) . وأما عامر بن صعصعة ، فولده هلال ابن عامر ، وسواءة بن عامر ونمير بن عامر ، وهي جمرة من جمرات العرب. وربيعة بن عامر ، وولده بنو مجد وينسبون الى أمهم . وهم عامر بن ربيعة ، وكلاب بن ربيعة ، فن ولده عرو وكلاب بن ربيعة ، فن ولده عرو ابن عامر فارس الضحياء ، وبنو البكا بن عامر . وأما كلاب بن ربيعة ، فن ولده جمفر ، ومعاوية ، وربيعة ، وأبو بكر ، وعمرو ، والوحيد ، ورواس ،

المعارف رص ۳۸)

٢ المعارف (ص ٣٨)

٣ المعارف (ص ٣٩).

والأضبط ، وعبدالله : وأما معاوية بن كلاب ، فمنهم الضبياب ، وهم حسل وحسيل وضب :

وأما عمرو بن كلاب ، فمنهم بنو دودان . وأما أبو بكر بن كلاب ، فمن ولده القرطات : قسرط وقريط ومقرط . وأما كعب بن ربيعة ، فمن ولده عقيسل وقشير والحريش وجعدة وعبدالله وحبيب . وأما عبدالله ، فمن ولده بنو العجلان . وأما قشير بن كعب ، فمنهم غطيف وغطفسان ، ومنهم مالك ذو الرقيبة ، ومنهم بنو ضمرة . وأما عقيل بن كعب ، فمنهم خفاجة ، ومنهم الحلفاء ، ومنهم الأخيل .

وأما منبه بن هوازن بن منصور ، فولده قسي ، وهو ثقيف . فولد ثقيف جشم وعوفاً والمسك ، فتزوج قاسط المسك ، فولدت واثلاً أبا بكر بن واثل ، وأما جشم ، فولد حطيطاً ، فولد حطيط مالكاً وغاضرة . وأما عوف ، فهم الأحلاف ، وذلك أنهم تحالفوا على بني مالك وصارت غاضرة مع الأحلاف ، فثقيف فرقتان : بنو مالك والأحلاف .

هذا وإننا لنجد بعض النسابين ينسبون ثقيضاً الى ( عُمود ) ، فيقولون إنهم من بقاياهم ، وهو نسب لا يرضى عنه الثقفيون بالطبع ، ويزعجهم أن يكونوا من قوم هلكوا بسبب غضب الله عليهم ألى ومنهم من جعل نسبهم في إيساد ، ومنهم من جعل نسبهم من ( أبيي رغال ) الى غير ذلك من أقوال ، يظهر أنها ظهرت في الإسلام كرهاً للحجاج بن يوسف ، أحد بني ثقيف ، المشهور بتعسفه وبظلمه . وقد قبل إن قيساً ، وهسو اسم ( ثقيف ) هو من القسوة ، وكان غليظاً قاسياً " ولا أظن أن هذا التفسير هو مما يرضي الثقفيين .

وأما ربيعة بن نزار بن معد ، فولد أسد بن ربيعة وضبيلة بن ربيعة وأكلب ابن ربيعة ، فهم في خثعم . وهم بطون كشيرة تنسب الى خثعم . وأما ضبيعة بن ربيعة ، فولد أحمس ، والحارث ، والقلادة ، وأما

ا إلمارف ( ص ٣٩ )

٢ المعارف (ص ٦٠)

٢ المعارف رص ١١)

٤ ابن خلدون ( ٢/ ٢٢ ) .

الأشتقاق (۱۸۳/۲) ، الاغانی (۲۲۰/۱۶) ، المبرد ، الكامل (۲۷٦/۱) ، الانساه
 (۸۹) ، البلاذری ، انساب (۲/۱۸)

أسد بن ربيعة ، فولد جديلة وعنزة وعميرة . فأما عميرة ، فهم في عبد القيس ، أما عنزة ، فاسمه عامر . وأما جديلة ، فولد دعمي وولد دعمي أفصى ، فولد أفصى هنباً وعبد القيس . فولد عبد القيس اللبو وأفصى . وولد أفصى شناً ولكيزاً . فن شن الديل بن شن . وولده سعد وجذيمة وعامر وحبيب. ومنهم بنو بهثة بن جذيمة بن الديل بن شن . وأما لكيز، فولد نكرة وصباحاً ووديعة ، فأما نكرة ، فهم حلفاء جذيمة ، ومنهم هنبة بن نكرة ، وهم أهل البحرين . وفيهم العدد والشرف ، ومنهم المثقب العبدي الشاعسر والممزق الشاعر والمفضل ابن عامر الشاعر وصاحب القصيدة المنصفة . وبعان قسوم من نكرة ، وباليمن قوم منهم .

وأما وديعة ، فولده عمرو وغنم ودهن . فأما دهن ، فهم واثلــة ، نسبوا الى أمهم . وأما غنم، فولد عمرو بن غنم وعوف بن غنم . وأما عمرو بن وديعة فولده أنمار وعجل ومحارب والديل والعوق وامرؤ القيس . فمن ولد الديل أهل عمان . وأما العوق ، فمنهم العوقة ، وهم عمانيون قليل . وأما أنمـــار ، فمنهم عصر ، ومنهم ظفر . وأما محارب ، فولد حطمة وظفر أبسي محارب ،

وأما هنب بن أفصى ، فولد قاسط بن هنب وعمرو بن هنب وخندف بن هنب . وأما عسرو فمنهم عتيب ، وهم بنو شيبان . وأما قاسط ، فولسه عمرو بن قاسط والنمرين قاسط ووائل بن قاسط . أمهم المسك بنت ثقيف .

وأما النمر بن قاسط ، فولد تيم الله وأوس الله وعائد الله وأمهم هند بنت تيم بن مر وإخوبهم لأمهم بكر وتغلب ، وأخوهم لأمهم أيضاً اللبو بن عبد القيس . فأما تيم الله ، فولد الحزرج والحريث . وولد الحزرج سعداً . وأما وائل بن قاسط ، فولد بكر بن وائل وتغلب بن وائل وعنز بن وائل . أمهم هند بنت تميم بن مر . فأما عنز بن وائل ، فأولد أراشة ورفيدة . فن أراشة أشجع وغضاضة " .

وأما تغلب بن وائسل ، فولد غم بن تغلب والأوس بن تغلب وعمران بن تغلب ، فنهم معاوية بن عمرو بن غم ، ومنهم الأراقم ،

المعارف (ص ١٤ فما بعدها)

المعارف (ص ٢٦)

١ المعارف ( ص ٢٤ )

وهم : جشم ، ومالك ، وعمرو ، وثعلبة ، والحث ، ومعاويسة بنو بكر بن حبيب بن عمرو . ومن بني تغلب عكب . ومنهم بنو عدي بن أسامة ، ومنهم بنو كنانة يقال لهم قريش تغلب . وهم بنو عكب . ومنهم جشم بسن بكر ، ومن بني جشم بنو الحسارث بن زهير ، رهط كليب بن ربيعة ، ومنهم بني زهير بنو عتاب .

وولد بكر بن واثل علي بن بكر ، ويشكر بن بكر ، وبسدن بن بكر ، أمهم هند بنت تميم بن مر . ويقال لها أم القبائل . فأما يشكر ، فولد كعباً وكنانة وحرباً . وفي كعب العدد والشرف . فمن ولد كعب حبيب والعتيك ، ومنهم بنو غنم بن حبيب وثعلبة وجشم وعدي بن جشم .

وأما على بن بكر ، فولده صعب .. وولد صعب الجيما و عكابة ومالكا . فأما مالك ، فمنهم بنو زمان وعددهم في بني حنيفة . وأما ألجيم ، فولد عجلاً وحنيفة . فأما عجل ، فولده ربيعة وضبيعة وسعد وكعب . فأما كعب وضبيعة فقليل .

وأما حنيفة بن "لجيم ، فولده الدول وعدي وعامر وعبد مناة. فأما عبد مناة فهم قليل . وأما الدول ، فمنهم بنو هفان .

وولد عكابة بن صعب قيساً وثعلبة . فأما قيس ، فقليل ، وعددهم في بني ذهل . وأما ثعلبة بن عكابة ، فيقال له الحصن . وولد ثعلبة ذهلا وشيبان وقيس وتيم الله وأتيسدا وضنة . فأما ضنة ، فلحقت باليمن فصارت في بني عدرة . وأما أتيد ، فهي في بني شيبان . وأما تيم الله بن ثعلبة ، فهم اللهازم ، وهم حلفاء بني عجل . فولد تيم الله مالكا والحارث وعامراً وهلالا وذهلا وزمانا وحاطمة ، فهؤلاء يقال لهم الأحلاف ، الا الحارث وعامراً ومالكاً وسمي أولئك أحلافاً لأنهم تحالفوا على هؤلاء لا .

وأما قيس بن ثعلبة ، فولد ضبيعة وتيماً وسعداً . وفي ضبيعة العدد . وأما تيم بن قيس وسعد بن قيس ، فها الحرقتان . وأما ذهل بن ثعلبة بن عكابة ، فولد شيبان وعامراً . فأما عامر ، فيقال لها الوخم . وأما شيبان ، فولده سدوس وفيه العدد ، وعمرو ومازن وعلباء وعامر وزيد مناة .

١ المعارف (ص ٢٤)

٢ المعارف (ص ٤٤)

فأما علياء ، فهم قليل . وأما شيبان بن ثعلبة بن عكابة ، فولده : ذهل ، وتيم ، وثعلبة ، وعوف . فأما عوف ، فلا عقب له . وأما ذهل بن شيبان ، فولد مرة بن ذهل ، وربيعة ، ومحلم ، والحارث ، وعبد غنم ، وعوفا ، وصبحاً وشيبان ، وعمرو وأمه جذرة ، وهم يدعون بني الجذرة ، وهم قليل .

والأنساب التي دونتها ورتبتها ، لا تعني انها أنساب كاملة ، كل شجرة منها بأغصانها وأوراقها ، لم أترك نسباً ، ولم أهمل اسماً . بسل هي خلاصة الأنساب ، أخذتها كما رويت في كتاب (الإكليل) المهمداني وفي كتاب (المعارف) لابن قتيبة . وقد ترك ابن قتيبة أسماء قبائل وبطون وأفخاذ ، لأنها لم تكن مثل المدكورين في الشهرة . وبين ( ابن قتيبة ) وغيره من النسابين اختلاف كبير في عرض الأنساب وترتيبها . ولما كان عملي هو وضع مخطط عام في النسب لا غير ، فقد رأيت الاكتفاء بهذا الرسم الأولي ، وترك التفصيلات ومواطن الخلاف الى الراغبين في دراسة النسب المتعشقين له ، ليراجعوا الكتب الخاصة بها. وغايتي من هذا المخطط، هو تقديم جريدة صغيرة الى القارىء بأسماء قبائل عدنان وقحطان ، ليقف عليها ، فعلى هذه المعرفة يتوقف فهم كثير من الأحداث .

١ العارف رص٥٤)

## الفصك العساثير

## أثر التوراة

لهذا المدون في التوراة عن الإسماعيليين والقحطانيين ، وعن نوح وأولاده ، وعن الأنساب الذين وعن الأنساب الذين الأنساب الذين المنساب الأخبار والأنساب الذين الشتغلوا بموضوع النسب في الإسلام ، بل يظهر ان أثره كان فعالاً ومؤثراً حتى في الجاهلين ، وذلك لاتصالهم واختلاطهم بأهل الكتاب :

وكان لما جاء في القرآن الكريم مجملاً من أمر آدم ونوح والطوفان وابراهيم واسحاق ويعقوب واسماعيل وغيرهم ، وما جاء فيه من أمسر عاد وثمود وقوم صالح وأصحاب الأيكة وقوم تبيع ، أثر كبير أيضاً في أهل الأخبار والتفسير حملهم على البحث عنهم . والتفتيش عن أخبارهم من الأحياء المستين الذين كانوا يقصون على جبلهم قصص الماضين وأخبار العرب المتقدمين ، ومن أهل الكتاب الذين كان لهم إلمام بما جاء في التوراة من الرسل والأنبياء والأمم القديمة والأنساب .

ويمكن حصر الروايات الواردة في الأنساب ، والمأخــوذة من أهل الكتاب ورجعها الى الطرق الأصلية التي وردت منها وإلى الأماكن الـتي ظهرت فيها ، وسنجد بعد البحث أن أكثر رواة هذا النوع من الأخبار كانوا قــد استقوا من معين واحد . هم مسلمة أهل الكتاب ، مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه ، وعبدالله بن سلام ، ومحمــد بن كعب القرظي ، ورجل من أهل تدمر عرف

به (أبي يعقوب) كان يهودياً فأسلم . وقد زود (ابن الكلبي) وغير ابن الكلبي بقسط من هذه الأساء التي يستعملها النسابون في الأنساب : وكان (محمد ابن اسحاق) صاحب السيرة يعتمد عملي أهل الكتاب ، ويكثر الرواية عنهم ويسميهم أهل العلم الأول .

وقد استغل نفر من أهل الكتاب حاجة المسلمين هذه الى الوقوف على (البدء) الي مبدأ الحلق والتكوين ، وقصص الرسل والآنبياء ، وكيفيسة توزع البشر ، فأخذوا يفتعلون ويضعون ويصنعون على التوراة والكتب اليهودية المقدسة ، يبيعونه لهم أو يتقربون به اليهم ، إدعاء العلم والفهم . قال الطبري (كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب ، ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمناً قليلاً ) .

أما ما ذكروه من أن ( أبا يعقوب ) التدمري وجد في كتاب ( بورخ بن ناريا ) ( كاتب أرميا ) ، نسب ( معد بن عدنان ) فإنه كذب وتلفيق، فليس في كتاب ( بورخ ) شيء من هذا النسب . وكتابه من جملة أسفار (الأبوكريفا) في نظر (البروتستانت) ، وهو مترجم الى العربية ومطبوع مع أسفار التوراة الأخرى ، في الترجمة ( الكاثوليكية ) ، وقد قرأناه فلم نجد فيه شيئاً من هذا الذي يذكره اليهودي الذي دخل في الإسلام.وليس لـ (بورخ) كتاب آخر فنقول

ر الفهرست (ص ١٣٦) ) « عن محمد بن اسحاق ، قال حدثني بعض اهل العلسم من اهل الكتاب » ) الاكليل ( ٣١/١ )

<sup>«</sup> وفي كتاب البدء ، ونقله ابن سعيد » ، قيل للكتب التي تبحث في الخلق وبدء التكوين والانبياء « كتب البدء » ، قال المسعودي : « وما ذكره اهل التاريسيخ والمصنفون لكتب البدء ، كوهب بن منه وابن اسحاق وغيرهما . . » مروج (١/٢٠) ابس خلدون (١٨/٢ ، ٣٤)

<sup>&</sup>quot; (وكان رجل من أهل تدمر يكني ابا يعقوب من مسلمة بنى اسرائيل قد قرأ مسن كتبهم وعلم علمهم ، قلكر أن بورخ بن ناديا كاتب أرميا أثبت نسب معد بن عدنان عنده ووضعه في كتبه ، وأنه معروف عند أحباء أهل الكتاب وعلمائهم مثبست في اسفارهم ، وهو مقارب لهذه الاسماء ، ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللغة ، لان هذه الاسماء ترجمت من العبرانية » ، الطبقات (ح1 ، ق1 ، ص ٢٩) ، تفسير الطبري ( ٢٠٠/١) ، ( ٢٣١/٣)

Nallino, Raccolta, Vol. 3, P. 120, Sprenger, Mohammad, Vol. 3, P. CXXXIII, Goldziher, Muh. Stud. Bd. I, S. 178, Muir, Life of Muhamet, CVII, Bate, P. 117.

قاموس الكتاب المقدس ( ٢٠٥/١ )

إنه وجده فيه ، ولا يعقل أن يكون كتاب ( بورخ ) الذي قرأه نسخة خاصة لم توجد عند غيره من الناس ، حتى نحسن الظن به . وكل ما نجـده في سفر ( بورخ ) مما قد يكون له علاقة بالعرب هو هذه الكلمات : ( لم يسمع به في كنعان ولا تروى في تيان ، وبنو هاجر أيضاً المبتغون للتعقل على الأرض وتجار مر"ان وتيان وقائلو الأمثال ومبتغو التمقل ، لم يعرفوا طريق الحكمة ولم يذكروا سبلها ) أ. وليس في هـده الكلمات كما نرى شيء ما له صلة بنسب ( معد بن عدنان ) .

فكنعان ، كناية عن الكنعانيين ، وليست لهم صلة بمعـــد أو بعدنان . وأما ( تيان ) فكناية عن أرض كانت في الجنوب الشرقي من ( أدوم ) ، وهــي أرض ( أبناء الشرق ) ، وقد نسبت التوراة التيانيين الى ( اليفاز بن عيسو ) ، ونسبت اليهم الحكمة " . وليست لهم علاقة أيضاً بأبناء معد ولا بعدنان .

وأما ( بنو هاجر ) ( الهاجريون ) ( Hagrites ) فانهم شعب سكن شرق أرض ( جلعاد ) ، وقد اختلف علماء التوراة في أصله ، فمنهم من عدّه قبيلة عربية ، ومنهم من عدّه من الآراميين ، ومنهم من رأى انهم (الإسماعيليون) . وقد ذكر الهاجريون مع أقوام من الآراميين في كتابـــة أخبار انتصارات ( تغلا تبليسر الثالث ) ( Tiglath-Pileser III ) . وهكذا وجدنا أنفسنا غاجرين حتى في هذا الموضع من سفر ( باروخ ) من العثور عن أبـة صلة للكلمات المذكورة بنسب ( معد بن عدنان ) .

ويروي رواة الشعر وأهل الأخبار شعراً لعدي بن زيد العبادي ولأمية بن أبي الصلت ولنفر آخر من الشعراء في أحداث وأمور توراتية. وهذه الأشعار إن صح انها لهم حقاً ، دلت على وقوف أولئك الشعراء على التوراة، أو على بعض أسفارها ، أو على قصص منها. أما عدي بن زيد ، فلا أستبعد وقوفه على التوراة ، فقد كان فصرانياً قارئاً كاتباً بالفارسية والعربية ، وربما كان كاتباً بلغة بني إرم كذلك ، لغة المثقفين في العراق يومئذ . وقد كان هو نفسه من

١ نبوءة باروك ، الاصحاح الثالث ، الاية ٢٢ وما بعدها .

٢ التكوين ، الاصحاح ٣٦ ، الاية ١١ ، قاموس الكتاب المقدس ( ٢٩٦/١ وما بعدها)

٣ ارميا الاصحاح ٩٤ ، الاية ٧ وما بعدها .

المثقفين ثقافة عالية بالقياس الى زمانه ، وفي شعره زهد وتصوف وتدين وتأمل وتفكر ، فلا يستبعد إذن أخذه من التوراة ومن الأناجيل . وقد أورد (الهمداني) له أبياتاً في قصة آدم وحواء والجنة والحيية ، وهي أبيات فيها ركة وضعف ، ولكنها منتزعة من (سفر التكوين) من التوراة أخذت منه من . وهي إن كانت من شعره ومن نظمه حقاً ، كانت أقدم شعر يصل الينا في نظم بعض قصص التوراة بلغة عربية .

وأما (أمية بن أبي الصلت) ، فقد كان واقفاً على كتب اليهود والنصارى كما يذكر أهل الأخبار ، قارئاً لكتب الديانتين ، مطلعاً على العبرانية أو السريانية أو على اللغتين معاً ، إن كان واقفاً أي حائراً بين الديانتين ، فلم يدخل في أمية ديانة منها ، وإنما كان من الأحناف على حد تعبير أهل الأخبار ، لذلك لا يستبعد وقوفه على قصص توراتي وإنجيلي ، وعسلى الاستفادة منه في الشعر . ونجد في شعره ألفاظاً غربية ، يذكر أهل الأخبار أنه أخذها من لغسات أهل الكتاب ، فوضعها في شعره ، وشعره كما قلت في مواضع من هسذا الكتاب يستحق من فوضعها في شعره ، وشعره كما قلت في مواضع من هسذا الكتاب يستحق من هذه الناحية الدرس والنقد ، لئرى الى أية درجة من الحق والصدق تصل دعاوى أهل الأخبار في شعر أمية ، وفي نسبته اليه . وهو إن ثبت انه له ، كان أيضاً دليلاً على وقوف المثقفين من الجاهليين عسلى كتب أهل الكتاب ، وشيوعه في دليلاً على وقوف المثقفين من الجاهليين عسلى كتب أهل الكتاب ، وشيوعه في دليلاً على وقوف المثقفين من الجاهليين عسلى كتب أهل الكتاب ، وشيوعه في معرهم في ذلك العهد :

ونجد في شعر (أمية بن أبي الصلت) وأمثاله من المتصلين بأهل الكتاب القارئين لكتبهم كما يذكر أهل الأخبار ، فائدة كبيرة لنا في تكوين رأي عمام عن وقوف العرب عسلى الآراء التورائية في الجاهلية ، وفي جملة ذلك أنساب التوراة . وفي الشعر المنسوب الى (أمية) آراء مستمدة من التوراة ، مثل شعره في (نوح) وفي قصة (الطوفان) والغراب والحامة وبقية حكاية الطوفان الى زواله ، فإنه إن صح دل على وقوف (أمية) على خبر قصة (الطوفان) الواردة في السفر السادس فما بعده من التكوين . فإن ما جاء في هذا الشعر هو اقتباس

١ الاكليل ( ٢٩/١ وما بعدها )

٢ الاصحاح الثاني وما بعده

لما ورد في تلك الأسفار ، ونجسد له أشعاراً أخرى إن صحت نسبتها اليه ، دلت على أنه كان على اتصال بأهل الكتاب ، وعلى أخسد منهم . ولعله كان يغرف من قصصهم الذي كان يشرح للناس ما جاء في التوراة ، أو أنسه كان يراجع ترجات لتوراة كانت بعربية أهل الكتاب في ذلك العهد ، أو يسمع منهم ترجمة التوراة سماعاً فوقف على بعض ما جاء فيها ، وفي جملة ذلك هذا القصص ، وريما الأنساب المتعلقة بالعرب كذلك .

وحكاية ( أمية ) عن الطوفان أقرب الى التوراة من حكاية ( الأعشى ) أبسي بصبر ميمون بن قيس ، عن الطوفان . وذلك إن صح أن ذلك الشعر من نظمه حقاً . فإن العناصر التوراتية فيه ليست بارزة واضحة وضوحها في شعر أمية : ويظهر من بعض الجمل الواردة في شعر الأعشى عن الطوفان مثل :

ونادى ابنه نوح وكان بمعزل ألا اركب معي واترك مصاحبة الكبر

فقال:

سآوي نحو أعيط مشرف بطول شنان السهاء ذي مسلك وعر<sup>٢</sup> ومثل :

ونجا لنوح في السفينة أهله ملاحكة الألواح معطوفة الدسر فلم السنوت من أربعين تجرمت تناهت على الجودي أرست فما تجري

ومن مضمون القصة نفسها ، ان المنبع الذي استقى منه الشاعر ( الطوفان من هو القرآن الكريم ، ومن يراجع الآيات المنزلة عن ( نوح ) وعن الطوفان وعن ابنه ، وكيف امتنع عن الركوب معه بالرغم من إلحاح نوح عليه ، يجزم أن الشاعر المذكور قد أخذ الطوفان من القرآن الكريم ومن موارد اسلامية، واستعمل الفاظا وتراكيب وردت في كتاب الله ، ولم ترد في التوراة :

١ راجع التكوين ؛ الاصحاح السادس فما بعده ؛ الاكليل ( ١٨/١ وما بعدها ؛

<sup>› «</sup> الكبر » هَكُذا ضبطت في الاكليل ( ١/٥٢ ) ، وارى أن لَفُظُهُ الْكَفر انسب الي المني من هذه اللفظة .

٣ الاكليل (١/١٥)

واني أشك في كون هذا الشعر من شعر (الأعشى). فالأعشى رجل لم يسلم وان أدرك أيام الرسول ، كان قد قصد الرسول ، ونظم قصيدة في مدحه ، ولكن قريشاً أثرت عليه ، وحالت بينه وبين الوصول الى الرسول ، وعاد الى ( منفوحة ) بلدته ، فات بها دون أن يسلم . والرأي عندي ان تلك الأبيات ، هي من صنع مسلم ، وضعها على لسانه .

ولا يعني شكتي في صحة نسبة هذه الأبيات الى الأعشى ، ان الأعشى كان بعيداً عن آراء ومعتقدات أهل الكتاب ، غير واقف على أخبارهم وعقائدهم ، فقد كان الأعشى جو الا جو ابا زار العراق وبلاد الشام، اتصل بقبائل نصرانية ، وجالس اليهود والفرس والروم ، ووردت في أشعاره ألفاظ من ألفاظ الحضارة الأعجمية ، كما وردت فيها أفكار تهدل على وقوف على آراء وأفكار دينيسة وخواطر فلسفية ، فرجل مثل هذا لا يستبعد وقوفه على قصص بهودي ونصراني وعلى آراء دينية لأهل الكتاب . وللحكم على مقدار فهمه لها ، يمكن بالطبسع دراسة ما ورد في الشعر على لسانه ، ومطابقته بما نعرفه من آراء القوم لنقف على درجة صلة ما جاء في شعر الأعشى من آراء ومعتقدات بآراء أهل الكتاب ومعتقداتهم .

۱ ابن خلدون ( ۱/۵ )

والحق هو ان هذا الخطأ لم يقع في ضبط الأسماء فقط ، بل وقع في أمور جوهرية أخرى ترينا جهل بعض الرواة بجدول الأنساب ، وترينسا الحلط أحياناً بين الروايات الاسرائيلية والروايات الايرانية حتى تكوّن من هذا المجموع المدون في الكتب الإسلامية عن الأنساب خليط من روايات اسرائيليسة وروايات فارسية وقصص شعبي عربي ، يجوز أن نضيف اليه عنصراً آخر هو الوضع، فقد وضع الرواة شيئاً من عندهم حين عجزوا عن الحصول عليه من الموارد الثلاثة المذكورة، وكان لا بد لهم من سد تلك الشُغر ، فسد وها بما جادت به قرائحهم من شعر ونثر . ومن هذا القبيل ، ما أدخاوه على التوراة أيضاً من أنساب زعموا أنها وردت في التوراة ، وليس لها في الواقع وجود فيها .

خذ آدم ، فقد صيره الأخباريون (كيو مرث) وهو من الفرس ، وخذ نوحاً ثر انه صار ( افريدون ) عند أهل الأخبار وهو من الفسرس أيضاً ؟ ، وجعلوا (لاوذ) ابناً من أبناء إرم من سام أخي عوص وكاثر " ، مع انه (لود) في التوراة ، وهو شقيق إرم بن سام ووالد عوص وجاثر ، وقالوا أشياء أخرى لا وجود لها في التوراة .

أما متى دخلت أنساب التوراة الى العرب ، ومتى ظهرت وشاعت بينهم ، فنحن لا نستطيع أن نحدد ذلك على وجه مضبوط بالقياس الى أيام الجاهلية . ولكننا نستطيع أن نقول انها كانت قد تسربت الى الجاهليين من اليهود ، وذلك بوجودهم في الجزيرة العربية واتصالهم بالعرب ، وقد يكون من النصارى أيضاً، وقد تفشت في أماكن من جزيرة العرب وبين بعض القبائل ، وان هؤلاء أي أهل الكتاب هم الذين أشاعوا بين الجاهليين هذه الأنساب . وقد تكون اليهود يد" في اشاعة خبر رابطة النسب وأواصر القربى التي تربط بينهم وبين العرب ، وذلك التأثير عليهم والتقرب منهم ، والسكن بينهم بهدوء وسلام .

ونستطيع أن نقول جازمين أن هذا القصص الإسرائيلي ، وهذه الأنساب التي يرويها أهل الأخبار ، لم تكن كثيرة الشيوع بين الجاهليين ، وانما هي شاعت

۱ ابس خلدون ( ۲/۵ )

۲ ابن خلدون (۲/۲)

٣ أبن خلدون (٧/٢).

<sup>؛</sup> التكوين ، الأصحاح العاشر ، الاية ٢٢ ، اخبار الايام الاول ، الاصحاح الاول ، الالصحاح الاول ، الايسة ٢٢ ، Hastings, P. 557. ( ١٧

وراجت في الإسلام ، وذلك للأسباب المذكورة ، ومروجوها وناشروها هم زمرة تحدثت عنهم في مواضع متعددة من هذا الكتاب .

ونحن لأيهمنا هنا من الأنساب الواردة في التوراة الا الأنساب المتعلقة بالعرب وبالشعوب العربية ، ومعنى هذه الأنساب الخاصة بذرية ( سام ) و ( كوش ) و وبهمنا من ذرية ( سام ) ذرية ( إرم ) و ( لود ) و ( أرفخشذ ) ، حيث ألحق النسابون بهؤلاء قبائل العرب . أما أشور و ( عيلام ) ، وهما بقية أبناء ( سام ) ، فليس لذريتهم علاقة بالعرب ، فليس لنا كلام عنهم في هذا المكان .

وأولاد سام في التوراة ، هم خسة : (عيلام) ، و (أسور) ، و(أرفكشاد) ، و ( لود ) ، و ( أرام ) ، وقد ضبط الأخباريون الأسماء على هذه الصورة: ( أشوذ ) ، و ( أرفخشل ) ، و ( عليم ) ( عويلم ) ( عيلم ) ، و ( لاوذ) و ( ارم ) ، وأضافوا اليهم ( عابراً ) ، فصيتروه أخا للمذكورين وابناً من أبناء (سام ) . أما في التوراة فإن عابراً هو حفيلاً حفيلا (سام ) ، وليس بابن له ، وقد سيق نسبه فيها على هذه الصورة : ( عابر بن شالح بن أرفكشاد ابن سام ) . وكان ابراهيم هو السابع من أعقابه .

ونجد الطبري يروي في مكان من تأريخه أن أولاد سام ، هم: (أرفخشذ ابن سام ، وأشوذ بن سام ، ولاوذ بن سام ، وعدويلم بن سام ) ، فهم أربعة . وقال بعد اسم (عويلم بن سام) مباشرة: (وكان لسام إدم بن سام) ما يدل على أن المورد الذي نقل منه الطبري روابته لم يكن على علم تام يخبر أم (إرم) ، ويؤيد هذا الاستنتاج قوله : (قال: ولا أدري إدم لأم ارفخشذ واخوته أم لا ٢٤) . وقد قال هذا المورد إن أم أبناء سام المذكورين هي :

١ التكوين ، الاصحاح العاشر، الاية ٢٢ ، اخبار الايام الاول، الاصحاح الاول ، الاية ١٧

ع ويرد ارم في بعض الكتب ارام وارم ، الطبري ( ١٠٣/١ ) ، ابن خلدون ( ٧/٢ ) ، الكامل ، لابن الاثير ( ٣١/١ ) ، التيجان ( ٢٥ ) .

التكوين ، الاصحاح العاشر ، الاية ٢١ ، ٢٥ ، والاصحاح الحادي عشر ، الاية ١٤ فما بعدها ، واخبار الايام الاول ، الاصحاح الاول الاية ١٩

<sup>؛</sup> الطبري ( ٢٠٣/١ ) « دار المارف » .

ه المسلّدر نفسه

۲ کیالیک

( صليب ابنسة بتاويل بن محويل بن خنوخ بن قيس بن آدم ) فيكون عدد أولاد (سام) خسة أيضاً وهو العدد المذكور في التوراة إلا أننا نرى تبايناً بين روايتي الطبري والتوراة في الترتيب وفي الضبط : ضبط الأسماء .

ونجد الطبري يروي في مكان آخر أن أولاد سام ، هم : عابر ، وعلم ، وأشوذ ، وأرفخشذ ، ولاوذ ، وإرم . وذكر أن من ولد (أرفخشذ) الأنبياء والرسل وخيار الناس والعرب كلها والفراعنة بمصر ، ويظهر من هذه الرواية أن ولد سام هم ستة ، وقد نتج ذلك عن ضم (عابر) الى ولد سام . وهو ضم مخالف لما جاء في التوراة . ولو رفعنا اسم (عابر) من الأسماء المذكورة، لصارت بقية الأسماء خسة ، وقد رتبت على وفق ما ورد في (سفر التكوين) ، في (عليم) هو (عيلام) ، و (أشوذ) ، هو (أشور) ، و (أرفخشذ) ، هو (ارفكشاد) ، و (لاوذ) ، هو (لود) ، و (إرم) هو (أرام) .

ولبس في التوراة ذكر لأبناء (لود) ، أي (لاوذ) أهل الأخبار والأنساب. وكل ما فيها أن لسه نسلاً ، وقد عرفوا به (اللوديين) . وقسد ذكروا مع (كوش) و (فوط) مما ببعث على الظن أنهم إفريقيون ". ولورود اسم جدهم (لود) مع (أشور) و (ارام) و (عيلام) ، يرى علماء التوراة أن اللوديين اللين هم من نسل (لود بن سام) هم شعب من شعوب الشرق الأدنى ، لا تبعد مواطنهم عن البابلين والآشوريين ، وأنهم غير (اللوديين ) الإفريقيين، اللوديين المنحدرين من صلب (مصرايم) ، أي (مصر) المذكورين أيضاً في التوراة أ.

ولهذا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأخبار الى (لود) ، (لاوذ) ، وهم: طسم وعمليق ، وجرجـــان ، وفارس على رواية ، وجديس ، وأميم ، وعبد ضخم على رواية أخرى° ، وأمثالهم ممن لم نذكر من الأولاد ، هم هبة منحها

١ الطبري ( ٢٠٢/١ وما يعدها )

٢ الطبريُّ ( ١/٥/١ ) ، التيجان ( ٢٥ ) ، الكامل ( ٣١/١ )

<sup>&</sup>quot; قاموس الكتأب المقدس ( ٢٩٩/٢ فما بعدها) ، ارميا ، الاصحاح السادس والاربعيسن ، الايسة ٩ .

٤ التكوين الأصحاح العاشر ، الاية ١٣ ، حزقيال ، الاصحاح ٢٧ الاية ١ ، الاصحاح Hastings, P. 557 ( ٢٩٩/٢ ) ، « ٣٠ الاية ٥ ، قاموس الكتاب المقدس ، ( ٢٩٩/٢ )

ه الطبري ( ۱۰۳/۱ ) ، ابن خلدون ( ۷/۲ ) Sprenger, in ZDMG., 17 (1863), S. 373.

أهل الأخبار والأنساب لـ ( لاوذ ) لا تجد لها ذكراً في التوراة :

إن (عليقا) ، الذي هو جد العالقة على رأي أهل الأخبار ، وليس من نسل (لود) في التوراة ، بل هو جد (أول الشعوب) ، لذلك يبدو تجاسر أهل الأخبار بمنح (لود) أولاداً عملاً غريباً ، والظاهر أن (ابن الكلبي) واليه ترجع أكثر هذه الروايات ، أو أحد من سألهم عنهم ، اختاروا (لوداً) من بين أبناء (سام) فنحوه أولئك الأولاد. وكان لا بد لهم من نسبتهم الى أحد الأجهداد المتقدمين القحطانيين ، لأنهم أقدم منهم في نظرهم ، فاختاروا لهم ذلك الأب

أما (أرام) ، وهو (إرم) عند أهل الأخبار ، فقد أولد أولاداً على ما جاء في التوراة ، وهم : (عوص) (UZ) ، و (جاثر) (كاثر) (غاثر) (غاثر) (Gether) ، و (حويل)، (حول) (Hul) ، و (ماش) (Mash) . وقد ذكروا في موضع من التوراة أنهم أبناء (سام) "، وذلك جرياً على طريقة العبرانيسين في حدف اسم الأب أحياناً ، وإلحاق الحفدة بالجد مباشرة .

وقد عرف أهل الأخبار هذه الأسماء ، إلا أنهم قد موا وأخروا فيها كما حرفوا فيها بعض التحريف ، وقد اختار أهل الأخبار (عوصاً) ، فجعلوا لـه أولاداً هم : عاد ، وعبيل ، وغاثر بن عوص ، واختاروا (جاثر) فجعلوا له (ثموداً) و (جديساً ) . وقالوا عنهم : ( وكانوا قوماً عرباً يتكلمون بهذا

١ العدد ، الاصحاح ٢٤ ، الآية ٢٠ ، قاموس الكتاب المقدس ، ( ١١٢/٢ ) .

٧ التكوين ، الاصحاح العاشر ، الاية ٢٣

٣ اخبار الايام الاول ، الاصحاح الاول ، الاية ١٧

<sup>«</sup> ولا يستغرب ذلك ، لان من عوائد العبرانيين في جدول انسابهم انه كثيرا مسا ينزلون الحفدة واولادهم منزلة الاولاد من الجيل الاول » ، قاموس الكتساب المسدس ( ١٢٦/٢ ) ،

ه سفر التكوين ، الاصحاح العاشر ، الاية ٢٣

٣ الطبري ( ٢٠٤/١ ) ٢٠٧ ) ، الكامل ( ٣١/١ ) ، مروج ( ٢١٤١ ) ( ٣١/١ ) « طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد »

٧ الطبري ( ١٠٣/١ ) ، ( ٢٠٧/١ ) « دار المعارف » ، مرو محيى الدين عبد الحميد » .

۸ الطبري ( ۲۰۶۱ ، ۲۰۷ ) « دار المعارف » .

اللسان المضري ) . ولا نجد في التوراة ولا في اليهوديات ذكراً لهـــؤلاء الأولاد الذين منحهم أهل الأخبار ( عوص ) أو ( غاثر ) ( جاثر ) . إذن فالنسب المذكور هو من صنع الأخبارين .

و (أرام) هو جد (بني إرم) أي (الآراميين). وهم قوم معروفون فلا حاجة الى التحدث عنهم. وأما (عوص) فهو جد (العوصيين)، سكان أرض (عوص) موطن (أيوب) (Job)، إلا أن العلماء لم يتفقوا في تعيين مكانه لا . فلهب بعضهم الى أنه (دمشق) و (اللجاء) (اللجاء) مستندين في ذلك الى رواية (يوسيفوس)، وذهب آخرون الى أنه (أورفا) على الفرات ورأى بعض أنه في (نجد) أ، وذهب بعض آخر الى أنه (أدوم) أو العربيسة الشهالية ، ورأى (كلاسر) أنه في شمال غرب (المدينة) ، ورأى غيره أنه في مكان ما من جزيرة العرب أو من بادية الشام .

وقد استدل بعض الباحثين من سفر ( أيوب ) ومما ورد عنه : ومن اسمه على أنه كان عربياً ، عاش بين العبرانيين ، أو ان بعضهم اختلط به ، فدو"ن أخباره وقصصه <sup>^</sup> . وقد أمدت كتب ( الهكادة ) ( Haggadah ) و (التلمود) و (المدارش ) البهــود وأهل الأخبار بقصص عنه وعن أصدقائه الخلص الذين لازموه <sup>^</sup> .

نرى مما تقدم أن الاخباريين قد ربطوا نسب العرب البائدة أي العرب الأولى بالإرميين (الآراميين) وباللوديين (اللاوذيين) وبالعوصيين وبالجاثريين (الغاثريين). ولا نجد في كتبهم الأسباب التي حلتهم على رجع أنساب هؤلاء العرب الى هؤلاء الآباء. ويظهر أن فكرة وجود عرب أولى عاشت قبل القحطانيين والعدنانيين ،

ا الطبرى ( ٢٠٤/١ )

١ قاموس الكتاب المقدس ( ١٢٦/٢ )

Enc. Bibli. P. 5238, Hastings, P. 956, Musil, Hegaz, P. 248.

٣ قاموس الكتاب المقدس ( ١٢٦/٢ ) Josephus, Ant. I, VI, 4. ( ١٢٦/٢ ) ئ قاموس الكتاب المقدس ( ١٢٦/٢ )

Hastings, P. 956.

Hastings, P. 956.

Hastings, P. 956, Enc. Bibli. P. 5288.

Margoliouth, The Relations, P. 31. f.

۴ « الطبعة الجديدة » ، Enc., I, P. 795

جعلت أهل الأخبار ببحثون عن آباء لهم ، يكونون أقدم عهداً من ( قحطان ) ومن ( عدنان ) ، فنسبوا أولئك العرب الى ( لود ) و ( أرام ) ابني سام ، والى ( عوص ) و ( جاثر ) ابني ( أرام ) ، وهم أقدم عهداً من جدي القحطانين والعدنانين .

أما أثر التوراة على النسابين وأهل الأخبار بالنسبة الى الطبقة الثانية من العرب، الطبقة التي دعاها العرب العاربة ، والعرب القحطانيين ، فقد ذكرت في الفصل الحاص بهؤلاء العرب ان (قحطان) جد القحطانيين ، هو (يقطان) في التوراة . وقد نسبه أكثر أهل الأخبار الى (عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح) . وصيره بعضهم ابنا من أبناء سام . وقد ذكرت ان النسب الثاني نسب مغلوط، وان نسبه المذكور في التوراة بجعله الابن الثاني الأصغر له (عابر) . أما الولد البكر فهو (فالج) ، فيكون العبر انيون واليقطانيون أبناء عم وفق هذا النسب. وقد ذهب بعض الباحثين في التوراة الى ان (يقطان) لا وجود له ، وأنما ابتدع ابتداعاً لايجاد صلة بين العرب والعبر انيين "

وقد ذهب بعض الباحثين في التوراة الى أن عابراً ، جسد قبيلة كبرة ، انقسمت على نفسها الى قسمن : قسم بقي فيا بين النهرين ، وهو القسم المذي عرف بذرية ( فالج ) ، ومن هذه الذرية انحدر ( العبرانيون ) ، وقسم ترك ( ما بسين النهرين ) وارتحل الى جزيرة العسرب ، وهو القسم الذي عرف بد ( يقطأن ) ، ودليلهسم على ذلك ان معنى ( فالسج ) هو ( الانشقاق ) و (الانقسام ) ، وان في أيامه ( قسمت الأرض ) على رواية التوراة " . ومعنى ذلك انقسام ذرية ( عابر ) ، وانشطارهم الى شطرين .

 <sup>(</sup> ويقطن : هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشل بن سام بن نوح » ابن سعمل
 ( الطبقات ( ح 1 ) ق 1 ) ص ١٨ وما بعدها ) > الطبري ( ٢٠٧/١ ) دار المعارف

Hastings, P. 491.

ر الابة ٢٥ التكوين ، الاصحاح العاشر الابة ٢٥ التكوين ، الاصحاح العاشر الابة ٢٥ التكوين ، الاصحاح العاشر الابة ٢٥ العدارية العدار

<sup>؛</sup> الطبري ( ٢٠٩/١ ) « طبعة دار المعارف »

ويشك بعض دارسي التوراة في كون ( يقطان ) المذكور هو ( قحطان ) اللذي يذكره علماء الأنساب ، ويرون ان نظرية من يجعل قحطاناً هو (يقطان) ، فظرية لا تستند الى أساس ، وانما وضعت على النشابه الموجود بين اللفظين، وهذا التشابه هو الذي دفع علماء الأنساب الى اعتبار ( قحطان ) ( يقطاناً ) ، فمن ثم صار ( يقطان ) جداً للعرب القحطانين ا . ولكنهم لا ينكرون مع ذلك أن ( يقطان ) النوراة ، هو جداً قبائل ذكرت التوراة أسماءها، وبعضها قبائل عربية معروفة ، فلا يستبعد أن يكون ( يقطان ) على رأيهم كناية عن قبائل عربية لم يكن العرانيون على علم بها تمام العلم " .

ولم ترد في القرآن الكريم لفظة ( قحطان ) أو ( يقطان ) . ولم ترد كذلك في الكتابات الجاهلية . أما الشعر الجاهلي ، فقد وردت فيه في مواضع الفخر والخاسة . واذا وافقنا على انها وردت في الجاهلية القريبة من الإسلام ، فان موافقتنا هـ له تعني أن قدماء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام كانوا على علم عد ( قحطان ) ، أو ان قوماً منهم كانوا ينتمون اليه وينتسبون بنسبه ، فحم مثل هذا لا بد أن يستند الى كتابات وأدلة مقبولة. ولهذا رأى نفر من المستشرقين الاخباريين جاؤوا بقحطانهم هذا من التوراة ، من تأثرهم بأهل الكتاب ، ومن مطالعتهم للتوراة ، فحولوا النزاع الذي كان بين أهل اليمن وفيهم (سبأ) ، والنزاع الذي كان بين أهل اليمن وفيهم (سبأ) ، والنزاع الذي كان بين أهل اليمن وفيهم (سبأ) ، والنزاع الذي كان بين أهل اليمن وفيهم (سبأ) ، والنزاع الذي كان بين أهل اليمن وفيهم (سبأ) ، والنزاع الذي كان بين أهل مكة وبين أهل مكة وبيرب التي ينتمي أهلها الى جديّا حقيقياً ليمن ولمن نسب نفسه اليهم من الأفراد والقبائل" .

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قريب من (قحطان) هو (كتنيته) ( كتانيته ) ( Katanitae ) ، قد يكون دليلاً على وجود أسماء عند الجاهلين قريبة من ( قحطان ) . أما هذه التسمية ، فاننا لا نستطيع أن نقول ان لهسا علاقة بقحطان . فالتشابه في التسميات ، لا يكون دليلاً قاطعاً على وحدة تلك

Hastings, P. 491.

Hastings, P., 490.

Enc. Vol. 2, P., 629.

Ptolemy, Geogr. VI, 7, 20, Glaser, Skizze, Bd., 2, S., 283, Knobel Die Voelkerstafel der Genesis, S. 185, The Historical Geography, Vol. I, P. 80, O'Leary, P. 18.

التسميات . وقد ورد في الموارد العربية اسم قبيلة عرفت بـ (قطن) و بـ ( بني قطن ) ، كما ورد اسم مكان عرف بـ ( جو قطن ) ، واسم مدينــة تدعى ( قحطان ) ، تقع بين ( زبيد ) و ( صنعاء ) ا . لهذا أرى ان من الحير لنا ألا نتخذ موقفاً خاصاً لا سلباً ولا ايجاباً تجاه هذا الموضوع انتظاراً لاستكمال العدة والحصول على مواد جديدة تكفى لاصدار حكم فيه .

أما بلاد (اليقطانين) ، على رأي التورأة ، فتمتد من (ميشا) (Mesha) الى (سفار) (Sephar) . ولم تذكر التوراة حدوداً جغرافية لها غير هذين الحدين . ولا يعسرف العلماء عن موضوع (ميشا) شيئساً . فلهبوا في تعيينه مذاهب . ذهب بعضهم الى انه (مسينة) أو (ميسان) (Mesene) عسلى رأس الحليج العربي ، وذهب آخرون الى انه (موزح) أو (موسج) في بأما ، ورأى آخرون انه (ماشو) (Mashu) أو (ماش) (Mash) ،

وذهب ( ديلمن ) ( Dillmann ) الى ان ( ميشا ) ، تحسريف ( مسا ) ( Massa ) ، وهو اسم أحد أبناء اسماعيل ، فتكون حدود ( اليقطانيين ) على رأيه بعد حدود أرض ( مسا ) ، من قبائل الإسماعيليين مباشرة ، غسير اننا لا نستطيع مع ذلك من تعيين الموضع ، لأننا لا نعلم أيضاً أين كانت مواطن ( مسا ) من قبائل الإسماعيليين ، فكيف نثبت هذه الحدود ؟

وأما الحد الآخر ، وهو ( سفار ) ، فهو الحد الجنوبي للبلاد (اليقطانين ) ، وذلك باجاع آراء علماء التوراة . ولكنهم مختلفون في تعين الوضع فقط ، فمنهم من رأى أنه (ظفار) حضرموت من رأى أنه (ظفار) حضرموت التي اشتهرت شهرة واسعة في العالم القديم ، وورد ذكرها في الكتب (الكلاسيكية) ٧.

٢ التكوين ، الاصحاح العاشر ، الاية ٣٠

۳ قاموس الكتاب المقدس (۳۹۹/۲) ، Hastings, P. 606.

الكتاب المقدس ( ٢/ ٣٩٩)

Hastings, P., 607, Delitzch, Wo Lag ?, S. 242.

٣٠ التكوين ، الاصحاح ٢٥ ، الاية ١٤ ، اخبار الايام الاول ، الاصحاح الاول الاية ٣٠ Enc. Bibli. P. 3040.

Enc. Bibli., P., 4370, Ritter, Erdkunde, 14, 372, Sprenger, Alte Geogr. S. 185, V Skizze, 2, S. 437, Hastings P. 886.

ومن المرجح أن تكون هي الموضع المقصود ، وذلك لشهرتها هذه ولقدمها .

وقد جملت التوراة لـ ( يقطان ) أولاداً ، عدتهم فيها ثلاثمة عشر ولداً ، هم : الموداد ، وشالف ، وحضرموت ، ورياح ، وهدورام ، وأوزال ، ودقلة ، وعوبال ، وابيايل ، وشبا ، وأوفير ، وحويلة ، ويوباب . وهذه الأسماء ، هي أسماء قبائل ، وأمكنة ، اعتداً ها كتبة التوراة على عادة ذلك العهد أسماء أعيان ، وصيروها أسماء أولاد (يقطان ) .

ولا يعني هذا العدد ، في نظري ، أنه جميع القبائل العربية التي كانت تقيم في مواطن (اليقطانيين) ، وإنما هو حاصل ما بلغ اليه علم كتبة تلك الأسفسار في ذلك اليوم من أمر هذه القبائل ، ولم تكن معارف أولئك الكتبة يومئذ أكثر من هذا الذي ذكروه ودونوه . على نحو ما وصل الى علمهم ومسامعهم ، فهو لهذا لا يمثل أيضاً ترتيباً جغرافياً للأماكن المذكورة ولا سرداً على نسق معن مضبوط .

ونحن اذا أنعمنا النظر في هذه الأسماء نجد أنها قد كدّست في منطقة ضيقة ، هي اليمن وحضرموت . أما ما فوقها الى ( ميشا ) نهايسة الأرض اليقطانية في الشمال ، فلم يذكر الكتبة من أسماء قبائلها شيئاً ما . وهو يدل على أنهم لم يكونوا يعرفون عن باطن جزيرة العرب شيئاً ، أو أن موضع ( ميشا ) في مكان آخر في غير هسذا الموضع الذي تصوره علماء التوراة ، كأن يكون في شمسال اليمن مثلاً ، وبذلك يستقيم التحديد كل الاستقامة مع ما هو شائع معروف من أن أرض اليمن وبقية العربية الجنوبية هي أصل موطن القحطانيين .

ويظهر أن كتبة النسب في التوراة لم يراعوا في عدهم أسماء أبناء يقطان الترتيب الجغرافي ، أو قرب اليقطانيين وبعدهم عن العبرانيين . فهذا الترتيب ، لا يشير في الحقيقة ــ الى أن الأسماء وضعت على أساس جغرافي . والظاهر أنها جمعت كما وصلت الى مسامع العبرانيين من غير فحص أو تدقيق ، كما أننا لا نستطيع أن نؤكد أنها وصلت صحيحة سالمة من غير تصحيف أو تحريف .

و ( المرداد ) ( مودد ) ( المودد ) ( Al-Modad ) ، هو الابــن البكر

١ التكوين ، الاصحاح العاشر ، الاية ٢٦ فما يعدها

Enc. Bibli. P. 2564, Hasings, P., 490.

ليقطان على ما يفهم من التوراة . وهو رمز عن شعب من الشعوب اليقطانية ، يرى نفر من علماء التوراة أن مواطنه في العربية الجنوبية . قلد يكون في جنوب غربي جزيرة العرب . وقد وردت في النصوص العربية الجنوبية وفي نصوص غير عربية كلمات قريبة من هذه الكلمة، مثل (موددى) في البابلية ، و (مودادو) وموددو ) في البابلية أيضاً وفي ( الأمودية ) . ووردت لفظة (مودد ) في كتابات ( جبانية ) ( كبانية ) ( Gebanitae ) ، في فصوص تدل على تقرب ملوك ( حبان ) ( جبان ) من ملوك معين ، والى سيادة ملوك ( حبان ) ( جبان ) من ملوك معين ، والى سيادة ( معين ) على ( الجبأنيين ) في ذلك الحين . فورد ( مودد ملك معين ) بمغنى الجملة لا تعني ( أحباء ملوك معين ) وأصفياءهم ، واتما تحكي وظيفة لها علاقة بالإلة (ود) ، مثل كهانة الإلة (ود) وسدانته . ومسكن هؤلاء ( الجبأنيين ) في الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب ، كما ورد اسم ( مودد ) في الكتابات السبئية ، وفي كتاب الإكليل للهمداني . وقد ذكره قبل ( السلف ) ، مما يدل السبئية ، وفي كتاب الإكليل للهمداني . وقد ذكره قبل ( السلف ) ، مما يدل السبئية ، وفي كتاب الإكليل للهمداني . وقد ذكره قبل ( السلف ) ، مما يدل على أنه اسم مكان عجاور للسلف .

وأورد (بطلميوس) في الجغرافيا اسم شعب عربي دعاه ( Allumaeotae ) يرى ( فورستر ) أنه شعب ( الموداد ) الذي نتحدث عنه . ويقع مكان هدا الشعب في جغرافيا ( بطلميوس ) جندوب ( الجرعاء ) ( Gerraea ) ( المعب في جغرافيا ( Vicus Jerachaeorum ) ، ويتصور أنه على ساحل الخليج العربي عند (قطن) أو أما ( شالف ) ( Sheleph ) الذي ورد في التوراة بعد ( الموداد ) ، فلم يتمكن العلماء من تشخيصه أيضاً المربى بعضهم انه شعب ( Salepeni ) المذكور في جغرافيا ( بطلميوس ) أو ويرى آخرون انه ( السلف ) ، وهم بطن من

Hastings, P. 22, Dictionary of the Bible, I, P., 50, By W. Smith.

Enc. Bbli. P. 116, Hommel, A. H. T., S., 113, Early Babylonian Personal Names, P. 30, Montgomery, Arabia and the Bible, P. 40.

Glaser, Skizze, 2, S. 425.

Ency, Bibli. P. 116, ZDMG. 37, 13, 18,

الاكليل ( ١١٦/١ وما بعدها )

Forster, Vol. I, P. 107, F.

Hastings, P., 845, Enc. Bibli. P. 4448, Montgomery, Arabia, P. 40.

Forster, Vol. I, P. 109, f.

ذي الكلاع من حمير ، وهو (السلف بن يقطن) ، أو (السلاف) ، أو السلاف) ، أو بنو سلفان) . و السلف في القرب هذه الأساء الى (شالف) ، وخاصة اذا أخذنا بما قاله النسابون من انتساب هذه القبيلة الى جد أعلى هو (السلف ابن يقطن) ، وذكر (نيبور) في رحلته اسم موضع في اليمن يقال له (سلفية)، قد تكون لاسمه علاقة به (شالف) . وفي منطقة (يريم) ممر يقال له (نجد الأسلاف) ، وقد رأى (كلاسر) احمال وجود صلة بينه وبين (شالف) ، وأما (حزرماوث) ، (Hazarmaveth) ، فهو (حضرموت). ومعلوماتنا عن هذا الشعب حسنة بفضل الكتابات الجاهلية التي عثر عليها في العربية الجنوبية، والتي ترجم عدداً منها المستشرقون ، وسأتحدث عنهم في الأجزاء الآتية من هذا الكتاب.

وأما ( يارح ) ( Yerah ) ، فان معناه ( قر ) و ( شهر ) ، ولهذا ذهب بعض الباحثين الى انه اسم قبيلة عربية . وبين العرب قبيلة تعرف به (بني هلال) ، فلا يبعد أن يكون ( يارح ) اسم قبيلة . وقد عثر في كتابات تدمر على اسم ( يارح ) ، وقد ورد اسم علم ، كما ان اسم ( شهر ) من الأساء المعروفة عند الجاهلين ، وقد سمتي به عدد من الملوك الذين عاشوا قبل الميلاد وبعده . ويرى ( كلاسر ) ان الشعب كان يقيم في ( مهرة ) ، أو في جنوب عمان في موضع قد يكون المكان السدي ساه ( يطلميوس ) ( Jerakon Kome ) . في موضع قد يكون المكان السدي ساه ( يطلميوس ) ( Jerakon Kome ) . وتعني ( شهراً ) ( قراً ) . وهناك مواضع متعددة في العربية الجنوبية تسمى وتعني ( شهراً ) ( قراً ) . وهناك مواضع متعددة في العربية الجنوبيسة تسمى وتعني ( شهراً ) ( قراً ) . وهناك مواضع متعددة في العربية الجنوبيسة تسمى وتعني ( شهراً ) . وقد ذكر الهمداني

۱ جابع العـروس (۱۹۳۸) ، « السلف » ، البلـدان (۱۰۹/۰) ، نهايـة الارب
 ( ۲۷۸/۲ ) ، القاموس (۱۵۳/۳ ) الاكليل (۱۱۹/۱)

۲ الهلال ، ۱۳۵ ، سنة ۱۰ ، نیسان ، ۱۹۰۲ م ( ص ٤٠١ )

Enc. Bibli. P. 4448, Niebuhr, Arabien, S. 247, Oslander, in ZDMG., II, 153. ff. Y Glaser, Skizze, S. 425.

و صفة (ص ١٠١١)

Glaser, Skizze, 2 S. 425.

قاموس الكتاب المقدس ( ۱۸۷/۲) .

Enc. Bibli. P. 2362, Montgomery, Arabia, P. 40.

Glaser, Skizze, 2, S., 425.

اسم موضع دعاه ( وراخ ) في مخلاف ( العود ) ، لـذلك رأى بعض العلماء وجود صلة بين هذه المواضع و ( يارح ) . كما ورد في جغرافيا (بطلميوس) اسم مكان دعاه ( Insula Jerachaeorum ) ، وهو جزيرة تقع في البحر الأخر جنوب جُدَّة . وورد اسم محل آخر سمي ( Vicus Jerachaeorum ) ، ويقع في مقابل النهر الذي دعاه نهر ( الآر ) ( Lar ) الذي يصب على زعم (بطلميوس) في الحليج العربي ( الحليج الفارسي ) ( Sinus Persicus ) .

وأما (هدورام) ( Hadoram ) ، فيرى (ملر) ( Muller ) ، و(كلاسر) احتمال أنه ( دورم ) ، وهو موضع على مقربة من ( صنعاء ) . ويؤيدان رأيها هذا ما ورد في المؤلفات العربية من أن اسم ( صنعاء ) القديم هو ( أزال ) . و ( أزال ) هو شقيق ( هدورام ) ، وقد ذكر بعده في ترتيب أسماء أولاد ( يقطان ) " .

وقد ذكرت الكتب العربية اسم موضعين يقال لها ( الهدار ) . قال الهمداني عن أحدهما : إنه ( حصون ونخول وقصور عادية ) ، وقال عن الثاني : إنه ( هدار بني الحريض )،وذكر أن فيه ( القطنية ) ، وهذا الموضع الأخير قربب من ( هدورام ) ، والفظه ( القطنية ) أهمية كبيرة لقربها من لفظة ( يقطان ) .

وقد ذكر ( الطبري ) في تأريخه أن جرهماً ( اسمه هذرم بن عابر بن يقطن ابن عابر بن شطن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ) . وهذا النسب الذي ذكره ( الطبري ) هو النسب الوارد في التوراة بزيادة ( عابر ) بين ( هذرم ) وهو ( هدورام ) وبين ( يقطن ) . وهو خطأ ، يرد كثيراً في الأنساب المنقولة من

صفة رص ۱۰۱) ، « وراخ: ناحية باليمن » البلدان ( ۱۱/۸)

Forster, Vol. I, P. 116. ff.

Enc. Bibli, P. 1932, Muller, Burgen und Schlosser, I, S. 360

Glaser, Skizze, 2, 426, Hastings, P. 324, Forster, 2, P. 137.

ه صفـة

۲ الطبري ( ۲۰۷/۱ ) « دار المعارف »

التوراة الى الكتب العربية . ومورد ( الطبري ) هو ( ابن الكلبي ) ، ومورد ( ابن الكلبي ) ، ومورد ( ابن الكلبي ) هو من أهل الكتاب ، شأنه في ذلك شأن كمل الأنساب حيث أخذها من أهل الكتاب .

أما (أزال) ، فهو مثل سائر الأسماء المتقدمة ، غير معروف . ولم ينفق علماء التوراة على تعيينه حتى الآن . وقد ذكر أهل الأخبار أن (صنعاء) عاصمة اليمن ، كانت تعرف في الجاهليسة به (أزال) ٢ . وترجع هذه الرواية الى (وهب بن منبه) ، الذي زعم (أنه وجد في الكتب القديمة المنزلة التي قرأها: أزال كل عليك ، وأنا أتحنن عليك ) وزعم أن (أزال) هي (صنعاء) ولم يرد في النصوص الجاهلية ما يفيد أن صنعاء كانت تعرف به (أزال) ، بل لدينا نص من أيام الملك (يشرح يحضب) (ملك سبأ وذي ريدان) ويعود الى نهاية القرن الثاني وبداية القرن الأول لما قبل الميلاد ، أي القرن المتصل بالقرن الأول للميلاد ورد فيه (صنعو) وهو (صنعاء) على .

ويرى (كلاسر) ان اسم (أزال) انما وضع لـ (صنعاء) بعد دخول البهودية الى اليمن وانتشارها هناك ، وضعه اليهود . وذكر (البكسري) ان صنعاء كلمة حبشية ، ومعناها وثيق وحصن آ.

وهناك مواضع أخرى عرفت بـ ( أزال ) ، منها موضع يعرف بـ (يأزل) ، عند جبل ( حضور ) ، وموضع آخر في الحجاز ، غير أن من غير المكن في الزمان الحاضر البت في أي مكان من هذه الأمكنة بأنه هو ( أزال ) التوراة ٧ .

ولم يتمكن علماء التوراة من البت في موضع ( دقلة ) ( Diklah ) أيضاً . ويرى بعض المستشرقين ان هسذا الاسم يشير الى مكان يجب أن يكون كشمير

١ المدر نفسه

٧ البلدان ( ٢١٤/١ ) ، ( ٣٨٧/٥ ) ، صغة ( ص ٢٥٥ )

Montgomery, Arabia, P. 40, Caussin de Perceval, Histoire des Arabes, Vol. I, P. 40.

٣ تاج المروس ( ٥/ ٢١) )

Enc. Bibli. P. 5239, Hastings, P., 956, Enc. Vol. 4, P. 143, Glaser, Skizze 2, S. 427 & Sprenger, Geogr. S. 181, Glaser, 424.

Glaser, Skizze, 2, S. 427.

٦ تاج العروس ( ٤٢١/٥ ))

Glaser, Skizze, 2, S., 427.

التمر ' : وقد رأى (هومل) انه موضع ( حدّدقل ) ' . وذكر (ياقوت الحموي ) برأي فنه .

ورأى بعض الباحثن ان ( عوبال ) ( Ebal ) ( Cbal ) ، شعب (عبيل)؛ ورأى آخرون انهم ( عيبال ) في تهامة الحجاز ، أو ( عبال ) أو ( عبيل )، وهما موضعان في اليمن أ .

ورأى ( فورستر ) احبّال وجود صلة بين ( عوبال ) و ( Avalitae ) ، وهو اسم شعب عربسي ذكر ( بلينيوس ) ، أو ( Abalitae ) ، وقد ذكره بعض الكتبة ( الكلاسيكين )\* .

وذهب ( كلاسر ) الى احبّال كون وادي ( أتمــة ) ، هو موضع شعب ( أبيائيل ) (Abimael) ، غير ان ذلك مجرد ظن ، ليس غير ا

والولد العاشر من ولد ( يقطان ) ، هو ( شبا ). وقد وردت بعض أخبار ( شبا ) في أسفار التوراة ، وذكرت قصة ( ملك شبا ) وزيارتهـا لسلبمان<sup>v</sup> . فسبأ هنا ، شعب من شعوب اليقطانيين . ولكننا نرى التوراة تجعل ( شبا ) في موضع آخر ابناً لـ ( يقشان ) ، و ( يقشان ) هو ابن ( ابراهيم ) من زوجته ( قطورة ) ( Keterah ) ، وهو شقيق ( اسماعيل ) من أبيه أ . فسبأ هنا من نسل شعب آخر يختلف عن ( سبأ ) اليقطانيين . ونراها تذكر ( سبأ ) بالسين المهملة في جملة أبناء (كوش) ٩ . والمعروف ان المراد من (كوش) عنسد العبرانيين ، الحاميون ، أي الشعوب الإفريقية ، فيكون ( سبأ ) هنا اسم شعب

Enc. Bibli. P. 1101, Forster, I, P., 147, Montgomery, Arabia, P. 40.

Enc. Bibli, P. 1101.

البلدان ( ۱۹/۶)

Enc. Bibli. P. 1151, Glaser, Skizze, 2, S. 426, Hastings, P. 201, Halevy, Melanges D'epigraphie et D'archéologie Semitigues, 86.

Forster, I, 148. f.

Glaser, Skizze, 2, S. 426, Enc. Bibli. P. 17, Hastings, P. 4,

الملوك الاول ، الاصحاح الاول ، الاية ١ فما بعدها

قاموس الكتاب المقدس (٢/٤/٥) ، التكوين ، الاصحاح الخامس والعشريسن ، الابية ٢ ، اخبار الايام الاول الاصحاح الاول ، الاية ٢٧ . Hastings, P. 490. ٣٢ التكوين ، الاصحاح العاشر ، الاية ٧

من الشعوب الإفريقية¹ ـ

ومعنى هذا التعدد في النسب انتشار السبئيين وسكناهم في مواضع متعددة ، وهذا ما حل كتبة التوراة على ادخال نسب السبئيين الساكنين في إفريقية في نسب ( الكوشيين ) ، وادخال السبئيين الساكنين عند ( ددان ) في نسل ( رعمة ) ، ويرد اسم ( أوفير ) ( Ophir ) بين ( شبا ) و ( حويلة ) ، وهو كناية عن أرض اشتهرت عند العبرانيين بكثرة ذهبها وبوجود الفضة وخشب الصندل وبعض الأحجار الكريمة فيها لا . وقد اختلف في تعيين مكانها ، فذهب كثير من علاء النوراة الى انها في جزيرة العرب ، ولكنهم اختلفوا في تعييين المكان ، فلاهب بعضهم الى انها في جزيرة العرب ، ودهب آخرون الى انها في عسير ، وآخرون الى انها في عسير ، وآخرون الى انها في عسير ، وآخرون طويق لا يبعد كثيراً عن حافات جبل طويق ، ومنهم من رأى انه ( مهد الذهب ) في الحجاز ، وهو موضع عرف باستخراج الذهب منه قبل الإسلام بزمن طويل ، وقسد نقبت فيه شركة تعدين حديثة ، أغلقت أبوابها من عهد ليس ببعيد ، كا ذكرت ذلك في كلامي على معادن جزيرة العرب .

غير أن هنالك جماعة من الباحثين في التوراة ترى أن الوصف الوارد في التوراة لأرض ( أُرفير ) يجعلها أرضاً في الهند ، وذلك لأن الحاصلات المذكورة فيها هي حاضلات هندية ، ومن الصعب تصور وجودها في بلاد العرب في ذلك الزمان . وذهب فريق آخر الى أنها في إفريقية " .

والابن الثاني عشر من أبناء (يقطان) ، هو (حويلة) . وقد ذكرته التوراة في موضع آخر في جملة أبناء (كوش) مع (سبأ) ، مما يدل على توطن قبيلة

٤

٦

تَقَامُوسِ الكتابِ المقدس ( ۲۷۸/۲ ) 4 Hastings, P. 171.

٢ قاموس الكتاب المقدس ( ١٧٩/١)

Sprenger, Geogr. S. 49. ff. Glaser, Skizze, 2, S. 357, Hommel, AHT. 236, Montgomery, Arabia, P. 38. ff.

Philby, Sheba's Daughters, P. 430.

Laszen, Indische Alterthumskunde, I, 588, Soetbeer, Das Goldland Ophir, 1880 A.K. Keane. The Gold of Ophir, 1901, Moritz, Arabien, S. 7, Forster, Vol. I P. 161, 2, P. 237.

Peters, Das Goldene Ophir Salamons, 1895, Enc. Bibli. P. 3514, Enc. Brita. Vol. 16, P. 807.

أخرى تسمى بهذا الاسم في ( إفريقية ) لعلمها فرع من فروع (حويلة ) بـلاد العرب ، هي في بادية العرب ، وقد ذهب بعض العلماء الى أن (حويلة ) بلاد العرب ، هي في بادية الشام ، أو عـلى مقربة من خليج العقبة ، وذهب آخرون الى أنها في أواسط جزيرة العرب ، أو في منطقة ( جبل شمر ) ، ورأى كلاسر أنها في اليامة .

وقد ذكر ( الهمداني ) جاعة دعاهم (الحوليين ) " ، يظهر أنهم سكان موضع ( حوالة ) وهناك بطن من بطون اليمن يقال له ( بنو حوالة ) ، كما ورد في اسم (حويل ) أ .

وفي التوراة : ( وكان نهر يخرج من عدن فيسقي الجنة ، ومن ثم يتشعب فيصبر أربعة رؤوس . اسم أحدهما فيشون ، وهو المحيط بجميع أرض حويلة حيث الذهب . وذهب تلك الأرض جيد . هنالك المقل وحجر الجزع) . فيفهم منه أن نهر ( فيشون ) ( Pishon ) محيظ بأرض ( حويلة ) وهو من أنهر الجنة الأربعة . وأحد الأنهار الأربعة على رأي علماء التوراة هو نهر النيل ، وأما الثاني فهو الفرات ، وأما الشائ فهو نهر دجلة ، وأما النهر الآخر الذي نتحدث عنه ، فذهبوا الى أنه نهر ( كارون ) أو شط العرب ، أو أحد الأنهر الأخرى فتكون أرض حويلة عند ثذ في منطقة تقع على رأس الحليج .

وآخر أبناء (يقطان) هو (يوباب) (Jobab) ، ويسرى (كلاسر) انه اسم قبيلة (يهيب) ، الذي ورد في النصوص السبثية . وذهب بعض آخر الى انه اسم شعب (وبار) ، وانسه تصحيف لاسم (Jobarital) الوارد في جغرافيا (بطلميوس) .

التكوين ، الاصحاح العاشر ، الاية ٢٩ ، اخبار الايام الاول ، الاصحاح الاول الاية
 ١٩ ، ٣٣ ، قاموس الكتاب المقدس ( ٣٩٨/١ )

۲ قاموس الکتاب المقدس ( ۱/۸/۱ ) Enc. Bibli. P. 1974, Musil, Hegaz, P. 261, Hastings, P. 333, Glaser, 2 S. 302

۲ الاکلیل (۸۰/۸) « طبعة نبیه »

ع تاج العروس ( ۲۹۷/۷ ) ، القاموس ( ۳۹٤/۳ ) ، اللسان ( ۲۰۷/۱۳ )

ه التكوين ، الاصحاح الثاني ، الاية . ١ وما بعدها

Hastings, P. 203.

Hastings, P., 472, Glaser, Skizze, 2, S. 303, Enc. Bibli. P. 2491.

٨ الهلال: الجزء الثالث عشر من السنة العاشرة ، نيسان ١٩٠٢ ، ص ٣٠٤

وقد أضاف ( ابن الكلبي ) الى سلسلة أبناء ( يقطن ) ( يقطان ) ولداً آخر لم يرد له ذكر في التوراة ، دعاه (توقير) ، زعم انه والد الهند والسندا ، فربط بذلك بين نسب ( اليقطانيين ) والهنود . ولا ندري : أعبر عن ذلك جهلا واعتباطاً ، أم كنتى بذلك عن الروابط القديمة التي ربطت بين العربية الجنوبية والهند ، حيث سكن عدد كبير من قدماء الهنود ( الدراويدين ) الجنوبية والهند ، حيث سكن عدد كبير من قدماء الهنود ( الدراويدين ) ني سواحل عمان وحضرموت ؟ وقد عثرت البعثات العلمية التي نقبت في هذه الأماكن على بقايا هياكل عظمية ترجع الى هؤلاء ، كما يتحدث السياح والباحثون في أثر دماء الهند على سكان هذه المناطق .

ولم ينل هؤلاء الأولاد الثلاثة عشر عناية الأخبــاري ( ابن الكلبي ) ، ولا عناية ( محمد بن اسحاق ) ، أو غيرهما من أهل الأخبار المعروفين بأخذهم عن أهل الكتاب، اذ لم يشيروا اليهم في أثناء كلامهم على أولاد (يقطن) (يقطان)، ولم يتحدثوا عنهم . بل نسبوا اليه أولاداً آخرين تراوح عددهم من عشرة ذكور الى واحد وثلاثين ٢ ، أسماؤهم أسماء عربية ، لا وجود لها في التوراة ، ما عدا اسما أو اسمن . وهذا الإهمال يثير في نفوسنا الدهشة والاستغراب : لِم أهمل يا ترى هؤلاء الأخباريون أبناء ( قحطان ) المذكورين في التوراة ، مُسع أنهم أخذوا ( يقطان ) من التوراة ، وجعلوا نسبه نسبًا لقحطان ! ولِمَ تكرموا عليه فأعطوه عدداً من الأولاد لم يأت لهم ذكر في التوراة ؟ ولِم لم يضم أهل الأخبار أولاد ( يقطان ) المذكورين الى أولاد قحطان ؟ ألا يدل ذلك على جهل أهل الأخبار بهم وعدم وقوفهم عليهم ؟ إن كان جهلهم بهم هو السبب، فان ذلك يدل على أن أهل الأخيار لم يكونوا يرجعون الى التوراة رأساً ، يقرأون أسفارها ويأخذون منها ، بل كانوا ـ وهذا هو ما أذهب اليه ـ يراجعون أهل الكتاب ويأخذون منهم ما يريدون . ولهذا لم يقفوا على أولاد ( يقطان ) ، لأنهـــم لم يسألوا أهل الكتاب عنهم ، أو لأن أهل الكتاب لم يتحدثوا اليهم عنهم . على اننا لا نستطيع أن نقبل هذا العذر ، ذلك لأن أهل الأخبار كانوا قد ذكـــروا أسماء أبناء ( اسماعيل ) ، نقلوها من التوراة وعـــلى حسب الرَّرتيب الوارد في

Hastings P. 472. (۲۰۷/۱) الطبري ۱

٧ مروج (١/٧٧) ، ابن خلدون (١/٧٤) .

(التكوين). وهذا ما يجعلنا نتساءل: لم ذكر أهل الأخبار أبناء (اسماعيل)، وأهملوا أبناء (يقطان) ؟ هل هناك تعمد وغرض ؟ إن الاجابة عن مثل هذه الأسئلة، ليست سهلة في الواقع ، لأن أهل الأخبار لم يكونوا يسيرون على قواعد ثابتة وأنظمة معينة في أخذ الأنساب، ولهذا نراهم يقعون في الغلط، وذلك يدل على ان علمهم بالأمور الواردة في التوراة لم يكن علماً راسخاً، وان علم محدثيهم من أهل الكتاب لم يكن راسخاً أيضاً ولم يكن مستمداً من التوراة رأساً، بل من السماع والرواية في بعض الأحايين، والا لما وقعوا في أغلاط شنيعة، وما احتاجوا الى الوضع والكذب، كالذي نراه من كعب الأخبار ووهب بن منبه وأمثالها من مسلمة مهود.

## الاسماعيليون:

و (اسماعيل) هو الجد الأكبر للعرب المستعربة ، أي العرب العدنانيين . وهو (يشمثيل) (Ishmael) في التوراة ومعنى الاسم (الهي يسمع) ، أو (يسمع إلهي) . وهو ابن (ابراهيم) من زوجه (هاجر) . وتقول التوراة إنه (ختن) وهو في الثالثية عشرة من عمره ، ورحل الى بَرِيّة (فاران) فتزوج فيها من امرأة مصرية ، وعاش فيها رامياً بالسهام حيث اشتهر بالرماية . ولم تذكر التوراة بعد ذلك شيئاً عنه ، إلا ما ورد من أنه حضر دفن أبيه (ابراهيم) وأنه عاش (١٣٧) سنة .

هذا مجمل ما ورد في التوراة عنه . أما ما أورده أهل الأخبار عنه ، فانسه يستند الى هذا الوارد في التوراة عنه ، إلا ما ذكروه عن امرأته ، فقد جعلوها امرأة من (جرهم) ، وما أوردوه عنه من أنه هاجر الى مكة ، وأنسه عاش هناك ، وتعلم العربية فيها ، وقبر في (الحجر) عند قبر أمه (هاجر) ، وأمور أخرى صغيرة تختلف باختلاف الروايات .

التكوين ، الاصحاح السادس عشر ، الاية ؟ فما بعدها ، الاصحاح السابع عشر ، الاية ٧ فما بعدها ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الاية ٧ فما بعدها ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الاية ٧ فما بعدها ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الاية ٧ فما بعدها ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الاية ٧

٢ الطبري ( ١/ ٣١٤ فما بعدها ) .

وقد جعلت التوراة لـ (اسماعيل) ولدا ، عدتهم اثنا عشر ولدا ، هم : نبايوت بكر اسماعيل ، وقيدار ، وأدبئيل ، ومبسام ، ومشماع ، ودومة ، ومسا ، وحدار ، وتبيا ، ويطور ، ونافيش ، وقدمة . ذكرتهم على حسب مواليدهم ، كما نص على ذلك فيها ا . وهو عدد يظهر أنه من وضع كتاب الأسفار وترتيبهم المهم امرأة مصرية " ، وهي كناية عن اتصال الاسماعيلين بالمصريين ، وقد أخذ أهل الأخبار هذه الأسماء ، وغيروا في نطقها بعض التغير ، فصيروها : نابت وقيد الربيل ، ومبشا ، ومسمعا ، وماشي ، ودما ، وأذر ، وطيا ، ويطور ، ونبش ، وقيدما ، وما شاكل ذلك . وقد نص الطبري على اختلاف أهل الأخبار في ضبط هذه الأسماء . ويعود هسذا الاختلاف على ما يظهر الى اختلاف المورد الذي أخذ منه أهل الأخبار .

وقد زعم أهل الأخبار أن اسماعيل تزوج من جرهم ، وأن اسم زوجه ( رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي) ، أو ما شاكل ذلك من أسماء ، وأنها ولدت له اثني عشر رجلاً ، هم : نابت وكان أكبرهم ، وقيدلر ، وأذبل ، ومبشا ، ومسمعا ، ومساشي ، ودما ، وأذر ، وطيا ، ويطور ، ونبش ، وقيدما ، وأكثر هذه الأسماء وروداً وتكراراً في الكتب العربية ، نابت وقيدر .

وزرى من عدد هؤلاء الأولاد ومن أسمائهم ، أن رواتها أخذوا أولئك الأولاد من التوراة . أخذوا العسدد وأخذوا الأسماء ، ولكنهم حرفوا وصحفوا فيها ، ولا ندري أكان هذا التحريف قد وقع من الأخبارين أنفسهم ، أجروه تعمداً ليسهل النطق بها في العربية ، أم وقع من الرواة الاسرائيليين أو النصارى الذين

التكوين ، الاصحاح ٢٥ ، الاية ١٢ فما بعدها .

Hastings, P. 392,

٣ التكوين ، الاصحاح ٢١ ، الاية ٢١ .

<sup>؛</sup> الطبري ( ١/٤/١٣) « طبعة دار المعارف » .

ابن هشام ( ٣/١) « طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد » > « السيدة بنست مضاض بن عمرو الجرهمي » > ابن خلدون ( ٣٧/١ ) > الطبري ( ١٦/١ ) > ابسن الاثير > الكامل ( ٤٩/١ ) > الطبقات ( ح ١ > ق ١ > ص ٢٥ ) > تساج العسروس ( ١ / ٣٥٥ ) > ( ١ / ٥٣٥ ) > ( ١ / ٥٩٠ )

٣ ابن هشام ( ٣/١ ) ، ابن خلدون ( ٣٩/٢ ) ، مع اختلاف في ضبط الاسماء ، الطبري ( ١/ ١٦١ ) ، ابن الاثير ، الكامل ( ٤٩/١ )

رَّجَعَ أَهِلِ الْأَخبارِ اليهم ، فأخذوا منهم تلك الأساء ، أو أنسه مجرد تحريف وتصحيف ، وقع من الجانبين ، فظهر على هذا الشكل .

أما امرأة ( اسماعيل ) ام أولاده ، فإنها ليست جرهمية عربية في التوراة ، وانما هي امرأة مصرية كما ذكرت . لم تذكر التوراة اسمها . ويذكر أهل الأخبار ان اسماعيل كان قد تزوج بامسرأة أخرى من جرهم قبل ( رعلة بن مضاض ابن عمرو الجرهمي ) ، أو ( السيسدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ) ، كما تعرف في روايات أخرى ، الا انه طلقها بأمر أبيه ، لما جاء الى مكة زائراً ، فلما جاء الممرة الثانية ورأى زوجته الثانية رضي عنها، وأمر ابنه اسماعيل بإبقائها ، فبقيت ، ومنها كان نسله المذكورين .

وقد نص (الطبري) على أن العرب هم من ذابت وقيدر ، ولم يذكر شيئاً عن بقية الأولاد . والظاهر ان اهمالهم هذا الإهمال يعود الى عدم وقوف الموارد التي أمد ت الأخباريين على شيء عنها ، وعدم تمكنهم من تعيينها وتثبيت مواضعها ، فإن ذلك يحتاج الى علم والى وقوف على ما جاء في كتب التفاسير والشروح والموارد اليهودية الأخرى عن هذه القبائل . والموارد المذكورة نفسها لا تعرف عن تلك القبائل وعن تلك البلاد شيئاً كثيراً يزيد على ما جاء في التوراة . فإن كتبة الأسفار لم متموا الا بما يتعلق بإسرائيل . أما ما وراء اسرائيل من شعوب وأرضن ، ولا سيما الشعوب التي لا تخام الأرضين التي وجد فيها العبرانيون ، فإنها لم تكن تُعنى بها الا بمقدار ما لها من صلة بإسرائيل .

وقد حددت التوراة المنسازل التي أقام بها ( الإسماعيليون ) ، فجعلتها من ( حويلة ) الى ( شور ) " . فكل ما وقع بين المكانين ، هو في أرض القبائل الإسماعيلية . وقد ذكرت قبل قليل أن آراء العلماء مختلفة في تعيين موقع أرض ( حويلة ) ، وعندي ان هذا الموضع يجب ألا يكون بعيداً عن فلسطين ، لأن ( شاؤول ) ضرب العماليق من ( حويلة ) الى شور <sup>3</sup> . ولا يعقل أن تكون هذه

الطبري ( ١/١٥٦ ، ٣١٤)

٢ الطبري ( ١/٤/١) ٠

٣ التكوين ، اصحاح ٢٥ ، الاية ١٨ .

١٥ صموئيل الاول ، اصحاح ١٥ ، الاية ٨ .

الأرضون بعيدة عن فلسطين ، لأن ( شاؤول ) لم يكن قوياً ذا جيوش جرارة حتى تضرب العاليق في منطقة نائية ، بعيدة عن فلسطين .

وأما (شور) ، فموضع يقع على الحدود الشهالية الشرقية لأرض مصر ، في البرية المسهاة بـ ( برية تيه بني اسرائيل ) وبـ ( برية ايتام ) ، ويرى بعض علياء التوراة ان ( الطور ) الحالية هي أرض ( شور )  $^{7}$  .

ويلاحظ ان الأرض التي زعم ان (شاؤول) قد ضرب بها العاليق، ووضرب شاؤول عماليق من حويلة حتى مجيئك الى شور التي مقابل مصر  $^{8}$ ، هي الأرض ذاتها التي جعلتها التوراة أرضاً لذرية (يشمعئيل) ( اسماعيل) . فيظهر من ذلك أن العاليق كانوا قد سكنوها أيضاً . ولما كان العالقة قد سكنوا أرضاً ، تقع بين كنعان ومصر في برية سيناء وتيه بني اسرائيل  $^{3}$ ، وجب أن تكون تلك الأرض هي موطن الإسماعيلين .

ويعترف العبرانيون بوجود صلات قربى لهم بالإسماعيليين . ويظهر أن القبائل الإسماعيلية عاشت زمنا طويلاً في (طور سيناء ) . وفي جنوب فلسطين. عاشت عيشة أعرابية ولهذا كان الإسماعيليون أهل وبر بالقياس الى اليقطانيين المستقرين. وقد نظر العبرانيون نظرة عسداء الى الإسماعيليين ، الأنهم كانوا يتحرشون بهم ويغيرون عليهم ويتعرضون بتجاراتهم . وقد ذكروا في أيام (داوود) . وقسد ورد في التوراة أن الله أوحى الى (هاجر) يبشرها بأن نسل ابنها سيكثر وينمو حتى يكون أمة عظيمة ، وهو كناية عن كثرة عدد أولئك الأعراب في أيام العبرانين .

هذا ونحن لا نعرف شيئاً يذكر عن (الاشماعيليين) ( الإسماعيليين ) ، ولا

قاموس الكتاب المقدس ( ١/١) . . Musil, Hegaz, P. 261, 265.

Hastings, P. 852, Enc. Bibli. P. 4498.

۳ قاموس الكتاب المقدس ( ۱/۱) ) ، Hastings, P. 852, Enc. Bibli. P. 4498, Musil, Hegaz, P. 261, 265. ff.

ع صموليل الاول ، الاصحاح الخامس عشر ، الاية ٧ ، قاموس الكتاب المقـــدس (١١٣/٢) .

ه التكوين ، الاصحاح ٢١ ، الاية ١٣ وما بعدها ، قاموس الكتاب المقدس ( ٩٨/١ )

Enc. Bibli. P. 2211, Hastings, P. 392.

٧ التكوين ، الاصحاح ٢١ ، الاية ١٣ وما بعدها .

عن لهجاتهم . ويرى بعض العلاء أن لهجاتهم بجب أن تكون من اللهجات العربية الشهالية المتأثرة بلغة بني إرم . ولعدم وصول نص مدون بلهجة من لهجات هذه القبائل ، لا نستطيع أن نبدي في الزمان الحاضر رأياً علمياً في شكل هذه اللهجات .

و ( نبابوت ) هو بكر اسماعيل وأهم القبائل الإسماعيلية في التوراة ، وقسد أعطاه هذه المنزلة أهل الأخبار أيضاً لأخذهم منها . ونحن لا نعرف الأسبساب التي جعلت التوراة تعدّه أحسن أولاد (إسماعيل) أراعت في ذلك بعسد القبيلة ، أم راعت قربها من العبرانيين ، أم ضخامتها وكثرة عددها بالقياس الى القبسائل الإسماعيلية الأخرى ، أم أموراً أخرى جعلت العبرانييين ينظرون اليهم على أنهم أقدم تلك القبائل ؟ فليس في التوراة قواعد ثابتة تمشى عليها كتبة العهد القديم في تدوين الأنساب .

وقد ورد اسم ( نبايوت ) مع اسم ( قيدار ) في النصوص الآشورية ، ويظهر أنهم كانوا أقوياء كثيري العدد . ويدل ورود اسمهم مع ( قيدار ) في التوراة في النصوص الآشورية على أنهم كانوا متجاورين . ولم تعين التوراة مواضع سكناهم ، ولكن ورود اسمهم في رأس قائمة الإساعيليين واقترانه بالأدوميين عن طريق المصاهرة ووقوف العرانيين على أخبارهم ، يدل كله على أنهم كانوا يقيمون في المناطق الواقعة في جنوب شرقي فلسطين وفي الأقسام الجنوبية الشرقية من بادية الشام .

وقد ذهب (كلاسر) إلى أن (نبايوت) (مشيخة) أو مملكة حكمت في (القصيم)، وقد كانت معاصرة لمملكة (عريبي)، وكانت لا تزال مستقلة في أيام الفرس.

Enc. Brit. Vol. 12, P. 706.

٢ الطبري (١/٤١١)٠

۲ ابن هشسام (۱/۵) ۰

التكوين ، الاصحاح ٢٨ ، الاية ٩ .

Glaser, Skizze, 2, S. 266. ff. Schrader, KAT, S. 151, Hommel, AHT, 275.

وقد ظن بعض العلماء أنهم (النبط) ، ذهبوا الى ذلك من تشابه (نبايوت) ( Nabaiot ) و ( نبط ) ( Nabaiot ) ، غير ان هذا رأي يعارضه كثير من علماء التوراة .

وقد كان بين الأوس قوم يقال لهم ( النبيت ) ، افتخر بهم الشاعر ( قيس ابن الخطيم ) من شعراء الجاهلية ، وقد قتل قبل الهجرة ، ومدحهم ، ووصفهم بالشدة والبأس ، كما كان في ( إياد ) قوم يقال لهم ( النبيت ) .

وكان نبيت الأوس يتألفون من ( ظفر ) رهط الشاعر قيس بن الخطيم، ومن عبد الأشهل ، وحارثة معلا ، وقد وقعت بينها حروب ومعارك، فانضمت حارثة الى الخزرج ، وتحالفت معها ، ودخلت فيها . وأما ظفر وبنو عبد الأشهل ، فقد اضطروا أخيراً الى ترك ديارهم الى مكة للتحالف معهم ، أو مع اليمن ، أو الغساسنة أو المناذرة ، لمساعدتهم على الخزرج ، ولاسترداد ملكهم . والظاهر انهم كانوا قديماً من القبائل القوية ، وكانت في الحرار الشرقية ، ثم أفل نجمها ، وتشتت شملها بسبب الحروب التي وقعت بين بطونها. ولعلها من القبائل التي كانت تقيم في الشيال ، في العربية الحجرية أو العربية الصحراوية ، ثم اضطرت الى الهجرة الى الجنوب والاستبطان في مناطق الحرار . والظاهر انها كانت على اتصال باليهود ، وقد تحالف معها مهود خير .

وقد ورد اسم ( قيدار ) في النصوص الآشورية ، ورد على هذه الصورة : ( قدرو ) ( Kidru ) و ( قدرو ) ( Kidru ) ، كما ورد في المؤلفات

ا النبط ــ النبيط ــ الانباط ـ نبطي ـ نبط ـ قال ابن عباس : نحن معاشر قريش من النبط ـ ، تاج العروس ( ٢٣٩/٥ ) .

Emc. Bibli. P. 2213, Hastings, P. 648, f.

ويشرب تعليم أن النبيست رأس بيشسرب ميزانها وقليله النبيست واعيانها فلا امر فنكم بعد عز وثروة يقال الا تلك النبيت عساكر شعر قيس ( ص ٩ ، ١٠ ، ٣٨) .

ع شعر قيس (ص ٩) ، « والنبيت أبو حي ، وفي الصحاح حي من اليم ... ن » ، اللسان (٢/٢) ) ، تاج العروس ( ٥٨٩/١ ) .

عدم قيس ( ص 💥 ) ، القسم الالمائسي

<sup>،</sup> شعر قيس ( ص II XX ) ، القسم الالماني .

Schrader, KGF. 101, Kat. 147, Delitzch, Wo lag das Paradies? S. 299.

(الكلاسيكية)، فقال لهم (بلينيوس) (Pliny) (قدراي) (كالكلاسيكية)، وذكر انهم قبيلة عربية تقيم على مقربة من النبطا. وقد حاربهم (آشور بنبال)، وكان ملك (قيدار) في ذلك العهد، ملك عرف باسم (أو أيطع) ('Taite') ابن (خزاعيل) (Hazael) '، وقد ذكرهم (آشور بنبال) مع (عربي) (أرببي)، كما ذكرهم (حزقيال) مع العرب (العرب وكل رؤساء قيدار) "، هما يدل على ان مواطن (قيدار) كانت تجاور العرب، ويراد بالعرب هنا، الأعراب. وهو ما يتفق مع ما جاء في نص (آشور بنبال) كمل الاتفاق. وذكروا بعسد (نبايوت) في التوراة، مما يدل على انهسم كانوا يقطنون في جوارهم، كما ذكروا مع (ممالك حاصور) التي ضربها (نبوخذ نصر) (مختنصر). وقد نكل (بختنصر) بالقيداريين كذلك، وخرب بلادهم وأخذ غنائم كثيرة منهم، واستولى على ما وقع في أيدي جيشه من أموالهم وخيامهم وغنمهم وجالهم وقد ورد وصف ذلك في سفر (أرمياء).

ويظهر من التوراة أن القيداريين كانوا أعراباً يعيشون في الحيام ، عيشة أهل البداوة ، وقد وصفت خيامهم بأنها خيام سود ( أنا سوداء وجميلة يا بنات اورشليم ، كخيام قيدار ، كشقق سليان ٧ . والحيام السود هي بيوت أهل الوبر . وكانوا يعتنون بتربية المواشي ، وقد اشتهروا بأن فيهم رعاة بملكون ماشية كثيرة ٨ . إلا أن منهم من كان متحضراً سكن القرى والمدن . ونجد (أشعياء) يتنبأ بإفناء ( مجد قيدار . وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار ) ١ مما يدل على ان القيداريين كانوا قوة وعدداً ضخماً ، فيهم جاعمة مهرت برمي السهام . ويتبين من (المزامير) انهم غزاة ، وحياتهم حياة غزو ، لا يعرفون السلام

Pliny, 5, 21, 65, Enc. Bibli, P. 2213, Forster Vol. I, 238 ff.

Musil Deserta P. 485.

حزقيال ، اصحاح ٢٧ ، الاية ٢١

١ ارمياء ، الاصحاح ٤٩ ، الاية ٢٨

و ارمياء ، الاصحاح ٩٦ ، الاية ٢٨ وما بعدها

و قاموس الكتاب المقدس (٢٣٠/٢) .

۷ نشيد الاناشيد ، الاصحاح الاول ، الاية ٥ .

 $<sup>\</sup>lambda$  قاموس الكتاب القدس ( $\overline{\Upsilon}/\Upsilon$ ) .

ه اشعياء ، الاصحاح ٢٦ ، الآية ١١ ، قاموس الكتاب المقدس ( ٢٣٠/٢ ) . Hastings, P. 512. ( ما بعدها ) . السعياء ، الاصحاح ٢١ ، الآية ١٦ وما بعدها )

ولا الاستقرار' .

وقد ذكروا مع العرب في جملة من تاجر مع العبرانيين . تاجروا معهم ( بالحرفان والكباش والأعتدة ) . وكانوا مثل قبائل العرب الأخرى على احتكاك بالعبرانيين ، يتاجرون معهم تارة ، ويخاصونهم تارة أخرى ، ويظهر أنهم كانوا على عداء شديد معهم ، وخصومة منكرة في أيام ( أشعياء ) و ( أرمياء ) ، كما يتبين ذلك من الهجوم العنيف الموجه اليهم في سفريها ومن فرح العسرانيين من النكبات التي حلت بهم ، ولا سيا انتقام ( بختنصر ) منهم . ويظهر أنه غزاهم ، لأنهم كانوا يتحرشون بالبابليين في أثناء مرورهم بالبادية الى فلسطين ، عما حمل ( بختنصر ) على الانتقام منهم ومن قبائل أخرى كانت ضاربة في البادية وفي الطرق المؤدية الى بلاد الشام .

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل دعوه (قدار بن سالف) ، زعموا أنسه كان يدعى (أحيمر ثمود) "، وأنه هو الذي عقر الناقة ، ناقة النبي صالح؛ ، وذكروا أن (قيدار بن إسماعيل) هو أبو العرب ، وزعم بعضهم أنه كان نبيا ، وزعم أن له قبراً ومشهداً يزار قريباً من السلطانية بالعجم ، وأعقب من ولده (حمل بن قيدار) ، وله ابن يقدال له (سواري) . وقد ذكر أهل الأخبار أن (كعب الأحبار) ، قال : (قال الله لرومية : إني أقسم بعزي لأهن سبيك لبني قاذر،أي بني إسماعيل بن ابراهيم عليها السلام ، يريد العرب) واذا صح أن هذا الكلام هو من كلام (كعب) حقاً ، فإنه يدل على تحريض واذا صح أن هذا الكلام هو من كلام (كعب) حقاً ، فإنه يدل على تحريض (كعب) للمسلمين على اكتساح امبراطورية الروم ، وقد كان اليهود يكرهون الروم ، لما أوقعوه بهم من ظلم ، وأنه كان يعبر عن الحالة التي كانت بين الروم والعرب في ذلك الزمان . وليس الكلام المذكور ، كلام الله في التسوراة الروم والعرب في ذلك الزمان . وليس الكلام المذكور ، كلام الله في التسوراة

١ المزامير ، المزمور ١٢٠ ، الاية ٥ وما بعدها .

٢ حزقيال ، الاصحاح ٢٧ ، الاية ٢١

٣ الطبري ( ٢/١١) « دار المعارف » ، « قيدر » منتخبات ( ص ٨٤) مـــروج ( ٢/١٤) ، ابن خلدون ( ٢٩٨/٢ ) ، تاج العروس ( ٢٨٣/٣ ) فما بعدها ) .

٤ تاج العروس ( ١٨٣/٣) .

ه تاج العروس ( ٨٥/٣) ) ، عن « قيدار » : الطبري ( ١٩٣/٢ ) ، « قيدار » ، منتخبات ( ص ٨٤) ، مروج ( ٣٩٤/١ ) ، ابن خلدون ( ٢٩٨/٢ )

كلاماً يزعم أنه من كلام الله المذكور في الكتب المنزلة .

وأما (أدبئيل) ( Adbeel ) ، فكناية عن قبيلة عربية أخرى من القبائل الإسماعيلية ، يرى بعض علماء التوراة أنها عاشت في جنوب غربي البحر الميت١. ويظن أنها قبيلة ( ادب ايله) ( Idiba'ila ) ( ادبئيله ) (ادبعيله) ( دبئيله ) (وبعيلة ) المذكورة في كتابة من كتابات الملك ( تغلا تبلسر الثالث) ٢. وقد ذكر هذا الملك أنه عن نائباً عنه،أو ( مندوياً سامياً ) (قيبو) ( Kepu ) على خمسة عشر موضعساً ، وكان اسم هذا المندوب ( ادب ال ) ( أدب أبل ) ( أدبئيل ) ( Idibi'il ) ، وهو سيد قبيلة عرفت بهذا الاسم . والظاهر أنـــه فوَّض اليه أمر حماية الحدود والمحافظة عليها من الغزو . وتقع أرض هذه القبيلة على مقربة من الحدود المصرية وفي الجنوب من غزة". وكانت هذه القبيلة لا تزال موجودة في أيام المؤرخ اليهودي ( يوسف فلافيوس ) على .

ويلي ( أدبئيل ) ( أدب ال ) ( ادب ايل ) في تسلسل أولاد إسماعيل ، مبسام ( Mibsam ) ، وقد سمى في بعض الكتب العربية ( ميشا ) ، ولا نعرف من أمر هذه القبيلة شيئاً .

وأما ( مشهاع ) ، وقد سمی (منسی ) و ( منشی ) و ( مسمع) و (مشهاعة) في بعض الكتب العربية ، فلا نعرف من أمره شيئًا . ويتصور بعض العلماء أن لهذا الاسم علاقة بقبيلة ( بني مساع ) أو ( جبل مساع ) ( جبل مسمع ) قرب تهاءً ٦ .

ورأى ( فورستر ) أن ( مشماع ) هي قبيلـــة ( Masmaos ) التي ذكرها ( يوسفوس ) ، على أنها من القبائل العربية التي كانت تعيش في أيامه على . ويرى

Enc. Bibli. P. 2213.

<sup>«</sup> تفلاتبليزر الرابع » عنــد « الويس موسل » ، Musil, Hegaz, P. 291, Deserta, P. 278. f. Hastings, P. 12, Delitzch, Paradies, S. 301, Enc. Bibli. P. 65.

Schrader, KAT. S. 58. ۳

Forster, I, P., 266.

Forster, Vol. I, P. 273, Enc. Bibli. P. 3067, Musil, Deserta, P. 479.

قاموس الكتاب القدس ( ٣٤٤/٢ ) ٤ Emc. Bibli. P. 3154

Forster, Vol. I, P. 274.

( فورستر ) أيضاً أن قبيلة ( Masaemanes ) التي ذكرها ( بطلميوس ) هي هذه القبيلة كذلك . وهذا الاسم قريب من اسم ( ماء السماء ) .

و (دومة) هو (دوما) في بعض الكتب العربية ، وهو كناية عن موضع (دومة الجندل ) ، وقد عرف بـ (دوماتا) ( Domatha ) عند (بلينيوس) وبـ ( ( Doumaetha ) عند ( بطلميوس ) ، وبـ ( Adumu ) عند ( بطلميوس ) ، وبـ ( ادومر ) في الكتابات الآشورية ، وهو كناية عن موضع وعن اسم قبيلــة عربية . فقد ورد أن شعباً اسمه ( Dumathii ) كان يقدم قرباناً ، (ولداً ) في كل سنة الى آلهته ، ويدفن ذلك القربان في معبد الإله. ويراد به شعب (دومة الجندل ) .

وقد ورد اسم ( مسا ) ( Massa ) في النصوص الآشورية مقروناً بـ ( تيا ) ( تياء ).ويرى بعض العلماء أنه كناية عن قبيلة كانت منازلها في الشرق والجنوب الشرقي من ( موآب ) ٧ . ويرى بعض آخر أن مواطنها في الأرضين الجنوبية من وادي السرحان ، وفي غرب منازل ( عريبي ) ( اريبي ) ^ .

وجاء في رسالة أرسلها أحد ( المقيمين ) الآشوريين الى ملك آشوري لم يرد اسمه في الكتابة أن ( ملك قرو ) ( مالك قرو ) ابن ( عميطع ) سيد قبيلة ( مسئا ) ( Mas'a ) غزا قبيلة ( Naba'ati ) ، وقتل عدداً من أتباعها ١٠ . والظاهر أن هذه القبيلة ، هي القبيلة المذكورة في التوراة .

Forster, Vol. I, P. 274.

ر درما ، وهو دوما ، وبه سمیت دومة الجندل » ، ابن سعد ، طبقسات
 ر ح ا ق ۱ ، ص ۲٥ ) .

Pliny, 6, 28, &, 157, Forster, Vol., I, P. 281.

Forster, Vol. I, P. 281.

Enc. Bibli, P. 1142, 2213, Musil, Deserte, P., 480.

Hastings, A Dictionary of the Bible, Vol. I ,P. 630 Burckhardt, Travels in Syria, 662, Ritter, Erdkunde von Arabien, II, S. 360. ff.

Hastings, P. 591, Enc. Bibli, P. 2213, 2972, Musil, Hegaz, P. 288.

Musil, Deserta, P. 478.

مالك قمر ـ ملك قمر ـ ملك القمر ـ مالك القمر ـ ملك امره ـ وما شابه
 ذلك من اسماء

Musil, Deserta, P. 478, Delitzch, Paradise, P., 302, Rawlinson, Cuneiform \,. Inscriptions, Vol. 4, P. 1. 54, No. I.

وأما (حدد) أو (حدار) ، كما دُون في سفر التكوين ، فإنه (أدد) عند بعض أهل الأخبار . وقد تكون لاسمه علاقة باسم الإله (حدد) أو (أدد) المعبود الشهير الذي تعبد له الآراميون وقبائل عربية كثيرة ، وكذلك الآشوريون والبابليون . ولا نعرف من أمر قبيلة (حدد) هذه شيئاً يذكر في الزمن الحاضر.

وأما (تيا) ، فإنه (طا) في الكتب العربية ، وهو كناية عن (تياء) ، وسوف أنحدث عنها . وأما (يطور) ، وهو (وطور) وما أشبه ذلك في الكتب العربية ، فقبيلة عرفت به ( Ituraea ) في المؤلفات اليونانية واللاتينية . وقد حاربت العبرانيين ، وكانت تقيم شرقي نهر الأردن في أيام الملك (شاؤول ) : ويظهر أنها هاجرت نحو الشهال ، فسكنت في الأقسام الجنوبية من لبنان وفي الحافات الشرقية من جبال لبنان . وقد أجبر الملك اليهودي ( ارسطوبولس الأول ) ( Aristobulus I ) ( كان قد استولى على أرضهم . وكان لهم ملوك . وفي أيام ملكهم (سوهومس ) وسوحومس ) (سوحومس ) (سوحومس ) (سوحومس ) (عقد كابدت دمشق مصائب شديدة من غزوات اليطورين . و اليطورين .

وكانت مواطن اليطورين في ما بين (اللجاة) (Trachonitis) و(الجليل)، وعرفت بد (جدورا)، وبد (ايطورية) لا وقد عرفوا بمهارتهم في الرماية. وقد ذكرهم (سترابو) م. والظاهر أن مواطنهم الأصلية كانت في البادية، ومنها جاؤوا الى (ايطورية) ثم ذهبوا الى الأقسام الجنوبية من لبنان والى سهل البقاع. وقد ضيق عليهم الرومان في حوالي الميلاد وأجبروا بعضهم على الرجوع الى البادية

١ الاصحاح ٢٥ ، الآية ١٥ ، قاموس الكتاب القدس ( ٣٦٠/١ )

٢ الطبري ( ١/٤/١) ٠

Hastings, P. 323.

Enc. Bibli. P. 2213, Forster, Vol. I, P. 310.

Enc. Bibli. 2213, Josephus, Anti. XIII, II, 3.

Enc. Bibli, P. 2213.

٧ قاموس الكتاب القدس ( ٥١٣/٢ )

Strabo, XVI, II, 10.

ويظهر أن سبب ذلك هو عدم خضوعهم للسلطات وغاراتهم على الحضر. وقد قتل (مارقوس أنطونيوس) ( Marcus Antonius ) ، ملك اليطوريين في سنة (٣٤)ق.م، وكان يدعى ( ليسانياس ( Lysanias ) ، وتوفى (زنودوروس) ( Herodes the Great ) الذي خلفه في سنة (٢٠) ق. م، واستولى ( هيرود الكبير ) ( Herodes the Great ) على قسم من أرض اليطوريين . ولما قسمت مملكة ( هيرود ) ، صارت هذه الأرضون من نصيب ( فيليب ) ٢ .

وفي أيام ( لوقا ) ، كانت ( Ituraea ) منطقــة ، تقع على ما يظهر في شمال شرقي ( بحر الجليل ) . ويخترق الطريق الروماني الــذي عمله الرومان من ( دمشق ) الى ( طرية ) ( طبريا ) . هذه المنطقة .

وقد كو ن اليطوريون لهم إمارة أو مملكة في (البقاع) ، كان حكامها رجال دين أي كهاناً وملوكاً في آن واحد. وقد عرفنا منهم رجلاً اسمه (Mennaios) وهو اسم قريب من الأسماء العربية ، فلعله ( معن ) . أما ابنه فقد سمى نفسه باسم يوناني ، هو ( بطلميوس ) ( Ptolemaios ) . وكان لهدا الملك ، أي را بطلميوس ) ، ولدان ، هما : ( Lysanias ) ، وقد تولى الملك من بعد والده و ( فيليب ) ( Philippion ) . وأما ( زينودور ) ( Zenodor ) ، فقد خلف ( خلف ( فيليب ) وأما ( Sohumus ) . وأما ( فينودور ) ( Sohaimos ) ، فإنه اسم قريب من خلف ( سحيم ) ومن (سهيم ) و ( سخيم ) و ( سهم ) ، وأمثال ذلك ، وهي أسماء عربية مع وفة ه .

ويظهر أن ارتحال ( اليطوريين) من الأقسام الشرقية من الأردن نحو الشهال، نحو دمشق ، ثم سهل البقاع حتى ساحل البحر الأبيض ، كان قبل القرن الثاني قبل الميلاد . ولعلهم هم العرب الذين ذكر أن الاسكندر الكبير كان قد حاربهم بعد حصاره لمدينة (صور) ( Tyros) " .

Dio Casius, XIIX, 32, Hastings, P. 418.

Hastings, P. 418, Josephus, Anti. XV, X, 3.

Hastings, P. 418.

The Bible Dictionary, I, P. 573.

Die Araber in der Alten Welt, I, S. 279, 315, M. Lidzbarski Ephemeris, I, (1900-1902), 335.

Die Araber in der Alten Welt, I, S. 170, 179.

وقد كوّن الرومان فرقاً محاربة من (اليطوريين)، اشتركت معهم في الحروب. وقد امتازت بعض هذه الفرق في حذقها بالرمي . وكوّن (مارك أنتوني) (Marcus Antonius) حرساً خاصاً منهم، أشير اليهم في الموارد اليونانية واللاتينية .

و ( نافش ) ( Naphish ) ، هو ( نفيس ) عند الأخباريسين ؟ . ويرى بعض علماء التوراة احسبمال كون ( بنو نفسيم ) ( Naphisim ) المذكورين في سفر ( عزرا ) هم ( نافش ) هؤلاء ؟ .

وأما (قدمة) ، فهو (قيدمان) و (قيدما) وما شاكل ذلك في المؤلفات العربية ، ولا نعرف من أمرهم شيئاً يذكر في الزمان الحاضر، ولعلهم (القدموينن) الذين أدخلت أرضهم في جملة (الأرض الموعودة) المذكورة في التوراة ، وكانت مواطنهم عند (البحر الميت) . ومن العلاء من يظن أن لهم صلة بر (بني قديم ( Bene Kedem ) ، أي ( أبناء الشرق ) . وذهب ( فورستر ) ، الى احمال كون (قدمة ) موضع ( رأس كاظمة ) على الحليج . ولما كانت ( قدمة ) من القبائل الإسماعيلية في التوراة ، ومواطنها كلها لا تبعد كثيراً عن فلسطين ، فإني أرى أن مواطن هذه القبيلة ، عب أن تكون أيضاً في هذه المواضع ، أي في مكان لا يبعد كثيراً عن فلسطين .

والغالب على أبناء اسماعيل البداوة ، أي حياة التنقل والغزو والرماية ، لذلك كانت ملاحظة التوراة عن اسماعيل من أنه سينشأ رامياً ، ملاحظة حسنة ، تدل على تبصر بأمور ( الإشماعيليين ) الذين كانوا يقومون بالغزو ويرمون بالسهام .

أما المجموعة الثالثة من مجموعات أنساب العرب المذكورة في التورة ، فإنهــــا مجموعة قبائل نسبت الى ( قطورة ) زوج ( ابراهيم ) . وقد ذكـــرت التوراة

٧

Hastings, A Dictionary, II, P. 521.

٢ الطبري ( ١/٤ ٣١) .

م عزراً ، الاصحاح الثاني ، الآية . ه ، الطبق عزراً ، الاصحاح الثاني ، الآية . ه ، الطبق الطبق عنداً الطبق ا

<sup>(</sup>ح آ ، ق ۱ ، ص ۲٥)

<sup>،</sup> التكوين ، الاصحاح الخامس عشر ، الاية ١٩ .

Hastings, P. 512, Enc. Bibli. P. 3331.

Forster, Vol. I, P. 313.

أنها ولدت له ( زمران ، ويقشان ، ومدان ، ومديان ، ويشباق ، وشوحاً) \. وولد يقشان : شبا ، وددان . وكان بنو ددان : أشوريم ، ولطوشيم ، ولأميم. وبنو مديان : عيقة ، وعفر ، وحنوك ، وأبيسداع ، والدعة ٢ . ويبلسغ عدد القبائل المنحدرة من ( قطورة ) ست عشرة قبيلة ٣ .

ف (قطورة) اذن هي مجموعة قبائل مثل الإسماعيلين واليقطانيين ، وهي تتفق مع القبائل الإسماعيلية في أنها تنحدر من صلب ابراهيم ، وهي من هذه الناحية أقدم عهداً من القبائل الإسماعيلية ، لأن والد هذه القبائل هو ابراهيم . أما والد القبائل الإسماعيلية ، فهو اسماعيل ، وهو ابن ابراهيم .

والأسماء المذكورة كناية عن قبائل عربية ، ألقت مجموعة خاصة ، كان حلفاً على ما يظهر تألف من قبائل رجعت نسبها الى أصل واحد ، هو (قطورة ) . انتشرت قبائله في الأرضين الواقعة بين القبائل العربية الإشماعيلية وبين القبائل اليقطانية . وتشير قصة زواج (ابراهيم) بقطورة الى صلة القطوريين بالإشماعيلين ، والإشماعيليون من صلب اسماعيل بن ابراهيم ، ويؤخذ على أنه كناية عن اختلاط قبائل المجموعتين ، أي الحلفين بتعبير أصح . ووجود أسماء بعض قبائل يقطانية وبعض قبائل يقطانية وبعض قبائل على وجود صلات بن هذه الاحلاف الثلاثة وعلى تداخل القبائل واختلاطها بعضها ببعض .

أما أولاد (قطورا) عند أهل الأخبار ، فهم : يقسان ، وزمران ، ومديان ، ويسبق ، وسوح ، وبسر على رواية ، ومدن ومدين ويقسان وزمران ويسبق وسوح على رواية أخرى ، ومدن ومدين ويقشان ، وزمران ، وأشبق ، وشوخ ، وقد أخذت هذه الأسماء كما نرى من التوراة ، الا ان من أخذها حر ف فيها بعض التحريف ، وخالف الترتيب الموجود للأسماء في التوراة فقد م وأخسر ، وأضاف اله عديداً هو (بسر) على الرواية الأولى ، وضعه في مكان (مدان) ،

١ التكوين ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الاية ١ فما بعدها .

٢ التكوين ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الآية ١ فما بعدها

Hastings, P. 514.

ع الطبري ( // ١٥٩ ) ، ( ١/٩٠١ ) ، « دار المعارف » .

ه الطبري ( ١٦٠/١ ) . • ابن سعد ، الطبقات رح ١ ، ق ١ ، ص ٢٢ ) .

الا أن الطابع التوراتي ظل بارزاً واضحاً عليها . فلا حاجة بنا الى ارجاع كل اسم منها الى الاسم المقابل له في التوراة .

وزو"ج أهل الآخبار (يقشان) (يقسان) ، من امرأة سموها (رعوة بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر) ، وأولدوا لها ولدا دعوه (البربر)، قالوا عنه إنه جد البربرا. وهو زواج لا تعرف عنه التوراة شيئاً ، وأما الزوج (رعوة بنت زمر بن يقطن) ، فليس لها ذكر فيها أيضاً، وأما نسبها، فهو نسب اخترعه من اخترعها ، وليس له لذلك ذكر في التوراة. وأما (بربر) ابن (رعوة) فهو من صنع صانع أخبار أمه . وليس له ذكر ما في التوراة .

ولفظة (بربر) في الكتاب المقدس لفظة تعني (الغريب) ، وهي من أصل يوناني ، وقد أطلقها اليونان على الغرباء الناطقين بلغة أخرى غير اللغة اليونانية ؟ . ولم تستعمل علماً على جنس معين له جد وأب ونسل . ولذلك ، فإن ربط نسب (البربر) ، وهم سكان المناطق المعروفة من شمال إفريقية به (رعوة) وبقحطان ، هو من صنع (أهل الأخبار) ، وقل وقع في الإسلام بالطبع ، وبقحطان ، هو من صنع (أهل الأخبار) ، وقل وقع في الإسلام بالطبع ، وبعد الفتح الإسلامي لتلك المناطق ، لغايات سياسية ، على نحو مل حدث من ربط نسب الفرس واليونان والأكراد بالعرب .

ولم يشر الأخباريون وأهسل الانساب الى (القطوريين) كطبقة خاصة مسن العرب. وقد أشار بعضهم الى قبيلة عربية عرفت به (قطورة) ، ذكروا أنها عاشت مع (جرهم) بمكة ". ولعل لتشتت شمل القبائل القطورية ودخولها في القبائل الأخرى: قحطانية وعدنانية ، وفي جهل أهل الكتاب في ذلك العهد ، أي أيام لجوء أهل الأخبار اليهم يسألونهم عن الأنساب ، دخلا في هذا الإهمال.

ويلاحظ أن بن أسماء قبائل ( قطورة ) أسماء وردت في جدول أنساب قبائل ( يقطان ) ، وفي جدول أسماء أبنساء ( كوش ) . ويفسر بعض العلماء ذلك باتصال القبائل القطورية بالقبائل اليقطانية وبالقبائل الكوشية وباختلاطها بها وتلاحمها

۱ الطبري ( ۳۰۹/۱ ) ۵ « دار المعارف » .

م قاموس الكتاب المقدس ( ٢١٧/١) . . Hastings, P. 84.

Hastings, P. 514, Enc. Bibli. P. 2660, Ritter, Erdkunde, 12, 19.

معها ، ونزولها بينها ، فعد كتبة (أسفار التكوين) ذلك نسباً ، فأدخلوا القسم الذي دخل في اليقطانيين من اليقطانيين ، والقسم الذي نزل بين الكوشيين من الكوشيين ، ومن ثم صار ذلك نسباً ورابطة دم .

وزوج إبراهيم (قطورة) ،معروفة عند أهل الأخبار . وقد دعوها بـ (قطوراء) وبـ (قطوراء) وبـ (قطوراء) ٢ . ومعنى اللفظة في اللغة العبرانية (البخور) . وقد تزوجها إبراهيم بعد وفاة (سارة) ٣ . ولكنهم كعادتهم في معظم الأخبار التي أخدوها من أهل الكتاب ، خلطوا في أخبارها وحر فوا فيها ، فجعلوا لها نسباً ، ولم يرد له ذكر في التوراة ، اختلفوا فيه أيضاً ، فصار (يقطن) والد فطورة ) في خبر ، وصار (يكفور ) أو (مفطور ) هو والدها في خبر آخر أيضاً . أخر أيضاً مو والدها في خبر آخر أيضاً . وجُعلت عربية من العرب: تتكلم بهذا اللسان العربي المعروف . وقبل إن اسمها (انموناً من العرب ، وأضافوها اللهان العربي معلوها (قطورا بنت يقطن ) ، ولكنهم أخرجوها أحياناً من العرب العاربة ٨ .

ولم يفطن أهل الأخبار الى خلطهم في هذا النسب والى سكوت التوراة عن نسبها ، ولا أدري من أبن جاؤوا به (يكفور) ، أو (مفطور)، وكيف يجوز أن تكون ( قطوراء ) من نسل (افراهم بن أرغو بن فالخ ) . فه (افراهم)، هو ( ابراهيم ) ، وهو زوج ( قطوزة ) لا والدها أو جد ها أو جد جد ها أو ما شاكل ذلك . ثم إن نسب (إبراهيم ) على هذه الصورة هو نسب مغلوط، يدل على جهل ، فإنه ( إبراهيم ) وهو (ابرام ) في التوراة ، هو ابن (تارح)

Musil, Hegaz, P. 287.

٧ القاموس (١٢٣/٢) ، اللسان (٦٢٢٦٦) .

٣ التكوين ، الاصحاح ٢٥ ، الاية ١ ، اخبار الايام الاول ، الاصحاح الاول الاية ٣٢

<sup>؛</sup> الطبري ( 1/٩٥١ ) ، الكامل ( ٤٨/١ ) ·

الطبري ( ١/٩٥) ، الكامل ( ٤٨/١) ، ابن سعد ، الطبقات ( حا ، ق١ ، ص ٢٢)

٢ الطبري ( ١/١٥١ ) ٠

٧ الطبري ( ٣٠٩/١ ) ، « دار المارف » .

<sup>،</sup> الطبري ( ٣١١/١ ) ، « دار المعارف »

و (تارح) هو ابن (ناحور) و (ناحور) ابن (سروج) وهذا هو ابن (رعو) هو ابن (رعو) هو ابن (نالج) (رعو) الذي صار (ارغو) عند الإسلاميين . و (رعو) هو ابن (نالج) الذي صبر (نالغ) عند أهل الأخبار . فترى من ذلك كيف خلط أهل الأخبار، وكيف تكان علمهم بالقصص المأخوذ من التوراة . وكل هذا الجهل ناشيء من اعتمادهم على الأخذ شفاها من أهل الكتاب ، ومن عدم رجوعهم الى نص التوراة .

ويلاحظ ان أكثر الذين قالوا في (قطورة) (قطوراء) و (قطوراء) ، فقد ذكروا أولادها على نحو ما ورد في التوراة . أما الذين قالوا (قنطوراء) ، فقد نسب أكثرهم اليها الترك والصين ، وأضاف بعضهم اليها السودان في بعض الأحيان . وهو نسب تكرم به عليها أهل الأنساب والأخبار ، فليس في التوراة ذكر لمؤلاء الأولاد النجباء . ولعل إلحاق هؤلاء به (قنطوراء) انما كان لغرض سياسي ، هو إدماج نسب الترك والصين بالعرب ، ترضية لهم ، كما فعلوا بالنسبة الى شعوب أعجمية أخرى . ويرد اسم ( بنو قنطوراء ) في الملاحم والتنبؤات ، فرووا أحاديث تدل على شعور الخلافة الإسلامية بالخطر القادم من الترك والصين، وبأن النسب لم ينفع شيئاً معهم ، اذ ورد : « يوشك بنو قنطوراء أن يخرجوكم من البصرة » ، وورد : « اذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء أن يخرجوكم من أرض البصرة » ، وورد : « اذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء » » .

وزعم أهل الأخبار ان ابراهيم تزوج من زوج أخرى ، كانت من العرب أيضاً ، أسموها (حبور بنت أرهير ) ، ولدت له خمسة بنين : (كيسان ، وشورخ ، وأميم ، ولوطان ، ونافس<sup>3</sup> ) . وليس في التوراة ذكر لهذه الزوج العربية ، فليس لها نسل فيها بالطبع . فالأولاد هم من نسل مخيلة أصحاب الأخبار ، جمعوها من أساء توراتية مرت وتمر علينا في مواضع من هذا الكتاب ، وضبطوها بعدد ، لتظهر بمظهر خبر صحيح مضبوط .

ومن الأخباريين من أحجم عن تعيين هوية زوج ابراهيم ، فلم يذكروا شيئًا

راجع نسب ابراهيم في التكوين ، الاصحاح الحادي عشر ، الاية ١٥ فما بعدها .

القاموس ( ۱۲۳/۲ ) ، اللسان ( ۲۲/۲۶ )

٣ اللسان (٦/٢٢٤)٠

<sup>؛</sup> الطبري ( ١٦٠/١ ) ، ( ٣١١/١ ) ، « طبعة دار المعارف » ، الكامل لابن الاثيــر ، الطبري ( ٤٨/١ ) ، ابن سعد ، الطبقات ( ح ١ ، ق ١ ، ص ٢٢ ) .

عن عروبتها أو عن أبيها وجدّها،بل اكتفوا بذكر اسمها وحده،فدعوه(حجوني)، وقالوا : إنها ولدت له سبعة نفر ، هم : نافس، ومدين ، وكيشان،وشروخ، وأميم ، ولوط ، ويقشان ا

ومعارفنا بالقبائل القطورية لا تختلف عن معارفنا بالقبائل الإسماعيلية واليقطانية من حيث الضالة والضحالة . فهي قد لا تزيد في بعض الأحيان على الاسم ، ذلك لأن التوراة لم تذكر شيئاً عنها ، ولأن المفسرين والأحبار اللهين شرحوا التوراة ، لم يذكروا شيئاً عن تلك القبائل ، إما جهلاً بها ، وإما لعدم وجود ميل بين العبرانيين الى الوقوف على أحوال تلك القبائل التي ذكرت في التسوراة لمناسبة من المناسبات . ولهذا ضحل علمنا بها أيضاً . وليس أمامنا غير انتظار الحظ ، فقسد يكتشف العلماء موارد جديدة قد تساعدنا في الوقوف على أولئك الأقوام .

فزمران مثلاً ، لا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد ورد لدى (بلينيوس) اسم قبيلة عربية دعاها ( Zamareni ) ، وهذا الاسم قريب من ( زمران ) ، لهذا رأى بعض العلماء احتمال وجود صلة باسم هذه القبيلة القطورية ، كما ورد اسم موضع يقال له ( زبرم ) ( Zabram ) يقع غرب مكة ، يرى بعض الباحثين احتمال وجود صلة له بتلك القبيلة " . غير أن من الصعب الحكم أن أحد هذين الموضعين هو (زمران) .

وأولد أهل الأخبار لـ ( زمران ) ولـــداً سموه : ( المزامير ) ، وهو في نظرهم جد ( المزامير اللهين لا يعلمون ) . وليس في التوراة ولد لـ (زمران) اسمه ( المزامير ) صفتهم أنهم لا يعلمون . وليس للفظة أية صلة بـ ( المزامير ) التي هي أغان أو موشحات ترتل على صوت المزمار لتمجيد الله . وتقسم الى خسة كتب ، يختم كل منها بتسبيحة ، وتكرر لفظة ( آمين ) مرتين ، أضافها

ا الطبري ( ١٦٠/١) ، ( ٣١١/١) ، « دار المعارف » ، الكامل ، لابسن الاثيـــر ( ٨/١) ، ابن سعد ، الطبقات ( ح ١ ، ق ١ ، ص ٢٢ ) .

Enc. Bibli. P. 5419, Pliny, 26, 32, (Grotius).

Enc. Bibli. P. 5419.

Glazer, Skizze, 2, S. 451.

<sup>،</sup> الطبري ( ١/٩٥١ ) ، ( ٣٠٩/١ ) ، « دار المعارف » .

جامعو المزامير لا مؤلفوها . وهي من لفظــة ( مزمور ) ( Mizmor ) في العبرانية و ( Mazmur ) في الاثيوبية ، وتقابـــل ( الزبور ) و ( الزبر ) في القرآن الكريم .

وقد ذكر (ابن النديم) على لسان (أحمد بن عبدالله بن سلام) من مترجمي التوراة والإنجيل ، أن المزامير هي ( الزبور ) ، وهي خمسون ومشة مزمور ". وهو عدد صحيح مضبوط ، يدل على علمه بعدد المزامير ، لأن ما ذكره هو عددها الصحيح .

والعلماء مختلفون فيما بينهم في المعنى (الاثنولوجي) لكلمة (زمران). ويرى بعضهم أنها من (زمر) ومعناها (تيس جبلي) ، ويقولون إن بني (زمران) اتخذوا ذلك الحيوان (طوطماً) لهم ، ولذلك عرفوا به على .

أما (يقشان) ، فيرى (كلاسر) أنه موضع (وقشة) ، وهو مكان من السراة في عسير . ورأى (أوسيندر) انسه (يقش) في اليمن . وذكسر (الهمداني) اسم قبيلة سمّاها (بني وقشة) من قبائل (الجنب) . وذهب فريق من العلماء الى أن اللفظة هى تحريف للفظة (يقطان) . .

وقد ذكر أهل الأخبار أن ( بني يقسان ) ، أي ( بني يقشان ) لحقوا بمكة فسكنوا بها . ولكنهم لم يشيروا الى بنية على نحو ما جاء في التوراة .

وأما ( مديان ) ( مدان ) ( Midian ) ، فإنه (مدين) في الموارد العربية .

۱ قاموس الكتاب المقدس ( ۱۳/۱ وما بعدها ) . Hastings, P. 769

١٧ الاسراء ، السورة رقم ١٧ ، الاية ٥٥ ، ال عمران ، ٣ ، الاية ١٨٤ ، النحل ، ١٦ الاية ٤٤ ، السعراء ، ٢٦ ، الاية ١٩٦ ، فاطر ، ٣٥ ، الاية ٥٢ ، القمر ، ٥٤ ، الاية ٣٥ ، الاية ٣٤ ، ٢٥ .

٣ الفهرست (ص ٣٤).

Hastings, P. 990.

Glaser, Skizze, 2, S. 453.

Osiander, in ZDMG. 10, 31 Enc. Bibli. P. 2564.

۷ صفة رص ۱۱۲) ۰

Enc. Bibli. P. 2564, Hastings, P. 490, Montgomery, Arabia and the Bible, P. 44,

الطبري ( ۱/۱ ۳) ، « دار المعارف » .

وقد ورد ذكر ( مدين ) و ( أصحاب مدين ) في مواضع من القرآن ا . ورد على سبيل العظة والتذكير بمصير يشبه مصير ( مدين ) ، وأشار الى نبيهم ( شعيب ) : ( والى مدين أخاهم شعيباً ) ٢ . وورد اسمهم في سورة ( التوبة ) مع قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم " ، وورد مثل ذلك في سورة (الحيج) ، ومما جاء في القرآن على لسان شعيب ، قوله مخاطب أهل مدين : و يا قوم ، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، قد جاءتكم بينة من ربكم ، فأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ، والمم خير " لكم ان كنتم مؤمنين » . وورد في سورة هود ما يشير أيضاً الى أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ، فاستحقوا العقاب والعذاب، وذلك لترهيب أمهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ، فاستحقوا العقاب والعذاب، وذلك لترهيب أهل مكة ، وكانوا تجاراً ، من نقص المكيال والميزان ، لئلا يصيبهم ما أصاب قوم شعيب حيث أصابهم الهلاك .

ويظهر من ذكر ( الرجفة ) أن حدثاً أرضياً ، هـزة أو هيـــاج حَرَّة ، أصابهم ، فأثر فيهم . وهذا ممكن جداً ، لأن أرض مدين من مناطق الزلازل والحرار .

ولورود اسم ( مدين ) وقصة ( شعيب ) في القرآن الكريم ، عني المفسرون وأصحاب قصص الأنبياء مجمع ما ورد عن أهل مدين وأخيهم شعيب من أخبار ، غير انهم لم يجدوا في ذاكرة من تقدمهم شيئاً ، فاستعانوا بما ورد عند يهود . وقد أضاف الأخباريون الى ذلك شيئاً من القصص الشعبي ، وشيئاً ابتكروه ، فأصبح ( شعيب ) ( شعيب بن نويت بن رعويل بن مر بن عنقاء بن مدين ابن ابراهيم ) ( يقون ) ( يقرون ) ( يقرون ) م وقد أخذوا ذلك من أهلل رشعب ) ( يقرون ) ( يقرون ) م وقد أخذوا ذلك من أهلل

٢ الأعراف ٧ ، الالة ٥٨ .

<sup>·</sup> التوبّة ٩ ، الاية . ٧ .

<sup>؛</sup> الحج ٢٢ ، الآية }} .

ه الاعراف ٧ ، الاية م ٨ .

٢ العنكبوت ٢٩ ، الاية ٣٦ .

٧ مروج الذهب (٢٨/١)٠

<sup>\*</sup> الطبري ( ١٦٧/١ ) ، الكامل ، لابن الاثير ( ١١/١ ) .

الكتاب ولا شك ، ففي التوراة ان ( موسى ) نزل على أهل ( مدين ) ، بعد هربه من ( فرعون ) ، وتزوج ابنة كاهن ( مدين ) ( مديان ) ( يُترون ) ، واسمها (صفورة) ، فولدت له ولداً دعاه (جرشوم) (كرشوم) . فرأى المفسرون والأخباريون ان شعيباً المذكور في القرآن الكريم هو ( يثرون ) التوراة . ويرى ( بول ) ( Buhl ) ان ذلك لم يكن معروفاً في صدر الإسلام وأنما حدث هذا بعد هذا العهدا .

وقد وضع بعض أهل الأخبار نسبًا عجيبًا مضحكًا لـ ( شعيب ) ، فجعلوه ( يثرون بن ضيعون بن عنقا بن نابت بن ابراهيم )٢ . وتعقل آخرون فقالوا: انه (شعيب بن ميكيل ) من ولد مدين ". وقيل غير ذلك . وكيل هذا من وضع أهل الأخبار ، وأهل الكتاب الذين أمدَّوهم بمثلُّ هذه الأنساب والقصص، ولم يتورعوا من ادَّعاء انهم وجدوا ذلك في كتب الله.

وقد عرف (یثرو) ( Jether ) ( Jethro ) بـ ( رعوثیل ) ( Reuel ) أيضاً في التوراة ؛ . كما عرف بـ ( حوباب بن رعوثيـل ) في موضع آخر ° . ويظهر ان خطأ قد وقع في كتابة الاسم الثاني أو الأول ، ولهذا صار (رعوثيل) في سفر الخروج و ( حوباب بن رعوثيل ) في سفر العدد . ونرى ان الاسم الذي ذكره ( المسعودي ) وغيره من أهــل الأخبــــار لــ ( شعيب ) الذي هو ( يثرو ) يختلف مع اسمه المذكور في التوراة . ويرى بعض الباحثين ان كلمة ( يثرو ) ليست اسم علم له ، وانما هي كناية عن وظيفتـه ، وهي الكهانة ، فقد كان كاهناً في قومه، والكاهن هو (يثرو) في بعض اللغات العربية الجنوبية ، وأما اسمه ، فهو ( رعوثيل ) أو ( حوباب بن رعوثيل )٦٠ -

وقد جعل الناس لشعيب قبراً زعموا انه على مقربة من (حطين) في موضع سماه ( ياقوت ) ( خيارة )<sup>٧</sup> . وقال له ( بول Buhl ) ( خربة مدين )<sup>٨</sup> .

Enc. Vol. 4, P. 389, J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin, 1916, S. 119. ff.

الطبري ( ١٦٧/١ ) ، الكامل ، لابن الاثير ( ٦١/١ ) ٠

الطبري ( ١٦٧/١ ) ، الكامل ، لابن الاثير ( ٦١/١ ) .

الخُرُوجُ ، الأصحاح الثاني ، الاية ١٨ . العدد ، الاصحاح العاشر ، الاية ٢٩ .

Hastings, P. 465. البلدان ( ۲۹۹/۳ )

Enc. Vol. 4, P. 389.

وقد ورد خبر ( مدين ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) لجذام في (حسمي) . ويظهر من بعض الموارد الإسلامية أن (مدين) كانت في صدر الإسلام من أرض ( جذام ) ، وأنها كانت اذ ذاك أكبر من ( تبوك ) . وبها بشر زعم انها البشر التي استقى منها موسى ٢ .

ويظهر من شعر (كُثَيَر عزَّة) انه كان في أيامه بمدين جاعة من الرهبان، يتعبدون ، ويبكون من حدر العقاب . وورد اسم بطن يقال له (بنو المدّان)، كما ورد ذكر ( مدان ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) بني جدام ، ويقال له ( فيفاء مدان ) . ( والمدان ) اسم صنم أيضاً ، وبه عرف ( بنو عبد المدّان) .

وفي التوراة ان ( المديانيين ) كانوا برفقة (الإشماعيليين) لما بيع (يوسف) . وأن موسى نزل عندهم وتزوج فيهم : أخذ ابنة ( يثرون ) كاهن ( مديان ) . وفي موضع آخر أن ( يثرون ) من ( بني القيني ) ( Kenite ) . وبظن أن ( بني القيني ) هم فرع من فروع ( مديان ) .

۱ ابن هشام ( ۱/ ۹۹۶ ) « طبعة وستنفلد » .

ر صفة ( ١٢٩) ، اللسان ( ٢٨٩/١٧) ، البلدان ( ١٨/٨) ) ، ابن خرداذبسه ، السالك ( ص ١٢٩) ) ، ( طبعة دى غويه ) ، ابن رستة ، الاعلاق ( طبعة دى غويه ) ( ص ١٧٧) ، احسن التقاسيم ، ( ص ١٥٥) ، « طبعة دى غويه » ، البلسدان البعقوبي ( ص ٣٤١ ) ، « طبعة دى غويه » ، البكري ، معجم ، ( ٣٤١ ٥ فمسا بعدها) ، « طبعة وستنفلد » .

البلدان ( ۱۸/۸ )

<sup>؛</sup> اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) .

ه « والمدان : صنم ) وبنو المدان بطن » ) اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) » Enc. Bibli. P. 3002.

 <sup>«</sup> فمر قوم مدينيون تجار ، فجذبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعسوه
 للاسماعيليين بعشرين من الفضة ، فأتوا بيوسف الى مصر » التكوين ، الاصحاح
 السابع والثلاثون ، الانة ٢٨ .

الخروج ، الاصحاح الثالث ، الاية ١ وما بعدها ، « وكان موسى يرعى غنسم يشرو حميه كاهن مدين، فساق الفنم الى ما وراء البرية ، حتى افضى الى جبل الله حوريب » .

٨ القضاة ، الاصحاح الاول ، الاية ١٦

Hastings, P. 616, Enc. Bibli. P. 3080.

وقد اتحد (المديانيون) مع (مؤاب) ضد اسرائيل . وفي أيام (جدعون) (Gideon) كان المديانيون قد ضايقوا العبرانيين مضايقة شديدة ، وكانوا قد اتفقوا مع العيالقة و ( بني المشرق ) ، فتمكن ( جسدعون ) من اخراجهم . وقد ورد في سفر (القضاة ) اسم أميرين من أمراء المديانيين ، هما ( غراب ) ( Oreb ) ، و ( ذئب ) ( Zeeb ) وورد في الإصحاح الشامن من القضاة اسم ملكين أو ( شيخين ) من ( مديان ) ( مدين ) هما : (زبح) ( Zebah ) و ( صلمناع ) ( حالها من د الظاهر أنه لم يعد للمديانيين شأن منذ هسذا العهد ، فلم يرد عنهم شيء يذكر ، ولعلهم ذابوا في القبائل العربية الآخرى .

ويفهم مما جاء في ( القضاة ) أنهم كانوا فرعاً من ( الإشماعيلين ) . والذي يفهم من مواضع متعددة من أسفار التوراة أن مواطن ( المديانين) كانت تقع شرق العبر انين أ . والظاهر أنهم توغلوا في المناطق الجنوبية لفلسطين، واتخلوا لهم هناك مواطن جديدة ، عاشوا فيها أمداً طويلاً بعد هذا التأريخ حيث يرد ذكر هم في الأخبار المتأخرة ٧ . وقد ذكر (بطلميوس) موضعاً يقال له (مودينا) ( Modiana ) على ساحل البحر الأحمر ، يرى العلاء أنه موضع ( مدين ) ، وهو ينطبق على موضع أرض مدين المعروفة في الكتب العربية ٨ .

وذكر (يوسفوس فلافيوس) المؤرخ اليهودي المعروف مدينة سماها ( Madiana ) وذكر (يوسفوس فلافيوس) المؤرخ اليهودي المعروف مدينة أخرى سماها ( Madiama ) أن وقال إن موسى زارها أ وذكر ( بطلميوس ) ( Eusebius ) الى مدينة دعاها ( مديم ) وقد أشار المؤرخ ( أويسبيوس ) ( Eusebius ) الى مدينة دعاها ( مديم ) ( Madiam ) ، قال إنها سميت بهذا الاسم نسبة الى ولد من أولاد ( قطورة ) زوج ابراهيم ، وهي تقع في بادية الد ( سترسين ) ( Saracens ) الى شرق

٦

القضاة ، الاصحاح السادس ، الاية ٢٣ .

القضاة ، الاصحاح السابع ، الاية ٢٥ ، الاصحاح الثامن ، الاية ٣ .

٣ القضاة ، الاصحاح الثامن ، الآية ٦ وما بعدها .

Hastings, P. 616.

ه القضاة ، الاصحاح الثامن ، الاية ٢٤ Enc. Bibli. P. 8081. ٢٤

Enc. Bibli. P. 3081, Hastings, P. 616.

Enc. Bibli. P. 3081.

Einc. Bibli. P. 3081, Hastings, P. 616, Ptolemy, VI, 7, 27, Einc. Vol. 3, P. 104.

Josephus, Archaeologia, II, 257, (Naber), Musil, Hegaz, P. 278.

Ptolemy, Geography, VI, 7, 27, Enc. Bibli. 3081.

البحر الأهر . ويرى ( موسـل ) أن ( Madiama ) أو ( Madiam ) هي ( مدين ) أ

ويظهر من التوراة أن ( المدينين ) قد غيروا مواضعهم مراراً ، بدليل ما يرد فيها من اختلاطهم به ( بني قديم ) والعالقسة والكوشين والإسماعيلين . ويظهر أنهم استقروا بعد ضعفهم في المنطقة التي ذكر (يوسفوس) وجود مدينة ( Madiana ) فيها ، أي في القرون الأخيرة قبل الميلاد . ويرى (موسل) أنها تقع في جنوب ( وادي العربة ) والى جنوب وجنوب شرقي العقبة " .

ومن الصعب تعين (بشاق) ، فقد رأى بعضهم أنه موضع (يسبق) وهو مكان في شمال سورية ، ذكر في كتابات (شلمنصر) الثاني . وقد ورد في خبر فتوحات (تغلا تبليزر) الأول اسم مكان يقال له (سوخ) (Sukh) أو (شوح) أو (شوخ) (Schukh) ، ويقع شرق (حلب) ، وهو لا يبعد كثيراً عن أرض (يسبق) (Jasbuk) . واسم (سوخ) قريب جداً من (شوح) الذي يلي اسم (يشباق) في التوراة ، لذا رأى بعض العلاء أنه هو الموضع المقصود ، وأن (يشباق) كناية عن هذا المكان ، عن موضع (يسبق) الذي لا يبعد كثيراً عن (شوح) أ. ورأى بعض الباحثين أنه (الشبك) ، وهو الذي لا يبعد كثيراً عن (شوح) أ. ورأى بعض الباحثين أنه (الشبك) ، وهو موضع يقع على طريق (السكة الرومانية) الموصلة الى المقبة .

وأما (شوحا) ، فذهب بعض الباحثين الى أنه موضع (سوخ) (سوخو) (أما (Suchu) (Sukh) المسذكور في نص (أشور بنبال) (٨٦٠) ق. م. ^. . ويقع على الجانب الأيمن من نهر الفرات أ. وقد ذكرت أن نفراً من الباحثين رأوا

Musil, Hegaz, P. 279.

التكوين ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الاية ٦ ، الاصحاح السابع والثلاثون
 الاية ٢٥ ، ١٨ العدد، الاصحاح الثاني عشر ، الاية ١ ، حبقوق ، الاصحاح الثالث ،
 الاسسة ٧ .

Musil, Hegaz, P. 287.

Hastings, P. 392.

Enc. Bibli. 2210, Fr. Delitzch, in "Zeitschrift fuer die Keilschriftforschung und verwandte Gebiete," 2, 91. f., 1885 W. Smith, A Dictionary of the Bible, comprising its Antiquities, Biography, Geography, and Natural History, 2nd. Ed. Glaser, Skizze, 2, S. 445. Glaser, Skizze, 2, S. 445. ff.

Glaser, Skizze, 2, S. 445. ff.

Forster, I, P. 352. f.

Enc. Bibli. P. 4495.

Hastings, P. 852, Enc. Bibli. P. 4495.

أنه مكان ( سوخ ) المذكور في نص (تغلا تبليزر ) الأول . وقد نسب أحسد أصحاب ( أيوب ) الثلاثة ، وهو ( بلدد ) الى ( شوح ) فعرف بـ (الشوحي) . وأن ويظن كثير من العلماء أنه من قبيلة أو من أرض عرفت بـ ( شوح ) ، وأن هذه القبيلة أو الأرض هي (شوحا) ٢ .

وقد نسبت التوراة ولدين الى يقشان هما : (شبا) ، و (ددان) . ويجب أن تكون أرض (شبا) هنا في جوار أرض (ددان) ، وذلك لورود (ددان) مباشرة بعد (شبا) ، أي على مقربة من موضع (ديدان) اللي هو (العلا) في الحجاز ". وأهل (شبا) المذكورون هنا ، هم جالية سبئية من جاليات سبئية عديدة انتشرت بن اليمن وفلسطين ، وفي السواحل الإفريقية المقابلة لليمن ، كما سأتحدث عن ذلك .

ولم نهب التوراة لشبا أولاداً ، بل تركته عقيماً . إنمسا وهبت شقيقه ددان عدداً من الأولاد ونسلاً ، هم (أشوريم) و (لطوشيم) و (لأميم) . أمسا (أشوريم (Asshurim) (Ashurim) ، فإنهم قبيلة عربية من قبائل (قطورة) باجاع علماء التوراة ، ولا صلة لهم به (آشور) ، أي الآشوريين . وقد ورد في (التركوم) (Targum) أن (آشوريم) بمعنى سكان مستوطنة أو معسكر . هما يدل على ان هؤلاء العرب كانوا مستقرين مقيمين في مستوطنات ، ولم يكونوا أعراباً .

١ ايوب ، الاصحاح الثاني ، الاية ١١

Enc. Bibli. P. 4496 Hastings, P. 852. ( ۲٤٥/١) مُنَابُ المقدس الكتاب المقدس المناب ال

Glaser, Skizze, 2, S. 454.

Hastings, P. 842.

Hastings, 2, P. 59.

Enc. Bibli. P. 346, Glaser, 1155, Winckler, AOF, 28. f. ZDMG, 1895, S. 527, winckler, Musri, 2, S. 51. ff.

Winckler, Musri, 2, 51.

Glaser, Skizze, 2, S. 460, Enc. Bibli. P. 2768, Hastings, P. 541.

وأما ( مديان ) ( مدين ) ، فكان له من الأولاد : عيفة ، وعفسر ، وحنوك ، وابيداع ، والدعة ، فهم اذن قبائل من صلب ( مديان ) أي مدين .

أما ( عيفة ) ، فقد ورد ذكره في التوراة على انه اسم قبيلة كانت تحمل الذهب واللبان على الجال من ( شبا ) وتبيع تجارتها في فلسطين .

ذكرت مع ( مدين ) ٢. ويظهر ان ( بني عيفة ) وأهل مدين، كانوا وسطاء أو تجاراً يذهبون الى ( شبا ) ، فيحملون الذهب واللبان ، لبيع هذه السلسع الغالية النفيسة في فلسطين . ولا نعرف من أمر هذه القبيلة في الزمن الحاضر شيئاً يذكر ٣ .

وأما (عفر) ، فاسم قبيلة يظن بعض العلماء انها ( بنو غفار ) من (كنانة) ، أو موضع ( يعفر ) على مقربة من ( الحنكيـــة ) بــين تهامة وأبان . ورأى (كلاسر) انه موضع ( Apparu ) الذي ورد في كتابة تعود الى (آشور بنبال) .

وهناك مواضع أخرى اسمها قريب من اسم (عفر) ، فعلى مقربة من (مكة) موضع يعرف بـ (عفر) وبـ (عفار) ، وفي نواحي (العقيق) مكان يسمى (عفاريات ) <sup>٧</sup> . وذكر (الهمداني) (عفار) و (الحنقة) ، واسماهما قريبان من (عفر) و (حنوك ) <sup>٨</sup> . غير ان في أعالي الحجاز في منطقة (مدين) وفي الأردن مواضع تسمى بأسماء قريبة من (عفر) .

وأما (حنوك) ، فلا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد ذهب بعض الباحثين الى انه ( الحنكية ) ، وهو موضع في شمال المدينة ٩ .

١ التكوين ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الاية ؟ .

٢ اشعياء ، الاصحاح الـ ٦٠ ، الاية ٦

Enc. Bibli. P. 1301, Hastings, P. 231.

Enc. Bibli. P. 1801.

Enc. Bibli, P. 1301.

Glaser, Skizze, 2, S. 449.

۷ صفة (ص ۲۵۳)

البلدان ( ۱۸۷/۱ فما بعدها ) .

Glaser, Skizze, 2, S. 449, Enc. Bibli. P. 1960.

المواضع في الحجاز '. وقد ورد في النصوص السبئية اسم قريب من هذا الاسم '. ولا نعرف من أمر ( الدعة ) شيئاً حتى الآن ".

## أبناء كوش:

ونجد في التوراة ان أبناء ( كوش ) ( سبا ، وحويلة ، وسبتة ، ورعمة ، وسبتكا ) ، وان ( شبا و ددان ) هما ابنا ( رعمة ) . و ( كوش ) هو ابن ( حام ) ، والمراد بأبناء ( كوش ) الحبش وسكان ( نوبيا ) وهم سود<sup>ع</sup> . أما الأسماء المذكورة ، فهي أسماء قبائل وأرضين عربية مغروفة ، لللك حار علماء التوراة في تفسير الأسباب التي حملت كتبة التوراة على جعسل تلك الأسماء أسماء أولاد لكوش. فرأى بعضهم آنها كناية عن قبائل عربية هاجرت من جزيرة العرب الى السواحل الافريقية المقابلة واستقرت في افريقية منذ أزمنة قديمة وكوّنت لها مستوطنات وربما حكومات هناك ، واندمج نسبها في أرض افريقية ، فعُـد"ت من شعوبها ، فلما دو"ن أهـل الأنساب العبرانيون أنساب البشر في أيامهم عدّوها من شعوب افريقية محسب اقامتها ، وأدخلوها في أبناء ( كوش )، أي في أبناء تلك المنطقة التي أقاموا فيها . وذهب بعض آخر الى أن (الكوشين) المذكورين لم يكونوا من افريقية ، بل من جزيرة العرب ، ورأوا وجود (كوش) أخرى في جزيرة العرب أصحابها هم القبائل العربية المذكورة ° . واستدلوا على ذلك بما جاء في ( أخبار الأيام الثاني ) : ( وأهاج الرب على بهورام روح الفلسطينين والعرب الذين بجانب ( الكوشيين ) ،٦ . حيث يفهم من هذه الآية ان العرب المذكورين الذين عادوا ( يهورام ) كانوا يجاورون ( الكوشيـــين ) ، ويقتضي ذلك على زعمهم وجود (كوش) أخرى ، هيي (كوش عربية) ، واياها قصد ( سفر التكوين ) في هذا المكان <sup>٧</sup> .

Glaser, Skizze, 2, S. 449.

Enc. Bibli. P. 14.

Enc. Bibli. P. 1255.

التكوين ، الاصحاح العاشر ، الاية ٧ وما بعدها ، قاموس الكتاب المقدس(٢٧٨/٢)

Hastings, P. 171.

٦ الاصنحاح الحادي والعشرون ، الاية ١٦

Hastings, P. 171.

( موضع (ركمت) (ركمات) الذي ذكره ( سترابو ) ، أو موضع (ركمت) (ركمات) ( رجمت ) ( رجمت ) المذكور في كتابات المسند . ويخيل إلي أنه كناية عن حلف ضم جاعة من السبئين الشهاليين والديدانين ورعمة ، في تلك الأيام ، ولذلك صير والدا لشبا وددان ، ثم انفصمت عراه ، فذكرت ( رعمة ) مع ( شبا ) تتاجر مع ( صور ) ( Tyr ) وذلك في سفر حزقيال ، أو أنه اسم أرض في شمال غربي العربية الغربية يجاور مواضع السبئين الشهاليين والديدانيين . أو في موضع ما من سواحل الحليج " .

وأما (سبتكا)، فلا نعرف من أمرها شيئاً يذكر . وقد ذهب بعض العلماء الى أنها في الأقسام الشرقيسة من جزيرة العرب. .

## الهاجريون:

وذكر في التوراة اسم شعب سكن في شرقي الأردن وفي شرقي أرض (جلعاد)، عرف باسم ( الهاجريين ). وهم من العرب أو من ( بني إرم ) في رأي بعض العلماء . غير أن اطلاق هذه اللفظة على الإسماعيليين ، بدل على ان المراد بهم العرب؛ لأن ( الإسماعيليين ) هم عرب ، وأن (هاجر ) كناية عن أم (إسماعيل) جد القبائل التي تحدثت عنها على رأي التوراة . وقد ذهب بعض البساحثين الى أن مراد التوراة من ( الهاجريين ) الأعراب ، أي البدو وهم عرب أيضاً ٧.

وقد امتدت منازل الهاجريين من الفرات الى (طور سيناء) ، فهي منطقـــة

٢ حزقيال ، الاصحاح ٢٧ ، الاية ٢٢

Forster, I, P. 59. ff. Glaser, Skizze, 2, S. 252.

Enc. Bibli. P. 4181, Glaser, Skizze, 2, S. 252, Hastings, P. 809.

Glaser, Skizze, 2, S. 252, Forster, 2, P. 59.

٢ قاموس الكتاب المقدس ( ٢/٢٤) وما بعدها ، ، اخبار الايام الاول ، الاصحاح
 الخامس ، الاية ، ١ ، ١٩ ، ٢٠ ، الاصحاح ٢٧ ، الاية ٣١ .

Hastings, P. 325.

أما (سبأ) ، وقد ذكر الاسم بالسين في هسدا الموضع من التوراة ، فإنه اسم شهير معروف ، هو شعب سباً وتصور التوراة وجود (سبأ) في (كوش)، يشير الى انتشار السبئين في افريقية ، ووقوف العبرانيين على ذلك ، وعندي ان ذكر السبئين مرة به (شبا) أي بالشين المعجمة ، ومرة بالسين المهملة ، انما وقع من كتبة الأسفار ، كتبوه بالشين على وفق النطق العبراني ، وكتبوه بالسين على نحو ما ينطق به في العربية ، فظهر الاسم وكأنه اسم شعبين متباينين، ولا سيا في الموضع المذكور ، حيث ظهر اسم (سبا) بالسين، ابن من أبناء (كوش) ، بيما ظهر بالشين أي (شبا) ابن من أبناء رعمة وشقيق له (ددان) على حين ورد بالشين أيشا في أولاد يقطان . والظاهر ان المورد الذي استقى منه كتبسة الأسفار هذه الأسماء سموها بالشين من اخوانهم العبرانيين الذين كانوا على اتصال بالسبئين ، وذلك على وفق نطقهم ، وقد كان هؤلاء السبئيون من سكان اليمن بالسبئين ، وذلك على وفق نطقهم ، وقد كان هؤلاء السبئيون من سكان اليمن الآخرين وهم من دعاهم به (الكوشيين) من العرب ، فضبطها بالسين . وفر ق بين الأنساب على طريقة العبرانيين من نسبة الأقوام الى المواضع التي تقسيم من ينسونهم بها .

وأما ( حويلة ) ، فقد تحدثت عنها في كلامي على أبناء ( يقطان ) .

وأما (سبتة ) ( Sabta ) ، فقد رأى بعض العلماء أنها قبيلة من قبائل جزيرة العرب ، بجب أن تكون مواطنها بين ( سبأ ) و ( رعمة ) ، ورأى آخرون انها على ساحل الخليج ، على حين رأى آخرون انها ( Sabota ) أي (شبوة ) عاصمة حضرموت ، ورأى ( كلاسر ) انها في الهامة ٢ .

وأما (رعمة) ( Raamah ) ، فإنه والد ( شبا ) و ( ددان ) (ديدان) ، ولكونه أحد أبناء ( كوش ) وجب البحث عن أرضه في افريقية ، إلا أن العلماء لا يتفقون عملى ذلك ، بسل يذهسب أكثرهمم الى ان (رعمة ) كناية عن أرض هي في مكان ما من جزيرة العرب ، في غرب الخليج العربي حيث موضع ( Regma ) المسلمي ذكره ( بطلميوس ) ، أو في أرض

Hastings, P. 809, Enc. Bibli, P. 4181.

Glaser, Skizze, 2, S. 252, Enc. Bibli. P. 4181.

واسعة تشمل الباديـة: بادية الشأم ، وتضم عدداً كبيراً من الأعراب . وهي منازل ( الإسماعيليين ) أيضاً ، وقد يكون هذا هو السبب في عدم تمييز التوراة أحياناً فيا بين الهاجريين والإساعيليين . وقد ذكروا مع (يطور ) ( Jetur ) و ( Naphish ) ، وهما من الإساعيليين . وأشير الى اسم رجل من الهاجريين عرف بـ ( يازيز ) ( Jaziz ) ، ذكرت التوراة أنه كان يرعى بغنم داوود افي جملة أشخاص كان (داوود) قد أودع اليهم أمر ادارة أمواله " .

وبعد ، فهذا كلام موجز في أثر التوزاة على روايات أهل الأنساب والأخبار في أنساب العرب . وقد رأيت أن مروجيه ومدخليه بين العرب هم أهل الكتاب، ومعظمهم من يهود أو من مسلمة يهود . لهذا ترى أسانيد أكثر هذه الروايات تنتهي بد (كعب الأحبار) و (وهب بين منبه) وأضرابها . وقد ينتهي السند بد (ابن عباس) ، من طريق (ابن الكلبي) عن أبيه ، عن أبيي صالح ، وللعلماء كلام في هدا السند . و (ابن الكلبي) مورد مشهور معروف في هذه المرضوعات ، لا يقابله في ذلك إلا (ابن اسحاق) اللي غرف ، كما ذكرت في أول هذا الفصل ، من مناهل أهل الكتاب ، وكان يسميهم أهل العلم الأول، في أول هذا الفصل ، من مناهل أهل الكتاب ، وكان يسميهم أهل العلم الأول، فلأ كتابه لذلك يغث كثير ، لاعتهاده على هؤلاء وتوثيقه لهم ، ولم يكن لأكثرهم كما يظهر من نقد ما نسب اليهم علم بما جاء في التوراة . وبكتب اليهود الأخرى .

وقد ظهر لي من دراساتي لهذا الموضوع وللقصص الإسرائيلي عامة "أن كثيراً من هذا الذي يرويه أهل الأخبار في النسب وفي القصص ، بعيد "عسا يرد في التوراة ، وقد اخترع اختراعاً وصنع بغباوة وبجهل ، وحشي بألفاظ عبرائية أو قريبة منها ، بطريقة مضحكة أحياناً ، تدل على خبث واضع الحبر أو جهله ، وعلى سذاجة الناقل عنه وعلى عدم اهتامه إلا بإظهار نفسه بمظهر الواقف عسلى عدم اهتامه إلا بإظهار نفسه بمظهر الواقف على الأخبار ، ولذلك كان لا بهمه إلا جمع الأخبار وقصها للناس ، وقد يكون هو واضع تلك الأخبار وصانع ذلك القصص .

The Bible Dictionary, Vol. I, P. 499, 570.

اخبار الايام الاول ، الاصحاح ٢٧ ، الاية ٣١

Hastings, A Dictionary, II, P. 281.

<sup>؛</sup> الطبري ( ۲۰۳۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ) ، « دار المعارف » .

وقد ذكر ( الطبري ) في تأريخه حديثاً يرجع سنده الى رسول الله ، في أبناء نوح ، زعم أن الرسول قال : ( سام أبو العرب ، ويافث أبو الروم ، وحام أبو الحبش ) . ذكره بصور مختلفة ، فيها تقديم وتأخير ، أو زيادة في بعض الألفاظ . ويتصل اسانيد هذا الحديث بمختلف صور رواياته الى سند واحد ، هو : ( سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ابن جندب ، عن الرسول ) .

وهناك أحاديث ، وردت في موضوع نسب عدنان ، فيها نهي عن تجاوز ما وراء ذلك ، وهي وأمثالها بجب أن تكون موضع دراسة مستقلة حقاً ، لنرى سلاسل سندها ، ومقدار قربها أو بعدها من حديث الرسول . فعلى مثل هذه الدراسة نستطيع أن نبني أحكاماً في موضوع رأي النسابين في نسب العرب في أيام الرسول .

ولا بد لي هنا من التنبيه على أن ( محمداً بن اسحاق بن يسار ) صاحب المغازي والسير ، هو - كما قلت مراراً - من الآخدين عن أهل الكتاب ، الراوين عنهم . وكان يسميهم أهل العلم الأول . وهم بالطبع من هذه الناحية أعلم من غيرهم بأمور التوراة والإنجيل ، محكم كونهم بهوداً أو نصارى . ولهذا نجد المؤرخين والأخبارين يروون ما ورد من قصص توراتي ومن أنساب توراتي عن ( ابن اسحاق ) ، فهو اذن أحد الناشرين للإسرائيليات بين المسلمين . والقصص الإسرائيلي الذي نشره ، ليس في الواقع قصصاً اسرائيلياً صافياً خالياً من الكدرة ، بل هو متفاوت في درجات النقاء والصفاء . فيه العكر ، وفيه ما هو قريب مما جاء في التوراة ، وفيه ما هو مطابق لما جاء في ( العهد القديم ) ، فهو نقي صاف . ويعود سبب هذا الاختلاف الى الموارد التي استقى منها ( ابن اسحاق ) علمه . ففيها منابع كانت ذات علم ووقوف على كتب أهل الكتاب، وفيها موارد مدعية أو ليس لها حظ من العلم، وانما تحدثت اليه على نحو ما كان شائعاً بين أهل الكتاب ، وبينها موارد استباحت الكذب ، ادعاء للعلم ولأسباب أخرى ، ومن هنا اختلفت موارد ( ابن اسحاق ) في درجات النقاء والصفاء .

۱ الطبري ( ۲۰۹۱) ، « دار المعارف » .

۲ الاکلیل (۱/۱۳) ۰

و ( هشام بن محمد بن السائب الكلبي ) ، هو من الآخذين عن أهل الكتاب كذلك ، المدخلين للإسرائيليات ولأنساب التوراة الى المسلمين . وهناك نفر آخرون أخذوا عن أهل الكتاب أيضاً ، يخرجنا ذكر أسائهم هنا عن صلب الموضوع ، ولهذا اكتفيت بذكر هذين الرجلين ، لما لهما من أثر بارز فيمن جاء بعدهم في موضوع الإسرائيليات وأنساب التوراة .

وأما ما نسب الى ( ابن عباس ) من أقوال لها صلة بالتوراة فيجب دراسته على ونقده نقداً عيقاً ، ومطابقته بما ورد في تلك الأسفسار وفي كتب اليهود الأخرى . ونقد سلسلة السند التي تروي تلك الأقوال وتنسبها اليه . ولم يقم حتى الآن باحث لفت نظره هذا الموضوع . لذلك أرجو أن ينتبه اليه العلماء ليبدوا رأيهم فيه ، ورأيهم في الأقوال الماثلة المنسوبة الى صحابيسين آخرين وتابعين ، ليكون حكمنا في مثل هذه الأمور حكماً مستنداً الى درس وعلم .

ولم يعرف عن ( كعب الأخبار ) أنه ألف أو دوّن شيئًا ، انما عرف عنه انه كان يجلس بجالسه في المسجد يتحدث الى الناس ويستعين بالتوراة أحيانًا يقرأ منها عليهم ، ويفسرها لهم ٢ . ولكن ( الهمداني ) يذكر انه كان قد كتب كتبًا ، وان أهل ( صعدة ) ، كانوا قد توارثوا كتبه ورووا منها . قال : قرأت وروى الصعديون مرفوعًا الى ابراهيم بن عبد الملك الخنفري ، قال : قرأت كتب كعب الأخبار ، وكان كعب رجلاً من حمير من ذي رعين ، وكان قد قرأ التوراة ، والإنجيل ، والزبور ، والفرقان ، وأوسع في العلم ٣ . وقال أيضًا : ( والوجه ما ذكرنا في أول السيرة من هذا الكتاب ، ما رواه أهمل صعدة عن كعب الأحبار في خلق آدم ، ومن خلفه الى نوح ، وخبر الطوفان ٤ . وقد

الاكليسل ( ١/٣٦) .

٢ ابن سمد ؛ الطبقات ( ٧٩/٧ ) .

٣ الاكليسل (١/٥٥).

الاكليل ( ١/٥٥).

نقل ( الهمداني ) نتفاً عن ( الخلق ) والأنبياء ونوح والطوفان في الجزء الأول من كتابه : الإكليل ذكر أنها لكعب الأحبار . والظاهر أنه أخذها من رواية أهل صعدة لكتب ( ابراهيم بن عبد الملك الخنفري ) ، نقلاً من كتب كعب الأحبار الم

۱ الاکلیل (۱/۵۵) .

ضعفت فيهـــا وشائج الدم والنسب ، وكثر فيها التزاوج والتصاهر بين العرب والعجم ، فصعب على الناس فيها المحافظة على أنسابهم ، وقلت الفائدة من النسب عندهم . ولهذا لم يعتنوا به عناية الأعراب بالأنساب .

فالانتهاء الى عشيرة أو قبيلة أو حلف ، هو حماية للمرء ، وجنسية في عرف هذا اليوم . ولهذا صار إخلاص الأعرابي لقبيلته أمراً لازماً له محتماً عليه ، وعليه أن يدافع عن قبيلته دفاع الحضري عن وطنه فالقبيلة هي قومية الأعرابي، وحياته منوطة بحياة تلك القبيلة . ولهذا كانت قومية أهل الوبر قومية ضيقة ، لا تتعدى حدودها حدود القبيلة وحدود مصالحها وما يتفق أهل الحل والعقد فيها عليه . ومن هنا صارت القبائل كُتكلاً سياسية ، كل كتلة وحدة مستقلة ، لا تربط بينها إلا روابط المصلحة والفائدة والقوة والضعف والنسب .

والعادة انتساب كل قبيلة الى جد" تنتمي اليه ، وتدعي انها من صلبه ، وان دماءه تجري في عروق القبيلة ، وتتباهى به وتتفاخر ، فهو بطلها ورمزها ، وعلامتها الفارقة التي تميزها عن القبائل الأخرى . وليس ذلك بدعاً في العرب ، بل إنا لنجد الأمم والشعوب الأخرى تنتمي الى أجهداد وآباء . ف (هيلين ) ( Hellen ) ، هو جد آهل ( دورس ) ( Dorus ) ، ومنه أخذ (الهيليون) اسمهم هذا . وكان للرومان وللفرس وللهنود وللأوروبيين أجداد انتموا اليهم واحتموا بهم وتعصبوا لهم ونسبوا أنفسهم اليهم على نحو ما نجده عند العرب والإسرائيلين وبقية السامين الم

وفي التوراة ولا سيا (أسفار التكوين) منه ، أبرز أمثلة على النسب ، نجد فيها أنساب الأنبياء والشعوب ، وأنساب بني اسرائيل . يسبق النسب في العادة جملة : (وهسله مواليد) (وإله تولدت) ، ثم يرد بعدها النسب . أي أسماء من يراد ذكر نسبهم . قد يذكر نسب الأب والزوجة والولد، وقد لا تذكر الزوجة ، بل يكتفى بالأب وبأولاده . وقد لا يذكر الولد . والذي يقرأ هذه الأسماء يقرأها وكأنها أسماء أشخاص حقاً . ولكننا اذا قرأناها قراءة نقد ، نرى أن بعضها أسماء مواضع ومواقع ، أو أسماء قبائل ، وعشائر أو أسماء طواطم ،

Hastings, P. 285.

Hastings, P. 285. واجع السفر العاشر من التكوين ، الاية الاولى

## الفصّل كخادي عَشى

## أنساب العرب

للنسب عند العرب شأن كبير ، ولا يزال العربسي يقيم له وزناً ، ولا سيا عربسي البادية . فعلى نسب المرء في البادية تقوم حقوق الإنسان ، بل حياته في الغالب . فنسب الإنسان ، هو الذي محميه ، وهو الذي محافظ على حقوقه ويردع الظالم عنه ويأخذ حق المظلوم منه .

وقد يبدو ذلك للمدني الأعجمي أمراً غريباً شاذاً غير مألوف . ولكن هذا المدني نفسه يعمل بالنسب ويأخذ به ، وإن كان في حدود ضيقة . فجنسيته هي نسبه ، تحميه وتحفظ حقوقه . وليس نسب الأعرابي غير هذه الجنسية ، يحتمي به ، لأنه يصونه ويحفظ حقوقه ويدافع عنه . وهو مضطر الى حفظه ، وإلى عد آبائه وأجداده وذكر عشرته وقبيلته ، لأنه بذلك يسلم ، ومحافظ على حياته. فإن اراد شخص الاعتداء عليه ، عرف ان وراءه قوماً ، يدافعون عنه ويأخذون عقم من المعتدى عليه . وهو لذلك مضطر الى حفظ نسبه والمحافظة عليه .

وأما كون الحضر أقل عناية بأنسابهم من أهل الوبر ، فلأن الحاجة الى النسب عندهم أقل من حاجة أهل الوبر اليها . فالأمن مستقر، ولدى الحضر في الغالب حكومات تأخذ بحق المعتدى عليهم من المعتدين . ثم ان مجال الاختلاط والامتزاج عندهم أكثر وأوسع من أهل البوادي وسكان الأرياف ، وكلما كانت الحواضر قريبة من السواحل ومن بلاد الأعاجم ، كان الاختلاط أوسع وأكثر ، ولهسذا

أي أسماء حيوانات تسمت بها القبائل ، مثل ( ذئب ) و ( كلب ) و (أسد) و ( أسد) و ( ضبة ) وأمثال ذلك ، وكلها كناية عن قبائل وشعوب عاشت قبل الشروع في تدوين هذه الأنساب أو في أيام التدوين .

ويظهر من كيفية عرض هذه الأنساب وجمعها وتبويبها أن في العبرانيين جهاعة من النسابين اختصت بجمع الأنساب وحفظها، ومنهم من كان يعتني بجمع أنساب الغرباء عن بني اسرائيل ، وربما كان كتبة الأسفار من هؤلاء . فلما شرع كتبة أسفار التكوين بقصة الحلق وبكيفية توزع شعوب العالم وظهور الإنسان على سطح الأرض ، كان لا بد من ذكر الشعوب وأنسابها على أسلوب كتابة التأريخ في ذلك العهد ، فاستعين بما تجمع عند نسابي العبرانيين من علم بالنسب ، وأدرج في هذه الأسفار .

وقد وردت في التوراة في أسفار التكوين وفي ( أخبار الأيام الأولى ) أسماء قبائل عربية ، رجعتها الى مجموعات ، مثل مجموعة ( يقطن ) ( يقطان ) ، ومجموعة الإسماعيلين ، أي الإسماعيلين ، نسل اسماعيل،غير انها لم تشر كعادتها بالنسبة الى كل أنساب البشر الى المورد الذي أخذت منه تلك الأنساب . لذلك لا ندري اذا كانت التوراة قد اقتبست ما ذكرته عن أنساب الأمم من الأمم التي تحدثت عن نسبها ، بأن أوردت تلك الأنساب على نحو ما كان شائعاً متعارفاً عند الأمم الذكورة بالنسبة لنسبها ، أو أنها روتها على حسب ما كان متعارفاً عند قدماء العرانيين في أجداد البشر وفي أنسابهم ، فدو نتها على هذا النحو الشائع بين العبرانيين اذ ذاك .

أما النصوص الجاهلية ، فإنها لم تتحدث ، ويا للأسف ، عن مجموعات قبائل على النحو المتعارف عليه عند علماء النسب . ولكنها جاءت بأسماء قبسائل عديدة كثيرة ، لم يعرف من أمرها أهل الأخبار والنسب شيئاً . فنحن نقف على أسمائها لأول مرة ، بفضل تلك الكتابات .

وقد أفادتنا الكتابات الجاهلية فائدة كبيرة من ناحية دراسة أساء القبائل الواردة في كتب النسب والموارد الإسلامية الأخرى ، إذ مكنتنا من الوقوف على الصلات بينها ، وعلى معرفة ما سمي منها بالأب أو الابن أم الأم ، كما عرفتنا على مواطن عديدة من مواطن الحطأ التي وقع فيها النسابون وأصحاب الأخبار، وعلى كثير من الوضع الذي وضع في النسب أو في القصص المروي عن القبائل جهلاً

أو عمداً أو ظهوراً بمظهر العلم والإحاطة بأنساب العرب وأخبارهم ، الجاهليـــين منهم والإسلامين .

ولم أجد في الشعر الجاهلي هذه القحطانية والعدنانية التي يراها أهل النسب والأخبار ، وأقصى ما وجدته فيه قصيدة للأخنس بن شهساب بن شريق التغلبي حوت أساء قبائل وأساء مواطنها ومواضعها ، هي : ( معد ) و ( لكيز ) و ( بكر ) و ( تمسيم ) و ( كلب ) و ( غسان ) و ( بهراء ) و ( إباد ) و ( الحم ) الله وهي قبائل بعضها عدنانية وبعضها قحطانية في اصطلاح أهسل و ( الحم ) الأ أنني لم أجد فيها أساء آباء هذه القبائل ولا أجدادها ، ولم أستطع أن أفهم منها أن هذه القبيلة ، هي قبيلة عدنانية ، وأن تلك قبيلة قحطانية ، فقد جاءت الأساء متداخلة وكل مسا وجدته فيها مما يخص النسب ، هسذا البيت :

فوارسها من تغلب ابنــة وائل حماة كماة ليس فيهـــا أشائب

ولم يرتفع الأخنس بنسب تغلب الى ما وراء واثل من آباء وأجداد .

والحق أن من يقرأ هذه القصيدة دون أن يقرأ اسم صاحبها ، يرى أنها من قصائد الشعراء المتكلفين الذين ظهروا في أيام الدولة العباسية ، ولن يخطر ببالمه أبداً أنها من نظم شاعر جاهلي . وأنا أريد أن أتجاسر فسأقول : إني أشك في صحة نظم ذلك الشاعر لهسذه القصيدة ، وأسلوب نظمها يأبى أن يرجعها الى ذلك العهد .

وقد خصص (ابن الندم) في كتابه (الفهرست) فصلاً به (أخبار الأخبارين وأصحاب الأحداث)، ذكر فيه أساء بعض من عرف واشتهر بحفظه للأنساب، ولا سيا من ألف فيهم تأليفاً في النسب. وقد طبعت بعض مؤلفات الملكورين، وهي متداولة بين الناس. والذين ذكرهم (ابن الندم) هم من اشتهر وعرف وذاع خبره في العراق وفي البيئة التي اتصل بها (ابن النديم)، اشتهر وهم من أهل الحواضر في الغالب، إلا أن بين أهل البوادي والأماكن القصية النائية المنعزلة جاعة كانت قد تخصصت بالنسب، انحصرت شهرتها في البيئة التي

١ المفضليات رص ٥٥ وما بعدها) ، طبعة السندوبي ، القاهرة ١٩٢٦ م ٠٠

عاشت فيها . ولهذا لم يصل خبرهم اليه والينا ، وكثير منهم لم يؤلف في النسب تأليفاً ، وإنما حفظه حفظاً ، شأنهم في ذلك شأن النسّابين الجاهليين ، أو الذين أدركوا الاسلام .

ونجد في كتب الأدب والتواريخ قصصاً عن بعض النسابين في الجاهلية وفي الإسلام ، يثير الدهشة من قدرة وشدة الحافظة عند أولئك النسابين في حفظ الأنساب . وقد عرف أحدهم به ( النسابة ) ، فقيل : ( فلان النسابة ) أو ( النسابة ) . وقد كان لهم شأن خطير به ن قومهم ، لأنهم المرجع في الأحساب والأنساب ، واليهم المفزع عند حصول اختلاف في الأمور المتعلقة بها . ويدكر أن الخليفة (عمر) أمر بتسجيل الأنساب وتبويبها وتثبيتها في ديوان ، وذلك عند فرضه العطاء ، و فبدأ بالترتيب في أصل النسب ، ثم ما تفرع عنه ، فالعرب عدنان وقحطان . فقدم عدنان على قحطان لأن النبوة فيهم وعدنان تجمع ربيعة ومضر ، فقدم مضر على ربيعة لأن النبوة فيهم ، ومضر تجمع قريشاً وغيرهم ، وغير قريش ، فقدم قريشاً لأن النبوة فيهم . وقريش تجمع بني هاشم وغيرهم ، وغير من النبوة فيهم ، وقريش تجمع بني هاشم وغيرهم ، يليهم من أقرب الأنساب اليهم حتى استوعب قريشاً ، ثم بمن يليهم في النسب حتى استوعب جميع عدنان! . وقد كان هذا التسجيل سنة خمس عشرة للهجرة ، في رواية ، أو سنة عشرين في رواية أخرى .

وذكر أن الحليفة قسال: (أيما حي من العرب كانوا في حي من العرب أسلموا معهم فهم معهم ، إلا أن يعترضوا ، فعليهم البينة ، كالملبي فعله مع ( يجيلة ) رهط جرير بن عبدالله بن جابر ، وكانوا قد تفرقوا ، واغتربوا بسبب حروب وقعت بينهم والتحقوا بقبائل أخرى . وروي أن عوف بن لؤي بن غالب ألحق نسبه به ( بني مُر ة ) بتغطفان ، ويقال ألحق نسبه بنيه ( بني مُر ة ) بتغطفان ، ويقال إن الحليفة قال : لو كنت مستلحقاً حياً من العرب ، لاستلحقت بني مُر ة ، لا كنا نعرف فيهم من الشرف البين ، مع ما كنا نعرف من موقع عوف بن لؤي بتلك البلاد . ثم قسال لبعض أشرافهم : إن شئم أن ترجعوا لنسبكم من لؤي بتلك البلاد . ثم قسال لبعض أشرافهم : إن شئم أن ترجعوا لنسبكم من

١ البلاذري ، فتوح ( ٩/٣٥ه ) ، ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ( ١١٣/٣ ) ، بلوغ الارب ( ١٩٠/٣ ) .

٢ الكامل ، لأبن الاثير ( ٢١٢/٢ ) ، اليعقوبي ( ١٣٠/٢ ) ، الطبري ( ١٦٢/٤ ) .

قريش ، فافعلوا . ولكنهم كرهوا أن يتركوا نسبهم في قومهم ، ولهم فيهم من الشرف والفضل ما ليس لغيرهم ، ١ .

وقد ضاعت أصول الجرائد التي در نت عليها الأنساب في ذلك الديوان ، ولم يبق منها شيء . ويظهر ان أهل الأخبار لم ينقلوا صورها ، وانما أخذوا الأسس التي قام عليها التسجيل على نحو ما ذكرت ، وبالجملة فإن في اشارتهم الى تلك الأسس والقواعد التي سار عليها الخليفة في اتخاذ القربى بالرسول والوضع القائم للقبائل ، فائدة كبيرة لدراسة أسس تثبيت الأنساب عند العرب في صدر الإسلام .

ويذكر ان الذي قام بوضع مخطط الأنساب وبتسجيل القبائـــل والعشائر وفق الحطة التي أشرت اليها ، هو ( عقيل بن أبي طالب ) ، وهو من الثقات في معرفة الأنساب ، وغرمة بن نوفل ، وجبير بن مطعم ، وان الذي أشار عليه بتدوين النسب في الدواوين هو ( الوليد بن هشام بن المغيرة ) لما رآه من عمل الروم في تسجيل العطاء في بلاد الشام؟ .

ولم يقتصر التسجيل المذكور على تسجيل نسب القبائل وحدها ، بل شمل ذلك نسب أهل القرى أيضاً ، كنسب أهل مكة والمدينة والطائف وغيرها . وذلك لأن سكانها وان كانوا من أصحاب المدر ، وقد أقاموا واستقروا في بيوت ثابتة ، الا انهم كانوا كالأعراب من حيث الانتساب الى الآباء والأجداد . وقد رأينا ان عبر كان قد بدأ بقوم الرسول ، وقومه حضر ، من أهل مكة ، الا انهم كانوا لا مختلفون عن أهل الوبر في التعلق بالأنساب وفي حفظها ، لأن حياتهم الاجماعية وان كانت في قرية ، الا أن غريزة المحافظة على النفس والدفاع عن الحقوق ملتهم مثل الأعراب على التمسك بالعصبية ، بعصبية النسب ، ليتمكنوا من المحافظة على الأمن والسلامة والمال ، لعدم وجود حكومة قوية تقوم اذ ذاك بتأمين هذه الأماكن محاطة بالأعراب ، وبين أهل مكة من كان شبه حضري ، وبيئة مثل هذه لا بد لها من الاحتماء بعصبية النسب ، وبالتزاوج مع الأعراب ، لتكوين رابطة دموية، تؤدي الى عصبية تضطر الطرفين وبالتزاوج مع الأعراب ، لتكوين رابطة دموية، تؤدي الى عصبية تضطر الطرفين الله الم المناع عن مصالحها المشتركة وتكوين كتلة واحدة تستجيب للنخوة ولنسداء

۱ شرح المفليات (ص ۱۰۱ ، ۱۱۱) . ۲ البلاذري (۹/۳)ه) ، الطبري (۲۰۰/۳) ، ابن ابي الحديد ، شرح (۱۱۳/۳) .

الاستغاثة في ساعة الحاجة والضرورة. ولهذا كان للتزاوج عند العرب أهمية كبيرة في السياسة . ومن هنا نظر سادات القوم والملوك الى التزوج من بنات سادات القبائل الكبيرة نظرة سياسية في الدرجة الأولى وذلك لشد عضدهم ولتثبيت ملكهم ولضبط القبائل ، وبضبطها يستتب الأمن وينتصر على الأعداء. وقد كان لزواج معاوية في الإسلام من (كلب) أثر كبير في السياسة الأموية وفي تثبيت ملكه وملك ابنه يزيد وملك مروان الذي انتصر بهم في معركة (مرج راهط) على القيسين .

وعلى الرغم من التسجيل المذكور الذي كان للعطاء ، أي لأغراض حكومية رسمية ، فإن أنساب القبائل لم تثبت ولم تستقر الا بعد ذلك بأمد . وآيـة ذلك ما نجده من خروج قبائل في العصر الأموي من نسب قديم ، ودخولها في نسب آخر جديد . وقد كان شروع النسابين في تسجيل علمهم وتدوينه ، مما ساعد كثيراً ولا شك في تثبيت هذه الأنساب واقرارها، ولا سيا أنساب القبائل المشهورة المعروفة ، وقد وصلت بعض كتب الأنساب ، وطبع قسم منها .

وقد وضع بعض المؤلفين ، مثل الواقدي أبي عبدالله محمد بن عمر المتوفى سنة ( ٢٠٧ ه ) ، مؤلفاً في ( وضع عمر الدواوين ، وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسامها ) ، الا انها ضاعت ، فحرمنا الاستفادة منها ، ولو بقيت مثل هذه المؤلفات اذن لكان لنا علم قيسم ورأي في كيفية تصنيف القبائل في تلك الأيام .

وقد كان بعض النسابين قد تخصص بنسب جاعة من العرب ، جاعة قومه ومن يرتبط بهم في الغالب . مثل ( الزبير بن بكار ) صاحب ( كتاب نسب قريش وأخبارها ) ، ومثل ( عقيل بن أبيي طالب ) ، وكان قد تخصص بنسب قريش ، ومثل ( أبي الكناس الكندي )،وكان أعلم الناس بنسب كندة ، ومثل ( النجار بن أوس العدّواني ) ، وكان من أحفظ الناس لنسب ( معد ابن عدنان ) ، ومثل ( عدي بن رثاث الإيادي ) ، وكان عالما بإياد ، ومثل ( خواش بن اسماعيل العيج لي )، وكان عالماً بنسب ربيعة ٣ . وعن هؤلاء وأمثالهم ( خواش بن اسماعيل العيج لي )، وكان عالماً بنسب ربيعة ٣ . وعن هؤلاء وأمثالهم

١ الفهرست ( ص ١٥٠ ) ٠

٢ الفهرست (ص ١٦٦) ٠

ا الفهرست ( ص ۱۶۳ )

أخذ أهل الأنساب علمهم بالأنساب، ووضعوا كتباً في نسب القبائل أو في أنساب العرب ، أو في أنساب جاعة منهم .

ولتسجيل ( عرر ) للأنساب شأن كبير بالنسبة الى الباحثين في تطور النسب عند العرب ، لأنه ثبت بذلك الأسس ووضع القواعد النسابين في الإسلام وقلل من الاضطراب الذي كان يقع في النسب، بسبب الاختلاط ، وعليه سار المسلمون في تقسيم العرب الى أصلين . ولا بد أن يكون لهذا التقسيم أصل قديم ، يرجع الى ما قبل عمر . أقره الخليفة ، وجعله أساساً له في التقسيم الذي بقي مرعياً متعارفاً عليه بين النسابين الى اليوم . ويمكن أن نقارن هذا العمل ، أي تسجيل النسب وتثبيته في سجلات ، بالعمل الذي قام به ( عزرا ) في تثبيت أنساب اليهود وتدوينها ، وفي تدوين انساب الغرباء ، لتستقر بذلك الأنساب فسار من سجاء بعده من النسابين في تعيين النسب على اساس ذلك التدوين .

وفي القرآن الكريم آيات تشير الى عناية القوم بأحسابهم وأنسابهم ، ولكنه لم يتعرض لبيان وجهة نظرهم بالنسبة اليها ، ولا يشعر في موضع ما منه بوجود تلك الفكرة التي ألح على وجودها أهل الأخبار ، وهي انقسام العرب الى ثلاث طبقات أو طبقتين ، ووجود نسبين أو جملة أنساب للعرب ، ولم يرد فيه اسم (عدنان ) ولا (قحطان) ، ولا أي من هذه الأشياء التي يتمسك بها أهل الرواية والأخبار ، ويقصونها لنا على أنها من الحقائق الثابتية في أنساب العرب، وعلى أن العرب كانوا حقاً من جدين هما : عدنان وقحطان .

بل كان ما ورد في القرآن يشعر أن العرب كانوا ينظرون الى أنفسهم أنهم من جد أعلى واحد، هو : (ابراهيم) وأن (ابراهيم) أبو العرب : (وجاهدوا في الله حق جهاده . هو اجتباكم . وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ملة أبيكم ابراهيم . هو سهاكم المسلمين ...) . فلم يفرق بين عرب قحطانيين وعرب عدنانيين . وروي : ان الرسول قال : (كل العرب من ولد اسهاعيل بن ابراهيم عليه السلام) .

Hastings, P. 286.

م سورة الحج ، رقم ٢٢ ، الاية ٧٨ .

٣ ابن سعد ، الطبقات رح ١ ، ق ١ ، ص ٢٥ ) .

بل حتى الشعر الجاهسلي ، لا نجد فيه اشارة واحدة تفيد اعتقاد الجاهلين بوجود أصلين أو ثلاثة أصول أو أكثر لهم . وكل ما ورد فيه هو فخر بقحطان وفخر بعدنان أو معد أو غير ذلك من الأسهاء التي تعد من أساء الأجداد التي ينتهي البها (الشعب) أو (الجدم) . وأما التفصيلات الأخرى والأسهاء الواردة في كتب النسب أو الأخبار والتواريخ ، فهي من روايات الإسلاميسين . ثم إن من الشعر الجاهلي ما لا يصح أن يكون جاهليا ، ومنه ما قبل قبيل الإسلام ، ولا يصح كل الشعر الجاهسلي أن يكون شاهداً على آراء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام .

كذلك لا نجد في شعر الجاهلية سلسلة نسب قحطان أو عدنان . ولا نجد في الأخبار ما يفيد وقوف أهل الجاهلية عليها . وهي سلسلة أخذت أساؤها من التوراة ، وبعضها أساء محرفة موضوعة على شاكلة الأساء التوراتية . أما في الحديث النبوي، فقد ورد أن الرسول انتسب الى (أدد) ، وهو والد (عدنان)، ثم قال : (كذب النسابون) . وفي كل ذلك دلالة على أن أساء آباء قحطان وعدنان ، إنما دونت وتثبتت في الإسلام . أما قبل الإسلام ، فلعل بعضهم وفي أيام الرسول ، كان قد تلقن من اليهود نسب قحطان ، وان بعض البهود لقن العرب نسباً لعدنان ، فلما لاكت الألسنة تلك الأنساب ، وسمعها الرسول قال : (كذب النسابون) .

أما أساء أبناء قحطان وعدنان فما دون ذلك ، فإنها أساء عربية في الغالب ، وينقطع منها أثر التوراة وأثر الأساء التوراتية ، مما يدل على ان النسابين العرب كانوا على علم وبصيرة بتلك الأساء ، وأنها كانت معروفة عندهم . وهي أساء لا ترد في التوراة ولا خير لها عند اهل الكتاب .

وقد ذهب ( دوزي ) الى وجود فروق أساسية بين القحطانيين والعدنانيين ، حتى ذهب الى وجود اختلاف بين نفسية كل جماعة من الجماعتين . وأنا لا أريد أن أنكر عليه وجود العداء الذي كان قد استحكم بين القبائل التي تنتسب الى معد ، أو الى قحطان ، ولا أريد أن أنكر عليه تهجم شعراء اليمن على قبائسل معد ،

١ نسسب عدنان (ص١) .

Dozy, Gesch. d. Mauren in Spanien, Bd. I, S. 73, Goldziher, Muh. Stud. Y Bd. I, S. 89, Nallino, Reccoita, Vol. 3, P. 73.

أو عدنان ، ولا تهجم شعراء عدنان على قبائل اليمن المنتعية الى قحطان ، ولا أريد أن أنكر افتخار اليانيين بانتسابهم الى اليمن ، ولا افتخار العدنانيين بانتسابهم الى عدنان أو مضر أو معد أو غير ذلك من أسماء الشعوب والأجدام ، لا أريد أن أنكر شعر ( امرىء القيس ) في افتخاره بنسبه في اليمن ، ولا أن أنكر شعر غيره من الشعراء اليانيين أو الشعراء العدنانيين في الافتخار باليمن أو بمضر أو بمعد. ولكني لا أريد أن أنكر في الوقت نفسه افتخار القبائل القحطانية بعضها على بعض ، وهجاء القبائل القحطانية بعضها لمعض ، وهجاء القبائل العدنانية بعضها لمبعضها هجاء لا يقل عن هجاء بعضها لبعض ، وهجاء القبائل العدنانية بعضها لمبعضها هجاء لا يقل عن هجاء اليمن لمعد أو هجاء معد لليمن . فهل يصح أن يتخذ هذا الهجاء حجة اليمن لمعد أو هجاء معد لليمن . فهل يصح أن يتخذ هذا الهجاء حجة نظرية في اختلاف أجناس هذه القبائل ؟ وهل يصح أن نجعل هذا الهجاء حجة على تباين أصل العدنانين ؟ ان جاز ذلك ، وجب على تباين أصل القدائل وفي كل ما هو مكتوب عن أصول القبائل وفي كل ما هو ملون في كتب النسب والأخبار .

هذا (سلامة بن جندل السعدي) ، وهو من مضر ، يحمل في شعره على معد ، ويهجوها هجاء مراً ٢ ، وهذا (قيس بن الحطيم) لسان الأوس يحمل على الخزرج ، ويردد ذكريات الأيام التي كانت بين الأوس والحزرج بمسل الشدة التي تجدها في شعر الهجاء الذي قاله العدنانيون في القحطانيون، والقحطانيون في العدنانين . إنه ذكر تلك الأيام لا لمجرد الفخر والتباهي ، بل ليثير في نفوس الأوس الأحقاد القديمة ، وليزيسه في تلك النيران نيراناً . لقد ذكرهم نوبيوم الربيع ) م وذكرهم به ( يوم السرارة ) ، وذكرهم به ( يوم مضرس

Muh. Stud. Bd. I, S. 89. ( ( انا معشر يمن ) ،

همت معلد بنا هما فنهنهها بالمشرفيي ومصقول اسنتها المفضليات (ص ۲۲۷) .

وقال الجميع الاسدي:

سائــل معدا مـن الغوارس لا الغضليات (ص ٥٥) ،

۳ شعر قیس (ص۷)

<sup>۽</sup> شعبر قيس (ص٢٠)

عناطعمان وضرب غير تملبيب صم العوامل صدقات الانابيب

اوفوا بجيرانهم ولا غنمسوا

ومعبس) ، وهو يوم دارت فيه الأيام دورتها على الأوس ، فقتل منهم عدد كبير ، وانهزم أكثرهم الى بيوتهم وآطابهم ، حتى خرج النساس من طوائفهم الى مكة يستعينون على الخزرج ، وذكرهم بأيامهم الأخرى؟ . كل ذلك بلهجة عنيفة شديدة، ليس فيها لين ولا رفق . إنه ينظر الى الخررج نظرة عداء وحقد، نظرة تشعر منها أن الأوس جنس وأن الخزرج من جنس بعيد آخر . لقد ذكر قريشاً خير ، وذكر أنهم لو التحقوا قريشاً خير ، وذكر أنهم لو التحقوا بأبرهة الياني أو بنعان أو عمرو؟ ، لنالوا من هؤلاء كل تقدير ، ولجعلوا لهم جاهاً أي جاه .

ذكر أبرهة حاكم اليمن ، وذكر غسان ولحماً ، وذكر أهم من ذلك كله قريشاً على انها ستحمل الحرب وستقابل الحزرج عما قريب . وقريش من عدنان، والأوس والحزرج من قحطان ، ولم نجد في شعره ما يذكر برابطة النسب بين الحزرج والأوس . ولم يرد في شعره اسم قحطان أو عدنان . والقصيدة التي ذكر فيها هذا اليوم هي من أقدم قصائد هذا الشاعر الذي اضطرت قبيلته ( الظفر )، ومعها ( عبد الأشهل ) الى مغادرة يثرب والتفتيش عن حليف يساعدها في العودة الى ديارها ، فذكر قيس قريشاً ، وكأنه يذكر قبيلة قريبة من قبيلته ، مع انها من نسب آخر في رأي النسابين .

وفي كتب الأدب والدواوين شعر كثير ينسب الى شعراء جاهلين وشعراء عضرمين وشعراء اسلاميين، فيه هجاء عنيف من شاعر قحطاني لقبائل قحطانية، ومن شاعر عدناني لقبيلة عدنانية، وفيه مدح وفيه إغراق من شاعر قحطاني لقبائل عدنانية ، وهجوم عنيف على القحطانيين ، وهكذا. ولو أردنا شرح ذلك وسرد الأمثلة ، لأخذ ذلك منا وقتاً طويلاً پخرجنا عن صلب الموضوع ، وينقلنا الى أمور أخرى لا صلة لها مهذا البحث .

ثم إن علينا أن نحسب حساباً لأمر هذا الشعر المروي في الملاح والفخر وفي

۱ شعر قیس ( ص ۳۲ ) ، دیوان حسان بن ثابت ( تحقیق هرشفلد ) رص ۸۳ فما بعدها

۲ شعر قیس ( ص ۳۲ ) .

٣ شعر قيس ( ص ١٧) ( القسم الالماني ) .

و شعر قيس ( ص ٦٦ ) ( القسم الالماني ) .

الذم والهجاء ، وهو عندي أوسع باب من أبواب الشعر يحتمل النقسد ، واثارة الشكوك حوله . وقد خبرنا من الكتب أن القبائل كانت تستأجر الشعراء لقول المدح أو الذم ، وأنها كانت تعد الشاعر منحة من منسح الله على القبيلة ، لأنه لسانها الناطق والذائد عنها بشعره ، يدافع عن قبيلته ، وبهاجم أعداءها، ويتهمهم بكل ما يصل اليه فنه من الهجاء ورمي التهم ، كاثنين ما كانوا قحطانيين أو عدنانيين . وقد اقتضت طبيعة الحصومة التي زادت حدتها في الإسلام بسين يمن ومضر وضع شيء كثير من هذا الشعر شعر المنافرة والمفاخرة بين عدنان وقحطان، وهذا أمر وقع ، مفروغ منسه ، لا شك في صحته وثبوته ، اقتضته ظروف السياسة ، فيجب الانتباه له حين التحدث عن نزاع قحطان وعدنان .

وتربنا الأخبار أن ما نسميه بنزاع قحطاني وعدناني لم يكن شديداً في الجاهلية بين القبائل التي كانت تقيم في الأنحاء الشهالية من جزيرة العرب ، أي بين تلك القبائل التي رجع النسابون نسبها بحق أو بغير حق الى عدنان أو قحطان ، بمثل تلك الشدة التي تظهر في النزاع الذي تحدثوا عنه بين القبائل التي كانت تعيش في اليمن أو في الحجاز . وهذا أمر ذو بال ، يجب أن يحسب له كل حساب عند الحديث عن نزاع عدنان وقحطان "

وتربنا الأخبار كذلك أن الحصومات التي وقعت بين القبائل العدنانية نفسها ، أو بين القبائل القحطانية نفسها ، لم تكن أقل عنفاً وضراوة من ذلك النزاع الذي وقع بين من نسميهم بالقحطانيين ومن نسميهم بالعدنانيين . لقد اتخذ شكسلا عنيفا، شكلا بجعلك تشعر أن تلك القبائل كانت تشعر أنها قبائل متباعدة لا يجمعها شمل ، ولا يربط بينها نسب ، ولا تجمعها جامعة دماء على النحو اللي يرويه ويذكره أهل الأنساب والأخبار .

والغريب أنك في كل ذلك النزاع المر" العنيف ، لا تسمع فيه انتساب كل العرب الى عدنان أو قحطان ، وانما تسمع فيه فخراً بأسماء القبائل أو بأسماء الأحلاف الداخلة في عدنان أو في قحطان ، تسمع فيه اسم ( معد ) أو اسم ( من ) أو ( من ) أو غير ذلك ، ولا تسمع فيه اسم الجدين

Muh. Stud. I, S. 91.

Muh. Stud. I, S. 91,

الأكبرين المذكورين . فاذا يعني هذا ؟ وعلام يدل ؟

ويمن عند أهل الأنساب والآخبار وفي العرف ، كناية عن ( قحطان ) ، و ( قحطان ) عندهم أيضاً وفي العرف كناية عن ( يمن ) وعن الشعوب التي ترجع نسبها الى ( يمن ) . أما ( معد ) و ( مضر ) و ( نزار ) ، فكنايسة عن ( عدنان ) أو عن أحلاف من أحلاف عدنان .

وأنت اذا ما أردت أن ترسم حدوداً فاصلةً بين ( قحطان ) و ( عدنان ) ، فإنك تستطيع أن ترسمها بسهولة اذا ما اعتبرت أي بين ( يمن ) و ( معد ) ، فإنك تستطيع أن ترسمها بسهولة اذا ما اعتبرت ( قحطان ) كناية عن اليمن ، وان ( عدنان ) كناية عن ( قريش ) والقبائل التي ترجع نسبها الى نسب قريش . وحدود أرض قريش وحدود أرض اليمن معروفة واضحة . أما اذا أردت أن ترسم حدوداً فاصلة، وأن تضع معالم واضحة بيئة بين القبائل القحطانية والقبائل العدنانية ، استناداً الى روايات أهل الأنساب والأخبار والى الشجرات التي رسموها لأنساب العرب طرااً ، فإنك ستخفق حياً ، وسيخيب عملك من غير شك . ذلك لأن أهـل الأنساب لم يسيروا في تقسيمهم العرب على وفق قواعد ثابتة وأسس واضحة مرسومة ، مثل اختلاف في ملامح جسمانية ، أو تمايز في أمور عقلية أو نفسية أو لغوية ، أو اختلاف في مواقع جغرافية ، بل ساروا وفقاً للعرف والشائع ، فسجلوا الأنساب على وفق الشائع بين الناس عن النسب في ذلك العهد .

وأنت اذا أردت تطبيق ما عندك من علم في (الأثنولوجيا) وفي (الأنتروبولوجي) وفي اللائتروبولوجي) وفي العلوم المشابهة الأخرى ، على التقسيم الثنائي للعرب ، فستجد نفسك حاثراً تائهاً لا مجال لقواعد علمك في هذا المكان . فبين القبائل التي تنتمي الى (قحطان) مثلاً تباين كبير في الملامح وفي العقلية وفي اللغة ، وبجعل من غير الممكن تصور وجود وحدة دموية تجمع شمل هذه القبائل، وجد واحد انحدر من صلبه هؤلاء ، وبين القبائل العدنائية اختلاف كذلك في الملامح وفي اللغة ، يضطرك الى القول وبين القبائل العدنائية أصل هذه القبائل. ولا بد عندئذ من اعتبار هذا النسب رمزاً أخذ من صراع قديم ، أو من أحلاف قديمة ، فصير جدين لجماعتين .

وكيف تتمكن من اقناع الباحث الحديث في العلوم المذكورة بوجود وحدة في الملامح الجسمية وفي الصفات العقلية ، ووحدة في اللسان بين القبائل القحطانيسة الجنوبية ، الضاربة في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية وبين القبائل القحطانيسة

الشهالية ، مثل غسان ولخم وكلب وكندة وغيرها ، على حين يرى بين الجاعتين فروقاً واضحة بينة في كل شيء . حيى انه يستطيع أن يشير الى القحطاني الجنوبي حالاً عند رؤيته له ، على حين لا يستطيع أن يميز القحطاني الشهالي من العدناني ، ولا أن يعرفه الا بالاستفسار منه . الصحيح اننا اذا أخذنا بالملاميح وبالأمور الأخرى المذكورة، خلصنا الى نتيجة تقول لنا ان الفروق بين القحطانيين والعدنانيين هي أقل جداً من الفروق التي نراها بين القحطانيين الشهاليين والقحطانيين الجنوبيين . وهي نتيجة ليست في مصلحة أهل الأنساب بالطبع، تبين لنا ان قضية قحطان وعدنان قضية اعتبارية لا غير .

بل خد القحطانين الجنوبين ، وهم لبّ القحطانية ومادتها ، تر آن القحطاني الساكن على السواحل الجنوبية يختلف في سحنته عن القحطاني الساكن في المرتفعات والهضاب ، والجبال . وان الساكن على السواحل المقابلة السواحل الافريقية بختلف في ملاعه الجسمية عن الساكن على السواحل المقابلة الهند ، وان سكان حضرموت أو عمان أو مسقط مختلفون في الملامح والسحن عن الحوانهم القحطانين الساكنين في اليمن وفي نجران وفي الأقسام الجنوبية من المملكة العربية السعودية . فهل يكون هذا الاختلاف دليلاً على قحطانية بالمعنى الذي يزعمه أهل الأنساب ؟

ولقد ذهب بغض الباحثين في عسلم الأجناس البشرية ( الأنتروبولوجي ) ( Anthropology ) الى ان الغرب الجنوبيين هم من أصل حامي ، وان وطنهم الأصلي هو افريقية ' . وقد ذهب بعض آخر الى وجود شبه كبسير في الملامح وفي الحصائص البشرية بين العرب الجنوبيين والقبائل الإفريقية الساكنة على الساحل الإفريقي من البحر الأحمر والصومال ، الا انه نسب ذلك الى ان تلك القبائسل كانت عربية في الأصل ، هاجرت من جزيرة العرب عن طريق باب المندب الى افريقية ، فسكنت هناك . ومن ثم وقع هذا التشابه . بين تلك القبائل والعرب الجنوبين " .

۲

R. Poech, Berichte des Forschungsinstitutes fuer Osten und Orient, II, Wien, 1918, 19. ff. V. Giuffrida-ruggeri, Affinita Antropologiche fra Etiopici e Arabi Meridionali, Annuario del R. Instituto Orientale di Napoli, 1919-20, A. Grohmann, Arabien, S. 9.

Les Antiquités du Yemen, Muséon, 61, 1948, 225. ff.

ورأى آخرون أن العربية الجنوبية هي مزيج من الأجناس البشرية واضح المعالم، وذلك منذ أقدم أيامها . فنرى فيها قبائل تشبه جاعة ( الفيديد ) ( Weddid ) الهندية ، وهي من السلالات الهندية القديمة ، يسكن بعضها في أرض (سيبان) و ( معارة ) من حضرموت ، ونرى فيها عناصر مما يطلق عليها اسم ( الجنس الشرقي ) ( Orientalide Rasse ) ، وهو الجنس الذي يكثر وجوده بين العرب الشرايين، وعناصر أخرى تمثل انسان حوض البحر المتوسط ( Mediterranen Rasse ) أو الأجناس الأوروبية ، حيث وجد بعض السياح بين بعض قبائل اليمن جاعة أو الأجناس الما عيون رُزق وشعر أشقر وبشرة بيضاء أو تميل الى البياض وملامح أوروبية بينة ، وتتراوح نسبة هؤلاء بين ٨ الى ١٢ بالمئة ا .

ووجد الباحثون بين قبائل العربية الجنوبية، جاعات لها ملامح آشورية وجاعات ذات ملامح تشبه ملامح سكان آسية الصغرى ، وجاعات ذات ملامح افريقية . وقد وجد الدكتور ( سليان أحمد حزبن ) أن بين أهل شمال اليمن وبين أهسل جنوب اليمن الى المحيط اختلافات بارزة في الملامح وفي المظاهر الجسمية يخرجنا البحث عنها هنا من حدود التأريخ العام " . ووجه غيره مثل ذلك . كما وجد هذا الاختلاط بارزا في بقايا الهياكل البشرية القديمة التي عثر عليها في العاديات .

وما هذه المظاهر والملامح التي رأيناها من الجاجم وبقية الهياكل البشرية ومن أشكال التاثيل والصور ، ومن دراسات الباحثين ( الأنتروبولوجيين ) للقبائه الحاضرة ، الاحكاية واضحة صريحة عن عملية امتزاج أجناس بشرية متعددة في العربية الجنوبية ، بسبب الهجرات والحروب والاتصال البحري والتجارة وعوامل أخرى ، ونجد مثل ذلك بالطبع بين من نسميهم بالعرب الشهاليين . وسوف نرى ان الدول القديمة كانت تنقل البشر نقلاً من مناطق الى مناطق فتزرعهم فيها ، وان أكثر أفراد الجيوش التي كانت ترسل لمحاربة القبائل أو للتوسع في الجزيرة كانت تبقى وتستقر في المواضع التي ترسل اليها ، فتتطبع بطباع من نزلت بينهم، وتكون في النهاية منهم ، أضف الى ذلك الرقيق .

A. Grohmann, Arabien, S. II.

٧ بعثة جامعة فؤاد الاول سنة (١٩٣٦ م) .

وقد ذكر ان جاعة من (بني الحارث بن كعب) وفدت على الرسول ، فنظر اليهم ، فقال : « من هؤلاء الذين كأنهم من الهند ؟ » . وقد كان (قيس بن عمرو) الشاعر المعروف به ( النجاشي ) من هؤلاء . وسواء أكان ما نسب الى الرسول من قوله المذكور صحيحاً أم موضوعاً ، فإن الأخبار تذكر ان بشرة ( بني الحارث بن كعب ) ، كانت تميل الى السمرة الشديدة ، بسل الى السواد الذي يشبه سواد بشرة الإفريقين ، أفلا يجوز أن يكون أصلهم من افريقية ؟ . وقد عرفت جاعة كبيرة من أهل مكة بالأحابيش ، لأن أصلهم من رقيق الحبشة والسواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب ؟

فدعوى وجود جنس (أنتروبولوجي) واحد أو جنسين منفصلين ، لكـــل منها خصائص جسمية وملامح (فسيولوجية) معينة للعرب ، وبالمعنى العلمسي المفهوم اليوم عند علماء الأجناس ، هي دعوى غير مقبولة ، لأن البحوث العلمية والمختبربة لا تؤيدها ولا تثبتها ، ولأن البحوث التأريخية الحديثة تعارضها أيضاً، وكل ما نقوله هو أن ما نسميه اليوم بالجنس هو جنسية ثقافية فكرية، لا جنسية دموية تقوم على وحدة الملامح والمظهر والدم .

فا يذكره أهل الأنساب عن النسبين ، وما يتصوره بعض الناس من صفاء الجنس العربي صفاء تاماً ونقائه من كل دم غريب ، دعوى لا يمكن الاطمئنان اليها في هذا اليوم . لن يضير العرب قول مثل هذا ، فصفاء الأجناس البشرية صفاء تاماً ، من القضايا التي عجز حتى القائلون بنظرية العنصريات مثل النازيين عن اثباتها في هذا اليوم . وسيظهر ضعفها في المستقبسل ظهوراً أوضح مما هو عليه الآن .

لقد كان ( نولدكه ) أول من شك من المستشرقين في هذا النسب العام الذي وضعه أصحاب الأنساب للعرب ، وكان أول من نبه على أثر اليانيين في وضعه وفي محاولتهم رجعه الى عهود قديمة قبل الإسلام؟ . وذهب (هاليفي) الى أبعد من ذلك، فرأى ان كل ما قيل في هجرة القبائل اليانية الى الشيال هو أسطورة ،

١ البيان ( ١/٢٣٩ ) ، الاصابة ( ٨٥٨ ) ، الخزانة ( ١١٣/١ ) ٠

Muh. Stud. Bd. I, S. 92, Noeldeke, in ZDMG. XL.

وان ما يزعم من انتساب تلك القبائل الى اليمن هو حديث خرافة لا يركن اليه الم ونحا مستشرقون آخرون هذا المنحى ، فرأوا ان للنسابين يدا في ترتيب هذه الشجرة العظيمة للأنساب،أو الشجرتين بتعبير أصح : شجرة نسب أبناء قحطان ، وشجرة نسب أبناء عدنان . ولذلك فهم لا يطمئنون اليها ، ولا يصدقون بكثير من هذه الأنساب المروية وبالأخبار والروايات الواردة في هجرة القبائل القحطانية نحو الشهال الم

اذن ، فقحطان ليس بجد لكل القبائل القحطانية المعروفة ، وعدنان لم يكن جداً لجميع القبائل العدنانية ، وانما هما كنايتان عن مجموعة قبائل ، تدعى عند العرب ( بالحلف ) ، وقد أخذ أهل النسب قحطانهم من التوراة ، وهو هناك كناية عن مجموعة قبائل مواطنها في العربية الجنوبية . أما ( عدنان ) فلم يرد اسمه في التوراة ، ولا نعرف من أمره شيئاً في الزمن الحاضر ، والظاهر انسه كناية عن حلف ، ويظهر انه ظهر للوجود قبيل الإسلام . وعدم وقوفنا على أخباره ، لا يسوغ لنا نكران وجوده، فلمل الآيام تكشف لنا عن كتابات نرى فيها اسمه ، كما حدث بالنسبة الى أسماء أخرى شك في أصلها بعض المستشرقين، فيها اسمه ، كما حدث بالنسبة الى أسماء أخرى شك في أصلها بعض المستشرقين، فيها اسمه ، كما حدث بالنسبة الى أسماء أخرى شك في أصلها بعض المستشرقين، فيها اسمه ، كا حدث بالنسبة الى أسماء أخرى شك في أصلها بعض المستشرقين،

ولا أعتقد ان التوراة ابتدعت فكرة (يقطان) ونسل يقطان ، اذ لا يعقل تصور ذلك. والذي أراه انها حكت نسباً كان مجمع شمل القبائل العربية المذكورة عند العرب ، وصل خبره الى العبرانيين فسجله كتبة التوراة في الأسفار ، مع أنساب الشعوب . كما أنها أخذت من العرب أيضاً نسب (الإشماعيليين) على نحو ما كان معروفاً يومئذ ، وكذلك نسب أبنساء (قطورة) . فتكون التوراة قد ذكرت أنساب ثلاث مجموعات أو أحلاف عربية كبيرة ، كانت قائمة في ذلك الزمن .

وقد يكون من الخير الاتيان بأمثلة من أيام الإسلام ، تساعدنا في شرح موضوع النسب عند الجاهلين وتفسيره . فإن الزمن وان تغير وتبدل في الإسلام

Muh. Stud. Bd. I, S. 92, Halévy, in Journal Asiatique, 1882, II, 490, and Compte Rendu de VI, International Orientalisten Congress, Leiden, 1884, P. 102.

Nicholson, A Literary History of the Arabs P. XX, L. Della Vida, Pre-Islamic Y Arabia, in Arab Heritage, 50, Robertson Smith, Kinschip, P. 6.

وتباعد عن الجاهلية ، الا أن الأفكار القبلية بقيت هي عند تلك القبائل بالنسبة الى النسب وتكرين الأحلاف . فقبيل ظهور الإسلام كان بين (يثرب) و (مكة) نزاع شديد . ولما هاجر الرسول الى (يثرب) عرف أتباعه الذين تبعوه بالمهاجرين. وقد دامت الهجرة الى عام الفتح: ( فتح مكة ) ا . وأما أهل المدينة الذين آووا الرسول ونصروه ، فقد عرفوا بالأنصار لانتصارهم للرسول ولتقديم مساعداتهم له وللمسلمين . وللقضاء على الحصومة ، آخى الرسول بين الأنصار والمهاجرين . غير أن العداء عاد فتجدد بين الأنصار والمهاجرين ، بعد وفاة الرسول ، ويظهر أثره في شعر حسان بن ثابت والنعان بن بشير الطسرة على حكيم ، وهم شعراء في شعر حسان بن ثابت والنعان بن بشير والطرماح بن حكيم ، وهم شعراء أثر وألسنتها ، وفي الأشعار الأخرى التي جمعت في دواوين الأنصار الأخرى التي جمعت في دواوين الأنصار المناهد المنتصار المنتها ، وفي الأشعار الأخرى التي جمعت في دواوين الأنصار " .

وقد صير النزاع المذكور لفظة ( الأنصار ) علماً خاصاً على أهل المدينة ، حتى كادت تكون نسباً ، واصطبغت الدعوة بصبغة بمانية ، فنجد في شعر الأنصار فخراً باليمن ، واعتزازاً بأصلهم الياني ، وعجاهرة بأنهم بمانيون صرحاء وبأنهم من أقرباء الغساسنة ومن ذوي رحهم . كما انهم استعملوا لفظة الأنصار مقابل قريش ومعد ومضرا ونزار ، وأطلقوا على لسانه حسان بن ثابت شاعر الأنصار ، وشاعر اليمن ، وشاعر أهل القرى .

 <sup>(</sup> فلما فتحت مكة ) صارت دار سلام كالمدينة ) وانقطعت الهجرة ، وفي الحديث :
 لا هجرة بعد الفتح ) ولكن جهاد ونية ) > اللسان ( ١١١/٧ ) > المؤتلف ( ص ١٢٦)

٧ الاغاني ( ١٤٢/١٣ ) ٤ ( ١١٤١/١١ فما بعدها ) .

واشعارهسم (كان نهيك بن اساف يهاجي ابا الخضراء الاشهلي في الجاهلية ، واشعارهسم موجودة في اشعار الانصار) ، الاغاني ( ١١٧/٢٠ ) .

<sup>؛</sup> ذهبت تريش بالمكارم والعسلا والسؤم تحت عمائم الانصار الاغاني (١٤٢/١٣) .

وقال الله قد يسرت جندا هم الانصار عرضتها اللقداء النسا في كدل يوم من معد قتال او سبداب او هجاء فنحكم بالقوافدي من هجانا ونضرب حيدن تختلط الدماء ديوان حسان (ص أ) (تحقيق هرشفلد) شرح ديوان حسان البرقوقي (ص٢) (سباب او قتال) .

۲ ونحن جندك يوم النعف من احد اذ حزبت بطرا أشياعها مضــر ديوان حسان ( ص ٥٠ ) ( للبر قوقي ) ٠ ديوان حسان ( ص ٢٠٠ ) ( للبر قوقي ) ٠

Muh. Stud. Bd. I, S. 94, ZDMG. XVIII, S. 239.

<sup>/</sup> مجالس ثعلب ، القسم الثاني ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، سنة ١٩٤٩ ( ص ٢٩) .

ونجد في أيام معاوية وفي ايام ابنه يزيد قصصاً عن هدا النزاع اليثربي المكي ، النزاع الذي سمي بنزاع الأنصار مع المهاجرين ، أو نزاع الأنصار مع قريش ، ويلاحظ ان هذا القصص لم يستعمل لفظة ( مهاجرين ) في مقابدل ( الأنصار ) الا نادراً ، انما استعمل الألفاظ المذكورة . وقد عرفت وفودهم فيه بد ( وفود الأنصار ) أو ( الأنصار ) اللفظة وكأنها نسب أو علم من أعلام القبائل ، حتى تضايق من ذلك رجال قريش . قيل بينا كان ( عمرو بن العاص ) عند ( معاوية ) يوماً ، اذ دخل عليم حاجبه يقول : و الأنصار بالباب ، ، فتضايق من ذلك عمرو ، وقال : و ما هذا اللقب الذي قد جعلوه نسباً ؟ أرددهم الى نسبهم ، . فقال له معاوية : ان علينا في ذلك شناعة " . قال : وما في ذلك ؟ انما هي كلمة مكان كلمة ، ولا مرد لها . فقال معاوية لخاجبه : أخرج ، فنادى بذلك ، فدخر من كان بالباب من ولد عمرو بن عامر ، فقال له : أخرج ، فنادى بذلك ، فدخرج ، فناد : من هنا من الأوس والخزرج ، فليدخل . فخرج فناد : من هنا من الأوس والخزرج ، فليدخل . فخرج فناد : من هنا من الأوس والخزرج ، فليدخل . فخرج فناد : من هنا من الأوس والخزرج ، فليدخل . فخرج فناد : من هنا من الأوس والخزرج ، فليدخل . فخرج فناد : من هنا من الأوس والخزرج ، فليدخل . فخرج فناد : من هنا من الأوس والخزرج ، فليدخل . فخرج فناد : من هنا من الأوس والخرب ، فليدخل . فخرج فناد : من بشير ، فأنشأ يقول :

يا سعد، لا تعد الدعاء، فما لنا نسب نجيب به سوى الأنصار نسب تخيره الإله لقومنا أنقل به نسباً الى الكفار إن الذين ثووا ببدر منكم يوم القليب هم وقود النار

وقسام مغضباً . فبعث معاوية ، فرده ، وترضاه وقضى حوائجه وحوائج من كان معه من الأنصار ٢ . وكان النعان بن بشير حامل لواء الأنصار قد غضب في بجلس من مجالسه مع معاوية ، ولاحظ معاوية عليه الغضب فضاحكه طويلاً ، ثم قال له : • إن قوماً أولهم غسان ، وآخرهم الأنصار ، لكرام ٣ . وكان أهل يثرب يلحقون نسبهم بنسب غسان ، ويرجعون نسبهم ونسب غسان الى الأزد.

١ (وقد الانصار) ، الاغاني (١٤٢/١٣) .

۲ الاغانی (۱۲/۱۶ ، ۱۲۲) .

٣ الاغاني (١١٩/١٤) ٠

لقد كان من المعقول استعال لفظة ( المهاجرين ) في مقابل ( الأنصار ) ، الا أن الجانبين لم يستعملاها الا قليلاً ، وانما استعملا لفظتي قريش ومعد ، كها استعملا ( قريشاً ) في مقابل ( يمن ) . وقد افتخرت قريش بمعد ، وبالنبوة . فأجابهم الأنصار بأن أم الرسول من بني النجار أخوال النبي ، وهم من المدينة ، وبأنهم كانوا أول من آمن به ونصره ، وبأن المتنبيين كانوا من قبائل معدا .

ولو كتب لمصطلح ( الأنصار ) بالبقاء ، ولو كان عهد التدوين بعيداً عنه، لصار ولا شك نسباً من الأنساب ، ولصارت اللفظة اسم أب لقبيلة، كما صارت الألفاظ المذكورة التي خلدت لأنها الألفاظ الجاهلية ، فلما صار التدوين ، كان الناس يتداولونها على أنها أنساب وأسماء .

واستعملت لفظة ( اليانية ) في مقابل ( النزاريسة ) ، في العصر الأموي . ويظهر أنها تغلبت على لفظة ( الأنصار ) وقضت عليها . وهي تعني القبائل التي ترجع أنسابها الى اليمن . أما ( النزارية ) فقد عنت كل القبائل العدنانية ٢ .

وقد كان بين الحزبين نزاع شديد. ولكل شيعة نسابون ومدافعون ومهاجمون. وقد أثر هذا النزاع تأثيرًا خطيرًا في وضع الأنساب؟ .

ويرجع بعض الباحثين انقسام العرب الى قحطانين وعدنانين الى هذا النزاع: نزاع (يثرب) ومكة قبل الإسلام ، ويرجعه آخرون الى التنازع الطبيعي الذي هو بين البداوة والحضارة . فقد كان أهل يثرب أي اليمن كها يقولون أصحاب حضارة وملك . أما أهل مكة ومن والاهم ، فقد كانوا أعراباً أو شبه أعراب. ومن هنا اختلفت طبيعة أهل يثرب عن طبيعة أهل مكة ، ووقع النزاع والتنافس بين الجهاعتين ، وتحول الى نسبين . وزعموا ان هذا النزاع هو نزاع الحضارة مع البداوة ، نزاع أهل المدر مع أهل الوبر ، نزاع (بني مدراء) ، أو (أهل القارية ) كها يقال لهم أيضاً ، لأنهم (قارون) أي سكان القرية والقرى مع أهل البادية أي البادون نزلة البادية . قالوا : ومن هنا قيل : الحضر خلاف

Muh. Stud. Bd. I, S. 96.

١ التنبيه ( ص ٦٩ ) ٠

٣ التنبيه ( ص ٧٢) .

<sup>؛</sup> اللسان ( ١٣٣/٧ ) ، الاغاني ( ١٤٥/١٢ ) .

البدو ، والحاضر خلاف البادي ، و ( أهل الحاضرة ) و ( أهمل الباديسة ) و ( الحاضرة ) ، خلاف البادية وهي المدن والقسرى والربف ، وهو تقسيم ، يرونه ، قديماً ، يرجع الى الجاهلية . روي أن الرسول قال ، حين وفد عليه قيس بن عاصم : « هذا سيد أهل الوبر » ٢ . ونجد مشل ذلك في النصوص اليانية الجاهلية ، اذ أشارت الى الأعراب كطبقة خاصة قائمة بنفسها ، تمتاز عن الحضر المستقرين .

ومن ثم كانت غالبية القبائل العدنانية التي يذكر أهل الأخبار أسماءها قبائل أعرابية ، أي قبائل بدوية ، أو قبائل غلبت البداوة عليها ، وغالبية القحطانية قبائل مستقرة أو قبائل شبه حاضرة تنخت في أماكن ثابتة ومالت الى حياة الحضارة . ولما كان الحضر أرقى فكرياً من أهل الوبر ، صارت اليهم السيادة في الغالب ، فتحكموا في القبائل العدنانية، وملكوا القبائل المعدية . فحكم المناذرة والفساسنة وآل كندة وغيرهم ممن يرجع نسبه النسابون الى قحطان، قبائل عدنانية، ولم يحكم العدنانيون القحطانين قبل الإسلام .

هذا هو رأي من يرى أن القحطانية والعدنانية كناية عن الحضارة والبداوة ، وتعبير عن أهل المدر وأهل الحضر . يستدلون على رأيهم هذا بما قلته من غلبة الحياة الحضرية والاستقرار على القبائل التي يرجع النسابون نسبها الى قحطان ، وغلبة البداوة أو شبه البداوة على القبائل العدنانية .

وللحكم على هذه النظرية ، يجب تكوين جدول بأسماء القبائل الجاهلية العدنانية منها والقحطانية ، ودراسة أحوالها الاجتماعية والمواضع التي عاشت فيها في مختلف الأزمنة ، وعند ذلك نستطيع الحكم على ما فيها من قوة أو ضعف ، فإن في القحطانين قبائل مستوطنة وأصحاب قرى . ولهذا لن تصدق تلك النظرية الا بمثل هذه الدراسة .

ولفهم النزاع القحطاني العدناني ، أو نزاع يثرب ومكة ، لا بد من البحث عن موارد جاهلية واسلامية نستعين بها على فهم طبيعة هذا النزاع . أما الموارد

<sup>(</sup> ٧/١ ) ، فجر الاسلام ، ( ٣٨/٢ . ) اللسان ر . ٣٨/٢ ) ، فجر الاسلام ، Sprenger, Das Leben, Bd., 3, S. CXXVIII

معجم الشعراء (ص ٣٢٤) •

الجاهلية،أي الكتابات، فليس فيها حتى الساعة شيء ما يحدثنا عن هذا النزاع، وأما الموارد الإسلامية، فإن شعر حسان بن ثابت، أو الشعر المنسوب الى هذا الشاعر بتعبر أصدق وأصح، هو المرجع الأول الذي يحدثنا عن طبيعة هذا النزاع أو التحاسد الذي كان بين مكة ويثرب قبل ظهور الإسلام وعند ظهوره، اذ كان حسان نفسه من المناضلين فيه الحاملين للواء يسترب في نزاعها مع مكة . ونرى القحطانيين يروون شعره ويذكرونه في افتخارهم على العدنانيين . وقد حمل شعره جل مواضع فخر قحطان على عدنان ، ومفاخر أهل يثرب على أهسل مكة ، جل مواضع فخر قحطان على عدنان ، ومفاخر أهل يثرب على أهسل مكة ، مشارك فيه يصل خره الينا ، وأن أكثر ما تذكره القحطانية من دعاوى مركزة في شعر هذا الشاعر مذكورة فيه .

وقد وصل جلّ شعر حسان الينا، وطبع في ديوان . راجعناه وراجعنا ما محمل من شعر ، فلم نجد فيه ذكراً لعدنان ، وانما نجد فيه اسمي (قحطان) و (معدّ) . ولم يرد فيه اسم الأول الا مرة واحدة في قوله :

فلو سُنُمِلَتُ عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما ٢ وأما اسم الثاني ، أي ( معد ) ، فقد ورد في مواضع بلغت سبعاً في الديوان٣ .

غير اننا نرى في الجزء الأول من (الإكليل) ، أبيات شعر نسبها (الهمداني) لحسان ، ورد فيها ذكر لقحطان ، وفخر به ، وانتسب اليه :

لقد كان قحطان العلا القرم جدّنا له منصب في يافع الملك يشهر ينال نجوم السعد ان مدّ كفه تفلّ أكف عند ذاك وتقصر ورثنا سناءً منه برزاً ومحتداً منيفاللرى فخر الأرومة يذكر ع

ا طبعة (هرشفلد) سنة ١٩١٠ بمدينة (لايدن) ، رواية السيرافي ، شرح ديـوان حسان بن ثابت الانصاري ، للبرقوقي ، القاهرة ، ١٩٢٩ .

٢ ديوان حسان ( ص ٤٤ ) ، البرقوقي ( ص ٣٩٨ ) .

٣ ديوان حسان ر ص ١ ، ٥ ، ٢ ، ١٥ ، ١٤ ، ١٨ )

۱۱۸/۱) • الاكليل (۱۱۸/۱) •

ونرى أبياتاً أخرى من هذا النوع من الفخر، في مكان آخر من هذا الكتاب، نسبها أيضاً لهذا الشاعر ، هي هذه :

فنحن بنو قحطان والملك والعلا ومنّا نبيّ الله هود الأخاير وإدريس ما أن كان في الناس مثله ولا مثل ذي القرئين أبناء عابر وصالح والمرحوم يونس بعد ما ألات به حوت بأخلب زاخر

شعيب والياس وذو الكفل كلهم ممانون قد فازوا بطيب السرائرا

ونرى أبياتاً أخرى نسبها ( الهمداني ) الى ( حسان ) أيضاً ، فيها فخـــر بقحطان وبقوم الشاعر ، رواها على هذا النحو :

فهن يك عناً معشر الأزد سائلاً فإنا بنو الغوث بن نبت بن مالك

ابن زيد ٢ بن كهلان نما سبأ له الى يشجب فوق النجوم الشوابك ويعرب ينميه لقحطان ينتمي لهود نبي الله فوق الحبائك عانون عاديون ، لم يلتبس بنا مناسب شابت من الى وأولئك٣

والأبيات المذكورة ، لا يمكن أن تكون من نظم حسان ، فأسلوبهـــا غير أسلوبه في شعره ، وفي بعضها ركة وضعف ، ولفظــة ( المرحوم ) من الاصطلاحات الحادثة المتأخرة ، كما ان التفاخر بالأنبياء المذكورين لم يكن معروفاً على عهده .

وأما الشعر المبتدىء سهذا البيت :

فمن يك عنا معشر الأزد سائلاً فإنا بنو الغوث بن نبت بن مالك ففيه اضافات لا نجدها في الديوان.

وفي المضاف اليه تباين ظاهر مع أسلوب حسان في شعـــره ، وركة بينة ، وطابع الصنعة ظاهر عليه . وقد ورد في ديوانه على هذا النحو :

الاکلیل ( ۱۱/۱ ) .

الاكليل ( ١٠٦/١ ) هكذا : ( ابن زيد ) .

الاكليل ( ١٠٦/١ ) .

الغضل لاستاذي الاثري في تنبيهي الى هذه الملاحظة .

فإن تك عنا معشر الأسد سائلاً فنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك لزيد بن كهلان الذي نال عزه قديماً دراري النجوم الشوابك إذا القوم عدوا مجدهم وفعالهم وأيامهم عند التقاء المناسك وجدت لنا فضلاً يقر لنالم به اذا ما فخرنا كل باق وهالك وحدت لنا

فأنت ترى أن الأبيات في الديوان خالية من نسب ( سبأ ) و ( يشجب ) و ( يعرب ) و ( يعرب ) و ( عرب ) و ( هود ) وغير ذلك ، وان أسلوب صياغة هذا النظم لا يمكن أن يكون من أسلوب شاعر جاهلي أو شاعر مخضرم ، بل لا بد أن يكون من نظم المتأخرين ، اضافه بعض المتعصبين لليمن الى شعر حسان ، ونظمه على وزن البيت الأول وطريقته ، ليكون أوقع في النفس ، ودليلاً على قدم ذلك النزاع .

ولا أعتقد ان هنالك حاجة تدعوني الى إلفات نظر القارىء الى أن الأبيات المتقدمة الواردة في ديوانه ، هي الأبيات المتقدمة عليها نفسها ، أي الأبيات التي أخذتها من كتاب الإكليل الهمداني رويت بشكل آخر ، بشكل يرينا أن الرواة مها حاولوا اظهار انهم على حرص تام في المجافظة على أصالة الشعر والمحافظة على الأصل ، فإنهم لا يتمكنون من ذلك .

ونسب بعض الرواة اليه هذه الأبيات :

تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبينا ، فصرتم معربين ذوي نفر وكنتم قديماً ما بكم غير عجمة كلام ، وكنتم كالبهائم في القفر أ

وهي أبيات لم ترد في ديوانه ، تشعر ان ( يعرب ) ، وهو جد القحطانين ، هو أول من أعرب في لسانه ، وأول من نطق بالعربية ، فهو أول متكلم بها ، وأول من أوجدها وكو نها ، وان العدنانيين تعلموها من أبنائه ، بعد ان كان لسانهم لساناً أعجمياً . وأما من ناحية صحة نسبتها الى شاعر الإسلام وشاعر

وفي الديوان : ( من تك ) ، ( ص. } ) ، البرقوقي ( ص ٧٩٥) .

<sup>«</sup> أَلاسد » ، الأصح في نظري : « الأزد » . كما في الابيات المتقدمة .

٣ ديوان حسان رص . ؟ ) ، البرقي رص ٢٩٥ ) .

الأكليل ( ١١٦/١ ) .

الأنصار ، فإن في أسلوب نظمها وفي صياغة البيت الأول وجملة ( منطق الشيخ يعرب ) ، ما فيه الكفاية لإظهار انها مصنوعة ، حملت عليه حملاً ، ولا يمكن أن يكون هذا النظم من فظم أول الإسلام، حتى وان كان من شاعر من شعراء أهل المدر في ذلك العهد .

وزعم ان حساناً ذكر القيل ( ذو ثات ) ، وهو من أقيال حمير ، فقال هذا البيت :

وفي هكر قد كان عز ومنعة وذو ثات قَيْلٌ ما يكلم قائله ١

ولم برد هذا البيت في ديوانه . أما أسلوب نظمه ، فينبثك ان قائله يجب أن يكون شخصاً آخر من المتأخرين عن حسان ، ممن كانوا يضعون الشعر عسلى ألسنة غيرهم على نحو ما وضعوا على ألسنة التبابعة وآدم والجن .

هذا ولحسان شعر لم يرد في ديوانه ، بل ورد في موارد أخرى . منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ، لأنه متحول وقد حمل على حسان وألصق به ، ولم يغفل العلماء عنه ، بل أشاروا اليه ونبهوا ان بعض الناس قد تعمدوا وضعه وحمله عليه لمكرب . قال الأصمعي في ذلك : و تنسب اليه أشياء لا تصح عنه. وهذا فيا يظهر صحيح ، وكثيراً ما رأيت في سيرة ابن هشام أبياتا لحسان من هذا القبيل يعقبها صاحب السيرة بقوله : وأهل العلم ينفيها عن حسان » " . وقد نسب الجمحي الوضع على حسان الى بعض قريش للغض منه ، فقال : و وقد حمل الجمحي الوضع على أحد . لما تعاضهت قريش ، واستبت ، وضعوا عليه أشعاراً كثيرة ، لا تليق به ي . وقد كان ذلك لتعرضه بهم ، ولتعصبه المفرط ليثرب، وافتخاره بهم على قريش .

هذا ومع إفراط ( حسان ) في التمصب ليثرب ، لا فراه يذكر قحطان الا

<sup>·</sup> شمس العلوم (ح ا ق ا ص ٢٧١) .

ر ديوان حسان : المقدمة الانكليزية (ص ٢ وما بعدها) ، (وقد قال الاصمعي في ذلك : تنسب اليه اشياء لا تصح عنه ، وهذا فيما يظهر صحيح ، وكثيرا ما رايت في سيرة ابن هشام ابياتا لحسان من هذا القبيل يعقبها صاحب السيرة بقوله : واهل العلم ينفيها عن حسان ....) ، البرقوقي (ص غ) .

٣ المصدر المتقدم.

و طبقات الشعراء (ص ٥٢) .

مرة واحدة ، أما عدنان فلم يذكره في شعره قط. ولهذه الملاحظة أهمية كبيرة، لتكوين رأي في فكرة ( قحطان ) وعدنان في ذلك العهد ، اذ انها تدل على ان القحطانية والعدنانية لم تكن عنده على النحو الذي صارت عليه فيما بعد ، بعد اشتداد النزاع بين الأنصار وأهل مكة ومن حولها في خلافة بني أمية خصوصاً ، وهم عصب العدنانين ، وانه في كل فخره بالنسب لم يتجاوز الأزد ، أبنـــاء ( الغوث بن زيد بن مالك بن زيد بن كهلان ١٠ ، وغسان وآل نصر .

وأما بعد اسلامه ، فقد حوال فخره وتباهيه الى فخر بالأنصار على قريش ومضر ومعد ، أي أهل مكة ، ينصرة قومه للإسلام ، وبنصر النبي حين خذلوه وقاوموه . فكانوا ملوك الناس قبل محمد ، فلما أنى الإسلام ، كَان لَهُم النصر في نصرته ٢ . وتجد هذا الفخر واضحاً قوياً في شعره ، فهو فخــر أهل يثرب على أهل مكة . فخر الأنصار على مضر ومعد وقريش ، فلم يصل الفخر بقومه عنده اذن الى حد الفخر بقحطان ، أو باليمن كلها على عدنان . وأما ما ورد منه أكثر من ذلك، كما نرى في الأبيات المنسوبة اليه في الجزء الأول من الإكليل، فإنه عندي من ذلك النوع المنحول الذي اضيف اليــه . فالتكلف ظاهر عليه ، والأسلوب مختلف عن أسلوبه ، وهو من النظم المتأخر عن ايام حسان، من نظم وضاّح يتكلف قول الشعر ولا يحسن صناعته .

خد قصيدته التي تمثل منتهى فخره بقومه ، نره يقول :

ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقى ؟ رَسًا في قرار الأرض، ثم سمت له فروع تسامى كل نجم محلّق ملوك وأبناء الملوك ، كأننا سوارى نجوم طالعات بمشرق

الى أن يقول:

كجفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء المزن وابني محرق

فنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك قديما ذراري النجوم الشوابك

فلما أتى الاسلام كان لنا الفضل

من تك عنا معشر الازد سائسلا ازيد بن كهالان الذي تسال عزه ديوان حسان رص ١٠٤٠) وكنا ملوك الناس قبل محمسد

## وحارثة الغطريف أو كابن منذر ومثل أبسي قابوس ربّ الخورنق

فلا تجد فخره بها يتعدى حدود الفخر بالأزد وبالغساسنة وآل نصر ، أي ملوك الحبرة . وهو ما وجدناه في أشعاره الأخرى . وقد عاب في هذه القصيدة ( قيساً ) و ( خندفاً ) لأنهما قاومتا الرسول وآذتاه . مما يدل على أن هذين الاسمين كانا معروفين قبل الإسلام .

هذا ، وقد أضاف أهــل الأخبار الى قصيدة حسان الَّتي مـــدح فيها الملك ( جبلة بن الأيهم ) ، ومطلعها :

> الدار أقفرت بمغان بين أعلى اليرموك والصمان هذا البيت:

### أشهرتها فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل يماني ٣

ولم يرد ذكر هذا البيت في الديوان . وهو بيت يتحدث كما ترى عن فخر بالبمن : أصل الغساسنة ، وأهل يثرب ، وكل قحطان . وأغلب ظبي انه من الأبيات المدسوسة ، وضعه أحد المتعصبين لليمن ودسَّه في القصيدة .

هذا وقد نسب الى النعان بن بشير الأنصاري شعر قيل انه قاله في هذا الباب: ونسب إلى الطرماح بن حكيم مثل ذلك ، وهو أيضاً شاعر من شعراء الأنصار٤. وعلينا أن ندرس شعرهما ، وشعر أمثالها ، وشعر شعراء قريش أيضاً دراسة نقد وتمحيص تميز بها بين صحيحه وفاسده ، لنتمكن بذلك من تكوين رأي علمي صحيح في القحطانية والعدنانية وتأريخ ظهورهما . ولو تيسر لنا ديوان الأنصار أو دواوين الأنصار ، لزادت معارفنا ، ولا شك ، في هذا الباب وتمكنا من تكوين رأي في تلك العصبية القبلية بصورة أصح وأدق ولا شك .

البرقوقسي (ص ۲۸۸) .

مروج الذهب ( ٣١/٢) ( تحقيق محمد محيى الدين ) . ونجد هنا اختلاف في الالفاظ وفي بعض الجمل عن نص القصيدة الوارد في الديوان ، راجح ( ص ٥٥) من الطبعة الأوروبية ، و ( ص ١٤٤) من ( شرح ديوان حسان بن ثابت ) لعبسا الرحمن البرقوقي . وقد اخذت مطلع القصيدة من رواية السعودي .

مروج الذهب (٢ / ٣١) .

وذو الكفيل منها والملوك الاعاظهم فمنآ سراة الناس هسود وصالح الاكليل ( ١١/٤١) •

لقد حارب الإسلام العصبية الجاهلية ، وآخى الرسول بين المهاجرين والأنصار ، وحالف بين قريش وأهل يثرب ، ونهى عن أحلاف الجاهلية ، وروي عنه أنه قال : ( لا حلف في الإسلام ) ، لما ينتج عنه من فتن ومن قتسال بين القبائل وغارات ، ولأن الإسلام قد عوض عن الحلف ، وزاده شدة بنزوله . ( وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ) ٢ . وعد (التعرب) بعد الهجرة ، أي أن يعود المرء الى البادية ويقيم مع الأعراب ، كبيرة من الكبائر ، حتى عد من يعود الى موضعه من البادية بعد الهجرة كالمرتد . ومع ذلك ، لم يكن من المكن تناسي العصبيات ، وغسل آثار الجاهلية ، وطمس ذلك ، لم يكن من المكن تناسي العصبيات ، وغسل آثار الجاهلية ، وطمس أو ربيعة ، أو طيء ، أو مضر ٢ ، أو قريش ٨ ، أو قيس ١ ، أو الأزد ، أو ربيعة ، أو أو عيم ١١ ، أو غير ذلك من أسماء قبائل .

#### القحطانية والعدنانية في الاسلام :

الحق ان ما نسميه قحطانية أو عدنانية انما هو صفحــة من صفحات النزاع الحزبي عند العرب في الإسلام ، شاء أصحابه ومثيروه رجعه الى الماضي البعيد، ووضع تأريخ قديم له ، فجعلوا له أصولاً زعموا أنها ترجع الى ما قبل الإسلام

۱ تفسير الطبري ( ۳۲/۵ )

٢ تفسير الطبري ( ٣٦/٥ ) .

وفي الحديث: ثلاث من الكبائر ، منها التعرب بعد الهجرة ، هو ان يعود الـى البادية ويقيم مع الاعراب بعد ان كان مهاجرا . وكان من رجع بعد الهجرة الـى موضعه ، من غير علر ، بعدونه كالمرتد ) ، لسان العرب ( ٧٦/٢ )

٤ مروج ( ٢٢/٢ ) .

ه مسروج ( ۲۲/۲ ) .

٢ مــروج (٢/٢٢)٠

٧ اليعقوبي ( ١٦٥/٢ ) ، الكامل ( ١٨٥/٤)

٨ اليعقوبي ( ٣/٣ ) ٤ الكامل ( ٦١/٣ ) .

١ الكامل ( ١/٨٥ ) .

<sup>11</sup> الكامل (٤/٨٥) .

بكثير ، ورووا في ذلك شعراً لا يخرج في نظرنا عن هذا الشعر السلدي محفظه الرواة على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن .

وفي هذا الصراع القحطاني العدناني العنيف شرع في تدوين الأنساب وتثبيتها في القراطيس والكتب، فكان لهذا الصراع ولوضع القبائل وتكتلاتها في هذا الوقت أثر خطير في تثبيت أنساب القبائل وتسجيلها ، ليس في هذا العهد فقط، بل في تثبيت أنساب قبائل الجاهلية وتسجيلها أيضاً . اذ سجلت هذه الأنساب : جاهلية واسلامية على الرأي السائد في النسب يوم شرع في التسجيل والتدوين ، أي في أوج هذه العصبية العنيفة التي عمت النساس في صدر الإسلام . ومن هنا كان لا بد لفهم الفكرة القحطانية العدنانية من الإلمام بنزاع قحطان وعدنان في الإسلام .

والذين قاموا بتسجيل الأنساب وتدوينها وتثبيتها في الكتب، كانوا هم أنفسهم من أصحاب العصبية لنزار أو لليمن ومن المتأثرين بالأحوال السياسية للذلك العهد. ولهذا نجد في أقوال بعضهم تحزباً وتطرفاً وميلاً الى تأييد فريق على فريق. ومن هنا كان لا بد لنا من التنبه لهذه العصبية، واتخاذ الحيطة والحذر عند دراسة هذا النزاع القحطاني العدناني.

وقد استعملت في هذا العهد ( مضر ) في مقابل ( الأزد ) ، كما استعملت الأزد في مقابل تميم ، وورد ( أهل اليمن ) أو اليانية ، ولكننا قلما نسمع في نداء القبائل وأخبار هذه الفتن أو الحروب التي وقعت في هذا العهد استعمال كلمة ( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) ، ويقال مثل ذلك في الأشعار أيضاً، في مثل شعر ( الفرزدق ) الذي استعمل كلمة ( قحطان ) في مقابل كلمة ( نزار ) وكلمة ( يمن ) في مقابل ( نزار ) أو ( الأزد ) في مقابل ( نزار ) " .

١ الكامل (٤/٨٥) .

٢ الكامل (١/٢)٠

<sup>› (</sup> ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۵ ، ۱۸ » Boucher وشیه » هوان الفرزدق ( طبعة بوشیه » Boucher بر دیوان الفرزدق ( طبعة بوشیه » Boucher بر دیوان الفرزدق ( طبعة بوشیه » الفرزدق ( الفرزدق ( طبعة بوشیه » الفرزدق ( الفرزدق ( طبعة بوشیه » الفرزدق ( الفرزد

إ فما صادفت في قحطان مثلي كما صادفت مثلك في معسد
 الاغاني ( ١٤٨/٢ ) .

في شعر له: (ومن معد قد أتى ابن عدنان)، وذلك في مقابل (قحطان) \،
وفي أيام معاوية وابنه (يزيد) و (مروان بن الحكم)، نالت (كلب)
مركزاً سامياً، لتزوج معاوية امرأة من كلب، هي (ميسون بنت محدل)، فأصبحت هي والقبائل التي تؤيدها مقربة عند الخلفاء، مع أن الخلفاء من قريش، وقريش من قيس. وهذا مما أغضب قيساً المعروفة بعدائها لكلب. وقد كانت لفظة (قيس) في هذا العهد ترادف كلمة (معد) و (مضر) و (نزار) \.
وأما (كلب)، فترادفه اليمن وقد عرفت المعركة التي وقعت في (مرج راهط) بين مروان وابن الزبير بأنها معركة (قيس) و (كلب) لأن قيساً حاربت فيها عن (ابن الزبير). أما كلب، فقاتلت عن مروان، وقد أوجد هذا الانتصار عن (ابن الزبير). أما كلب، فقاتلت عن مروان، وقد أوجد هذا الانتصار التي أدعت أنها من القبائل ، وبين كلب وأنصارها من القبائل التي أدعت أنها من اليمن، فوقعت حروب بين قيس وكلب هلك فيها خلق كثير من الفريقين . ولعب دوراً مهماً في تكتل القبائل وفي تجمع القحطانيين والعدنانين.

ووقعت وقائع دموية بين يمن وقيس ، انهكت العرب جميعاً ، وصارت من جملة العوامل التي عجلت بسقوط الأمويين .

وحمل الشعراء مشاعل هذا النزاع، وأمدّوا ناره بوقود غزير . نظموا القصائد في مدح قيس وفي ذم يمن وذم قيس بحسب قبيلة الشاعر ونسبه . ساهم فيسه

سار بجمع كالقطا مسن قحطان ومن معد قد اللي ابن عدنسان الاغاني ( ١٥١/٥ ) .

Enc. Vol. 2, P. 655.

Enc. Vol. 2, P. 655, Werner Caskel, Die Bedeutung der Beduinen in der Geschichte der Araber, S. 13,

Wellhausen, Das Arabische Reich und sein Sturtz, S. 40, Enc. Vol. 2, P. 655.

الأخطل والكُمبت ودعبيل الخزاعي وجربر بن عطيــة بن الحَطَفَى التميمي وافتخار ، وكان قدع وهجاء . وبدلاً من أن يتدخل الحكام ومسيرو الأمة فيَّ قلت في هذه المعركة وشجعوا المحاربين فيها ، ففرقوا بين العرب بسياستهم هذه وأطمعوا الأعاجم فيهم ، وجعلوا العرب يقاتل بعضهم بعضاً ، وبـذلك توقفت الفتوحات العربية الإسلامية ، نتيجة لهذه السياسة المفرقة الحرقاء .

ولم يقف هذا النزاع على التباهي بقحطان وعدنان وبالأيام وبالشجعان ، بل تجاوز ذلك الى التباهي بارتباط كل فريق بجاعة من الأعاجم بروابط الدم والنسب والثقافة ، فافتخرت النزارية بالفرس على اليانيسة ، وعدوهم من ولد ( اسحاق ابن ابراهيم ) وافتخروا بإبراهيم جد" العرب والفرس . ونظم ( جرير بن عطية ابن الْحَطَفَى النميمي ) ، في ذلك شعراً ، جاء فيه :

أبونا خليل الله لا تنكرونه فأكرم بابراهيم جداً ومفخرا وأبناء اسحاق الليوث اذا ارتدوا حمائل موت لأبسين السُّنُّورا اذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم وكسرى وعدوا المرمزان وقيصرا أبونا أبو اسحاق بجمع بيننا أب لا نبالي بعده من تأخرا أبونا خليل الله ، والله ربنا رضينا بما أعطى الإلَّه وقدرا ١

ومن هذا القبيل ، قول اسحاق بن سويد العدوي :

اذا افتخرت قحطان يوماً بسؤدد أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا ملكناهم بدءاً بإسحاق عمنا وكانوا لنا عوناً على الدهر أعبدا ويجمعنا والغسر أبناء فارس أب لا نبالي بعده من تفردا ٢

وقول بعض النزارية :

واسحماق واسماعيسل مسدا معالى الفخر والحسب اللبابا فوارس فسارس وبنو نزار

کلا الفرعین قد کبرا وطابا ۳

التنبيسة (ص٥٥) -

التنبيله (ص٥٥).

التنبيسه رص ٩٥ ) .

ولم يقف النزاريون عند هذا الحد ، بل ذهبوا الى أبعد من ذلك ، فزعموا أن هذا النسب قديم ، وأن قرابة الفرس بالعدنانين قديمة ، وأن الفرس كانت في سالف الدهر تقصد الى البيت الحرام بالندور العظام تعظيا "لابراهيم الحليل بانيه ، وأن رجلا وانه عندهم أجل الهياكل السبعة العظيمة والبيوت المشرفة في العالم ، وأن رجلا تولاه وأعطاه العسدة والبقاء ، واستشهدوا على صحة دعواهم بشعر زعموا أن قائله هو أحد شعراء الجاهلية :

#### زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سالفها الأقدم ا

وترتب على هذا وضع نسب للفرس يتصل بنسب العرب العدنانيين ، فزعموا أن ( منوشهر ) الذي ينتسب اليه الفرس هو ( منشخر بن منشخرباغ ) ، وهو ( يعيش بن ويزك ) ، و ( ويزك ) هو اسحاق بن ابراهيم الخليل، واستشهدوا على زعمهم هذا بشعر ، قالوا ان بعض شعراء الفرس في الإسلام قاله مفتخراً :

أبونا ويزك وبه أسامي اذا انتخر المفاخر بالولاده أبونا ويزك عبد رسول له شرف الرسالة والزهاده؟

أما (يعيش بن ويزك) جد الفرس الجديد ، فهو (عيسو) (Esau) ، وهو شقيق وفي العبرانية (Usu) ، ومعناها (مشعر) أو (خشن) ، وهو شقيق يعقوب وجد الأدوميين في التوراة وابن إسحاق . وأما (ويزك) فهو (يزك) أو (إيزك) (Isaac) (وهو (إسحاق) ، وهو في العبرانيسة (يصحق) (يصحك) (يصحك) (يصحاك) (Yishak) أي (الضحاك) . ويرى علماء التوراة ان الأصل اسم قبيلة كان يقال لها (يصحقيل) (يصحن ال) علماء التوراة ان الأصل اسم قبيلة كان يقال ها (يصحقيل) (يصحن ال)

وقد أسهم بعض الفرس أنفسهم في اذاعة هذا النسب ونشره ، وقد استشهد على صحة دعواه بالأشعار المذكورة التي تفتخر بالفرس على اليانية ، وأنهم من

١ التنبيسه (ص٥٥) .

۲ التنبيه رص ۹۳) ،

Enc. Bibli, P. 1333, Budde, Urgeschi, S. 217, Hastings, P. 235.

Enc. Bibli. P. 2175, Hastings, P. 386.

ولد أبيهم ابراهيم . ولعلهم قالوا ذلك تقرباً الى الحكومــة ، وهي عدنانية ، ولعوامل سياسية أخرى ، منها تقريب الفرس من العرب ، وضان تعاونهم مع الحلافة في وجه النعرات القومية التي ظهرت في ايران .

ولم يكتف العدثانيون بقرابتهم للفرس وللاسرائيليين ، بل زعموا ان الأكراد من أقربائهم كذلك ، وانهم من نسل ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل ، أو انهم من نسل ربيعة بن نزار بن معد ، أو انهم من نسل مضر بن نزار ، أو من ولد كرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن ، وانهم انفردوا في قديم الزمان لوقائع ودماء كانت بينهم وبين غسان ، وانهم اعتصموا بالجبال فحادوا عن اللغة العربية لما جاورهم من الأمم ، وصارت لغتهم أعجمية ، فذلك على رأي أهل الأخبار بدء نسب الأكراد؟.

وقد لقي هذا النسب الجديد للأكسراد تشجيعاً من بعض الأكراد في ايام العباسيين ، وربما في أيام أواخر الدولة الأموية كذلك ، فأيدوه وانقسموا أيضاً فرقاً في شجرات النسب ، فمنهم من أخذ بشجرة كرد بن مرد، ومنهم من أخذ بانتسابهم الى سبيع بن هوازن، ومنهم من انتسب الى ربيعة ثم الى بكر بن وائل".

وكان من الطبيعي أن يجعل القحطانيون أعداء الفرس من ذوي أرحامهم، وهم اليونان فقالوا: إن يونان أخ لقحطان، وإنه من ولد عابر بن شالخ، وإنه خرج من أرض اليمن في جاعة من ولده وأهله ومن انضاف الى جملته حسى وافى أقاصي بلاد المغرب فأقام هناك، وانسل في تلك الديار، واستعجم لسانه ووازى من كان هناك في اللغة الأعجمية من الافرنجة، فزالت نسبته، وانقطع نسبه وصار منسياً في ديار اليمن. وقالوا أيضاً إن الاسكندر من تبع ع. وكان من الطبيعي انزعاج العدنانيين من ربط نسب قحطان بيونان، فانبروا للرد عليه، وكيف يرضون أن يكون للقحطانين أبناء عم على شاكلة اليونانيين، وقسد

١ التنبيه ( ص ١٩٤) ٠

۲۰۷/۱ مروج الذهب ( ۳۰۷/۱ قما بعدها ) التنبيه ( ص ۷۸ ) .

۳ التنبيه والاشراف ( ص ۷۸ ) ۰

<sup>،</sup> مروج اللهب ( ١٧٨/١ ) ( وقد ذكر ان يونان اخو قحطان . . . وقد كان يعقبوب ابن اسحاق الكندي يذهب في نسب يونان الى ما ذكرنا ) .

كانوا أمهر من الفرس ، ولهم دولة كبرى . فقال أحدهم ، وهو أبو العباس الناشيء :

وتخلط يوناناً بقحطان ضلّة" لَعَمَّري لقد باعدت بينها جيدًا ا

وأضاف القحطانيون الأتراك اليهم أيضاً ، فزعوا أن معظم أجناس الترك وهم (التبت) من حمر ، وأن التبع (شمر يرعش ) أو تبعاً آخر ربتهم هناك، وأن (شمر يرعش ) هو الذي أمر ببناء (سمرقند ) ، الى غسير ذلك من أقوال لا ترضي العدنانيين بالطبع ، وفي ذلك يقول ( دعبيل بن علي الخراعي ) في قصيدته التي يرد بها على (الكميت ) ، وفخر فيها بمن سلف من ملوكهم وسير في الأرض، وان لهم من الفضل ما ليس لمعد بن عدنان ، فقال في شعره:

همو كتبوا الكتاب بباب مرّو وباب الصين كانوا الكاتبينا وهم جمعوا الجموع بسمرقند وهم غرسوا هناك التبتينا ٢

وأضافوا (الفعمّاك) اليهم ، وصيروه من (الأزد) ، والأزد من اليمن، فهو عاني إذن أصيل . و (الفعمّاك) هو (بيوراسب) عند أهل الأخبار . وقد ملكوه الف سنة . وهو بطل أسطوري عند الفرس . وقد أخد أهسل الأخبار (ضمّاكهم) هذا من (إسحاق) ، كما أخد العدنانيون (ويزكهم) من (إسحاق) فصيروه (منشخر) على نحو ما ذكرت . وقد قلت إن معنى (إسحاق) في العبرانية الضمّاك . فالقمطانيون فعلوا هذا فعل العدنانيين ، جاوا الى اسحاق فصيروه (الضمّاك) ، وبدلا من أن يقولوا إنه (ويزك) من اسم (إسحاق) في العبرانية أخلوا معنى الاسم فصيروه اسماً عربياً هو الضحاك. وجعاوه قحطانياً من الأزد .

وكان كل فريق يرد على مزاعم الفريق الآخر ، حين يضيف اليه أسة من الأم . فلما ادعى العدنانيون الهم هم والاسرائيليون والأعاجم من نسب واحد ،

<sup>·</sup> مروج الذهب ( ۱۷۸/۱ ) ، أبن خلدون ( ۱۸٤/۲ ) .

٢ مروج الذهب ( ٣٠٠/١ ) ٠

٣ مروج الذهب ( ص ٧٦ ) ٠

<sup>؛</sup> التنبيه (ص ٧٥) ٠

انبرى ( دعبل الخزاعي ) برد عليهم في قصيدة ساخرة يقول فيها :

وآثار قدمن وما محينا الى نصر النبوة فاخرينا

فان يك آل اسرائيل منكم وكنتم بالأعاجم فاخرينا فلا تنسَّ الحنازير اللواتي مسخن مع القرود الحاسثينا بأيلة والخليج لهم رسوم لقد علمت نزار ان قومي

قال هذه القصيدة في الرد على ( الكميت ) ، وهو لسان من ألسنة النزارية، وقد تعرض فيها باليانية وتهكم عليهما .

حتى الموالي ، وهم كما نعلم من أصل غير عربسي،أسهموا في هذه المعركة ، وحاربوا في الصفوف الأولى منهًا ، تعصب كسل منهم للجانب الذي دخل في ولاثه . هذا ( أبو نواس ) ، وهو مولى ( بني حــــــكم بن سعد العشيرة ) ، يتعصب للقحطانية ويدافع بكل قواه عنها ، لأن ( بني الحكم ) من اليمن . وقد حمله تعصبه لهم على نظم قصيدة هجا فيها قبائل نزار بأسرها وافتخــر بقحطان وقبائلها ، وقد أوجعت النزاريين وآلمتهم ، فشكوه الى الحليفة الرشيد، وهو منهم، فأمر بحبسه بسببها ، وقيل انه حده لأجلها ، وأولها :

لست لدار عفت وغيترها ضربان من قطرها وحاصبها

ثم قال مفتخراً باليمن وذاكراً للضحاك :

فنحن أرباب ناعظ ولنا صنعاء والمسك في محارسها حخابل والطبر في مسارحها

وكان منا الضبحاك يعيده الـ

ثم يستمر فيقول في هجاء نزار:

واهبج نزارا وافر جلدتها وكشّف السترعن مثالبها

وأثارت هذه القصيدة جاعة من النزارية ، فردت عليه . وكان منهم رجل

۱ مروج (۲۰۰۱) ۰

۲ التنبيه رص ۷٦ فما بعدها) .

مِن ( بني ربيعة بن نزار ) ، فقال يذكر نزاراً ومناقبها ، واليمن ومثالبها في قصيدة أولها :

دع مدح دار خبا وانتهی عهد معد " بزعم عاتبها ثم استمر ، فقال :

فامدح معداً وافخر بمنصبها الـ على الناس في مناصبها وهتك السّر عن دُوي يمن أولاد قحطان غير هاثبها ا

وقد أنتج هذا النزاع القحطساني العدناني قصصاً وحكايات وشعراً دُو ّن في الكتب ، وأنتج ( حديثاً ) زعم أن قائله هو الرسول ، قالمه في مدح قحطان أو في مدح عدنان ، وأحياناً في مدح القبائل ، مثل : حمير ومذحب وهمسدان وغسان ، وقبائل أخرى أو في مدح بيوتات معينة من مثل هذه القبائل .

لقد تلون هذا النزاع بلون أدبي زاه لا يخلو من طرافة وإن كان قد أساء من الناحية السياسية الى هذه الأمة أبما اساءة . فقد لون الهانون تأريخهم القديم بألوان زاهية جميلة من القصص والحكايات والأخبار ، فهم الذين زعوا أن قحطان هو ابن هود النبي ، فأوصلوا نسبهم بالأنبياء ، وهم الذين أوصلوا نسب قحطان الى إسماعيل ، فنفوا بذلك أي فضل كان للعدنانيين على القحطانيين في الآباء والأجداد ، وهم المسؤولون عن هذا التقسيم المشهور المعروف للعرب وجعل القحطانيين في الطبقة الأولى من العربية بالنسبة الى العدنانيين ، وهم الذين نظموا في الإسلام تلك الأشعار والقصائد السيّ ذكرها الرواة على أنها من نظم التبابعة وملوك القحطانيين ، وهم الذين ساقوا تلك الحكايات عن الفتوحات العظيمة لملوك اليمن وعن حكم القحطانيين للعدنانيين واستذلالهم إياهم .

وقد استغل العدنانيون ظهور الرسول بينهم ، فاتخذوا من هذا الشرف ذريعة للتفاخر والتباهي على القحطانيين . وقد أجابهم اليانون على ذلك بأنهم هم الذين كان لهم شرف نصرة الرسول وإعلاء كلمة الله ، وهم الذين كو نوا مادة الجيش الإسلامي ، وهم الذين آووا الرسول وفتحوا مكة . وتمسك العدنانيون بسأذيال

۱ التنبيه ( ص ۷۷ ) ۰

إبراهيم وعد وه جدهم الحاص بهم ، مع أنه جد العرب عامة ، كما في القرآن الكريم ، ونفوا كل مشاركة للقحطانيين في هذا النسب الشريف. وقد كان لهم ما يساعدهم في تقوية حجتهم ، فقد كان الرسول من صلب اسماعيــل والرسول منهم، فابراهيم هو أبو المختص بهم. ولرد دعوى الإسماعيليين هذه من اختصاص إسماعيل وابراهيم بهم . وصل بعض رواتهم نسب قحطان بإسماعيــــل وإبراهيم ، ولم يكتفوا بدلك فلا بد لهم من شرف زائد ، ورجحان على العدنانيين الذين لم يبدأ ملكهم إلا في الإسلام ، فاختصوا هوداً بهم ، وجعلوه نبياً بمانيـاً . ثم لم يقبلوا بنبي واحد زيادة على الأنبياء اللين اختص بهم العدنانيون فأضافوا اليهم صالحاً النبي وقالوا : إنه من صميم حمير وإنه صالح بن الهميع بن ذي ماذن نبي على نبي وطعنوا في ثقيف ، وهم من العدنانيين في الوقت نفسه ، وأضافوا اليهم نبياً آخر من صميم حمير سموه أسعد تبع الكامل بن ملكي كرب بن تسبع الأكبر ابن تبع الأقرن ، وقالوا إنه ذو القرنين الذي قال الله تعالى فيه : ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين) ٢. وذكروا أنه كان من أعظم التبابعة وأفصح شعراء العرب ، ولذلك قـــال بعض العلماء فيــه ذهب ملك تبع بشعره ، ولولا ذلك لما قدم عليه شاعر من العرب وقالوا : نهمى النبي عن سبَّه ، لأنه آمن به قبل ظهوره بسبع مثة عام ، وليس ذلك إلا بوحي من الله عز وجل". وهو أول من كسا البيت ، وجعل له مفتاحاً من ذهب. وأوردوا له أشعاراً لاثبات أيمانه بالرسول تمنى فيها إو أدرك أيامه إذن لآمن به ، ولكان له وزيراً وابن عم ، ولألزم طاعته كل من على الأرض من عسرب وعجم ، ورووا له أبياناً في البيت الحرام ، وكيف كان يقصده فيمكث فيه تسعة أشهر ، وكيف كان ينحر في العام سبعين ألفاً من البدن " .

وزعموا فوق هذا كله أنه تنبأ بعودة ملك حمير حيث يظهر المهـدي منهم ، وهو رجل حميري سبثي الأبوين ، يعيد الملك الى حمير بالعدل ، في هذه الأبيات التي رواها عُبَيَيْد بن شَرْيَةَ الجُرهمي :

۱ منتخبات (ص ۲۲) ۰

۲ منتخبات (ص ۱۳) ،

۳ منتخبات ( ص ۱۳ )

ومن العجائب أن حمد ير سوف تعملي بالقهور ويسودها أهمل المسوا شي من نضير أو نضمير

يعني النضر بن كنانة ، وهـو قريش :

ويثيرهـــا المنصــور من جنبي أزال كالصقـــور وهـــو الإمام المرتجى المـــ ذكور من قدم الدهور

وأنه قال :

بمنصور حمسير المرتجى يعود من الملك ما قد ذهب ويرجع بالعـــدل سلطانها على الناس في عجمها والعرب

وقالو أن المنصور هو لقب القائم المنتظر الذي سيظهر ليعيد ملك حمير المسلوب .

وذكروا انه كان في جملة ما قاله من شعر قوله :

واعلم بني مان كل قبيلة ستدل ان بهضت لها قحطان٢

الى غير ذلك من أشعار نسبت اليه والى غيره من التبابعة تتحدث عن حقد القحطانين على العدنانين ، وعن ألمهم الشديد لفراق ملكهم وانتقال الحكم منهم الى المكين ، وقد كانوا من أنباعهم بالأمس . فعلاوا أنفسهم بالتحدث عن الماضي ، ثم صبروا أنفسهم بالحديث عن ملك سيعود ، وعن دولة ستأتى ، وعن مهدي بأخذ بالثأر ، كالذي يفعله المغلوبون . وجعلوا ذا القرنين الذي ورد اسمه في سورة الكهف منهم ، فقالوا : هو الهميسع بن عمرو بن زيد ابن كهلان ، أو الصعب بن عبدالله بن مالك بن زيد بن سدد بن حمر الأصغر ، ابن كهلان ، أو الصعب بن عبدالله بن مالك بن زيد بن سدد بن حمر الأصغر ، أو تبع الأقرن ، وكان مؤمناً عالماً عادلا ، أو ابتع الأقرن ، وكان مؤمناً عالماً عادلا ، ملك جميع الأرض وطافها ، ومات في شمال بلاد الروم حيث يكون النهار ليلا اذا انتهت الشمس الى برج الجدي ، وقد كان يقول الشعر ، وهو الذي بشر

۱ منتخبات ر ص ۱۰۳) .

۲ منتخبات رص ۸۳) .

٣ سورة الكهف : ١٨ ، الاية ٨٣ ، ٨٩ ، ٩٤ .

بالنبي في شعره ، وطبيعي أن يكون واضعو هذه الأشعار أناساً من الأنصار ومن بقية فروع قحطانا .

وتعلق متعصبو اليانية بالأبنية الفخمة وبالمدن الكبرى ، فجعلوها من أبنيسة ملوكهم أو من أبنية أسلافهم العرب العاربة . وقد ذكر المسعودي ان من اليانية من يرى أن المرمين اللذين في الجانب الغربي من فسطاط مصر ، هما قدرا ( شداد بن عاد وغيره من ملوكهم السالفة الذين غلبوا على بلاد مصر في قديم الدهر ، وهم العرب العاربة من العاليق وغيرهم ٢٠ . ونسبوا لملوكهم الفتوحات الفخمة في الشرق والغرب.

وأضافوا اليهم لقان الحكيم ، زعموا انه لقان الحمسيري ، وقالوا انه كان حكياً عالمًا بعلم الأبدان والأزمان ، وهو الذي وقت المواقيت ، وسمتى الشهور بأسماء مواقيتها . وزعموا أن ياسر ينعم ملك بعد سليان بن داوود ، وسمي ينعم ، لأنه ردّ الملك الى حمير بعد ذهابه ، وان الضحاك ملك من الأزد كان في وقت ابراهيم فنصره . وبدّلك كانت للقحطانيين منة قديمة على ابراهيم وعلى العدنانيين بصورة خاصة . وقالوا أشياء أخرى كثيرة ، قد يخرجنا ذكرها من صلب هذا المرضوع من أعمال وفتوحات لشمر يرعش وغيره من التبابعة ٣ .

وقد لو"ن العدنانيون تأريخهم ، واستعانوا بالشعر ، فوضعوا منه ما شاءوا في الرد على القحطانيين . قال ابن سلام د نظرت قريش فإذا حظها من الشعر قليل في الجاهلية ، فاستكثرت منه في الإسلام »؛ ، وعقبوا على الروايات القحطانية . فلما ادعى اليانون مثلاً ان تبعهم ( أبا كرب ) فتح العراق والشام والحجاز ، وانه امتلك البيت الحرام ، ونكل بالعدنانيين شر تنكيل ، وانه قال شعراً،منه :

قال النعمان بن بشير:

فمن ذا يفاخرنا من الناس معشر ونحن بنينا سد يأجوج فاستوى

وقال لبيد:

والصعب ذو القرنين اصبح ثاويا منتخبات ( ص ٦١ ، ٨٤ فما بعدها ) .

التنبيه ر ص ۱۸ ) •

منتخبات (ص ٥٦ ، ٢٥)

في الادب الجاهلي ( ص ١٢٣ ) ٠

بالحنو في جدث هناك مقيم

# لست بالتبع الياني إن لم تركض الخيل في سواد العراق أو تؤديربيعة الخرج قسراً أو تعقني عوائق العواق

قال العدنانيون : نعم ، وقد كانت بين تبع هذا وقبائل نزار بن معد وقائع وحروب ، واجتمعت عليه معد من ربيعة ومضر وإياد وأنمار ، فانتصرت عليه، وأخذت الثأر منه ، وفي ذلك قال أبو ُدواد الإيادي :

ضربنا على تبتّع حربه حبال البرود وخرج الذهب وولى أبو كرب هارباً وكان جباناً كثير الرهب وأتبعته فهوى الحبسين وكان العزيز بها من غلبا

إلى غير ذلك من القصص والحكايات التي وضعها الرواة في صدر الإسلام حين احتدم الحلاف بين الأنصار وقريش ، سجلت في الكتب ، ورويت للناس، وانتشرت بينهم على أنها أمور واقعية ، وأن العرب كانوا من أصلين : قحطان وعدنان .

وقد كان لكل فربق رواة وأهل أخبار يقصون على الناس قصصاً وأخباراً في أخبار النزاع القحطاني العدناني . فوضع ( عبيد بن شَريسة الجُرهي ) كثيراً من القصص والأشعار عن العرب الأولى وعن القحطانيين ، وضع ذلك لمعاوية ابن أبي سفيان ، وكان معاوية مغرماً بساع أساطير الأولين وأخبار الماضين ، كما سبق أن أشرت الى ذلك .

ووضع ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) المنوفى سنة ( ٢٩ ) للهجرة ، وهـو شاعر متعصب لليمن ، قصص ( تبـع ) ٢ . جاء في كتـاب الأغاني : « سئل الأصمعي عن شعر تبع وقصتـه ومن وضعها ، فقال : ابن مفرغ . وذلك أن يزيد بن معاوية لما سيره الى الشام وتخلصه من عبيد الله بن زياد ، أنزله الجزيرة وكان مقيماً برأس عين ، وزعم أنه من حمير ، ووضع سسيرة تبع وأشعاره . وكان النمر بن قاسط يدعي أنه منهم ٣٠ .

١ مروج الذهب ( ٢٠٠٠/١) .

Muh. Stud. Bd. I,S. 97.

الاغاني ( ٢/١٧ه ) •

وظهرت كتب ضمت أخبار التبابعة وقصصهم ، أشار اليها المسعودي ، دعاها به (كتب التبابعة ) ، وقد وقف عليها ونقل منها ، وهي كما يظهر من نقله ومن نقل غيره منها من هذه الأساطير المنسوبة الى عبيد ووهب ويزيد ابن المفرغ وأمثالهم من أصحاب القصص والأساطير .

وكان بين العدنانيين والقحطانيين جدل وكلام في لغة (اسماعيل) ، فاليانيون ومنهم ( الهيثم بن عدي الطائي ) كانوا يرون أن لسان (إسماعيل) الأول هو اللسان السرياني ، ولم يكن يعرف العربية . فلما جاء الى مكة وتصاهر مع جرهم، أخذ لسانهم وتكلم به ، فصار عربياً . أما النزارية ، فكانت تنفي ذلك نفياً قاطعاً ، وترده رداً شديداً ، وتقول لو كان الحال كما تزعمون : (لوجب أن تكون لغته موافقة للغة جرهم أو لغيرها ممن نزل مكة . وقد وجدنا قحطان سرياني اللسان ، وولده يعرب مخلاف لسانه . وليست منزلة يعرب عند الله أعلى من منزلة إسماعيل ، ولا منزلة قحطان أعلى من منزلة ابراهيم ، فأعطاه فضيلة اللسان العربي التي أعطيها يعرب بن قحطان ) منفوا النزارية العربية عن قحطان أبضاً وصدوه كإسماعيل سرياني اللسان .

وقد عقب ( المسعودي ) على هذا النزاع النزاري القحطاني بقوله : ( ولولد نزار وولد قحطان خطب طويل ومناظرات كثيرة لا يأتي عليها كتابنا هذا في التنازع والتفاخر بالأنبياء والملوك وغير ذلك مما قد أتينا على ذكر جمل من حجاجهم وما أدلى به كل فريق منهم ممن سلف وخلف ٣٠. ونجد جملا كثيرة من هذا النوع مبثوثة في كتابيه : مروج الذهب ، والتنبيه والاشراف ، تتحدث عن ذلك النزاع المر المؤسف الذي وقع بين العرب في تلك الأيام .

ولعل هـــذه العصبية الجاهليــة ، هي التي حملت جاعة من المتكلمين منهم ( ضرار بن عمرو بن ثمامة بن الأشرس ) و ( عرو بن محر الجاحظ ) على الرغم ان ( النبط ) خير من العرب ، لأن الرسول منهــم ، ففضلوهم بذلك على العدنانيين والقحطانيين ، وهو قول رد العدنانيون والقحطانيون عليه على ما به العدنانيون عليه على العدنانيون والقحطانيون عليه على العدنانيون والقحطانيون عليه على به به الهدنانيون والقحطانيون عليه والهدنانيون والقحطانيون عليه الهدنانيون والقحطانيون عليه والهدنانيون والقحطانيون عليه والهدنانيون والقحطانيون والقطانيون والقطانيو

مروج الذهب ( ۲۷۹ ) .

٧ مروج الذهب ( ٢٧٧/١) ٠

٣ مروج الذهب ( ٢٧٧١) ٠

مروج الذهب ( ٢٦٦/١ فما يعدها ) .

#### العرب العاربة والعرب المستعربة:

أما مصطلح ( العرب العاربة ) و ( العرب المستعربة ) ، فها على ما يتبين من روايات علياء اللغة والأخبار من المصطلحات القديمة التي تعود الى الجاهلية ، ولكننا لو درسنا تلك الروايات خرجنا منها ، ونحن على يقين بأن الجاهليين لم يطلقونها بالمعنى الذي ذهب اليه الإسلاميون ، بل قصدوا بهما القبسائل البعيدة عن أرض الحضارة ، والقبسائل القريبة منها ، فقد عرفت القبائل النازلة ببلاد الشام والساكنة في أطراف الإمبر اطورية البيزنطنية به (المستعربة) . و (المستعربة) مصطلح أطلق على هذه القبائل وعلى القبائل النازلة في سيف العراق من حسدود نهر الفرات الى بادية الشام ، فهو يشمل إذن القبسائل النازلة على طرفي الهلال المحسب وفي طرفي القوس الذي يحيط محدود الامبر اطوريتين . ومن المستعربة المحسب وفي طرفي القوس الذي يحيط محدود الامبر اطوريتين . ومن المستعربة في مواضع قريبة من البوادي والصحارى ، عرفت عندهم به (الحاضر) ، فكان في أكثر مدن بلاد الشام حاضر يقيم به العرب من تنوخ ومن غير تنوخ؟ .

وقد وجدت في تأريخ الطبري خبراً زعم انه جرى بين (خالد بن الوليد) ، وبين (عدي بن عدي بن زيد العبادي) ، يفهم منه أن العرب: عرب عاربة وأخرى متعربة ، وقد جرى بينها على هذا النحو: (قال خالد: ويحسكم: ما أنم ؟ أعرب ؟ فما تنقمون من العرب ؟ أو عجم ، فما تنقمون من الانصاف والعدل ؟ فقال له عدي: بل عرب عاربة وأخرى متعربة . فقال: لو كنم كما تقولون لم تحادرونا وتكرهوا أمرنا ، فقال له عدي : ليدلك على ما نقول انه ليس لنا لسان الا بالعربية ) . فيقهم من هذا الحديث ان العرب : عرب عاربة وعرب متعربة . وهم أناس تعربوا فصاروا عرباً . وهو كسلام معقول

١ البلاذري ( ١٧١ ) ٠

البلاذريّ (١٨٠) ، و (الحاضر: الحي العظيم او القوم ٥٠٠ حاضرطيء) ، تساج العسروس (١٤٨/٣) .

٣ الطبري (٣٦١/٣) .

مقبول ، ولا سيا بالنسبة الى الحيرة والعراق وبلاد الشام ، حيث تعرب فيهسا كثير ممن لم يكن عربياً في الأصل فصاروا عرباً ، لسانهم لسان العرب ، ولا يفهم من هذا الكلام بالطبع تقسيم العرب بالمعنى المفهوم عند أهل الأخبار والتأريخ ، أي عرب قحطانيون وعرب عدنانيون . وكل ما قصد به ان صح ان هذا الكلام هو كلام (خالد) وكلام (عدي ) حقاً تعنيف وتأنيب لعدي بن عدي بن زيد على وقوفه هو وقومه وأهل الحيرة موقفاً معادياً المسلمين ، وتأييدهم الفرس ولدفاعهم عنهم ، مع انهم عجم بعيدون عنهم . فكأنه قال لهم : لو كنتم عرباً فكيف تؤيدون عجماً علينا ونحن عرب ؟ و (عدي ) من العرب ، وأبوه من تميم كما يقول النسابون . فهو ليس من العرب الأخرى المتعربة ، ولكن من العرب العاربة ، العرب العاربة ، أي عرب بالأصالة ، كما أن خالداً نفسه من العرب العاربة ، القحطانيين ، ولا بالعرب المتعربة العرب العدنانيين . فالعرب المتعربة اذن هم المتعربون من أهل الحرب المتعربة العرب العدنانيين . فالعرب المتعربة اذن هم المتعربون من أهل الحرب ولحقوا بهم ، عن كانوا من النبط وبني إدم أو غيرهم ثم دخلوا بين العرب ولحقوا بهم ، فصار لسانهم لساناً عربياً مثل العرب الآخرين وتعربوا بذلك .

ويلاحظ ان (غسان) قد أدخلت في ( المستعربة ) ، مع انها من العرب العاربة ، أي من العرب القحطانين في عرف النسابين . وفي ذلك دلالة على ان مدلول العرب العاربة والعرب المستعربة لم يكن في الجاهلية وفي صدر الإسلام بالمعنى الذي صار عليه عند علماء النسب وأهل الأخبار ، وان تخصيص العرب العاربة بالقبائل التي ترجع نفسها الى اليمن ، والعسرب المستعربة بالقبائل التي يرجعون نسبها الى عدنان ، قد وقع من النسابين في أيام الأمويين فما بعد .

# الفَصَلُاكَ اِنْعَبَشَر طبقات القبائل

ورتب علماء الأنساب قبائل العرب على مراتب ، هي : شعب ، ثم قبيلة ، ثم عمارة ، ثم بطن ، ثم فخذ ، ثم فصيلة . فالشعب النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان ، والقبيلة مثل ربيعة ومضر ، والعمارة مثل قريش وكنانة ، والبطن مثل بني عبد مناف وبني نخزوم ، ومثل بني هاشم وبني أمية ، والفصيلة مثل بني أبي طالب وبني العباس . وجعل ( ابن الكلبي ) مرتبة بين الفخذ والفصيلة ، أبي طالب وبني العباس . وجعل ( ابن الكلبي ) مرتبة بين الفخذ والفصيلة ، هي مرتبة العشيرة ، وهي رهط الرجل . وبني (النويري) طبقات القبائل على عشر طبقات هي : الجيد م ، والجهاهير ، والشعوب ، والقبائل ، والعهائر ، والبطون ، والأوخاذ ، والعشائر ، والفصائل والأرهاط . ورتب ( نشوان والبطون ، والأخداذ ، والعشائل على هذا النحو : الشعب ، ثم القبيلة ، ثم العمارة ، أم البطن ، ثم الفخذ ، ثم الجيل ، ثم الفصيلة . وجعل مضر مثال الشعب ، الفخذ ، ثم الجيل ، ثم الفصيلة . وجعل مضر مثال الشعب ، الفخذ ، وهرية مثال البطن ، وقيصية مثال المعارة ، وقهرة مثال البطن ، وقيصية المغال العارة ، وفهرة مثال البطن ، وقيصية المغال الفحل ، وقيصية .

بلوغ الارب ( ۱۸۷/۳ فما بعدها ) ، اللسان ( ۱۸۷/۱۵ ) ، (البطن دون القبيلة ، وقيل هو دون الفخذ وفوق العمارة ) ، اللسان ( ۱۹۹/۱۳ ) ، الاكليل ( ۲۲/۱ ) .

٧ العقد الفريد ( ٢٨٣/٣ فما بعدها ) .

٣ نهاية الارب ( ٢٦٢/٢ فما يعدها ) .

مئتخبات (ص٥٥).

وأكثر علماء النسب يقدمون الشعب على القبيلة ، والظاهر ان هذه الفكسرة كانت قد اختمسرت في رؤوس الجاهليسين الذين عاشوا في الجاهلية القريبة من الإسلام حيث ظهرت عندهم الفكرة القومية بمعنى واسع ، وحيث نجد عندهم ظهور الكلمات التي تشير الى هذا المعنى ، مثل اطلاقهم العرب على العرب جميعاً اصطلاحاً ، وحيث أخذ الحس القومي يظهر بين القبائل بوجوب التكتل لمكافحة الغرباء ، كالذي حدث في معارك اليمن مع الحبش ، وفي معارك عرب العراق مع الفرس . وقد قد م القرآن الكريم الشعوب على القبائل و وجعلناكم شعوباً وقبائل ، ليتعارفوا ، ا . فالشعوب هنا فوق القبائل و تعبر عن هذا المعنى الواسع الذي أنحدث عنه .

وزاد بعض العلماء الجذم ، بأن وضعوها قبل الشعب ، ووضعوا الفصيلة بعد العشيرة ، ومنهم من زاد يعد العشيرة الأسرة ، ثم العترة . ورتبها آخرون على هذه الصورة : الجدم ، ثم الجمهور ، ثم الشعب ، ثم القبيلة ، ثم العارة ، ثم البطن ، ثم الفخيد ، ثم العشيرة ، ثم الفصيلة ، ثم الرهط ، ثم الأسرة ، ثم العترة ، ثم الذرية . وزاد غيرهم في أثنائها ثلاثة ، هي : البيت ، والحي ، والجاع .

والاختلاف الذي نراه من علماء النسب ، هو في السترتيب ، أي من حيث التقديم والتأخير ، وفي اضافة بعض المصطلحات أو في نقصها . أما من حيث العموم ، فإننا نجدهم يتفقون في الغالب، ولا يختلفون أبدا في أن القبائل والأنساب كانت على منازل ودرجات . ولا بد أن تكون أكثر هذه المصطلحات مصطلحات الهل الجاهلية القريبين من الإسلام . أما بالنسبة الى الجاهلين البعيدين عنه ، فان يكون حكمنا عليهم علمياً إلا إذا أخذنا مصطلحاتهم من كتاباتهم ، ولم نتمكن ويا للأسف من الحصول على مادة منها تفيدنا في هاذا الباب . فليس لنا إلا الصر والانتظار .

١ الحجرات ، الرقم ٢٩ ، الاية ١٣ .

٢ المفردات ، للراغب الاصفهائي ( ص ١٠٠ ) .

العرب في كل مكان في المعنى الاصطلاحي المستعمل عند النسابين٬ .

والقبيلة هي المجتمع الأكبر بالنسبة الى أهل البادية ، فليس فوقها مجتمع عندهم . وهي في معنى (شعب ) عندنا وفي مصطلحنا الحديث . وتتفرع من القبيلة فروع وأغصان ، هي دون القبيلة ، لأنها في منزلة الفروع من الشجرة . ثم اختلفوا في عدد الفروع المتفرعة من القبيلة ، فجعل بعضهم بعد القبيلة العيارة ثم البطن ، ثم الفخذ ثم الفصيلة ٢ ، وجعل بعض آخر ما دون القبيلة : العارة ثم البطن ، ثم الفخذ ، ثم الفصيلة ، وزاد بعض آخر قبل الشعب الجذم، وبعد الفصيلة العشيرة . ورتب بعض الفسيلة العشيرة . ورتب بعض النسابين طبقات النسب على هذا النحو : جذم ، ثم جمهور ، ثم شعب ، ثم قبيلة ، ثم عمارة ، ثم بطن ، ثم فخذ ، ثم عشيرة ، ثم فصيلة ، ثم رهط ، قبلسة ، ثم غيرة ، ثم فرية . وزاد بعضهم في أثنائها ثلاثة ، وهي : البيت والحي ، والجاع ٣ .

وأكثر هذه المصطلحات لم ترد لا في الكتابات الجاهلية ولا في الشعر المنسوب الى الجاهليين ، لذلك يصعب على الانسان أن يبدي رأياً علمياً مقبولاً فيها ، وأعتقد أن خير ما يمكن فعله في هذا الباب هو استنطاق الكتابات الجاهلية وتفليتها وتفلية الشعر الجاهلي للبحث عما فيه من مصطلحات تتعلق بالنظم القبلية ، وعندئذ نتمكن من تكوين رأي قريب من الصواب والصحة في هذا المرضوع .

ومن أجل ذلك قال ( روبرتسن سمث ) ان البطن والحي هما أساس أقسدم أشكال المجتمعات السياسية عند الساميين .

Naval, P. 403.

٢ بلوغ الارب (١٨٨/٣)٠

ر بلوغ الارب ( ۱۸۸/۳ ) ٠

كما استدل من أسماء بعض القبائل التي تحمل أسماء بعض الحيوانات ، مثل : بني أسد ، وبني كلب ، وبني بدن ، وبني ثعلب ، وبني ثور ، وبني بكر، وبني ضب ، وبني غراب ، وبني فهد ، وما شاكل ذلك من أسماء جماعة من القبائل ، وبعضها عماثر ، وبعضها بطون أو فصائل على وجود (الطوطمية) عند العرب ، وعلى أن هذه الأسماء هي من ذكريات (الطوطمية ) القديمة .

وقد تأثر بنظريته هذه جماعة من العلماء. وعد " بعض العلماء نظرية (الطوطمية) مفتاحاً يوصل الى حل كثير من المسائل الغامضة من تأريخ البشرية القديم .

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميسع قبائل العرب الى أب واحد ، سوى ثلاث قبائل ، هي : تنوخ ، والعتق ، وغسان ، فإن كل قبيلة منها مجتمعة من عدة بطون . وقد نص غيره من أهل النسب على أن تنوخا اسم لعشر قبائل ، اجتمعوا وأقاموا بالبحرين ، فسموا تنوخا . وذكسر بعض آخر ان غسان عدة بطون من الأزد ، نزلت على ماء يسمى غسان ، فسميت به . فترى من هنا ان تنوخا والأزد حلف في الأصل ، وقد صار مع ذلك نسباً عند كثير من أهسل الأخبار في الدفاع عنه . ولما كانت هذه النزعة الفردية هي هدف سياسة سادة القبائل ، أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة العرب ، ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام .

وبنطبق ما قلته عن تنظيم القبيلة وبناء الأنساب عليه على أهل الحضر أيضاً . فالحضر ، ولا سيا حضر الحجاز ، وان استقروا وأقاموا غسير أنهم لم يتمكنوا من ترك النظم البدوية الاجباعية القائمة على مراعاة قواعد النسب وفقاً للتقسيات الملكورة . وهي تقسيات أوجدتها طبيعة الحياة في البادية ، تلك الحياة الشحيحة التي لا تتحمل طاقاتها تقديم ما يحتاج اليه مجتمع كبير مستقر من مأكل وماء ، ولذلك اضطرت المجتمعات الكبرى ، وهي القبائل، على التشتت والانقسام والانتشار كتلا تختلف درجات حجمها حسب طبيعة الأرض التي نزلت بها ، من حيث الكرم والبخل . ولما استقر بعض هؤلاء البدو وتحضروا في أماكن ثابتة مثل مكة وبثرب والطائف ، حافظوا على نظمهم الاجتماعية المذكورة الموروثة من حيساة البادية ، وعاشوا في مدرهم أحياء وشعاباً عيشة قائمة على أساس الروابط الدموية والنسب ، كما سأنحدث عن ذلك في الحياة الاجتماعية .

والنسب عند العرب ، هو نسب يقوم إذن على الطبقات المذكورة ، كما أن

الطبقات المذكورة قائمة على دعوى النسب ، فبين النسب وبناء المجتمع ، صلـة وارتباط ، ولا يمكن فك أحدهمـا عن الآخر . ولهذا نجد شجرات الأنساب تتفرع وتورق وتزهر على هذا الأساس .

وأنا لا أستثني المجتمع العربي في الجنوب ، الذي تغلب عليه حياة الاستقرار والسكن والاستيطان من هذا التنظيم . فنحن وإن لم نتمكن حتى الآن من الحصول على كتابات كافية تقدم لنا صورة واضحة عن الأنساب وعن تنظيات المجتمع عند المعينين والسبئين وغيرهم من العرب الجنوبيين ، غير أن في بعض الكتابات عند المعينين البنا اشارات تفيد وجود هذا النظيم عند العرب الجنوبيين ..

والعرب الجنوبيون وإن غلبت إعليهم حياة السكن والاستقرار ، غير أن زمانهم لم يتمكن من تحرير نفسه من قيود الحياة القبلية ، ولم يكن من الممكن بالنسبة لهم الابتعاد عن الاحتماء بالعصبية القبلية وبعرف القبيلة ، فالطبيعة اذ ذاك طبيعة حتمت على الناس التمسك بتلك النظم لحماية أنفسهم وللدفاع عسن أموالهم حيث لا حق يحمي المرء غير حق العصبية القائم على أساس النسب والدم .

ويعبر عن القبيلة بلفظـة (شعم) و (شعن) في العربيات الجنوبية . أي (قبيلة") و (القبيلة) أما لفظة (القبيلة) فلم أعثر على وجود لها في كتابات المسند . فلعلتها من الألفاظ الحاصة بأهل الحجاز ونجد . وأما ما دون (الشعب) أي القبيلة في اصطلاحنا، فلم أقف على مسمياتها بالنحو الذي يذكره أهل الأنساب وإنما نجد العرب الجنوبين يقسمون القبيلة الى أقسام ، مثل (ربعن) أي (ربع) و (ثلثن ) أي ثلث . ويريدون بذلك ، ربع قبيلة وثلث قبيلة . وربما كانوا يقسمونها إلى أقسام أخرى ، لم تصل أسماؤها الينا ، ولعل الأيام ستزودنا عاكان العرب الجنوبيون يستعملونه من مصطلحات في النسب عندهم، وذلك قبل الإسلام برمسان طويل ، وبالمصطلحات الستي كانوا يطلقونها على فروع القبيلة في تلك الأوقات .

وبينًا نجد أهل الأنساب ينسبون أهل الوبر وأهل المدر الى أجـــداد ، عاشوا

۱ راجع النصوص : ۲۰ ، ۲۰ ، ۷۰ ، ۷۰ «نشر نقوش سامية قديمة» لخليل يحيى تامي .

وماتوا ، نجد المعينيسيس مثلاً . يستعملون جملسة . (أولدهو ود) . أي (أولاد ود ) ، و ( ود ) هو إله شعب معين الأكبر . كما نجد السبئيسين يطلقون على أنفسهم ( ولد المقه ) ، أي أولاد الإله (المقه) . والمقه كما سنرى فيا بعد ، هو إله سبأ الأول . ونجد القتبانيين يدعون أنفسهم ( ولد عم ) ، أي أولاد عم " . ومعنى هذا ، ان كل قبيلة من القبائل المذكورة، نسبت نفسها أي أولاد عم " . ومعنى هذا ، ان كل قبيلة من القبائل المذكورة، نسبت نفسها ألى إلهها الحاص بها واحتمت به ، تماماً كما فعل العبرانيون وغيرهم ، إذ نسوا أنفسهم إلى إله قومي اعتبروه إلههم الحاص بهم ، المدافع عنهم ، والذي يرزقهم وينفعهم . وقد يعد هذا نسباً . أما نسب على النحو الذي يقصده ويريده أهل الأخبار ، أي جد عاش ومات وله أولاد وحفدة ، فهذا لم يصل خيره الينا في كل ما وصل الينا من كتابات جاهلية حتى الآن .

#### الأنساب:

وأقرب تفسير الى أنساب العرب في نظري هو ان النسب ، ليس بالشكل المفهوم المعروف من الكلمة ، وانما هو كناية عن (حلف) يجمع قبائل توحدت مصالحها ، واشركت منافعها ، فاتفقت على عقد حلف فيا بينها ، فانضم بعضها الى بعض ، واحتمى الضعيف منها بالقوي ، وتولدت من المجموع قوة ووحدة ، وبذلك حافظت تلك القبائل المتحالفة على مصالحها وحقوقها . قال البكري : و فلها رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة ، وتنافس الناس في الماء والكلا ، والناسهم المعاش في المتسع ، وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش ، واستضاف القوي الضعيف ، انضم الذليل منهم الى العزيز ، وحالف القليل منهم الكثير ، ونباين القوم في ديارهم ومحالم ، وانتشر كل قوم فها يلههم » .

لقد حملت الضرورات قبائل جزيرة العسرب على تكوين الأحلاف ، للمحافظة على الأمن وللدفاع عن مصالحها المشتركة كها تفعسل الدول . واذا دام الحلف

Euting 57, Jaussen et Savignac,

Mission, I, P. 255, Die Altarabische Kultur, I, S. 217.

Glaser 1000 A. Y

Glaser 1600, Die Altarabische Kultur, I, S. 217,

أمداً ، وبقيت هذه الرابطة التي جمعت شمل تلك القبائل متينة ، فإن هذه الرابطة تنتهي الى نسب ، حيث يشعر أفراد الحلف أنهم من أسرة واحدة تسلسلت من جد واحد ، وقد يحدث ما يفسد هذه الرابطة ، أو ما يدعو الى انفصال بعض قبائل الحلف ، فتنظم القبائل المنفصلة الى أحلاف أخرى، وهكذا نجد في جزيرة العرب أحلافاً تتكون ، وأحلافاً قديمة تنحل أو تضعف .

لم يكن في مقدور العشائر أو القبائل الصغيرة المحافظة على نفسها من غسير حليف قوي ، يشد أزرها اذا هاجمتها قبيلة أخرى ، أو أرادت الأخد بالثار منها . لقد كانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف ، الا عدداً قليلاً من القبائل القوية الكثيرة العدد ، يذكر أهل الأخبار انها كانت تتفاخر لذلك بأنفسها، لأنها لا تعتمد على حليف يدافع عنها ، بل كانت تأخسد بثارها وتنال حقها بالسيف . ويشترك المتحالفون في الغالب في المواطن ، وقد تنزل القبائل على حلفائها ، وتكون الهيمنة بالطبع في هذه للقبائل الكبيرة .

وقد عرفت مثل هذه الأحلاف عند سائر الشعوب السامية كالعبرانيين مثلاً، وطالما انتهت كما انتهت عند العرب إلى نسب ، حيث يشعر المتحالفون أنهم من أسرة واحدة يجمع بينهم نسب واحد . ويقال للحلف أيضاً (تحالف) ، وعند الهانين (تكلع) .

ويرى (كولدتزيهر) انه لفهم الأنساب عند العرب ، لا بد من معرفة الأحلاف والتحالف فإنها أساس تكون أنساب القبائل ، فإن هذه الأحلاف التي تجمع شمل عدد من البطون والعشائر والقبائل هي التي تكون القبائل والأنساب ، كما ان تفكك الأحلاف وانحلالها يسبب تفكك الأنساب وتكوين أنساب جديدة ويرى أيضاً أن الدوافع التي تكون هذه الأحلاف لم تكن ناشئة عن حس داخلي بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفين وشعور بوعي قومي ، بل كانت ناشئة عن المصالح الحاصة التي تهم العشيرة كالحاية والأخذ بالثأر وتأمين المعيشة. ولذا نجد الضعيف منها يفتش عن حليف قوي، فانضمت (كعب) مثلاً الى (بني مازن) وهم أقوى من (كعب) ، وانضمت (خزاعة) الى (بني مدلج) ، كما تحالفت (بنو عامر) مع (اياد) وأمثلة أخرى عديدة . ولما كانت المصالح الحاصة هي العامل الفعال في تأليف الأحلاف ، كان أمد الحلف يتوقف في الغالب على دوام تلك المصالح . وقد تعقد الأحلاف لتنفيذ شروط انفق عليها ، فتى نفذت

أو تلكأ أحد الطرفين في التنفيذ انحل الحلف . وتعد هذه الناحية من النواحسي الضعيفة في التأريخ العربي ، فإن تفكير القبائل لم يكن يتجاوز عند عقدهم هذه الأحلاف مصالح العشائر أو القبائل الحاصة ، لذلك نجدها تتألف للمسائل المحلية التي تخص القبائل ، ولم تكن موجهة للدفاع عن جزيرة العرب ولمقاولة أعسداء العرب . ولا يمكن أن نطلب من نظام يقوم على العصبية القبلية أن يفعل غير ذلك . فإن وطن القبيلة ضيق بضيق الأرض الجديدة المواطن الجديد الذي تبالغ القبيلة في الدفاع عنه . ولما كانت هذه النزعة الفردية هي هدف سياسة سادة القبائل ، أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة العرب ، ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام .

خلد اختلاف النسابين في نسب بعض القبائل وتشككهم فيه ، فإنه في الواقع دليل قوي يؤيد هذا الرأي، فقسد اختلف في نسب (أنمار) مثلاً . فمنهم من عدّها من ولسد ( نزار ) ، ومنهم من أضافها الى اليمن . والله ين يضيفونها الى ( نزار ) يقولون ان أنماراً من نزار ، وأنمسار هو شقيق ربيعة ومضر وإباد ، فهو أحد أبناء نزار . دخل نسله في اليمن ، فأضيفوا اليه ، ومن هنا حدث هذا الاختلاف . أما اليانية ، فأنهم يرون أن أنماراً هو منهم ، وقد كان أحد ولسد ( سبأ ) العشرة . فهو عندهم شقيق لحم وجذام وعاملة وغسان وحمير والأزد ومدحج وكنانة والأشعرين ويرون أن بجيسلة ، وخثعاً من أنمار. ويستدلون على ذلك مجديث ينسبونه الى الرسول .

وأما الذين يرجعون نسبه إلى (نزار) فيستدلون على نسبه هذا بحديث ينسبونه إلى الرسول أيضاً. وفي الجملة لا يهمنا هنا موضوع نسب ( أنمار ) أكان في اليمن أم كان في نزار ، وانما الذي يهمنا أن الأحسلاف تؤثر تأثيراً كبيراً في نشوء النسب ، فلولا دخول أنمار في اليمن ونزولها بين قبائل يمانية ، لما دخل نسبها في اليمن. ولولا دخول أنمار في قبائل عدنانية وتحالفها معها لما عدها النسابون من نزار ، ولما عدوا أنماراً ابناً من أبناء نزار الاربعة. فاختلاط ( أنمار ) في اليمن وفي نزار وترددها بين الجاعتين هو الذي أوقع النسابين في مشكلة نسبها.

وطالما دفعت الحروب القبائل المغلوبة على الخضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد تتحالف معها وتدخل في جوارها، وإذا دام ذلك طويلاً ، فقد يتحول الحلف والجوار الى

نسب. ثم إن تقاتل القبائل بعضها مع بعض يؤدى أحياناً الى ارتحال بعض هذه القبائل المتقاتلة الى مواطن جديدة فتنزل بين قبائل أخرى ، وتعقد معها حلفاً وتجاورها ومتى طال ذلك صار نسباً ، كالذي ذكره أهل الأنساب من نزوح قبائل عدنانية الى اليمن بسبب تقاتلها بعضها مع بعض ، مما أدى الى دخول نسبها في اليمن، وكالذي ذكروه أيضاً من نزوح قبائل يمانية نجو الشمال واختلاطها بقبائل عدنانية مما أدى الى دخول نسبها في نسب تلك القبائل .

وتجسد في كتب الأنساب والأخبار أمثلة كثيرة على اختلاط أنساب قبائل معروفة في عدنان وفي قحطان ، كما رأيت فعل السياسة في تكييف النسب في مصدر الاسلام وفي عهد الدولة الأمويسة وتنظيمه ، كما رأيت كيف أن بعض النسابين ينسبون قبيلة الى أب قحطاني عسلى حين ينسبها بعض آخر الى أب عدناني ، وكيف أن نسابي القبيلة كانوا يرون رأياً آخر . وقسد رأيت كيف أن بعضهم رجع نسب ثقيف الى (ثمود) بغضاً الحجاج الذي كان من ثقيف، ورأيت أيضاً اختلاف النسابين فيا بينهم في رسم شجرات الأنساب .

لقد وقع هذا الاختلاف لعوامل عديدة سياسية وجغرافية وعاطفية ، لا يدخل البحث فيها في هذا المكان .

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد ، سوى ثلاث قبائل ، هي : تنوخ ، والعتق ، وغسان ، فإن كل قبيلة منها مجتمعة من عدة بطون . وقد نص غليره من أهل النسب على ان تنوخا اسم لعشر قبائل ، اجتمعوا وأقاموا بالبحرين ، فسموا تنوخاً . وذكر بعض آخر ان غسان عدة بطون من الأزد ، نزلت على ماء يسمى غسان ، فسميت به . فترى من هنا ان تنوخاً والأزد حلف في الأصل ، وقد صار مع ذلك نسباً عند كثير من أهل الأخبار .

وبين أجداد القبائل والأسر الذين يذكرهم أهــل الأنساب ، أجداد كانوا أجداداً حقاً ، عاشوا وماتوا . وقد برزوا بغزواتهم وبقوة شخصياتهم ، وكونوا لقبائلهم وللقبائل المتحالفة معها أو التابعة لها مكانة بارزة ، جعلتها تفتخر بانتسابها اليهم ، حتى خلد ذلك الفخر على هيأة نسب . ونجد في كتب الأنساب أمثلة عديدة لمؤلاء .

#### ( الطوطمية ) ودور الأمومة عند العرب:

وقد لاحظ العلماء المحدثون ان بين أسماء القبائل ، أسماء هي أسماء حيوان أو نبات أو جهاد أو أجرام فلكية . كما لاحظوا ان بسين المصطلحات الواردة في النسب مصطلحات لها علاقة بالجسم وبالدم . وقد وجدوا ان بين هذه التسميات والمصطلحات وبين البحوث التي قاموا بها في موضوع دراسة المجتمعات البدائية صلة وعلاقة . وان للتسميات المذكورة صلة وثيقة بد ( الطوطمية ) ، كما ان للمصطلحات صلة بما يسمى بد ( دور الأمومة ) أو ( زواج الأمومة )عند علماء الاجتماع .

والطوطمية نظرية وضعها ( ماك لينان ) ( مكلينان ) المتوفى سنة ١٨٨١م ، خلاصتها :

- ١ الطوطمية دور مر على القبائل البدائية ، وهي لا تزال بين أكثر الشعوب اغراقاً في البدائية والعزلة .
- ٢ ــ ان قوامها اتخاذ القبيلة حيواناً أو نباتاً، كوكباً أو نجماً أو شيئاً آخر من
   الكائنات المحسوسة أباً لها تعتقد انها متسلسلة منه وتسمى باسمه .
- ٣ ـ تعتقد تلك القبائل ان طوطمها يحميها ويدافع عنها ، أو هو على الأقل لا يؤذمها وان كان الأذى طبعه.
  - ٤ ــ لذلك تقدس القبيلة طوطمها وتتقرب اليه وقد تتعبد له .
- الزواج ممنوع بين أهل الطوطم الواحد ، ويذهبون إلى الزواج من قبائل غريبة عن قبيلة الطوطم المذكور . وهو ما يعبر عنه بـ (Exogamy)
   في اللغة الانكليزيــة . اذ يعتقدون ان التزاوج من بين أفراد القبيلة الواحدة ذو ضرر بالغ ، ومهلك للقبيلة ، للالك يتزوج رجال القبيلة نساء من قبيلة أخرى غريبة ، لا ترتبط بطوطم هذه القبيلة، والمخالف لحده القاعدة ، أي الذي يتزوج امرأة من قبيلته يعرض نفسه للعقوبات قد تصل الى الحكم عليه بالموت .
- ٣ ــ الأبوة غير معروفة عند أهل الطوطم،ومرجع النسب عندهم إلى الأم .
- لا عبرة عندهم إلى العائلة ، والقرابة هي قرابة الطوطم ، فأهل الطوطم
   الواحد اخوة واخوات مجمعهم دم واحدا .

١ من كتاب جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الاسلامي ( ٢٤٤/٣ وما بمدها )

والطوطمية (Totemism) ، لفظة أخذت من كلمة (Ototemom) ، وهي من كلبات قبيلة (Ojibwa) من قبائل هنود أمريكا المشتق منها (لانك) (J. Lang) كلمة (توتم) (Totem) ، ومنها أخذ اصطلاح (طوطمية) (توتميسم) (Totemism) الذي يعني اعتقاد جاعة بوجود صلة لهمه محيوان أو حيوانات تكون في نظرها مقدسة ، ولذلك لا مجوز صيدها أو ذبحها أو قتلها أو أكلها أو إلحاق أذى بها ". وتشمل الطوطمية النباتات كذلك ، فلا مجوز لأفراد الجماعة التي تقدسها قطعها أو إلحاق الأذى بها . وقد يتوسع بها فتشمل بعض مظاهه الطبيعة مثل المطر والنجوم والكواكب .

وهم يؤمنون بأن ( الطوطم ) لا يؤذي أتباعه . فلا يخافون منه ، حتى وإن كان من الحيوانات المؤذية ، الستي تلحق الأذى بالإنسان ، كالحية أو العقرب أو اللاثب . وهم يعتقدون أيضاً أنسه يدفع عنهم ، وأنه ينذر أتباعه إن أحس بقرب وقوع خطر على أتباعه ، وذلك بعلامات واشارات على نحو ما يقسال له الزجر والطرة والفأل .

وهم يتقربون الى طوطمهم ، محاولة منهم في كسب رضاه ، فيقلدونه في شكله ومظهره ، وقد يلبسوا جلده أو جزءا من جلده ، أو يعلقون جزءا منه في أعناقهم أو أذرعهم عسلى نحو من التعاويذ . لأنه محميهم بذلك ويمنع عنهم كل سوء . كما محتفلون به وبالمناسبات مثل مناسبات الولادة أو الزواج أو الوفاة بنقش رمز الطوطم على ظهر المولود ، أو دهم الجسم بدهن مقدس من دهان ذلك الطوطم الى آخر ما هنالك من أعراف وتقاليد ".

ويؤلف المعتقدون بالطوطم جماعة تشعر بوجود روابط دموية بـين أفرادها ، أي بوجود صلة رحم بينها . والرابط بينها هو ذلك الطوطم الذي تنتمي الجماعة اليه وتلتف حوله ، ليكون حاميها والمدافع عنها في الملات . ومن أصحاب هذا المذهب من لا يذكر اسم الطوطم ، بل يُكنى عنه . ويجوز أن يكون ذلك خوفاً

۲

۳

Enc. Reli. Vol. 9, P. 454, Peter Jones, History of the Ojibwa Indians, London, 1961, Enc. Reli. Vol. 12, P. 393.

Voyages and Travels of an Indian Interpreter and Trader, London, 1791. Lang, Voyages, P. 87, Wesleyen, Journals of Two Expeditions of Discovery in N.W. and W. Australia, London, 1841, 11, 225, f. 391.

Enc. Reli. Vol. 12, P. 394.

التمدن الاسلامي (۲۶۲/۳ وما بعدها) .

منه ، أو احتراماً له . وقد يرسم له شعار تحمله الجاعة وأفرادها . ولها قوانين وآراء في موضوع الزواج الذي تترتب عليه قضية القرابة وصلات الرحم .

وللعلماء نظريات وآراء في الطوطمية . وهي منصبة على دراسة الناحية الاجتماعية منها ، من حيث كون « الطوطمية » نظاماً اجتماعياً يقوم على أساس مجتمع صغير مبني على العشيرة أو القبيلة . أما الدراسات الدينية للطوطمية ، فهي بعد هده الدراسة من حيث التوسع والتبسط في الموضوع . وأكثر هده الدراسات أيضاً عن قبائل هنود أمريكا الشهالية وعن قبائل اوستراليا ثم افريقية . أما أثر الطوطمية عند الشعوب القديمة مثل اليونان والشعوب السامية فإن محوث العلماء في المراحل الأولى من البحث ، وهي مستمدة بالطبع من الاشارات الواردة في الكتابات أو المؤلفات أو من دراسات الأسماء .

ومن أشهر أصحاب النظريات في موضوع الطوطمية (تيلر) ( Sir E. B. Tylor ) وهذا الأخير يرفض نظرية و ( سير جيمس فريزر ) ( Sir J. G. Frazer ) ، وهذا الأخير يرفض نظرية الذاهبين الى أن الطوطمية في شكلها الأول هي ديانة ؛ لأن الطوطم لا يعبد كها يقول على صورة صنم " .

وقد لاحظ ( روبرتسن سمث ) ( Robertson Smith ) ان في أسماء القبائل عند العرب أسماء كثيرة هي أسماء حيوان أو نبسات أو جسماد . فاتخذ من هذه الأسماء دليلاً على وجود ( الطوطمية ) عند العرب ، وعلى أثرها في الجاهليين .

۲

Enc. Reli. Vol. 12, P. 394, J. Lubbach, Origin of Civilization, 1905, A. Lang, The Secret of the Tate. 1905, Frazer, Totemism and exogemy, 4. Vols. 1910, Frend, Tatem and Tabu, 5. ed. 1934.

Taylor, Primitive Culture, Vol. I, P. 402.

Bowman, P. 98. f.

Enc. Religi, Vol. 12, P. 394.

فأسماء مثل : بني كلب ، وبني كليب ، والنمر ، والذئب ، والفهد ، والضبع والدب ، والوبرة ، والسيد ، والسرحان ، وبكر ، وبني بدن ، وبني أسد ، وبني سشة ، وبني جعل ، وبني جعدة ، وبني الأرقم ، وبني أدئسل ، وبني يربوع ، وقريش ، وعنزة ، وبني حنش ، وبني غراب ، وبني فهد ، وبني عقاب ، وبني أوس ، وبني حنظلة ، وبني عقرب ، وبني غنم ، وبني عفرس ، وبني كوكب، وبني قنفذ، وبني الثعلب ، والسيد ، وبني قنفذ ، وبني عجل ، وبني انعاقه ، وبني هوزن، وبني ضب ، وبني قراد ، وبني جراد ، وما شاكل ذلك من أسماء ، لا يمكن وبني ضب ، وبني قراد ، وبني جراد ، وما شاكل ذلك من أسماء ، لا يمكن عنظره الا أن تكون أثراً من آثار الطوطمية ، ودليلاً ثابتاً واضحاً على وجودها عندهم في القديم .

وقد لاقى تطبيق روبرتسن سمث نظرية ( الطوطمية ) على العرب الجاهلين ، ترحيباً عند بعض المستشرقين ، كما لاقى معارضة من بعضهم. وقد رد عليه ( جرجي زيدان ) في كتابه ( تاريخ التمدن الإسلامي )، وبيتن أسباب اعتراضه على ذلك التطبيق .

#### دور الأمومة :

واتخذ (روبرتس سمث) من تسمي بعض القبائل بأسماء مؤنثة مثل: (مدركة) ( وطابخة ) و ( خندف ) و ( ظاعنة ) و ( قيلة ) و ( جديلة ) و ( أمر ة) و ( عطية ) ، وأمثالها ، دليلا على وجود ما يسمى بـ ( دور الأمومة ) عند العرب . وهو دور لم يكن النساء فيه أزواج معينون ، لأن الزواج لم يكن فيه بالمعنى المفهوم من الزوجية عندنا ، بل كان الرجل مجتمع بالمرأة ثم يتركها ، ليجتمع بامرأة أخرى ، وهكذا تكون المرأة قد اتصلت مجملة رجال ، كما يكون المرجل قد اتصل مجملة نساء . واذ كانت المسرأة لم تكن تعرف زوجها الذي

١ الاكليل ( ١٨٢١) وما بعدها ) ، الاشتقاق ( ٩٠ ، ١٨٧ ) ، التملن الاسلامي (٢٦٦/٣) الاشتقاق ( ١٨٧ ، ١٨٧ ) ، التملن الاسلامي (٢٦٦/٣)

Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, Religion of the Semites, 2nd. ed. London, 1894, P. 35.

٣ ( ح٣/ ٢٤٠ وما بعدها ) .

واتخذ ( روبرتسن سمث ) من وجود بعض الكلبات في تسلسل أنساب القبائل مثل : البطن والفخذ والصلب والظهر والدم و (رحم) ، دليلاً آخر على وجود ( دور الأمومة ) عند العرب ، لأن لهذه الألفاظ صلة بالجسم ، ولهذا كان اطلاقها عند قدماء العرب – على حد قوله – علاقة بجسم الأم . ولا سيا أنهم استعملوا لفظة ( الحي ) كذلك . ولهذه اللفظة علاقة بالحياة وبالدم . واطلاق الألفاظ في نظره ورأيه على معان اجتاعية ، دليل على الصلة الستي كانت للأم في المجتمع لذلك العهد ٢ .

وقد بحث ( روبر تسن سمث ) بحثاً مفصلاً في الحي ، إذ هو في نظره وحدة سياسية وأجباعية قائمة بذائها " . ويطلق على ( الحي ) لفظة (قوم) و(أهل). وينظر أبناء الحي إلواحد بعضهم الى بعض نظرة قرابة ، فكأنهم من نسل واحد يربط بينهم دم واحد . وقد استدل ( روبر تسن سمث ) من معنى (الحي ) على وجود معنى الحياة في الكلمة في الأصل ، كما هو الحال في اللغات الساميسة ، وبكون ورأى لذلك أنها تمثل رابطة قرابة وصلة رحم عند سائر العرب السامية . وبكون أعضاء الحي الأحرار (صرحاء) ، وفي العبرانية (أزراح ) . أما اللدين ينتمون اليه بالولاء ، فهم ( الموالي ) يستجيرون به أو بالقبائل أو الأفراد ، فيلقون حماية مجيره .

و ( البطن ) في نظر ( روبرتسن سمث ) هو أقدم أوضاع المجتمع السامي القديم ، ويقوم على أساس الاعتقاد بوجود القرابة والروابط الدموية . ويرى أن مفهومه عند قدماء السامين كان مختلف اختلافاً بيّناً عنه عند العرب المتأخرين ،

Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, Cambridge, 1885.

Kinship, P. 37. ff. Smith, Religion of the Semites, London, 1894, P. 35.

والحي: الواحد من احياء العرب ، والحي البطن من بطون العرب ، ويقع على بني اب كثروا ام قلوا ) ، اللسان (٢٣٥/١٨) ، ( والعمارة : الحي العظيم يقوم بنفسه ) ، المفضليات (ص ١١٤) ) ، بلوغ الارب (١٨٩/٣) ، ( الحي ) ديــوان الطرمــاح (٩٥٠) ، (١١٤)

أو عند العبرانيين ، أو غيرهم . وقد فهم من اللفظة معنى المجموع الأكبر عند العرب ، أي معنى (شعب ) أو (جدم ) أو قبيلة ، ورأى أن هـذا المعنى هو المعنى القديم الكلمة عند العرب . أما المعاني التي يذكرها علماء اللغة والأدب والأخبار ، فهي في نظره معان متأخرة وضعت في الجاهلية القريبة من الإسلام، ومن جملة هذه المعاني اختصاصها بالأماكن التي تقيم فيهـا القبيلة أو العشيرة ، وتألف من جملة عدد من الدور .

وقد استدل ( روبرتسن سمث ) من لفظة (البطن) و (الفخذ) وأمثالها على مرور العرب في دور الأمومة ، وعلى أن القبائل كانت قد أخذت أنسابها القديمة وأسمائها من الأمومة ومن ( الطوطمية ) . ورأى أن كلمة ( البطن ) في الأصل كانت تعني معنى آخر غير الذي يذهب اليه علماء الأنساب ، ودليله على ذلك استعال ( رحم ) .

ول ( روبرتسن سمث ) بحوث في طرق الزواج عند قدماء العرب ، سأتحدث عنها في موضوع الزواج والطلاق عند الجاهليين في القسم الحاص بالحياة الاجتماعية عند العرب وبالتشريع .

وقد أشار ( نولدكه ) Noeldeke الى أهمية تأنيث أسماء القبائل ، فاتخسذ القائلون بنظرية ( الأمومة ) من هذه الأسماء دليلاً على أهمية هذا العهد في التأريخ الجاهلي القديم .

وقد وافق ( ويلكن ) G.A. Wilken على بعض آراء ( روبرتسن سمث ) ، وخالفه في بعض الآراء" .

ومن واضعي نظريــة الأمومــة العالم الألمانــي السويسري ( باخأوفن ) ( Johann Jakob Bachofen ) ، وهو من علماء القانون ومن مؤسسي ( علم القانون المقارن ) ، وكان معروفاً بأبحاثه عن الأشياء الخفية

الهلال: الجزء الثامن من السنة الرابعة عشرة ، ايار ١٩٠٦ ، ( ص ٤٧٨ ) ،

Naeldeke, in ZDMG. Bd. XVII, S. 707.

م راجع كتاب: « الامومة عند العرب » ، تأليف « ويلكن » ، ، تعريب بندلي طيبا الجوزي ، قازان ١٩٠٢ م ،

G. A. Wilken, Het Matriarchaatli i de ande Arabieren, Oestr.

Monatschrift fur d. Orient, 1889.

التي تؤثر في حياة الانسان. وقد ذهب الى أن تأريخ العالم صراع بسين الروح والمادة ، بين الذكر والأنثى ، وأن الحياة الأرضية مزيج من هذين الكفاحين. وقد لفت نظره الى الزواج باعتبار أنه ناحية من النواحي القانونية ، وتعرض لمباحث الزواج عند الانسان القديم ، ولغوضوية الزواج ، حيث كان الرجل يتناول المرأة بغير عقد ، كما تفعل الحيوانات ، ولاشراك عدد من الرجال في امسرأة واحدة ، ( Hetarische Gynaikokratie ) ، فلا يعرف فيه النسل من أي أب هو ، ولهذا بقي في رعاية أمه ، فنسب اليها ، وهو زواج مر على جميسع الشعوب . كما محث عن الأديان البدائية وعلاقتها بأمثال هذا الزواج .

ويجب أن نضيف الى تلك الفوضوية فوضوية أخرى ، هي فوضوية الغــزو وتقاتل الانسان مع الانسان واباحة المدن والقرى الجيوش الغازية المنتصرة، يعيثون فيها وفي أهلها فساداً ، يؤدي الى انتهاك الحرمات واستباحــة الأعراض وتوالد أطفال ليس في مقدور أمهاتهم معرفة آبائهم، فلا يبقى لهم من مجال إلا الانتساب إلى الأمهات .

ودور الأمومة عند أصحاب هذه النظرية ، هو أقدم أنواع الزواج . وأما ( الأبوة ) أي دور الزواج الذي عرف النسل فيسه آباءهم فهو عندهم أحدث عهداً من الأمومة ، وقد زعموا أن هذين الدورين مسراً على البشرية جمعاء ، وفيهم العرب . وفي دور الأمومة تكون القرابة فيه لصلة الرحم ، أي الى الأم، فهو الرباط المقدس المتن الذي يربط بين الأفراد ويجمع شملهم ، وهو نسبهم الذي اليه ينتمون . ففي هذا الدور لا يمكن أن يعرف فيه الانتساب الى الأب، لسبب عادي هو عدم امكان معرفة الأب فيه . ولهذا كان نسب النسل فيه حما للأم . وكان نسب الجاعات فيه أيضاً للأم . ومن هذه الجاعات القبائل . وهم يرون أن تسمي القبائل بأسماء رجال ، بأن تجعلهم أجداداً وآباء ، هي تسميات يعدثة ظهرت بعد ظهور دور الأبوة، وتطور الزواج من زواج الفوضي أو زواج تعدد الرجال الى زواج حدد فيه على المرأة التزوج برجل واحد ليس غير ، يكون فيه بعلها الذي تختص به . ومن هنا اندثرت الأسماء القديمة ، أي أسماء يكون فيه بعلها الذي تحتص به . ومن هنا اندثرت الأسماء القديمة ، أي أسماء يكون فيه بعلها الذي تحتص به . ومن هنا الدكور . وسيأتسي الكلام على موضوع الأناث في الغالب ، وحلت علها أسماء اللدكور . وسيأتسي الكلام على موضوع الأناث في الغالب ، وحلت علها أسماء اللدكور . وسيأتسي الكلام على موضوع الأناث في الغالب ، وحلت علها أسماء اللدكور . وسيأتسي الكلام على موضوع الأناث في الغالب ، وحلت علها أسماء اللدكور . وسيأتسي الكلام على موضوع

Mutterrecht und Urreligion, von R. Mark, in KTA. Bd. 52, Der Mythus von Orient und Okzident, M. Schroeter, 1926, H. Schmidt, Philosophisches Woerterbuch, S. 61,

أشكال الزواج عند العرب في موضعه من هذا الكتاب.

هذا ، وقد بحث ( جرجي زيدان ) في نظرية (الأمومة) عند العرب وردٌّ عليها بتفصيل' .

#### أصول التسميات:

وقد ألف ( ابن دريد الأزدي ) كتاباً في اشتقاق الأسماء عند العرب ، سماه ( كتاب الاشتقاق ) ، تحدث فيه عن أصول الأسماء واشتقاقها ، وذلك رداً على من زعم أن العرب تسمي بما لا أصل له في لغتهم، فذكر اشتقاق تلك الأسماء ٢. وقد قال في مقدمته له : ﴿ كَانَ الْأُمْيُونَ مِنَ الْعُرِبِ ... لَهُم مَذَاهِبِ فِي أَسْمَاء أبنائهم وعبيدهم وأتلادهم . فاستشنع قوم إما جهلاً وإما تجاهلاً تسميتهم كلباً ، وكليباً ، وأكلب ، وخنزيراً ، وقرداً ، وما أشبه ذلك مما لم يستقص ذكره . فطعنوا من حيث لا يجب الطعن ، وعابوا من حيث لا يستنبط عيب .. وكان الذي حدانا على انشاء هذا الكتاب ، ان قوماً ممن يطعن على اللسان العربي وينسب أهله الى التسمية بما لا أصل له في لغتهم ، والى ادعاء ما لم يقع عليه اصطلاح من أوليتهم وعدُّوا أسماء جهلوا اشتقاقها ، ولم ينفذ علمهم في الفحص عنها ٣٠ .. الى أن قال : ﴿ واعلم ان للعسرب مداهب في تسمية أبنائها فنها ما سموه تفاؤلاً على أعداثهم نحو : غالب ، وغلاب ، وظالم ، وعارم ، ومنازل ومقاتل ، ومعارك ، وثابت وتحو ذلك . وسموا في مثــل هذا الباب مسهراً ، ومؤرقاً ، ومصبحاً ، ومنبهاً ، وطارقاً . ومنها ما تفاءلوا بـــه للابناء نحو : نايل ، ووايل ، وناج ، ومسدرك ، ودر اك ، وسالم ، وسلسيم ، ومالك ، وعامر ، وسعد ، وسعيد ، ومسعدة ، وأسعد ، وما أشبه ذلك ومنها ما سمي بالسباع ترهيباً لأعدائهم نحو : أسد ، وليث ، وفراس ، وذئب ، وسيلد ، وعملس ، وضرغام ، وما أشبه ذلك . ومنها سمي بما غلظ وخشن من الشجـر تفاؤلاً أيضاً ، نحو : طلحة ، وسمرة ، وسلمة ، وقتــادة ، وهراسة ، كل

تأريخ التمدن الاسلامي ( ٣/ . ٢٤ وما بعدها ) . طبعة « وستنفلد » في « كوتنكن » ( غوتنكن ) سنة ١٨٥٤ م .

الأشتقاق (ص ٣ ومّا بعدها) .

ذلك شجر له شوك وعضاة . ومنها ما سمسي بما غلظ من الأرض وخشن لمسه وموطئه ، مثل : حجر ، وحجير ، وصخي ، وفهر ، وجندل ، وجرول ، وحزن ، وحزم . ومنها ان الرجّل كان يخرج من منزله وامرأته تمخض فيسمي ابنه بأول ما يلقــاه من ذلك ، نحو : ثعلب ، وثعلبــة ، وضب ، وضبة ، وخزز ، وضبیعة ، وكلب ، وكلیب ، وحمار ، وقرد ، وخنزیر ، وجحش، وكذلك أيضاً يسمي بأول ما يسنح أو يبرح لها من الطــــير ، نحو : غراب ، وصرد ، وما أشبه ذلك .. خرج وابل بن قاسط وامرأته تمخض ، وهو يريد أن يرى شيئاً يسمي به ، فإذا هو ببكر قد عرض له ، فرجع وقد ولدت له غلامًا ، فساه بكرًا ، ثم خرج خرجة أخـــرى وهي تمخض ، فرأى عنزًا من الظباء ، فرجع وقد ولدت غلاماً فسهاه عنزاً .. ثم خرج خرجــة أخرى ، فإذا هو بشخيص قد ارتفع له ولم يثبينه نظراً ، فسهاه الشخيص .. ثم خرج خرجة آخری ، وهي تمخض ، فغلبه أن يری شيئاً ، فسماه تغلب .. خرج تميم بن مر وامرأته سلمي بنت كعب تمخض ، فإذا هو بواد قد انبثق عليه لم يشعر به ، فقال : الليل والسيل ، فرجــع وقد ولدت غلاماً ، فقال : لأجعلنه لإلهي ، فسمـّاه زید مناة ، ثم خرج خرجة أخرى ، وهي تمخض ، فإذا هو بمكاء بغرد على عوسجة قد يبس نصفها وبقي نصفها ، فقال لئن كُنت قد أثريت وأسريت لقد أجمدت وأكديت ، فولدت علاماً فسهاه الحرث ،١٠.

قيل لأبي الدقيش الاعرابي: ﴿ لم تسمون أبناء كم بشر الأسماء نحو كلب وذئب ، وعبيدكم بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ » ، فقال : ﴿ إنما نسمي أبناءنا لأعداءنا وعبيدنا لأنفسنا » ٢ . وتعرض الجاحظ لهمذا الموضوع أيضاً ، فقال : ﴿ والعرب إنما كانت تسمي بكلب وحمار وحجر وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل بذلك . وكان الرجل إذا ولد له ذكر ، خرج يتعرض لزجر الطير والفأل ، فإن سمع إنساناً يقول حجر أو رأى حجراً ، سمى ابنه به وتفاءل فيه الشدة والصلابة والبقاء والصبر وانه يحطم ما لقي ، وكذلك إذا سمع انساناً يقول ذئب أو رأى ذئباً تأول فيه الفطنة والمكر والكسب ، وإن كان حماراً تأول فيه طول العمر والوقاحة والقوة والجلد ، وإن كان كلباً تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد

ر الاشتقاق (ص ٣ وما بعدها) ، بلوغ الارب (١٩٣/٣ وما بعدها) . ٢ الديري (٢/٢٤٢) .

الصوت والكسب ، ويظهر مما تقدم أن موضوع التسميات عنسد العرب كان من الموضوعات التي لفتت اليها الأنظار ، لما في كثير منها من غرابة وخروج على المألوف ، فانبرى بعض العلماء في شرح الأسباب التي أدت بالعرب الى اتخاذ تلك التسميات ، والى ذكر العلسل التي دفعتهم عليها كالذي نراه في محسث ( ابن دربد ) في كتابه ( الاشتقاق ) ، حيث ذكر في مقدمته كل الأسباب التي رآها وتوصل اليها في محثه عن هذا الموضوع ، الذي أثار جانباً منه ( روبرتسن سمث ) وغيره من المستشرقين .

كما سموا بعبد العزى وعبدود وعبد مناة وعبد اللات وعبد قسي ونحو ذلك ، مما فيه إضافة العبودية لأحد الأصنام .

والمتعارف عليه في الإسلام ، هو ارجاع النسب الى الأب . أما الانتساب الى الأم، فانه قليل الوقوع . ولهذا يعد الرجل عربياً اذا كان والده عربياً ، لا يؤثر فيه نسب أمه إن كانت أعجمية . أما قبل الإسلام ، فإن النسب وإن كان تابعاً لنسب الأب ، إلا أنه قد يلحق الولد بالأم . وبالرغم من هسذا العرف ، فإن العرب في الماضي وفي الحاضر يقيمون وزناً كبيراً لدم الأمهات ، بل قد تزيد أهميته عندهم على أهمية دم الأب . والمثل العراقي العامي ( ثلثين الولد على الحال) ٢ ، أهميته عنوجهة نظرهم تلك ، فإنه يمثل نزعة عرق الحسال ٣ . وهي من النزعات التي أقام لها الجاهليون وزناً كبراً عندهم .

أما وجهة نظر العلم الحديث ، فإن لدم الأبوين أثراً متساوياً في المولود . ولهذا فان موضوع النسب الى الأب أو الأم ، موضوع لا يعالج عنده بالعرف والعادة ، بل يعالج وفق قواعد العلم المقررة لديه . وبناء على ذلك بجب أن نقيم وزناً لموضوع التزاوج المختلط بين العرب والغرباء، وقد كان معروفاً وشائعاً في الجاهلية أيضاً ، اذ تزوجوا من الرقيق ، ولاسيا الرقيق الأبيض ونسلوا منه ، كما سكن في جزيرة العرب آلاف من الغرباء قبل الإسلام واندجوا في أهلها . وتركوا أثراً في دماء أهلها ، مختلف باختلاف مقدار الاختلاط . ويتبن ذلك بوضوح في سحن سكان السواحل ، لأنهم أكثر عرضة للاختلاط من أبناء البواطن والنجاد .

التمدن الاسلامي ( ٢٦٩/٣) .

٧ أي : ثلثا الولد .

٣ ابن سعد ؛ الطبقات رح٣ ، ق ١ ، ص ٣٣٥ ، ٠

ولا تختلف أسماء القبائل العربية في طبيعتها عن طبيعة أسماء القبائل عند الشعوب الأخرى ، ولا سيا قبائل الشعوب المسهاة : الشعوب السامية . فهسي أسماء آباء وأجداد ترد غالباً في شكل أسماء ذكور ، وترد في الأقل في صورة أسماء نساء، وتعد عندئذ أسماء أمهات ، أي أمهات قبائل . وهي كما قلت قبل ليست أسماء أعيان بالضرورة ، فبينها أسماء مواضع نسب سكانها اليها ، فصارت بمرور الزمن جداً ، وأباً ، أو أماً . وبينها أسماء آلهة وأصنام ، تعلق المؤمنون بها حتى نسبوا اليها ، وبينها أسماء طواطم . ونجد بن أسماء القبائل العربية أسماء ترد عند العبرانين وعند غيرهم من الشعوب السامية أعلاماً لقبائل كذلك، وقد يكون من المفيد جداً دراسة هذه الأسماء ومقابلتها بعضها ببعض ، ودراسة أسماء القبائل العربية والكتابات العربية لعثور على تلك الأسماء فيها وتعين زمن ظهور الاسم فيها لأول مرة .

### الغصشل الثاليث تميش

## تأريخ الجزيرة القديم

ليس من السهل بقاء العاديات ، التي تتألف من موادً منزلية وأدوات ضرورية لحياة الانسان ، مدة طويلة في أرضين مكشوفة سهلية ، وفي مناطق صحراوية لا حماية فيها لتلك الأشياء . وليس من السهل أيضاً احتفاظ مثل هذه التربسة بجدث الإنسان وبعظام الحيوان أمداً طويلاً . وهي معرضة لحرارة شديدة قاسيسة ولرياح عاصفة قاسية . ولهذا لا يطمع الباحثون في الحصول على كنوز غنية من المناطق السهلة المكشوفة التي تغلب عليها الطبيعسة الصحراوية والتي تؤلف أكبر قسم من جزيرة العرب .

ومن هنا سيتبجه أمل الباحثين عن الآثار الى الأودية التي تتوافر فيها الوسائل الكفيلة بنشوء المجتمعات على اختلاف أشكالها ، والى السهول التي تبعث النهيرات والبنابيع والآبار الحياة فيها ، والى الهضاب والجبال حيث توجد المياه وتتساقط الأمطار وتتوافر الكهوف والصخور، وهي من العوامل المساعدة على نشوء الحضارة وحفظ الآثار ، للاستفادة منها في الحصول على آثار تحدثنا عن تأريخ جزيرة العرب في آلاف السنين الماضية قبل الميلاد .

وليس في استطاعتنا في الزمن الحاضر التحدث عن جزيرة العرب في العصور الجليدية ، لعدم وجود بحوث علمية عن هذه العصور في هسذه البلاد . كذلك لا نستطيع أن نتحدث عن بلاد العرب في العهود الحجرية ، لعدم وجود موارد

كافية تساعدنا في الكشف عنها كشفاً علمياً . نعم ، عبر على أدوات حجرية في موضع يقال له ( الدوادمي ) ( Dawadmi ) ، وهو يبعد ( ٣٧٥ ) ميلاً عن الخليج ، عبر عليها مدفونة في الأرض ، وكان بينها فأس طولها سبع عقد ونصف عقدة ، ولها لون يميل الى الخضرة ' ، وعبر على أدوات حجرية أخرى في أنحاء من جزيرة العرب ، وفي جملتها الأحساء وحضرموت ، ولكن ما عبر عليه ما زال قليلاً ، لا يمكن أن يعطينا رأياً واضحاً علمياً في تلك العهود في هذه البلاد .

وقد تبن من فحص الأدوات الحجرية التي عثر عليها في الأحساء أنها تتكون من أحجار لا توجد في العروض، وبينها أحجار بركانية أو من حجارة (الكوارتز)، ومن أنواع أخرى من الصخور ، لهذا رأى فاحصوها أنها أدوات استوردت من العربية الغربية . كما تبن من فحص الأدوات الحجرية التي عثر عليها في اليمن وفي حضرموت أنها من النوع المستورد من فلسطين أو من بلاد الشام ، لأنهسا تشبه الأدوات الحجرية التي عثر عليها هناك ٢.

أما الأدوات الحجرية السي عثر عليها في مواضع من حضرموت ، فليست عكمة دقيقة الصنعة ، بالقياس الى ما عثر عليه في فلسطين أو في بلاد الشام أو في إفريقية ، وقسد عزا بعضهم ذلك الى طبيعة أحجار هذه المنطقة ، وعزاه آخرون الى تأخر حضارة أهل حضرموت في ذلك العهد بالقياس الى الحضارات الأخرى ٣ . ورأى بعض الباحثين أن أرض حضرموت كانت في عزلة عن البلاد المتقدمة في الشهال ، وأن صلاتها بإفريقية كانت أقوى من صلاتها بشهال جزيرة العرب وبالهلال الحصيب وبحضارة البحر المتوسط ، ولللك صارت الأدوات التي عثر عليها بدائية بعض الشيء بالقياس الى ما عثر عليه في أعالي جزيرة العرب، حيث كان الاتصال وثيقاً بالحضارات المتقدمة .

ومن الأدلة التي تثبت ان اتصال حضرموت بالسواحل الافريقية المقابلة كان

۲

۴

P. B. Cornwall, Ancient Arabia, Explorations in Hasa, 1940-1941, P. 39, in Geogra. Journ. CVII, Febr. 1946.

Geogr. Journal, Vol. XCIII, No. I, January, 1939, PP. 80.

Geogr. Journal. Vol. XCIII, No. I, January, 1939, "An Exploration in the Hadhramaut and Journey to the Coast" By, Freya Stark.

قوياً ووثيقاً في العصور الد ( الباليوليثية ) ، هو عثور المنقبين على فؤوس يدوية في حضرموت تعد من صميم الصناعات التي ظهرت في تلك الأنحاء من افريقية . ووجودها في حضرموت وعثور المنقبين على أدوات أخسرى هي من صناعات افريقية ، دليل على شدة العلاقات ومبلخ توثقها بين افريقية والسواحل العربية الجنوبية الم

ويظن ان الزجاج البركاني ، المتكون من فعل البراكين ( Obsidian ) المتخذ أشكالاً هندسية ، مثلناً أو هلالاً أو مربعاً ، الذي يعود الى الدور المعروف عند علماء الآثار بدور صناعات النصل ( Blade Industries ) ، والذي عثر على نماذج منه في حضرموت ، هو من المستوردات التي يرجع أصلها إلى سواحل افريقية الشرقية . وقد كانت هذه الصناعة مزدهرة في حوض البحر المتوسط وفي أوروبة قبل الألف الثالثة قبل الميلاد . أما في العربية الجنوبية ، فيعود عهدها الى الألف قبل الميلاد .

واكتشفت أدوات من العصور الحجرية في ( الحملة ) ورأس (عوينات علي) ( عوينت علي ) وجنوب ( دخان ) من ( قطر ) ، منها فؤوس ومقاشر ونبال وكميات من حجر الصوان . وهسذه الصخور هي من العصور ( الباليوليثية ) و ( النيوليثية ) .

وعثر في مواضع متفرقة أخرى من جزيرة العسرب على أدوات من عهرد عند الأودية والطرق عند التأريخ ، عثر على أكثرها في مواضع شتى تقع عند الأودية والطرق والمواضع التي تتوافر فيها وسائل الحياة . وسيكون لبحث من يأتي بعدي فيقوم بوضع خارطة أو مخطط الممواضع التي عثر فيها على آلات وأدوات عما قبل التاريخ شأن كبير . ولا شك في الكشف عن مواضع السكنى والحضارة في بسلاد العرب قبل التأريخ، وفي الكشف عن نظرية تغير الجو في جزيرة العرب ونظرية الهجرات وارتحال السكان من مكان الى مكان .

B.R. 527, (Restricted), Geographical Handbook Series for Official use only, Western Arabia and the Red Sea, June, 1946, Naval Intelligence Division.

وسیکون رمزه: Naval

Naval

ب تقرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة « فيلكا » ، ١٩٩٨ - ١٩٦٣ م ،
 الكويت ( ص ٢٤ ) .

وعثر على آثار متنوعة من العصور الد ( الباليوليثية ) ( Palaolithic ) وعثر على آثار متنوعة من العصور الد ( الباليوليثية ) ( Palaeolithic ) والد (النيوليثية ) الخرى من العربية الجنوبية واليمن وقد ذهب ( فيلد ) ( H. Field ) إلى أن اليمن وعدن كانتا مأهولتين بالسكان في العصور ( النيوليثية ) ، ثم هاجر قسم من الناس إلى عمان والخليج ، وهاجر قسم آخر بطريق باب المندب إلى الصومال و ( كينسا ) ( Kenya ) و ( وتنجانيقا ) ، وهاجر فريق آخر بطريق مأرب ونجران إلى شبه جزيرة سيناء وفلسطين والأردن الله و المناه والأردن الله و المناه والأردن الله و المناه وفلسطين والأردن الله و المناه وفلسطين والأردن الله و المناه و المناه و المناه و الأردن الله و المناه وفلسطين والمناه و المناه وفلسطين والمناه و المناه وفلسطين والأردن المناه والمناه و المناه و ا

وعثر على آثار من العصور المذكورة في مواضع من المملكة العربية السعودية تمتد من الأحساء ( الهفوف ) إلى الحجاز ، ومن مدائن صالح إلى نجران . وقد عثر على أدوات حجريسة في ( تل الهبر ) . وقسد كان الصيادون في عصور ما قبل التأريخ يتنقلون باتجاه الأودية من مكان الى مكان حيث كانت الأحوال فيها خبر مما عليه الآن . وقسد ترك هؤلاء الصيادون ثم الرعاة بعض الآثار في الأمكنة التي حلوا بها ما برح السياح وخبراء شركة ( أرمكو ) وغيرهم يعثرون على قسم منها بين الحين والحين .

ووجدت في (كلوة) (Kelwa) التي تقع على سفت (جبل الطبيق) آثار من العهود (الباليوثيكية) القديمة : (Chelléen) واله (Acheuléen) واله (Levalloisien) واله (Levalloisien) . وقد قدر بعض الباحثين تأريخ السكنى في هذا الموضع إلى الألف الثامنة قبل الميلاد. وقد اكتشف هذا الموضع (هورسفيله) (G. Horsfield ) ، فوجد آثاراً وصوراً على الصخور ، قد رأنها و (كلويك) (N. Glueck ) ، فوجد آثاراً وصوراً على الصخور ، قد رأنها ترجع الى آلاف من السنين قبل الميلاد من مختلف العصور ".

وعثر على كهوف وقد صورت على جدرانها صور حيوانات وصور الشمس ،

A. Grohmann, Arabien, S. 15, H. Field, Papers of the Peabody Museum, 48/2 (1956), PP. 117.

H. Field, Papers, 48/2 (1956), 63, A. Grohmann, Arabien, S. 15. Y. N. Glueck, The other Side of the Jordan, New Haven, Con. 1940, PP. 43, H. Rothert, Y. Transjordanien, Vorgeschichtliche Forschungen, Stuttgart, 1938, S. 161, A. Grohmann, Arabien, S. 16.

والهلال ، وذلك على طريق التجارة القديمة في العربية الجنوبية ، بين وادي يبعث ووادي عرمة . وهي تشبه في أهميتها من دراسة الناحية الأثرية ، الصور المتقدمة التي عثر عليها في ( كلوة ) في الأردن .



فأس من الحجر تعود الى عصر الـ ، Palaeolithic ، المتأخر ، عثر عليها في و دوادمي » . صنعت هذه الصورة عن صورة نشرت في مجلة : « The Geographical journal ، جزء شباط سنة ١٩٤٦ أرسلها في صديقي الدكتور جورج ماثيوس من الظهران

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن جزيرة البحرين كانت مأهولـــة بالناس أيام العصور الجليدية المتأخرة في أوروبة ، أي قبل خسين ألف سنة ، وأن ساحــــل الحليج ، ولا سيا المنطقة الواقعة بين ( الدوادمي ) وشمال القطيف ، كان مزدحاً

Naval, P. 214.

بالسكان في العصور البرنزية ، أي حــوالي ( ٣٠٠٠ ــ ٢٥٠٠ ق. م ) ، كها عثر على أدوات من العصور ( الباليوثيكية ) في موضع ( رأس عوينت عــلي ) ( عوينات على ) في شبه جزيرة ( قطر ) \ .

وقد ذهبوا أيضاً الى أن جو "البحرين آنداك - أي أيام العصور الجليدية الكان يشبه جو "بلاد اليونان في الوقت الحاضر. وأن أرض البحرين كانت مخصبة خضراء، مغطاة بكساء من الغابات. ولعلها كانت متصلة إذ ذاك بالأرض الأم الأم أرض جزيرة العرب - أما سكانها فقوم من الصيادين. عاشوا على ما يقتنصونه من حيوانات، وفي مقدمتها الأسماك. وقد عثر على أدوات من حجر الصوان، استخدمها أولئك الصيادون في صيدهم وفي تقطيع لحوم الفرائس التي يوقعها سوء حظها في أيديهم. عثر عليها في مواضع متعددة من البحرين، وبعدد كبير أحياناً، مما يدل على أن تلك الأماكن كانت مستوطنة آهلة بالناس.

وليس في هذه الأدوات الصوانية ما يشير الى أصل أصحابها ، أو الى أسمائهم وأسماء المواضع التي كانوا فيها . وكل ما يستفاد منها أنها من أواسط العصور ( الباليوثيكية ) ( Paleothitic ) ، وذلك بدليل مشابهتها لأدوات من الصوان ترجع الى هذا العهد عثر عليها في شمال العراق وفي فلسطين في شمال غربي الهند ٢ .

وقد عثر في البحرين أيضاً على عدد من رؤوس حراب وسكاكبن صنعت من الصخور الصوانيسة . قدر بعض الباحثين عمرها يتراوح بين عشرة آلاف واثني عشر ألف سنة . وهي ترجع الى أواخر أيام الرعي وابتداء عهد الاستيطان والاستقرار والاشتغال بالزراعة . وبين ما عثر عليه من هذه الأدوات ، أحجار سنت وشذبت لكي تكون بمثابة آلات لحصد المزروعات ولقطع الحشائش واجتثاثها من الأرض " .

وفي العربية الغربية والعربية الجنوبية جبال ترصعها كهوف ، اتخذها الانسان

P.B. Cornwall, Ancient Arabia: Explortions in Hasa, 1940-1941, A. Grohmann, Arabien, S. 255.

وسیکسون رمزه : Arablen

James H.D. Belgrave, Welcome to Bahrain, London, 1965, PP. 50.

ا المصدر نفسه ، رص ٥١ ) .

مساكن له ، فأقام فيها قبل الميلاد بأمد طويل ، لا نستطيع تقدير زمانه، واتخذ بعضها معابد ومواضع مقدسة ، وأماكن للخلوة والتأمل الروحي والعبادة، وبعضها مقابر يودع فيها أجداث آبائه وأجداده وأهله ، ولكن أكثر هذه الكهوف قسد عبث بها الزمن ، وعبثت بها أيسدي الإنسان ، أكثر من عبث الطبيعة بها ، فانتزعت منها ما نبحث الآن عنه من بقايا عظام وتركات سكني ، وآثار فن ، فحرمنا بذلك الوقوف على حياة الإنسان في جزيرة العرب في تلك الأيام .

وقد أشار الكتبة ( الكلاسيكيون ) الى سكان الكهوف في بلاد العرب. وعثر السياح على بقايا تلك الكهوف التي كانت منازل ومساكن آهلة بالناس. ولا يزال الناس يسكنون الكهوف في حضرموت وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب! . وقد يكون من بينها كهوفاً كانت منازل الأجسداد النازلين بها اليوم منذ آلاف من السنن .

ولما كانت زيارات السياح لهذه الكهوف زيارات سريعة خاطفة ، لم يتعمق السائحون فيها في داخل الكهف ، ولم تتناول ما على جدر الكهوف من رسوم أو زخارف، وقد يأتي يوم يعثر فيه الباحثون على كنوز من فن سكان الكهوف، ومن مخلفات لهم وعظام تكدست تحت أطباق الثرى ، نستخرج منها وصفاً لحياة الانسان في تلك المناطق من جزيرة العسرب ، وقد تفيدنا في دراسة الصلات والعلاقات التي كانت بين أهل الجزيرة وبين بقية أنحاء العالم في تلك العهود السحيقة .

فيتبن من هذه الآثار القليلة ان بلاد العرب كانت مأهولة بالناس منذ العصور (الباليوثية) (Palaeolithic) ، أي العهود الحجرية المتقدمة ، وان من أقدم الآثار التي عثر عليها آثاراً من أيام العصور المعروفة بـ (Chellian) بين علماء الآثار ، أي الأدوار الأولى من أدوار حضارة العصر الحجري ، واقه قد عثر على أدوات من الصوان في الربع الحالي وفي حضرموت من عهد الـ (Neolithic) والعصور (البرنزية). وعثر على أدوات من الصوان من عصور الـ (Chalcolithic) هي من النوع الذي عثر عليه في جنوب فلسطين .

Van der Meulen, Aden to the Hadhramaut, P. 120, 200, 203.

Naval, P. 213.

ولم يوفق الباحثون للعثور على هياكل كاملة لإنسان ما قبل التأريخ ، لا في جزيرة العرب ولا في (سيناء) . وللعثور عليها أهمية كبيرة بالنسبة الى البحث في تأريخ ظهور الإنسان وتطوره ، للوقوف على الزمن الذي عاش فيه في بلاد العرب .

والجاجم والعظام مادة مفيدة جداً في دراسة التأريخ ، ولكن الباحث ن التصور يتمكنوا من الحصول على مقدار كاف منها يكون عندهم فكرة علمية عن العصور التي ترجع اليها وعن أشكال أصحابها . وقد عثر رجال شركة (أرمكو) للبحث عن البترول في العربية السعودية على بقايا عظام وأسنان لبعض الحيوانات (الحلمية) (Mastodon) وعلى قسم من جمجمة حيوان قديم في موضع يبعد تسعين ميلاً إلى الغرب من ( الدمام ) ووجد مثل هذه البقايا الحيوانية في أنحاء أخرى من جزيرة العرب ، ولكن ما عثر عليه لا يزال قليلاً ، لا يكفي لاعطاء آراء علمية عن الحياة في جزيرة العرب في التأريخ القديم .

وقد تعرضت تلك المقابر لعبث الطبيعة ولعبث الطامعن بما فيها من أشياء ثمينة ، لذلك أصاب أجسام الموتى التلف ، ولم يبق منها غير بقايا من جسم ، إلا ما كان من مقابر البحرين ، فقد أعطت الباحثين هيكلين كاملين لم يصبها أي سوء أو تلف . فقد تبين من فحصها ان أهل الميت وضعوا جسمي الميتين على الجانب الأيمن ووجهوا الوجهين نحو المشرق ، وأمدوا رجلي الميتين . ويبعث وضع الميتين على هذه الصورة الاحمال بأن أهل البحرين كانوا يتبعون هذه العادة في دفن موتاهم ، وهي عادة كانت عند أهل العراق أيضاً ، في الألف الغائة قبل الميلاد" .

وقد عثر في مواضع من جزيرة العرب على مقابر تبين أنها من نوع المقابر التي يقال لها (تمولي) ( Tumuli) ، التي عثر عليها في البحرين في نهاية القرن التاسع عشر . أما مقابر البحرين ، فهي تلال تكونت من قطع من الصخور ، وضع بعضها فوق بعض ، لتكون غرفة أو غرفتين، تكون احداهما فوق الأخرى في الغالب ، لتتخذ قبراً يوضع فيه الموتى ، وتكون سقوف الغرف من ألواح

Naval, P. 213.

Cornwall, Ancient. P. 39.

James H.D. Belgrave, P. 52.

الصخور . وبعد اغلاق باب القبر بهال التراب على الصخور ، حتى تنخذ شكل تلال . وقد عثر على بقايا خشب فيها ، مما يدل على استعال الخشب في بناء هذه القبور التي يصل قاعدة بعضها الى حوالي خسن ياردة في العرض وحوالي ثمانين قدماً في الارتفاع . ويقدر الباحثون الذين محثوا عن هذه المقابر عددها بزهاء خسن ألف تل ، وبزهاء ( ١٠٠ ) ألف تل في تقدير بعض آخر ، أي خسن ألف قبر أو ( ١٠٠ ) ألف قبر أ . قبر فيها الإنسان والحيوان جنبا الى جنب ، كما يتبين ذلك من بقايا العظام التي عثر عليها فيها . والغالب أنهم دفنوا الحيوان مع الإنسان ، ليستفيد منه الميت في العالم الثاني في عقيدة أهلها يومئذ ، وكما نجسد ذلك في اعتقاد المصريين واعتقاد غيرهم من الشعوب ، ولهذا دفنوا مع الموتى أواني وأدوات بيتية وحلياً وجواهر وفخاراً وغير ذلك مما عتاج اليه الإنسان ؟ .

وعثر رجال شركة (أرمكو) على عدد كبير من هذه المقابر على حافات جبل (المدرى) الشهالي، قدرها (كورنول) بالألوف، وعثروا كذلك على عدد آخر من هذه المقابر في جبل (المدرى) الجنوبي، وقد حافظت بعض

J.H.D. Belgrave, Welcome to Bahrain, P. 51.

Bent, The Bahrain Islands, Proc. Roy. Geogr. Soc. 12, London, 1890, Jouannin, A, "Les Tumuli des Bahrain", Memoirs de la Delegation in Perse, T., VIII, 1905, V., 149-157, Prideaux, F.B., The Sepulchral Tumuli of Bahrain, Archaeological Survey of India, Annual Rep. 1908-1909, Calcutta, Sanger, The Arabian Peninsula, P. 141.

Belgrave, P. 52.

Cornwall, P. 36.



حجر يظهر أنه من الأحجار التي توضع شاهداً مل القبور يمثل صورة امرأة يقال لها ؛ و خللت بنت مندت ۽ ويقال البنت في العربية الجنوبية و بت ۽ أيضاً . وقد توسلت الى الإله و مشتر ۽ بانزال الويل والنبور على من يتجاسر فينير عدا الحجر من موضعه .

هذه القبور على أشكالها محافظة جيدة ، ويشبه بعضها القبور التي عثر عليها ( فلبي ) في الأقسام الجنوبية الغربية من جزيرة العرب . ووجد ( كورنول ) مقابر أخرى في موضع (الرديف) الواقع على بعد (١١٠) أميال من شمال غربسي ( الدمام ) ، وفي موضع يقع شمال ( عين السبح ) ، بمسافة أربعة أميال ، حيث بلغ قطر أحد تلك المقابر (٣٣) ياردة وارتفاعه (١٣٠) قدماً . وقد تمكن من الحصول على هيكل عظمي وعلى فهخار وقطع من العاج وقشور بيض للنعام وأسلحة مصنوعة من الرئز .

وعثر على مقابر في موضع ( المويه ) الواقع على (١٤٣) ميسلاً من شمال شرقي مكة" . وقد وصف ( فلبي ) المقابر التي عثر عليها في ( الرويق ) وفي مرتفعات ( العلم الأبيض ) و ( العلم الأسود ) ، فقال : إن أكثرها قد عبث به العابثون ، فأنْحذوا ما كان داخل ألغرف الَّتي كان يوضع فيها الموتى من ذخائر ومواد ، وهي مختلفة الأحجـــام والارتفاع . ويظهر من وجود هذه المقابر في مال صحراوية بعيدة عن مواضع العمران وفي أماكن لا يقيم فيها الناس ، أن هذه المناطق كانت مأهولة قبل الإسلام ، وأنها كانت ذات تأريخ قدم جداً ، ربما يرجع في رأي (فلبي) الى أيام قدماء (الفينيقيين) وربما كان (الفينيقيون) في رأي ( فلي ) أيضاً من الأفلاج والخرج ، حيث هاجروا بعدئذ الى البحرين<sup>3</sup>. وقد سمع ( فلبي ) بوجود مقابر أخرى من هذا النوع ، تعرف بسن الناس باسم ( الخشبة ). وسمع ( Thesiger ) بمقابر أخرى في موضع (رهلة جهمين) °. وعَثْرُت شركة ( أرمكو ) على مقابر عادية كثيرة العـــدد في ( وادي الفاو ) و ( القرية ) ، لم تحدد هوية أصحابها حتى الآن . وقد زارها ( فلبي ) ووصفها، وتبين له أن الموضع وهو (القرية) ، كان محاطاً بسور ، وجد في داخله آثار بيوت ومقابر ، وبين أنقاض المقابر أحجار مكنوبة تدل على أنهـا كانت شواهد قبور . وعلى مسافةً من (القرية) كتابات وصور حيوانات مثل النعامة والأيل ، وصور أناس نقشت على الصخر٦ .

Cornwall, P. 36, Philby Sheba's, P. 378.

Cornwall, P. 37.

Philby. Sheba's, P. 373,

Philby, Sheba's, P. 373,

Beitrage, S. 16.

Beitrage, S. 12.

ويظهر من وصف ( جيرالد دي كوري ) ( Gerald de Gaury ) (وفلي) المقابر الخرج أنها كثيرة العدد ، وأنها في مواضع متعددة من هذه الإيالة عند ( فرزان ) و ( السلمية ) و ( الللم ) ، وهي متفاوتة الأحجام والارتفاع . ولم يتمكن ( دي كوري ) من تعيين تأريخها ، ولا يمكن التثبت من ذلك بالطبع إلا بعد القيام بحفريات دقيقة وفحوص للعظام ولمحتويات القبور لمعرفة مكانها في التأريخ .

وقد وجد أن أبواب مقابر البحرين قد وضعت في الجهة الغربية ، مما يبعث على الظن على أن لهذا الوضع صلة بدين القوم الذين تعود اليهم تلك المقابر . وقد وجد أن المواد والأدوات التي عثر عليها في هذه المقابر تشبه المواد والأدوات التي عثر عليها في المواضع المذكورة من جزيرة العرب . ويظن بعض الباحثين أن أصحاب هذه المقابر كانوا يقيمون في الجهة المقابلة لجزيرة البحرين من الجزيرة ، أي على ساحل الخليج ، وكانوا قد اتخذوا الجزيرة مقبرة لهم ، فينقلون اليها موتاهم لدفنهم هنساك . ومنهم من برى أن المخابر هي مقابر رؤساء الفينيقيين وأشرافهم الذين كانوا يقطنون البحرين ، وأن عهد تلك المقابر يرجع الى ما بين ٢٠٠٠ — ١٥٠٠ سنة قبل الميلاد .

وقد عثرت البعثة الدانماركيسة في سنة (١٩٥٩م) في البحرين جنسوب طريق (البديع ) على أربع مقابر تبن من فحصها أنها ترجع الى العصور الحجرية". وعثر السياح على تسلال في مواضع متعددة من عمان وقطر ، تبين أنها مقابر لمهود سبقت الميلاد .

وليست لدينا الآن دراسة علمية شاملة عن هذه المقابر: مقابر البحرين ، ومقابر المواضع المذكورة من جزيرة العرب ، إلا أن آراء من زاروها ورأوها، تكاد تتفق في القول بوجود ترابط في الزمن فيا بينها ، ويرجعون أيامها الى عصر اله ( Chalcolithic ) أو الى العصر البرنزي . ومنهم من يرى الها من العصر البرنزي المتأخر ، ويرى أن المقابر المقامة على المرتفعات هي مقابر جاعة

Geogr. Journal. Vol. CVI, Numb. 3, 4, Sept-Octo. 1945 P. 152, Philby, Heart of Arabia, Vol. 2, P. 26.

Sanger, The Arabian Peninsula, P. 141, Enc. Vol. I, P. 585.

P.V. Glob, Archaeological Investigations in four Arab States, Kuml, 1959, P. 238. 🔻

Sanger, P. 141.

من الصيادين أو الرعاة. أما المقابر المقامة على السهول المنبسطة فيرون انها مقابر قوم مزارعين مستقرين .



تابوت من الفخار على شكل حوض و أدواته ترجع الى عام ٢٠٠ قبل الميلاد من نشرة دائرة الاعلام : حكومة البحرين

ويظن ان المقابر التي عثر عليها في جزيرة ( ام النار ) في ( أبسي ظبي ) هي مقابر أقوام عاشوا في الألف الثالثة قبل الميلاد ، وقد عثر فيها على هياكل عظمية وعلى خرز وفخار عليه رسوم . وقد كسيث هذه المقابر وغطيت محجارة منحوتة ، حفرت عليها صور ثيران وجال وأفاعي وحيوانات أخرى . وقد نحتت

Cornwall, P. 87.

واجهة الحجر المحيطة بالصور لتظهر الصور بارزة عالية \. ويظهر من دراستها المها من عمل أيد أتقنت مهنتها ، وأجادت في فنها بالقياس الى تلك الأزمنة . وهي تحتاج الى دراسة لمعرفة مدى تأثرها بفنون الشعب الأخرى التي كان لها اتصال مده البلاد .

ان هذه المقابر تستحق الدراسة حقاً ، لأنها تتحدث عن وجود روابط فكرية مشركة بين أصحابها ، وعن احتمال ارتباطهم بعقيدة دينية واحدة . ولا يستبعد أن تكشف بعض القبور السالمة التي لم تعبث بها أيدي البشر العاتية ، عن كتابات مطمورة في غرفها ، أو عن صور ونقوش ورموز تتحدث الينا عن هويسة أصحابها وعن مكانتهم في التأريسخ وفي الحضارة البشرية بالنسبة الى الأيام التي عاشوا فيها . وعند ثل نكون قد انتقلنا الى مرحلة جديدة من مراحل تأريخ العرب القدم ، لا نعرف اليوم من أمرها الا هذا النزر اليسر الذي نتحدث عنه .

ولست أستبعد أيضاً احتمال عثور المنقبين في المستقبل على آثار أصحاب هذه المقابر في مواضع لا يمكن أن تكون بعيدة عنها ، اذ لا يعقل أن يكون ذرو أرحام الموتى قد سكنوا في مواضع قصية نائية عنها . وأن قوماً لهم هذه المهمة في عمل هذه القبور ، لا بد أن يكونوا على درجة من الحضارة . والمخلفات التي عثر عليها في بعض هذه القبور هي خبر شاهد على ذلك . فقد عثر فيها على حلي وعلى أوان من الفخار وعلى آثار أحسرى مصنوعة تظهر براعة في الصنعة والاتقان . ولا يستبعد العثور على أمثالها في مستوطناتهم متى عثر عليها .

هذا ، وقد عثر بعض السياح على قبور جاهلية في حضرموت وفي اليمن وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب، الا أن هذه المقابر هي أحدث عهداً من تلك ، عمواضع أخرى من جزيرة العرب، الا أن هذه المقابر هي أحدث عهداً من تلك ، ثم انها قبور نحت في الصخور نحتاً ، ولم تعمل على هيأة تلال على النحو الذي وصفناه . ول ( كارل راتجن) ( Carl Rathjens ) وصف مفصل لمقابر منحوتة زارها تقع على مقربة من مدينة ( كوكبان ) في اليمن . وهي كشيرة منحوتة في جانب الجبل ، منها المنفردة المنعزلة ومنها ما نحت بعضها فوق بعض . وقد وجد أن أكثرها قد لعبت بها الأيدي ، فأخذت ما كان فيها ، فخلت من كل شيء . وقد عثر على كتابة سبئية عند أحد أبواب هذه المقابر ، مما يدل عسلى

١ تقرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة « فيلكا » ، ١٩٥٨ ــ ١٩٦٣ م ، الكويت (ص ٢٤) .

أنها كانت لقوم من سبأ ١. ولا يستبعد بالطبع أن يكون أولئك الناس قد توارثوا هذا النوع من القبور من أسلاف لهم كانوا قد نحتوها .

وعلمنا بأحوال جزيرة العرب في العصور (البرنزية) ، لا يزيد على علمنا بالعصور الحجرية فيها . فهي ضحلة يسبرة ، لأن ما غثر عليه من مخلفات تلك العصور ليس بشيء يذكر ولا يكفي لاستنباط آراء منه . ولا يستبعد بالطبع احبال عثور المنقبين في المستقبل على آثار قد ترجع الى هذه العصور ستهتك الحجب التي تحول الآن بيننا وبين التعرف على تلك الحقب القديمة من تأريخ الجزيرة . وقد وجدت (البعثة الدانماركية ) التي نقبت في جزيرة (فليكا) من جزر الكويت على آثار من هذه العصور الرنزية في هذه الأرضين .

وقد عثر في جزيرة ( فيلكا ) على آثار سكنى وبقايا أبنية وهياكل يرجع عهدها الى الألف الثالثة قبل الميلاد ، وقد تبن أن هذه الجزيرة والجزر الأخوى الواقعة في الحليج كانت ملاجىء يلجأ اليها أصحاب السفن والتجار في تلك الأزمنة للاستراحة ولشراء ما يجدونه عند أهل السواحل المقابلة ، وللتمون بما يحتاجون اليه من ماء وزاد . ولأهميتها هله اهتمت بها وبالسواحل المقابلة لها حكومات العراق ، فاستولى عليها الأكاديون والآشوريون واليونان .

وقد عثر على مواد مصنوعة من حديد من العصر الحديدي ، غير أنها قليلة لا بمكن أن تكوّن لنا رأياً واضحاً من العصور الحديدية في جزيرة العرب.

وعثر على بقايا جهاجم بشرية في (الظهران ) تبين من دراستها وفحصها على أنها من العصور (الدنزية ).

وتدل الأدوات المكتشفة عــلى قلتها على أن شعوب جزيرة العرب حتى في الأزءان البعيدة عن الميلاد كانت على اتصال بالعالم الخارجي ولا سيا العراق وبلاد الشام وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية، وأنها كانت تستورد منها ما تحتاج

Carl Rathjens, Sabaeica, I, S. 105.

ب تقرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة فيلكا ، ١٩٥٨ - ١٩٦٣ م الكويست مطبعة الحكومة ، من منشورات وزارة التربية والتعليم ، (ص ١) .

H. Field, Papers of the Peabody Museum, 48/2, (1956), 58, A. Grohmann, Arabien, S. 15.

اليه من مواد وتبيع لها ما عندها من سلع خام أو من سلع تستوردها من السواحل الإفريقية أو الهند ، وأنها لم تكن في يوم من الأيام بمعزل عن بقية العالم .

والعراق وبلاد الشام ، أي الأرضون التي يقال لها ( الهلال الحصيب ) في الزمان الحاضر ، هي من الناحية الطبيعية وحسدة لا يستطاع فصلها عن جزيرة العرب ، وامتداد طبيعي لها ١ . وليست البادية الواسعة التي تملأ باطن الهلال إلا جزءا من جزيرة العرب ، وامتدادا لها ، لا يفصلها عنها فاصل ، ولا يحد بينها حد ، واذا ما تنقلت من بادية الشام الى بوادي المملكة العربية السعودية ، فلا تجد أمامك شيئاً يشعرك بوجسود فروق بين طبيعة هذه الأرضين الواسعة ، أو وجود حواجز تمنع سكانها من الهجرة نحو الشهال أو الى الجنوب ٢ . ولهذا كان من الطبيعي تنقل الناس في هذين الأرضين منذ وجدوا فيها وظهروا عليها بكل حرية ، وبحسب الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية .

وتأريخ ظهور العرب في بادية الشام وفي أطراف الهلال الحصيب ، تأريسخ قديم جداً ، ولكننا لا نستطيع تحديد مبدئه ، ولا تثبيته ، لأننا لا نملك أدلة علمية تعينه وتحدده . ثم ان كلمة ( العسرب ) لم تكن تعني عند الشعوب التي عاشت قبل الميلاد ، غير معنى ( أعراب ) ، وكانت اذا ما ذكرت لفظة ( عرب ) تقصد البدو على نحو ما ذكرت في الفصل الأول في تحديد معنى هده اللفظة . أما العرب المستقرون ، أو شبه الحضر ، فقد عرفوا عندهم بأسمائهم ، ولهذا اشتبه أمرهم علينا ، وعسر على العلماء تعيين هوياتهم ، لعدم نص الكتابات أو الكتب القديمة على انهم عرب بمعنى جنس للسبب المذكور ، فصرنا في حيرة من أمرهم ، وفي التوراة أسماء قبائل كثيرة ، نسبت الى آباء وأجداد ، يجب أن تعد من العرب ، ولكن التوراة لم تطلق عليها لفظة ( عرب ) ، لأنها لم تكن منها ، وما ذالت حيرتهم هذه حتى اليوم . وليس من المستبعد أن يكون بسين منها ، وما ذالت حيرتهم هذه حتى اليوم . وليس من المستبعد أن يكون بسين علماً على جنس قبل الميلاد .

ا الهلال الخصيب (Fertie Crescent) اصطلاح اطلقه « برستيد (H. Brested) لاول مرة بهذا المنى ، على القوس المتكون من العراق وبلاد الشام .

Franz Stuhlmann, Der Kampf um Arabien, S. I.

واذا ما أخذنا بنظرية القاتلين ان جزيرة العرب هي مهد الساميين ، جاز لنا أن نقول عندئذ ان معظم أهل الحصيب والبادية هم من معمل تفريسخ الجنس السامي الكائن في تلك الجزيرة ، وان ذلك المعمل هو الذي أمد هذه الأرضين الممتدة من ايران الى البحر المتوسط بسلالات الساميين . فصلة جزيرة العسرب بالهلال الحصيب صلة قديمة ترجع الى الأيام الأولى من أيام الساميين ، على هذه النظرية ، وربما ترجع الى أقدم من تلك الأيام .

وسرى فيا بعد أن حكام العراق كانوا قد استولوا على العروض في الألف الثالثة أو قبلها قبل الميلاد ، وانهم نزلوا في البحرين وفي جزر أخرى من جزر الخليج ، وان أصل الفينيقيين هو من البحرين في رأي كثير من العلماء ، منها هاجروا الى أرض ( فينيقية ) وسواحلها ، وما كان ذلك ليم لو كانت جزيرة العرب بمعزل عن الهلال الخصيب أو عن بادية الشام ، أو ان الهلال والباديسة كانا بمعزل عن جزيرة العرب .

وقد ذكر ان جاعة من تجار (أور) كانوا يتاجرون في حوالي السنة ٢٠٠٠ ق.م مع البحرين . وكانوا قد أنشأوا أسطولاً لنقل التجارة ١ . ويقال ان (سرجون) الأكادي استولى في حوالي السنة ( ٢٣٠٠ ق. م. ) على البحرين وقطر ، وان البحرين كانت في حوالي السنة ( ١٧٥٠ ق. م. ) في يد قبيلة اسمها (أكاروم) (أجارم) ( Agarum) ، وهو اسم قريب من (أجرم) ، وانها كانت تدفع الجزية الى الملك ( اسرحدون )٢ . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن (Agarum) هم أهل مدينة ( هجر ) التي هي الأحساء ٣ .

وقد كانت العلاقات التجارية مستمرة دوماً بين البحرين وبسين العراق . إذ كانت ( دلمون ) محطة مهمة جداً للتجارة بين الهند وإفريقية وسواحل الحليج والعراق . تستورد الأخشاب من الهند ومن إفريقية كما تستورد الحاصلات الأخرى وتنقل النحاس من عمان ، فتبيع ذلك الى جنوب العراق ، وربما حملت تلك التجارات بسفن بملكها أهل ( أور ) أو غيرهم خلال بهر الفرات ، لنقلها من

P.V. Glob, Bahrain, Kuml, 1954, 103, Bahrains Oldtidshovedstad, Kuml, 1954, 169.

Arabien, S. 257, H. Field, Ancient and Modern Man in Southwestern Asia, 108, Y Archiv fuer Orientforschung, 16, (1952-1958), 6-9.

Arabien, S. 257 y

هناك الى بلاد الشام ومنها الى البحر المتوسط لبيعها الى أهل اليونان وبقية أرجاء (أوروبة). وقد تبين من الأخبسار التي تعود الى أيام الآسرة الثانية من أسر (أور) أن سفن ذلك الوقت (٢٢٠٠ – ٢١٠٠ ق: م) كانت تقوم برحلات منتظمة فيا بين البحرين و (أور) ، وذلك لنقل ما يرد الى هذه الجزيرة من نحاس ومن أحجار ثمينة من عمان ، ومن ذهب وأخشاب وأفاويه ومواد أخرى ثمينة من الهندا.

وقد نزلت جاليات عراقية في البحرين ، كما هاجرت جاليات من البحرين الى المراق فسكنت به . وما الإله ( انزاك ) ( Inzak ) الذي عبد في جنوب العراق وشيدت المعابد باسمه ، إلا علامة على هجرة أهل البحرين الى العراق ، وتأثر أهل العراق به . فهذا الإله هو إله أصله من آلهة أهل البحرين . وانتقال عبادته الى العراق دليل على تأثر العراقيين بثقافة أهل البحرين ، ونقل أهل البحرين له معهم الى وطنهم الجديد .

وقد كانت البحرين ترتاح كثيراً عند انشغال أهل العراق بالتحارب فيا بينهم، أو بانشغال الحكومات المهيمنة عليه بمحاربة جيران العراق من الدول القوية الكبيرة، اذ تلهيهم تلك الحروب عن التفكير في السيطرة على البحرين وابتزاز الأموال من أهل الجزيرة ، وتكون مشل هذه الظروف فرصة ثمينة للدلمونيين ، إ إذ بجدون أسواقاً رائجة تشري منهم ما يأتون به الى جنوب العراق ، كما يجدون الحكومات مشغولة في معالجة مشكلاتها فلا تشتط كثيراً في أخذ الضرائب من أولئك التجار.

والكتابات الآشورية، هي أقدم سجل ، لا شك في ذلك ، يشير الى وجود ( العرب ) في الأرضين الواسعة الممتدة من الفرات الى مشارف بلاد الشام ولكن العرب فيه هم أعراب ، لا أقل من ذلك ولا أكثر : أعراب متنقلون في الغالب، هائمون في البادية حيث الماء والكلا والارتزاق من الغارات على الآشوريين وعلى غيرهم . والى هـــذه الغارات يعود ، ولا شك ، فضل اضطرار الآشوريين الى الإشارة اليهم في تلك الكتابات ، ولولاها لما ذكروا فيها ولا أشير اليهم ، وقد وجد هؤلاء الأعراب قبل زمان هذا التسجيل بأمد طويل من دون ريب ، ومن يدري ؟ فقد يعثر على كتابات جديدة من زمن سحيق ، يسبق زمن الكتابات

Belgrave, P. 55.

الآشورية ، يرد فيها شيء من الأعراب فترتفع بذلك معارفنسا عنهم الى زمن أبعد من هذا الزمن المنصوص عليه في كتابات الآشوريين .

أما الموارد الإسلامية ، فقد اضطربت في تعين الزمن الذي ظهر فيه العرب في بادية الشام ومشارقها وفي العراق ، ولكنها كلها لا تعرف تأريخاً يسبق التاريخ المذكور في النصوص الآشورية . وما ذكروه عن ظهور العرب في هذه البلاد ، فهو مأخوذ من قصص اسرائيلي . ويظهر من رواية ( لهشام بن محمد الكلبي ) أن العرب كانوا في أرض العراق في أيام (بختنصر) ، وانهم كانوا تجاراً يقدمون العراق للتجارات ، وذلك في أيام ( معد بن عدنان ) ، وان ( بختنصر ) جمع من كان في بلاده من العرب حين هم بغزو العرب في جزيرتهم ، اذ نزل وحي من الله على ( برخيا ) ، فبني لهم ( حيراً ) على النجف وحصنه ، ثم ضمهم من الله على ( برخيا ) ، فبني لهم ( حيراً ) على النجف وحصنه ، ثم ضمهم فيه ، ووكل بهم حرساً وحفظة " ، ثم نادى في النساس بالغزو . وانتشر الخبر فيمن يليهم من العرب ، فخرجت اليه طوائف منهم مسلمين مستأمنين ، فأنزلهم فيمن يليهم من العرب ، فخرجت اليه طوائف منهم مسلمين مستأمنين ، فأنزلهم ( بختنصر ) السواد على شاطىء الفرات ، فابتنوا عسكرهم بعد ، فسموه ( الأنبار ) : وخلى عن أهل الحيرة ، فاتخذوها لهم منزلا " . فهذا كان مبدأ ( الأنبار ) : وخلى عن أهل الحيرة ، فاتخذوها لهم منزلا " . فهذا كان مبدأ نول العرب في العراق ا .

ويظهر من رواية أخرى ( لابن الكلبي ) كذلك ان المذي أنزل العرب في العراق هو ( تبع ) ، فالعرب الذين نزلوا الحبرة والأنبسار هم قوم بمانون . و ( تبع ) هذا حكم حلى زعمه – بعد ( ياسر انعم ) ، الذي حسكم بعد بلقيس ، وهو ( تبان أسعد ) ، وهو ( أبو كرب بن ملكي كرب بن تبسع ابن زيد بن عمرو بن تبسع ) ، وهو ( ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي المنار ابن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ) ، وكان يقال له ( الرائد ) . وقد خرج من اليمن حتى نزل على جبلي ( طيء ) ( جبل شمر ) ، ثم سار يريد ( الأنبار ) . فلما انتهى الى ( الحيرة ) ليلا " تحير فأقام مكانه ، فسمي ذلك الموضع (الحيرة ) . ثم سار ، وخلف به قوماً من (الأزد) و (لحم) و (جدام) و ( عاملة ) و ( قضاعة ) ، فبنوا وأقاموا به ، ثم انتقل اليهم بعد ذلك ناس من طيء وكلب والسكون و ( بلحارث بن كعب ) و ( إياد ) ، ثم توجه من طيء وكلب والسكون و ( بلحارث بن كعب ) و ( إياد ) ، ثم توجه

۱ الطبري ( ۱/۱۱) « المطبعة الحسينية » .

الى ( الأنبار ) ثم الى ( الموصل ) ، ثم الى ( أذربيجان ) ، فلقي الترك ، ثم الى ( الأنبار ) ثم الى العرب الكفأ راجعاً الى اليمن . وأقام العرب في العراق . و ففيهم من قبائـــل العرب كلها من بني لحيان وهلبل وتميم وجدُّعْني وطيء وكلب ، فهذا كان مبدأ نزول العرب السواد من أرض العراق .

وحكى ( الطبري ) رواية أخرى عن ( ابن الكلبي ) متممة للرواية الأولى عن نزول العرب أرض العراق ، خلاصتها : أن العرب الدين أسكنهم (بختنصر) الحيرة ، انضموا بعد وفاة هذا الملك الى أهل ( الأنبار ) ، وبقيت الحسيرة خراباً . فلها كثر أولاد (معد بن عدنان ) ومن كان معهم من قبائسل العرب، وملأوا بلادهم من تهامة وما يليهم، فرقتهم حروب وقعت بينهم، وأحداث حدثت فيهم ، فخرجوا يطلبون المتسع والريف فيما يليهم من بلاد اليمن ومشارف الشام ، وأقبلت منهم قبائل حتى نزلوا البحرين ، وبها جاعة من (الأزد)كانوا نزلوها في دهر ( عمران بن عمرو ) من بقايا (بني عامر ) ، فاجتمع بالبحرين جهاعة من قبائل العرب ، فتحالفوا على ( التنوخ ) ، وهو المقـــام ، وتعاقدوا على التآزر والتناصر ، فصاروا يدأ على الناس ، وضمهم اسم (تنوخ) . وتطلعت أنفس من كان يالبحرين من العرب الى ريف العراق ، وطمعوا في علبة الأعاجم على مَا يلي بلاد العرب منه ، أو مشاركتهم فيه ، واهتبلوا ما وقع بـين ماوك الطوائف من الاختـــلاف ، فأجمع رؤساؤهم على المسر الى العراق ، ووطن جاعة ممن كان معهم على ذلك ، فكان أول من طلع منهم (الحيقار بن الحيق) في جاعة قومه وأخلاط من الناس ثم أعقبتهم موجات أخرى استقرت في الحبرة والأنبار وغيرهما من الأماكن بعد أن تغلبوا على ﴿ الْأَرْمَانِينَ ﴾ .

وروي عن ( ابن الكلبي ) أن ( أردشير ) لما استولى على الملك بالعراق ، كره كثير من ( تنوخ ) أن يقيموا في مملكته ، وان يدينوا لمه ، فخرج من كان منهم من قبائل (قضاعة) اللبن كانوا أقبلوا مع ( مالك وعمرو ابني فهم ) و ( مالك بن زهير ) وغيرهم ، فلحقوا بالشام الى هناك من قضاعة . ثم وصلت اليهم جموع أخرى من قبائل العرب، فكونوا ممالك وأمارات ، سوف أتحدث عنها ".

الطبري ( ٣/٢ ) « الطبعة الحسينية » .

الطبري (٢/٥٥) « الطبعة الحسينية » .

ابسن خلدون (۲/۸/۲) ،

هذا ما وصل اليه علم الأخباريين عن العرب في الهلال الخصيب ، وهو علم لا يستنسد بالطبع الى نصوص عربية جاهلية ، وإنما أخذ من روايات شفوية ، وأخبار وردت على ألسنة الأخباريين ومن روايات أهل الكتاب .

ومن الخطأ بالطبع أن نتصور أن وجود العرب في بادية الشام وشاطىء الفرات وأطراف دمشق يرتقي إلى أيام الآشوريين ، أو قبل ذلك بقليل . فوجود العرب في هذه الأرضين هو أقدم من هذا العهد بكثير . وإذا كنا قد أشرنا الى وجودهم في المواضع المذكورة في هذا العهد ، فلأن الكتابات الآشورية هي أقسدم كتابة وصلت الينا ووردت فيها إشارة الى العرب، وإلا فإن العرب هم في هذه الأرضين قبل هذا العهد بكثير . في عهد لا نستطيع بالطبع تعيين ابتدائه ، لأن هذه الأرضين هي امتداد لأرض جزيرة العرب ، والتنقل بينها وبسين جزيرة العرب هو تنقل حر ليس له حاجز ولا حدود ، فلا نستطيع إذن أن نقول متى سكن العرب بادية الشام .

وقد لاقت القبائل العربية مقاومة شديدة وعنتاً شديداً من الحكومات التي حكمت العراق والحكومات التي حكمت بلاد الشام ، فقد وقفت تلك الحكومات منله الدهر الأول لها بالمرصاد ، وأبت أن تسمح لهسا بالتوغل في داخل أرضها التي تحكمها حكماً فعلياً ، ذلك لأنها كانت تهاب الأعراب وتخشى من البداوة ، إذ لم يكن من السهل على البدو تغيير سننهم واقتباس سنن الحضر ، ثم إنهم كانوا يغيرون على الحضر وعلى الحدود لأخذ ما يجدونه أمامهم. وقد ترك غزو الأعراب للحدود أثراً سيئاً راعباً في نفوس الحكام جعلهم لا يتساعون في دخول البدو الى أرض الحضارة ، ما دامت للحكام قوة ، ولم يتساهلوا معهم إلا بالوصول الى حدود الحضارة ومشارفها ، وذلك لأنهم فصبوهم حرساً لهم ، بمنع القادمين الجدد من الباديسة من الدنو من أرض الحضارة ، ويدافع عن الحدود ساعة الحطر ، وياجم مع القوات النظامية للحكومة الحاكمة أرض العدو في الحروب ، وفي أيام السلم لإلقاء الرعب والفزع في نفس العدو وإكراهه على تنفيذ مطلب يراد منه .

وقد اضطرت الحكومات الى دفع أكل وطعم وهبات وعطايا سخية لسادات القبائل الحرّاس في مقابل قيامهم بحراسة الحدود . إذ لم يكن في استطاعة تلك الحكومات القيام بها بنفسها ، ولا سيا في تعقب الأعراب وملاحقتهم في البوادي وغزو أعراب العدو ، فصارت لسادات القبائل جعسالات سنوية وهدايا وألطاف

وبعض امتيازات لاسترضائهم وإسكاتهم ما داموا أقوياء أعزاء ، وجعلت معهم في بعض الأحيان حاميات من قوى تلك الحكومات عليها سياسيون وقادة لمراقبة أعمال سادات الفبائل والحد من غلوائهم، ولمساعدتهم عند ظهور سيد آخر قوي منافس في الميدان يريد مهاجمة الحدود أو انتزاع الرئاسة من سيد القبيلة صاحب الامتيازات.

والحكومات هم عادة الى جانب سادات القبائل ما دام السادات أقوياء أعزاء. فإذا بدا الوهن عليهم ، وتبين أن الأمر قد أفلت من أيديهم ، وان سادات جدداً أصحاب كفايات وقد رووساء أقوى من رؤساء القبائل القديمة قد برزوا في الميدان ، وقد أخدوا على أيدي السادات القدامي ، وأن المصلحة تقتضي الآن التحول من القديم الى الجديد ، تحولت تلك الحكومات الى السادات الجدد ، واتفقت معهم على شروط مرضية ، القيام بأداء المصالح والواجبات الملكورة حتى يظهر منافس جديد ، يتطاول على القديم فيأخذ مكانه . وهذا هو سر تعدد حكم سادات القبائل ، وانتزاع قبيلة الحكم من قبيلة أخرى ، وتغير حكم (آل فلان) و رآل فلان ) ، وحلول حكم قبلي محل حكم قبلي سابق .

وسادات القبائل هم على هذه السنة أيضاً ، فكانوا اذا وجدوا ضعفاً في الحكومة المهيمنة على العراق أو على بلاد الشأم وأدركوا انها في وضع حرج، تقدموا اليها بمطالب جديدة وبشروط جديدة ، تكون متناسبة مع حراجة الموقف. فإذا لم تجب قام سيد القبيلة بتهديد مصالح الحكومة وبغزو أرضها أحياناً ، وقد يفاوض العدو للانفاق معه عليها ، وقد يثور ويخرج عن طاعتها ، ويظل هذا شأنه حتى تجاب مطالبه ، أو يتفق معها على شروط يرضى عنها . وينطبق هذا اللوضع على الأعراب اللدين يجاورون الحضر ، فعلى الحضر دفع جعالة الى سيد الأعراب في مقابل حايتهم لهم ومنع القبائل الأخرى المجداورة من الإغارة على أولئك الحضر . ويتقيد هؤلاء السادة بعهودهم مع الحضر ما دامت في مصالحهم ، أو حكومة أما اذا رأوا أن الحضر في وضع حرج وأن الحكومة التي ترعاهم ، أو حكومة المدينة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها ، فإن الأعراب يفرضون على المخضر مطالب جديدة ، وبأخذون منهم امتيازات اضافية مثل حق الارتواء من الآبار ومن مجاري الماء ، وحق رعي ماشيتهم في زرع الحضر ، الى غير ذلك من شروط ، يضطر الحضر الى الموافقة عليها للمحافظة على حياتهم وأموالهم ، والا تعرضوا المغزو ولكوارث أخرى قد تنزل بهدم أضراراً تزيد على ما يطلبه والا الغرو المغروا المغزو ولكوارث أخرى قد تنزل بهدم أضراراً تزيد على ما يطلبه

الأعراب منهم بكثير .

وللسيطرة على حركات الأعراب ولضبطهم ، أقامت حكومات العراق وبلاد الشأم لها ( مسالح ) ، أي مواضع حصينة تعسكر فيها قوات نظامية في البادية، يترأسها ضباط ، وضعت فيها كلّ ما يحتاج اليه من سلاح ومؤن وذخائر وقوات كافية للقيام بمثل هذه المهات الحطيرة في البوادي . وقد حضرت لها آباراً للارتواء منها . ونصب ضباط هذه الحصون أنفسهم حكامــــا يتحكمون في البوادي التي يشرفون عليها ، يفضون مشكلات القبائـــل ، ويحافظون على الأمن ، ويراقبون تحركات الأعراب وتنقلاتهم ، ليكونوا على حدر منهم ومن غرواتهم المفاجئة للحدود . وقد بقيت هذه ( المسالح ) الى أيام فتوح المسلمين للعراق ولبسلاد الشأم . وكان من واجبات هذه الحصون توزيع الأرزاق على الأعراب أيام الشدة والضيق ، والتقرب الى سادات القبائل ، وعقد صداقات معهم ليستفاد منهم في كبح جاح أتباعهم ، وبحولوا دون تحرشهم بهم ، ولئلا يقوموا عهاجمة الحدود. وكان أقصى مكان سمح للعرب بالوصول اليه هو الشاطىء الغربـي لنهر الفرات، وحدود الحضارة لبلاد الشأم وأعالي البادية ، أي قصر البادية الأعلى. أما ما وراء ذلك ، فكان من الصعب على العرب الوصول اليه ، لتشدد الحكومة في متعهم من الدنو منه ، وتصلب الحضر تجاههم . ولم يدخلسه من العرب الا أفراد أو جهاعات تنكرت للبادية ولسننها ، وكفرت بسنة الغزو ، ورأت في الزراعة وفي احتراف الحرف شرفاً لا يقل عن شرف رعي الإبل والتنقل بها من مكان الى مكان . أما الذين وقفوا عند هذه الحدود ، وهم السواد الغالب ، فقد بقوا على سنن البادية، مخلصين لها مؤمنين محق الغزو والقوة ، الا من اشم رائحة الحضارة وتنفس قليلاً من ربح الحضارة ، وجاور الفرات ومشارف الشأم ، حيث تلوح معالم الحيضر ، فقد طوّر نفسه بعض التطور ، واستقر في الأرض بعض الشيء وصار وسطاً بن الحضارة والبداوة ، لا هو حضري كسل الحضري ، ولا هو أعرابسي تام الأعرابية ، وانما وسط بين بين ، ومنزلة بين المنزلتين .

ولم يكن من الممكن للأعرابي أن يدرك قيمة الزرع والغرس وحياة الاستقرار لأن الماء وهو جوهر الزرع غير متوافر لديه ، ولأن الأمن غير موجود عنده ، فهو متى زرع واستقر وكون مجتمعاً حضرياً صغيراً ، هاجمه من هم على شاكلته من أهل البادية وسلبوه كل ما لديه . ومجتمعه مجتمع صغير لا يستطيع الاعتماد

على نفسه والركون الى قوته في صد عادية الغزاة ، لذلك حالت هده الظروف دون السكتى والزرع والاستقرار . إلا في الأماكن الستي وجدت فيها مياه ، وتوافرت لديها القوة ، كما لم يكن من السهل على سادات القبائل اكراه أتباعهم على الاستبطان والسكنى في بيوت من مدر ، ذلك لأنهم هم أنفسهم أبناء بادية ، وآراؤهم آراء أعرابية ولا يفكر في هسده الشؤون إلا من كان حضرياً مستقراً ومن ولد ونشأ وتثقف في أرض الحضارة . ثم إن تنفيذها يستدعي وجود مال وأمن وقوة رادعة تمنع الأعراب من إفساد ما يقوم به الحضري من عمل مجهد . ولم تكن هذه متوافرة عند سادات القبائل ، ولم يكن في وسع سيد القبيلة الذي يجب أن يكون محرساً يقظاً حتى لا يفاجئه منافس طامع من أهل البادية فيأخيذ بجب أن يكون محرساً يقظاً حتى لا يفاجئه منافس طامع من أهل البادية فيأخيذ مكانه ، أن يأمر قومه بالاستيطان ، ووضعه على هذه الحالة من القلق وعسدم الاستقرار . لذلك قضت طبيعة هذه البيأة على غالبية الأعراب التي جساءت الى هذه الأماكن بأن تعبش عيسة أعرابية أو عيشة رعي ، تعيش على ماشيتها بدلاً هذه الاستقرار استقراراً دائماً والاشتغال بالزراعة والانجار بالزرع .

لقد كانت القبائل العربية قد توغلت في ( طور سيناء ) منذ القدم . ولا بد أن تكون هذه القبائل قد نزلت مصر أيضاً ، فمن يصل الى (طور سيناء) يكون قد طرق أبواب مصر . ذهبت تلك القبائل الى مصر تحمل اليها مسا عندها من سلع ، وفي جملتها البخور والمر والحاصلات الأخرى التي عرف العرب بالاتجسار بها ، غير أننا لا نملك وباللأسف نصوصاً تأريخية نستطيع أن نعتمد عليها في اثبات ذلك الاتصال . نعم ، عثر على صور ومدو نات مصرية السلالات الملكية الأولى ، تشير الى البدو ، والبدوي هو (عمو) في اللغة المصرية . غير أنسا لا نستطيع أن نؤكد أن أولئك البدو ، هم أعراب من أعراب طور سيناء ، أو من بدو مصر أو من أعراب جزيرة العرب .

والذين يتحدثون اليوم عن صلات السلالات الملكية المصرية القديمسة بالعرب وببلاد العرب ، إنما يتحدثون عن حدس وتخمين ، لا عن وثائق ونصوص أشير فيها صراحة الى العرب والى بلاد العرب ، وإن كنا لا نشك كما قلنما بوجوب وجود صلات قديمة جداً ربطت بين مصر وبلاد العرب ، لا سما أن مصر متصلة

١

Breasted, Ancient Records of Egypt, Vol. I, 450, 483, O'leary, Arabia, P. 28, Naval, P. 214.

فعلاً بجزيرة العرب من ناحية البر عن طريق (طور سيناء) ، ثم إنها عسلى الساحل المقابل للجزيرة ، فلا بد أن يكون هناك اتصال بري وبحري قديم بين الغرب والمصريين . ولا يستبعد احمال عثور المنقبين في المستقبل على آثار قد تتحدث عن هذا الاتصال .

يظهر من أقوال (هيرودوتس) و (بلينيوس) ، وغيرهما من (الكلاسيكيين) ، ان الأقسام الشرقية من ( مصر ) ، ولا سيا المناطق المتصلة بـ ( طور سيناء ) كانت مأهولة بقبائل عربية . وقد ذكرت أسماء عدد منها في كتب هؤلاءا . ولم تستقر هذه القبائل في أيام هؤلاء ( الكلاسيكيين ) ، بل سكنت قبلهم بأمد طويل كما يظهر ذلك من كتبهم . وقد أطلق (الكلاسيكيون) على البحر الأحمر المم ( الخليج العربي ) ( Arabici Sinus ) ، وفي هذه السمية معنى يشير الى نفوذ العرب وهيمنتهم على هذا البحر ال

ومعارفنا بصلات العرب بالحكومات العراقية القديمة ، مثل حكومة السومريين والأكديين ( الأكاديين ) ، لا تزيد على معارفنا المذكورة بصلات المصريسين بالعرب ، فهي حتى الآن قليلسة ضئيلة ، ولكن ضآلة ما لدينا من معلومات لا يمكن أن تكون سبباً في الحكم بعدم وجود صلات وثيقة بين سكان الحليسج وسكان العراق ولا سيا القسم الجنوبي منه في أيام السومريين ، بل وقبل أيامهم أيضاً ، فالعراق هو امتداد طبيعي لتربة ساحل الحليسج ، وهو جزء طبيعي من جزيرة العرب . وهو من ثم لا يمكن أن يكون بمعزل عن أرض الساحل وعن بقية أرض جزيرة العرب .

وقد يكرن لاسم أرض ( دلمون ) ، وهي أرض السلامة والنظافة ، والأرض التي لا تعرف الموت ولا الأمراض والأحزان ، والتي لا ينعب فيها غراب ، ولا ترفع الطيور أصواتها بعضها فوق بعض ، والتي لا تفترس أسودها ، ولا يأكل ذئب فيها حملاً ، الجنة في الأسطورة السومرية ،علاقــة بــ ( دلمون ) التي هي جزيرة البحرين في لغة قدماء أهل العراق . وقد حوّل الحيال السومري ، أو خيال من عاش قبلهم على تلك الأرض الى أرض مسالمة مثالية لا قتال فيها ولا موت

Herodotus, Vol. I, P. 118, 120, 190, 196, Pliny, Natr. Hist. Vol. II, Bk. VI, 165 P. 463ff. γ Forster, II, 154.

ولا حزن ، استمده من تلك الجزيرة المسالمة الواقعة في الحليج. .

و محدثنا نص كتب عن فتوحات ( لوكال – زكه – مي) ( Lugal-Zagge-Si ) ( الرد السلالة الثالثــة من ملوك ( ١٤٠٠ ) ، وهو من رجــال السلالة الثالثــة من ملوك ( الوركاء ) ( Uruk ) ، أن فتوحاته كانت قد امتدت من ( البحر الأسفل ) ( الخليج العربي ) الى ( البحر الأعلى ) ( Upper Sea ) ، أي البحر المتوسط. ومعنى هذا ان حكمه كان قد شمل الخليج العربي .

وفي أخبار ( سرجون ) الأكدي، المعروف بـ (شروكين ) ( Sharru-Kin ) ( سرجون ) المعادل، أن فتوحاته بلغت ( البحر الجنوبي ) ( البحر البحر الأسفل ) ، أي الحليج العربي ، وأنه استولى على مواضع منه ٣ . و ( سرجون ) ، هو أقدم ملك أكدي ، يقص علينا خسير وصول الأكدين الى تلك الجهات .

ويلاحظ أن قدماء العراقيين كانوا يطلقون على البحر المتوسط (البحر الأعلى)، وعلى الخليج العربي ( البحر الجنوبي ) ( The Lower Sea ) . وذهب بعض العلماء الى أن المراد من ( البحر الأعلى ) محيرة ( وان ) .

وقد أرسل الملك الأكسدي (منشتوسو) (Manishtusu) ( ٢٣٠٦ – ٢٣٠٦ ق. م) حملة عسكرية محرية، يظهر أنها ركبت السفن من الجزء الجنوبي الغربي من ايران من (شريسكم) (Shirikum) ، فعبرت الحليج (البحر الأسفل) الى الساحل المقابل ، أي الساحل الشرقي لجزيرة العرب . ولما وصلت سفنه الساحل ، تجمع ملوك (المدن) ، وبلغ عددهم (٣٢) ملكاً ، وقرروا محاربة جنوده ، غير أن جنوده انتصروا – كما يقول ملك أكد – على جنود ملوك المدن ، وانسدحر أهل الساحل ، واضطروا الى الاستسلام والحضوع ، وسلمت تلك المدن له . وبدلك فرض سلطان (أكد) عليها الى موضع (مناجم الفضة ) . وقد استولى على الجبال جنوب (البحر الأسفل) ، وأخد ما وجد

٣

Ancient Iraq, P. 94.

Ancient Iraq, P. 122.

Ancient Iraq, P. 129.

W. F. Leemans, Trade in the Old Babylonian Períod, P. 4, Leiden, 1960. Reallexikon der Assyriologie, I, Funfte Liefrung, S. 374.

<sup>001</sup> 

فيها من أحجار ، فصنع منها تماثيل قدمها نذراً للإله ( إنليل ) ( Enlil ) ! . وأغلب الظن أن مراد الملك من الجبال أسفل ( البحر الأسفل ) هي أرض عان ، وهي أرض متصلة من البحر بالبحرين وبالعراق من البر والبحر ، كما أن تحرك السفن من جنسوب غربني ايران ، أي من الأرض العربيسة المساة بد ( عربستان ) في الزمن الحاضر إلى الساجل المقابل ، أي ساحل جزيرة العرب الشرق ، يحمل الذهن الى أن الجبال التي ذكرها الملك هي جبال عمان ، وإذا صح هذا الرأي، يكون هذا الملك الأكدي قد وصل في فتوحاته الى أرض عمان .

وجاء في كتابة مدوّنة على تمثال الملك ( نرام سن ) ( نارام سن ) ( نارام سن ) ( نارام سن ) ( نارام سن ) ( سن ) ( ۲۲۹۱ – ۲۲۰۵ ق. م ) . أنه أخضع موضع ( مكان ) محان ) محان ) ( Manium ) ، وتغلب عملى ملكه ( مانو ) ( مانيوم ) ( Manium ) ، وأسره عمل مانودانو ) ( Mannu-Dannu ) ، وأسره عمل مانودانو ) ( Mannu-Dannu ) ، وأسره عمل مانودانو ) ( Mannu-Dannu ) ، وأسره عمل مانودانو ) ( مانودانو ) ( مانودانو ) .

ويظهر أن أهـــل ( مجان ) ( مكان ) ، وهم قـــوم لم يشر الى اسمهم ( منشتوسو ) والد ( نارام سن ) ( Naram-Sin ) ، وهم أهل عمـــان في رأي أكثر العلماء ــ كما سأتحـــدث عن ذلك بعد قليل ــ كانوا قد ثاروا على العراقيين الأكديين اللدين أخضعهم لحكمه والد ( نارام سن ) ، وذلك في أيامه أو في أواخر أيام والده ، فأرسل لذلك ( نارام سن ) حملة تأديبية قضت على ثورتهم وأعادتهم الى حكم الأكديين، وعاد بذلك ساحل الحليج العربي من عمان الى أعلاه ، فصار جزءاً من مملكة أكد .

وقد ورد اسم ( مكان ) ( عجان ) في نصوص سومرية وأكاديسة ، نشر

٣

٤

G.A. Barton, The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, New Haven, 1924, P. ff. Ancient Iraq, P. 131.

ر نحو ( ۲۳۰۰ ق ، م » حتى ( ص ۲۶ ) الترجمة العربية ، و ( ۲۶۰۰ ق ، ) في الطبعة الثالثة باللغة الانكليزية ( ص ۳۱ ) ، – ( ۳۱ ق ، م ) في الطبعة الثالثة باللغة الانكليزية ( ص ۳۱ ) ، – ( ۳۱ ق ، م ) في الطبعة الثالثة باللغة الانكليزية ( ص ۳۱ ) ، – ( ۳۱ ق ، م ) في الطبعة الثالثة باللغة الانكليزية ( ص ۳۱ ) ، – ( ۳۱ ق ، م ) في الطبعة الثالثة باللغة الانكليزية ( ص ۳۱ ) ، – ( ۳۱ ق ، م ) في الطبعة الثالثة باللغة الانكليزية ( ص ۳۱ ) ، – ( ص ۳۱ ق ، م ) في الطبعة الثالثة باللغة الانكليزية ( ص ۳۱ ) ، – ( ص ۳۱ )

L.W. King, Studies in Eastern History, II, "Chronicles concerning Early Babylonian Kings," Vol. I, P. 8, 51, 52, Vol. II, P. 10, 38, 39.

King, I, P. 51, The Cambridge Ancient History, Vol. I, P. 415, Cambridge, 1923, Bruno Meissner, Koenige Babyloniens und Assyriens, S. 31, King, Vol. II, P. 10, 38 39.

بعضها العلماء ، منها نص للملك ( شلجي ) أو ( دلجي ) أو ( ونجي ) الملقب ب ( ملك سومر وأكاد ) أفاد وجود صناعة بناء السفن في هذا المكان . والواقع ان أهل الساحل الشرقي لجزيرة العرب عرفوا ببناء السفن منذ القديم ، وقد ركبوا البحار ، وتاجروا ، وتوسطوا في نقل التجارة من مختلف السواحل ، ولا تزال صناعة بناء السفن الشراعية معروفة حتى اليوم مع قلة رجمها ، وعدم تمكنها من منافسة البواخر ، الا أنها على كل حال مورد رزق الأصحاب الاقتناعهم بالقوت القليل .

ويدل عثور المنقبين على أختام ومواد أخرى من عمل الهند ، في (اور) وفي كيش ) و (البحرين) ومواضع أخرى من الساحل العربي الشرقي على أن الاتصال التجاري بالبحر كان معروفاً في الألف الثالثة قبل الميلاد ، وأن حركة الاتصال هذه كانت مستمرة عامرة ، وان بعض مواضع الحليج مثل (البحرين) كانت من مراسي السفن الشهيرة في تلك الأيام ، تقصدها السفن القادمسة من العراق في طريقها الى العراق .

وقد دعيت (مكان) ( مجان ) في نصوص أخرى ( Matu-Ma-Gan-Na ) وقد دعيت ( مكان ) ( مجان ) . ويظهر ان الملك ( مانيوم ) ( مانيوم ) ( مانيوم ) هو الملك ( منودنو ) ( Mannu-Dannu ) نفسه الذي ورد في نص آخر على . وقللك ( منودنو ) المنطة ( بلو ) ( Belu ) معنى (سيد) ، أي سيد (مجان) ، وهو ( مانيوم ) . وقد جيء محجر التمثال من ( مجان ) . وتعني كلمة (دنو) ( المقتدر ) ، ولذلك يرى بعض الباحثين أنها صفة ألحقت بالاسم ، فهي لقبه ، وليست جزءاً من الاسم .

S.H. Langdon, The Cambridge Ancient History, Vol. I, P. 415, 437, F. Thureau-Dangin, Die Sumerischen und Akkadischen Koenigsinschriftten, Bd. I, S. 66, 72, 76, 78, 104, 106, 134, 164, 166, H.R. Hall, The Ancient History of the Near East London, 1947, P. 190, Ancient Iraq, P. 142

C. J. Gald, Scals of Ancient Indian Style found at Ur, PBA, XVIII, P. 191-210, Y Sir M. Wheeler, The Indus Civilization, P. 85, Leemans, P. 5.

King, II, P. 38, 39.

King, I, P. 8, 51, 52, De Morgan, Délégation en Pers, Mémoires VI, P. 2 1905.

King, I, P. 52, Cambridge Ancient History, I, P. 415.

وفي أنباء ( جوديا ) ( غوديا ) ، وهو ( باتيسي ) مدينسة ( لكش ) ، انه جلب الحجر من ( عجان ) ، وذلك لصنع المائيل ، كما جلب الحشب منه ومن ( دلون ) ، وذكر مع موضع ( عجان ) اسم موضع آخر هو ( ملوخا ) . وقد ذكر ( جوديا ) ( غوديا ) انه جلب كميات كبيرة من ( حجر أحمر ) من ( ملوخا ) ، وقد أخذ العلماء في تقصي هذين المكانين أخد منها هذا الد ( بانيسي ) أحجاره وأخشابه ، وكذلك أسماء مواضع أخرى ذكرت مع المكانين أ

وقد بحث ( ونكلر ) عن موضع ( بجان ) ، ويقع عسلى رأيه في الأقسام الشرقية من جزيرة العرب ، وقد نبه على اقتران اسم (ملوخا ) باسم ( بجان ) في الغالب ، ويرى انهما اصطلاحان يقصد بهما في البابلية القديمة بلاد العرب ، فيراد من ( بجان ) القسم الشرقي من الجزيرة من أرض ( بابل ) الى الجنوب . وأما ( ملوخا ) ، فيراد بها القسم الشرقي من جزيرة العرب . ويرى أيضاً ان ما وقع في جنوب المنطقتين عرف باسم ( كوش ) أي الحبشة ، وان البابليين لم يكونوا يتصورون بلاد العرب شبه جزيرة تحيط بها البحار من الشرق والجنوب والغرب ، بل تصوروها منطقة واسعة تمتد من الحبشة الى الهند ، وان (كوش) والعرب ، بل تصوروها منطقة واسعة تمتد من الحبشة الى الهند ، وان (كوش) ومصر في التوراة ، لا يقصد به الحبشة ومصر ، بل يقصد بسه جزيرة العرب وشمالها . وقد جاء على ذلك بأمثلة من العهد العتيق ، ذكر أن من الصعب ان يكون المراد بها مصر والحبشة .

وقد ألف ( ونكلر ) رسالة سمّاها ( مصري وملوخا ومعين ) بَـيَّنَ فيهـــا رأيه في أن ( مصري ) هي أرض عربية شمالية ، وأن مصر المذكورة في التوراة

ر «باتيسىي» ؛ في السومرية في مقابل كلمة « اشاكو » ( Ischakku ) « اكبرية أمال الحادث أمالا الماد الماد

و «الكرب» أي الحاكم الكاهن ، الذي يجمع بين السلطتين الزمنية والدينية Schrader, Die Keilschriften und das Alte Testament, S. 15. ff.

وسیکون رمزه: KLT

Ancient Iraq, P. 141.

KLT, S. 15.

هي في بلاد العرب ، لا في إفريقية . وقد أثارت نظرية ( ونكلر ) هذه جدلاً بن العلماء وقوبلت بنقد شديد ، لأنها تعارض ظاهرة نصوص التوراة ١ ٠

وذهب آخرون الى أن ( مجان ) هي في المنطقة المسهاة ( Gerrha ) عنسه ( الكلاسيكين ) ، وهي الأحساء ، وأما ( ملوخا ) فتمتد من المنطقة الواقعة الى الجنوب من البحرين الى عمان ٢ . وقسد اشتهرت ( ملوخا ) بوجود الذهب فيها ٣ . ومنها حصل ( جوديا ) ( Gudea ) ( غوديا ) عسلى الذهب أنه كها اشتهرت بالخشب الثمين المسمى ( Uschu ) \* . وأما ( هومل ) ، فيرى أن ( مجان ) في الأقسام الشرقية من جزيرة الغرب ، وأن ( ملوخا ) تقع في وسط جزيرة العرب ، أو في القسم الشهالي الغربي منها .

وذهب ( جيسمن ) الى احتمال وقوع ( مجان ) على مقربة من ساحل الحليج، في موضع في الرمال جنوب ( يبرين ) ، فيه بئر جاهلية ، قال إن اسمها قريب من ( مجان ) ( Magan ) ، ويغرف هذا المكان باسم (مجيمنة ) .

وقد عارض (فلبي) رأي ( بعيسمن ) هذا ، لأن الموضع المذكور يقع في منطقة صحراوية بعيدة عن ساحل البحر ، ولا توجد فيه آثار عاديات تشعر أنه كان من المواضع الجاهلية العتيقة ، ولا صخور من نوع ( الديوريت ) الذي صنع منه تمثال ( نرام – سن ) ، ولا أي نوع آخر من الصخور ، يبعث على الظن أنه المكان الذي نقلت منه الحجارة الى العراق . وقد رأى ( فلبي ) أن موضع ( عبن ) ، الواقع على مقربة من الساحل عند مصب وادي ( شهبة ) ، هو أقرب الى ( مجان ) من الموضع الذي اختاره ( جيسمن ) ، ولهذا ظن أنه هو المكان المقصود ٧ .

ويرى ( موسل ) أن من الصعب جداً الاتفاق على تعين موضعي ( عجان )

١

۲

ŧ

0

٦

٧

Hugo Winckler, Musri, Meluhha, Main, Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, 1898, I, Berlin, "hefte.

O'leary, P. 47.

O'leary, P. 49.

Thureau-Dangin, Die Sumerischen und Akkadien Koniginschriften, Leipzig, 1907, S. 70.

Fr. Hommel, Grundriss, I, S. 13, Arnorld T. Wilson, The Persian Gulf, Oxford, 1928, P. 28.

Philby. The Empty Quarter, P. 119. ff.

Major Cheesman, In Unknown Arabia, P. 266.

و ( ملوخا ) ، لأن مدلولي الاسمين قد تغيراً تغيراً مراراً . فالذي يفهم من نصوص الألف الثالثة قبل الميلاد ، أسها يقعان في جزيرة العرب على سواحل الحيط الهندي . في ( بجان ) في نص ( نرام – سين ) أرض تحسد إقليم ( بابل ) ، أو هي لا تبعد عنه كثيراً ' . وهي كذلك في كتابة ( جودية ) ( جوديا ) ( غوديا ) . وفي بعض النصوص التي عبر عليها في ( اور ) حيث أشير الى طريق قوافل يوصل من (السوس) الى ( بجان ) ' ، في ( اور ) حيث أشير الى طريق قوافل يوصل من (السوس) الله ( بجان ) ' ، الألف الثالثة قبسل الميلاد تقع على الخليج ، في الأرضين التي سكن فيها الد ( جرهاثيون ) ( Gerrhaens ) ' . وقد كان سكان هذه السواحل يتاجرون منذ القديم مع الهند وايران والسواحل العربية الجنوبية ، ومع إفريقية أيضاً ، ويرى احيال شمول اسم ( ملوخا ) منطقة واسعة تشمل ما يسمى ( كوش ) في التوراة ، والسواحل العربية التي كانت تعرف بـ ( كوش ) كذلك .

ويرى ( موسل ) أن مدلول ( عان ) قد توسع في الألف الأول قبل الميلاد فشمل منطقة كبيرة شملت مصر أيضاً ، فعنى في النصوص الآشورية التي ترجع الى الألف الأول قبل الميلاد بـ ( عجان ) طور سيناء والأقسام المتاخة لها من مصر ، والى هذا الرأي ذهب ( مايسر ) كذلك . أما (ملوخا) ، فقد قصد بها الحبشة والسودان . وقد توسع مدلول ( حويلة ) المذكور في التوراة أيضاً ، فشمل المنطقة التي تقع غرب ( بابل ) الى ظور سيناء والسواحل الشرقية الواقعة عسلى خليج العقبة . ولهذا ظن بعض العلماء أنها صارت تعني ( ملوخا ) .

وقد ذهب (كيتاني) الى أن (مجان) هي (مدين) ، لأن أرض (مدين) كانت في حوالي خسة آلاف سنة قبل الميلاد كثيفة الأشجار ، وكانت تصدر الأخشاب التي تصلح لبناء السفن . ومن مدين أخذ البابليون الذهب والنحاس

Musil, Negd, P. 306. ff. British Museum Tablet, 26, 472, K. 2130.

Musil, Negd, P. 307.

Musil, Negd, P. 307.

Musil, Negd, P. 307.

Konige, S. 31, Musil, Negd, P. 307.

Musil, Negd, P. 307.

ويرى (كلاسر) أن (Magon Kolpos) الذي ذكره (بطلميوس) لا يعني (خليج المجوس) (Magorum Sinus) حتماً، إذ بجوز أن يكون المراد منه ( بجان) (Magan) ، أي موضع ( بجان) الذي نتحدث عنه منه . ويقع في رأيه الله على ساحل الخليج ، وربما كان عند ( القطن ) (قطن ) . وعتمل اله أيضاً الن يكون ( Maka ) المذكور في نص ( دارا ) منه .

ويرى (أوليري) أن ( عجان ) هي ( Gerrha ) ، وتمثلها الأحساء في الزمن الحاضر . أما ( ملوخا ) ( Meluhha ) ، فتقسع – في رأيه – جنوب الأحساء ، في عمان . وقد استدل علي ذلك بنص دو ن في عهد ( سرجون ) ( ٧٢٧ – ٧٠٥ ق. م. ) ، جاء فيه أن مملكته بلغت مسيرة ١٢٠ (بيرو) من سقي نهر الفرات الى ( ملوخا ) على ساحل البحسر ، وأن موضع ( دلون ) ( Dilmun ) يقع على مسافة ٣٠ (بيرو ) من رأس الحليج . فيجب أن يكون موضع ( ملوخا ) اذن بعد موضع ( دلمون ) . ولما كان موضع ( دلمون ) هو ( تيلوس ) ( الالله تكون أرض ( عجان ) وأرض ( ملوخا ) في العسرض ، وفي المواضع المذكورة . وذهب

١ المصدر نفسه .

Glaser, Skizze, II, S. 228. f. Forster, I, P. 298, 306, II, 215.

Skizze, II, S. 225.

Schroder, Keilinschr. Verschiedenen Inhalts, No. 92, O'leary P. 46.

ه «بيرو» ، وفي القراءات القديمة «قصبو» (قصبة) « Kaspu عوشا عن (بيرو) وهي مقياس للمسيرات ، سومر ، الجزء الثاني ، ١٩٤٩ ، من المجلد الخسامس (ص ١٣٤) .

O'leary, P. 46, ff. 7

بعض الخرون الى احتمال أن يكون ( مجسان ) ( مكان ) في العربيسة الشرقية في موضع عمان الله .

وقد ذكر الملك (شروكين ) (Sharrukin ) ملك آشور أن في جملية الأرضين التي خضعت لحكمه أرض (تلمون ) (Tilmun ) و (مجانا ) (مجان) (المجينا ) (Maganna ) ، وتقع في البحر الجنوبي ، ويريد به الحليج . ويشير الى انه فتح هذه الأرضين بيده ، وذلك قبل الميلاد بمثات السنين ( ١٩٨٠ ؟ - الى انه فتح هذه الأرضين بيده ، وذلك قبل الميلاد بمثات السنين ( ١٩٨٠ ؟ - المحدد ) . وقد رأى (يئسن ) (P. Jensen ) أن المراد بـ (تلمون) جزيرة (قشم ) ، على الرغم من ذهاب كثر الباحثين الى انها البحرين . وأما ( مجان ) فإنها في نظره أرض ( عمان ) " .

وجاء اسم (ملوخا) (ملوخه) و Melluhha) واسم (تلمون) (Tilmun) في جملة أسماء الأرضن التي كان محكمها ملك آشوز (توكولتي نينورتا) (Karduniash) ، وقد نعت نفسه به (ملك كردونيش) ( Tukulti-Ninurta ) وملك سومر وأكاد ، وملك سيبار (Sippar) وبابل ، وملك تلمون وملوخا، وملك ( البحار العالية ) و ( البحار التحتية ) ، وقصد بجملة ( البحار العالية ) وملك ( محيرة وان ) على ما يظهر ، وتقع أعلى آشور ، ومجملة ( البحار التحتية ) البحر الذي يقع أسفل مملكة آشور ، أي في جنوبها ، ويظهر انه أراد به الحليج العربي . ومعنى ذلك انه حكم منطقة واسعة امتذت رقعتها من ( محيرة وان ) العربي . ومعنى ذلك انه حكم منطقة واسعة امتذت رقعتها من ( محيرة وان ) سواحل ( ملوخا ) ( ملوحا ) ،

## دلمون :

ويجرنا الحديث عن ( مجان ) و ( ملوخا ) الى الحديث عن موضع آخر ورد في النصوص ( الأكدية ) و ( السومريــة ) و ( الآشوريــة ) ، هو موضع

Leemans, P. 12.

Reall. I, Dritte Lieferung, S. 237, 240.

٣ المبدر تفسه .

Reall. I, Funfte Lieferung, S. 374, Berlin, 1931.

( نبي — تك ) (Ni-Tuk) ( Ni-Tuk) وهو (دلون) (Dilmun) ( نبي — تك ) (Ni-Tuk-Ki) ( Ni-Tuk) والرائز ، وكانت فيه مملكة برأسها ملوك . وقد رأينا ان (جوديا) (Gudea) كان قد أشار اليه والى موضع ( مجان ) ، وقد ذكر انه استورد الحشب منه ، كما رأينا اسم هذا المكان في ضمن الأماكن المذكورة في نص (سرجون) ، وقد ورد أيضاً في نص للملك ( آشور بانبال ) " . وفي نص للملك ( سنحاريب ) ( سنحريب ) ، وقد ذكر هذا الملك انه بعد أن تمكن من ( بابل ) ودكها دكاً ، عزم على ضم ( دلمون ) الى مملكته ، فأرسل وفداً الى ملكها يخبره أمراً دكاً ، عزم على ضم ( دلمون ) الى مملكته ، فأرسل وفداً الى ملكها يخبره أمراً من أمرين : إما الخضوع لـ (آشور ) وإما الخراب والدمار . فوافق ملك الجزيرة على الاعتراف بسيادة ( سنحاريب ) عليه ، وأرسل اليه بجزية ثمينة أ . الجزيرة على الاعتراف بسيادة ( سنحاريب ) عليه ، وأرسل اليه بجزية ثمينة أ .

ويظهر من النصوص أن ( دلون ) كسانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة ، فكانت تعد من الأماكن المقدسة ، وقد رويت عنها أساطر دينيسة ، وعبدت فيها آلهة تعبد لها أهل العراق ، مما يدل على الاتصال الثقافي المتسين الذي كان بين العراق والبحرين . ووجسد اسم الإله ( انزاك ) في كتابة عثر عليها في البحرين ، وتشير أسطورة (أذكي ) وزوجه (ننخرساك) وملحمة (كلكمش ) البحرين ، وتشير أسطورة (أرض الحيساة ) وغير ذلك من القصص الشعبي ، الى هدا الاتصال الطبيعي الذي كان بين جنوب العراق والعروض :

وذكر (هومل) أن من كبار آلهة ( دلمون ) : ( لحامو ) ( لحامون ) ، وهو إلهة أنثى ^ . وأشار أيضاً الى نص أرخ في السنة السابعة من سني (فيلبس)

O'leary, P. 46.

Burrows, Tilmun, Bahrain, Paradise, in Orientalia, Heft, 2, Scriptura Sacra et Monumenta Orientis Antiqui, Roma, 1928, P. 5, 30.

Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, II, 41, 76, 92, 185.

Luckenbill, Ancient, II Sect. 438, §

مجلة سومر ، الجزء الثاني من المجلد الخامس ، ١٩٤٩ ، ( ص ١٣٧ ) .

Burrows, P. 30.

S.N. Kramer, in BOASOOR, Num. 96, (1944), P. 18.

Hommel, Grundriss, I S. 130.

( Philippus ) ( فيلفوس ) و وتقابل سنة ( ٣١٧ ق. م. ) ، وهو نص ( بابلي ) ورد فيه اسم أرض دعيت ( برديسو ) ( Pardesu ) ، وتقابل هذه الكلمة كلمة ( Pildash ) ، والعبر انبة و ( فردوس ) بالعبر انبة و ( فردوس ) بالعبر انبة و ( فردوس ) بالعبر انبة و ( فردوس ) بالعربيسة ، وتقع في



معبد من حضارة ديلمون ( ٣٠٠٠ ق. م ) من نشرة دائرة الإعلام : حكومة البحرين

القسم الشرقي من جزيرة العرب، بين (مجان) و (بيت نيسانو) ( Bit Napsanu ) التي هي جزيرة (دلمون) أ. وقد حملت هذه التسمية بعض العلماء على التفكير في أن ما ورد عن ( جنة عدن ) في التوراة ، إنما أريد به هذه المنطقة التي تقع في القسم الشرقي من جزيرة العرب وعلى سواحل الخليج أ.

<sup>«</sup> فيلفوس » ، الطبري ( ١/٤/١ ، ٧٣٨ ) ، « طبعة ليدن » ،

Hommel, Grundriss, I, S. 166.

Enc. Bibli. P. 3569.

Hommel, Grundriss, I, S. 250.

ه المعرفة النظريات ألتي ذكرها علماء التوراة عن « جنة علن » يستحسبن مراجعة: Emc. Bibli. P. 3574.

وقد ذهب أكثر العلماء الى أن أرض ( دلمون ) هي جزيرة البحرين ، أو جزيرة البحرين ، أو جزيرة البحرين والساحل المقابل لهسا ، وذلك لأن المسافة التي ذكرت في نص ( سرجون ) تكاد تساوي بعد البحرين عن فم نهر الفرات ، وهسدا مما حملهم على القول إن موضع (دلمون) هو جزيرة البحرين . ثم إن الصلات بين العراق والعروض كانت قوية ، والأرض هي على امتداد واحد ، فلا موانع ولا حواجز، ولهذا رجحوا كون ( دلمون ) هي البحرين .

وعرفت (دلمون) أو البحرين في الكتب ( الكلاسيكية ) باسم ( تيلوس ) ( Tilwun ) ، ويرى بعض الباحثين أنه حرف عن ( تلوون ) ( Tilwun ) ، وهد ( Dilmun ) في الأصل ، وورد معه اسم ( أرادوس ) ( Tylus ) . وقسد ذكر ( بلينيوس ) ( Pliny ) أن جزيرة ( Tylus ) ( Tylus ) معروفة باللؤلؤ، ومها مدينة عرفت بهذا الاسم كذلك . وعلى مقربة منها جزيرة صغيرة . وهي تقابل الساحل الذي يسكنه الد ( الجرهائيون ) ( Gerrhaens ) ، نسبة الى مدينتهم (جرها) ( Tylus ) ، وينطبق وصف (بلينيوس ) لجزيرة ( Tylus ) ، وينطبق وصف (بلينيوس ) جزيرة البحرين كل الانطباق .

وقد ورد في بعض نصوص (أور) ( Til) أنها صدرت الصوف في السفن الى ( تلمون ) ( Tilmun ) ، كما أشير الى قوافل كانت تذهب من (أور ) الى هذا المرضع ، وقد عادت بأرباح كبيرة . ويظهر من هذه النصوص ومن نصوص أخرى أن الاتجار بين ( تلمون ) و (أور ) كان متصلاً مستمراً ، وأن جماعة من تجار (أور ) كانوا برسلون قوافل من السفن الى (تلمون) للاتجار، تحمل الى هذا الموضع ما بها حاجة اليه من حاصلات العراق ومن الأموال الواردة الى العراق من الأسواق الحارجية مثل ايران وبلاد الشام وآسية الصغرى وربما من اليونان وأسواق أوروبة ، فتبيعها هناك ، وربما يشتريها تجار (تلمون) أو غيرهم اليونان وأسواق أوروبة ، فتبيعها هناك ، وربما يشتريها تجار (تلمون) أو غيرهم

١

Y

P.B. Cornwall, in BOASOOR, 1946, P. 3. ff. The Geographical Journal, CVII, Nos, I, and 2, Febr. 1946, 28-50, The National Geographical Magazine, April, 1948.

Enc. I, P. 584.

Glaser, Skizze, II, S. 74.

UET III, 1507, Leemans, P. 22.

UETV 526, UETV 678, Leemans, 25, 26, 27, 28, 29,

لتصديرها الى أماكن أخرى بعيدة مثل الهند،أو إفريقية ، أو قلب جزيرة العرب. فإذا انتهى هؤلاء التجار من بيع تجارتهم ، يغودون ببضائع من البحرين ، هي في الغالب من تجارة الهند أو إفريقية ، في جملتها المعادن والأخشاب والعطور والأشياء النفيسة الأخرى التي كانت تباع بأثمان باهظة ، فيربح هؤلاء التجار من هذه التجارة رمحاً كبراً.

وقد كان تجار ( تلمون ) يأتون بسفنهم الى ( أور ) يحملون ما استوردوه من تجارات من الهند أو افريقية أو جزيرة العرب ، لبيعه في أسواق ( أور ) ثم يعودون بسلع أسواق أور ، من حاصل العراق وما جلب الى أور من الحارج : وقد كان هؤلاء التجار يدفعون العشر ، ضريبة عن هذا الاتجار .

وقد عثر على نصوص تبين من دراستها انها عقود واتفاقيات عقدت بين تجار للاتجار بين (أور) و (تلمون) ، وبينها وثائق تتعلق بتجارة تجار قاموا بأنفسهم بالاتجار مع (تلمون) . ويظهر من دراستها ان اولئك التجار كانوا يستوردون النحاس بمقياس واسع من (تلمون) ، لأنسه مطلوب في العراق ، ولأن أسعاره هناك أرخص بكثير من سعره في أور ، وكان في جملة السلع التي استوردوها من (تلمون) الفضة و (عين السمك) ، أي اللؤلؤ على ما يظن؟ ،

ولا بد أن يكون هذا النحاس من جملة المواد المستوردة من مواضع أخرى الى ( تلمون ) . وقد تكون أرض عمان في جملة الأماكن التي أمدت هذا الموضع به . فقد عثر في عمان على آثار منجم عند مكان يسمى ( جبل معدن ) يقع على مسافة (٧٥) ميلاً الى الشهال الغربي من الجبل الأخضر " . فلعل هذا المنجم القديم كان مستغلاً في تلك الأيام يستخرج النحاس منه .

ولقد عثر في البحرين على مقابر قديمة كثيرة كما ذكرت قبل . وقد وجد بعد فتحها أنها خططت على نمط واحد ، وتتجه مداخلها نحو الغرب ، وذلك مما يبعث على الظن أن لهذا الاتجاه علاقة بشعائر دينية عند القوم أصحاب المقابر: وقد وجدت فيها كما سبق أن قلت عظام بشرية ، منها جمجمتان بشريتان ،

Leemans, P. 31.

Leemans, P. 48, 50,

Leemans, P. 122.

وعظام حيوانات يظهر انها دفنت وهي حية مع أصحابها وفق العقائمة الدينية التي كانوا يدينون بها . وعثر على مصوغات من الذهب وعلى خرز وأحجار زينة : غير ان هذه الأشياء لم تعط الباحثين حتى الآن فكرة يقينية عن تأريخها وعن أيام أصحابها ، والرأي الشائع بين الذين عنوا بدراستها وفحصها انها مقابر (فينيقية)، لأن البحرين كانت الموطن القديم للفينيقيين ، وان لم يصدر حتى الآن رأي جازم في هذا الشأن :

وقد عثر كما ذكر ( ولسن ) ( Wilson ) في مقبرة من همله المقابر على حجر أسود مكتوب بكتابة تشابه الكتابات المسارية ٢ .

ويستشهد العلماء الدين يذهبون الى أن تلك المقابر هي مقابر ( فينيقية )، وان سكان البحرين هم فينيقيون ، بما ذكره ( سترابون ) من أن في جزيرتي ( Tyrus ) و ( Aradus ) ، مقابر تشابه مقابر الفينيقيين ، وان سكان الجزيرة يرون ان أسماء جزائرهم ومدنهم هي أسماء فينيقية " .

وقد قامت بعثة آثارية دائماركية بالبحث عن الآثار في البحرين ، وقد نبشت الأرض في ثلاث مواضع لاستنطاقها والاستفسار منها عن ماضيها القديم . وقد تأكدت البعثة من أن الأماكن التي نقبت فيها تعود الى مستوطنات العصر البرنزي. وكان في جملة ما عثرت عليه تمثالين صغيرين لثورين، وفخاراً، وأشياء أخرى .

وقد عثر المنقبون على آثار معابد في مواضع من جزر البحرين ، تبين من فحصها أنها خربت مرارآ ، وأن الأيدي لعبت بها ، وقد انتزعت أحجارها للاستفادة منها في تحويلها الى أبنية جديدة . وفي جملة ما عثر عليه في أنقاضها بعض الماثيل وبعض الأحجار المثقوبة ، وكانت مذابح تذبيح عليها القرابين ، فتسيل دماؤها من هذه الثقوب الى حفرة تتجمع فيها الدماء . وقد تبين أن هذه المعابد ، هي من معابد العصر النحاسي والعصر البرنزي ، وأن تأريخ بعضها يعود الى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد ،

Enc. Vol. I, P. 585, Cornwall, in Geogr. Journal., CVII, P. 36, 142, 1946, Wilson, The Pers. Gulf. P. 29, Bent, The Bahrain Islands, In Roy. Geogr. Soci. 12, London, 1890.

Wilson, P. 31.

Enc. I, P. 585, Wilson. P. 29, 30, Strabo, XVI, III, 3, 4, Stuhlmann Der Kampf S. 195 🔻

Belgrave, P. 53.

ويرى كثير من الباحثين في التأريخ القديم ان أصل الفينيقيين الساكنسين في ( فينيقية ) بلبنان هو من هذه المنطقة ، أي من البحرين والساحل المقابل له . وقد ذكر ( هيرودوتس ) ان المشهور في أيامه ان أصلهم من البحر الأحمر . ولكن العلماء يرون انه قصد الحليج العربي ( Sinus Persicus ) لا البحر الأحمر .

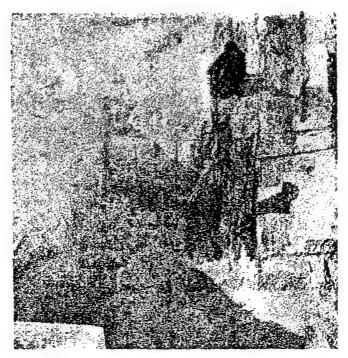

سلالم تؤدي الى معبد من معابد و باربار ، في البحرين من تصوير شركة نقط البحرين

ويذكرون أن الفينيقين تركوا ديارهم هذه ، وهاجروا منها سالكين الساحل ، ثم وادي الفرات ، ومن وادي الفرات بمسموا لبنان ، حيث استقروا على الساحل في المنطقة التي عرفت باسمهم ، أي (فينيقية ) ( Phoenicia ) .

اننا لا نستطيع أن نتحدث الآن عن حكومة العروض أو حكومات العروض

Herodotus, I, VII, 89, Hastings, P. 725,

Hastings, P. 725.

في عصور ما قبل الميلاد : فما لدينا من أخبار هو نزر يسير . نعم ، من الجائز أن يكونوا قد أن يكون أهل هذا الساحل قد كو نوا لهم حكومة واحدة، ومن الجائز أن يكونوا قد أقاموا حكومات عديدة ، حكومات مدن ، أو حكومات قبائل ، على نحو ما نعرفه عن هذه المنطقة الى عهد ليس ببعيد ، وكما نرى في مشيخات وإمارات الخليج في هذا الزمان . ومن الجائز أن يكون أهل العراق قد أخضعوا ذلك الساحل وأقاموا حكومات فيه . ونحن لا نستطيع التحدث الآن عن ( أرض البحر ) (Mat-Tamtim ) ، هل كانت حكومة قوية عاشت في الألف الثالث قبل الميلاد ، حكمت كل الساحل الى أن غزتها حكومات من العراق أو كانت أمارة أو ( مشيخة ) في اصطلاح هذا اليوم ؟ ولكن ما فراه من سرعة تغلب الأكاديين والسومريين والآشوريين على أهل الساحل ، يشير الى انهم لم يكونوا أصحاب حكومة قوية وانهم انما كانوا في أغلب الظن رجال بحر وتجارة ، لهم أصحاب حكومات صغيرة أي إمارات و ( مشيخات ) ، وهذا يفسر لنا سر استسلامها حكومات العراق بسهولة ويسر وأدائها الجزية لها .

وهناك من يزعم أن ( السومريين ) إنما جاءوا الى العراق من البحرين ، جاءوا اليه في حوالي السنة ( ٣١٠٠ ق. م ) . وقد عرفت البحرين باسم (دلمرن) ( تلمون) ( Dilmun ) في نصوص السومريين وقد كانت البحرين عطة مهمة ينزل فيها الناس في هجراتهم نحو الشهال ، كما كانت محطة للاتجار مع الهنسد والبلاد البحرية الأخرى . والسرأي الغالب اليوم بسن علماء التأريخ القديم أن الكلدانيين الذين سكنوا الأقسام الجنوبية من العراق ، إنما جاءوا الى هده الأرضين من العربية الشرقية ، من ساحل الخليج ، وذلك في أواخر الألف الثانية قبل الميلاد ، ثم زحفوا نحو الشهال حتى وصلوا الى بابل ، وقد وجد بعض الباحثين كتابات كلدانيسة تشبه حروفها الحروف العربية الجنوبية القديمة ، أي المباحث كتابات كلدانيسة تشبه حروفها الحروف العربية الجنوبية القديمة ، أي أصلهم من عمان هاجروا الى ساحل الخليج ، ثم انتقلوا منه الى العراق ، ونقلوا معهم خطها القديم ، الذي تركوه بعد ذلك حيا استقروا في العراق ، لتأثرهم بعلم خطها القديم ، الذي تركوه بعد ذلك حيا استقروا في العراق ، لتأثرهم بالمؤثرات الثقافية العراقية . والماذج القديمة من كتاباتهم التي عثر عليها الباحثون،

Grohmann, Arabien, S. 255.

وإن لم تتحدث عن أصل أصحابها ، إلا أن خطها المذكور يشير الى أنه من العربية الشرقية ١.

وقد ذهب ( سترابو ) الى أن ( Gerrha ) التي تقع عند ( العقير ) كانت في الأصل موضعاً للكلدانيين ( Chaldaer ) ، وكانت ذات تجارة مع أهل بابل مزدهرة ٢ .

على كل فالذي يتبن لنا من الأخبار السومرية والأكدية والآشورية وغيرها أن أهل العربية الشرقية كانوا قد كو أنوا لهم حكومات مدن وذلك قبال الألف الثالثة قبل الميلاد ، صرفت جل عنايتها نحو التجارة وركوب البحار للانجار ، والاستفادة من البحر لاستخراج ما فيه من سمك و (لؤلؤ) ، واستغلال ما في أرضها من ماء للززاعة عليه ، والطبيعة هي التي فرضت على أهل هذا الساحل هذا الشكل من الحكم ، لأنها لم تمنحهم أمطاراً وافرة تمكنهم من استغلال أرضهم ، ولم تعطهم أنهاراً كبيرة طويلة "تساعد في نشوء العمران عليها وتكوين حكومات مطلقة ، كما في العراق أو في وادي النيل ، لذلك انحصرت السكني في مواضع متناثرة من الساحل ، فصعب على السكان تكوين حكومة مطلقة واحدة يكون مالمكم فيها حكماً مركزاً في أيدي الملوك ، لتباعد المدن بعضها عن بعض ، لذلك صار الحكم فيها حكم مدن ، على المدينة ( ملك ) أو رئيس يدير شؤون الجاعة ، الأ أن هذا الوضع جعلهم عرضة الغزو اذ طمعت فيهم الحكومات الكبيرة ، كالذي رأيناه من غزو السومريين والأكدين لهم ، وكالذي سنراه فيا بعد من غزو السومريين والأكدين لهم ، وكالذي سنراه فيا بعد من غزو السومريين والأكدين لهم ، وكالذي سنراه فيا بعد من غزو السومريين والأكدين لهم ، وكالذي سنراه فيا بعد من غزو السومريين والأكدين لم ، وكالذي سنراه فيا بعد من

لقد استورد السومريون والأكديون الذهب والحجارة الصالحة لصنع المائيل ، والأخشاب لبناء المعابد ، والأشياء النفيسة الأخرى من ( دلمون ) ومن ( ملوخا ) ومن ( مكان ) ( مجان ) ، وهي أماكن يرى كثير من العلماء انها في العربية الشرقية ، وقسد تكون تلك المواد من الأموال المستوردة من الهنسد . على كل حال ، فقد توسطت تلك الأماكن في استيرادها وايصالها الى العراق ، بفضل مهارة سكانها في تسخير البحر وتيسيره ، وقد ترك الفتح العراقي فيها أثراً كبيراً

۲

W. F. Albright, in BASOOR, Num. 128, 1952, P. 39, "the Chaldaean Inscriptions in Proto-Arabic Script".

Strabo, XVI, 7, 66, Grohmann, Arabien, S. 257.

يظهر في الآثار العراقية التي استخرجت من باطن الأرض وفي فن العربية الشرقية المتأثر بالفن العراقي .

وقد أثر انتقال ثقل الحكم من (أور) ومن القسم الجنوبي من العراق الى وسطه تأثيراً كبيراً في ثراء (أور) واقتصادها ، فقد كان في هذه المدينة تجار كو نوا لهم شركات بحرية لنقل التجارة بين هذة المدينة ومدن الخليج ، وربما الى





مدن الهند أيضاً . وقد أثر ذلك فيهم بصورة خاصة حين وضع (حمورابي) أنظمة تحدد الانجار البحري في ذلك العهدا : وقد افتخر ملك (آشور) ، الملك (تكولتي ــ ننورتا) (Tukulti-Ninurta) ( ١٢٤٤ – ١٢٠٨ ق. م.) ، بأنه وسع حدود مملكته في الجنوب ، بأن استولى على (سومر) و (أكد)، وثبت حدودها الجنوبية عند (البحر الأسفل حيث مشرق الشمس) . ويعيي بذلك الخليج ، غير انه لم يشر الى الأرضين التي استولى عليها في هذا الخليج :

هذا كل ما نعرفه اليوم عن تأريخ العرب في المهود القديمة ، وهو كما رأينا

Ancient Iraq, P. 184, Leemans, The Old Babylonian Merchant, Leiden, 1950, P. 78-95, Foreign Trade in the Old Babylonian Period, Leiden, 1960, A. L. Oppenheim, JAOS, S. 74, 1954, P. 15, 17.

Ancient Iraq, P. 217, D.D. Luckenbill, Ancient Records, I, P, 145,

نزر يسير، أخد من محوث أفراد ومن محوث عرضية محصل عليها عند البحث عن البترول ، وأملنا في زيادة علمنا بتلك العهود هو في قيام بعثات علمية بالبحث عن الآثار والعاديات لاستنطاقها عن أحوال تلك العهود . وليس أمامنا بعد هذه المقدمة الا الدخول في العصور المعروفة التي وصل الينا بعض أخبارها في الكتابات وفي الموارد الأخرى .

وقد كان لأعمال الحفر التي قامت بها بعشة (دانماركية) أرسلها متحف ما قبل التأريخ في (Aarhus) بالدانمارك فضل كبير في الكشف عن صفحات مطوية من تأريخ سواحل الحليج. فقد تمكنت هذه البعثة من العثور على آثار من عهود ما قبل العصور التأريخية في البحرين وقطر و (أبسي ظبي) ، كما تعقبت آثار السكنى القديمة في البحرين وعمان وبقية الساحل ، وعثرت على معابد قديمة مثل معبد ( بربر ) (باربار) في البحرين و ( تل قلعة البحرين ) في البحرين ، وتوصلت بذلك الى نتائج قيمة جداً رجعت يتأريخ هذه البلاد الى عصور بعيدة جداً عن الميلاد ، وكان من أعمالها الكشف عن آثار ( فيلكا ) في الكويت .

وقد تبين من دراسة البعثة الدانماركية لآثار معبسه ( بربر ) ( باربار ) في البحرين ، انه معبد عتيق : يرجع عهده الى حوالي السنة ( ٣٠٠٠ق. م. ) أو أفدم من ذلك ١ . وأنه كان معبداً كبيراً به ( بئر ) مقدسة يستقي منها المؤمنون المتبرك بمائها ولتطهير أجسامهم ولاجراء الشعائر الدينية، ويلاحظ أن الباحثين تمكنوا من العثور على آبار مقدسة في بيوت العبادة الكبرى عند الجاهلين ، وهذا يدل على أن معابدهم الكبيرة كانت ذات آبار مقدسة يشربون منها للتبرك والشفاء ولتطهير أجسامهم ، شأنهم في ذلك شأن أهل مكة و (زمزم) .

لقد وجدت هذه البعثة تحت أنقاض ( تل القلعة ) في البحرين بقابا مدينة قديمة بمكن أن تعد من مسدن الجزيرة الكبيرة أو عاصمتها ، يرجع تأريخها الى حوالي السنة ( ٢٥٠٠ ق.م. ) . وكانت مسورة بسور ارتفاعه (١٦) قدماً عن سطح الأرض ، بني بالحجارة ، وقد بنيت به قلعة لحايته من هجوم الأعداء ، وعثر على باب المدينة، وقد زينت ببناء مربع الشكل . ويقال ان الملك (سرجون) الأكادي كان قد أمر باحراقها سنة ( ٢٣٠٠ ق.م. ) ، حتى صارت ركاماً ،

Grohmann, Arabien, S., 266.

وبقيت عسلى ذلك طوال أيام ( الكاسين ) ( الألف الثانية قبل الميلاد ) ، حتى أعيد بناؤهسا في القرن السابع قبل الميلاد ، فازدهرت وتوافد عليها السكان ، وأخذت تتاجر مع العراق. وكانت مزدهرة في أيام (الأخينين) و(السلجوقيين)، الا أن النحس حل بها بعد سقوط الحكومة السلجوقية ، ولازمها ولم يتركهسا حتى هجرها الناس!

وفي جملة مسا عثرت عليه تلك البعثة آثار مدينة يرجع عهدها الى منتصف الألف الأولى قبسل الميلاد ، في مكان يعرف به ( مرب ) في القسم الغربي من (قطر) ٢ .

P.V. Glob, Kuml, 1957, 1958, 142, 144, T.G. Bibly, Kuml, 1957, 162,

Glob, Kuml, 1959, 238, Grohmann, Arablen, S. 260.

## الفصك التالج عشير

## العرب في الهلال الخصيب

ليس من السهل علينا التعرض في الوقت الحاضر للصلات التي كانت بين العرب الشهاليين وبين حكومات الهلال الحصيب في أقدم العهود التأريخية المعروفة التي وقفنا على بعض ملامحها ومعالمها من الآثار ، فبينها وبيننا حجب كثيفة تخينة لم تتمكن الأبصار من النفاذ منها لاستخراج ما وراءها من أخبار عن صلات العرب في تلك العهود بالهلال الحصيب .

ولعل خبر ( نرام – سن ) ( نرام – سن ) ( Naram-Sin ) الأكسادي ( ٢٢٧٠ – ٢٢٢٣ ق. م. ) ، عن استيلائه على الأرضين المتصلة بأرض بابل والتي كان سكانها من العرب ( Aribu ) ( Aribu ) ، هو أقدم خبر يصل الينا في موضوع صلات العرب بالعراق الله . وهو خسير ينبئك بأن عرب أيام ( نرام – سن ) ، كانوا في تلك المنازل قبل أيامه بالطبع ؛ وهي منازل كو نوا فيها ( مشيخات ) و ( امارات ) مثل امارة ( الحيرة ) الشهيرة التي ظهرت بعد الميلاد .

ويحدثنا سفر ( القضاة ) بأن ( المدينيين ) والعالقـــة وبنو المشرق ، كانوا ينتزعون ما بأيدي الإسرائيليين من غلة زراعــة، وما عندهم من ماشية ، وبغيرون

Arabien, S., 21.

عليهم . كانوا يأتون اليهم بخيامهم و كالجراد في الكثرة ، وليس لهم ولجالهم عدد ، حتى ذل الإسرائيليون . وأصل المدينيين من جزيرة العرب ، استقروا بأرض ( مدين ) جاءوا اليها من الحجاز ، وأخسدوا يغزون العبرانيين ، ومنها هذه الغزوات التي يرجع بعض الباحثين تأريخها الى النصف الأول من القسرن الحادي عشر قبل الميلاد . أما العالقسة وبنو المشرق ، فإنهم مثل المدينيين من قبائل العرب .

## العرب والآشوريون:

إن أول إشارة الى العرب في الكتابات الآشورية ، هي الإشارة التي وردت في كتابات الملك ( شلمنصر الثالث ) ( شلمناسر ) ملك آشور " . فقسد كان هذا الملك أول من أشار الى العرب في نص من النصوص التأريخية التي وصلت الينا ، إذ سجل نصراً حربياً تم له في السنة السادسة من حكمه على حلف تألف ضده ، عقده ملك ( دمشق ) وعدد من الملوك الإرمين المدين كانوا محكمون المدن السورية وملك اسرائيل ورئيس قبيلة عربي ، اسمه ( جندب ) . وقسد كان هذا النصر في سنة (١٥٨) أو (١٨٥ ق. م) أ . وقد قصد ( شلمنصر ) بلفظه ( عرب ) الأعراب ، أي البدو ، كما شرحت ذلك في الفصل الأول : أما العرب الحضر ، أهل المدر ، أي المستقرون ، فقد كانوا يدعون كما ذكرت ذلك أيضاً بأسماء الأماكن التي يقيمون فيها أو التسميات التي اشتهروا بها . ذلك ذكلت أيضاً بأسماء الأماكن التي يقيمون فيها أو التسميات التي اشتهروا بها . ذلك بالمني المفهوم من اللفظة عندنا . ولم يكن هذا الاستعال مقتصراً على الآشورين بالمهي المفهوم من اللفظة عندنا . ولم يكن هذا الاستعال مقتصراً على الآشورين

القضاة ، الاصحاح السادس ، الاية ٣ وما بعدها .

Arabien, S., 21.

<sup>(</sup> Arabi und Arabien in den Babylonish-Assyrrischen Quellen ) Wuerzburg, 1931, New York, 1932, JSOR, 16, 1932.

D.D. Luckenbill, Ancient Records, Vol. II, 17, 118, Vol., I, 661.

بل كان ذلك عامـــاً حتى بين العرب أنفسهم وقد أدى ذلك الى جهلنا بهويات شعوب ذكرت فى النصوص الآشورية وفي النصوص الأخرى وفي التوراة ، دون أن يشار الى جنسيتها ، فلم نستطع أن نضيفها الى العرب السبب المذكور ت

وكان ملك ( دمشق ) ( بيرادري ) ( Bir-Idri ) ، المعروف المسم ( بنهدد ) ( Benhaddad ) في التوراة ا ، قسد هاله توسع الآشوريين وتدخلهم في شؤون المالك الصغيرة والإمارات ، ولا سيا بعد تدخلهم في شؤون الملكة (حلب) ، وخضوع هذه المملكة لهم بدفعها الجزية واعترافهم بسيادة آشور عليها . فعزم عسلى الوقوف أمام الآشوريين ، وذلك بتأليف حلف من الملوك السوريين وسادات القبائل العربية ، لدرء هسذا الحطر الداهم . وقد انضم اليه السوريين وسادات القبائل العربية ، لدرء هسذا الحطر الداهم . وقد انضم اليه النا عشر ملكاً من ملوك سوريا ، ( وجنديبو ) ملك ( العرب ) ، وقد أمد الحلف بألف جمل و بمحاربين ، وكل هؤلاء كانوا قد أصيبوا بضربات عنيفة من الآشوريين وتعلموا بتجاربهم معهم مبلغ قوتهم وغلظتهم عسلى الشعوب التي غلبوها على أمرها ، فأرادوا بهسذا الحلف التخلص من شرهم والإنتقام منهم والقضاء عليهم .

وعند مدينة (قرقر) ، الواقعة شمال (حماة) وعلى مقربة منها ، وقعت الواقعة ، وتلاقى الجيشان : جيش (آشور) تسيّره نشوة النصر ، وجيوش الإرمين والعرب والفينيقين ومن انضم اليهم ، تجمع بينهم رابطة الدفاع عن أنفسهم ، وبغضهم الشديد للآشورين . لقد تجمع ألوف من جنود الحلفاء في (قرقر) على رواية ملك آشور ، لمقاومة الآشورين وصد هم من النوسع نحو الجنوب ، واشتركت في المعركة مئات من المركبات . أما النصر فكان حليف (شلمنصر) ، انتصر عليهم بيسر وسهولة ، وأوقع بهم خسائر كبيرة ، وغنم منهم غنائم كثيرة ، وتفرق الشمل ، وهرب الجميع ، وانحل العقد ، ورجع ملك آشور الى بلده منتصراً ، مخلداً انتصاره هذا في كتابة ليقف عليها الناس .

ر راجع عن ربنهدد ) ، قاموس الكتاب المقدس ، ( ٢٥٠/١ ) ، ربنهداد ، اوبرهداد ) ( اداريدري ، وهو الذي سميه الكتاب المقدس بنهداد ، باسم ابيه بنهداد الاول) Meisner, Konige, S. 139, Hastings, P. 90, Enc. Bibil. P. 5. ( ٦٩ ص ١٩ نما بعدها ) ،

وإليك بعض ما جاء في نص (شلمنصر) عن معركمة (قرقر) ، لتقف على ما قاله عنها : (قرقر : عاصمته الملكية ، أنا أتلفتها ، أنا دمرتها ، أنا أحرقتها بالنار ، ١٢٠٠ عجلة ، ١٢٠٠ فارس ، ٢٠٠٠٠ جندي لهدد عازر صاحب إرم ... ألف جمل لجندب العربي ... هؤلاء الملوك الاثنا عشر الذين استقدمهم لمساعدته ، برزوا الى المعركة والقتال ، تألبوا علي "...) .

ويلاحظ كثرة عدد العجلات المستخدمة في المعركة بالنسبة الى تلك الأيام . وهذه الأرقام ليست بالطبع أرقاماً مضبوطة ، فقد عودنا الملوك الأقدمون المبالغة في ذكر العدد ، والتهويل في تدوين أخبار المعارك والحوادث ، للتضخيم من شأنهم وللتعظيم ، وتلك عادة قديمة ، نجدها عند غير الآشوريين أيضاً ٢ .

و ( جنديبو ) اسم من الأسماء العربية المعروفة ، هو ( جندب ) . ويكون هذا الاسم أول اسم عربي يسجل في الكتابات الآشورية . ولم يشر ( شلمنصر ) الى أرضه والمكان الذي كان يحكم فيه . غير ان القرائن تدل على انها كانت في أطراف البادية ، ويرى ( موسل ) انها كانت تقع في مكان ما جنوب مملكة ( دمشق ) " . وأرى انه كان ملكاً على غرار الملوك سادات القبائل مثل ملوك الحيرة والغساسنة ، حسكم على قبائل خضعت لحكمه وسلطانه ، وكان يتناول الإتاوات من الحكومات الكبيرة مقابل حماية حدودها من الغارات والاشتراك معها في الحروب .

وقد أبلغنا (شلمنصر) الثالث ( ٨٥٨ – ٨٧٤ ق. م.) أيضاً ، انه زحف نحو الجنوب ، نحو أرض ( كلدو ) ، أي أرض الكلدانيين ، فاستولى عليها وتوغل بعسد ذلك نحو الجنوب حتى بلغ ( البحر المسر ) ( البحر المالسح ) ( Nar Marratu ) أي الحليج العربي ، فقهر كل السكان الذين وصلت جيوشه اليهم ع. ويظهر انه بلغ حدود الكويت فاتصل بذلك بجزيرة العرب وبقبائل عربية ساكنة في هذه الأرضين .

Meisner, Koenige, S. 140, J.W. Weiss, Geschichte dés Orients, S. 597, Grohmann, S. 21, \Luckenbill, I, 611, Meisner, Koenige, S. 140.

Meissner, Konige, S. 140.

Musil, Deserta, P. 477.

Ancient Iraq, P. 277, Luckenbill, I, 624.

وفي السنسة الثالثسة من حسكم (تغلث فلاسر) (تغلانبسلاسر الثالث) (Tiglath Pileser) (Tiglath Pileser) و ٧٢٧ ق. م.) تقريباً ، دفعت ملكة عربية اسمها (زبيبي) الجزية الى هذا الملك . وكانت تحكم (أرببي) ، أي العرب : ولم يتحدث النص الذي سجل هذا الحبر عن مكان الأعراب أتباع (زبيبي) :



معركة بين العرب والآشوريين

وقد ذهب ( موسل ) الى انه ( أدومو ) ( Adumu ) ، أي ( دومة ) (درمة الجندل ) ، وذهب أيضاً أن الملكة كانت كاهنة على قبيلة (قيدار) ( Kedar ) . و ( زبيبي ) ، هو تحريف لاسم ( زبيبة ) ، وهو من الأسماء العربية المعروفة . و عد ثنا هذا الملك أيضاً انه في السنة التاسعة من ملكه ، قهر ملكة عربية أخرى اسمها ( سمسي ) ( Samsi ) ( شمسي ) ( Shamsi ) ، واضطرها الى دفع الجزبة له بعد أن تغلبت عليها جيوش آشور . وبدعي الملك أنهاحنثت بيمينها

<sup>«</sup> تغلث فلاسر » ، و « ثغلث فلناسر » في الترجمات العربية للتوراة ، اخبار الايام الثاني ، الاصحاح الثامن والعشرون ، الاية العشرون ، اللوك الثانسي ، الاصحاح الخامس عشر ، الاية ٢٩ ، اخبار الايام الاول ، الاصحاح الخسامس ، الاية ٢٦ ، ولذلك اخترت هذه التسمية ، قاموس الكتاب المقدس ( ٢٨٨/١ ) ، ادي شير (ص ٨٠) ، وقد جعله « موسل » « ثغلث فلاسر الرابع » ، السعال, Hegaz, P. 287, Deserta, P. 477.

Hastings, P. 934. "نه النصوص" "Tukulti-Apil-Esharra" وعصرف بـ Rost, Keilschrifttexte, II, P 1. 16, (1893), Olmstead, γ
History of Assyria, P. 189, G. Rawlinson, The Five Great Monrchies, Vol. II, P. 396.

وكفرت بالمهد الذي قطعته للإله العظيم (شماش) ( Schamash) بألا تتعرض للآشوريين بسوء ، وبأن تخلص لهم ، فانتصر عليها ، واستولى على مدينتين من مديها ، وتغلب على معسكرها ، فلم يبق أمامها غير الخضوع والاستسلام وتأدية الجزية إبلاً : جالاً ونوقاً \ .

والظاهر انها انضمت الى ملك دمشق في معارضته للآشوريين ، وتعرضت لقوافل آشور ، فجهز الملك عليها حملة عسكريسة تغلبت عليها . ولضهان تنفيذ مصالح الآشوريين ، قرر الملك تعيين ( قيبو ) أي مقسيم أو مندوب سام آشوري لدى بلاطها ، لارسال تقاريره الى الحاكم الاشوري العام في سورية عن نبيّات الملكة واتجاهات الأعراب ، وميول قبيلتها ، ولتوجيه سياسة الملكة على النحو الذي تريده (آشور في الله و المناح الذي تريده (آشور في الله و الله الله و الناح الذي تريده (آشور في الله و ا

وقد ذكر النص الآشوري أن الملكة أصيبت بخسائر فادحة جداً ، وهي ألف ومئة رجل ، وثلاثون ألف جمل ، وعشرون ألف من الماشيـــة ، وهي أرقام بولغ فيها جداً ، ولا شك".

ويذكرنا اسم الملكة (شمسي) (سمسي) باسم عربي هــو (شمس) أو (شمسة). و (شمسة) من الأسماء العربية القديمة التي ما تزال حية . وقد كان في المدينة امرأة نصرانية اسمها (شمسة) ، أسلمت على يدي الحسن بن علي بن أبسي طالب وحرف الآشوريون الاسم وفتى نطقهم وكتبوه على هذا الشكل .

وقد صور على اللوح الذي ورد فيه خبر الانتصار المذكور ، منظر فارسين آشورين يحملان رمحين ، يتعقبان أعرابياً راكباً جملاً ، وتحت أعقاب الفرسين وأمامها جئث الأعراب الذين خروا صرعى على الأرض. وصور شعرهم طويلاً وقد عقد الى الوراء ، وأما اللحى فكثة ، وأما أجسامهم فعاريسة إلا من منزر شد بحزام . وقد حرص الفنان على تصويره الأعرابي الراكب قريباً جداً من الفارسن ، ماداً يده اليمنى اليها متوسلاً ومسترحماً ومستسلماً ، وصورت الملكة

ادي شير رص ۸٥) ،

Musil, Deserta, P. 477, Olmstead, History Of Assyria, P. 199, J. B. Pritchard, Ancient Near Easterern Texts, Princeton, 1950, P. 283.

Musil, Deserta, P. 477.

Meisner, Konige, S. 140.

٤ ابس سعد ، الطبقات ( ٥/ ٢٨٤ ) « طبعة بيروت ١٩٥٧ »

( سمس ) ( شمسي ) ( سمسي ) حافية، ناشرة شعرها ، تحمل جرة من الجرار الاحدى عشرة المقدسة ، بعد أن أضناها الجوع والتعب في فرارها الى (بازو) ، وقد خارت قواها المعنوية ا

وورد في الكتابة الآشورية أن الملكة أرسلت وفداً الى ملك آشور لمصالحت واسترضائه ، ضم عدداً من سادات قبيلتها وأتباعها ، منهم (يربع) (يربغ) واسترضائه ، ضم عدداً من سادات قبيلتها وأتباعها ، منهم (يربع) (يربغ) ( Jarapa ) ، وكان رئيس الوفد ، و (خترنو) ( Tamranu ) ، وهي أسماء عربية لا غبار عليها ، كتبت بحسب النطق الآشوري ، ف ( Jarapa ) مثلاً ، يمكن أن يكون أصله (يرفع) أو (يربع) أو يربوع ، و ( ( Hataranu ) جائز أنه (خطر ) ، و ( Ganabu ) جائز أنه جناب أو (جنب ) ، و ( Ganabu ) جائز أنه و ( إلى أو (جنب ) ، و المساه فلك . ولا أرى بنا حاجة الى ذكر أمثلة عديدة وردت فيها أسماء من مثل (يربوع) (وجناب ) و ( بجنب ) و أمثال ذلك لدى الإسلامين " .

وبعد أداء (شمس) الجزيسة الى ملك آشور ، دفعت عدة قبائل وشعوب عربية الجزية اليه . وقد جعل بعض الباحثين ذلك في حوالي سنة ( ٧٣٨ ق م) وجاء في الرّجمة العربية لكتاب (حيّ) أن ذلك كان في عام ( ٧٢٨ ق م) واذا كان أداء العرب المذكورين الجزية في السنة التاسعة من حكمه ، فيجب أن تكون السنة سنة (٧٣٨ق.م.) تقريباً ، لأن حكم الملك كان في (٧٤٥ق.م.) . وقد ذكر الملك انسه تسلم الجزيسة ذهباً وفضة وإبلاً وطبوباً من ( مسلى ) و ( مسأى ) و ( خيابة ) و ( خيابة ) ( خيابه ) و ( خيابة ) ( خيابه ) و ( Badana ) ( Badana ) ( Badana ) ( Hajappa ) ( Hajappa ) ( Hajappa )

Olmstead, History of Assyria, P. 199.

H. Winckler, Keilschrift. Ed. II, S. 62, AOF. BD. I, S. 465.

الاشتقاق (٢/٥٣٦ ، ٣٦٢)

Stuhlmann, Der Kampf, S. 10.

<sup>،</sup> حتي ( ص ٥ } ) ٠

٣ تولسي الحكم في « ١٣ ايار » ، Hastings, P 934.

و (خطي ) (Hatti) و (ادبئيل ) (Ibida'il) . وقد ورد انها كانت تقطن في أرضين تقع في الغرب في أماكن بعيدة آ . ويقصد انها كانت غرب آشور ، والغالب انه كان يريد من قوله : في مواضع بعيدة ، البادية حيث يصعب الوصول اليها .

Musil Hegaz, P. 288, Rost, Kellschrifttexte, II, Taf. 23, Z. 218-226, 240, Melssner, Koenige, S. 165, Pritchard, Ancient, Near East Texts, 1950, P. 283, 284,

وسیکسون رمسزه: Pritchard

Winckler, KLT. S. 58 Y

التكوين ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الاية ١٤ ، اخبار الايام الاول الاصحاح
 الاول ، الاية ٣٠ ، قاموس الكتاب المقدس ( ٣٤٢/٢ )

Musil Hegaz, P 288, W. F. Albright, The Biblical Tribe of Massa', in Studi & Orientalistici, Roma, 1956, 12,

Hastings, P. 591, Enc. Bibli, P. 2972.

Dhorme, Les Pays Bibliques, P. 196, 1910, Deserta, P. 478.

Musil, Deserta, P. 478.

٣. التكوين ، الاصحاح ٢٥ ، الاية ١٤ ، اخبار الايام الاول ، الاصحاح الاول الاية ٨ . Rawlinson, Cunelform Inscriptions, ( 1861-1884 ) Vol. 4, P. 1. 54. Note, I.

قبيلة ( نبايوت ) ( Nebaioth ) ( Nabajot ) المذكورة في التوراة ١ . وهمي مثل (مسا) احدى القبائل الإسماعيلية . ولهذا تكون منازل قبيلة (مسا) في الشمال أو في الشهال الغربسي من منازل ( نبايوت )٢ :

وأما (تبا) ( Tema ) ، فإنها ( تباء ) المذكورة في التوراة " ، والمعروفة حتى في الإسلام . وتقع على الطريق التجاري الخطير الذي يربط العربية الجنوبية والحجاز والشام والعراق ومصر ، ثم بموانىء البحر المتوسط ، كما عرف التيائيون باشتغالهم بالتجارة ، فلعلهم دفعوا الجزية الى آشور حفظاً لمصالحهم التجارية ولكي يسمح لهم الآشوريون بمرور تجارتهم في الطرق التي تخترق العسراق وبلاد الشام وموانىء البحر المتوسط بعد أن أصبحت تحت سيطرتهم .

وقد ذكرت ( تهاء ) مع ( ددان ) في مواضع من التوراة \* . وذكرت مع ( ددان ) و ( بوز ) كذلك ٢ . ومعنى هذا أن هذه المواضع كانت متقاربـــة لا يبعد بعضها عن بعض كثيراً ، وأشير الى (قوافل تياء ) و (سيارة سبأ ) ، ويدل ذلك على اتصال تجاري كان بين التيائيين والسبثيين في ذلك العهد .

ويدل ورود اسم ( سبأ ) ، بعد ( تيما ) في نص ( تغلث فلاسر ) ، على ﴿ أن السبثيين المقصودين كانوا يعيشون على مقربة من التياثيين ومن بقيـة من دفع الجزية للآشوريين . ويرى ( موسل ) أنهم كانوا يقيمون اذ ذاك في ( ددان ) ( ديدان ) ، وأنهم من السبئين الذين أخذوا مكان المعينين ، وكانت لهم قوافل تنقل التجارة على الطرق البرية كما كانوا يقومون بتربية الإبل والماشية ^ .

وأما ( خيابه ) ( Hajapa ) ، فإننا لا نعرف عنهم اليوم شيئاً غير الاسم . وقد ذهب بعض الباحثين الى أنهم ( عيفة ) ، المذكورون في التوراة . ومن

Deserta, P. 478. التكوين ، الاصحاح ٢٥ ، أية ١٣ .

Deserta, P. 478.

۲ التكوين ، الاصحاح ٢٥ ، الاية ١٥ ، اخبار الايام الاول ، الاصحاح الاول ، الاية ٣ ٣٠ ) قاموس الكتاب المقدس ( ٢٩٦/١)

Musil, Hegaz, P. 288. ٤

اشعياء الاصحاح ٢١ ، الاية ١٣ وما بعدها ، ارميا الاصحاح ٢٥ ، الاية ٢٣

ارميا ، الاصحاح ٢٥ ، الآية ٢٣

٧

ابوب ، الاصحاح السادس ، الابة ١٩ .. Musil, Hegaz, P. 288.

هؤلاء ( فرديش دلج ) و ( شرادر ) و ( موسل ) وآخرون " . وهو على رواية نسابسي العهد العتيق من نسل ( مديان ) ( مدين ) ، ومن حَفَدة (إبراهيم) من زوجه (قطورة ) . ويفهم من ( أشعياء ) ، أنهم كانوا يتاجرون مع (شبا) مثل ( مديان ) محملون الذهب واللبان أ ، ويظهر أنهم كانوا يقطنون منطقة مثل ( حسمي ) .

ومن الصعب تشخيص قبيلة ( بطنه ) ( بطنا ) ( بدنسه ) ( Badana ) . ولم يرد في التوراة ما يقابل الاسم أو ما يقاربه وقد قرأ (موسل) الاسم ( بدنه ) ( Badana ) ، وذهب الى أنه اسم قبيلة ( بدون ) أو (مدون) ، يابدال ( الباء ) ميا ، وهذا أمر مألوف . وتقع منازلها في ( العلا ) ، أي في ( ددان ) ( ديدان ) القديمة . ويعتقسد أفرادها أنهم من سلالة قديمة جدا ، وليست لهم صلات قربى بالقبائل الأخرى . وتسكن بطون منهم عند ( البتراء ) وليست لهم صلات قربى بالقبائل الأخرى . وتسكن بطون منهم عند ( البتراء )

وأشار ( موسل ) أيضاً الى اسم موضع ذكر أنه ورد في كتاب (بلينيوس) ، وهو ( ( Badanatha ) . غسر أنه لاحظ أن هذا الاسم مشكوك في صحة ضبطه ، فإن بعضهم قد قرأه ( Baclanaza ) . فإذا كانت القراءة ( Badanatha ) صحيحة ، فن الممكن إذن أن يكون لحذا الاسم علاقة بد ( بدون ) ، أو (مدون ) وبد ( بطنه ) ( Batana ) ، الوارد في نص ملك آشور ^ . والموضع الذي ذكره ( بلينيوس ) ، قربب من ( Domata ) ، أي ( دومة الجندل ) ،

٦

Fr. Delitzch, Wo Lag das Paradies? Leipzig, 1881, S. 304.

وسيكون رمزه Delitzch

KLT. S. 58,

Hegaz, P. 289.

 <sup>«</sup> تغطيك كثرة الجمال ، بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبأ تحمل ذهبا ولبانا »
 اشمياء ، الاصحاح الستون ، الاية السادسة ،

Hastings, P. 231, Ency. Bibli. P. 1300.

Hegaz, P. 289. 0

Rost, Die Kellschrifttexte Tiglatpilesers, III, Leipzig, 1892, S. 36, Hommel, Geographic, S. 297, 595, Reall., I, S. 431, Hegaz, P. 290.

Pliny, Natu. Histo. VI, 157, Vol. II, P. 457, (H. Rackham)

Skizze, II, S. 107, Hegaz, P. 290,

ومن ( عمود ) ، فهو في هذه المنطقة التي دفع أصحابها الجزية الى الآشودين :
وتقع ديار ( خطي ) ( Hatti ) على مقربة من ( أدوم ) ، على رأي ( موسل ) ، وأما ( كلاسر ) ، فيذهب الى أنها كانت تسكن ( الحط ) ، سيف البحرين ، أي على ساحل الحليج ٢ . وهي منطقة قريبة من العراق، يرى أن من السهل الاستيلاء عليها . وقد ذكر ( بلينيوس ) موضعاً دعاه ( خطيني ) ( Chateni ) يقع على ساحل الحليج ، ولهذا رجح ( كلاسر ) أن ( Hatti ) ، هذلاء ٣ . وقد ذكر ( باقوت الحموي) جبلاً بمكة دعاه ( الحط) ٤ .



اعرابية تتبعها ابلها , من الألواح المنحوتة التي عثر عليها في أعمر التغلث فلاسر ، الثالث وقد نقل اللوح الى المتحف البريطاني. Helmuth Th. Bossert, 1394

وقد يكون سكان المنطقة المجاورة له عرفوا باسم ( الخطيون ) ، وقد مارسوا التجارة ، وبعثوا كالقبائل الأخرى بتجاراتهم الى اليمن وبلاد الشام والعراق ، ولذا دفعوا الجزية إلى الآشوريين ليسمحوا لقوافلهم باجتياز الطرق البرية التي خضعت

Hegaz, P. 290.

٧ البلدان (٢٤٥/٣) ) الفضليات (٢٤٥) ٠

Skizze, II, S. 75, Forster, II, P. 216.

<sup>،</sup> البلدان (۱۹/۲۶) .

لسلطائهم وللاتجار في أسواق مملكة آشور :

وبظهر ان (ادبئيل) (ادبعيل) (المناهبيلة المذكورة في نص وبظهر ان (ادبئيل) المناهبيلة المذكورة في نص (المناهبيلة فلاسر) الهيلة فلاسر) الهيلة والمسرانين المساميلية على حسب رواية نسابي العبرانين المورنين وكانت منازلها في جنوب غربي البحر الميت على مقربة من غزة والى جنوب غربها عند حدود مصر افي طور سيناء المور وكان يسكن الى الشرق منهم ومن قبيلة (خطي) وكذلك الى الجنوب الشرقي وشرقي (بئر السبع) (Beersheba) (مبسام) (mibsam) و (مشياع) و مشياع ) ، وهما ولدان من ولد (اسماعيل) "، ويمثلان قبيلتين من القبائل الإسماعيلية ويظهر من (أخبار الأيام الأول) أن بني (مبسام) و (مشياع) كانوا من بني (شمعون ) ، وكانوا من بطون (الشمعونين) القوية ولهم أرضون واسعة المنافر و (المشاعين ) كانوا قد توسعوا وتصاهروا مع (الشمعونين واختلطوا بهم منهم ، مع ان أصلهم من الإسماعيلين ، وعد اللين نصاهروا مع الشمعونين واختلطوا بهم منهم ، مع ان أصلهم من الإسماعيلين ،

وقد عبّن (تغلث فلاسر) في سنة ( ٧٣٤ ق. م. ) عربياً ( Arubu ) اسمه ( ادبئيل ) ( Idiba'il ) في وظيفة ( قيبو ) ( Kepu ) ، أي والياً على ( مصري ) ، ليدير شؤونها بالنيابة عنه ، وجعل تحت تصرفه خسة وعشرين موضعاً من (عسقلان) . ويحتمل أن يكون هذا الرجل – على رأي (موسل) – شيخاً من قبيلة ( ادبئيل ) ، كان مقياً مع قبيلته في ( طور سيناء ) ، وكان له سلطان واسع بلغ حدود مدينة ( غزة ) ٧ . ولم يكن هذا الشيخ الذي اعتمد

ξ

التكوين ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الاية ١٣ ، اخبار الايام الاول ، الاصحاح الاول ، الابسة ٢٦ .

Hastings, P. 12, Enc. Bibli, P. 65, Hegaz, P. 291, Deserta, P. 478,

التكوين ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الاية ١٣ فما بعدها اخبار الايام الاول الاصحاح الاول ، ١٩٥٤ ، ٢٩ فما بعدها ، قاموس الكتاب المقدس ( ٣٠٨/٢ ، ٣٤٤ ) اخبار الايام الاول ، الاصحاح الرابع ، الاية ٢٥ فما بعدها .

Deserta P. 479.

Reall, I, S. 125. Deserta, P. 478, Winckler, AOF., I, S. 25.

Deserta, P. 478, Arabien, S. 21,

طليه ملك آشور فعينه والياً عنه، الا سيد قبيلة كلف حماية الحدود وحفظ مصالح الآشوريين بحفظ الأمسن والسلامة ومنع الغزو والتحرش بالحدود . ولمسا كان من الصعب على الجيوش النظامية ولوج البوادي وتعقب أثر الأعراب ، فكرت الحكومات القديمة والحكومات الحديثة في القرن العشرين في حماية مصالحها بدفع جعالات شهرية وسنوية وهدايا الى سادات المشايخ ، وتعيين بعضهم في مناصب كبيرة ، ليتولوا حماية الحدود ، وكبح جماح البدو ومنعهم من الغزو، والاستفادة منهم في ازعاج خصومهم بغزوهم ومحاربتهم أو محاربة القبائل المتحالفة معهم ، كالذي فعله الفرس واليونان والرومان والمستعمرة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين .

ويظهر أن بلوغ جيوش ( تغلا تبلاسر الثالث ) غزة كان في حوالي السنة ( ٧٣٨ ق. م. ) . فسيطر الآشوريون بذلك على هذا الميناء المهم ، الذي كان نهاية طرق القوافل التجارية الآتية بصورة خاصة من الحجاز ، وهو ميناء كان مقصد تجار يثرب ومكة حتى عند ظهور الإسلام .

ويحدثنا (سرجون الثاني ) ( ٢٧٠٥ – ٢٧٠٠ ق م ) أنه في السنة السابعة من حكمه ، سنة ( ٢١٥ ق م ) أدّب ( تمودي ) ( Tamudi ) و ( اباديدي ) و ( عباديدي ) و ( مرسماني ) ( Marsimani ) و ( خيابه ) ( Hajapa ) ، وهزمهم ، ونقال من وقع في يديه منهم الى ( السامرة ) ( Samaria ) . ثم يذكر بعد هالما الحبر أنه تلقى الجزية من ( سمسي ) ( Samsi ) ملكة ( ادبي ) ومن ( برعو ) ( Pir'u ) ملك ( مصري ) ( Musuri ) ومن ( بتع أمر ) ( It'amra ) السبقي . وذكر أن الجزيسة كانت من الذهب وحاصلات الجبل والحجارة الكريمة والعاج وأنواع البذور والنبات والحيل والإبل . ويتبين من أسماء المواضع والقبائل التي ذكرها ( سرجون ) ، أن تلك المعارك كانت قد وقعت في أرضين تقع في الشمال الغربي من جزيرة العرب ، وفي المنطقة

Arabien, S., 21.

<sup>«</sup> شرکینا الثانی » ، ادي شير ( ص ٨٨)

γ سنة « γ۱٥ ق . م » ، بحسب راي Reall. I, S. 125

Schrader, KLB. Bd. II, S. 42, Rawlinson, The Five great Monarchies, II, P. 415 Reall, I, S. 125.

Reall. I, S. 125, Winckler, Sargon I, S. 20.

Luckenbill, II, 17.

الواقعة فيما بين خليج العقبة و (تهاء) والبادية . ولا بد وأن تكون الجيوش الآشورية قد هاجمتها من الشمال أي من فلسطين :

وقد ورد في بعض ترجات نص (سرجون) أنه نقل الأعراب الذين ينزلون في مواضع نائية من الباديسة ، ولم يعرفوا حاكماً رسمياً ولا موظفاً ولم يدفعوا جزية الى أي ملك سابق ، نقلهم الى ( السامرة ) وأسكنهم فيها ١ . ويظهر أن هسله الجملة لا تخص الجملة السابقة التي ذكر فيها ( ثمود ) وبقية الأسماء ، وليست معطوفة عليها ، لأنه وصف هؤلاء الأعراب بأنهم سكان بسواد فائية ، ولم يدفعوا الجزية لأحد من قبل ، على حين يقيم المذكورون في أرض معروفة ولمنازلهم أسماء ، وهي ليست من البوادي .

وورد في هذه الترجمات بعد جملة ( وبثع أمر السبثي ) ( ومن هؤلاء الملوك ملوك على الساحل ، ومنهم ملسوك في البادية . تسلمت منهم جزية : تبرآ ، وأحجاراً كريمة ... النخ ، ٢ ، بمسا يدل على أن أولئك الملوك كانوا يحكمون أرضن واسعة تمتد من البادية الى البحر الأحمر .

ووردت في نص ( سرجون ) المشار البه أسماء مواضع هي ( Uaidaue ) و ( Dananu ) و ( Ambanda ) و ( Bustis ) و ( Bustis ) و جملة : ( اربي الساكنين في مشرق الشمس ) ( اربي مطلع الشمس ) و لهذا ذهب بعض الباحثين الى أن الأسماء المذكورة هي أسماء مواضع في أرض (اربي)، أي البادية . وهو رأي يعارضه باحثون آخرون ، لغموض العبارة ، ولتعذر القول إن أسماء هذه المواضع تعود الى ( أربي الساكنين في مشرق الشمس ) " :

أما (تمودي) (Tamudi) ، فإنهم (ثمود) ، السذين سبق أن تحدثت عنهم : وأما (أباديدي) (Ibadidi) ، فشعب لا نعرف من أمره شيئاً . وقد دهب (موسل) الى احبال كونهم (أبيداع) (Abida) المذكورين في التوراة .

Pritchard, P. 286.

Pritchard, P. 286.

<sup>&</sup>quot;Aribi Sha Nipikh Schamschi" ( اربي ثنائبخ شمشي ) "Reall, I, S. 144, Delitzsch, S. 306, Winckler, Sargon I, S. XXVII, UAOG. 112
Rost, MVAG. 1897, 2, S. 84,

التكوين ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الاية ) ، اخبار ألايام الاول الاصحاح الاول ، الكتاب المقدس ( ٢٨/١ ) ، الاول ، الاية ٣٣ ، قاموس الكتاب المقدس ( ٢٨/١ ) ، Hastings, P. 3, Enc. Bibli. P. 14.

وهو فيها ابن (مديان) ، أي (مدين) . ويرى أن مساكنهم كانت في جنوبي شرقي ( أيلة ) ( Elath ) أي العقبة ، على الطريق التجارية المهمة التي تربط ديار الشام بالحجاز <sup>١</sup> .

ورأى (كلاسر) أن (الاباديدي) هم (Apataei) المذكورون في جغرافيا (بطلميوس) ، وكانوا يقيمون في مكان يقال له (وادي العبابيد) أو (العباديد) على مقربة من العقيق ؛ أو أن فرعاً منهم كان يقيم في هدا المكان ، وذهب (فورستر) الى أن شعب (Apataei) ، هم شعب آخر ، وأن الكلمة هي في الأصل (Nabataei) ، وهو شعب كانوا يقيمون في موضع (نبت) على ساحل الحجاز .

ولا نعرف من أمر (مرسماني) ( Marsimani ) شيئاً يذكر ، ولم يرد لهذه القبيلة اسم في التوراة . غير أن بعض الكتبة (الكلاسيكيين) ذكروا قبيلة عربية يظهر أنها كانت تقيم في جنوب شرقي (العقسبة) سمّوها ( Batmizomaneis ) يظهر أنها كانت تقيم في جنوب شرقي (العقسبة) سمّوها ( Banizomaneis ) أي ثمود . وويرى (موسل ) احتمال كون هذه القبيلة هي (مرسماني ) ، نحرف اسمهما في النص الآشوري أو حرفه الكتبة ( الكلاسيكيون ) حتى صار على نحو ما نرى . وعلى كل حال فإن على لفظة ( Marsimani ) طابع العروبة ، فسلا يستبعد أن تكون من (مرسم ) ، أو أسماء أخرى عربية قريبة منها .

ويظهر أن كراهية الأعراب للآشوريين كانت شديدة جدداً ، لم تخفف من حدثها لا سياسة القوة والعنف ولا سياسة التودد واللين . لقد حملت هذه الكراهية القبائل على مد يد المساعدة الى كل مبغض للآشورييين ، أو متمرد عليهم ، فقدمت المعونية الى (مردخلبلدان) ( مردخ بليدان ) ( مردخ بلادان ) ك

Hegaz, P. 292.

Skizze, II, S., 289.

<sup>«</sup> الماييد » ، البلدان ( / ۱۰٤) ، Skizze, II, S. 259. ( المعاييد )

Forster, I, P. 233. ff.

Diodorus, Bibliotheca, III, 43. f.

Hegaz, P. 292.

<sup>(</sup> مردخ بلادان » ) ( مردخ بلدان ) ) ( مرود خلبلدان ) کادي شير ( ص ۹۷ ) ( مردخ بلدان ) کادي شير ( ص ۹۷ ) ( Reall., I, S., 125, Deserta, p. 480.

( Merodachbaladan ) ملك بابل خصم وعدو ( سنحاريب ) ( سنحريب ) وأرسلت ( ياتيعة ) ( يثعة ) ( يطيعة ) ( Ja'iti'e ) ، ملكة ( اريبي ) جيشاً لمساعدته ومناصرته في كفاحه هذا مع الآشوريين وضعته تحت قيادة أخيها (بسقانو) ( يصقانو ) ( Basqanu ) ، إلا أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الآشوريين ، فنزلت به خسارة فادحة ، وأسر ( بسقانو ) وأسر معه معظم جيشه ، وكانت في موضع ( كيش ) ( Kish ) . وقد كانت في حوالي سنة (٧٠٣) أو (٧٠٢) قبل الميلاد على رأي بعض الباحثين .

ويظهر أن لفظة ( Iati'e ) هي تحريف لاسم عربي من أسماء النساء لعلسه ( بطيعة ) أو ما يشابه ذلك . وقد كانت ملكة إذ ذاك ، أي أنها كانت مثل ( زبيبة ) و ( شمس ) المذكورتين . وأمسا اسم ( بسقانو ) ( Basqanu ) ، فالفاهر أنه ( الباسق ) فإنه قريب منه .

و محدثنا ( سرجون ) في كتاباته عن أيامــه وعن أعمالــه المجيدة أن الملك ( أبيري ) ( Typeri ) ملك ( دلون ) سمع بقدرة آشور وبعظمتها فأرسل هداياه اليه" . ومعنى هذا أن البحرين كانت اذ ذاك تحت حكم ملك اسمه ( أبيري ) ، لعله ( أبير ) ، وان الصلات السياسية كانت وثيقة بين اشور والبحرين في ذلك العهد . وقد ذكر ( سرجون ) ان ( أبيري ) ، ( ملك دلون ) ، و كان يعيش كالسمكة في وسط بحر الشروق ، البحر الذي تشرق عليه الشمس ، وعلى مسافة ثلاثين ساعة مضاعفة، وكان قد سمع بجلال عظمي فأرسل بالهدايا إلى " ، المسافة ثلاثين ساعة مضاعفة، وكان قد سمع بجلال عظمي فأرسل بالهدايا إلى " ، المسافة ثلاثين ساعة مضاعفة، وكان قد سمع بجلال عظمي فأرسل بالهدايا إلى " ، المسافة ثلاثين ساعة مضاعفة، وكان قد سمع بحلال عظمي فأرسل بالهدايا إلى " ، المسافة ثلاثين ساعة مضاعفة وكان قد سمع بعلي عليه الشعير المسافة ال

وفي هذا الخبر اشارة واضحة الى استقلال البحرين ، أي جزيرة (دلمون) وخضوعها لحِمَم ملك لعله كان من أهلها . ولما كان القسم الجنوبي من العراق تحت حكم الآشوريين في هذا العهد. وللبحرين علاقات تجارية متينة مع هذا القسم، لذلك أرسل هدايا ثمينة الى ملك آشور .

ويظهر من خبر آشوري يعود عهده الى أيام الملك (سنحاريب) (سنحريب)،

Reall., I, S., 125.

Reall., I, S., 125, British Museum Cylinder, 113, 203, Smith, First Campaign of Sennacherib, P., 62, (1921), Deserta, P., 480.

Ancient Iraq, P., 281.

Belgrave, P. 87.

وهو ابن ( سرجون ) ، أن ملك البحرين لما سمع بخبر اجتياز هذا الملك نهسر الفرات ودخوله الخليج ووصوله أرض جزيرة ( دلمون ) ، أسرع فاعترف بسيادة ملك آشور عليه. وكان هذا الملك قد دك أرض بابل في حوالي السنة (٢٨٩ق.م.) ، وسار منها متوجها نحو أرض الخليج . وفي هذا الخسير اشارة الى أن علاقة الآشوريين بالبحرين كانت وثيقة في هذا العهد أيضاً ، وأن ملك البحرين كان يخشى ملك آشور ، لذلك اعترف بسيادته الاسمية عليه الدين .

وأخبرنا (سنحاريب) (سنحريب) ( ٢٠٥ – ٢٨١ ق. م. ) انه تسلم هدايا من ( كرب ايل) ( كريبي – ايلو ) ( Karibi-ilu ) ملك سبأ ( Saba'i ) ، الدحتفال فيه بعيد رأس اذ بني بيتاً أو معبداً ( بيت اكيتو ) ( Bit-Akitu ) ، للاحتفال فيه بعيد رأس السنة والأعياد الأخرى ، وكان من جملة هذه الهدايا أحجار كريمة وأنواع من أفخر الطيب ذي الرائحة الزكية الطيبسة ( Rikke Tabutu ) ، وفضة وذهب وأحجار ثمينة أخرى ، وهي أمور اشتهرت بها العربية الجنوبية ، كما عرفت بتصديرها هذه المواد الى الحارج ، وقد تحدثت عنها التوراة في مواضع من الأسفار .

وقد ذهب (هومل) الى أن (كربي – ايلو) ، هذا هو (كرب ال) (كرب ايل) أحد (مكربي) (مقربي) سبأ ، أي الكهان الحكام ، ولم يكن ملكاً على عرش سبأ وان دعاه (سنحاريب) ملكاً ، ذلك لأن الآشوريين لم يعرفوا لقبه الرسمي ، أو لأنهم لم يهتموا بذلك فجعلوه ملكاً . وهذه الهدايا لم تكن جزية فرضت عليه ، بل كانت هدية من حاكم الى حاكم ، وقد بعث بها اليه مع القوافل الذاهبة الى الشام بطريق غزة ، أو طريق مكة ، فالباديسة الى العراق . وعندي ان من الجائز أن يكون (كريبي – ايلو) هذا سيد قبيلة أو أمراً من الأمراء الذين كانوا في العربية الشهالية ، من المجاورين لنلك القبائل

Belgrave, P. 56, 87.

Handbuch. I, S. 76,

Reall. I, S. 61.

<sup>﴾ «</sup>طبوتو» ، (طيبوتو) ، (طيب)

Handbuch, I, S. 76, O. Schroeder, Kellschrift Texte aus Assur. Hist. Inhalts, II, No. 122, Leipzig, 1922.

Handbuch. I, S, 76, 86.

التي تحدثت عنها وسبق لها أن قدمت هدايا لآشور ، وكان من السبثيين النازحين الى الشهال الذين حلوا محل المعينيين .

ولما قضى (سنحاريب) على مقاومة البابلين وعين عليهم ملكاً منهم، كان قلد تربى في قصور الآشوريسين فأخلص لهم ، سار الى بسلاد الشام لاخضاع العمونين والمؤابين والأدومين والعرب والعبرانين ، فقد كان هؤلاء قد انتهزوا فرصة قيام البابلين وقبائل إرم والعرب والعيلامين على الآشورين التخلص منهم، فألفوا حلفاً بينهم في جنوب بلاد الشام ، أي في فلسطين والأردن ، واتحدوا لمحاربة (سنحاريب) . فلما وصل الى ساحل البحر المتوسط، أخذ جيشه يستولي على المدن ، الفينيقية والفلسطينية ، ويتقدم نحو الجنوب حتى بلغ (عسقلان) على المدن ، الفينيقية والفلسطينية ، ويتقدم نحو الجنوب حتى بلغ (عسقلان) ( Ashkelon ) . ولما وصل الى موضع ( التقسه ) ( علقه ) ( Altekeh ) ، اصطدم بالعرب وبالمصرين ، غسير انه تغلب عليهم واستولى على ( التقه ) و عقرون) ( عاقر ) ( Timnath ) و (عقرون)

وفي أنباء الانتصارات التي سجلها (سنحاريب) لنفسه انسه قام في حوالي السنة (٦٨٩ ق.م.) محملة على الأعراب التابعين للملكة (تلخونو) ( Telhunu ) ملكة العرب ( Arabi ) ، أي أعراب الباديسة ، وعلى الملك ( خزا ابلي ) ( حزا ابلي ) ( Haza-ili ) ، ملك ( قيدري ) ( Qidri ) ، أي القيداريين، فسارت جيوشه في اتجاه ( أدوماتو ) ( دومة ) ( Adummatu ) ، فتغلبت على العرب وعلى القيداريين " . ويقصد بد ( أدوماتو ) ( دومسة الجندل ) أ . وقد كانت ( أدوماتو ) ( عربي) الحصينة " .

يحتمل انها « تبنة » في الزمن الحاضر ، قاموس الكتاب المقدس ( ٢٩١/١ ) « عقرون » من مدن الفلسطينيين الخمس ، وتسمى الان عاقر ، على تل يبعسه الذي عشر ميلا عن يافا الى الجنوب الشرقي ، تنبأ « صفيا » بخرابها ، أذ قال : « عقرون تستأصل » ، صفيا ٢ ، الاية ٤ ، قاموس الكتاب المقدس ( ١٠٨/٢ ومسا

Deserta, P. 480,

Reall, I, I lieferung, S. 39.

وهي في موضع بعيد عن عواصم الدول الكبرى ، الا انها لم تنج مع ذلك من غزوات تلك اللهول . وقسد ذكرها (بطلمبوس) باسم (Doumatha) . (Adomatho)

وقد جاء في نص آشوري ان الملك ( سنحريب ) أرسل حملة الى الحليج ، فانتصرت وحققت رغباته ، وقد فر" ملك ( أرض البحر ) الى أرض (عيلام) . ويظهر انه بني أسطولاً قوياً حمل جنوده الى تلك الأنحاء ، فلم يتمكن أهل الحليج من مقاومته واضطر الى الحضوع لآشوراً .

ويظهر ان ( سنحريب ) كان قد تمكن فعلاً من اخضاع الأعراب له ، ومن السيطرة عليهم ، ويرى بعض الباحثين في نعت ( هيرودوتس ) له بأنه ( ملك العرب والآشوريين ) تعبيراً عن اخضاع ( سنحريب ) الأعراب لحكمه وان كان ذلك قد وقع لأمد محدود أ .

وفي نص دو آنه (أسرحدون) ( ١٨٠ – ١٦٩ ق. م.) عن أعماله وعن أعماله وعن أعماله وعن أعماله وعن أعمال والده ان أباه (سنحاريب) ، أخضع (أدومو) (Adumu) (معقل أرببي) ، واستولى على أصنامها ، وحملها معه الى عاصمته ، وأسر ملكتها (Iskallatu) التي كانت كاهنة للإله (دلبات) (Dilbat) ، وأسر الأمرة (تبؤة) (Tabua) كذلك . فهو يؤيد بذلك ما ذكره أبوه من انتصاراته على العرب .

ولم يتحدث النص الآشوري عن الجهة التي هاجم منها (سنحاريب) (دومة الجندل) أي ( Adumu ) ( Adumu ) . وبرى (موسل) الجندل ) أي ( Adumu ) ، وبرى أيضاً أن سلطان الملكة (تلخونو ) كان يشمل منطقة واسعة تحتد من ( أدومو ) الى حدود بابل . وقد كان أعرابها عتارون ويبتاعون الطحين والملابس والمواد الضرورية الآخرى من بابل ، فيسلكون البادية ، ومن هذه البادية وصلت امداد الملكة وقواتها الى بابل لمساعدتها في مقاومة

Albright, in JRAS., 1925, P. 293, Hommel, Geographie, S. 581. f, 594.

المرب واللاحة في المحيط الهندي ، جورج فاضلو حوراني ( ص ٣٨ وما بعدها )

Herodotus, II, 141.

Grohmann, S. 22. Reall. I, S. 126, «Jal'u», «Jata», «Jauta», Pritchard, P. 289, «91».

آشور ، فاشتركت مع البابليين في الحرب ، على حين هاجم فريق آخر من اتباع الملكة المقاطعات الآشورية في بلاد الشام . فلما تغلب (سنحاريب) على بابل وانتصر عليها في سنة ٦٨٩ ق. م ، تفرغ لمحاربة الملكة والانتقام منها ، فأمر قواته بالضغط على أتباع الملكة ، وتعقبهم في البادية لحفظ الحمدود . ثم حاصر (أدرمو) ، حتى تغلب عليها ، وانتصر على هذا المعقل الذي التجأ اليه أتباع هذه الملكة وغيرهم للخلاص من الآشوريين .

ويظهر من النصوص الآشورية أن خلافاً وقع بسين الملكة (تلمخونو) والملك (خزا ايلي) ، قد تكون أسبابه الهزيمة التي حاقت بهما ومحاصرة (سنحاريب) لها في ( دومة الجندل ) . وقد كان ( خزا ايلي ) على ما يظهر هو الذي تولى قيادة الجبش ، وتنظيم خطط الدفاع والهجوم . فسببت الهزائم التي حلت بهما غضب الملكة عليه وعلى سوء قيادته ( فغضبت تلخونو على خزا ايلي ملك ارببي) . ولعلها اختلفا أيضاً بسبب محاصرة ( دومة الجندل ) والدفاع عنهما أو عدمه . ومها يكن من شيء ، فقد استسلمت الملكة ( تلخونو ) للآشوريين ، وتغلبت جيوش ( سنحاريب ) على هذا المعقل ، وأخذت الأصنام أسرى الى (نينوى ) جيوش ( سنحاريب ) على هذا المعقل ، وأخذت الأصنام أسرى الى (نينوى ) كما أخذت الأمرة ( تبؤة ) ( Tabua ) أسيرة الى عاصمة آشور ، لتربي هناك تربية يرضى عنها الآشوريون ، ولتهذب تهذيباً سياسياً خاصاً يؤهلهما أن تكون ملكة على ( أربي ) :

أما (خزا أيلي )، فقد تمكن من خرق حصار الآشوريين على (دومة الجندل) ومن الاعتصام مع أتباعه بالبادية ، حيث لم يكن في قدرة (سنحاريب) مطاردتهم وايقاع خسائر بهم ، وبقي في هذه البادية طول حياة (سنحاريب) . فلما توفي هذا الملك ، وانتقل الملك الى ابنه (أسرحدون) ، وزالت أسباب الجفاء ، قصد نينوى لمقابلة الملك الجديد ، ومعه هدايا كثيرة ، سر بها الملك واستقبله بلطف ورعاية ، وسلمه الأصنام الأسيرة السيئة الحظ التي كان عليها أن تشارك أتباعها الحياة الأرضية المزعجة ، وتمكنت كل من (عتر سماين) (عشر السماء) و (دبلات) و (دايا) (ديه) (عشر قرميسة) (غير قرمي) (غير قرمي) و (سمي) (عشر قرميسة ) و (البيريلو) ( Ebirillu ) و (عشر قرميسة ) (عثر قرمي)

Deserta, P. 480.

British Museum Tablets, K3087, K3405,

( Atar Kurumaia ) ، وهي الآلهة التي كتب عليها أن تسجن ، من استنشاق ربح الحرية ثانية ، ومن استعسادة مقامها بين عبادها ، فوضعت في أماكنها ، وسر أتباعها ولا شك بهذه العودة \ .

وفي أثناء وجود تلك الأصنام في الأسر،أصيبت ببعض التلف،فن (أسرحدون) عليها بالأمر باصلاح ما أصابها واعادتها الى ما كانت عليه ، ثم تلطف فأمر بإرجاعها الى ( خزا ايلي ) ( خزائيل ) ، بعد أن نقشت عليها كتابة تفيد تفوق إليه آشور على تلك الأصنام ، وبعد أن نقش عليها اسم الملك .

وأراد (أسرحدون) تنصيب (تبؤة) (Tabua) ، التي تربت تربيسة آشورية ، ملكة على (أرببي)،ليضمن بذلك فرض سلطان آشور على الأعراب ، وهو حلم تحقق ، ولكنسه لم يدم طويلاً ، لأن العداء بين الآشوريين والعرب كان عميقاً ، لا يقضي عليه منح تاج ، ونصب ملك أو ملكة " .

واعترف (أسرحدون) بـ (خزاايلي) ملكاً عــلى قبيلة (قيدار) ، في مقابل إتاوة يدفعها ، قدرها خمسة وستون جملاً ، فلما توفي (خزا ايملي) ، سنة ( ١٧٥ ق. م ) اعترف (أسرحدون) بابنه (يايتع) (يايطع) (بطع) (يثع) ( Uaite') ملكاً مكان أبيه،على أن يدفع إتاوة سنوية كبيرة مقدارها ألف (من) ( Minae ) من الذهب ، وألف حجر كريم وخمسون جملاً ، وطيب ، أي أكثر مما كان يدفعه أبوه ٦ . وقد رضي الابن بذلك على أمل أن ينعم عليه بتاج كيفها كانت الشروط . غير أن حسابه هذا لم يكن دقيقاً ، فقد ينعم عليه شعبه الذي أبى أن يخضع لرجل فرض عليه فرضاً ، وأبى قبوله ملكاً عليه . وقام ــ وعلى رأسه الزعيم (اوبو) (وهبو) - (وهب) ، (أوب) عليه . وقام ــ وعلى رأسه الزعيم (اوبو) (وهبو) - (وهب) ، (أوب)

Pritchard, P. 291, D.J. Wixman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, London, 1958, P. 4.

Pritchard, P. 291.

Pritchard, P. 291.

Deserta, P. 482,

Hastings, P. 832,

Grohmann, S. 22.

(أوبو) (Uabo) وأخذ الى (نينوى) ، إلا أن الانتصار عليه لم يقض على مقارمة العرب للآشوريين وثورتهم عليهم ، فقاد (يابتىء) (يشع) (يشع) ( Uaite) الثورة هذه المرة ، ورفع راية الحرب على الآشوريين ، وغزا هو وأتباعه حدود الامبراطورية الآشورية المحاذية البادية ، واضطر الآشوريون الى تجهيز حملة جديدة انتصرت عليه ، وهاجمت مضاربه ، وقبضت على أصنامه ، وأخذتها معها أسرى المرة الثانية ١ . أما (يايتىء) ، فقد فر ﴿ وحيداً الى أصقاع بعيدة ، على ما جاء في النص ٢ . والأصقاع البعيدة ، هي البادية ، ولا شك ، حيث يصعب على الآشوريين التوغل فيها المتوصل اليه . لذلك صارت مأوى لكل ثائر تحل به على الآشوريين التوغل فيها المتوصل اليه . لذلك صارت مأوى لكل ثائر تحل به خسارة . فإذا تجا بنفسه ، وتمكن من الفرار من ساحة الهزيمة الى البادية ، صار في حصن أمن ، لا تمتد اليه الأيدي بسوء الا اذا كان المهاجمون من أبناء جنسه ، الأعراب .

وقام (أسرحدون) ، بعد هذه الحملة ، محملة أخرى على قبائل عربيــة تنزل أرض ( بازو ) ( Bazu ) و ( خازو ) ( Hazu ) . وقد ابتدأ بها في اليوم الثاني من شهر ( تشرى ) من السنة الحامسة من سني حكمه . وهي تقابل سنة ( ٢٧٦ ق . م . ) ك . وقد قتل فيها ثمانية ملوك ، هم : (كيو") ( Kiau ) وقيسو ) ( Kiau ) و ( Kiau ) ملك ( خلديـــلي ) ( Haldilli ) أ . و و ( اكبرو ) ( Ak-baru ) ( Agbaru ) ، وهو ملك ( ال بياتي ) (البياتي) ( ابيل بياتي ) (البياتي ) ( ابيل بياتي ) ( المحمد ) ، و ( منسكو ) ( منساكو ) ( منسك ) ( منسك

II, S., 217, 377, British Museum, A Guide to the Baby. and Assy. Antiquities, II, S., 217, 377, British Museum, A Guide to the Baby. and Assy. Antiquities, P. 227, Deserta, P. 482.

Luckenbill, II, 916, Y

Rawlinson, Cunel, Inscr., Col. 3, II, 25-52, III, Pl., 15, 16 Col. 4 II 10-26. Schrader, Keil. Bibl. II, S. 131 Deserta, P. 482.

Reall. I, S. 440, Skizze, II, S. 4. ff. Hommel, Geschichte Babyloniens-Assyriens, S. 709. و سومر: الجزء الثاني ، ١٩٤٩م ، المجلد الخامس ( ص ، ١٤)

Reall. I, S. 440, c

<sup>«</sup>Dil-di-li», «Kud-di-li», Deserta, P. 488, Skizze, II, S. 265.

Reall. I, S. 42, 440, Schrader, Keil, Bibli. II, S. 146

Skizze, II, S. 265, Deserta, P. 483.

(Iapa') ( يفع ) (ايفع ) ( Ma-gal-a-ni ) ( Magal'ani ) ( Didhrani ) ۲ ( Dihrani ) (دخراني) (دحراني) (دخراني) ملكة (دخراني) (دخراني) و ( خبيصو ) (خابصو) (جيبسو) ( Kha-bi-su ) ( ملك ( قداباً ) ( Niharu ) ( نحر ) ( أمارو ) ( أمارو ) ( أعر ) ( Qadab' ) ( Ni-kha-ru ) ملك ( جأباني ) ( جعباني ) ( جمفاني ) ( Ni-kha-ru ) والملكة ( با ايلو ) (باثلة) ( Ba-i-lu ) ( Ba'ilu ) ملكة ( اخيلو ) ( Ihilu ) °



Helmuth Th. Bossert, Altsyrien, 1397 آشوريون يحرتون خيمة أعراب نيام

و ( خين امرو ) ( خين عمرو ) ( حين امرو ) (حيان امرو ) ( Kha-ba-zi-ru ) ملك ( بداء ) ( بدع ) ( Buda' ) . وأسر خلقاً من أتباعهم أخذهم الى أرض آشور كما حمل آلهتهم معه . وتمكن أحد الملوك ، وهو الملك ( ليلي ) ( Laile ) ( ليلة ) ( Laile ) (ياديا) (يدع ) ( Jadi' ) ( Jadi' ) من النجاة ، غير انه ذهب الى نينوى بعدئذ ، حيث طلب العفو والصفح عما بدر منه ، فقبل ( أسرحدون ) منه ذلك ، وتآخى معـــه ،

<sup>«</sup>Ma-gal-Za-ni», Skizze, II, S., 265, Reall., I, S., 440, Deserta, P. 483.

<sup>«</sup>Di-ikh-ra-a-ni», «Di-ikh-ra-ta-a-ni», Skizze, II, S., 266. ۲

<sup>«</sup>Ka-da-ba'-a», «Ka-ta-ba'- a», Skizze, II, S. 266.

<sup>«</sup>Ga'-u-u-a-ni», Skizze, S. 266. \$

<sup>«</sup>I-khi-lu», Reall. I, S. 392, Schrader, Keil, Bibli. II, S. 148, Skizze, II, S. 266. Reall, I, Sechste Lieferung, s. 440, II, S. 74, «Pu-ta'-a», «Bu-da-a», Asarh,

Prism Br. Col. IV, L. 22, Schrader, Keil. Bibli, II, S. 148, Skizze, II, S. 266.

وأعاد اليه أصنامه ، وعينه ملكاً على أرض ( خازو ) و ( بازو ) ( بازي ) على أن يدفع الجزية اليه .

وقـــد ورد في التوراة اسم ( بوز ) و ( حزو ) ٢ . أما ( بوز ) ، فهو ابن ناحوز أخي ابراهيم ، ويُظن ان لاسمه صلـة باسم أرض ( بوز )" : وأما ( حزو ) فانه أحد أولاد ( ناحور ) ، وقد ذكرت كلمة (بوز) بعد (تياء) في سفر ( إرميا ) ، حيث ورد : ﴿ وَكُلُّ اللَّهْيَفُ وَكُلُّ مَلُوكُ أُرْضُ عُوصٌ ، وكل ملوك أرض فلسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود ، وأدوم ومؤاب وبني عمون ، وكل ملوك صور ، وكل ملوك صيدون ، وكل ملوك الجزائر التي في عبر البحر ، وددان وتياء وبوز ، وكل مقصوصي الشعر مستديراً ، وكُل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنسن في العربة ، \* . ف ( بوز ) في التوراة اسم موضع ، واسم شعب ، وقد ورد في التوراة اسم رجل من (بوز) سمى ( البهو ) ( Elihu ) البوزي ، وهو ابن ( برخثيسل ) ، وكان صديق ( أبوب ) وحكماً في المحاورة التي جرت بنن أبوب وأصحابه الثلاثة اللدين أتوا ليعزوه في المصائب والبلايا التي نزلت بسمة . وأبوب كان من سكان أرض ( عوص ) ، وهو عربي على رأي عدد من علماء التوراة .

ولم محدد موقع ( بوز ) في التوراة : ولكن ورود ( بوز ) بعد ددان وتهاء في الموضع الذي ذكرته من إرميا،وقبل جملة (وكل مقصوصي الشعر مستديراً)، محملنا على التفكير في أن أرض ( بوز ) كانت في جوار تباء ، وليست بعيدة جَداً عن ( ددانٌ ) ( ديدان ) ، وقريبة من الأعراب الذين كانوا محلقون شعور رؤوسهم إلا دائرة تبقى في أعلى الرأس،أي غير بعيدة عن البادية وعن الأعراب

ادي شير ر ص ۱۱۸ ) Rawlinson, The Five. II, P. 470. ff. Reall. I, 6. te. Lieferung, «Basi», S. 440, Deserta, P. 483, Real. I, 3. Lleferung, S. 201.

التكوين ، الاصحاح الثاني والعشرون ، الاية ٢١ وما بعدها .

قاموس الكتاب المقدس ("٢٥٥/١) .

التكوين ، الاصحاح الثاني والعشرون ، الاية الثانية والعشرون ، قاموسالكتاب المقدس ( ۲۷۳/۱ ) .

ارميا ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الآية . ٢ وما بعدها .

ايوب ، الاصحاح الثاني والثلاثون ، الاية ٨ ، قاموس الكتاب المقدس ( ١٤١/١)

قاموس الكتاب القدس (١٨٨/١) .

الإسماعيلين . ولهذا ذهب (كلاسر ) و ( دلج ) ( F. Delitzsch ) وغيرهما الى أن بوز ، هي ( بازو ) الواردة في نص ( سنحاريب ) ، وتقع في العربيـــة الشهالية ١ : ورأى ( ذورمة ) ( Dhorme ) ، أنها في منطقة تقع في جنوب شرقي الجوف ٢ . وأمسا ( موسل ) ، فيستند أيضاً الى الوصف اللَّيي جاء في النص الآشوري عن ( بازو ) الستى تقع في موضع قاص ، ويبدأ من السباخ وبادية مجدبة ، ( ١٤٠ بىرو من الرمال ) " ، وليس فيها غير الشوك ونوع من حجر يعرف بـ (حجر فم الغزال) ، ثم سهل فيه الأفاعي والعقارب مثل (الزربابو) الجراد. . تليه ( خازو ) ، وهي أرض جبلية اتساعها ( ٢٠ ببرو ) من حجر الد ( Saggilmut ) . ويرى من هذا الوصف أن موضع ( بازو ) في غرب وفي جنوب ( تدمر ) وفي ( وادي السرحان ) ، وأن الملوك الثمانية الذين قتلهم ( اسرحدون ) كانوا يقيمون في وادي السرحان عند الحدود الشرقية لحوران وفي ( الرحبة ) و ( قطبة ) الى وادي ( القطامي ) . ويرى أيضاً أن ( يدىء ) ( يادىء ) ( يدي ) ، وهو موضع الملك ( ليلي ) ، هو ( الجياف ) ، أو ( الودي ) وذلك بابدال الحرف الأول من كلمة ( يدي ) محرف الواو . وهو أمر يرى أنه كثير الحدوث ، فمن المحتمل أن يكون موضع (الودي) ـ على رأيه ... هو (يدي ) أو (يدىء ) مقر الملك (ليلي) (Laili ) .

فرأي ( موسل ) أن ( بازو ) تعني النصف الشهالي من (وادي السرحان). وأما الأرض الواقعة في شرق ( السرحان) وفي شمال السرحان في المنطقة الجبلية، فإنها (خازو) (حازو)، وقد سلك الجيش الآشوري كما يقول الطريق التجارية

Reall, I, S. 440, Enc. Bibli, P. 615, Delitzsch S. 307, Skizze, II, S. 265, 266.

Deserta, P. 483. ۲

<sup>«</sup> كسبو » « قصبو » « Kasbu » عند (كاسر ) و (دلج ) بدلا من ـ بيرو ـ و - قصبو - قصبة - و - بيرو - هما وحدة قياس الابعاد والمسافات Rawlinson, The five. II, P. 470, S. Smith, Babylonian Historical Texts, P. 18, Campbell Thompson, Assyrian Herbal, 102.

<sup>«</sup> صبيتي » ، Deserta, P. 484, < Sabiti >

Skizze, II, S. 265. Reall. I, S. 440, حراد کا حکامت « زربایسو » ،

Reall, I, S. 440 Deserta, P. 482, f. Skizze, II, S. 265, Delitzsch, S. 306.

Deserta, P. 484.

المارة من الحافات الشرقية لحوران الى دمشق ١ .

وقد صبرت أرض (بوز) و (بوزي) بـ (أرض أوسيتس) ( Ausitis ) في الترجمة السبعينية للتوراة ( العهـــد العتيق ) \* ، ولذلك رأى بعض العلماء أن المراد بها اسم ( Aiseitai ) ( ايسايتاي ) ( ايسايته ) ، وهو اسم موضع ذكره الجغرافي ( بطلميوس ) في داخل بادية بــلاد العرب " . ورأوا أن بوز هي هذا المكان .

ورأى آخرون أن (بازو) هي نجد،وأن البادية التي تحدث عنها (أسرحدون) هي (النفود). وأما (خازو) فإنها الأحساء . وذهب (رولنسن) الى احمال كون هذه المنطقة هي أرض مملكة الحيرة ، وما يتصل بها الى جبل شمر ، لأن الوصف المدكور يتطبق – في رأيه – على هذا المكان .

وذهب (كلاسر) في مكان آخر من محوثه المستفيضة عن (بازو) و (خازو) الى أن (خازو) هي (حزو) ، والى أن (بازو) و (حازو) في الأقسام الليرقية والجنوبية من (اليامة) الى أرض (مأكن) (Maken) الى مرتفعات (رأس الخيمة) ٧. وأشار أيضاً الى (حزوى) ، وهي (السدوسية) لبني سعد في اليامة ، وقد ذكرها (الهمداني) ٨ ، ويرى أن هذه اللفظة قريبة جداً من (حزو) التوراة ومن (خازو) النص الآشوري . وعلى هذا تكون أرض من (خازو) قي اليامة ، وهي أرض ذات آثار قديمة وعاديات وخرائب تقع بين وادي (ملهم) و (وادي حنيفة) ٩ .

٣

Deserta, P. 484.

<sup>-</sup> العهد القديم - ، - العهد العتيق - ، - الصورة القديمة - ، الترجم--ة السبعينية ، هي الترجمة التي تمت في عهد الملك - بطلميوس الثاني -، ١٨٥-- ٢٥ ق. م - ، وذلك ليتمكن يهود مصر ، الذين كانوا قد نسوا العبرانية ، وتكلموا باليونانية من الوقوف على التوراة وفهمها .

Ptolemy, Geography, V, 19, 2.

Reall. I, 6te. Lieferung, S. 440.

Reall. I, 440, Palgrave, Central Arabia, I, P. 96, (1866)

Rawlinson, The Five. II, P. 470.

Skizze, II, S. 266.

٨ الصفية (ص ١٦٢)٠

Skizze, II, S. 269,

ورأى بعض الباحثين المحدثين ان أرض ( بازو ) هي الساحل المقابل لجزر البحرين ، أي جزيرة ( تلمون ) كما كانت تعرف عند القدامي. وأما (خازو) أي ( حازو ) في قراءة ، فهي ( الأحساء ) ، ونرى بين اللفظتين ( حازو ) و ( أحساء ) تقارباً كبيراً .

ولم يذكر (أسرحدون) كيف رجسع الى بلاده بعد حملته الطويلة هذه ، ومن أي سبيل رجع الى ملكه ؟ غير ان بعض الباحث يرون انه سلك طريقاً غير الطريق الأول الذي سلكه في حملته على الشعوب والأرضين المذكورة . يرون انه سلك طريقاً موازياً لساحل الخليج ، فاخترق أرض ( بازو ) و ( خازو ) ، ( حاسو ) ، ثم سار شمالاً الى اقليم بابل . و ( حاسو ) عندهم هي الأحساء، وهي بين ( نجد ) والخليج ، وكان ( أسرحدون ) قد سلك في حملته الأولى كما يروون طريقاً اخترق ( نجداً ) . فلما قرر المعودة سلك الطريق الثاني .

ويرى (موسل) ان اسم ( دخراني ) ( Di-ih-ra-ani ) هو ( Dacharenoi ) ويرى (موسل) ان اسم ( دخراني ) ( Stephen of Byzantium ) ". أما (كلاسر) الملاكور عند ( اصطيفان البيزنطي ) التي ذكرها ( بطلميوس ) بعد اسم قبيلة فيرى ان قبيلة ( Malangite ) التي ذكرها ( أسرحدون ) ، وان قبيلة ( Malangite ) الملاكورة في نص ( أسرحدون ) ، وان قبيلة ( Ma-gal-a-ni ) الملاكورة في نص ( أسرحدون ) . ورأى احتمال كون ( Gauuani ) هي ( جوجان ) و ( ( أخلة ) ، وهما عند الحرج " .

ويرى (كلاسر ) احبّال وجود علاقة بين (Bi-i-Iu) ، وهو اسم الملكة، و ( باهلة ) ، وهـو اسم القبيلة المعروفة الّتي تقع منازلها منذ القديم في هذه المنطقة . وعنده أن حملة (أسرحدون ) قد كانت في اليامة ، حيث ينطبق وضف

J. Simons, P. 15.

Reall, I, te. Lieferung, S. 441.

Deserta, P. 484, Stephen of Byzantium, Ethnica, (meineke) I, P. 223, Forster, II, P. 141, Skizze, II, S. 5.

<sup>&</sup>lt;Dacharaemoizae> €

Forster, I, P. IXXIX, 138, II, 268, Skizze, II, S. 256.

ه « جوجان » ، صفة ( ص ۱۳۹ ، ۱۶۱ ، ۱۵۰ ) .

<sup>» «</sup> اجلة » ضفة ( ص ١٣٩ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٦١ ، ١٦٠ » Skizze, II, S. 5. ( ١٦١ ، ١٥٥ ، ١٥٠ ، ١٣٩ )

هذه المنطقة على وصف الأماكن المذكورة في حملة (أسرحدون) أحسن انطباق\( ...\)
وبعد وفاة (أسرحدون) رأى (يشع) (يطبع) (يايطع) (Uaite) أن
من الأصلح مصالحة الآشوريين ، فذهب الى (آشور بانبال) ، (آشور بنبال)
وقابله وأرضاه ، فأعاد اليه أصنامه ، ومنها الصنم (عشر السباء)، (أتر سمائين)
( عشر السباء ) ، (أتر سمائين) ، أي (عشر السباوات) ، وهدو
الإله (عشر) إله السباء ، الذي سأتحدث عنه عند كلامي على ديانــة العرب
قبل الإسلام ، ورضي عنه وأعاده الى منصبه ...

ويذكر ( آشور بأنبال ) أن ( 'Uaite ) حنث بيمينه ، وخالف عهده وميثاقه معه ، لما أعلن ( شمش ــ شوم ــ أوكـــن ) ( Schamaschschumukin ) شقيق آشور بانبال العصيان عليه ، وخاصمه ، فانضم اليه ، وأيده بمدد يساعده، جعله تحت قیادة ( اب یشع ) ( أب یتع ) ( Abjate') و ( ایمو) ابنا (تاری) ( ثأر ) ( تور ) ، (Te'ri ) . وقام على رأس أتباعه بغزو الحدود الغربيـــة لأرض بلاد الشأم التي سبق أن استولى عليها الآشوريون،وأصبحت من المقاطعات الخاصة لهم ، من (أدوم) (Adom) في الجنوب الى جنوب (حمساة) في الشال . غسير ان السعد لم يحالف ( 'Uaite' ) في هذه المرة ايضاً ، فتصدت الجيوش الآشورية للمسدد اللَّذي ارسل لمساعدة (شمش ــ شوم ــ اوكن ) ، وشنت شملــه قبل وصوله الى ( بابل ) . أما الذين تمكنــوا من الهرب والوصول الى ( بابل ) ، فقد أبيد أكثرهم كذلك . وقد اضطر (اب يتيء) ( اب يتع ) ( Abjate ) أن ينجو بنفسه بالهرب الى البادية خشية أن يقسع في الأسر ، وذهب من ثم الى ( نينوى ) حيث مثـــل أمام الملك طالباً منه العفو والصفح ، وقبل الملك عذره وصفح عنه ، ثم أصدر أمره بتعيينه ملكاً في مكان ( 'Uaite' ) الذي كان مشغولاً بغزو حدود الشام وفلسطن الشرقية المتاخمة للصحراء أي حدود أرض ( أمورو ) ( Amurru ) على رأي بعض العلماء "، وذلك بعد

Skizze, II, S., 269, 273.

<sup>«</sup> اسور بانيبال » ادي شير ، ( ص ١٣٢) ،

Reall. I, S. 310, 812, Schrader, KAT. S. 434, Streck, Vorderasiatische Bibliotheck, VII, S. 72, Deserta, P. 485.

سلمرفة اراء علماء الاشوريات في ارض « امورو » التي تعني ارض المغرب ، او الرياح الغربية ، استحسن الرجوع الى ما كتب عن هذا المؤضوع في :
 Reall. I, S. 99. 11. Hastings, P. 27.

هزيمة ( 'Uaite' ) وتغلب الآشوريين عليه في حوالي سنة ( ٦٤٨ ق. م. ) . وقد وافق ( اب يتيء ) ( 'Abjate ) أن يدفع جزية الى الآشوريسين ، تتألف من ذهب وأحجار كريمة وجال وحمير ٢ .

ولم يتمكن ('Uaite') من الثبات طويلاً والاستمرار على مهاجمة الآشورين، إذ كلف الملك ( آشور بانبال ) حرس الحسدود والقوات الآشورية التي كانت هناك مهاجمة أتباعه ، ومعاقبة ('Uaite') الذي نسي الجميل ، وخاس بعهده على حد قول ( آشور بانبال ) " . وبعد مصادمات ومعارك وقعت بالقرب من ( ازريلو ) (Azarilu ) " . و (خير اتكامي ) (Khiratakasi ) و (ادومه) ( Udume ) في ممر ( يبردو ) (Jabrudu ) في ( بيت أماني ) (بيت عماني ) ( Mu'aba ) في منطقة ( خوينه ) (Khaurina ) و (موابه ) (Sa'ari ) و (ساري ) (Sa'ari ) و (ساري ) ( Udume ) الى الرجوع الى البادية للاحماء بها . ويظهر و (ساري ) ( اويتي ) ( Uaite' ) الى الرجوع الى البادية للاحماء بها . ويظهر أتباع ( اويتي ) ( نبيطي ) الحسائر على الالتجاء الى الملك ( نثنو ) (Natnu ) ملك ( نبيتي ) ( نبيطي ) الحسائر على الالتجاء الى الملك ( نثنو ) (Natnu ) ملك ( نبيتي ) ( نبيطي ) ( Kedar ) ".

ولما هاجم ( امولاتي ) ( عمولاطي ) ( امولاطي ) ملك المساجم ( المولاطي ) ( Ammulati ) ملك قبيلة ( قيدري ) أرض مملكة (مؤاب ) ( Moab ) أصيبت جيوشه المخسارة كبيرة، وسقط أسيراً ـ ومعه ( اديا ) ( عادية ) (عدية ) (عدية) ( Kamashkalta ) ملك ( ارببي ) في أيادي الملك ( Waite ) ملك مؤاب ( ١٤٨ ق. م ) . فأرسلا أسيريان الى نينوى

Meissner, Konige, S. 246, Deserta, P. 486, Reall. I, S. 9

Deserta, P. 486, Rawlinson, Cuneiform, 5, Part, I, Plate, 9, Col. 8 II 30.

III, P 1. 34, Streck, Die Inschriften Assurpanipals, II, S. 68, 134, 202.

Reall. I, S. 126.

Reall, I. S. 325.

Deserta, P. 485, Rawlinson, IV, Part. I, P 1. 9, Streck, II, S. 64, 132,

حيث سلما الى ( آشور بانبال ) . وكان ( Ammulati ) قد ساعد ( شمش – شوم – أوكن ) في ثورته على أخيه ، وهاجم أرض المغرب ( أمهورو ) ( Ammuru ) ، لذلك سر ( آشور بانبال ) ؛ بهذا الانتصار الذي أحرزه ( مثاب ) . وقد رسم منظر غلب ( آشور بانبال ) وأسر ( Ammulati ) و ( Adija ) ، على جدار إحدى غرف قصر الملك ( آشور بانبال ) .

لقد أثرت الانتصارات التي أحرزتها جيوش (آشور) في نفس (نتنو) (ناتنو) (Natnu) ملك (Nabaiti) ، فأخذ يتقرب الى (آشور بانبال)، ومن جملة ما فعله في التقرب اليه أنه أرسل ('Uaite') – الذي كان قد التجأ اليه – الى نينوى حيث سلم الى الملك الذي أمر بوضعه في قفص ، ليعرض على الناس عند أحد أبواب المدينة " وذكر (آشور بانبال) في كتابته أن منازل (Nabaiti) قبيلة (Natnu) بعيدة ، ولم يسبق لها أن أرسلت رسلاً الى بلاط أحد من أجداده وآبائه في نينوى من قبل ، وأن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها من هذه القبيلة رسول<sup>3</sup>.

وقد وصف (آشور بنبال) موقف الأعراب وصفاً مؤثراً بهذه الكلمات : و اشتدت عليهم وطأة الجوع . ولكي يسدوا رمقهم ، أكلوا لحوم صغارهم .. وقد سأل أهل العربية بعضهم بعضاً : ما بال بلاد العرب قد أحدق بها هسادا الشر ؟ فكان الجواب : تلك عاقبة من ينكث العهد، ويخرق المواثيق التي قطعناها لآشور ، . .

وذكر ( آشور بانبال ) انه عامل ( 'Uaite ) على هذه الصورة ، وذلك في عباراته التي أمر بتدوينها في النص : ( حبسته في مربط الكلاب ، وضعته مع بنات آوى والكلاب ، وأقمته على حراسة الباب في نينوى ، ٢ .

Real. I, S. 36, 98, British Museum, A Guide to the Babylonian and Assyrian Y Antiquities, London, 1922, P. 184, 44, K. 2802, \_ K3047, \_ 3049.

Reall. I, S. 126.

Deserta, P. 486, Ungnad, in Vorderasiatische Schriftdenkmaler, I, No. 83, Col. 3, II, 4-16.

Luckenbill, II, 888.

Luckenbill, II, 819.

ووصف حملته على الأعراب ومطاردته لهم بهسله الكلمات: د في رمضاء البادية وقيظها ، حيث لا ترى طيور السهاء وحيث لا يرى حمسار الوحش ولا الغزال ، وذلك من شدة جدب البادية ، وعدم احتمالها الأحياء .

لم تنفع الشدة التي استعملها الآشوريون في القضاء على مقاومة الأعراب شيئاً . فا كاد ( آشور بانبال ) يشغل نفسه بقتــال ملك ( عيلام ) وحربه في عام ( ٦٤٠ – ٦٤١ ق. م. ) حتى ثارت القبائل العربية على آشور بزعامة (أبيتاً ) ( أبي يثع ) ( Abijate' ) ابن ( تاري ) ( Te'ri ) الذي تحدثت عنه سابقاً ، و ( اویتیء ) ( Uaite' ) الثانسي ، وهو ابن ( بير دادا ) ( Bir Dadda ) ( Bir Dadda ) ، وأخذت تتحرش ثانية محدود المقاطعات الآشورية المتصلة بالبادية. ولما أرسل الآشوريون جيوشاً قوية لصد هذه الهجات ، طلبت قبيلة ( قيدري ) ( قيدار ) مساعدة ( نتنو ) ملك ( نبتي ) ( Nabaiti ) ، فلب الطالب ، وتحالف معهم ، وأخذوا يهاجمون الحدود ، ومعهم قبيلتا ( يسمع ) ( يسمأ ) ( Isamme' ) و ( عثير سمين ) ( Atarsamain ) . غير ان الجيوش الآشورية · تمكنت ــ مع ذلك كما تدعى كتاباتهم ــ من الانتصار على (قيدار) وعــلى حلفائهم، فانتصرت على ( Isamme' ) وعلى ( Atarsamain ) و موضع في البادية بين ( ياركي ) ( يركي ) ( Jarki ) ( أرك ) شرق تدمر ٢، و ( ازلة ) ( Azalla ) ، وشتت شملهم . ثم انتصرت في معركة أخرى على ( Atarsamain ) على ( قيدار ) وقعت عند ( Qurasiti ) ، وغنمت فيها غنائم كبرة من الحمر والجال والأغنام، كما أسرت أصنام('Uaite') وأمه وزوجته وعددًا كبراً من أتباعه ع . وأخذوا الى دمشق ، وأسر ( ابسي يثأ ) ( Abjate ) وشقيقه (أعو) ( Aimnu ) في المعركة التي وقعت عند (خوكرينا ) ( Khukkurina ) . (Khukruna)

Luckenbill, II, 823.

Meissner, konige, S. 246, Streck, Vab. Vii, S. S. CCLXXXII, ff.

<sup>»</sup> وتقع في بادية « تدمر » بين « يركى » «Jarki» ودمشتق ،
Reall. I, S. 325, Reall. I, Ite, Lieferung, S. 9.

Deserta, P. 487.

Deserta, P. 488, Reall. I, S. 126.

أما الملك ('Uaite) ، فقد اعتصم مع عدد من أتباعه بالصحراء ، غير أن الأمراض والأوبئة التي انتشرت بين أتباعه أكرهته على الذهاب الى الآشوريين الذين نقلوه الى نينوى ، وعرضوه أمام الملك . وقد عوقب عقاباً قاسياً، وعد بنا عداباً شديداً، ثم عفا عنه الملك بعد ذلك غير انه لم يسمح له بالعودة الى البادية، حيث أهله وأتباعه ومنازله ، ولعله مات في نينوى .

لقد وردت في أخبسار حملات الآشوريين على العسرب ، أساء مواضع منها ما يمكن التعرف عليه ، ومنها ما ليس في الامكان تشخيصه الآن ، وقد تحدثت عن بعضها . ويرى بعض العلماء ان موضع ( أزريلو ) ( Azarilu ) المذكور في أخبار انتصارات ( آشور بانبال ) على العرب ، هو موضع يقع في باديسة الشأم الشأم المنطقة ( أدومة ) ( Udume ) ، فيرى ( موسل ) انها تعني ( أدوم ) ( Edom ) أرض ( الآدوميين ) من ذرية ( عيسو بن إسحاق ) على رواية التوراة . وهم شعب استوطن في الأصل جبال ( سعير ) " ، ثم توسع فسكن في منطقة شملت كل تخوم كنعان الجنوبيسة من البحر الميت الى الخليج الشرقي البحر الأحمر ، ومن ضمنها جبل ( سعير ) " ، وقد كان الأدوميون من أعداء العرائين :

ولما زاحم النبط الأدوميسين على أرضهم ، زحفوا نحو الشهال فسكنوا في ( اليهودية ) ( judah ) ، وتوسعوا حتى تجاوزا شمال ( حسرون ) ، ولذلك دعيت هذه المنطقة باسم ( الأدومية ) ( Idumaea ) ° . وذكر المؤرخ اليهودي ( يوسفوس ) ان من أصنامهم صلماً يدعى ( Koze ) ، ويذكرنا اسم هلدا الصنم باسم الصنم ( قزاح ) ، وهو صنم كان يعبد على مقربة من مكة ٧ .

Deserta, P. 389, Rawlinson, The Five. II, P. 492.

Reall. I, S. 325.

٣ التكوين ، الاصحاح الثاني والثلاثون ، الاية ٣ ، التضاة ، الاصحاح الخامس الاية
 ٤ ، قاموس الكتاب المقدس ( ٥٣/١ ) ، .43 Hastings, P. 203.

<sup>؛</sup> قاموس الكتاب المقدس ( ٥٣/١ )

Hastings, P. 203.

Josephus, Antiq. XV, 7, 9.

Enc. Bibli. P. 1188.

وأما ( Mu'aba )، فيرى ( موسل ) انها ( مؤاب ) المذكورة في التوراة '، وهي أرض المؤابيين ، أبناء ( مؤاب ) ' .

وورد في جملة الأرضن التي استولى عليها (آشور بانبال) في بلاد العرب، وورد في جملة الأرضن التي استولى عليها (آشور بانبال) في بلاد العرب، اسم موضع دعيي (انزلكرمة) (Delitzsch) أنها تقع جنوب حوران. وقد كناية عن واحة ، يرى ( ديلج) (Delitzsch) أنها تقع جنوب حوران. وقد افتخر و آشور بانبال ، الملك العظيم ، الملك الحيق الشرعي ، ملك العالم ، ملك آشور ، ملك الجهات الأربع ، ملك الملوك ، الأمير الذي لا ينازعه منازع ، الذي يحكم من البحر الأعلى الى البحر الأسفل ، والذي جعل كل الحكام الآخرين يخرون له سجداً ويقبلون أقدامه ، بأنه ملك من البحر الأعلى حي جزيرة ( دلمون ) من البحر الأسفل . ومعنى هدا أن ملكه امتد من أعالي العراق الى البحرين.

Deserta, P. 485.

۲ قاموس الكتاب المقدس ( ۳۸۰/۱ ) •

Delitzch, S. 300, Hommel, Geographie, S. 588, Reall, II, S. 404.

Pritchard, P. 297. : واجع النص في

Pritchard, P. 297.

R. C. Thompson, In AAA, XX (1933), 71.

عددها على تسع للانتقام من الأعراب الذين كانوا قسد تعودوا التحرش بهم ، ومضايقتهم عنسد اجتياز البوادي ، ومهاجمة قرافلهم وحدود أمراطوريتهم ، تحرضهم بابل في بعض الأحيان ، أو حكومة مصر ، أو يدفعهم ألى ذلك أملهم في الحصول على غنائم يتعيشون منها . وقد أزعجت هدده التحرشات الآشوريين كثيراً ، وأغضبتهم ، يتجلى غضبهم هذا فيا دو توه عنهم . وفي الصور التي رسموها للعرب في قصورهم ، فصو روهم يقبلون أرجل ملوك (فينوى) لرضوا عنهم ، مقدمن اليهم المدايا فيها الذهب والحجارة الكريمة وأنواع الطيب والكحل واللبان والجال . وصوروا الآشوريين وهم محرقون خيام الأعراب ، وهم نيام ، وصوروا عساكرهم يقائلون الأعراب ويطاردونهم ، وهو على ظهور خيولهم المطهمة . أمسا العرب ، فإنهم على ظهور الجسال لا يستطيعون الافلات من المشهريين . وترجع هذه الصور الى أيام (آشور بانبال ) ، حيث عثر عليها في قصره به د ( نينوى ) :

وقد صور العرب ولهم لحى وقد تدلى شعر رؤوسهم على أكتافهم ضفائر ، وشد أحياناً بخيط . وأما الشوارب ، فإنها محفوفة في الغالب . وقد صور العرب وهم يركبون الجال عراة في بعض الأحيان ، أو تمنطقوا بمنطقة ثنخينة أو ائتزروا إذاراً بمند من البطن الى الركبتين لا ولا تصور هذه الصور كل الأعراب بالضرورة بل هي تمثل أولئك الذين تحاربوا مع الآشوريين .

لقد أقام الآشوريون لهم مسالح في أقاصي الأماكن التي بلغ نفوذهم الحربي والسياسي اليها ، كما أقاموا حصوناً في مفارق الطرق المؤدية الى البادية ، وذلك لجاية حدودهم من غزو أبناء البادية . كما وضعوا مراقبين آشوريين، أو مندوبين سياسيين في مواطن سكن سادات القبائل ، وذلك لمراقبة حركات القبائل وأخبار حكرماتهم بنوايا وبأعمال ساداتها وللتأثير على أولئك السادات لحملهم على تنفيل ما بريده ملوك آشور . وهي خطة قلدها من جاء بعد الآشوريين من أجانب . ولم يكن الآشوريون هم أول من ابتدع هذه السياسة ، فلا بد وأن يكون من سبقهم قد سار على هذا الدرب ، ومهد أرضه الآشوريين ولمن جاء بعد الآشوريين من حكام .

British Museum, Assyr. Sal. Nr. 85-87, Reall. I, 127, E. Unger, Assyr. und Babyl. \(\chi\) Kunst, 1927, Abb. 77, Marucchi, Catal. del Mus. Egiz. Vatica. Nr. 24.

Streck, VAB. VII, S. 217, Anm. II, 411, 772, Reall. I, S. 127.

## النصرل لخايس تثير

## صلة العرب بالكلدانيين والفرس

لا نعلم شيئاً كثيراً عن صلات العرب بالكلدانيين ، فلم تصل الينا كتابات منهم تفصح عن علاقتهم بالعرب . غير ان سكوت هذه الكتابات وعدم وصولها الينا ، لا يمكن أن يكون سبباً يحملنا على التفكير في عدم قيام صلات بين العرب والكلدانيين . فقد رأينا فيا مضى انهم ساعدوا أهل بابل في نزاعهم مع آشور، ثم ان العرب كانوا يجاورون البابليين منذ القديم ، وهذه المجاورة القديمة في حد ذانها واسطة طبيعية لتكوين الاتصال المباشر بين العرب والكلدانيين .

وقد تحدث الأخباريون عن غزو (بخت نصر) (بختنصر) (٦٠٤ – ٢٥ق. م.) للعرب في أيام ( معد بن عدنان ) ، ووصوله الى موضع ( ذات عرق ) ، كما تحدثت عن ذلك في فصل و طبقات العرب ، ، وقد قلت ان رواته أخذوا مادته من أهل الكتاب ، وأضافوا اليه مادة جديدة أنتجها ابتداعهم له ، فصار نسيجاً جديداً هو المدور في الكتب . وهو حديث لا قيمة تأريخية له ، ولذلك لا يمكن الاطمئنان اليه والأخذ به . وقد قص علينا الأخباريون ألواناً كثيرة من هذا القصص الذي بان لونه وعرف أصله في القرن العشرين .

وأنا لا أريد أن أستبعد احمال قتال ( يخت نصر ) مع القبائل العربية، فذلك

الطبري ( ۲۹۱/۱ ) ، ابسن الاثير، الكامل ( ۱۱۷/۱ ) ، (نبوكسل نامسسر ) ، را الحي شير ) را من ۱۱۰ ) .

ممكن جداً ، ولا سيا أن بابل مجاورة للعرب ، وان توسع هذا الملك و دخوله فلسطين جعل البابليسين يتصلون اتصالاً مباشراً بالأعراب ، فلا بد أن يكون ( يخت نصر ) قد احتك بالعرب واتصل بهم . وقد يكون حاربهم وأوقع خسائر بهم ، لتحرشهم بجيوشه ومحدود المراطوريته التي شملت البادية الواسعة الفاصلة بين العراق وبلاد الشام . ولكن الذي نتوقف عنده وننظر اليه محدر ، هو هذا الطابع المعروف عن الأخباريين ، الذي يروون به كيفية غزو ذلك الملك له ( معد ابن عدنان ) .

وقد يكون ( بخت نصر ) ، قد بلغ موضع ( ذات عرق ) وقد يكون بلغ موضعاً آخر أبعد منه ، إلا أن الذي أراه أن استيلاء البابليين على الأماكن التي احتلوهـا من جزيرة العرب إن وقع فعلاً ، فإنه لم يدم طويلاً ، فقد كانت فتوحات الفاعين لجزيرة العرب كالسيول ، تأتي جارفة عارمة ، تكتسح كل شيء تجده أمامها ، ثم لا تلبث أن تزول وتختفي آثارها بعد مدة قصيرة ، لأسباب منها بُعد طرق المواصلات عن عواصم الغازين الفاتحين وعدم وجود مواد غذائية كافية في البلاد المفتوحة لإعاشة جيش كبير ، ليستطيع ضبط القبائل والمحافظة على الأمن ، ومهاجمة القبائل للقوافل التي ترد لتموين الحاميات وللحاميات نفسها، وعدم تمكن الفاتح من وضع جيش كبير جاهز في كل لحظة للقتال ليصد غارات القبائل التي تؤلَّف غالبية سكان جزيرة العرب في ذلك العهد . ثم إن القسم الأكبر من الذين قاتلوا وفتحوا أناس مرتزقة سيقوا الى القتال سوقاً ، خوفاً أو طمعاً ، وقبائل اشترى الفاتحون ساداتها بأطاعهم في مغانم يجنونها أو لدوافع حقد قبلي ، ومن عادة سادات القبائل أنهم مع الفاتح ما دام قوياً سخياً يبذل لهم بكل سخاء ، فإذا ضعف أو أمسك أو دارت الدنيا عليه ، كانوا هم أول من ينقلب عليه . ولذلك صارت أمثال هذا الفتوحات غارات انتقامية سريعة ، لا يلجأ اليها إلا بعد تفكير واعداد خطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب ارسال مثل هذه الحملات.

وبرى بعض علماء التوراة والبابليات ما جاء في كتاب ( دانيال ) الذي كتب بعد أيام ( بخت نصر ) من نبوءة ومن رسالة أرسلها النبي الى ذلك الملك، ومن

D.J. Wiseman, Chronicle of Chaldaean Kings, PP. 32, 48, 70, Nebuchadrezzar's Campain in Arabia, 599 B. C.

فتوحات في بلاد العرب ، هو من وضع كاتب تلك الرسالة ، وضعمه ليثبت نبوءته ، وأن ذلك الكاتب أخل فتوحات ( نبونيد ) فنسبها الى ( بخت نصر ) . أما أنا ، فلا أريد أن أثبت فتوحات ( بخت نصر ) ، ولا أريد أن أنفيها في هذا العهد ، فوصول ( بخت نصر ) الى الحجاز أمر ممكسن ، وسوف نرى أن ( نبونيد ) قد وصل الى مدينة ( يثرب ) ، فليس بمستبعد وصول ( بخت نصر ) الى الحجاز ، بعد أن استولى جيشه على فلسطين ، وصار في إمكانه الزحف نحو الجنوب ، ولكن السدي أراه الآن هو التريث ، فلعل الزمن بجود علينا بنصوص قد تتحدث عن حروب وفتوح أمر بها هذا الملك في بلاد العرب : وكتاب ( دانيال ) ، وإن كتب على شكل نبوءة ، لا يستبعد أن يكون قسد استمد خبر النبوءة من وثيقة أو خبر شائع ، فصاغسه في شكل نبوءة ، ليثبت نبوءته لبني اسرائيل .

وقد أخبرتنا الكتابات البابلية أن ( مختنصر ) ( Nebuchadrezzar ) أرسل في شهر (كسلو ) ( Kislew ) ( Kislew ) أرسل في شهر (كسلو ) ( Kislew ) ( Kislew ) من السنة السادسة من ملكه المقابلة لسنة ( ٩٩٥ ق. م. ) حملة على العرب الساكنين في البادية ، نهبت أملاكهم وما عندهم من مواشي ، وسرقت المتهم ثم عادت ٢ . ولم يذكر النص البابلي اسم البادية التي هاجمها ، ولم يذكر أيضاً البادية التي هاجمها ، ولم يذكر أيضاً اسم المواضع التي تحرك منها الجيش المهاجمة العرب . ويرى الباحثون احمال مهاجمة البابلين للعرب من (حماة ) ( Hamath ) أو ( زبلة ) ( Riblah ) ، أو ( قادش ) ( Kadesh ) ، فتوغل جيش ( مختنصر ) في البادية ، ثم عاد حاملا معه ما ذكر في النص من أسلاب ومن مواش والحة العرب أي الأصنام . وكانت غاية البابلين من تأسير الأصنام وأخدها ، هو اكراه القبائل على ملوك الأشوريين مثل : ( سرجون ) و ( سنحريب ) و ( أسرحدون ) كانوا المروا أصنام العرب وأخذوها معهم الى آشور وكتبوا عليها شهادة الأسروا أصنام العرب وأخذوها معهم الى آشور وكتبوا عليها شهادة الأسروا أولاقوع في أيدي الآشوريين ، ليؤثروا بذلك نفسياً في نفوس أنباعها وعبادها والرقوع في أيدي الآشوريين ، ليؤثروا بذلك نفسياً في نفوس أنباعها وعبادها

S. Smith, Babylonian Historical Texts, P. 35.

Br. Mus. 21946, D.J. Wiseman, Chronicles of Chaldaean Kings, London, 1956, P. 31, 48, 71.

ويكرهوهم على الخضوع لهسم وعلى مساومة الآشوريسين لاستردادها في مقابل الاستسلام لهم وتأييد سياستهم وعدم التحرش بهم . ولم يذكر النص البابلي أساء تلك الآلمة .

وكانت غاية ( بختنصر ) من ارسال حملته هذه على العرب، هو حماية حدود (حماة ) وبقية مشارف فلسطين وبلاد الشام من الأعراب واخضاعهم لحكمه ، ثم تأديب بعض القبائل التي تحرشت به على ما يظهر حين دخوله بلاد الشام وفي جملة ذلك فلسطين . واستناداً الى ما جاء في ( سفر إرميا ) نستطيع أن نقول ان ( قيدار ) كانوا على رأس القبائل العربية البارزة التي غزاها جيش (نختنصر) وكذلك ( بني المشرق ) ( أبناء المشرق ) و ( ممالك حاصور ) . ونظراً لوجود تشابه كبير بين الرواية البابلية عن حملة ( بختنصر ) على العرب وبين ما جاء في ( سفر إرمياء ) ، أرى ان مدو "ن السفر قد أخذ خبره هذا الذي صيره نبوءة من موارد بابلية ثم كيتفه على النحو المذكور .

ولدينا خبر رواه لنا ( اكسينوفون ) ( Xenophon ) ، يفيد أن ( نختنصر ) لما حمل على مصر أخضع ( ملك العربية ) . وقـــد قصد بذلك حملته على مصر منة (٥٦٧) قبل الميلاد؟ .

والحبر التأريخي الثاني الذي وصل الينا عن صلات البابليين المتأخرين بالعرب، هو ما ورد عن الملك ( نبونيسه ) ( Nabonidus ) ( Nabonidus ) ( 000 – 070 ق. م. ) من اتخاذه ( تياء ) مقراً له . ففي السنة الثالثة من حكمه جرد حملة على ( أدومو ) ( Adumu ) ( Adumu ) أي ( دومة ) ( دومة الجندل ) ، وسار منها الى ( تياء ) ، سالكاً طريقاً لم تعرف في الزمن الغابر ، على رأس جيشه ، جيش أرض (أكد ) ( أكاد ) . فلما وصل اليها ، أعمل قيها السيف ، وقتل أميرها وأهلها ، والظاهر ان ذلك بسبب مقاومتهم له وعنادهم في الدفاع عن مدينتهم ، ثم طاب له أن يستقر بها، فابتني بها قصراً ضخماً له جعلوه كالقصر الذي في بابل ، وحلث ( تياء ) محل فابتني مها قصراً ضخماً له جعلوه كالقصر الذي في بابل ، وحلث ( تياء ) محل

١ الاصحاح ٩٤ ، الآية ٢٧ وما بعدها .

Xenophon, Cyropaedeia, I, 5, 2, Naval, P. 216.

بابل ، أي صارت عاصمة لملك البابلين ،

ويرى العلماء أن حملة ( نبونيد) على (دومة الجندل) ( ادومو) ( Adummu ) ( وتباء ) (Tema ) كانت في سنة ( ٥٥٢ ق. م. ٢٠ . وقد جاء اليهما سالكاً الطريق البرية المؤدية من بلاد الشام الى شرقي الأردن ، الطريق التي يسلكها حجاج بلاد الشام في الإسلام الى مكة . وبعد أن قضى على حكام المدينتـــين استقر في ﴿ تيماء ﴾ ومعه حرسه البابليون . ويظهر من اشارته في نصُّه المدوَّلُ عـن أخبار فتوحاته أنه سلك في وصوله الى ( تياء ) سبيلاً لم يسلكها الأقد ون من قبل ، ومن اشارته الى قتله ( ملك تياء ) وسكان المدينــة أن المدينة في أيامه كانت مستقلة ، محكمها ملك من أهلها ، وأن البابليين لم يكونوا قد حكموها قبله". وقد أقام ( نبونيد ) سنى في عاصمته الجديدة . أما ابنه ( بلشاصر ) (بلشصر) ( بلشسر ) ( Belsharrusur ) ، فكان بد ( بابل ) مع الجندود وربما أقام بها أكثر من ذلك قليلاً ، حتى اضطر الى تركها والعودة الى بابل ، بظهور الفرس ، الذين هدُّدوا البابلين ، ووسعو ملكهم ، وصاروا على مقربة من بابل . فقد تغلب (كبرش) (كورش) (Cyrus)؛ على العربيـة وأدخلها في جملة أملاكه ، وعن عليها مقيماً سياسياً فارسياً ( ستراب ) ( Satrap ) ، ويظهر أن حملته هذه على العربية كانت حوالي سنة ( ٥٤٠ – ٥٣٩ ق. م ) ، وأن ( نبونيد ) كان قد ترك ( تياء ) ، وجاء الى بابل قبل تغلب ( كبرش )

وقد يتساءل المرء عن الأسباب التي حملت ( نبونيد) على ترك بابل والالتجاء هذه السنين الى ( تيماء ) : أهي شؤون سياسية خطيرة حملته على السكنى في هذه

على العربية " .

Musil, Negd, P. 225, Meissner, Koenige, S. 208, Sidney Smith, Babylonian, P. 88, Dougherty, Nabonides, and Belshazzar, New Haven, 1929, PP. 106, Reali. I, 5te, Lieferung, S. 383.

S. Smith, P. 53.

S. Smith, P. 88. راجع السطر ٢٤ من النص

<sup>(</sup> كيرش) ، الطبري ( ٢/٥ ) ، ( ١٩٢١ ، ١٩١١ ) ، (طبعـــة ليـــلان ) ، ( كورش ) تأريخ مختصر الدول لابن العبري ، ( ص ٨١ ) ، ( بيروت ١٨٩٠ ) . ورش ) تأريخ مختصر الدول المن العبري ، ( ص ٨١ ) ، ( بيروت ١٨٩٠ ) .

S. Smith, Baby. Hist, P. 82, 102, The Cambridge Ancient History. IV, P. 194.

المدينة البعيدة عن عاصمته القديمة ، أم هي عوامل عسكرية ، أو اقتصاديدة أو بواعث شخصية لا تتعلق مهذه ولا بتلك ؟ أما اجابات المؤرخين ، فهي مختلفة ومتنوعة . منهم من رأى أن لتياء أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية لوقوعها في ملتقى طرق تجارية عالمية بالنسبة الى ذلك العهد ، والاستيلاء عليها والبقاء فيها معناه كسب عظيم ، وربح كبير بالنسبة الى عالم السياسة في ذلك اليوم . ومنهم من رأى أن ذلك كان لأثر مزاج الملك وطبيعته ورغبته في التخلص من أمراض بابل ؛ بسكناه في محل جاف مرتفع زهاء ( ٣٤٠٠) قدم عن سطح البحر .

وتياء مركز مهم ، ذكر كما رأينا في نصوص الآشوريين ، وهو من الأماكن القديمة المذكورة في التوراة ، وهو فيها كناية عن أحد أبناء اساعيل ، مما يدل على انه كان من المواطن الإساعيلية ، ويقع على مسافة (٢٠٠) ميل الى الجنوب الشرقي من رأس خليج العقبة ، وبمثل هذه المسافة الى الشهال من المدينة ، وعلى بعد ( ٢٥ ) ميلاً من شمالي العلا . وبها عين غزيرة المياه ، همي التي بعثت الحياة في هذا المكان .. وتعد أشهر عسين ماء في جزيرة العرب ، تستعمل الحياة في هذا المكان .. وتعد أشهر عسين ماء في جزيرة العرب ، وهواؤها محي جيد ، ولا تزال مأهولة ، فهي في الزمن الحاضر ، كناية عن قرية يزيد عدد سكانها على الألفين ، يسكنون في بيوت من طين وفي أكواخ ٢ .

وعلى مقربة من (تياء) خربة فيها أحجار ضخمة مربعة ، وبقايا عمران قديم يظن بعض العلماء أنها موضع معبد عتيق. ويرى بعض من زارها أنها كانت مدينة لا تقل ضخامة عن (الحجر) وعن المدن الآخرى التي ترى آثارها في العربية النبطية حتى الآن. ولم تفحص هذه الحربة التي يسميها الناس (توما) (Tuma) فحصاً علمياً ". وقد يعثر فيها على كتابات آشورية وبابلية ويونانية وإرمية وعربية ترينا أثر الاتصال النقافي الذي كان في هذه المواضع التي تعدملتقى القوافل والتجار والثقافات.

Hastings, P. 897, Doughty, Arabia Deserta, I, Chapt. 10, 19, Jaussen, and Savignac, Archéologique en Arabie, II, Part, I, Chapt. 4, Musil, Oriental Explorations, V. P. 224, Montgomery, P. 66.

۲ وهبة ، جزيرة المرب (ص ۷٥ فما بعدها) .
S. Smith, Baby Hist. Text. P. 80.

وقد عثر في هذه الحربة على حجر مكتوب بلغة بني إرم ، برجع تأريخه الى القرن الحامس قبل الميلاد ، ورد فيه ان أحد الكهسان استورد صنها جديداً الى ثياء ، وبنى له معبداً ، وعيّن له كهاناً توارثوا خدمة (صلم هجم) . و (صلم) بمعنى صنم . وقد مثل صنم ( هجم ) في زي آشوري ، وظهر في أسفل الرسم رسم الكاهن الذي شيد ذلك النصب . وقد نشرت ترجمة الكتابة الإرمية . ويرى ( سدني سمث ) ان تأريخها يرجع الى ايام ( نبونيد ) ، فلعله صنع في ذلك الزمن بتأثير البابلين ا

ولطول اقامة ( نيونيد ) في ( تياء ) ، لا يستبعد أن يجيء يوم قد يعثر فيه على كتابات أو آثار أخرى ترجع الى هذا الملك . فلا يعقل أن تذهب ذكربات ايامه كلها من هذه المدينة ، وينطمس أثر قصره عنها ، ذلك القصر الذي بالغ الملك في وصفه وأراد أن يجعله في مستوى قصور بابـل . وقد يعثر فيها على مراسلانه مع مدينته بابل ومع الحكومات الأجنبية التي كانت في أيامه ومـع الأعراب . واذا حدث ذلك ، فقد نجد شيئاً جديداً لا نعرفه عن ايام تياء في عهد نبونيد .

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن (تياء) التي استقر بها (نبونيد) هي تياء أخرى تقع في العروض على ساحل الحليج ، وحجتهم في ذلك أن المسافة بسين تياء الحجاز وبابل ، كبيرة واسعة ، تجعل من الصعب تصور اقامة ( نبونيد ) في هذا المكان . أما العروض فإنه على اتصال ببابل ، ولا يفصل بينها حساجز أو فاصل أو عائق ، ولهذا ذهبوا الى احتمال وقوع (تياء) في العروض ، كما ذهب بعض آخر الى احتمال كون (تياء) ( تيان) المذكورة في التوراة ". كما ذهب بعض آخر الى احتمال كون ( تياء ) ( تيان ) المذكورة في التوراة". وهي أرض ( أبناء الشرق ) ، وملتقى طرق القوافل القادمة من بسلاد الشام ومصر والعراق والجنوب . غير أن الباحثين في هذا اليوم متأكدون من أن (تياء)

Smith, Baby. Hist. Texts. P. 79, Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars, Secunda, A Plate, IX, Tome, I, P. 107, Montgomery P. 67, Hogarth, Penetration of Arabia, P. 280, Cooke, North Semitic Inscriptions, P. 195.

Negd, P. 226.

 $<sup>\</sup>gamma$  ارميا ، الاصحاح التاسع والاربعون الاية  $\gamma$  ، عوبديا ، الاية  $\gamma$  ، وعاموس الاصحاح الاول ، الاية  $\gamma$  ، حبقوق ، الاصحاح الثالث ، الاية  $\gamma$  .

إلى الكتاب المقدس ( ٢٩٦/١ فمابعدها )

Negd, P. 225.

( نبونيد ) هي ( تياء ) الحجاز ، في المملكة العربية السعودية .

فقد عثر في ( حرَّان ) على كتابة مهمة جداً في محثنا هــذا ، دوَّنها الملك ( نبونید )،عثر علیها فی سنة (۱۹۵٦م)،وكانت مدفونة فی خرائب جامع حراً ان الكبير ، وترجمت الى الانكليزية ، وإذا بها تتحدث عن تأريخ أعمال ذلك الملك، ومما جاء فيها : انه لما ترك ( بابل ) وجاء الى ( تباء ) ، أخضع أهلها ، ثم ذهب الى ( ددانو ) ( ديدان ) و (بداكو) و ( خبرا ) و ( آيديخو ) حتى بلغ ( اتريبو )١ . ثم تحدث بعد ذلك عن عقده صلحاً مع (مصر) و (ميديا) (ما دا ا ا ) ( مادا ا ) ( Mades ) (Ma-da-a-a ) ( العرب ) ( مات ا ـ را ـ بـي ــ او ) ( Mat A-ra-bi-u ) . وقد ختم العمود الذي جاء فيه هذا الحرر بأسطر تهشمت جمل منها ؛ يفهم من مآلها أن العرب المذكورين أرسلوا اليه رسلاً ، عرضوا عليه عقد صلح معه ، واستسلامهم لـــه ، فوافق على ذلك ، بعد ان كبَّدهم جيشه خسائر فادحة ، وأسر منهم ، ونهب . ولم تذكر تلك الأسطر المواضع التي حارب فيها جيش ( نبونيد ) أولئك الأعراب". وقد يفهم من هذه السطور الأخيرة ايضاً ان بعض هؤلاء العرب هاجموا البابليين، ونهبوا المناطق الحاضعة لهم بالرغم من عقدهم الصلح معمه ، وموافقتهم على ان يسالموه ، وهذا ما دعاه على ارسال حملات تأديبية عليهم ، انزلت بهم خسائر فادحة ٤.

ولم يكن نص ( نبونيد ) مغروفاً بين العلماء يوم اختلفوا في تعييب موضع ( تياء ) . أما اليوم وقد نشر النص وترجم ترجمة دقيقة صحيحة ، وعرفنا منه ( فدك ) و ( خيبر ) و ( بثرب ) ، وهي مواضع معروفة مشهورة حي اليوم وتذكر مع ( خيبر ) ، فقد أجمع العلماء على أن ( تسيماء ) ( نبونيد ) هي ( تياء ) الحجاز من دون أي شك ، وان موضع اقامة ملك بابل وقصره

راجع السطرين ٢٤ و ٢٥ من النص الموسوم: Nabonidus H2, A and B, In Anatolian Studies, By C. J. add, The Harran Inscriptions of Nabonidus, VIII, 1958, PP. 35.

١ السطر ٤٢ وما بعده من النص المدكور .

٣ راجع الاسطر من ٢٦ حتى ٨٨ من النص .

Anatolian Studies, VIII, 1958, P. 76, A. R. Burn, Persia and the Greeks, P. 38.

كان في هذا المكان من الحجاز .

ولما كان استيلاء (نبونيد) على (تياء) في حدود سنة ( ١٥٥ – ١٥٥ ق. م.) وجب أن يكون زحفه على الأماكن المذكورة بعد ذلك ، والظاهر ان الذي حمله على الترغل في الجنوب ، رغبته في السيطرة على أخطر طريق برية للتجارة ، تربط بلاد الشأم بالعربية الجنوبية ، وهي طريق قديمة مسلوكة ، تسلكها القوافل التجارية المحملة بأنفس التجارات المطلوبة في ذلك العهد ، ثم السيطرة على البحر الأحمر ، وذلك بالاستيلاء على الحجاز وعسير واليمن وريما على العربية الجنوبية كلها . ولو تم له ذلك ، لكان ملكه قد بلغ المحيط الهندي . ومن يدري ؟ فلمل اختياره ( تياء ) مقرأ له ، وتجوله في الأرضين الواقعة بينها وبين (يثرب) كان لهذا السبب ، أي لتنفيذ تلك الفكرة الحطيرة ، فكرة السيطرة على جزيرة العرب وبلوغ الميساه الدافئة للوصول الى إفريقية والهند والعربية الجنوبية ا إلا أن فكرته هذه لم تتحقق كما يتبين من النص ، فكان أقصى ما وصل اليه (يثرب) ، فكرته هذه لم تتحقق كما يتبين من النص ، فكان أقصى ما وصل اليه (يثرب) ، فكرته هذه لم تتحقق كما يتبين من النص ، فكان أقصى ما وصل اليه (يثرب) ، فكرته هذه لم تتحقق كما يتبين من النص ، فكان أقصى ما وصل اليه (يثرب) ،

ويرى بعض الباحثين الذين درسوا كتابة (حر"ان) هـــــــــــــــــه أن الصلح الذي أشار البــــه الملك بجب أن يكون قد عقد في حوالي سنة ( ٤٨ ه ق. م. ) في مدينة ( تياء ) عاصمة الملك الجديدة ، وأن الصلح الذي عقد مع الأعراب قــــــــ وقع في ( تياء ) أيضاً ، وأن الهجات التي هاجم بهــا بعض الأعراب البابلين وقعت إبان وجوده في هذه العاصمة وقبل رحيله عنها الى ( بابل ) ، ولكن من هم العرب الذين عقدوا الصلح مع ( نبونيد ) ؟ ومن هم العرب الدين هاجموا جيشه والأرضين التي خضعت له ؟ إن النص لم يشر اليهم ، ولم يتحدث عنهم، وهم بالطبع قبائل عسلت البابليين وحالفتهم ، وهم بالطبع قبائل عدضتهم وكرهتهم ، ثم إن بين القبائل منافسة وأحقد وحسد ، فاذا حالفت قبائل عارضتهم وكرهتهم ، ثم إن بين القبائل المنافسة وأحقد وحسد ، فاذا حالفت قبائل عرضتهم الحكومة التي عقدت معها الحلف ، لإثبات نفسها ، ولاظهار وجودها ، ولأخذ الزعامة منها ، وهذا داء القبائل منذ كان النظام القبلي .

والذي أراه أن الحجاز لم يكن آنذاك تحت حكومة واحدة يرأسها ملك واحد، وإنما كان على نحو ما كان عليه عند ظهور الإسلام ، حكومات قرى ومدن وقبائل . ويؤيد ذلك ما جاء في النص البابلي عن (تياء) أن ( نبونيد )، (قتل

بالسلاح ملك تياء) ( ملكو ) . ومعنى هذا أنها كانت في حسكم حاكم يلقب نفسه بألقاب الملوك : ولا أستبعد أن يكون حال (ديدان) و (خيبر) و (فدك) و (يثرب) مثل حال هسده المدينة ، أي عليها حكام يلقبون أنفسهم بالقاب الملوك . ولا أستبعد أيضاً أن يكون حالها أو حال بعضها عسلى نحو حال هذه المدن يوم ظهور الإسلام أي تحت حكم سادات المدينة والأشراف يشتركون معاً في الحكم ويتشاورون فيا بينهم عندما يحدث حادث ما في مدينتهم أو قريتهم في أمور السلم وفي أمور الحرب .

ووضع سياسي على هذا النحو ، لا يمكن أن يقاوم جيشاً لجباً قوياً عارماً كمجيش بابل المدرّب على القتال ، والذي يعيش على الحروب ، ولذلك انهار بسرعة وسلم أمره الى البابلين . ومن هنا نشم من نص ( نبونيد ) واتحة الاستخفاف بأسلحة ( العرب ) ، أي الأعراب سكنة هذه المواضع ، وبأسلحة تلك المدن التي استسلمت له . وكل ما فعله الأعراب أنهم تراجعوا الى البوادي، وصاروا يشنون منها غارات على البابلين ليأخذوا منهم ما يجدونه أمامهم ، فاذا تعقبهم البابليون عادوا الى معاقلهم وحصوتهم : الصحراء .

وقد عثر على كتابة ثمودية وردت فيها جملة : (رمح ملك بابل) ، وعلى كتابة ثمودية أخرى جاء فيها : (حرب دون) (حرب ديدان) . وقد فسر العلماء الجملتين المذكورتين بأنهها اشارة الى الحرب التي نشبت بين البابليين وأهل ديدان في أيام ( فبونيد ) ، وان أهل تلك المناطق صاروا يؤرخون بها لأهميتها عندهم كحادث تأريخي . فالكتابتان اذن تحددان وقت تلك الحرب ، وتعينان مبدأ تقويم يؤرخ بموجبه عند أهل ثمود . غير اننسا لم نتمكن من الوقوف على ذلك المبدأ من الكتابتين المذكورتين ، لقصرهما ولعدم وجود مفتاح معها يفتح لنا الباب لنصل منه الى الموضع الذي حفظ فيه سر ذلك التأريخ .

أما موضع ( Da-da-nu ) ( دادانو ) ، فانه ( ديـدَان ) ، وهو موضع معروف مشهور ، ورد ذكره في ( العهد القديم ) ، وفي عدد من الكتابات،

Anatolian Studies, Vol. VIII, 1958, P. 84.

A. Van den Branden, Textes Thamoudéens de Philby, Vol. II, PP. 54.

Anatolian Studies, 1958, VII, PP. 78.

W. Caskel, Lihyan und Lihyanisch, 1954, W. F. Albright, Dedan, in Geschichte und Atles Testament, 1953, A. Van den Branden, La Chronologie de Dedan et de Lihyan in Bibliotheca Orientalis, XIV, 1957, 13.

وتحدثت عنه في مواضع من هذا الكتاب ، فكسان اذن في جملة الأرضين التي خضعت لحكم ( نبونيد ) .

وأما ( Pa-dak-ku ) ( بداكو ) ، فهو موضع ( فدك )، ولم يكن مشهوراً في الأخبار القديمة ، وانما اشتهر في ايام الرسول ، الا أن عدم اشتهاره لا يمكن أن يكون دليلاً على عدم وجوده في أيام ( نبوئيسد ) . وربما لا يستبعد أن يعثر في خرائبه على آثار من عهد ( نبوئيد ) وقبل عهده ، اذ كان معروفاً قبل أيامه ، بدليل ذكره في جملة المواضع التي استولى عليها هذا الملك .

وأما ( Hi-ib-ra-a ) ( خي – اب – را – ا ) ( خيبرا ) ، فهو موضع ( خيبر ) . وهو موضع معروف وقــــــــ كان من مواطن يهود في أيام النبي . وهو موضع ( خيبر ) الذي أرخ بحرب وقعت فيه في حوالي سنة ( ٥٦٨ م ) ( بعد مفسد خيبر بعام ) ٢ .

وموضع ( Ia-di-hu-u ) ، وهو موضع ( يديم ) ، ويقع بين ( فدك ) و ( خيبر ) ، وقد ذكره ( ياقوت الحموي ) والهمداني " :

وأما ( Iatribu ) ( ايتريبو ) ، فهو موضع ( يثرب ) أي المدينة . وقد ذكر في جغرافيا ( بطلميوس ) ، فيكون نص ( حر ّان ) اذن أقدم نص ذكر اسم هذا المكان .

و (يثرب ) اذن آخر موضع استولى عليه البابليون في الحجساز وألحقوه بمملكتهم مملكة بابل . لسكوت النص عن ذكسر مواضع أخرى تقع في جنوبها ولو كانوا قد تجاوزوها لذكروا اسم الأماكن التي استولوا عليها من دون شك ،

وقد استطعنا بفضل هذا النص التأريخي الحطير من العثور على خبر (يثرب) في وثيقة تعود الى ما قبل الميلاد بكثير ، فعلمنا منه أنها كانت مدينة عامرة قدمة ، وأنها كانت أقدم بكثير مما تصوره أهل الأخبار عن نشوثها، ثم استطعنا

Anatolian Studies, 1958, P., 81.

E. Combe, J. Savaget et G. Wiet, Repertoire Chronologique D'épigraphie Arabe, I, P. 3, No. 3.

٢ البلدان (١٠١٣/٤)

Anatolian Studies, 1958, Vol., VIII, P. 83, F. Wuestenfeld, Das Gebiet von Medina, S. 161, Arabien, S. 22.

أن نفهم ان العراقيين كانوا قد استولوا على منطقة مهمة من الحجاز في ذلك العهد ، وان بعد المسافات بين الحجاز أو العربية الجنوبية لم يحل بين الآشوريين والبابليين من التوغل مسافات شاسعة في جزيرة العرب من طرفيها ومن اجتياز نجد أيضاً ، كما رأينا من وصولهم الى جنوب البحرين على الخليج والى سبأ والى يثرب في هذا العهد .

وقد تنقل ( نبونيد ) مدة عشر سنوات في هذه المنطقسة التي فتحها من الحجاز ، في أرض يبلغ طولها حوالي (٢٥٠) ميلاً من (تياء ) الى ( يترب ) وحوالي (١٠٠) ميل عرضاً ، يراجع أهلها وينزل بين قبائلها ، ومختلط بها ، ثم يعود الى عاصمته تياء ، حيث يسير منها أمور الدولة . ويظهر أنه تطبع من خلال اقامته هذه المدة بين العرب ببعض طباعهم ، واقتبس بعض مصطلحاتهم حيث وردت في النص ا

وبظهر أن الملك ( نبونيد ) كان قد وضع خطة الهيمنة على الأرضين ولالحاقها نهائياً ببابل ، وذلك باسكان أتباعه بها واجبارهم على الإقامة فيها . وقد نفذ خطته هذه فعلاً ، ووزع من كان قد جاء بهم معه على هذه المواضع بأن انتزع الأملاك من أصحابها العرب وأعطاها للمستوطنين الجدد ، وحماهم بحيش وضعه في كل مكان لصد غارات الأعراب عليهم : ولتقوية معنوياتهم ولتثبيت قلوبهم في البقاء في هذه الأرضين الجديدة . صار يتفقد شؤونهم بين الحين والحين وبزورهم . ولكن الحطة لم تنجح ، لأن الظروف السياسية والعسكرية أكرهته

Anatolian Studies, Vol. VIII, 1958, P. 84.

Anatolian Studies, 1958, Vol. VIII, PP. 86, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 146.

على العودة الى بابل ، فات مشروعه مع عودته ، فلم تلحق تلك الأرضين ببابل، غير أن أكثر المستوطنين الجدد بقوا في هذا الأماكن ، وفي جملتهم البهود الذين ازداد عددهم بمرور الأيام وكو نوا مستعمرات بهوديسة وصلت ( يثرب ) في الجنوب .

لقد ترك فتح ( نبونيد ) لهذه الأرضين من الحجاز وبقاء بعض من نقلهم الى هذه المواضع فيها للاستيطان بها أثراً كبيراً من الناحية الثقافية والاقتصادية والحضارية، وهي نواح لم تدرس حتى الآن ، ولم يهتم بها أحد . ولكن وجود ألفاظ عراقية قديمة في لغة أهل ( يثرب ) والمناطق الأخرى التي تقع الى الشهال منها، وخاصة في الزراعة ، يدل دلالة واضحة على أثر العراق في أهل هذه المواضع ، فقد يكون قسم منه من بقايا أثر أولئك العراقيين الذين نقلوا الى هذه الأماكن، وقد يكون قسم منه من مؤثرات أخرى وقعت قبل هذا الحادث . قد يكون في أيام يخت نصر ) أو قبله ، وقد يكون بعضه من مؤثرات حوادث وقعت بعد ذلك.

وفي نسخة ( قران ) الحاوية لبعض الإصحاحات من العهد القديم ، وقد عثر عليها في نفس الوقت الذي عثر فيه على نص ( حر ان ) - أخبار قد تساعدنا في توضيح أسباب سوق (نبونيد) اليهود وأخذهم معه ، وإرسائهم بهذه الأرضين الجديدة من أعالي الحجاز ، إرساء أقرهم فيها وأبقاهم حتى جاء الإسلام فأبعدهم عن الحجاز ،

اننا لا تملك نصوصاً بابلية عن مدى بلوغ سلطان البابلين السياسي في جزيرة العرب وعن صلاتهم بالقبائل العربيسة ، لذلك انحصر علمنا بعلافة بابل بالعرب في الأمور التي ذكرتها . وقد عبر على نص في مدينة (عانة) ، يثبت وجود صلات تجارية بين بابل والبلاد العربية كما يشير الى أثر بابل في الحياة العربية ؟ .

أما علاقات البابلين بأهل الحليج ، فلا نعرف من أمرها شيئاً ، فلم يرد في النصوص البابلية التي تتحدث عن هذه الحقبة شيء ما عن الفتوحات البابلية في هذه الأرضين . وقد يعثر على شيء من الكتابات في المستقبل ، تتحدث عن نوع

Anatolian Studies, Vol. VIII, 1958, P. 87.

A. J. Jaussen-R. Savignac, Mission, No. 138, A. T. Olmstead History of the Persian Empire, P. 294.

الصلات التي كانت بين حكومة ( بابل ) وأهل الخليج في هذا العهد .

وكل ما نعرفه عن علاقة البابليين بالخليج ، ان البابليسين كانوا قد ضمّوا جزيرة ( دلمون ) أي البحرين الى أملاكهم ، وعينوا عليها حاكماً بابلياً، وذلك بعد سنة ( ٢٠٠ ق. م. ) بقليل . \

ومعارفنا بصلات العرب بالأخمينين ( Achaemenian ) وبالبارثين ( الفرث ) ( Parthians ) قليلة جداً . ويرى بعض المؤرخين أن العسرب كانوا في أيام ( الأخمينين ) قد تقدموا في زحفهم نحو الشيال، فدخلت قبائل منهم الى العراق، ووسعت مساحة الأرضين التي كان العرب قد استوطنوها سابقاً ، كما تقدموا في هذا العهد نحو الغرب ، فتوسعوا في بلاد الشأم وفي طور سيناء الى شواطىء نهر النيل ، حيث كانوا قد استوطنوها ، وقد قاموا مخدمات كبيرة نحو ملوك الفرس في زحفهم على مصراً .

ولم يلاق العرب أيسة مقاومسة كانت في أثناء حركاتهم وتنقلاتهم ودخولهم الأرضين التي كان الأخمينيون قد استولوا عليها ، ولكن وجدوا أنفسهم في حرية تامة ، لهم الحق في الذهاب الى أي مكان شاءوا ، وهذا مما مكنهم من الدخول الى أرضين جديدة والى توسيع هجرتهم في الأرضين التي كان الأخمينيون قد بسطوا سلطانهم عليها ".

لقد ذكر (اكسنوفون) ( Xenophon ) العرب في جملة أتباع الملك (كبرش) ( Kyros ) ( Cyrus ) ( Kyros ) ( Cyrus ) ( Kyros ) ( Cyrus ) الثاني ( Arabioi ) ( Arabiai ) ( العربية ) ( Arabioi ) ( Arabiai ) وذكر أن هذا الملك عيّن والياً عنه على ( العربية ) ( Kappadokia ) أن المراد بها (الجزيرة)، ويظهر من ورود لفظة ( Arabiai ) بعد ( Kappadokia ) أن المراد بها (الجزيرة)، أي ( العربية ) أي ( الحابور ) أن ( العربية ) المنطقة الواقعة في شرق ( Araxes ) أي ( الحابور ) أن .

وقد ورد في أخبار حملة ( كيرش ) على ( بابل ) أن جماعـــة من العرب

Belgrave, P. 56.

Die Araber, I, S. 164.

Die Araber, I, S. 171.

ZDMG. 94, NF. 19, (1940), 202. f. Die Araber, I, S. 165, Kenophon, Anab. I, 5. I.

كانت تحارب معه \ . وكانت تلك الجاعة من الأعراب الراكبين للجال . وذلك في سنة (٥٣٩) قبل الميلاد \ .

ويتبن من مراجعة الموارد اليونانية التي تعرضت لتأريخ وجغرافية العراق، أن اليونان أخلوا يطلقون لفظة ( Arabioi ) من هذا الوقت فما بعده بمعنى (العرب) و ( عرب ) ، أي علماً لقوم وشعب على نحو ما كانوا يطلقون من أسماء على الشعوب الأخرى. وقد ذكروهم في جملة شعوب الجزيرة، أي ( Mesopotamia ). وقد ذكروهم في جملة شعوب الجزيرة، أي ( Mesopotamia ). وقد أخذوا ذلك من ( الأيونيين ) ( Ionien ) . وعلى هسذا فسيكون مراد ( اكسينوفون ) وغيره من العربية الأرض التي غلب عليها العرب . ومعنى هذا توسع العرب في زحفهم وتقدمهم نحو الشمال وتغلبهم على أرضين جديدة كان سكانها من بني إرم وغيرهم ، وتعرب كثير من بني إرم وتكوين طبقة عربية مستعربة " .

ولما قــام (قبيز) الثاني (قباسوس) (Cambyses) بغزو مصر سنسة ( ٥٢٥ ق. م. ) ، وطلب معونة العرب ، أمد و بالجال ، وبالماء، وساعدوه مساعدة كبيرة لولاها لما تمكن من الوصول الى مصر . ويزعم (هيرودوتس) أن ( فانس ) ( Phanes ) ، الذي خان سيده فرعون مصر ، فهرب منسه وذهب خلسة الى ( قبيز ) وحثة على فتح مصر ، أشار على الملك بأن يستعسن بالعرب ليساعـــدوه في اجتياز الصحراء . وكان الملك يفكر في الصعوبات التي ستعترض جيوشه في قطع تلك الفيافي والقفار ، ومن أهمها قلة الماء . فلما اقتنع الملك بصواب رأي ( فانس ) وصدقه ، أرسل رسولا " الى ملك العرب ليتفاوض معه في هذا الأمر ، فوافق العرب عــلى تقديم المساعدات فهيأوا قرباً كثيرة ملؤوها بالماء ، وحملوها على ظهور جالهم حيث قدموها الى الفرس أ

ولم يشر ( هيرودوتس ) الى اسم الملك العربسي الذي وافق على تموين الجيش الفارسي بما يحتاج اليه في حلته على مصر بالماء ، ولم يشر أيضاً الى الأرض التي

Die Araber, I, S. 171, Xenophon, Cyrup. 7, 5, 14.

Xenophon, Kyrupadie, Vil, 4, 16, 5, 13, Grohmann, Arabien S. 171.

Die Araber, I, S. 165.

G. Rawlinson, The History of Herodotus, I, P. 211, 213, The Cambridge Ancient History, IV, P. 20, Herodotus 3, 4, 7, Die Araber, I, S. 167.

كان يحكمها . وقد يكون هذا الملك أحد ملوك النبط الذين كانوا يحكمون في أعالي الحجاز وفي الأقسام الجنوبية من الأردن وطور سيناء ، وقد يكون أحسد كبار سادات القبائل العربية الكبيرة في طور سيناء ، حيث كان له سلطان واسع كبير على الأعراب الساكنين في هذه الأرضين .

وأشار (هيرودوتس) في معرض كلامه على تزويد العرب قبيز بالماء ، الى وجود نهر عظيم في بلاد العرب ، دعاه : (كوريس) (قوريس) (Corys) ، وعلم انه يصب في ( البحر الأربري) ( البحر الأربري) ( Erythraean Sea ) أي البحر الأحمر ، قائلاً : ان هناك من يزعم ان ملك العرب عمل انبوباً من جلود الثيران والحيوانات الأخرى لنقل المياه من النهر الى صهاريج ، أمر محفرها وعملها في الصحراء لخزن الماء فيها ، وان هناك ثلاثة خطوط من هذه الأنابيب تنقل الماء الى مسافة اثني عشر يوماً من النهر الى موضع هذه الصهاريج .

ولا يعقل أن يكون في بلاد العرب نهر على الوصف الذي ذكره (هيرودوتس) في ذلك العهد . كما ان الأنابيب المذكورة الممتدة الى تلك المسافات المذكورة ، هي من مخيلات القصاص الذين أخذ منهم ذلك المؤرخ خبره . والظاهر ان الذين حد ثوه عن ذلك النهر ، كانوا قد سمعوا أو شاهدوا السيول التي تصب في البحر الأحمر في مواسم الأمطار الشديدة ، فتصوروها أنهاراً عظيمة تجري طول السنة . أما الصهاريج ، فإنها مغروفة في بلاد العرب ، ولا سيا شمال العربية الغربية ، تأتي البها مياه الأمطار فتملؤها ، وتغطي فتحانها ، فسلا يعرف مواضعها الا أصحابها ، فاذا داهمهم عدو ، سدّوا منافلها ، فسلا يصل الى ماثها أحد . والظاهر ان الذين أمدّوا الفرس بالماء ، كانوا يأخلونه من الصهاريج المنتشرة في والظاهر ان الذين أمدّوا الفرس بالماء ، كانوا يأخلونه من الصهاريج المنشرة في غنلف الأماكن ، ومن هنا ظهرت أسطورة نقل المياه اليها من ذلك النهسر في ثلاثة خطوط من الأنابيب المصنوعة من الجلود .

وذكر ( هيرودوتس ) في أثناء الكلام على (دارا) ( داريوش) (داريوس) وذكر ( هيرودوتس ) في أثناء الكلام على (دارا) ( كيرش ) ( كورش ) ثم

Herodotus, Bk. III, 9, Vol. I, P. 213.

نهرست تاريخ الطبري عمل « دي غويه » ، ( ص ١٧٥ ) ، حمزة ( ص ٢٠ ) ، داريوس ، الإخبار الطوال ( ص ٣١ ) ، « طبعة فلاديمير جرجاس » ، « ليدن ١٨٨٨ م » .

( قبير ) بعده ، قد اعترفوا بسلطانه ، الا العرب . فهؤلاء لم يخضعوا كالرقيق البتة لسلطان الفرس ، وانما كانوا قد تحالفوا معهم ، وأصبحوا حلفاء وأصدقاء لهم منذ مهدوا الطريق لقمبيز للوصول الى مصر . ولو كانت علاقاتهم غير ودية معهم ، لما تمكن الفرس من القيام بذلك الغزو . وأثنى هسدا المؤرخ على إباء العرب ، وعلى شهامتهم ، وعلى محافظتهم على الوعد والعهود :

وذكر (هيرودوتس) أن الأرضين بين (Phoenicia) ، أي (فينيقية) ومدينة (Cadytis) ، كانت تابعة السريان الفلسطينيين (Palaestine Syrian) ، فقد أما الأرضون بين مدينة (Cadytis) وموضع (Jenysus) ، فقد كانت تابعة المملوك العرب ، ويريد بهم عدداً من سادات القبسائل ولا شك ، ويري (جيمس رفل) (James Rennell) أن مدينة (Cadytis) هي القدس ويرى آخرون أنها (غزة) ، وأما (Jenysus) ، فهي (خان يونس) في جنوب غربي (غزة) على رأي (جيمس رفل) .

يتبين من قول (هيرودوتس) هذا أن العرب كانوا في أيام (قبيز) أي قبل الميلاد بعدة قرون ، في هذه المنطقة من فلسطين . وانهم كانوا قد انتشروا في (طور سيناء) ، ونزلوا المناطق الشرقية من مصر ، حتى ضفة نهر النيل ، ولهذا السبب أطلق عليها اسم ( العربية ) دلالة على توغل العرب فيها ،

لقد كانت (غزة) مدينة عربية يحكمها ملوك عرب. وقد كانت في حكم ملك عربي في أيام ( هبرودوتس )، وكانت كل الأرضين الواقعة بين (غزة) وبين ( Rhinokolura ) تحت حكم العرب أيضاً وذلك منذ أيام الفلسطينيسين ؟ . وقد كان يحكم ( غزة ) في أيسام ( هيرود الكبير ) ملك من أهل غزة ^ : وقد كانت (غزة ) قبيل الإسلام وعند ظهوره فرضة العرب ، يقصدها أهسل

١

Herodotus, I, P. 254, 3, 5.

Herodotus, I, P. 212, Bk. III, IV-V.

The Geographical System of Herodotus, London, 1800, P. 245, 683.

Herodotus, I, P. 212.

Rennel, P. 259.

Die Araber, I, S. 167.

Grohmann, Arabien, S. 23.

Flavius Josephus, Antiquitates, XV, 7, 9.

العربية الغربية للبيع والشراء . ولا أستبعد أن تكون (غزة) فرضة عرب العربية الغربية في هذا الوقت أيضاً . وقد كان تجار العربية الشرقية يقصدونها أيضاً على الرغم من بعد المسافة واتساع الشقة ، فقد كان أهل ( الجرعاء ) ( جرها ) ( Gerrha ) ، يقصدونها ، حاملين معهم تجارة الهند وما وراء الهند ، فتأخذهم إبلهم عن طريق الواحات والآبار الى ( دومة الجندل ) ومنها الى جنوب فلسطين فغزة حيث يبيعون ما عندهم ويشترون ما يحتاجون اليه من حاصلات البحر المتوسط ثم يعودون بأموالهم الجديدة الى بلادهم لبيعها هناك ، أو لشحنها الى مسا وراء الحليج من أرضن .

وفطن (داراً) لخطورة المشروع القديم، مشروع ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق نهر ( النيل ) فاحتفره . وقد وضع أساس هذا المشروع ( رامسيس الثاني ) ، غير أنه امتلأ بعد ذلك بالرمال مراراً ، فاحتفره من جاء من بعده من الملوك . وذكر (هيرودوتس) أن الفرعون (نخو) ( Necos ) كان قد أرسل بعثة دخلت الخليج العربي ، أي البحر الأحمر في اصطلاح اليونان عن طريق القناة التي حفرت بن النيل وهذا البحر ، وكانت هذه البعثة من الفينيقين للبحث عن أعمدة (هرقل) ( Hercules ) .

ويرى بعض الباحثين احيال كون الملك الذي حكم ( غزة ) في هذا العهد ، ملك من ملوك اللحيانين ؛ .

واهتم (دارا) بأمر التجارة البحريسة ، فأمر (Skylax) من اليونانين بالذهاب الى البحر الأحمر والمحيط الهنسدي لكشف تلك المناطق وتكوين صلات تجارية معها ، فوصل هذا المكتشف اليوناني على رواية هيرودوتس الى الهند . وهو بذلك أول يوناني يبلغنا خبره حتى الآن ، يدخل البحر الأحمر ، ويطوف حول جزيرة العرب الموصول الى الهند . ويفتخر (دارا) في كتابته التي أشار فيها الى مشروع القناة ، بأنه استطاع أن يسيّر السفن عبرها من مصر الى أرض فارس . وقد كانت هذه الحطوة من أعظم الحطوات في تأريخ العالم، ولا شك .

Herodotus, I, P. 302, Bk. IV, 39.

Herodotus, I, P. 302, Note. I.

Herodotus, I, P. 302.

Arabien S. 23,

Montgomery, Arabia, P. 69.

Montgomery, Arabia, P. 69, Breasted, History of Egypt, PP. 276, 584, R.W. Rogers, A History of Ancient Persia, PP. 119.

وقد أثرت تأثيراً خطيراً في التجارة العربية في البحار ، اذ فتحت البحر الأهر والبحر العربي والمحيط الهنسدي لمنافسين أقوياء ، صار بامكانهم شراء تجسارة افريقية والهند وسواحل جزيرة العرب بأسعار رخيصة ، لبيعها في الأماكن التي تربدها والتي كانت تشرّبها بأثمان عالية ، وبذلك أخذت من التجار العسرب جزءاً كبسراً من أرباحهم ، وألحقت بتجارتهم مع البحر المتوسط ضرراً لا يستهان به :

ولما تحدث ( دارا ) عن الأرضين التي خضعت لحكمه ، أدخل ( عرباية ) ( أرباية ) ( Arabaya ) في جملة تلك البلاد . وقد دعاها بـ ( ماتو أرببي ) ( Matu A-ra-bi ) في النص البابلي ، ولم يقصد ( دارا ) بـ ( عرباية ) كل البلاد العربية ، أي جزيرة العرب وبادية الشأم ، وانما أراد بها بادية الشأم ، كل تحدثت ذلك في شرح المراد من ( ماتو أرببي ) في الكتابات المسارية . وقد كانت هذه البادية مثل جزيرة العرب موطناً للأعراب منذ وجد العرب .

وقد ذكر (هيرودوتس) ان بلاد العرب كانت تقدم جزية سنوية من الطيب الى (دارا) ، الا انه لم محدد مكان البلاد العربية ، ولم يشر الى العرب الذبن دفعوا هذه الجزية . ولما كانت هذه الجزية طيباً ، فانها محملنا على التفكير في أن العرب الذبن دفعوها كانوا من رجال القوافل المتاجرة التي تأتي بتجارة العربية الجنوبية لبيعها في بلاد الشأم ومصر ، وكان الطيب والبخور من أهم المواد الرائجة في أسواق تلك البلاد . وهذه الجزية لم تكن بالمعنى السياسي المفهوم الذي يدل على خضوع العرب للفرس ، وانما كانت جعالة سنوية تدفيع للسلطات الحاكمة على تلك الأسواق مقابل الساح لها بالانجار ، أو ان (هيرودوتس) عنى ببلاد العرب الأرضين التي كان يسكنها العرب ودخلت تحت حسكم الفرس ، وعنى بالعرب الدين دفعوها بعض القبائل العربية التي كانت تقيم في مصر أو طور سيناء بالعرب الذين دفعوها بعض القبائل العربية التي كانت تقيم في مصر أو طور سيناء

The Sculptures and Inscription of Darius the Great, London, 1907, Col. 1, 15, P. XIII, 4.

٧ ( ماتواربي » في النص البابلي ، Col. I, 5, Sculptures, P. XIVIII, The Babylonion Version, 5, 161.

Inscription of Darius on the Rock at Behiston, Translated, by Sir H. Rawlinson, London, 1873, P. III, Herodotus, 3, 91, 97.

أو بادية الشأم .

ويلاحظ ان (هيرودوتس) كان قد ذكر ، كما بينت قبل قليل، ان العرب لم يخضعوا للفرس في ايام كورش ولا في ايام قبيز ، وانما كانوا حلفاء للفرس. فيظهر من كلام (هيرودوتس) الأخير ان العرب الذين خضعوا للفرس ولدارا، هم من أعراب بادية الشأم، ومن كانت منازلهم وديارهم في فلسطين وفي طور سيناء . ويرى بعض المؤرخين ان (العربية) التي خضعت لحكم (دارا) لم تكن جزيرة العرب ، وانما منطقة الجزيرة الواقعة بين (بابل) واشور ، مثل منطقة (سنجار) (Singara) و (الحضر) ، وكان العرب قد توغلوا قيها .

وقد ورد في خسبر للمؤرخ ( اكسينوفون ) ( Xenophon ) وفي كتابسة لله ( كيرش الثاني ) ( Kyrush II ) ( Kyros II ) ، ما يفيد ان العرب كانوا قد خضعوا لحكم الأخمينين . فورد في كتابة ( كيرش ) مثلاً : وملوك الأرضين الغربية الذين يقطنون في الحيام ، وذلك في جملة من اعترف بسلطان الملك عليهم . غير ان هذه الإشارات لا تفيد ان العرب كانوا قسد خضعوا لهم مدة طويلة ، كما أنها لا تدل على خضوع حقيقي لهم ، ولا سيا وقسد ذكرنا ان ( هير ودوتس ) قد صرح ان العرب لم يخضعوا لحكم الفرس .

وأشار (هيرودوتس) الى وجود فرقة عسكرية من العسرب في الجيوش الفارسية التي كانت بمصر ، كان على رأسها قائد فارسي دعاه (ارسامس) (Arsames) ، وقال انه أحد أولاد (دارا) . ويظهر ان هؤلاء الجنود هم من عرب مصر ، أي من العرب القاطنين هناك ، ولعلهم من سكان الأرضين المحصورة بين النيل والبحر الأحمر . وقد كان العرب ينزلون هذه المنطقة والمنطقة شرقي النيل وجنوب البحر المتوسط والمتصلة بطور سيناء منذ القديم . فالعسرب كانوا من قدماء سكان مصر ، لا كها يتصور بعضهم من أنهم دخلوا مصر في

۲

ŧ

Die Araber I, S. 167. ff.

Mesopotamien, In: RE. 15, (1931), 1131, F. H. Weissbach, Die Keilschriften der Achaimeniden (1911), S. 82. f. R.G. Kent, Old Persian, (1953), 136.

Die Araber, I, S. 165.

Die Araber, I, S. 171.

The Cambridge Ancient History, Vol. IV, P. 190.

Herodotus, II, P. 148, Note. I.

الفتح ، وأنهم لذلك غرباء لا صلة هناك بينهم وبين المصريين قبل الإسلام ، والمعروف أن ( الهكسوس ) الذين حكموا مصر كانوا من العرب في رأي كثير من العلماء ، بل في نظر قدماء المصريين ، كما حكى ذلك الراهب المصري المؤرخ ( مانيتو ) ( Manetho ) في كتابه المؤلف باليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد .

وقد ذهب بعض الباحثين الى ان (هيرودوتس) قصد بـ (العرب) النبط ، غير ان بعضاً آخر يخالف هذا الرأي ويعترض عليه ، فيرى ان النبط لم يظهروا ظهوراً بيناً الا في أواخر ايام الأخمينين ، وكان ظهورهم في (بطرا) (Petra) وما حولها. أما مملكتهم فلم تقم الا في القرن الثاني قبل الميلاد. ولهذا فإن العرب الذين قصدهم المؤرخ اليوناني ، هم عرب آخرون ، وان الأرض التي أرادها ذلك المؤرخ هي : طور ميناء حتى شواطىء نهر النيل .

ويظهر من الإشارات الواردة في التوراة ، أن عرب الضواحي ، كانوا يقيمون في مستوطنات ، عرفت بـ (حاصر ) (حازير ) (حاصور ) (حصور ) ( Haser ) في العبرانية . ومعناها : ( محاط ) . وقد كانوا أشباه بدو في الواقع . أناخوا في هذه المواضع واستقروا بها وامتهنوا الرعي .

وكان الجنود العرب يلبسون كما يقول (هرودوتس) نوعاً من الثياب يسمى (زيرا) (Zeira)، وهي ثياب طويلة تشد عليها الحُرُم، ويحمل مرتسدوها على أكتافهم اليمنى قسياً طوالاً. أما في حاله عدم استعالها، فيعلقونها على ظهورهم . والظاهر أن هذه الكلمة هي تحريف (السيرا). و و السيرا؛ وضرب من البرود، وقيل: ثوب مسير، فيه خطوط تعمل من القز كالسيور. وقيل: برود يخالطها حرير. وقيل: هي ثباب اليمن ، . ويلاحظ أن الثياب المخططة كانت ولا تزال شائعة بين شعوب الشرق الأدنى، فلا تستبعد أن تكون كلمة (Zeira) تصحيفاً أو تحريفاً للسيراء، وهي أقرب اليها من لفظة (إذار) أو مئزر على ما أرى.

W. G. Waddell, Manetho, P., 85, (The Loeb Classical Library), London, 1948.

Olmstead, History of the Persian Empire, 1948, P. 88.

Die Araber, I, 170, 284, 290.

Die Araber, I, S. 170.

Herodotus, II, P. 147.

اللسان ( ١/٧٥ ) ، ديوان قيس بن الخطيم ( ص ٦ ) ٠

وقد ألف الفرس - بالاضافة الى الجنود العرب المشاة - كتائب عربية من الهجانة ، تقاتل على الإبل ، يلبسون ملابس المشاة ، ومحملون أسلحتهم . يقول ( هيرودوتس ) : إنهم كانوا يوضعون في مؤخرة الفرسان ، تجنباً لانزعاج الخيل إذا ما سارت مع الإبل ( .

وقد استعملت دول أخرى كتائب عربية من الهجانة في جملة القوات المحاربة، للعمل في البوادي خاصة ، حيث يصعب على المشاة والفرمان اجتيازهما وتعقيب الأعراب . ولا تزال كتائب الهجانة محافظة على حياتها بين القوات المحاربسة ، ولحاية الحدود الصحراوية حتى الآن .

وقد ألف العرب فرقة محاربة من الرماة بالسهام ومن المقاتلين ، اشتركت في جيش ( احشويرش ) ( Xerxes ) ( 5.0 م. ) ت

وقد أدخل الملك ( احشويرش ) ( العربية ) ( Arabia ) في جملة البسلاد التي كانت قد خضعت لحكمه ، وذلك في نص من أيامه ، عثر عليه . وقسد ذكر ( العربية ) بعد موضع ( Maka ) وقبل موضع ( Gandara ) .

Herodotus, II, P. 152.

Die Araber, I, S. 171.

Pritchard, P. 816.

## النصّل السّادس عشير

## العرب والعبرانيون

لم تذكر التوراة (العرب) في مواليد بني نوح: سام، وحام، ويافث ، ولكنها ذكرت أسماء قبائل لا شك في أصلها العربي ، وفي سكناها في جزيرة العرب. وهذا يؤيد ما ذهبت اليه من أن كلمة (العرب) لم تكن تعني قومية خاصة ، ولم تكن تؤدي معنى العلمية ، وانما ترادف (الأعسراب) والبدو ، أي سكان البادية ، ولهذا لم تذكر في جدول الأنساب ، وذكرت في مواضع أخرى من التوراة ، لها علاقة بالبادية والتبدي والأعرابية . والا لم تسكت عن ذكر العرب بين الشعوب المصنفة في الجدول المذكور ، وقد كان العرب بحاورون العبرانيين وكانوا على اتصال بهم دائم ، فكان ينبغي ذكرهم في ذلك الجدول ، لو كانت هذه التسمية تعني العلمية في الأصل، وتعني جميع سكان جزيرة العرب من حضر وبدو . أما وهي لم تكن تعني الأصل، وتعني جميع سكان جزيرة العرب أي حالة خاصة من الحالات الاجتماعية، فلذلك لم تذكر ، ومن ذكر في الجدول أي حالة خاصة من الحالات الاجتماعية، فلذلك لم تذكر ، ومن ذكر في الجدول كلهم حضر مقيمون يعرفون بأسمائهم ، وهم معروفون ، أو قبائل أعرابية عرف العرانيون أسماءها فذكر وها ، فمن طبع العبرانيين اطلاق الهظة (العرب) على الأعراب الذين لا يعرفون أسماءهم وعلى البدو عامة دون تخصيص .

والبدو هم طبقة عاشت عيشة خاصة ، ولم تكن قبيلة واحدة أو قبائل معينة

١ التكوين : الاصحاح العاشر ، اخبار الايام الاول ، الاصحاح الاول

محدودة بمكن حصرها وارجاعها الى نسب واحد ، على نحو ما نفهم من كنعانيين وفينيقين ، ثم ان الأعراب لم يكونوا ينتسبون الى جد واحد ولا الى أب معين، لذلك لم تدخلهم التوراة في عداد الشعوب.

وقد ذهبت جاءة من المستشرقين الى ان العبرانيين هم قوم أصلهم من جزيرة العرب ، هاجروا منها وارتحلوا عنها على طريقة الأعراب والقبائل المعروفة نحو الشهال . وجزيرة العرب لذلك هي الوطن الأم الذي ولد فيه العبرانيون . ودليلهم على ذلك هو الشبه الكبير بين حياة العبرانيين وحياة الأعراب ، وان ما ورد في التوراة وفي القصص الإسرائيلي عن حياة العبرانيين ، ينطبق على طريقة الحيساة عند العرب أيضاً ، ثم ان أصول الديانة العبرانية القديمة وأسسها ترجع الى أصول عربية قديمة . أضف الى ذلك ان العرب والإسرائيليين ساميون ، وجزيرة العرب هي مهد الجنس السامي ، فالعبرانيون على رأيهم هم من جزيرة العرب ، وهم جاعة من العرب اذن ان صحت هذه التسمية ، بطرت على أمها وعاقتها وهربت منها الى الشهال .

وإذا جارينا التوراة في قولها بالأنساب ، نرى أن العرب والعبرانيين هم على رأيها من أصل واحد ، هو سام بن نوح ، ونرى أيضاً أنها تعترف ضمناً بقدم ( البقطانيين ) ، أي القحطانيين على الإسرائيليين . فالبقطانييون هم أبناء يقطان ابن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام ٢ . وعلى ذلك فهم أقدم عهداً من بني اسرائيل، وأعرق حضارة ومدنية منهم ، ولا سيا إذا ما عرفنا أن كلمة (عبري) على رأي كثير من العلماء تعني التحول والتنقل ، أي البداوة ٣ ، أي أنهم كانوا بدوا أعراباً يتنقلون في البادية قبل مجيئهم الى فلسطين واستقرارهم بها وتحضرهم، على حين كان القحطانيون متحضرين مستقرين أصحاب مدن وحضارة . كذلك جعلت التوراة الفرع العربي الآخر الذي وضعته في قائمة أبناء (كورش) أقدم عهداً من الاسرائيلين على علماً من الاسرائيلين على عليه على المناه المناه

Montgomery, Arabia, Nielaen, Handbuch der altarabischen Altertumskunde, I. S. 241. روسيكـــون رمــزه: Handbuch

٧ التكوين الاصحاح الماشر ، الاية ٢٠ وما بعدها .

٣ اسرائيل ولفنسون ، تاريخ اللغات السامية ( ص ٧٧ فما بعدها ) .

التكوين ، الاصحاح العاشر ، الاية ٦ وما بعدها .

لقد كان العرب، بدواً وحضراً على اتصال بالعبرانيين ، فأينا عاش العبرانيون عاشوا مع العرب . ولعل هذا الاتصال هو الذي حمل نسابيهم على عد العرب ذوي قربى اليهود ، ومن ذوي رحمهم . وكان العرب حيى في أيام تكوين العبرانيين حكومة في فلسطين يؤثرون تأثيراً خطيراً في الوضع السياسي هنساك . وقد كانوا يقطنون بكثرة في الأقسام الشرقية والجنوبية من فلسطين وفي طور سيناء وغزة ١ . بل وكانوا يقطنون في القدس كذلك .

ومن علماء التوراة من يرى أن (أيوب) ، صاحب السفر المسمى باسمه ، أي ( سفر أيوب ) وهو من أسفار التوراة ، هو رجل عربي ، إذ كانت كل الدلائل الواردة في سفره تدل على أنه من العرب ، فقد كان من أرض (عوص) ( Uz) . و ( عوص ) وإن اختلف العلماء في مكانها ، فالراجح عندهم أنها في بلاد العرب في (نجد) ، أو في بلاد الشام في (حوران) ، أو في (اللجاة)، أو على حدود ( ادوم ) ( Idumaea ) ، أو في العربية الغربية في شمال غربي ( المدينة ) . ويرى بعضهم أنه كان يسكن في شرق فلسطين أو في جنسوب شرقيها ، أي في جزيرة العرب ، أو في بادية الشام .

وسبب هذا الخلاف ، هو أن التوراة لم تحدد مكان أرض (عوص) ، فبيما نرى أن سفر (أيوب) يتحدث عن هجوم (أهل سبأ) على ملك (أيوب) واستياق بقر كانت له تحرث الأرض وأتن ترعى ، مما يشعر أن أرض (أيوب) التي هي (عوص) ، كانت على مقربة من السيئين . نرى هذا السفر يذكر بعد آية واحدة هجوم ثلاث فرق من الكلدانيين على ابل (أيوب) ، مما بجعلنا نتصور أن أرض (عوص) كانت على مقربة من الكلدانيين ، أي في البادية القريبة من الفرات ، والرأي عندي أن (أيوب) كان رجلاً غنياً بملك ابلاً وبقراً وأتناً وأملاكاً ، وربما كان سيد قبيلة ، وله رعاة يتنقلون بماشيته في بادية الشام ما بين العراق وفلسطين وأعالي الحجاز ، فأغار (أهل سبأ) على بقر له كانت ترعى في أرضه ، وأخذوها من رعاته وحراسه .

Enc. Bibli. I, P. 272. ff.

ا المحاب المقدس ( ۱۸۸/۱ ) ( Hastings, P. 469, 956. ( ۱۲٦/۲ ) ، المحاب المقدس الكتاب المقدس المقدس الكتاب المقدس الكتاب المقدس ا

٣ - أبوب ، السفر الأول ، الآية ١٤ فما بقدها

Hastings, P. 469, 956. الآية ٢١ الرب ، السفر الأول ، الآية ٢١

وهؤلاء السبثيون ، هم من السبثين النازحين الى الشهال والساكنين في أعالي الحجاز وفي الأردن. فالغارة كانت في هذه المنطقة. أما غارة الكلدانيين فكانت في العراق على مقربة من أرض الكلدان ، وذلك لأن رعاة إبله كانوا قد تنقلوا الى هناك على عادة الأعراب حستى اليوم في التنقل بإبلهم من مكان الى مكان طلباً للهاء والكلأ ، فاستولى الكلدانيون عليها وأخذوها ، ولا علاقة لهاتين الغارتين عموطن أبوب .

وقد ذكر في سفر (أيوب) أنه (كانت قنيته سبعة آلاف من الغنم وثلاثة آلاف من الإبل وخمس مثة فدان بقر وخمس مثة أتان . وله عبيد كثيرون جداً ، وكان ذلك الرجل أعظم أبناء المشرق جميعاً ) . وتدل هذه الأرقام والأوصاف المذكورة لثروته أنه كان من أعاظم الأغنياء في أيامه ، وأنه كان من (أيناء الشرق ) ، هي ترجمة لجملة (بني قيديم ) (Bene Kedem ) العبرانية ، وليس في التوراة تحديد لمكان (بني قيديم ) (بني قديم ) ، ولا تعريف لهم ، ولكن التسمية العبرانية هذه ، تشبر الى أن المراد منها من كان يقيم في شرق العبرانيين ولا سيا في البادية الواقعة شرق فلسطين " . فهم إذن في نظر العبرانيين ، الساكنون في شرقهم . ولما كان أيوب من (بني قيديم ) ، ومن أرض (عوص ) ، فيجب في شرقهم . ولما العبرانيين ، ومن أرض (عوص ) ، فيجب أن تكون أرض (عوص) في البادية في شرق فلسطين ، أي في منازل (بني قيديم ) الممتدة الى العبرانيين عواطن الأعراب . وقد عرف واشتهر بعض (بني قيديم ) المكتدة عند العبرانيين عمله .

ويستدل من يقول بعروبة (أيوب) بالآثر العربي البارز على (سفر أيوب). ومن قدماء من قال بوجود أثر للعروبة في سفره ، العالم اليهودي (ابن عزرا) ( بن عزرة ) ( Ibn Ezra ) من رجال القرن الثاني عشر . وقد تبعه في ذلك جاعة من الباحثين الذين وجدوا في الكلات والتعابير والأسماء الواردة في ذلك السفر ما يشير الى وجود أثر عربي عليه ، حتى ذهب بعضهم الى أن

ايوب ، السفر الاول ، الاصحاح الاول ، الاية ٣

Montgomery, P. 41, 46, 49, 71, 169.

٣ قاموس الكتاب المقدس ( ١١٧/١ فما بعدها ) ،

Hastings, P. 200,



دار من دور مستعاء ، ويرى عليها الأثر المعاري اليهائي القديم

ذلك السفر هو ترجمة لأصل عربي مفقود ١ .

وفي أثناء حديث التوراة عن أيام (داوود) وملكه ، أشارت الى رجل كان من شجعانه وأبطاله الذين تباهى جم وافتخر ، دعته (أبيل) العربي ( Abiel ) من شجعانه وأبطاله الذين تباهى جم وافتخر ، دعته (أبيل) العربي ( يهودا) " . وكان من أهل (بيت عرابة) (بيت عربة) ( Beth-Arabah ) في تيه (يهودا) " . ويدل لقبه هذا والموضع المذكور انه كان من العرب، وأشارت الى رجل آخر ، ذكرت انه كان على جهال (داوود) ، دعته به (أوبيل الإسماعيلي) ( Obil ) ، فهو من العرب الإسماعيلين . ولا يستبعد أن يكون هذا الرجل من وجوه الأعراب، ولذلك أوكل اليه أمر إبله ، وهي حرفة من صميم عمل أبناء البادية .

وقد أشر في سفر (يوثيل) ألى السبئين ، فورد فيه : و ها أنا ذا أنهضتهم من الموضع الذي بعتموهم اليه ، وأرد عملكم على رؤوسكم ، وأبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم السبئين لأمة بعيدة ، لأن الرب قد تكلم ، وقد ورد هذا التهديد لأن الصوريين والصيدونيين وجميع دائرة فلسطين كانوا قد استولوا على فضة الهيكل في (أورشليم) وذهبه ونفائسه ، وباعوا (بني يهوذا) و (بني أورشليم) ليني (ياوان) أي اليونان في فورد هذا التهديد على لسان (يهوه) الكه اسرائيل متوعداً أولئك الذين نهبوا الهيكل وأسروا (بني يهوذا) و (بني أورشليم) ، أي سكان القدس ، وباعوهم اليونان ، عصير سيء ، وبانتقام الرب منهم ، وبقرب ورود يوم ، يبيع فيه (أبناء بهوذا) ، أي العبرانيين أبناء الذكورين الى السبئين .

وتدل جملة و للسيثين ، لأمة بعيدة ، على ان السيئيسين المذكورين كانوا يسكنون في منازل بعيدة عن العبرانيين . ويظهر انها قصدت السبئين أهل اليمن، فهم بعيدون عن فلسطين . وكان تجار سبأ يأتون أسواق اليهود لشراء ما فيها من بضاعة بشرية لاستخدامهم في سبأ ^ .

Montgomery P. 172, Foster, in Ameri. Journ. of Sem. Languages, October, 1932, PP. 31, Margoliouth, The Relations, P. 30.

١ اخبار الايام الاول ، الاصحاح ١١ ، الاية ٣٢

Hastings, P. 3.

<sup>،</sup> اخبار الايام الاول ، الاصحاح ٢٧ ، الاية ٣٠

و يُونُيلُ ، الأصحاح الثالث ، الآية γ فما بعدها

يوثيل ، الاصحاح الثالث ، الاية ه وما بعدها

Montgomery, P. 181.

Margoliouth, The Relations, P. 50, Hartmann, Arabische Frage, S. 421.

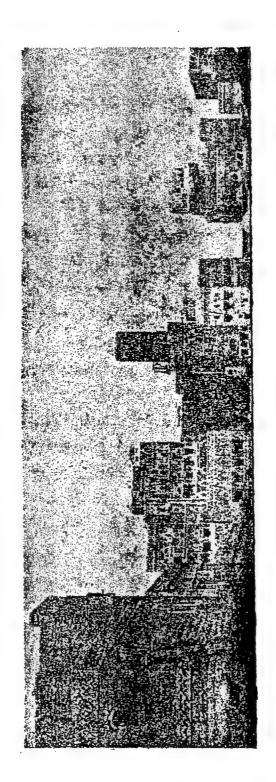

سوق ألحطب بعسنماد . وترى بيوت السكن وقد حافظت على طراز البناء القديم

وفي التوراة خبر زيارة ملكة ( سبأ ) لسلسيان . وقصة هذه الزيارة ، وان دونت فيا بعد ، كتبها كتبة التوراة بعد عدة قرون ، الا أنها تستند الى قصص قديم كان متداولاً ولا شك بين العبرانيين ، فدوّنه هؤلاء الكتاب .

وقد رأى بعض نقدة التوراة ان هذه القصة قد كتبها أولئك الكتبة لاثبات عظمة سليان ، وسعة دولته ، وشهرة حكمته . غير ان هذا لم يبت به حى الآن . ورأى آخرون ان هذه الملكة لم تكن ملكة (سبأ) في اليمن ، لعدم ورود أسماء ملكات في النصوص العربية الجنوبية ، بل كانت ملكة تحكم في العربية الشمالية ، تحكم جماعة من السبئين الذبن كانوا قد نزحوا الى هذه المناطق منذ عهد بعيد ، وكو نوا مستوطنات سبئية في الأردن وفي أعالي الحجاز الى هذه المناطق

وجاء في سفر ( الملوك الأول ) حكاية عن الذهب الذي وصل الى سليان : و وكان وزن الذهب الذي أتى سليان في سنة واحدة ستمئة وست وستين وزنة ذهب ، ما عدا الذي ورد من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العرب وولاة الأرض ، \* . ولا تعني جملة ( وجميع ملوك العرب ، و ( كل ملكي

Hastings, P. 843.

الملوك الاول ، الاصحاح العاشر ، الاية ١ فما بعدها ، وتقابل : سفر اخبار الايام الثاني ، الفصل التاسع ، الاية ١ فما بعدها من الترجمة الكاثوليكية .

٣ اللوك الاول ، الاصحاح العاشر ، الاية ؟ فما بعدها .

إلى اللوك الاول ، الاصحاح العاشر ، الاية . ١

اللوك الاول ، الاصحاح العاشر ، الآية ١٠ ، ١٤ فما بعدها ، اخبار الايام الثاني الاصحاح التاسع ، الآية ١٣ فما بعدها .

ها عرب ، في رأيسي ونظري ملوك جزيرة العرب ، كما يفهم ذلك من ظاهر النص ، وانما تعني رؤساء أعراب كانوا يقيمون على مقربة من فلسطين ، وفي فلسطين نفسها ، دفعوا اليه هدايا وضرائب، لأنهم كانوا يتاجرون مع العبرانيين ، فقدموا اليه هدايا على قاعدة ذلك اليوم . وقد رأينا ان الآشوريين كتبوا مشسل ذلك عن العرب وعن غيرهم في نصوصهم ، اذ لا يعقسل خضوع كل ملوك جزيرة العرب لسليان . فلم يكن ملكه قد جاوز حدود العقبة ، كما نجد في التوراة ، وقد ذكرنا ان لفظة ( ها عرب ) ، أي ( العرب ) انما كانت تعني الأعراب والبدو في العبرانية ، ولذلك فجملة « وكل ملوك العرب » تعني « وكل رؤساء والبدو في العبرانية ، ولذلك فجملة « وكل ملوك العرب » تعني « وكل رؤساء والبدو في العبرانية ، ولذلك فجملة « وكل ملوك العرب » وهم كثيرون . فقد كانوا قبائل وعشائر ، ولكل قبيلة وعشيرة سيد ورئيس . وقد كان منهم عدد كبير في فلسطين وفي طور سيناء .

ووجه (سليان) أنظاره نحو البحر ، ليتجر مع البلاد الواقعة على البحار ، وليستورد منها ما محتاج العبرانيون اليه ، فأنشأ أسطولا تجاريا في (عصيون جابر) ( Eloth ) ( أيلوت ) ( Eloth ) ( أيلوت ) ( Eloth ) ( اللات ) ( Eloth ) على خليج العقبة بجانب ( أيلسة ) ( وقد عرف خليج العقبسة ( ايلات ) ( Yam-Soph ) ، مسن أرض ( أدوم ) ، وقد عرف خليج العقبسة بد ( عمر سوف ) ، ( يم سوف ) ( yam-Soph ) في العبرانية . ولما كان العبرانيون لا يعرفون البحر ، استعان سليان يد ( حيرام ) ملك ( صور ) في تسيير الاسطول وتدريب العبرانيين على ركوب البحر . فأمده مخبراء من صور ، تولوا قيادة السفن، مخدمهم رجال سليان . فمخروا البحر حتى وصلوا الى (أوفير) ، وأخذوا من هناك ذهباً ، زنته أربع مئة وعشرون وزنة ، أتوا بها الى سليان . ويظن ان ( عصيون كيبر ) ( عصيون جيبر ) ( عصيون جابر ) ( عصيون جابر ) ( Ezion Geber ) نجادت عند ( عين الغديان ) في قعر وادي العربة ، على رأي بعض الباحثين ، أو ( تل الخليفة ) على رأي بعض آخر عمد وقد قامت بعثة أمريكية محفربات علمية بعد " ، وتقع الى الغرب من العقبة . وقد قامت بعثة أمريكية محفربات علمية بعد "

الملوك الاول ، الاصحاح التاسع ، الآية ٢٦ .

١ اللوك الاول ، الاصحاح التاسع ، الآية ٢٦ فما بعدها .

٣ قاموس الكتاب المقدس (١٠٦/٢) .

N. Glueck, in BOASOOR. Nos. 71, 72, October, and December, 1938, No. 76, October, 1939, No. 80, October, 1940, J. Hornell, in Antiquity, Vol. XXI, June 1947 PP. 66, W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, 1963, P. 44, 127, 128.

Hastings, P. 253.

بين ١٩٣٨ و ١٩٤٠ في هذا الموضع ، وظفرت ــ فيا عثرت عليه من الآثارــ بأدوات مصنوعة من النحاس ومن الحديد . والظاهر ان سكان هذا الموضع كانوا محصلون على النحاس من مناجمه الغنية في ( طور سيناء ) .

وفي جملة ما عثر عليه من آثار في ( تل الخليفة ) جرتان ، عليها كتابات بأحرف المسند ، وقد قدر أن تأريخ صنعها لا يقل عن القرن الثامن قبل الميلاد . وتدل أحرف المسند هذه على ان صانعيها كانوا يكتبون بهذا القسلم ، وقد رأى بعض الباحثين ، أنها من صنع أهل مدين . واذا صح هذا الرأي فسإنه يكون دليلاً على أن المدينين كانوا يكتبون به . ويرى (ديكمنس) ( G. Ryckmans ) أن لهذه الكشوف صلة بالمعينين الذين كانوا في العلا وتبوك .

وترى طائفة من علياء التوراة أن (أوفير) التي اشتهرت بوفرة ذهبها ، والتي أرسل (سليان) اليها سفناً مع سفن (حيرام) في طلب الذهب وخشب الصندل والحجارة الكريمة ، هي أرض في بلاد العرب . ونظراً الى ورود اسمها بين (شبا) و (حويلة) في الإصحاح العاشر من التكوين ، ذهب بعض العلياء الى وقوعها في الأقسام الشرقية أو في الاقسام الجنوبية من جزيرة العرب . ورأى (كلاسر) أنها المنطقة الواقعة على ساحل خليج عمان والحليج العربي . وذهب نفر آخر من علياء التوراة الى وقوع (أوفير) في إفريقية أو في الهند . ولكن الرأي الغالب أنها في العربية على ما ذكرت . وذلك ، لما ورد في التوراة من أن (أوفير) ابن من أبناء (يقطان) ، وقد ذكر بين (شبا)

G. Ryckmans, On some Problems of South Arabian Epigraphy, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, London, 1952, Rep. Epig. 4918 bis, The Illustrated London News, Vol. 195, No. 5233, 1939, P. 247, G. Ryckmans, Revue Biblique, 1939, P. 247-249, N. Glueck, The Excavations of Solomon's Scaport: Ezlon-Geber, in Smithsonian Institution Annual Report for 1941, P. 479.

١ الملوك الاول ، الاصحاح التاسع ، الاية ٢٧ وما يعدها ، الاصحاح العاشر ، الاية
 ١١ ، اخبار الايام الثاني ، الاصحاح التاسع الاية . ١

٣ التكوين ، الاصحاح العاشر ، الاية ٢٩

Hastings, P. 669. (۱۲۸/۱) قاموس الكتاب القدس (۱۲۸/۱) قاموس الكتاب القدس (۱۲۸/۱) Enc. Bibli. P. 3514, Simon Dubnow, Die Alteste Geschichte des Judischen Volkes, Judischer Verlag, Berlin, 1925, Bd. I, S. 123.

Skizze, II, S. 353.

Hastings, P. 669.

و (حويلة ) ، ونظراً الى أن مواطن اليقطانيين هي مما بين ( ميشا وأنت آت نحو سفار جبل المشرق ) \( . و ( ميشا ) وإن تباينت آراء العلماء في تعين مكانه في هنهم من ذهب أنه ( ميسيني ) ( ميسان ) ( Mesene ) على رأس الحليج ، فيهم من ذهب أنه ( ميسيني ) ( ماشو ) ( Mashu ) الأرض المسذكورة في الكتابات الآشورية ، والتي تعني بادية الشام . أو أنه موضع ( موزح ) أو ( موسح ) في نجد ، او اسم قبيلة من قبائل نجد " . إلا أنك ترى من كل آرائهم انه اسم مكان في بلاد العرب ، او اسم قبيلة عربية ، وأن ( سفار ) وهي الحد الآخر من حدود منازل اليقطانيين هي ( ظفار ) ( Zafar ) ، عاصمة على من على علىء التوراة " . ولما كانت أسماء ابناء يقطان المذكورين ، والذين قد تحققنا من هويتهم كناية عن اسماء مواضع في جزيرة العرب ، وجب ان تكون ( أوفير ) في جزيرة العرب كذلك ؟

ومن الباحثين من برى ان (أوفير) هي (عسير) ، ورأى آخرون انها ارض (مدين) وقد رجح اكثرهم كونها على سواحل جزيرة العرب الغربية او الجنوبية ، لأن الأماكن هي اقرب الى الوصف الوارد في التوراة من الأماكن الأخرى<sup>3</sup>:

وقد ذكر الهمداني في ( معادن اليامة ) موضعاً سماه ( الحفسير ) ، قال : و ومعدن الحفير بناحية عماية ، وهو معدن ذهب غزير ، • . وصلة وجود الذهب فيه بغزارة ، تنطبق على هذا الموضع أحسن انطباق ، الا ان هذا الموضع بعيد عن البحر ، ولكن من يدري ؟ فلعسل كتاب التوراة لم يكونوا يعرفون مكان ( أوفير ) ، وانما سمعوا بذهبه ، الذي يتاجر به العرب الجنوبيون، من الموانىء الساحلية ، فأرسل سليان سفنه الى مواضع بيعه في سواحل جزيرة العرب لشرائه، ومن هنا ظن كتاب ( العهد القدم ) ان ( أوفير ) على ساحل البحر . و(الحفير)

١ التكوين ، الاصحاح العاشر ، الاية ٢٦ فما بعدها

Hastings, P. 606 ( ۳۹۹/۲ ) قاموس الكتاب المقدس ( ۲/۹۲ )

٣ قاموس الكتاب المقدس ( ٥٥٨/١ ) Hastings, P. 836

Sprenger, Die Alte Geography Arabiens, S. 53. ff. Moritz, Arabien, S. 7, Burton, & The Gold Mines of Midian, Skizze, II S. 347, Montgomery, Arabia, P. 38.

<sup>،</sup> صفة (ص ١٥٣) سطر ٢٤) .

كما ترى اسم قريب جداً من ( أوفير ) .

وقد ضرب المثل بكثرة تبر ( أوفير ) ، وبحسن سبائك ذهبها ، فورد في سفر ( أيوب ) على لسان ( اليفاز التياني ) مخاطباً ( أيوب ) ، داعياً اياه الى توجيه وجهه لله : و فانك إن تبت الى القدير ، يعاد عمرانك وتنفي الإثم عن أخبيتك ، فتجعل التبر مكان التراب وسبائك أوفير مكان حصى الأودية ، توانشأ سليان خطأ بحرياً آخر ينتهي بأرض اشتهرت باللهب كذلك ، سميت في التوراة ( ترشيش ) . وقد استعان سليان بمدربين وملاحين من ( صور ) ، أمد"ه بهم ( حبرام ) ملك (صور ) . وكان الأسطول مختلطاً اسرائيلياً وحيرامياً ، يدهب مرة في كل ثلاث سنوات . وأما البضاعة التي يعود بها من ( ترشيش ) يدهب مرة في كل ثلاث سنوات . وأما البضاعة التي يعود بها من ( ترشيش ) موضع ( ترشيش ) ، فرأى بعضهم انه مكان في افريقية ، ورأى بعض آخر انه في اسبانية " ، وكانت سفن صور تناجر مع ترشيش وتربح من هذه التجارة ربحاً فاحشاً ، كا جاء ذلك في التوراة .

وعلى أثر وفاة (سليان) في حوالي سنة (١٩٧٧ ق. م.) انشطرت حكومته شطرين: إسرائيل ( Israel ) و ( يهوذا ) ( Judah ) . وقد أثر هذا الانقسام على أعمال العبرانيين التجارية البحرية ، لذلك لا نسمع لها ذكراً في التوراة الى أيام ( يهوشافاط ) ( Jehoshaphat ) ابسن الملك ( آسا ) ( Asa ) ، الذي حكم فسيا بين (٨٧٦) و (٨٥١) ق. م. تقريباً عنحدثنا التوراة أنه اتفق مع (أخزبا) ملك ( إسرائيل ) على بناء أسطول جديد في ( عصيون جابر ) ليسير الى ( ترشيش ) ، غير أن مأربها لم يتحقق ، إذ تكسرت السفن ، ولم تستطع السير الى ( ترشيش ) ، ويظهر أنسه أراد إحياء فكرة ( سليان ) القديمة في الاتصال بالبحر الأحمر والمحيط الهندي وبإفريقية وبسواحل جزيرة العرب الجنوبية وبسواحل آسية ، إلا أنه لم ينجح " . والظاهر أن العبرانيين لم يكونوا قد اتقنوا

ايوب ، السفر الثاني والعشرون ، الاية ٢٣ فما بعدها .

٢ اللَّوْك الاول ، الاصحَّاح العاشر ، الاية ٢٢ فما بعدها

٣ قاموس الكتاب المقدس ( ٢٨٤/١ وما بعدها ) Hastings, P. 805

Hastings, P. 400.

ه اخبار الايام الثاني ، الاصحاح المشرون ، الاية ٣٥ فما بعدها

Dubnow, I, S. 165,

بناء السفن والسير بها في البحار ، فأخفقوا ، وأن نجاح (سليمان ) في الوصول الى ( أوفير ) و ( ترشيش ) مرده الى خبرة ومهارة البحسارة الصوريين الفينيقين .

ويظهر من سفر ( الملوك الأول ) ان ( يهوشافاط ) قام بنفسه منفرداً ببناء السفن لإرسالها الى (ترشيش) ، غير انها تكسرت في ( عصيون جابر ) فعرض ﴿ أَخْزِيا بِن آخَابِ ﴾ ملك اسرائيلَ عليه أن يبنيا أسطولاً مشتركاً ، يشترك فيه ملاحون من اسرائيل وملاحون من يهوذا ، الاانه رفض ذلك . ولم نعد نسمع بمحاولات أخرى للعبرانيين ترمي الى اعادة فكرة ( سليمان ) في بناء سفن بحرية للاتجار بها مع البلاد الواقعة على البحر بمسافات بعيدة عن اسرائيل.

نعم ، لقد كو ّن ( المكابيون ) أسطولا تجارياً لهم جعلوا مقره في (يافا) ( Jappa ) ٢ ولكنهم لم يتمكنوا من بناء أسطول لهم يخترق مياه البحر الأحمر ، ليزاحم المرب أو غيرهم فيه . فلم يكن الإسرائيليون من عشاق البحر على شاكلة قدمها ملك صور لسليان ، لما استطاع العبرانيون أن يصلوا الى ( ترشيش ) أو ( أوقىر ) .

وقد انصرف ( يهوشافاط ) على ما يظهر الى اقرار الأمن في حدود مملكته ، وتحسين علاقاته مع ( أخاب ) ملك اسرائيل ، ومع جيران ( يهوذا ) ، حتى تمكن من عقد محالفات معهم ، أدت الى الاستقرار والهدوء ، فسلم محاربوا ( بهوشافاط ) " ، وهذا مما حمل علماء يهود على التجول في مدن ( يهوذا ) لتعليم الناس أحكام دينهم . وحمل اليه ( الفلسطينيون ) هدايا وجيزي دفعوها فضة ، كما جاء في التوراة ؛ ، ودفع اليه ( العرب ) كما تقول التوراة أيضاً (٧٧٠٠) كبش و ( ٧٧٠٠ ) تيس م . ويظهر ان ( العرب ) المذكورين ، هم من الأعراب النازلين في ( يهوذا ) ومن الأعراب اللَّدين يفدون عليها للانجار : والا

الملوك الاول ، الاصحاح الثاني والعشرون ، الابة ٣٨ فما بعدها Montgomery, Arabia, P. 179.

Hastings, P. 849.

اخبار الايام الثاني ، الاصحاح الثامن عشر ، الاية الاولى فما بعدها .

اخْبَارَ الآيَامُ الثانيّ ، الاصحاح السابع عشر ، الآية ١١ اخبار الآيام الثاني ، الاصحاح السابع عشر ، الآية ١١

فلم يدفع الأعراب الساكنون في خارج ( يهوذا ) جزى أو هدايا لملكها ، وليس له سلطان عليهم ؟ وقد ترجمت لفظة ( عربايم ) العبرانية بلفظة ( عربان ) في ترجمة ( جمعية التوراة الأمريكانية ) للتوراة ألى العربية. أما (الرجمة الكاثوليكية) فقد ترجمتها بلفظة ( العرب ) . أما المراد من النص العبراني ، فهو(الأعراب) لأن لفظة ( عرب ) ، لم تكن تعني يومئذ الا هذا المعنى .

وتولی ( يهورام ) ( Jehoram ) ( ۸۵۲ – ۸۶۳ ق.م. ) ، الحكم عـلى مملكة ( يهوذا ) بعد ( يهوشافاط ) . وتذكر التوراة أنه قتل جميع اخوتــه وبعض رؤساء إسرائيل بالسيف ٢ . وأنه أغضب إله (إسرائيل) بأفعاله المنكرة، لذلك ﴿ أَهَاجَ الرَّبِ عَلَى يُهُورَامُ رُوحَ الفَلْسَطَيْنِينَ وَالْعَرْبُ الَّذِينَ بِجَانْبُ الْكُوشَيْنِ، فصعدوا الى يهوذا وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه ونسائه أيضاً . ولم يبق له ابن إلا يهوحاز أصغر منه )" . وتذكر بعد ذلك أن الله ابتلاه بمرض في أمعاثه وبأمراض رديئة ( فذهب غير مأسوف عليه، ودفنوه في مدينة دأوود ، ولكن ليس في قبور الملوك) ، .

ويظهر أن هجوم العرب على (أورشليم ) كان هجوماً شديداً عنيفاً كاسحاً، بدليل ما جاء في الآية التي أشرت اليها في التوراة، وفي الآية الأولى من (الإصحاح التالي ) للإصحاح المذكور : ( وملك سكان أورشليم أخزيا ابنــه الأصغر عوضاً عنه ، لأن جميع الأولين قتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب الى المحلــة )\* . وفي هذا الهجوم الماحق دلالة على ضعف مملكة (يهوذا) وتضعضع الأمن فيهـــا وعلى التناحر الشديد الذي كان بين السكان حتى أننا لنجد الشعب فرقاً غير متفقة، وأكثرها تخاصم الحكام .

ويرى (مرغيلوث) ( Margoliouth ) أن المراد بالعرب الذين بجوار الكوشيين العرب الجنوبيون ، أي سكان اليمن . وذلك لأنهم في جوار ( الكوشيين ) أي

<sup>(</sup>ملك ٨ سنين من سنة ٨٩٦ - ٨٨٥ ق . م ) ، قاموس الكتاب القسيدس Hastings, P. 400. . ( of (/ )

اخبار الايام الثاني ، الاصحاح الحادي والمشرون ، الاية } فما بعدها

اخبار الآيام الثاني ، الاصحاح الحادي والعشرون ، آلاية ١٦ فما بعدها اخبار الآيام الثاني ، الاصحاح الحادي والعشرون الآية ١٦ فما بعدها

اخبار الآيام الثاني ، الاصحاح الثاني والعشرون ، الآية ١

الحاميين ، السودان ، وهم سكان إفريقية ، لا يفصلهم عنهم إلا مضيق (باب المندب ) . ويرى أيضاً أن ذلك الهجوم كان بحراً ، مستدلاً على رأيه هذا بأن العرب المذكورين سرعان ما تراجعوا الى منازلهم بغنائمهم وبما حصلوا عليه من أموال ، دون أن يكلفوا أنفسهم البقاء في (أورشليم) والاستيلاء على (بهوذا) ، ومساعدة الفلسطينين للعرب في هجومهم عسلى بهوذا ، وقد كان الفلسطينيون سواحل فلسطين .

أما ( موسل ) ، فيرى أن ( العرب الذين بجانب الكوشيين ) ، هم العرب النازلون في الأقسام الغربية من ( طور سيناء ) وعلى حدود مصر ، وفي الأقسام الجنوبية من ( طور سيناء ) وعلى مقربة من ( أيلة ) . وقد كانت ( طور سيناء ) موطناً قديماً للعرب ، وقد أشير في الكتابات المسهارية الى ملوك عرب ، حكموا هذه الأرضن ٢ .

ويحدثنا الاصحاح السادس والعشرون من ( أخبار الأيام الثاني ) أن (عزيا ) ( Uzziah ) ملك ( يهوذا ) ( ٧٧٩ – ٧٤٠ ق. م. ) " . كان مستقيماً في أول أمره مطيعاً لأوامر الكهان ، لذلك وفقه الله ، فخرج ( وحارب الفلسطينين وهدم سورجت وسور يبنة وسور أشدود ، وبنى مدناً في أرض أشدود والفلسطينين وساعده الله على الفلسطينين وعلى العرب الساكنين في جوزبعل والمعونيين ويفهم من هذه الآيات أن الفلسطينين والعرب كانوا جبهة واحدة متحدة ضد مملكسة ( يهوذا ) . وقد كبدوها خسائر فادحة كما رأينا . فلما تولى هذا الملك ، أراد رمي صفوف أهل مملكة ( يهوذا ) ووقاية مملكته ، وقد نال تأبيد شعبه له ، وحارب الفلسطينيين وتغلب عليهم ، وحارب العرب الساكنسين في (جوربعل ) والمعونيين ، وهذم أسوار المدن التي عرفت بعدائها له ( يهوذا ) ، وبنى مدناً جديدة في ( أشدود ) وفي الأرضين الساحلية المعروفة بفلسطين ،

Margoliouth, The Relations, P. 52.

Hegaz, P. 274.

۳ Hastings, P. 401, 957, Enc. Bibli. P. 5240, Hegaz, P. 244. ويدعى أيضًا «عزريا» وهو أبن «أمصيا» ، ( ٨٠٨ – ٧٥٦ ق.م. ) . قاموس الكتاب المقدس (١٠٠/٢) .

<sup>؛</sup> اخبار الايام الثاني ، الاصحاح السادس والعشرون ، الاية ٦ وما بعدها

ومدينة ( جث ) ، هي مدينة قديمة في تخوم (دان ) ، وبها ولد (جليات) ( كلياث ) ( Goliath ) جبّار الفلسطينيين كها أنها إحدى مدنهم الحمس ، وكانت في أيام داوود في يد الفلسطينيين ، وكان عليها ملك اسمه ( أخيش ) ( Achish ) ، ولم يعرف مكانها بالضبط . وأما ( يبنة ) ، وتعرف أيضا بر ( يبنئيل ) ، فإنها من مدن الفلسطينيين كذلك . وهي ( بيئة ) في الزمان الحاضر ، وتقع على بعد (١٢) ميلاً جنوب (يافا) و (٣) أميال شرقي البحر ، أو ( عنة ) على مسافة ٧ أميال جنوبي (طبرية ) .

ولم يتمكن علماء التوراة من تثبيت موضع (جوربعل) . وتعني لفظة (جور) (مسكن) ، فيكون تفسير (جوربعل) (مسكن بعل) . ويظهر مسن ذكر الفلسطينين والعرب الساكنين بهذا المكان والمعونيين بعضهم مع بعض أن أرضيهم كانت قريبة بعضها من بعض ، وأنهم كانوا يداً واحدة على (يهوذا) . ويرى (موسل) أن الزاوية الشهالية الغربية من أرض (حسمى) هي (جوربعل) . وتقع في رأيه على مقربة من جبل (إرم) الذي يعرف اليوم باسم (رم)، وهو (Aramaua) في (جغرافية بطلميوس) ، ويكون حداً من الحدود الشهالية للحجازا . وذهب بعض الباحثين الى أن (جوربعل) تعني (صخرة بعل)، في بعض النصوص الإغريقية ، ولهذا فسروها به (بطرا) . ولذلك قالوا إن العرب المذكورين كانوا العرب الساكنين عند (بطرا) ( Petra ) .

وأما (المعونيون) ، فان آراء علماء التوراة متباينة كذلك في تعيين هويتهم^ . وقد ذهب بعضهم الى انهم جماعة من ( المعينيين ) ، الذين كانوا قسد استقروا

ب يشوع: الاصحاح الحادي عشر ، الاية ٢٢ ، الاصحاح الثالث عشر ، الاية ٣ ، صموئيل الاول ، الاصحاح السادس ، الاية ١٧ ، الاصحاح السابع عشر ، الاية ٤ ، قاموس الكتاب المقدس ( ١٩٤١ وما بعدها ) .

٢ صموئيل الاول ، الاصحاح الحادي والعشرون ، الاية ، ١ وما بعدها ، الاصحاح السابع والعشرون ، الاية ١ وما بعدها .

قاموس الكتاب المقدس ( ۲/۱۶) ) .

Enc. Bibli. P. 2303, Hastings, P. 419.

enc. Bibli. P. 1920, Hastings, P. 322. ( ٣٤ ٤/١) مقلوس الكتاب المقدس الكتاب المقدس الكتاب المقدس الكتاب المقدس التعاليق المقادس التعاليق التعاليق

Hegaz, P. 274.

Montgomery, Arabia, P. 30.

ر قاموس الكتاب المقدس ( ٣٦٢/٢ )

في ( ديدان ) ، وكو نوا مملكة معينية شمالية \ . وذهب بعض آخر الى انهــــم سكان ( معن مصران ) \ .

وقد استعاد (عزيا) (أيلة) (ايلات) (Eloth) (Eloth) ، وبنى ميناءها ، وتقع في أرض (آدوم) ، وهي فرضتها الشهيرة ، ويقع على مقربة منها ميناء (عصيون جابر) الذي تحدثت عنه . وقد بقيت في ملك (يهوذا) الى ان استولى عليها ملك (أرام) ". وقد حاول (عزيا) ومن جاء بعده ، جعل (ايلات) (أيلة) ميناء (يهوذا) الجنوبي ، وذلك للاستفادة منه في الاتجار مع افريقية والبلاد العربية وسواحل آسية الجنوبية ، تطبيقاً لخطة (سليان) ، الا ان هذا الأمر لم يتحقق ، اذ لم تكن مملكة (يهوذا) قوية متمكنة في هذه المناطق الجنوبية ، التي كانت هدفاً للغارات والحروب .

ويظهر ان ميناء ( عصيون جابر ) كان قد خسرب أو امتلأ بالرمال ، فلم يصلح للاستمال ، فرأى ( عزيا ) استبدال ميناء ( أيلة ) به ، وقد يكون ماء هذا الميناء أعمق وأصلح للملاحة وللمواصلات من ذلك الميناء ، لذلك وقع اختيار ملك ( مهوذا ) عليه عليه .

وفي أخبار حملة ( سنحاريب ) التاسعة ما يفيد ان ( حزقيا ) ملك (يهوذا ) استخدم الد ( الأرببي ) ، أي الأعراب ، فيمن استخدمهم للدفاع عن القدس ( أورشليم ) ، حينا حاصرها ملك آشور . ولم يكن هؤلاء العرب ، الا أعراباً من سكان ( يهوذا ) ، ومن سكان الأرضين الأخرى في فلسطن .

وعلى عانق هؤلاء الأعراب وقعت مسؤولية الدفاع عن القدس ، حيث قاموا بدور كبير في الدفاع عنها وفي مقاومة الآشوريين " ه

ولما سمح الفرس ليهود بابل الذين كانوا في الأسر بالعودة الى بلادهم، توسل

Margoliouth, P. 51.

Winckler, AOF. 29, 337, Enc. Bibli, P. 3065.

ب اخبار الايام الثاني ، الاصحاح السادس والعشرون ، الاية ٢ ، اللوك الثانسي ،
 الاصحاح الرابع عشر ، الاية ٢٢ ،

قاموس الكتاب المقدس ( ۱۸٤/۱) Hastings, P. 211.

Montgomery, Arabia, P. 179.

Luckenbill, II, 240, Reall. I, S. 125.

A.R. Burn, Persia and the Greeks, P. 21.

( نحميا ) الى ( ارتحشتا )، ملك الفرس ، بالسماح له بالعودة الى القدس ، وكان ( تحميا ) نديماً للملك ، يسقيه الحمر ويؤانسه ، فسمح له . ولما وصل اليها ، وجد المدينة خربة ، وقد تهدمت أسوارها واقتلعت أبوآبها، فجمع سكانها وأمرهم باعادة بناء الأسوار واصلاح الشُّغر والثلم التي فيها ، وعمل أبواب جديدة . ولكنه لقى معارضة شديدة من ( سنلبط الحوروني ) و ( طوبيا العبد العموني ) و (جشم العربي ) ، اذ عارضوا في اعادة بناء الأسوار والأبواب وهددوه بالزحف على المدينة . ونجد في ( سفر نحميا ) وصفاً لموقفهم من ( نحميا ) ، فيه استهزاء وسخرية به وازدراء بأمر سكان ( أورشليم ) وبالسور الذي أخذ في بنائه ، وبين المستهزئين أناس من العبرانيين . • ولما سمع سنبلط اننا آخذون في بناء السور ، غضب واغتاظ كثيرًا ، وهزأ باليهود ، وتكلم أمـــام اخوته وجيش السامرة ، وقال : ماذا يعمل اليهود الضعفاء ؟ هل يتركونهم ؟ هل يذبحون ؟ هل يكملون في يوم ؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة ؟ وكان طوبيا العموني يجانبه ، فقال : أن ما يبنونه أذا صعد ثعلب فأنه يهدم حجارة حائطهم ، . وقد تأثر ( نحميا ) من هذا الازدراء الشائن كثيراً ، فتراه يوجه وجهه لربـــه ويخاطبه قائلاً : واسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقاراً ورد تعييرهم على رؤوسهم وأجعلهم نهباً في أرضي السبي ٢٠.

وصمم ( نحميا ) كما يقول على الاستمرار في البناء حتى إكاله و فلما سمسح سنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون ان أسوار أورشليم قد رحمت ، والنغر ابتدأت تسد ، غضبوا جداً ، وتآمروا معاً أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضرراً ، " . ولكنهم كما يفهم من ( نحميا ) لم ينفذوا تهديدهم بالهجوم على القدس ، بل بقوا يتكلمون ويهددون ، يرسلون الرسل الى ( نحميا ) للاجتماع به ، ويذكر ( نحميا ) انهم لم يكونوا يريدون من هذا الاجتماع الا الفتك به ، فرفض . وعندئذ تراسل ( سنبلط ) و ( طوبيا ) مع أحد رؤساء ( اورشليم ) وهو ( شعيا بن دلايا ) ، ليدخل ( نحميا ) الهيكل ، ثم يعلن للناس انه دخل

١ نحميا ، الاصحاح الرابع ، الاية ١ فما بعدها

٢ نحميا ، الاصحاح الرابع ، الاية ؟ .

٣ نحميا ، الاصحاح الرابع ، الاية ٧ فما بعدها .

الهيكل خائفاً هارباً ، فتسقط منزلته من أعين الناس . وقسد أحس ( نحميا ) بالمؤامرة ، فرفض الدخول كها يقول .

وكان ( جشم ) العربي ، من أشد المعارضين لبناء السور، ولتحصين القدس، وذلك لأنه كان يرى في هذا العمل اعادة لدولة ( يهوذا ) ولتنصيب ( نحميا ) ملكاً على ( أورشليم ) . وقد صرح برأيه هذا الى ( نحميا ) في رسالة وجهها اليه نقل ( نحميا ) منها هذه الكلسيات : ( وجشم يقول : انك أنت واليهود تفكرون ان تتمردوا ، لذلك أنت تبني السور لتكون لهسم ملكاً محسب هذه الأمور . وقد أقمت أيضاً أنبياء لينادوا بك في أورشليم قائلين في يهوذا ملك و الأمور وما كان ( جشم ) ، ليعارض بناء أسوار القدس ووضع الأبواب لها ، وعادة حكومة ( يهوذا ) التي قضى عليها البابليون الى الوجود لو لم يكن صاحب ملطان وحكم في أرضين تجاور القدس ، ولهذا رأى في اعادة الملكية الى القدس عاصمة مملكة ( يهوذا ) المتقرضة ، تهديداً له ولمن تحالف معهم على مقاومة هذا المشروع " .

و (جشم) ( Geschem ) اسم من الأسماء العربية المعروفة . وفي القبائــل العربية قبيلة يقال لها (جشم) ، وهي من قبــائل ( بني سعد ) ، وهو أيضاً ( جشم ) من أسماء الرجال على ويرد بصورة : ( جشمو ) في الكتابات النبطية ه . ولم يشر ( نحميا ) الى موطنه ومكانه ، ولذلك لا ندري أين كان . وقد ذهب يعض البــاحثين في التوراة الى أنه كان من أهل ( السامرة ) ( Samaria ) ، وذهب بعض آخر الى أنه كان من أهل المناطق الجنوبية من ( بهوذا ) وأنه كان رئيس قبيلة فيها آ .

وذهب بعض البساحثين الى أن ( جشم بن شهرو ) ( جشم بن شهر ) ، هو ( جشم ) الملكور في التوراة . وهو أحد ملوك قبيلة ( قيدار ) ( قدار ) ( قدار ) . وهو الذي عارض ( نحميا ) في سنة (٤٤٤) قبل الميلاد في اعادة

نحميا ، الاصحاح السادس ، الاية ٢ فما بعدها .

٢ نحمياً ، الاصحاح السادس ، الآية ٦ فما بعدها

Enc. Bibli. I, P. 273, ff. (Gushamu ) (Geshem ) ( جشم ) ۲

<sup>· (</sup>۲۲۲ ، ۲۰۳ ، ۱۷۷/۲) ، (۲۲۲ ، ۲۰۳ ، ۲۶۲) .

Margollouth, P. 48, Montgomery, Arabla, P. 29.

Hastings, P. 291, Enc. Bibli. P. 1710, Hastings, A Dictionary of the Bible, I, P. 162,

يناء سور (أورشليم). وقد كانت (قيدار) مملكة تسيطر على أرض تمتد من (دلتا) النيل الى حسدود مملكة (يهوذا) فجنوب (ديدان) بحوالي (٢١) كيلومتراً نحو الجنوب في الحجاز، أما في الغرب فتصل حدودها بالبادية المفلك (قيدار) وهسو (جشم بن شهر) ، كان إذن هو المعارض لبناء السور، وفي معارضته هذه دلالة ولا شك على مقاومته لمحاولة إعادة دولة إسرائيل من بعد السي .

ويظن أن الإناء الذي عثر عليه بمصر في موضع يقع على مسافة السني عشر مبلاً الى غرب الإسماعيلية ، وقد دُون عليه اسم شخص يدعى (قينو بن جشم ملك قيدار) ، هو ابن ( جشم ) المعاصر ( لنحميا ) . وعلى ذلك يكون أحد ملوك (قيدار) ؟ :

وقد كانت (طور سيناء) منذ القديم أرضاً يسكنها العرب، حتى في أيام داوود وسليان. ونجد أن رسالة (القديس بولس) الى أهل غلاطية تجعل جبل سيناء في ديار العرب، وتذكر أن (طور سيناء) موطن أبناء هاجر، أي العرب، كما نجد أن النقب ووادي عربة كانا من مواطن الأعراب، وقلم كان أعراب (جشم) وغيره ينتقلون وينزلون في هذه المواطن وعلى مقربة من القدس .

وفي هذا العهد وصل الاتجار بن فلسطين وبين العربية الجنوبية ذروته . فعثر على مواد كثيرة في مواضع متعددة من فلسطين استوردت من العربية الجنوبية . كما عثر في حضرموت على آثار تدل على أنها استوردت من فلسطين وبلاد الشأم. وقد كانت حاصلات العربية الجنوبية هي من أهم السلع المطلوبة في فلسطين . ترسل اليها عن طريق البر على ظهور الجال .

ومنذ عهد ( تحميا ) أي أوسط القرن الحامس قبل الميلاد ، أخذ العبر انيون

Grohmann, Arabien, S. 23, F. V. Winnett, Notes on the Lihyanite and Thamudic Inscriptios, in Muséon, 51, (1938), 307, 309, W.F. Albright New Light on early Recensions of the Hebrew Bible, In BASOR, Num. 140, 1955, 31, W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, P. 145.

William Culican, The Medes and Persians, London, 1965, P. 151.

٣ الاصحاح الرابع ، الاية ٢٤ قما بعدها .

W. F. Albright, The Archaeology. P. 145.

ينظرون نظرة صداء الى العرب ، ويعدّونهم في الجاعات المعادية لهم . وذلك مما يدل على اتخاذهم موقفاً موحداً ضد العبرانيين وعلى توغلهم في فلسطين في المناطق التي حكمتها حكومتا (إسرائيل) و (يهوذا) ، ولهذا اشتدت مقاومة العرب للعبرانيين واتحدوا مع الشعوب الأخرى في مقاومتهم ، وفي منعهم من إعادة تكوين حكومة مهودية في هذه البلاد .

ولما تولى ( يهوذا المكابي ) مؤسس أسرة ( المكابيين ) ( Maccabees ) ( المكابيين ) ( Maccabees ) من بينهم ( ١٦٦ – ١٦١ ق. م. ) الحكم ، حارب أعداء العبرانين ، وكان من بينهم ( تيموتاس ) ( Timotheus ) رثيس ( العمونيين ) " ، الذي استأجر جيشاً من العرب ومن الغرباء ليحارب به (يهوذا ) ، غسير أنه أصيب كما يقول ( سفر المكابين ) خسائر في كل المعارك التي خاضها مع (يهوذا ) ، ولم يتمكن من الانتصار عليه على .

وقد تحدث سفر المكابيين الثاني عن (تيموتاس) هذا ، فقال: (ثم ساروا أي اليهود) من هناك تسع غلوات زاحفين على تيموتاس ، فتصدى لهم قوم من العرب يبلغون خمسة آلاف ، ومعهم خمس مئة فارس ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، وكان الفوز لأصحاب يهوذا بنصرة الله ، فانكسر عرب البادية ، وسألوا يهوذا أن يعاقدهم على أن يؤدوا اليهم مواشي وعدوهم عنافع أخرى )\* . ولعل هؤلاء العرب ، هم العرب المذكورون ، الذين ذكر السفر الأول من المكابيسين أن (تيموتاس ) كان قد استأجرهم لمقاتلة اليهود . وقد كانوا من أعراب البادية ، كما نرى ذلك في هذا النص .

وورد في ( سفر المكابيين الأول ) اسم سيد قبيلة عربية هـــو ( زبديئيل ) ( زبدايل ) ، كما جاء ذلك في ( زبدايل ) ، كما جاء ذلك في السفر المدكور.ذكر السفر اسم هذا الرئيس وهو يتكلم على فرار ( اسكندر بالس)

Margoliouth, P. 48, Hastings, P. 406, Enc. Bibli. I, P. 273.

Hastings, A Dictionary. I, P. 986.

A Dictionary, I, P. 937.

<sup>؛</sup> المكابيون الاول ؛ الاصحاح الخامس ؛ الاية ٦ فما بعدها ؛ ٣٤ فما بعدها ؛ الكابيون الثاني الاصحاح الثامن ؛ الاية ،٣ ؛ الاصحاح التاسع ؛ الاية ٣٠ ؛ الاصحاح العاشر الانة ٢٤ فما بعسدها .

<sup>،</sup> المكابيون الثاني عشر ، الاية ١٠ فما بعدها

( Alexander Balas ) الى ( ديار العرب ) ، وكان قد مني بهزيمة أوقعه بهسا ( بطلميوس ) ( بطلهاوس ) ( Ptolemy ) ، عمه أي والد زوجته . وكان قسد تخاصم معه . فلما وصل ( إسكندر بالس ) الى ( ديار العرب ) ، قبض عليه ( زبديثيل ) ، وقطع رأسه ، وأرسله الى ( بطلماوس ) .

ولم يتحدث السفر المذكور عن منزل ( زبديئيل ) ، ولم يحدد مكان ( ديار العرب ) ، وعندي أن المراد ب ( ديار العرب ) بادية الشام ، والأرضين التي دعاها الأشوريون ب ( أرببي ) ( Aribi ) ، وهي موطن آمن لمن يصل اليه ، إذ يصعب للجيوش النظامية أن تقاتل فيها . وقد كان ( زبديئيل ) من رؤساء البادية في هذا الزمن . وهـو حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد ٢ . وكان الحاكم على اليهود هو ( يوناتان ) من المكابين .

ويذكر (سفر المكابين) أيضاً أن (تريفون) (Tryphon) ، وهو أحد قو اد (إسكندر بالس) ومن جاعته ، ذهب الى رجل عربي اسمه (اعلكوثيل)، وكان يربي (أنطيوخس بن الإسكندر) ، فألح عليه أن يسلمه اليه ليملكم مكان أبيه ، ومكث عنده اياماً . وقد تمكن عربي مع حقد العبرانيين المتزايد على العرب من حكم اليهود ومن تأسيس أسرة حاكمة حكمتهم . ذلك الرجل هو (انتيباتسر) (Antipater) الأدومي ، نسبسة الى (أدوم) (Edom) (وسبيوس) وهم سكان جبل سعبر ، الذين دعاهم (اويسبيوس) . وهم سكان جبل سعبر ، الذين دعاهم (اويسبيوس) . وهم المين على الجبلين . وهم المين وهم المين قول (Gabalene) أي الجبلين .

نقد تمكن هذا الرجل الذي لم يكن من أسرة ملكية ولا من أسرة معروفة بفضل شخصيته وبقوته من فرض نفسه حاكماً على (ادوم) (Idumaea)، ثم تمكن من جعل نفسه حاكماً على الدوم) على اليهودياة (Iudaea) تمكن من جعل نفسه حاكماً (Procurator) على اليهودياة (Judaea) وذلك في حوالي السنة (٣٣) قبل الميلاد . وفي خبر ان (يوليوس قيصر) (Procurator) على اليهودياة في حوالي السنة (٤٧) قبل الميلاد .

الكابيون الاول ، الاصحاح الحادي عشر الاية ١٥ وما بعدها

Hastings, P. 20.

Hastings, P. 345.

Smith, A Dictionary of the Bible, I, P. 790. f. Josephus, Anti. Xiv, 7, 3.

ولما وقعت الحرب بسين ( يوناتان ) المكابي ( ١٦١ – ١٤٣ ق. م. ) و ( ديمتر توس الثاني )، ضرب (يوناتان) العرب المسمن بالزبديين ( Zabadaeans ) ويرى وأخذ منهم غنائم كثيرة ا . حدث ذلك في سنسة ( ١٤٤ ق. م. ) . ويرى بعض علماء التوراة ان هذه القبيلة العربية قبيلة ( زبد ) ( زبيد ) كانت تنزل في موضع في شمال غربي ( دمشق ) ، ويرى بعض آخر احمال ان ذلك المكان هو ( الزبدائي ) ، الذي يبعد عشرين ميلاً من الشأم على طريق دمشق بعلبك الموارى ان من المحتمل أن يكون هؤلاء ( الزبديون ) هم سكان ( زبد ) ، وهو خرب في الزمن الحاضر ، يقسع بسن قنسرين و المر الفرات . وقد اشتهر عند المستشرقين بالكتابة التي عثر عليهسا في هذا الموضع ، وقد كتبت باليونانيسة والسريانية والعربية، ويرجع تأريخها الى سنة ( ١١٥ م ) . وقد أدخلهم (يوسفوس) في عداد النبط النبط .

و (أرتاس زعيم العرب) الذي طرد (ياسون) من بلاده حيبًا التجأ اليه فاراً من الملك (أنطيوخس) ، هو (الحارث) أو (حارثة) وهو من ملوك النبط، ولا شك. وقد ذكر اسمه في سفر المكابين الثاني أ

وفي أيام (سترابون) كان العرب في جملة سكان مدن فلسطين، مثل القدس و (يافا) و (الجليل). وذكر (سترابون) ان (الأدومين) (Idumaens) كانوا يقطنون الأقسام الغربية من (اليهوديسة) (Iudaea)، وهم على حد قوله من (النبط). ولما كان (سترابون) قد نقسل كلامه من موارد أخرى قديمة ، فما ذكره يفيد ان العرب كانوا يقيمون في فلسطين قروناً عديدة قبل الملاد.

وقد ذكر العرب في جملة الشعوب الساكنة في (أورشليم) يوم مرور الخمسين يوماً على المسبح . ويظهر من أعمال الرسل ان أهل القدس كانوا خليطاً في تلك الأيام من معظم شعوب العالم المعروفة يومثلاً .

١ سفر الكآبيين الاول الاصحاح الثاني عشر الاية ٣١ فما بعدها

Hastings, P. 982, Beeton, Dictionary of Religion Philosophy and Law, P. 1809.

Anti. XIII, 5, 10, Beeton, Dictionary, P. 1809.

الكابيون الثاني ، الاصحاح الخامس الاية ه فما بعدها . . Dubnow, II, 8. 48,

<sup>،</sup> قاموس الكتاب المقدس ( ٢٣١/١) .

اعمال الرسل ، الاصحاح الثاني ، الاية ٩ وما بعدها

وقد أطلق العبرانيون اسم (طيعة) و (طيابة) على العرب، محاكاة لبني إرم. فتجد اللفظة في (التلمود) وفي كتابات العبرانيين المدونة في القرون الأولى للميلاد. وقد أخذ الاسم (طيعة) و (طيابة) من (طسيء) اسم القبيلة المعروفة، على نحو ما ذكرت في الفصل الأول:

وقد ذكرت في ( المدراش ) قبيلة عربية عرفت بـ ( سوجـــي ) ، لعله ( سواجر ) ، أو ما شابه ذلك من أسماء .

وفي التوراة مصطلحات يرى العلماء انها كناية عن العرب. ففيها مصطلسح ( بني قديم ) ( Bene Kedem ) ، ومعناه : ( أبناء الشرق ) ، ويقصد بسه الساكنون شرق العبرانيين ، أي سكان بادية الشأم ، وهو في معنى ( شركوني ) ( شرقوني ) ، أي الساكنون في المشرق . وهم كما نعلم قبائل عديدة من العرب مكنت هذه البادية قبل الميلاد بمدة لا يعلمها الا الله . وقد يكون من بين هؤلاء أقوام من الآرامين ؟ :

وقد وصفت التوراة بعض عادات العرب ورسومهم ، كما تعرفت لتجارتهم : ولما كانت ( فلسطين ) امتداداً طبيعياً لجزيرة العرب ، وجزء منها ، وكانت على طريق مصر وبلاد الشأم وعلى ساحل البحر المتوسط ، صارت سوقاً مهمة للتجار العرب وللأعراب ، يأتونها لبيسع ما عندهم من سلع ، وأهمها أنواع الطيب والذهب والحجارة الكريمة والأغنام والأعتدة وحاصلات بلاد العرب الأخرى ، كما كانوا يشترون من أسواقها ما فيها مما يحتاجون اليه من حاصلات حوض البحر المتوسط وبلاد الشأم وفي جملة ذلك الرقيق .

وورد في (التلمود) اسم صنم عربي دعي (نشرا) ، ويقصد به (نسر) ولا شك . وهو من أصنام العرب المعروفة . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان حمير تعبدت لنسر . كما انه ذكر في ( التلمود ) أيضاً ( حج الأعراب ) ، وذكر ان مواسم حجهم كانت تتغير بتغير فصول السنة ". وقد تغرض للأحكام الشرعية

۱ ایخاربائیی ( ۷/۲ )

Hastings, P. 200, The Bible Dictionary, I, P. 177.

٣ حزقيال ، الاصحاح السابع والعشرون ، الاية ٢١ وما بعدها .

عبسودة زارة ١١ ب .

ه الاصنام (ص ۱۱ ۵۷ ه)

۲ عبودة زاره ۱۱ ب ،

الحاصة بدخول البيوت ، فذكر انها لا تنطبق على خيام العرب ، لأنها متنقلة ، فلا تستقر في مكان واحدا . كما ذكر ان من عادة نساء العرب التحجب عند خروجهن الى المحال العامة ٢ . ولعله يقصد بذلك نساء المدن ، وذكر ان من عادة الرجال وضع اللثام على وجوههم في أثناء السفر لوقايتهم من الرمال ٢ ، وأشار الى أن للعرب مقدرة فائقة في معرفة مواضع المياه في الصحراء بمجرد شم الرمال ٤ . وورد في ( المشنة ) ( المشنا ) ان أغلب طعام العرب من اللحوم ٩ .

وقد ورد في (السنهدرين) ، أن احد اليهود قص على الحبر (حية) (R. Hiyya) ، أنه رأى مسافراً عربياً أخد سيفاً بيده فقطع به جملاً قطعاً ، ثم أخد (جرساً) فدق به ، فنهض الجمل حدالاً ، وكأنه لم يقطع إرباً ، فقال له الحبر ، إن ما حدث هو نوع من الحداع .

ونجد في (السنهدرين) كلاماً لـ ( ربه بن برحنه ) ( Rabbah B. Bar Hana ) يروي فيه ، أنه كان مسافراً ، وفي أثناء سفره التقى به عربي ، فقال له : تعال معي وسأريك الموضع الذي انشقت به الأرض وابتلعت جاعة ( القورحين ) ( قورح ) ( Korah ) . فذهب معه اليه ، ورأى به دخاناً . ثم أخذ العربي قطعة من صوف وبلتها بالماء ، ثم وضعها على رمح له ، ثم أدخلها المرضع فاستشاطت بالنار . ثم قال للعربي اصغ الى المكان ، لعلك تسمع شيئاً فيه . فاستشاطت بالنار . ثم قال للعربي اصغ الى المكان ، لعلك تسمع شيئاً فيه . فسمع أصواتاً تقول: ( موسى وتوراته على الحق ، أما القورحيون فهم كذابون ) ثمول اللحم في القدر ، وهو يقولون : ( موسى وتوراته على حق ، أما هم ، فهم كذابون ) .

ونجد قصة هذا الحبر في ( بابا بـشرا ) ( Baba Bathra ) ، حيث يقول :

١ . ١ هلــوت ١٠ : ١٨

۱ شت ۲ : ۲

٧ موغيد قطان ٢٤ ، ومشنة كليم ٢٩ : ١

<sup>،</sup> بابا بترا ۷۳ ب

<sup>،</sup> أمناحوت ٣٦ ب

Sanhedrin, 67b, The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, III, P. 460, Translated by, Rabbi I. Epstein.

Sanhedrin 110a, 110b, The Babylonian Talmud, Seder Nozikin, III, P. 757. و قاموس الكتاب المقدس (۲۲۹/۲) «قورح»

لقد كنا في سفر في صحراء ، فالتقى بنا تاجر عربي ، وكان ممن يستطيع التنبؤ بمواضع المياه وبالأبعاد وبالطرق من شم التربة ، فأردنا الاستفسار منه عن أقرب مكان الينا فيه ماء . فقال لنا : أعطوني رملا فأعطي ، فشمه ثم قال أقرب مكان اليكم فيه ماء هو على بعد ثمانية فراسخ ( Parasangs ) ثم سرنا وأردنا الاستفسار ثانية منه ، فقدمنا له رملا ، شمه ثم قال لنا الماء على بعد ثلاثة فراسخ من هذا المكان . ثم حاول هذا الحبر اختباره لمعرفة مهدى صدقه من كذبه ، فأبدل الرمل ، فلما قدم اليه رملا آخر . لم يستطع أن يقول شيئاً ا .

ويقص علينا قصة أخرى يزعم أنها وقعت له مع هذا التاجر العربي ، حيث يقول انه قال له : تعالى معي أربك (أموات التيه) ، أي الإسرائيلين الذين ماتوا في التيه في طريقهم إلى أرض الميعاد . فذهب الحبر معه ، ورأى الأموات وكأنهم في حالة فرح وسرور ، وقد رقدوا على أظهرهم ، ثم يقول : وقد رفع احد هؤلاء الأموات ركبته ، ومر التاجر العربي من تحت تلك الركبة ، وقد كان حاملاً رمحه راكباً بعيره ، ومع ذلك فإن رمحه لم يمس رجل الميت . ثم يقول وقد ذهبت الى أحد الأموات الراقدين فقطعت جزءاً من ذيل ردائه الأزرق العميق ، وعندما حاولت الرجوع ، لم أتمكن من الحركة وبقيت ثابتاً في مكاني ، فقال له العربي : إذا أخسلت شيئاً من هؤلاء فأرجعه الى محله ، وإلا فإنك ستبقى ملتصقاً في مكانك، لأن من يتطاول على حرمة الراقدين فيأخذ شيئاً منهم ، يجمد في مكانه ، ولا يستطيع التحرك . فذهبت وأرجعت القطعة وتمكنت عندئذ من السر٢ .

ثم يذكر أن هـــذا التاجر العربي أخذه الى جبــل الطور ( جبل سيناء ) ( Mount of Sinai ) فأراه إياه ، ثم اخذه الى الموضع الذي انشق بالقورحين ، جاعة ( قورح ) ، فأراه شقين في الأرض ، ووجــد الدخان لا يزال يخرج منها ، ثم يذكر أنه اخذ قطعة الصوف وادخلها هو بنفسه ، ثم أخرجها وإذا بها وقد علقت بها النار ، ثم يقص ياقي القصة على نحو ما جاء في (السنهدرين) . ونجد في ( مينحوت ) ( Menahoth ) فتوى تتعلق في نجاسة او طهارة قدر ب

Baba Bathra, 73b, The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, II, Baba Bathra, P. 292. Yang Baba Bathra, 74a, The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, II, P. 292.

Baba Bathra, 74a, Seder Nezikin, II, P. 293-294.

الماء . وقد ورد في هسده الفترى ، أن القرب التي تشد وتعقد بعقدة تكون طاهرة ، إلا اذا عقدت بعقدة عربية . فإنها تكون نجسة ولا يحل الشرب منها ١ . ونجد هذا البحث مرة أخرى في مكان آخر من ( المشنة ) في كتاب الد (قليم) ( Kelim ) ، أي ( كتاب الأواني والأوعية ) من ( كتاب الطهارة ) ، حيث عرضت آراء الأخبار في قرب الماء وفي كيفية عقد عقدتها لمدة طويلة أو لمسدة قصيرة ، ومن حيث شدة العقدة أو رخاوتها ، وتأثير ذلك في طهارة الماء . فأشير الى قرب ماء العرب وموقفهم من الشرب منها أو من الاستفادة من مائها متباينة في ذلك ن ويظهر ان اتصال العرب باليهودية ؟ وقد جاءت آراء الأخبار اليهود بين العرب في يلاد العرب ، أثار امام اليهود هذه المشكلة الفقهية ، فهم مضطرون دائماً الى الاتصال بالعرب والى شرب الماء منهم ، فظهرت من ثم علمون دائماً الى الاتصال بالعرب والى شرب الماء منهم ، فظهرت من ثم عندهم هسذه المشكلة ، وكان على الأحبار بيان رأيهم في طهارة ماء القرب ، ومكان على الأحبار بيان رأيهم في طهارة ماء القرب ، ومكانة وقد بهود .

وفي موضع آخر من كتاب ( الأواني والأوعية ) ( Kelim ) ، بحث عن جواز أو عدم جواز ارتداء بعض الأردية وموقف الشريعة من أكسيسة الرأس وأغطية الوجه والجسم ، فبحث في جملة ما بحث عنه ، عن القناع الذي يصنعه العرب على أوجههم وعن تلثمهم به ، فهل يجوز اليهودي شرعاً ان يفعل فعل العرب ام لا " .

وقد استثنت ( المشنه ) في كتاب ( أو حولت ) اي ( الحيام ) ، عشرة مواضع من تطبيق أحكام الشرع عليها ، مخصوص طهارتها او نجاستها لكون ساكنيها من الوثنين . وقد ذكرت مضارب خيام العرب على رأس هذه المواضع العشرة التي لا تخضع لحكم الشريعة في موضوع حكم طهارتها او نجاستها . وذلك لأن مضارب البدو غير مستقرة ، إذ ان الاعراب يتنقلون من مكان الى آخر . لللك لا يمكن تطبيق الأحكام الشرعية التي تطبق عسلى العقار الدائم عليها في

Menahoth, 37b, p. 231, Translated by Eli Cashdan.

The Mishmahs, Kelim, P. 124.

The Mishna Kelim? P. 138.

موضوع نجاسة الأثاث والأواني وكل شيء يكون تحت الخيمة التي يموت فيهـــا إنسان ، ولأن اصحابها غير يهود \ .

وقد أشير في ( مينحوت ) ( Menahoth ) الى موضوع تقديم طعام مطبوخ في موقد عربي ، هل يقبل أو يرفض . فأشار بعض فقهاء الشريعة اليهودية الى عدم جواز الأكل من ذلك الطبيخ .

ونجد في (بابا بثرا) ( Baba Bathra) ، ان الحبر (ماير) ( R. Meir) يستثني النبط والعسرب والسلمونيين ( Salmoeans) من الوعد الذي أعطاه الله لموسى حين أراه الأرض الموعودة ". ويظهر ان ( السلمونيين) ، هم قبيلة من القبائل العربية الشهالية على الاسمهم علاقة به ( سلمان ) .

وقد ورد ذكر العرب في كتاب الحيض ( نده ) ( Niddah ) من كتاب ( الطهارة ) في الفقه اليهودي . وذلك في موضوع العبدة وهل يجوز الاتصال الجنسي . والم المراء الأعمال لا للاتصال الجنسي . وقد أجاز الحبر ( شيشت ) ( R. Shesheth ) ايداع العبدة أي المملوكة الى العرب ، على أن يقال لهم احترسوا من الاتصال بالإسرائيليات .

وفي التلمود والمشنه والكمارة مسائل فقهية أخسرى عديدة يخرجنا ذكرها هنا من حدود هذا الموضوع تتعلق بموضوع صلات العرب واليهود . في مثل موقف الشريعة اليهودية من ذبائح العرب ، وهي التي يذبحها اليهود للعرب في مقابسل اعطائهم اللحم ليقدم العرب دمها وشحمها للأصنام? .

وموقف الشريعة من المرأة التي يأسرها الأعراب ثم تعاد بعد ذلك الى أهلها بعد فك أسرها،هل بجوز للحبر أو لغيره التزوج منها أو لا؟أو موقف الشريعة من المملوكة اليهودية التي تكون في ايدي العرب ، من حيث احتمال دخول العرب بما ٧ . أو موقف الشريعة من الحبوب او المواد الأخرى التي تقسع بين روث

٥

The Mishnahs, Oholoth, P. 228.

Menahoth, 63a, Menahoth, P. 372.

Baba Bathra, 56a.

The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, P. 227.

Niddah 47a, The Babylonian Talmud, Seder Tohoroth, P. 328.

The Babylonian Talmud, Seder Kodashim, II, Hullin, P. 214, Hullin, 39b.

The Babylonian Talmud, Seder Nashim, II, P. 199, Kethuboth, 36b.

ماشية العرب ، أو دخول إبل العرب في (كثوبة) ( Kethubah ) يهودي . أو موقف اليهودي الى عضو من جسم أو موقف اليهودي الى عضو من جسم امرأة عربية ، مثل صدرها حيبًا يمر في مكان ويراها وقد كشفت عن صدرها لترضع رضيعها ، أو موقف الشريعة اليهودية من المختتن العرب .

و تجد في باب ( الشهادات ) ( الوثائق ) ( كظين ) (خطين ) ( Gittin ) و تجد في باب ( الشهادات ) ( الوثائق ) ( كظين ) أحد البهود تحمل كيساً فيه تعاويد لبيعها ، فقال لها اليهودي اعطيك تمرتين عن كل تعويدتين. فاغتاظت المرأة ورمت ما حملته في النهر ، فندم اليهودي وقال وددت لو لم أكن قد أعطيتها هذا العوض الرخيص .

وقد نشأت هذه المعضلات الفقهية من اختلاط اليهود بالعرب في فلسطين وفي الأماكن التي هاجروا اليها من بلاد العرب من جراء ضغط الروماني بسهولة وبحرية وعدم تمكنهم من ممارسة عبادتهم في البلاد الخاضعة للحكم الروماني بسهولة وبحرية تامة ، فهاجر كثير منهم الى أعالي الحجاز والى العراق حيث اختلطوا بالعرب وعاشوا بينهم في مثل (الأنبار) و (فرمبديثة) و (زقونية) (ذكونية) ( Zekonia ) ، وهو موضع على مقربة من (نومبديثة) . وموضع (بمكسه) ( Be-Mikse ) ، ، وموضع (بمكسه) ( Be-Mikse ) ، وموضع كل مقربة من العرب والماكن أخرى من العراق . وقد كان ليهود الفرات اتصال وثيق بالعرب وكانوا يعيشون معهم في كثير من الأماكن ويتاجرون معهم . وكون اليهود لهم ( كالوتا ) أي ( جالية ) عاشوا فيها متمتعين بشبه استقلال ذاتي ، يدير رؤساؤهم ( كالوتاتهم ) ، ويكونون فيها متمتعين بشبه استقلال ذاتي ، يدير رؤساؤهم ( كالوتاتهم ) ، ويكونون أحلافاً هم المثلين لأتباعهم أمام السلطات صاحبة النفوذ الفعلي، كما كانوا يعقدون أحلافاً مع الأعراب على طريقة أهل المدن والحضر في عقد مواثيق مع سادات القبائل مع الأعراب من غزوهم ومن التحرش بأملاكهم وتجاراتهم .

٦

Kethuboth 66b, II, P. 405.

Babylonian, Seder Nashim, II, P. 408.

Babylonian, Seder Nashim, II, P. 452.

Babylonian, Seder Nashim, II, 472, Kethuboth 75a.

Yebamoth 71a, Babylonian, I, P. 479.

Gittin, 45b, Babylonian, Seder Nashim, IV, P. 200.

J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonian, S. 234, Hullin, 39b,

Yebamoth, 45a, babylonian, Seedr Nashim, I, P. 295, Obermeyer, S. 334.

وأود ان أشير هنا الى أهمية ( التلمود ) و ( المشنه ) و (الكاره) ، بالنسبة لتأريخ العراق ، فغي أبوابها بحوث قيمة عن مدن العراق وجغرافية العراق في عهد تدوين هذه الكتب ، وهي تمتد لمسات من السنن . ففي ( القيدوشين ) مثلاً ، أسئلة وأجوبة عن ( اقليم بابل ) وعن ( ميسان ) ( Mesene ) وعن ( ميديا ) ، وقد وردت فيها أسماء مدن وأنهار وقرى وغير ذلك مما يساعد كثيراً في فهم جغرافية العراق في عهود ما قبل الميلاد وما بعده أ .

وقد تساهل الفرس في الغالب مع اليهود ، فنحوهم استقلالاً ذاتياً واسعاً في ادارة شؤون مستوطناتهم وفي ممارسة طقوسهم الدينية وفي الاتجار ، حتى صارت كل مستوطنة تدير شؤونها بنفسها وتختار حاكمها بنفسها ، حتى ان بعضها وضعت على رأسها حاكماً بهودياً لقبته بلقب ( ملك ) ، أدار شؤون الجالية طبقاً لأحكام بهود . وكان هؤلاء الحكام هم الصلة بسين اليهود وبين الفرس . وقد صارت بعض هذه المستوطنات من أهم المراكز العلمية عند اليهود في العالم ، وفي ضمن ذلك فلسطين . وفي هذه المواضع دو"ن ( التلمود البابلي ) ، دو نه أحبارهم اللدين استقروا في العراق . وهو يعد من أثمن التراث العبراني الذي ظهر عند اليهود . وقد تأثر بالروح العراقية حتى امتاز بها على التلمود الأورشليمي ، أي التلمود الذي كتب في فلسطن .

وقد لاقى اليهود مساعدة حسنة من العرب ، وعرملوا معاملة طيبة . ويظهر من مواضع في التلمود والمشنه ، أن العرانيين فروا الى جزيرة العرب منذ أيام ( يخت نصر ) ٢ . وقد تأثر اليهود النازحون الى جزيرة العرب بعادات العرب ورسومهم . ويحدثنا ( أبا أريخا ) من الأحبار وكبار علماء التلمود في القرن الثالث الميلادي ، أن اليهود كانوا يؤثرون حكم الإسماعيليين ، ويقصد بهم العرب ، على الرومان ، ويؤثرون حكم الرومان على حكم المجوس . ومع ذلك ، فقد حدث خصام بين العرب واليهود ، فنجد في (التلمود) مواضع يظهر فيها حقد اليهود على العرب وكراهيتهم لهم . كالذي يظهر من كلام (الحبر يشوعه بن ليفي) على العرب وكراهيتهم لهم . كالذي يظهر من كلام (الحبر يشوعه بن ليفي) ؛

Keddushin 71b.

The Universal Jewish Encyclopedia, I, P. 439.

Shabth IIa, y

R. Joshua b. Levi.

يا للبلاد ) . لمن هذه ، لأولئك العرب (الوثنيين) الذين ثاروا علينا لخطيئتنا . وكالذي يظهر من كتاب (قدوشيين) (Kiddushin) ، حيث ورد ، (أعطي الغالم عشرة (قابات) من الوقاحة ، خص العرب بتسع منها) . وفي هـذا الكلام دليل على تطاول العرب على اليهود في المواضع التي كانوا يعيشون بهـا معـاً . وحقد البهود عليهم من أجل ذلك .

ونجد في الأحبـــار السريانية والعبرانية أخبار غارات وغزوات قام بها عرب العراق على الجاليات اليهودية التي انتشرت من ( بابل ) وما جاورها حتى جاوزت شمال ( عانه ) على نهر الفرات . وقد ازعجت هذه الغارات اليهود الذين حولوا هذه الأرضين الى أرض سادتها وغلبتها حتى صبرتها على شاكلة (وادي القرى) عنسد ظهور الإسلام . فاضطروا الى تحصين مستوطناتهم وأحاطتها بأسوار والى تشكيل قوات تقوم مجايتها ليل نهار حتى في أيام السبت والأعياد اليهودية ، مع تحريم الشريعة اليهودية العمل يوم السبت. وأباح الأحبار لهذه القوات حمل السلاح في أيام السبت وفي أيام العطل حتى تكون على استعداد للدفاع عن تلك المستوطنات في أية لحظة يشن فيها الأعراب غاراتهم عليها، إذ يحتمل أنها تقوم بقتل اليهود ؛ وقد تعرض الرعاة اليهود الذين كانوا يخرجون بماشيتهم من مستوطناتهم الى البرية أو الى ضواحي مستوطناتهم الى غارات الأعراب عليهم ، وسلبهم ماشيتهم ، كما تعرض اليهود الى الأسر ، فأسر عدد منهم ، نساءً ورجالاً . حتى سلبوا وأسروا بعض الأحبار ، لذلك كانت الجاليات اليهودية تخشى من الأعراب كثيرًا" وقد تعرضت مدينة ( نهردعة ( Nehardea ) الى الغزو وذلك سنة (٥٧٠) من التقوم السلوقي الموافقة لسنة (٢٥٩) للميلاد. فقد غزاها كما تقول الأخبار اليهودية سيد قبيلة عربية ، اسمه ( بابابر نصر ) ( بابا بن نصر ) ( Papa Bar Nasr ) ، وألحق مها أضراراً فادحة،وخرب بعض أماكنها ، وقد هرب منها بعض أحيارها الى مستوطنات بهودية أخرى . وقد ذهب المؤرخ اليهودي (كريتس) ( Graetz )

ا الوثنيون في طبعة (Bomb)

Kethuboth 112a, Babylonian, Seder Nashim, II, P., 225.

Widdushin 49b, وحدة من وحدات الوزن (Kab) وحدة من وحدات الوزن (Babylonian, Seder Nashim, IV, P., 249.

<sup>&#</sup>x27;Erubin 45a.

Baba Bathra 36a.

Koheleth 7, Cittin 28a.

Obermeyer, S., 254, ff.

الى أن هذا الأمير العربي المهاجم هو (أذينة ) ملك تدمر وزوج الملكة الزباء . غير أن اشتهار ملوك الحيرة عند العرب بـ (آل نصر ) وقرب الحيرة من مدينة ( نهر دعة) واتصال عربها بالجاليات اليهودية يحملنا على التفكير في أن المهاجم هو أمير من أمراء (آل نصر ) . ملوك الحيرة ، وهم حلفاء الفرس .

وورد في الأخبار أيضاً أن مدينة ( فومبديشة ) ( Pumbaditha ) تعرضت للغزو أيضاً ، وهي من أمهات مدن الجاليات اليهودية . هاجمها جيش جاءها من ( عاقولاء ) ويظهر أنه من قوات ( آل نصر ) ملوك الحيرة ٢ .

وقد كانت مدينة ( فومبديئة ) ، محاطة بالأعراب. ولذلك كانوا يتعماملون معهم ، ويأتون اليهم ويذبحون عندهم . وقد جاء في الأخبار أن أحبارها قلم أباحوا لأهلها التعامل مع الأعراب في أيام أعيادهم ، أي أعياد الأعراب . وذلك لأن أعياد الأعراب لم تكن ثابتة ، تحل في وقت معين وفي مواسم مثبتة ، لذلك جسوروا لهم البيع فيها . لأن أحكام التلمود تمنع اليهود من التعامل مع الغرباء في أيام أعيادهم اذا كانت تلك الأعياد أعياداً دينية .

ولما كانت الشريعة اليهودية لا تعتبر العيد عيداً مقدساً دينياً إلا اذا كان يقع في أوقات ثابتة معينة لا تتغير ولا تتبدل في التقويم ، لذلك أفتى الأحبار بعدم اعتبار أعياد الأعراب أعياداً دينية ، وأباحوا لأهل المدينة التعامل مع المعيدين في أيام أعيادهم ت

وإلا فا كان يحل لهم بيع الأعراب شيئاً في أيام تعييدهم . وقد باعوا لهم خراً وحبوباً . أما بالنسبة الى أعياد الفرس والروم ، فقد منع التلمود اليهود من التعامل مع الفرس أو الفرس فيها ، لأنها أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدها ، وأشير اليها في التلمود ، لذلك، طلب من اليهود الامتناع عن بيع الفرس والروم شيئاً في أعيادهم " .

وبذكر التلمود ان الأعراب (طيعه) (طيبة) (طيابه)، المجاورين لموضع (صقونية) (Sikunya) ، طلبوا من أهله وهم يهود أن يذبحوا لهم ذبائح في مقابل اعطائهم لحومها وجلودها ، أما دمها فيجمع ويعطى للأعسراب وذلك

Gratz, Geschichte der Juden, IV, 295.

Obermeyer, S., 223.

Obermeyer, S. 234.

لتقديمه لأربابهم . وكانت عادتهم تلطيخ أصنامهم بدم القرابن١٠ .

وقد عرف الأعراب بـ ( طبيعه ) في التلمود . أما السريان والموارد اليهودية الأخرى المدونة بالسريانية ، فقد أطلقوا وأطلقت على الأعراب لفظة ( طبيه ) ( طبايا ) ، وذلك باسقاط حرف العين من الكلمة : ( طبيعه ) والكلمتان من أصل واحد ، هو ( طبيء ) اسم القبيلة العربية المعروفة . وقد كانت في أيام تدوين التلمود من أقوى وأشهر القبائل العربية ، حتى غلب اسمها سائر أسمساء القبائل ، فأطلق على كل عربي كائن ما كان؟ .

وأطلقت لفظة ( عربايه ) في كتاب من كتب التلمود ، على العرب المزارعين الله استقروا على مقربة من ( فومبديثة ) . وذكر التلمود ان اولئك العرب المزارعين كانوا قد انتزعوا مزارع اليهود بما فيها من أبنية وأملاك ، وأقاموا بها ، ولهذا السبب ، فقد ذهب اليهود الى حبرهم وقاضيهم ( ابيه ) ( Abaya ) ، وطلبوا منه اعطاءهم وثائق تملك أخرى، حتى يكون في إمكانهم مراجعة السلطات لاثبات ملكيتهم لأملاكهم التي انتزعت بالقوة منهم " .

وقد نزح بهود من فلسطين الى الحجاز ، فسكنوا وادي القرى حتى نزلوا ( يثرب ) ، وذهب قسم منهم الى اليمن ، كما سأتحدث عن ذلك فيا بعد .

Obermeyer, S. 234.

Obermeyer, S. 233. ff.

Baba Bathra, 168b, Obermeyer, S. 235.

## فرمس

| ٥            | مقدمة                                        |
|--------------|----------------------------------------------|
| 14           | ١ ۽ تحديد لفظة العرب                         |
| ۳۷           | ٧ . الجاهلية ومصادر التأريخ الجاهلي          |
| 43           | · موارد التأريخ الجاهلي ·                    |
| ŧ٤           | النقوش والكتابات                             |
| 17           | تاريبخ الكتابات                              |
| ۳٥           | التورآة والتلمود والتفاسير والشروح العبرانية |
| ٥٦           | الكتب الكلاسيكية                             |
| 71           | الموارد النصرانية                            |
| 70           | الموارد العربية الاسلامية                    |
| ٧٣           | المؤزخون المسلمون                            |
| 1.4          | ٣ : اهمال التأريخ الجاهلي واعادة تدوينه      |
| ۱۲۳          | تدوين التاريخ الجاهلي                        |
| 18.          | ٤ . جزيرة العرب                              |
| 180          | الحرار ، أو الأرضون البركانية                |
| 10.          | الدهناء                                      |
| 104          | النفود                                       |
| 104          | مصدر الصحارى                                 |
| 100          | الدارات                                      |
| 101          | الجبال                                       |
| \ <b>o</b> \ | الأنهار والأودية                             |
| ۱٦٣          | أقسام يلاد العرب                             |
| 371          | العربية السعيدة                              |

| 178          | العربية الصحراوية                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 177          | العربية الحجرية ، العربية الصخرية                          |
| 177          | التقسيم العربسي                                            |
| 14.          | تهامة .                                                    |
| 14.          | اليمن                                                      |
| 148          | العروض                                                     |
| ١٧٨          | المامة                                                     |
| 141          | بمجذ                                                       |
| 141          | <ul> <li>ه . طبیعة جزیرة العرب وثرواتها وسكانها</li> </ul> |
| 44.          | الطرق البرية                                               |
| 777          | ٦ . صلات العرب بالساميين                                   |
| 444          | وطن السامين                                                |
| Y£ •         | المجرات السامية                                            |
| 408          | اللغة السامية الأم                                         |
| 407          | العقلية السامية                                            |
| Y11          | √ . طبيعة العقلية العربية                                  |
| 3.47         | ٨ . طبقات العرب                                            |
| YAA          | العرب البائدة                                              |
| ٣1.          | هود                                                        |
| 418          | لقيان                                                      |
| 441          | ثمود                                                       |
| 44.8         |                                                            |
| <b>ም</b> ት ፕ | طسم وجديس<br>جديس                                          |
| 45.          | أميم                                                       |
| 454          | أميم<br>عبيل<br>جرهم الأولى                                |
| 710          | جرهم الأولى                                                |
| 410          | العالقة                                                    |

| 417 | حضورا                               |
|-----|-------------------------------------|
| 404 | ملاك العرب البائدة                  |
| 408 | ٩ . العرب العاربة والعرب المستعربة  |
| 405 | العرب العاربة                       |
| 440 | العرب المستعربة                     |
| 44. | عك                                  |
| 444 | أولاد معد                           |
| 398 | ۰۰۰ نزار                            |
| ٤١٠ | ١٠. أثر التوراة                     |
| 244 | الاسماعيليون                        |
| 209 | أبناء كوش                           |
| 173 | الهاجريون                           |
| 177 | ١١. أنساب العرب                     |
| 194 | القحطانية والعدنانية في الاسلام     |
| 0.4 | العرب العاربة والعرب المستعربة      |
| 0.4 | ١٢. طيقات القبائل                   |
| 011 | الانساب                             |
| 011 | ( الطوطمية ) ودور الأمومة عند العرب |
| 140 | دور الأمومة                         |
| 040 | أصول التسميات                       |
| 044 | ١٣. تأريخ الجزيرة القديم            |
| 170 | ملون                                |
| ٥٧٣ | ١٤. العرب في الهلال الخصيب          |
| ovi | العرب والآشوريون                    |
| 7.4 | ١٥. صلة العرب بالكلدانيين والفرس    |
| 774 | ١٦. العرب والعبر انيون              |